

الموسوعة التَامِجنِية الْحَدِيثِة



الموسوعة التَامِينَة الحَدِيثة

# ناریخ البیم می البیم ال

تأليف الركتور أورالدين الطوم دئيس قسم التاريخ في جامعة دمشق

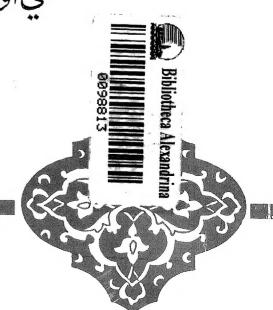

دارالفكر



نايغ الغِيْضِرُ الوَّسِيْسِطِ الغِيْضِرُ الوَّسِيْسِطِ



# ناریخ العثر الزاری الز

## الجزءالأوّل

من أو آخر العصر الروماني الى القرن الثاني عشر

تأليف الكتور لورالدين جاطوم دنيس قسم التاريخ في جامعة دمشق

دارالهکر

7 - 31 @ \_ 74 17

دارالفكر \_ دمشق ـ ساحة الحجاز س.ب (٩٦٢) ـ برقيًا (فكر) هالف (١١٠٤١)



### المقدمة

#### العصر الوسيط

بين الغارات البربرية الكبرى في القرن الحامس ، وبين فجر النهضة الأوربية الحديثة في القرن الحامس عشر ، مضت الف سنة من عمر الزمان أطلق عليها عادة اسم « القرون الوسطى » أو « العصر الوسيط » .

غير أن الناس الذين نسميهم « رجال العصر الوسيط » لم يكونوا ليفكروا بهذه التسمية ، ولم يدر بخلدهم مثل هذه العاطفة ، بل انهم كانوا يشعرون ، كما نشعر نحن ، بأنهم يعيشون في عصر يعتبر نهاية لتطور سابق ، وبأنهم « رجال عصرهم » . ولذا كانوا ، كما نحن عليه اليوم ، يعارضون بصورة غريزية رجال العصر القديم . وعندما يتحدثون عن عصرهم يقولون عنه بانه « عصر حديث » ويعتقدون ويرون بانهم اناس « محدثون » مختلفون كثيراً عن رجال « العصر القديم » .

ومن السهل بعد هذا ان ندرك ان الانسان المثقف في العصر الوسيط يفهسم ان التاريخ عصران: العصر القديم الراحل ، والعصر الحديث الذي يعيش فيه .

ولكن متى بدأت العصور الحديثة ؟ ان العصر الوسيط الديني لم يعرف الفصل في أدوار التاريخ الا تحت زاوية الدين . ولذا فان الحد الفاصل بين العصر القديم والعصر الحديث عنده هو ظهور المسيحية أو ظفرها في عهد قسطنطين . ولانجد في العصر الوسيط نصاً يدخل حقيقة غيرهذه الحقيقة . وذلك لأن العصر القديم بدأ مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالوثنية ، ولا جدل في أن الغارات البربرية في القرن الرابع والحامس قد سجلت بداية حاسمة لعصر جديد في مقدرات الشعوب .

ومنذ منى بدأت فكرة القرون الوسطى بالظهور ثم اصبحت من بعد معروفة ، أو بتعبير آخر متى بدأت فكرة تقسيم التاريخ إلى عصر قديم، ووسيط، وحديث ، أي منذ متى ظهرت الفكرة القائلة بأن المرحلة الثانية في حياة المجتمع قد آذنت بالرحيل ؟

لا شك في أن هذا المفهوم لم يظهر قبل القرن الحامس عشر . لأن الثابت ان هذه الفكرة بدأت تظهر وتتسع منذ القرن الخامس عشر وخاصة في القرن السادس عشر . فمن ذلك أن جيوفاني آندريا، أسقف آليريا في كورسكا ، الذي أصبح فيا بعد قيماً لمكتبة الفاتيكان ، كان ييز عام ١٤٦٩ بين « قدامي العصر الوسيط ومحدثي عصرنا ﴾ . ولذا فقد كان يعلم أن عصر النهضة بدأ يدشن مرحلة جديدة في السيرنحو المستقبل. وفي الحقيقة ان عصر النهضة يختتم العصر الذي كان يسميه رجال العصر الوسيط «العصر الحديث» ، غير ان العصر الحديث بحق الماهو «عصر النهضة» كما نفهم نحن في أيامنا هذه . وذلك لأن شعلة القديم، التي عادت وشعر بهاعصر النهضة، جعلت العصر الوسيط عصر انتقال،أو بوزخ عبور، أو نفقاً مظاماً بدا فيه العصر القديم مجهولاً او غير معترف به . ولكن عندما مضى زمن الحداع وحل محلاعصر النهضة ، بعثت الحضارة القديمة وعثر عليها بعــد طول البحث ، وبدأت الحركة الانسانية تتفتح مل السمع والبصر بوضوح اللغة اللاتينية ، وتوصل الفن إلى درجة النضج والكمال، وأصبح يضاهي بكماله أمجاد الآثار الاغريقية . وأخذت الأفكار الجديدة تدوي دوياً برافقها اتساع الآفاق في مختلف المادين ، وفتح المحبط الأطلسي واكتشاف العالم الجديد وتقدم المعرفة. وبما لاشك فيه ان لا شيء يخلق من العدم ، فقد سبق عصر النهضة ، بعد العصر القديم ، بعصر حمل وتحضير وتخمر ، حتى إذا ما آن أوانِه تفجر عن انسانية جديدة مشربة بالقديم الوليد. وفي كل ذلك ما يدل على استثناف السير والاندفاع والرقي والحياة الجديدة .

ويبدو لنا،من دراسة آثار الكتاب والأدباء ورجال المعامات والمؤرخين،ان

التعبير « العصر الوسيط » لم يستقر الا منذ ان دخل المناهج المدرسية وأصبح تعبيراً دائماً ومقبولاً رسمياً ومستعملًا في كتب الغرب الاوربي ومدارسه . ولقد أخذنا نحن العرب هذا الاصطلاح واستعملناه في كتبنا ومناهجنا الدراسية.

غير أن التردد مازال عند نقطة البدء ونقطة الحتام. ونقطة البدء توضع في زمن الغارات وغالباً عند وفاة الامبراطور تيودوس عام ٣٩٥، وأفضل من ذلك عند سقوط آخر امبراطور روماني عام ٢٧٦م. أما نقطة الحتام، فبعد ان بقيت طويلاً عند فتح الأتراك للقسطنطينية عام ١٤٥٣ أصبح المؤرخون يجنحون اليوم إلى وضعهاعام ١٤٥٣، أي عام اكتشاف العالم الجديد.

بعد هذا بقي علينا ان نتساءل ما إذا كان تقسيم العصور، الذي يتضمن العصر الوسيط، يرى ما يبرره في الواقع، أي هل يوجد بحق بين العصر القديم والعصر الحديث عصر وسيط?

ان اول اعتراض يمكن ان يوجه إلى هذا التقسيم هو ان وصفنا العصر «الوسيط» يعني ، سواء شننا أم لم نشأ ، أننا نصفه عصر «انتقال» . ولكن اليس كل عصر عصر انتقال ؟ وأي عصر لم يكن سوى بمر بين العصر الذي سبقه والعصر الذي يليه! ان ألمع عصور الحضارة ، كعصر بريكاس وعصر لويس الرابع عشر، لا تشذ عن هذه القاعدة وإذا كان كل عصر عصراً انتقالياً في جوهره - وذلك لأن الحياة التاريخية كالحياة الفردية تمضي دون انقطاع في صيرورة الزمان المتجانسة الحياة التاريخية كالحياة الفردية تمضي دون انقطاع في صيرورة الزمان المتجانسة وخطر في الوقت نفسه اذا تكلمنا عن «عصر وسيط» ؟ أليس كل عصر عصراً وسيطاً . ونحن بدورنا ايضاً سنصبح ذات يوم رجال عصر وسيط بالنسبة لأخلافنا . ولكن يجبان نعترف دون مواربة ان دحض هذا القول غير مناسب أو حاسم ولكن يجبان نعترف دون مواربة ان دحض هذا القول غير مناسب أو حاسم كا يتراءى ذلك ؛ وإذا وجد بحق تباين أساسي بين العصر القديم والعصر الحديث وكانت الألف السنة التي تفصل بين هاتين المرحلتين قد مهدت المرور من الأول

إلى الثاني ، فان التعبير « العصر الوسيط » يصبح ذا معنى عميق ويدل على حقيقة جوهرية . ومجتنا في تاريخ العصر الوسيط يوصلنا إلى ان الحقيقة كانت على هـذا النحو . وهذا ماينبغي علينا ان نوضحه على قدر الامكان .

اذا تأملناالعصرالقديموجدناه عصراً تعاقبت فيه السيطرة والنفوذ بين الأمم. وكانت كل واحدة منها تحاول ان تلتهم الأخرى : فهنالك المصريونوالآشوريون والميديون والفارسيون ثم أتت اغريقية وسادت العالم بفكرها . وشادت بعدها روما اوسع امبراطورية عرفها العصر القديم ،وحققت احلام الفاتحين من وعمسيس إلى الاسكندر ،ممنحاولواالوصول إلىذروة القوة والمجد . ومن عهد أوغسطوس إلى قسطنطين غت الثقافة الاغريقية \_ اللاتنية حول البحر المتوسط، واعتزت باشعاعها وامتدادها . وضربت روما الرقم القياسي العالمي . وغدت وحدة وومانيا دستور البشرية الراشدة المتفوقة التي بلغت مثلهـا الأعلى . ورافق هذه الوحدة الدوام والبقاء وغدت روما « المدينة الحالدة » وكل ما كان خارجاً عنها بويرياً . وهكذا التهت الامبراطورية الرومانية عندما أصبحت تدل على الحضارة ، كما أله الامبواطور عندما أخذ يتزع بجلال مهيب هذا الشكل السامي والكامل للحياة الاجتاعية . وما ظفرت المسجية حتى اضافت ما عندها الى هذا الشعور بتفوق روما . وغدت « روما بطرس » أعظم من روما او غسطوس ، وعاصمة عامة عالمية . واصبحت الامبراطورية باعتناقها المسيحية إلهابية مقدسة اكثر من ذي قبل . ولا غرابة بعد هذا اذا بدت الغارات البربرية ، وما حِرته من وبال على الامبراطورية ووحدتها ، كارثة عظيمة في نظو رجال القرن الرابع والخامس ?

حقاً إن الأجيال التي سبقت الغارات البربرية والأجيال التي تلنها ، كانت تشعر بالانحطاط والتخاذل، وتتحمل بمشقة آثار الأزمة التي يعانيها المجتمع ؛ غير أنها لم تلاحظ نتائجها الحقيقية بأي حال من الأحوال. لقد كانت هذه الأجيال تتجشم

الاذلال والحذلان والحسران والأزمات، كما نتجشم نحن المصائب والأزمات التي تنزل بنا . ولم يشعر أحد بأي حدس أن عالماً قد هلك وأودى أو ، على الأقل ، أن دوراً مضى وانقض .

ان انحطاط الامبراطورية في أخريات أيامها والأزمة التي انتابتها ، ودخول البرابرة البهاء واستقرارهم فيها،أدت جميعاً إلى زعزعة الرضع السياسي والاجتماعي بكامله. ومنذ ذلك الحين بدأ وضع جديد في حال التعضير والنهيئة .

يقول بعض المؤرخين ان السلام الطويل ، الذي عاشت في ظلاله الامبراطورية الرومانية بعد الفتح ، قد اضعف فيها الشعود العسكوي ، الذي تملك الغرب اللاتيني في ذلك الحين ، لأن الغرب كان يستهلك أكثر بما ينتج ، كما كان يقيم في روما اثرياء لا عمل لهم إلا الاهتام برفاههم وبذخهم على حساب الاقتصاد العام ، وعاطلون رسميون يعيشون على حساب الجماعة. ولذا كانت روما تستوعب دون مقابل ، وكان الشعرق يجهزها بكل ماتويد . وعندئذ أضذ تيار الذهب اتجاهه الوحيد نحو الشرق دون انقطاع ، وأدى أخيراً إلى العجز وتوالي سقوط النقد ، ولم يعد هنالك ثروة منقولة مستقرة ولا اعتماد منظم ، بل صاحب أطيان، فتبدلت طباعه واختل نظامه .ومن المسلم به أن المجتمع يضطرب إذا كان موضعاً لتبدل عميق في اقتصاده . ولقد شعر بهذا الاضطراب من عاصر الغارات الكبرى , ولم يكن من هذه الأخيرة إلا أن زادت وعجلت بالتطور والسير سريعاً نحو الحياة القروية والمحلية . وقد ساعد على ذلك بطء التيارات الاقتصادية وصعوبة المواصلات وتكيف البوابرة مع حياة الحقول . وعندما ثل عرش رومولوس اوغستول ، آخر المبراطور في روما ، وأرسلت شارات الامبراطورية إلى الامبراطور زينوت في القسطنطينية عام ٤٧٦ م أصبح كل ملك من ملوك البرابرة مستقلًا، وغدت على الفور ولايات روما بمالك ناشئة مثل:

وعن هذه الحياه الموضعية والنطور الاجتاعي نشأ النظام الاقطاعي . وبعد فكيف يمكن لهذا الاقتضاد المجزأ والمبعثر أن يتفق مع المفهوم السياسي للوحدة ? للوصول إلى ذلك يجبعلى احدى هاتين النزعتين المتضادتين ان تتغلب على الأخرى . فاما أن يفتح الاقتصاد أبوابه أو أن ينهار بناء الوحدة . ولما لم يكن باستطاعة أحد أن يفتح الاقتصاد المغلق ، فقد تحققت الفرضية الثانية بانقسام الأمراء وتجزئه الوحدة الامبراطورية الغربية .

غير أن فكرة الوحدة الامبراطورية بقيت تتردد في الاذهان . لأن العصر الوسيط المجزأ ظل يتعطش إلى الوحدة . لقد بحث عنها في كل مكان ، في تجديد الامبراطورية ? وفي الفكرة الدينية المسيحية . أي أنه أراد أن محققهها تحقيقاً مدنياً أو دينياً . وحنين العصر الوسيط إلى الوحدة يوضح لنا لأي درجة كانت تستهويه «خصومة التقليد العلماني والكنسي » وبأي هياج واهتام كان يتبيع « النزاع بين الكهنوت والامبراطودية » الذي امتد من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر وشغل العقول والقلوب .

وبينا كانت الحوادت تسير على عكس الصوفية . وذلك لأن عالماً جديداً أخذ يرتسم كانت الحوادت تسير على عكس الصوفية . وذلك لأن عالماً جديداً أخذ يرتسم ويتضع منذ القرن الثالث عشر ، ولأن الاقتصاد بدل اتجاهه منذ بداية القرن الخادي عشر . فقد نشط البحر المتوسط علاقاته معالشرق بسبب حج المسيحيين إلى الأراضي المقدسة ، والحروب الصليبية ، وتشكل البود جوازية ، هذه الطبقة الجديدة التي اهتمت اهماماً بالغاً بالتجارة والصناعة . وبكلمة محتصرة ان طروفاً سعيدة تجمعت وساعدت على زوال الاكتفائية وتركت المكان شاغراً إلى الاقتصاد الحديث ، الذي ينزع إلى الوأسمالية والمبادلة الدولية . وفي الوقت ذاته أخذت النزعة السياسية ، التي بلغت درجتها الاقطاعية القصوى في القرن التاسع ذاته أخذت النزعة السياسية ، التي بلغت درجتها الاقطاعية القصوى في القرن التاسع

فرنسا الميروفنجية ، واسبانيا الفيزيغوطية وايطاليا الاوستروغوطية . وحلت الكثرة محل الوحدة ، وقام مقام الامبراطورية دول متعددة .

ومن الجدير بالذكر أن فكرة الامبراطورية ، التي تداعت في الواقع ، بقيت سالمة في عالم الفكرة المحضة . وبقاء همذه الفكرة أدى إلى ارجاع الامبراطورية منجديد، في عهد شارلومان عندما توج في روما امبراطوراً يوم عيد الميلاد عام ٨٠٠ .

ولكن القرن الناسع ، الذي بدأ فيه فجر الوحدة ، انتهى في ظلام التحزلة والانقسام . وذلك لأنه لم يكن لشارلومان وارث أهل لهذا الارث ، ولذا اتبار أثره بعده . ومما لاشك فيه أن مثل هذه الأسباب عارض، غير أن دراسة حكم لو بسالتقى تدل على أن تطاحن الأحز اب وتصادم المنافع الفردية قد أضر بالوحدة ضرراً بليغـاً . وكان الاقتصاد والسياسة يتطوران بصعوبة وباتجاه متعاكس . فمن الوجهه السياسية ، كانت الدولة الكارولنجية دولة مركزية موحـــدة ، وقد استطاعت أن تعيد إلى الغرب شكل الامبراطورية.غير أنها كانت تعيش على اقتصاد موضعي وذلك لأن الحروب والفئوح والدبلوماسية ومفاهيم المثقفين لم تغير شيئًا في شروط الحياة اليومية ، إذ لم يطرأ ما يبدل توزيع الثروة وسير النقود والمبادلات والظروف التي تثبت قيمة الأشباء وشروط العلاقات بين الأشخاص. ولقد قبل بحقان الامبراطورية الكارولنجية كانت دولة سياسية عظمي، إلا أنها لم تكن دولة اقتصادية عظمي. ولهذا السبب تكنف الغرب مع الاقتصاد المغلق وزاد فيذلك الفتح العربيما أحدثه من انقطاع وبتر في علاقات البحر المتوسط، كما دلل المؤرخ البلجيكي هنري بيربن ، على مـا في قوله من مبالغة . يضاف إلى ذلك أن الحاة الكارولنجية كانت موضعية أكثر من الحاة الميروفنجية ، حتى أننا لا نجـد فيهـا مدناً ، بل حقولاً تكتفى بنفسها ، وتعيش في حالة « اكتفائية قروية » . والعاشر ، تخضع لاتجاهات جديدة وقوة استقطاب شديدة غلبت فيها النزعسة المركزية من جديد على النزعة الاميرية ( الاقطاعية ). وكان هذا التطور الجديد مسوقاً بدافع الملوك ولذا اتجه نحو وحدات لا نحو وحدة ، وغو تشكل ملكيات أي تأسيس دول إلى جانب بعضها . ولا شك أن هذه النتيجة كانت خاتمة لعمل الغارات . وكان وراء هؤلاء الملوك شعوب ، وقيد اكتسب كل منها شعوراً بكيانه ، وبدأت في بلاد الغرب حركة قومية تجلت للعيان في القرن الرابع عشر عندما دخلت فرنسا وانتكاترا في حرب و المائة العام ، وتحملت كل واحدة منها فظائعها وآلامها . وكانت هذه الحرب فرصة ثمت فيها ارادة كل من الدولتين واهتزت فرديتها الحاصة . وبعد أن بنغت كل منها سن الرشد ظهرت في الأفق السياسي اسبانيا الفتية التي شعرت بشخصيتها في حربها مع العرب والعمل على استرداد بلادها من أيديهم . وكذا ايطاليا ، فهي وان فقدت قوة التاسك والارتباط بين أجزائها ، إلا أنها كانت شعلة وضاءة تزهو بثقافتها أمام فظاظة « البوابرة » . أما ألمانيا فقد بدأت، بفضل الأسرة النمساوية، تبشر بالدور الذي ستلعبه في المستقبل .

وهكذا نشأت اوربة ، وتألفت دولها ، وأخذت كلواحدة منها في تحديد قوي الأخرى ، وتتألب عليها ، وتفرض احترامها واحترام منافعها الحيوية وكرامتها . ولم يكن ثمة مجال للتوحيد بين الدول ودغها في دولة واحدة ، أو المكان لسياسة توسعية ظافرة ، وكانت كل دولة تريد السيطرة على غيرها تصطدم بجلف من القوى وتجد جزاء مخاطرتها . وغلبت بهذه الصورة الكثرة على الوحدة . ولما سئم العالم من البحث عن السلام في وحدة لا يكن تحقيقها ، وربما كانت غير مرغوب بها ، لم يجد بدا من أن يراها في توازن القوى ، الذي انبثق عنه احترام الحريات والحقوق ، وما ينشأ عن ذلك من انسجام .

و في هذه التبدلات، التي أتينا على ذكرها ، نرى أن أف عام العصر الوسيط

سهلت المرور من عسالم الوحدة القديمة الى عالم الكثرة الحديثة ، وان رجال العصر الوسيط أدوا رسالهم خلال التردد و كثرة المنعطفات في طريق طويل . ولما كان هذا العصر قد انتقل بالإنسانية من مرحلة لأخرى لذا كان عصرانتقال . وإذا كان لهذا العصر ما يفخر به فهو يفخر بتألق القرن الثالث عشر ، عصر القديس لويس والقديس توماس الاكويني ، الذي يمكن أن يشبه بأعجد الحوليات البشرية وبعصر بريكاس وأوغسطوس أولويس الرابع عشر . وليس فيه ما يناقض الطابع العام لسير العصور . فقد بدأ العصر الوسيط بالامبراطورية وهي في حال الانحطاط وانتهى بأوربة المنظمة ، أوربة عصر النهضة ، أوربة الحديثة . ودور هذا العصر في التاريخ واضع وضروري ، وهو دور الجسر الوسيط بين عصرين من تاريخ في التاريخ واضع وضروري ، وهو دور الجسر الوسيط بين عصرين من تاريخ في التاريخ واضع وضروري ، وهو دور الجسر الوسيط بين عصرين من تاريخ في البشرية ، لا كما يمثل عادة بهوة سحيقة مظلمة بين أوجين منيوين .

وصفوة القول ان تاريخ كلمة « العصر الوسيط » يرجع الى عصر النهضة. فقد كان الأدباء الانسانيون أول من استعمابا ، ومجاحة في النصف الثاني من القون الحامس عشر ، وغالباً في القرن السادس عشر ، ثم تبناها المؤرخون بدورهم في القرن السابع عشر ، وأشاعوا استعالها .

وهذه التسمية تكشف عن عقلية خاصة. فهي تعبر عن الازدراء الذي يشعر به المصلحون والعلماء والفنانون حيال العصور الوسيطة الواقعة بين العصر القديم وعصر النهضة الأوربية. فقد كان الأوائل يرونه دوراً طويك مليئاً بالتشويه المنظم للمسيحية البدائية ، والمحتى المتزايد للمثل الأعلى الانجيلي. وكان الأواخر يصفونها بأنها عصور ظلمات. وكانت ايطاليا خاصة تنظر الى هذه العصور بأنها وغوطية، أي بربرية وتعتبرها عصوراً عقيمة باهتة، واقبع من ذلك عصور تأخر وإنحطاط.

بيد أن هذا الموقف تبدل فيما بعد على يد رجال الفكر متل هردر في المانيا وبورك في انكلترا ، وجول دوميستر في فرنسا . وأخــــيراً اكتشف الفلاسفة أن عالماً جديداً بدأ في دور التحضيروالحمل منذ القرنالثالث عشر ، ولاضير اذا بدأ البحر من ذلك في بعض الميادين وفي بعض المراكز الدينية والفكرية .

أما الاطار الجغرافي للعصر الوسيط فيشمل جميع البلاد التي أسهمت في إشادة الحضارة المسيحية في الغرب الأوربي وقدمت عناصرها ونخص بالذكر منها بلاد بريطانيا العظمى ، بلجيكا ، ألمانيا الغربية ، ايطاليا اللومباردية، كاتالونيا ، فرنسا الجنوبية والشمالية ، حيث أعدت هذه العناصر المختلفة والمتفرقة ونسقت بانسجام وصهرت معا وتكون منها تركيب قوي متين البناء .

هذا ويقسم تاريخ العصر الوسيط الى دورين كبيرين: الأول ويذهب حتى منتصف القرن العاشر. وهو دور اتصال بين الشعوب ، مهم في أوله ، ولكنه أخذ ينتظم بالتدريج وبدأت تظهر فيه معالم بناء المستقبل. فقد قامت فيه أطر جديدة ومواد حضارية انقذت من غرق العصر القديم ، واستطاعت الكنيسة بالثدريج أن تكسب الأفراد والحياة الاجتاعية. وفي هذه الأطر ، وهذه الروح ، ومن هذه المواد أعد الكارولنجيون التركيب الأولى وهو تركيب غير عقيم بالجملة ولكنه أتى مبكراً وقبل الأوان وسيؤتى ثماره في الآجل البعيد ، وذلك عندما وقعت الكنيسة في أيدي العلمانيين وتناست أصولها وجذورها الأولى ، ثم أصلحت نفسها و تطهرت و تحررت ، وعندما انطلقت الحركة الديموغرافية لتعمل وتنهض من خبالها ويجد العصر الوسيط توازنه في الفترة الواقعة بين ١١٢٥ و ١١٥٠ و ويؤلف دوراً عامراً من أدوار الثارين الكبرى .

أما الدور الثاني فيذهب من منتصف القرن العاشر ليصل الى نهضة إيطاليا في القرن الحامس عشر ونهضة أوربة عامة في القرن السادس عشر . ففي هذه الفترة تحررت البشرية الأوربية تدريجياً من سلطة الدين ، وتراجعت الكنيسة أمام الفكر العلماني ، كما تحررت من سيطرتها السلطات العامة والعلوم والفنون والسياسة والاقتصاد . وتفتت العصر الوسيط بتأثير الاصلاح البروتستاني والنهضة وقوة الرأسمالية وتركيز الحكم المطلق بيد الملوك . وهكذا ترك العصر الوسيط الحالعصور الحديثة ترائاهاماً وقيماً ماز الموضع تقدير ابناء العصر الحاضرو إعجابهم .

وعلماء الجمال والكتاب والمؤرخون العصر الوسيط. لقد نالهذا العصر الوسيط إعجاب « الابداعين » في القرن التاسع عشر وتشيعوا له كرد فعل على « عبادة العقل » وفلسفة القرن الثامن عشر . ولم تدم هذه العاطفة طويلا . ولكن الأهمية التي أيقظتها في الأوساط العلمية ، ازدادت ولم تهن ولم تضعف ، وتوالت الدراسات واعادت الى « العصر الوسيط » مع الزمن وجه الحقيقي ، وبوأته المكانة التي يستحقها في التطور التاريخي وما من أحد اليوم عمل العصر الوسيط بعصر ظلام حتى ولا بعصر انتقال . بل على العكس ، لقد أخذ المفكرون والمثقفون يرونه « العصر الأول » بالنسبة لأوربة ويسجلون لصالحه واعتاده والثقة به أثراً أساسيا وهو « حضارة الغرب المسيحية » التي ورثت الثقافة الاتباعية القديمة وأصبحت دعامة قوية لحضارة أوربة اليوم .

وإذا كانت هذه هي حال العصر الوسيط ، بما له وما عليه ، فإن أول قضية ، ان لم تمكن القضية الوحيدة ، توضع أمام علماء العصر الوسيط ، هي معرفة كيف نهيأت حضارة هذا العصر وأعدت ، وما هي الصفات التي تحلت بها عندما بلغت درجة النضج ، ومتى ولماذا تصلبت وتجمدت وأصيبت بالفقر ولم تضمحل .

لقد وضعت قضة العصر الوسيط على بساط البحث منذ هجرات آخر القرن المرابع وأول القرن الحامس ، وتناقش المؤرخون حول بدايته ونهايته ووضعوا لذلك ، كما رأبنا ، أبعاداً زمانية ومكانية . ولا شك في أن كل موقف من المواقف حول البداية يمكن الدفاع عنه ، لأنه يكشف عن جزء من الحقيقة . ولكن الحادث الحاسم كان في عبور القبائل الجرمانية نهر الرابن والدانوب وتعاون روما والبرابرة والكنيسة واتصالها مع بعض اتصالاً وثيقاً في عصر الغارات البربرية الكبرى . أما النقاش حول النهاية فلم يكن أقل حماساً وجدلاً . ولكن المشاهد أن تبدلات كبيرة حدثت بين ١٤٥٠ ، حتى أن العلماء لم يشكوا في

## الفصل الأول

## نهاية العالم الروماني والغارات الكبرى

### الغارات البربرية البكبرى

ان الرأي السائد لدى اكثر الناس عن الغارات البربية الكهرى هو ان الأقوام الجرمانية والتتوية انثالت في القرن الرابع والحامس على الامبراطورية الرومانية وهي في حالة احتضار ؛ وان قبائل الهون والفائدال والاوستروغوط والبورغوند والفيزيغوط والفرنجة اجتاحت ايطاليا وغاليا واسبانيا وافريقيسة الشمالية ؛ وأن افظع زعماء هذه الأقوام الغازية زعيان وهما : آلاريك وآتيلا ؛ وأن الامبراطورية الرومانية ، في الغرب الاوربي زالت من الوجود بسبب هذه الغارات ، وحل محلها ملكيات بربرية ؛ وان اعظم هذه الدول قوة وبأساً مملكة الفرنجة ، ومؤسسها الحقيقي كلوفيس ؛ وان هذه الغارات الكبرى تعتبر حداً فاصلا بين العصر القديم والعصر الوسيط .

ولكن رجل الفكر والبحث لا يكتفي بهذا القول ، بل يرى أن حادث الغارات الكبرى كان عظيماً ومعقداً في أسبابه وحقيقته وصداه فيا وخلفه من نتائج. ويدل الألمان على هذا الحادث عادة "بكامة «حركة» أو «هجرة الشعوب». وهذه التسمية ولا شك توضع الحادث بشكل أقل مسرحية من سواه ، ولكنها لا تدل على معناه العميق بدقة ، ولا تعطي إلا فكرة بسيطة وغير كافسة عن

التبدلات والتغيرات التي احدثتها الغارات ، كما لاتظهر إلا الناحية العرقية ، بينا تبطن النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية التي هي أهم من غيرها بكثير .

لقد كانت الغارات الكبرى سبباً في انهار العالم القديم. ولكن بجب الا نعتبر هذه النكبة ، التي منيت بها الا ببراطورية الرومانية ، حادثاً مفاجئاً قصير الأمد ، على حبن أنه كان نتيجة لنزاع طويل . ولقد إنصرف جهد المؤرخين المعاصرين امثال فوستل دو كولانج وبيوبن ودوبش وفرديناند لوط، وغيرهم من استهوتهم هذه الازمة على بساط البحث وتشريحها. وبداعن عنده الدرامة الممتعة ، إلى عرض هذه الازمة على بساط البحث وتشريحها. وبداعن عنده الدرامة الممتعة ، إلى عرض هذه الازمة على بساط البحث وتشريحها. وبداعن عنده الدرامة الممتعة ، إلى عرض هذه الازمة على بساط البحث وتشريحها. أصبت اليوم مفهوماً على شكل مغاير لما كان في السابق . والصحيح الثابت ان عنالك امتداداً بطيئاً لا نحدال مزمن دب في جسم الامبراطورية ولا يمكن اجتنابه ، وان الغارات البربرية تمد عجلت في انهائه ، ولفهم ذلك تجب العودة الجنابه ، وان الغارات البربرية تمد عجلت في انهائه ، ولفهم ذلك تجب العودة إلى بدء الامبراطورية ، الى عبد الاغسطوس ، أي عندما انتمى الفتح الروماني وتشكل حينذاك مفهوم « وومانيا » ومفهوم « برابرة » .

ان كلمة « بربوي » كلمة قديمة جداً ، فقد ظهرت في الالياذة ، وتدل على الاحتقار والازدراء. ثم نحول معنى هذه الكلمة ، وأصبحت فكرة الانحطاط أو الصغار الاجتاعي والفكري متعلقة ، عند افلاطون وآريسطو ، بالشعوب التي يصفها الاغريق بربرية لأنها لاتنقه اللغة الاغريقية . وإذا فمفهوم هذه الكلمة عند مفكري اليونان مرادف لكلمة « غير مثقف » و « فظ » و « متوحش » .

ثم أخذت اللغة اللاتينية هـذا اللفظ عن الإغريق للدلالة على هذه المعـاني . ويعرف بعض المؤرخين المعاصرين هذه الكلمة بأنها تدل على القوى العدائية التي كانت تهدد الثقافة الاغريقية – اللاتينية والدولة الرومانية .

لقد كانت رومانيا محاطة بالبرابرةمن جميع جهاتها ، وحضارة البحر المتوسط

في حصار من الشمال والجنوب والشرق ، وحدودها في الغرب تقف عند شاطىء المحيط الاطلسي ، بحر الظامات ، حيث لا يجرأ أحد على ركوبه إلا إذا سار عاذياً للشاطىء بحيطة وحذر ، ولا يعلم ان قارة عظيمة تمتد على الشاطىء الآخر منه ، وستبقى هذه القارة، قارة امريكا ، مجهولة خلال الله سنة أيضاً ، ولم يكن الجغرافيون يعلمون سوى ثلاث قارات : أوربة ، وآسيا وافريقية . ولم يكن بين بوابرة هذه القارات أي صلة أورابطة ، بل كانوا ينتسبون إلى عروق مختلفة ويؤلفون اسراً عرقية كبرى . وهم موزعون كما يلي : الجرمن ، السلف ويؤلفون اسراً عرقية كبرى . وهم موزعون كما يلي : الجرمن ، السلف (الصقالبة ) ، الفينيون ، الاتراك المغوليون ، الايرانيون ، الأعراب ، البربر (سكان افريقية الشمالية ) ، ويعيشون على شكل شعوب وقبائل تنتقل باستمرار . وقد لعب الجرمانيون، من بينهؤ لاء البوابرة ، دوراً أساسياً في تحول العالم القديم إلى العالم الوسيط .

الجرمانيون. - كان الجرمانيون مجتاون الاراضي التي تسمى اليوم المانيا الغربية والنمسا على مصوراتنا الجغرافية ، ولم ينبتوا في هذا الاطار الجغرافي ، بل هم فرع من العرق الآري الذي كان يسكن قدياً آسيا ، وربا كان يقيم على شواطي ، بحر الخزر (قزوين) . ولقد تحدر الاغريق والايطاليون من هذه الأرومة ، وانفصلوا عن موجة القبائل الآرية التي كانت تتجه في سيرها نحو الغرب وتوصلت حتى نهسر الأودر . اما القبائل الجرمانية الأصلية فقد استقر بها المقام في بداية العصور التاريخية في حوضي نهري الاودر والايلب ، أي في الاراضي التي تحدق بها روافد هذين النهرين مع الجبال والبحر .

ولقد نقل إلينا كتاب العصرالقديم اسماءالأقوام الجرمانية باضطراب ودون أي تنظيم .وبرى اللغويون يرون صعوبة كبرى في التعرف اليها. ومما يلفت النظر أن

هذه القبائل لم يكن لديها في هذه المرحلة أي شعور بالتعاون والتضامن ، ولم يكن في لغتها ما يدل على جمعها ، حتى أن كلمة جرماني، التي نستعملها، ليست جرمانية بل كان يطلقها الغاليون على البوابرة الذين يقيمون ماوراء نهر الراين، ويعنون بها «جيران» ، وقد عرفها الرومانيون وتبنوها بينها كان الجرمانيون يجهونها مطلقاً . أما التعبير «دوتش» الذي كان له شأنه واختار «الألمانيون ليدل عليهم . فيبدو أنه لم يكن موجوداً قبل القرن الثامن للهيلاد . وعلى كل حال فان تطبيقه الأول كان وصفاً للغة لا للشعب .

ومها يكن فالأدلة كثيرة على قربى القبائل الجرمانية والمجموعة العرقية الجرمانية في فقه اللغة والدين والأخلاق . وليس من الضروري ان تكون العرقية واعية في عصر ما لتوسع نتائجها التأريخية في كل عصر .

ومما يجدر ذكره هو أن تطور ديانة الجرمن بصورة خاصة، دون سائر الشعوب الآرية، كان له أثره وصداه فقد كان الجرمانيون يعبدون قوى الطبيعة، وكان اودن أو فوتان إله القوة وقد احتلت عبادته مكانها في المعبد الجرماني ، بينها كانت فكرة « الحق ، تفوق كل شيء عند الاغريق اللاتينين، وذلك بفضل جوبيتر وآبولون وميرفا ، آلهة الحضارة القدية ، وهذه الفكرة بعيدة كل البعد عن أشياع اودن .

ولم تكن الأفكار الدينية التي يدين بها الجرمانيون لتقلق المتحضرين ، بل الاضطرابات التي تعكر صفو المناطق التي يقطنون فيها، وذلك لأن أمواج البحر الجرماني كانت تؤداد تلاطماً باستمرار، بسبب الهجرات المتعاقبة، التي كانت تحدث ، أما لميلهم الفطري للحرب والسلب والنهب ، أو بسبب الضغط والدفع اللذين يأتيان من الحارج ، وفي هذا الاطار الجغرافي ، الذي أصبح فيا بعد المانيا ، كانت القبائل تلتقي وتتصادم ، وتطفي الواحدة على الأخرى دون أن يكون العمر الوسبط - ٢

التاريخ قادراً على احصاء الضعايا وتعداد الهزائم وتقدير الظفر . وفي هذا التزاحم المستمر ، اندفعت بعض هذه الأقوام وهجمت على ثغور روما تحاول اختراقها .

وإذا كانت هذه الأقوام تريد عبر الحدود فليس بالضروري أن تجتازها عدوة تريد الحرب والقتال ، إذ ليس هنالك معارضة عرقية أو حقد قومي بين الآريين الذين أبدعوا الحضارة الاغريقية اللاتينية والآريين المتأخرين الذين أخذوا بسحر جَنّة ( فالهاللا ) أودن ؛ وليس هنالك ما يدعو إلى أي اختلاف بين هؤلاء واولئك الغالين الومانيين الذين تبنوا نقافة روما ولايرون في «جيرانهم» الشرقيين عداة " مخشونهم كما كانوا مخشونهم في عهد قيصر .

وقد استهوى بهاء الامبراطورية هؤلاء الجرمانيين . وأوجدت حياتهم البائسة في نفوسهم استعداداً لتقدير سحر الحياة المستقرة ، والمطمئنة عن غدها ، ففكروا باختراق الحدود ، لا بشكل مهاجمين أو فارين أو رحال لا يشعرون عاهو أمامهم ، بل زائرين أو مستطلعين أو راجين ، ولا مانع لديهم من أن يقدموا للامبراطورية سواعدهم وسيوفهم ، فهي مجاجة لأعوان يذودون عن حدودها ولعمال يفلحون أرضها . وهكذا يرى أن روما بعد أن رفضت تحضير البربري في أرضه ، منذ او غسطوس وفاروس ، تعود اليوم فتترك البربري يأتي اليها ليتحضر في دارها .

كان النفوذ إلى روما مزدوجاً: عن طريق الجندي والمعمر . وهذا التغلغل السلمي هيأ بحق الغارات . فلو لا الدفاع عن الدانوب ، ولو لا زراعة الحقول الرومانية ، لما كان للغزو الأثر الذي كان له من امتزاج هذين العالمين : عالم روما وعالم البرابرة .

ولقد كان أدب الضافة ينشط استقرار الجرمانيين على أرض الامبراطورية. فقد استقبل البرابرة اما بشكل انخراط في الجيش أو بشكل تعاقد للعمل.

وبصورة عامة كان هذان النشاطان يتمم أحدهما الآخر ، فبعد أن يقضي الجنود عدة سنوات في الجيش يعودون إلى الارض كمعمرين . ولم يكن هذا الاستخدام ليطبق على أفراد منعزلين بل على قبائل بكاملها ، كانت تأتي إلى أرض الامبراطورية وتضرب جذورها فيها . وبدفعة واحدة حلت المشكلتان : مشكلة الدفاع ومشكلة الزراعة في كل منطقة من المناطق ، وجرى نوزيع الأراضي والحيوانات المنزلية والرقيق ، بشكل هادى ، بين السكان القدامي والمهاجرين الجدد . وكانت أراضي الدولة تقرم بالنفقات الأساسية لمنح الامتيازات وتوزيع الحصوعلى الضيوف . ولقد اضطر كبار الملاكين إلى تضحية قسم كبير من أراضيهم الحصوم على الفيوف . ولقد اضطر كبار الملاكين إلى تضحية قسم كبير من أراضيهم أن يتقدموا معتدين على هذه الاراضي فان البرابرة الضامنين كانوا على استعداد لسفك دما ئهم للحماولة دون تقدم البرابرة الغازين .

وعلى هذا النحو اختلط الغزو بالضيافة وتم الاستعبار . ومن قبلت ضيافته أقام مع أهله وذويه . وهدذا النوع من الاستعبار مجالف الاستعبار الحديث . فبينا نجد المتمدنين يستعمرون البلاد الجديدة الناشئة . نوى استعبار العصر القديم ، عند زواله ، يظهر بمنظر مخالف ، أي أن الأقوام أو البلاد الناشئة تستعمر البلاد العريقة القديمة . وكما أن الاستعبار الأوربي يبدل البلاد المستعمرة فيما وراء البحار ، فقد كان استعبار البرابرة أرض يبدل البراطورية الرومانية ، في القرنين الرابع والحامس ، يبدل الغرب المتمدن .

وعن هذا الاستعار أخذت ترتسم جرمنة الثغور. وهذه الجرمنة عظيمة النتائج لأنها تسجل ختام العهد الامبراطوري. فقد تألفت في ذلك الحين جيوش البرابرة. وكان الملك منهم يقوم مع شعبه مجدمة الامبراطورية ويرتبط معها بعقد. وقد شوهدت جنود سن هذا النوع على الراين والدانوب.

وكانت القاب الشرف تغدق على زعماء القبائل ويمنحها البلاط الامبراطوري لمن أدى منهم خدمات عظيمة . ومن هؤلاء الزعماء : ميروفيه الفرنجي ، وستيليكون الفاندالي وريسيمر السويفي . وكانوا كانهم أنصاراً للجيش الروماني وموظفين في خدمة الامبراطورية .

ولم يتخل هؤلاء الجرمانيون ، الذين يقومون بتعبداتهم على هذا النحو، عن جنسيتهم . فقد احتفظوا بنظمهم وعاداتهم وطبائعهم واعراف قبائلهم . وكان على رأس كل قبيلة ملك يخوله المحاربون السلطة والسيادة . فهو إذا زعيم عسكري ويلقب به « أمير الأمراء » . ويساعد رؤساء العائلات بدورهم الأمراء والملك . وكان الملوك من الأسر التي يعرف عنها انها متحدرة من أصل إلهي . ويترتب على ذلك حق الدم بالسيادة ، ولكن هذا الحق لا يعني الوراثة ، لأن كل ذكر يجري في عروقه الدم الملكي عكن أن يُستود . وكان اقامة العدل حسب قانون القبيلة ، وهو قانون غير مكتوب ويطبق ، وجب شكليات ومراسم خاصة في المحكمة وبصورة علنية .

لقد كانت الحرب شغل الجرمانيين الشاغل وخاصة في عهد الغارات ، والحدمة العسكرية الاجباري ، وعددا النجنيد الاجباري ، وجد لديهم نظام عرف باسم « نظام الرفقاء » ، وهو نظام عسكري يميز العالم الجرماني . فمن ذلك أن الزعيم اذا فكر بالقيام بجملة ، حضر إلى مجلس العالم الجرماني . فمن ذلك أن الزعيم اذا فكر بالقيام بجملة ، حضر إلى مجلس القيلة ودعا الناس للحاق به . فمن قدم منهم نفسه اليه اعطاء عهده .

وقد كان هذا النظام عارضاً في زمن قيصر ، إلا أنه أصبح فيا بعد نظاماً داعًا . وكان ينضم إلى هؤلاء الرفقاء شباب أيضاً . وكان على كل محارب في هذه العصبة أن يجلف اليمين لزعيمه ، وأن يخلص في خدمته اخلاصاً مطلقاً . وعلى الزعيم أن يؤمن له الطعام وقسماً من الغنائم

والاسلاب. وقد يبلغ التضامن الناجم عن اليمين درجة تضطر المحارب الا يعيش بعد رئيسه إذا قتل في الحرب. وقد لعبت هذه العصابات دوراً عظيماً في الغارات.

ولم تكن هذه الغارات أو هجرات الشعوب ، حسب مفهوم الألمان ، لتمر دون أن تترك أثر الألم في البلاد التي تجتاحها . ولقد وصف لنا الكتاب المعاصرون الذين شهدوا هذه الحوادث ، وأوضحوا الذعر والحوف والرعب ، وما كان يتعرض له سكان الأرياف والمدن من أهوال . فهاهو ذا القديس جيروم يخبرنا عن أعمال الغارات وما تجره من خسائر بقوله : وكان المؤمنون يقتلون في الكنائس ، وكانت الأرامل القديسات والعذارى من وهبن أنفسهن للسيد المسيح في جملة الغنائم التي سلبتها هذه الوحوش المفترسة . لقد كان الأساقف يقادون أسرى ويقتلون ، والمذابح تهدم ، والشقاء بسود في كل مكان عر منه البرابرة ،

وكان القديس أمبرواز برى في البرابرة « حيوانات مغلقة عن كل عاطقة ، ولا تعرف إلا الخطف والسلب والفجود » .

ولم يكتم القديس جيروم ألمه عندما رأى روما تسلب وتحرق فقال: ومن كان يظن أن روما الظافرة على العالم تنهار في يوم من الأيام، ومن الخطل ومها يكن، فن العدل الا نبالغ في قيمة هذه الأحكام، ومن الحطل أن يقال أن الغارات، وحتى في أحرج أوقاتها، كانت مصحوبة دوما وفي كل مكان بالشدة والارهاق، وإذا كانت في بعض الأحيان فظة غاشمة، فقد كانت في الغالب سلمية. وإذا شوهدت بعض الحوادث الفظيعة، فقد كانت تنشأ عن المنازعات التي كانت تقوم في داخل الامبراطورية ففي الحروب الأهلية التي تشن في سبيل الحصول على عرش الامبراطورية

كان المتنافسون يرمون البوابرة بعضهم ببعض ، فيلحق كل فريق الضرو بأراضي المتخاصين ومدنهم . ولكن مثل هذه الأحوال كانت استثنائية . ويكننا القول بصورة عامة ان البرابرة ليسوا متعصبين ولاهدامين . ولذا فان معظم المدن القديمة بقيت سالة إلى ما بعد الغارات ، ولم تتضرر الأوابد إلا قليلا . وإذا لم يبق أبنية "امبراطورية فهذا لا يدل على أنها تهدمت أثناء الغارات اكثر بما تهدمت في العصور التي تلنها . والحقيقة ، التي يجب أن تقال ، هي أن أحجار هذه الأوابد قد استلت من مكانها في غضون العصر الرسيط لانشاء الدور والحصون والكنائس . كما القيت غضون العصر الرسيط لانشاء الدور والحصون والكنائس . كما القيت البائيل في الأثن لصنع الكلس . وقد استعملت الكوليزة في روما وملعب نيم " وغيرهما من مفاخر الأبنية مقالع حجرية . ولذا يحسن الا يجعل الجرمن في القرن الرابع والحامس مسؤولين عن هذا النهديم ، كما يحسن إلا ينسب دوماً مثل هذه الأعمال إلى بعض الحوادث الطبيعية كالزلازل أو الفيضانات وغيرها .

وإذا كان البرابرة يجترمون ، في الفالب ، السكان والآثار ، فهم مجترمون الامبراطورية دوما ولا مجاولون تهديها . وعا هو ذا القديس أغسطينوس محدثنا عن ذلك بقوله الحمكم : « لقمد ابتليت الامبراطورية ولكنها لم تتهدم » . وما من أحد كان يفكر بأن تبيد . لقد كانت فكرة الامبراطورية عامة شاملة ، ولا شيء أدل على ذلك من عشد برابرة الغرب ، عندما التفوا حول القائد آئسيوس ضد آتيلا ملك الهون . وحيثا وجد الجرمانيون كانوا يدافعون عن الامبراطورية .

الهون . \_ لقد كان أصل الهون موضع جدلونقاش وما زال مشكوكاً به . والمتعارف عليه أنهم الرّاك \_ مغرليون . وسواء أكان العنصر الأصفر

عندهم أصلياً أم مكتسباً ، فسياؤهم ، كما يبدون ، تدل على أنهم مغوليون اكثر منهم أتراك . وقد استطاعوا أن يؤسسوا امبراطورية حقيقية في منغوليا الخارجية ، ويضعوا أيديهم على طرق الصحراء ، ويفرضوا احترامهم على الشعوب الآسيوية من تخوم كوريا إلى الحدود الغربية لتركستان الصينية . وقادتهم حملاتهم إلى سور الصين العظيم ، ولكن امبراطور الصين يوني صد هجاتهم واضطرهم إلى الفرار عام ١٢٨ قبل الميلاد . ولأسباب مازالت في معظمها مجهولة ، وجدت أقوام منهم في روسيا في العام ٣٣٣م على شواطىء بحر الحزر ، وأخذت تزاهم الآلن والغوط . ووصلت مجيولها إلى مياه الدانوب .

لقد كان هؤلاء الأتواك \_ المنغوليون فرسانا أشداء يتطون جياداً صغيرة شبية بجياد القوزاك، وكان الناس يتحدثون عنهم أحاديث عجية، فيقال انهم مجفظون اللحم تحت سروج خيولهم ، وانهم هدامون يفخرون بأنهم يجعلون البللد خراباً يباباً بعد مرورهم منها . ولكن جهودهم ينقصها الانسجام والوحدة ، فقد كانوا يؤلفون عصابات ويأتمرون بأمر زعمائهم . وأتيم لأحد زعمائهم ، روجيلاءأن يحققوحدة الهون ، ولا يعلم كيف كان ذلك ، ويوجد دولة ابتدائية في بانونيا . وفي عهد روجيلا هذا قام الهون بعدة حملات تارة ضد الامبراطورية الشرقية ، وطوراً ضد شعوب جرمانيا . وقد خلدت ذكرى حروبهم الظافرة ضد أقوام البورغوند في الملحمة المساة نيبيلونغن التي يتزج فيها العنصر التاريخي بالاسطورة . ومما يجدر ذكره أن فظاعة الهون كانت مضرب الأمثال .

لم يكن لروجيلا وارث منه ، فورثه ابنا أخيه موندزوك وهما بليدا وآتيلا. غير أن الأصغر آتيلا، تخلص من أخيه بقتله وحكم وحده ابتداءً من عام ٥٤٤ م .

كان آتيلا شخصية فدة . فقد استطاع في بضعة أشهر أن يؤسس المبراطورية مترامية الاطراف معتمداً في عمله السياسي على الارهاب . ولا شك في أن الاسطورة أضافت إلى حقيقته أشياء كثيرة من نسج الحيال. فمن ذلك أن إله الهون الوحيد كان سيفاً بجرداً غرز في الأرض ، وان فظاعة هذا الرجل ، جعلت الناس يطلقون عليه اسم «بلاء الرب». ومما يذكر عنه مراراً أن العشب لاينبت انتى ضرب حافر جواده الأرض . ومها بكن من أمر ، فان سيرة هدذا الرجل المشؤوم قد أثرت في خيال بكن من أمر ، فان سيرة هدذا الرجل المغاوبين أواد خالهم في الجندية، وشعبه مجموعة عصابات لاهم لها إلا ألقتل والسلب والنهب والتخريب .

كان آتيلا يقيم العدل حيث يستقر به المقام، ويتخذ من هذا المقام عاصمته ، وهي أشبه ما تكون بمعسكر حربي تجتمع فيه سذاجة الملك القبلي مع شدة الوحشية في الحروب والحرص على حفظ حقوق الناس ، كا تتمثل فيه صفات الزعيم الحرني. فهو لايفهم شيئاً خارجاً عن الحرب، وقد شاد المبراطوريته بالسيف، رانهارت هذه الامبراطورية عندما كف هذا السيف عن البريق .

لقد كان موقع الهون، على الدانوب عام ١٤٥٥، يساعدهم على أن يلقوا بأنفسهم نحو الشرق أو الغرب . وقد اتخذ آتيلا وجهة الغرب وانهال عليه بضرباته . ويقال ان الذريعة التي مهدت له هذه الفرصة هي أن الاميرة الرومانية هونوريا، أخت الامبراطور فالانتينيان الثالث، أرسلت مع حاجبها خاتماً إلى آتيلا تطلب وده، وكانت تريد بذلك أن تثار لنفسها، لأنها منعت من الزواج لأسباب سياسية ، وكاد آتيلا يعتقد بصدق هدذه المغامرة وطلب يد هونوريا بعد أن مهد لهما اجتاع في مدينة وافينه . ومما يدل

على صعة هذا الحبة أن الهون اتجهوا نحو غاليا ولم يتجهوا نحو ايطاليا. وتحرك جيش آتيلا برمته ، وكان عظيماً في أعين المعاصرين. ويقال ان عدد فرسانه ، ١٠٠٥٠٠ ، ولكن هذا الرقم كان أكثر من الحقيقة بكثير . وأثار قرب الهون ذعراً عظيماً حتى جعل كل انسان همه أن ينجو بنفسه. وكانت الحرائق وأعمال القتل قائمة على طول الطريق الذي تمر فه الغارة .

وليس بالسهل تعيين طريق د بلاء الرب ، وذلك لأن كثيراً من سير القديسين اظهرت ملك الهون في أمكنة لم يظهر بها في الحقيقة ، وذلك بغية اشراك بطلها في حادث الغارات . فهو لم ير مثلاً من تريف وتونغر وآراس . وكما يجدثنا سيدوان ابولينير ، دخل هذا البلاء بلاد غاليا عن طريق نهر الراين الاوسط ، واجتازه على قوارب صنعت من أشجار الغابة الهرسينية .

وبلغ الرعب في باريس أشده . فنصحت القديسة جونفيف ، وقد ضخم مؤلفها الدور الذي لعبته ، الأهلين باللجوء إلى الصلاة والاعتصام في المدينة . فلم تصب باريس بأذى ببركة جونفيف ، التي أصبحت تلقب « ربة باريس » واندفع المون حتى اورلثان ، بلد القديس اينيان .

ان الحادث الهام ، الذي يجب تسجيله ، هو أن الرومانيين والبوابرة الفوا كتلة واحدة أمام الحطر المشترك المداهم ، وتألف حلف ضد شعب الهون المتغطرس ، الذي أراد السيطرة على كل شيء . وقد لعب القائد آئسيوس دوراً هاماً في حسن تنظيم الجيش وقيادته .

وتحدثنا سيرة القديس اينيان أن الهون لم يدخلوا اورلئات بفضل وساطة القديس ، واضط آئسيوس الاتراك – المغوليين الى الانسحاب،

بينها يلمح سيدوان ابو لينير بان واقعة حامية الوطيس وقعت تحت حصون المدينة وأجبرت الهون على التراجع والانطواء في اتجاء مدينة تروا . وبالقرب من هذه المدينة وقعت الواقعة الكبرى المعروفة في التاريخ باسم واقعة والحقول الكاتالونية ، عام ١٥١ م . وغلب آتيلا على أمره ، ولكن خصومه كانوا في حالة اجهاد ايضاً فلم يحاولوا ملاحقته ، ونجت غاليا، واستطاع المغلوب أن ينجو دون أن يصيبه اذى الغالب . وهلك آتيلا عام ١٥٠ م بعد محاولة أداد بها الغارة على ايطاليا . وقد اثارت وراثته بعد وفاته حرباً داخلية جعلت فلول الهون غير قادرة على الهجوم والعدوان مرة أخرى .

كان من نتائج غارة الهون المباشرة ان القت الشعوب الجرمانية في غاليا وايطاليا. ولم يقف في سبيلهم اقل حاجز. وكان آئسيوس آخر عظاء الرومانيين ؟ وقد عجل مقتله بجرف الامبراطورية نحو الهاوية ، لاسيا وان الاباطرة كانوا يتوالون على الحكم اسما لافعلا . وكان رومولوس اوغستول آخرهم . وقد ثل عرشه أحد زعماء البرابرة اودوآ كر ملك الهيرول وأصبح سيد ايطاليا الحقيقي ، وأرسل شارات الامبراطورية إلى ثرينون المبراطور الشرق القائم على عرش بيزنطية . وهكذا تم انقلاب اودوآ كر عام ٢٧٦ م الذي يعتبر بداية للعصر الوسيط .

لم يكن اودوآ كر بعمله هذا لينكر الامبراطورية ، بل على العكس، لقد كان يعترف بها ، وقد كتب الى زينون : « ان الغرب ليس مجاجة إلى امبراطور خاص ، إن امبراطوراً واحداً يكفي للمنطقتين ، ويريد بذلك الغرب والشرق . فلم يبق اذن سوى امبراطور واحد . ولكن الواقع الحقيقي كان وراء هذا القناع السطحي ، لأن سلطة زينون في الغرب كانت نظرية ، وليس لها اقل مفعول مادي . فمنذ ان زال الامبراطور في روما

أصبح البرابرة المعسكرون في النصف الغربي من رومانيا مستقلين ، أي ان كل ملك بربري أصبح سيداً في بملكته ، ولا أحد فوقه ، الا هذا الوهم الامبراطوري . وهكذا تداعت الوحدة الامبراطورية وحلت الدول محل الولايات القديمة . وهذا الحادث ينهي العالم القديم ويدشن العالم الجديد ، عالم العصر الوسيط .

# الفيصل لثاني

#### نتائج النارات

بعد ان طغت أمواج الغارات الكبرى على الامبراطورية الغربية في القرن الحامس ، تبعتها امواج اخرى وغطت اورية في القرون التي تلته . فمن ذلك ان الآفاد ، وأصلهم من منشوريا ، نفذوا إلى اوربة في منتصف القرن السادس ، وتوصلوا إلى ما يقارب نهر الدانوب الادني . واللومبارديون وهم جرمانيون شرقيون ، بقوا حيث هم عندما اندفع اخوانهم الغربيون على « رومانيا » . ولما هددهم الآفار بغزوهم تحركوا او غزوا بدورهم ايطاليا في العام ٥٦٨ م . وثم السلاثيون . وأخيراً النودمانديون والهونغاريون في القرن التاسع والعاشر . ولقد كانت هذه الغارات تتوالى باستمرار . ولهذا السبب نوى ان المؤرخ لويس هالفن قد أطلق الوصف « بربري » على كامل العصر الذي يتــد من وفاة الامبراطور تيؤدوس إلى نهضة القرن الحادي عشر ، فضلًا عن أن وجهة نظره هذه تتسع حتى تشمل العالم كله بما فيه الفتح الاسلامي . غير اننا إذا اردنا أن نحدد آفاةنا ونقصرها على أوربة الغربية ، وجدنا في الرأي التقليدي رُّوحاً من حقيقة ، وهو ان نهاية القرن الحامس للميلاد تسجل تاريخاً خاصاً ، لأنها تعتبر نقطة توقف موقت ، واكثر من نقطة نوقف ، وذلك لأن مدُّ الغارات تلاه جزر موقت . فقد قام، بعد كارثيس مؤسس دولة الفرنجة ، جوستشيان

مجاول ارجاع المبراطورية الغرب ، ولكن محاولته هذه كانت وهما ويوماً ليس له غد ؛ الا انها تدل ، على الأقل ، على ان قوى الهجوم ، في بداية القرن السادس ، قد اعتراها الاعياء والوهن ، وان اوربة شعرت مجاجمة الى الانشاء والبناء .

ويتساءل الآن كيف كانت حالة أوربة في آخر القرن الحامس ؟ كانت ايطاليا في أيدي الاوستروغوط ؟ وشمال غاليا كله إلى نهر اللوار بيد كارڤيس ملك الفرنجة، باستثناء كتلة الاموريك، حيث حل بعض البروتون بعد أن غادروا الجزر البريطانية . واحتل الانغلو – ساكسون والجرت جنوب بريطانيا العظمى ، ولبث البروتون الباقون يدافعون عن جزيرتهم واعتصموا في بلاد الغال ( ويلز ) وكورنواي . أما الفيزيغوط فما زالوا سادة قسم كبير من غاليا ، أي في حوض اكيتانيا وسيبنانيا ( وهي تقابل مايسمى اليوم بلاد البيرنة الشرقية واللانغدوك ) وبروڤانس . واقتطع البورغوند علكة في منطقة الرون ، واحتل الآلامان هلفيسيا الرومانية أي مايسمى سويسرا اليوم . أما اسبانيا فكانت تابعة إلى الفيز يغوط ، ما عدا الشمال الغربي، حيث أسس السويفيون مملكة ، ولبثوا فيها حتى الفتح العربي . وأخيراً مملكة الفائدال وتشمل شواطىء افريقية الشمالية .

لقد نبت هذه الملكيات البربرية ، كالفطور، على أرض الامبراطورية الغربية المنحلة . بيد انها كانت دولاً موفتة ولم تعمر طويلا ، ومالبثت أن زالت الواحدة تلو الأخرى ، الادولة واحدة وهي مملكة الفرنجة . فقد وقع ان أعتلى العرش فيها كلوڤيس حوالي العام ٤٨١ ، بعد سقوط آخرامبراطور في الغرب ، وبدا أن دولة الفرنجة تتمم الامبراطورية . وقد ظهر ذلك واضحاً في المبراطورية شارلومان .

وربما يظن أن الأزمة ، التي سببتها الفارات البربوية في اوربة ، أدت إلى انحطاط يصعب علاجه . لاشيء من ذلك البتة . لأن هذه البربوية ، التي عمت ارجاء اوربة وبدت فاسدة في ظاهرها ، كانت تضم بذوراً خصيبة . وستتحد هذه البذور مع تقاليد الماضي الروماني الباقية وروح المسيحية المجدد وتعمل علما ببطء وتساعد على تشكيل حضارة العصر الوسيط المسيحية .

اثر البرابرة السيامي والاجتاعي . — لقد أقام البرابرة بمالكهم في الفرب قبل نهاية الغيارات البربرية . وبعد أن زال آخر أمبراطور روماني أصبحوا وحدهم سادة هذا الغرب ، فهل سيبعلون من النظم الرومانية صفحة بيضاء ويفرضون حضارتهم الحاصة كما فعلت روما في الماضي ، أو أنهسم سيستعملون الأطلال الرومانية ويقيمون نفوذهم بالقوة .

لقد استهوت هذه القضية الاوربيين منذ القرن الثامن عشر وانقسمت الأوساط العلمية مدة طويلة : فمن جهة : الجوامنة الذين يحيون البرابرة ويعتبرونهم بجددين للعالم الروماني المتداعي والأغذ بالانحطاط ، وباعثين لقوة وحرية الشعوب التي قهرها النظام الروماني . ومن جهة اخرى ، الرومانسيون الذين يبرهنون على أن البرابرة فم يغيروا الفرب في شيء لأن الطابع الروماني كان عميقاً . ولقد تعلق النزاع قبل كل شيء في المضار السياسي وتفاقم بمعارضة القوميات وامتد إلى التاريخ الاجتاعي والاقتصادي واللفني .

لقد ظفر البرابرة بالقوة على الرومانيين ، بيد أنهم كانوا يملون اقلية صغيرة بالنسبة إلى مجموع سكان الامبراطورية ، وربا كانوا بنسبة ه/ ، وقد ظلوا في البدء مجمعين في بعض المناطق ، حتى أن كثيرا من البلاد كايطاليا واسبانيا وحتى غاليا لم تعرفهم . ثم إن اقامة هذه الأقلية التي

بدأت قبل القرن الحامس ، تمت بالتدريج ولم تكن كالاحتلال الصاعق الذي قام به العرب في افريقية واسبانيا .

وأخيراً ان الجرماني الذي احتل الامبراطورية الرومانية لم يكن معادياً لها ، بل دخلها مسالماً حتى أن الغرطي بصورة خاصة خضع لتأثير الحضارة الرومانية .

وبالرغم من هذه الشروط في الاقامة والاستقرار فان حظ الانصهار مسبقاً كان كثيراً ، لأن كل شيء يضع الغالب والمغلوب وجهاً لوجه في اللغة والدين ، والاربوسية و الوثنية ، والعرف والسلاح ، وخاصة الأنظمة السياسة والاجتاعية .

وبعد فهل يجب الكلام عن نظم سياسية عند البرابرة ?

ان هـ ذه النظم يكن تلخيصها بالملكية المطلقة المعتمدة على القوة العسكرية . ولم يكن للأمراء ، ماوك الشعب الفرنجي ، والغوطي والفانداني الخ . . . اي فكرة عن دولة يعتبرون أنفسهم مسؤولين عنها . لقد كانوا ملاكا لفتوحاتهم ويوزعونها بصورة عامة بين ورثتهم واولادهم . ثم إن فكرة استغلال ثرواتهم بصورة منظمة تغيب عنهم أيضاً : لقد كانوا يعيشون على أرضهم في الدومين حتى ينقد احتياطهم ، ثم يبحثون عن عن موارد أخرى . وبلاطهم يتألف من الموالين ومن أقرباءهم . وتنظيمهم العائلي بقي على حاله كما كان قبل الغارات : «شراء» الزوجة ، حتى التأديب الأبوي ، التضامن بين أعضاء الاسرة . الطلاق النادر ، التسري الكثير ، وعلى الأقل عند الملوك . والتنظيم القضائي يتصف عندهم بالدية . وهذا التنظيم السياسي والعائلي والحقوقي للغزاة كان بالنسبة للرومانيين عوداً إلى العصر البدائي .

ولكن الجرمان لم يجاولوا فرض هذه النظم على السكان الأصلين في أوربة . لقد كان البربري يرفض توحيداً لا يفهمه ، ولذا كان يسهر على أن يجتفظ كل فريق بتشريعه الحاص . فالفرنجي السالي يحاكم بوجب القانون السالي ، والبورغوندي حسب القانون البورغوندي ، وبالتالي الرومانيون حسب القانون الروماني . وهكذا كان النظام الحقوقي القبيلة الأصلية مسع كل انسان منهم أو حيث يذهب ليقيم ، ومهاكان السيد الذي ينتسب اليه . وهذا النظام المسمى « شخصة القوانين » السيد الذي ينتسب اليه . وهذا النظام المسمى « شخصة القوانين » فو ولا شك بقية باقية من عصر وجدت فيه بعض الشعوب « متحدة » في الامبراطورية الرومانية ، ومحتفظة بامتياز أنظمنها . ولما أصبحت في الامبراطورية ظلت تحافظ على هذه العادة ، وستبقى هذه التشريعات زمناً طويلا ، وعلى الاقل في غاليا ، وستولد اعراف العصر الوسيط الكثيرة .

وبعد فهل هذان المجتمعان سيعيشان جنباً الى جنب دون أن يؤثر احدهما بالآخر بالتقابل ؟ ان ما قلناه يمكن أن يفهم منه ذلك ، ولكن تبني البوبر للغة الرومانيين ودينهم مع المحافظة على النظم السابقة يجعل الانصهار بمكناً . وتبني الجرمن للغة اللاتينية يعتبر حادثاً تاريخياً لا يسعنا الا ان نسجه . فبينا نجد في الشرق ان البلغار والصرب والروس قد حافظوا على لغنهم ، فبينا نجد ان الجرمن منذ القرن الخامس مجررون قوانينهم باللاتينية وبالتالي مراسيمهم ومراسلاتهم . وليس بالامكان أن نعلم ما اذا سار المحاربون على سنن زعمائه من واذا حافظوا طويلاً على اللغية الجرمانية فقد اضطروا في جميع الأعمال المكتوبة أن مخضعوا للتعامل الجديد .

لقد تبنى الملوك البرابرة اللاتينية لغة ادارية وتكاموا بها وكتبوا بها أحياناً ، واكنهم عملوا أكثر من ذلك للتقرب من السكان الرومانيين :

ففي تنظيم و بلاطانهم ، لم يستعملوا المفردات ، مثل عظمتكم ، وفعتكم ، المستعملة في البلاط الروماني فحسب بل انهم استعملوا الألبسة أيضاً . وبعضهم تخلوا عن جلود الحيوانات التي يلبسونها ، وعن الأسلحة البورية ولبسوا البسة الأباطرة البيزنطيين . ولا شك في أنه يجب التمييز بين الفرنجة والغوط .

وسواءً أكان ذلك منهم عن كبرياء ، أو عن مكر أو عن اعجاب فالواقع حاصل ويتضح اذا عرفنا أن الأمراء البرابرة تركوا الأنظمة الرومانية على الحال التي وجدوها وجعلوا ارستقراطية الامبراطورية تشايع قضيتهم .

ومن الغريب حقاً أن يرى في غاليا وايطاليا وإفريقية واسبانيا ، التي تغيرت قليلا ، جميع الاطر الادارية الامبراطورية : نفس الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، نفس المحاكم ، نفس النظم البلاية . وأكثر من ذلك ان البرابرة أخذوا عن الرومانيين نظام الكونت لأننا نجد في بداية القرن الحامس كونتا رومانيا في مارسيليا وتريف . وهذه البقايا التي لا سبيل لنكرانها غدت حجم والرومانسيين ، وخاصة فوستل دوكولانم . ومن جهة أخرى كان من الواجب لتأمين سير هذه النظم ، ان يستدعى الذين شكلوا الطبقات الموجهة في الامبراطورية عبر الأجيال . وبسرعة قبلت الارستقراطية الرومانية ، في بعض الأحيان عن عطف ، وفي قبلت الارستقراطية الرومانية ، في بعض الأحيان عن عطف ، وفي الغالب الأعم عن منفعة أن تخدم السادة الجدد . وهذا التقارب ، بين الطبقات الموجهة والغالين ، حادث سياسي يشاهد في يكل العهود ، وبساعد على صهر المجتمعين . وهكذا نرى ان الشيوخ الغالين الرومانيين المومانيين العمر الوسيط - ساسع وساعد على صهر المجتمعين . وهكذا نرى ان الشيوخ الغالين الرومانيين

قد دعموا الملك آلاريك، ولكن أولادهم انضموا للفرنجة . وقد اعترف بجلس الشيوخ الروماني تباعاً بـ أودوآكر وتيردوريك . ويمكن أن يشار الى أن هنالك بعض المقاومات . ولكن الارستقراطية الرومانية بصورة عامة سبقت البربر . فمن ذلك أنها أرسلت أبناءها لتثقفهم في بلاط الملك وبالتالي ليحصلوا على وظائف عسكرية وادارية . ومن المدرسة الميروفنجية خاصة تخرج القضاة المقرروث ، والكونتات ، والاساقفة الغاليون الرومانيون ، وبالتالي ان الطبقتين الارستقراطيتين امتزجتا مع بعضها وألفتا طبقة نبلة واحدة غنة بالاطمان ، محارية ، جاهلة .

ولكن الصعب ولا شك هو التقارب بين الجزمن والشعوب الأصلية أي السكان المحلين . لقد عاش البرابرة زمناً طويلاً منعزلين ، ولكن الزمان ساعد على الاختلاط بطريق الزواج ، والسوق العسكري وبخاصة في غاليا واسبانيا . واذا خرجت افريقية الفاندالية وايطاليا عن هذاالتطور فذلك لأن هدين البلدين كانا رومانيين اكثر من غيرهما من جهة ، ومن جهة اخرى لأن البرابرة كانوا يقومون بود فعل ، لا سيا وأن ديانتهم غربية عن دين الرومانيين ، ونستطيع أن نفرض بأن اعتناق الكاثوليكية ، من قبل هؤلاء المغيرين الوثنيين من كلوفيس وجماعته ، وآجلا ، الامراء الانغلو — ساكسون او اعتناق اللوك الاربوسيين ، كالبورغ وندي سيغيسموند أو الفيزيغوطي ريكاريد ، قد ساعد على صهر المجتمعين . ولقد كان عمل الاكليروس الكاثوليكية في هذا السبيل قطعياً حاسماً لما كان له من أهمية سياسية واجتماعية .

وهكذا فقد تشكل في الغرب الاوربي مجتمع جديد . وهو تركيب غير كامل ، وسيقدم للجرامنة والرومانسيين حججاً دائمة في النقاش والجدل. وهذا الذوبان الاجتماعي مختلف حسب الزمان والمكان ، فمن ذلك أن

المناطق النائية عن البحر المتوسط ، كالبلاد الانغلوسا كسونية التي ترومنت كثيراً ، قليلاً ، لم تعرف هذا الصهر . وهنالك بلاد أخرى ترومنت كثيراً ، ولكنها ، لأسباب دينية ، نجت من هذا الحادث كافريقية الفاندالية وايطاليا الاستروغوطية . أما في الملكيات التي واتاها الحظ ان تدوم طويلاً ، كملكة الفرنجة والفيزيغوط فقد تم الامتزاج تدريجياً مع الزمن .

اثر البرابرة في الحياة الاقتصادية . \_ لقد كانت الفكرة السائدة ان انحلال الامبراطورية الرومانية والحضارة القديمة كان بسبب البرابوة . ان هذا الحكم مبالغ فيه . وقد خطأه المؤرخ البلجيكي هنري بيرين . فهو لا يشك في أن العصر الوسيط قد أتى بشيء جديد ، كما لا يشك في أن عهداً حديثاً بدأ في تاريح البشرية في هذا العصر. غير أنه برى أن نقطة البدء يجب أن تتأخر الى عهـد الكارولنجيين ، أي الى آخر القرن السابع . وأذا بدت هذه النظرية متناقضة في الظاهر ألا أنجمهرة المؤرخين قد قبلوها بالاجماع . يقول بيرين ان ما يميز العالم القديم طابعه الحاص وهو طابع البعر المتوسط لأن حضارته كانت متمركزة على هذا البحر . وان عظمة روما ترجع إلى انها عرفت كيف تجعل من هذا البعر حوضاً داخلياً في امبراطوريتها . ولقد دام العالم القديم بـدوام اقتصاد البحر المتوسط . ودلل المؤرخ على ان الغارات لم توقف هـذا الاقتصاد رغم الاضطرابات التي احدثتها في حياة الامبراطورية . ولكن الضربة القاصمة كانت على يـد الفتح العربي . واذن فليس المسؤول الحقيقي عن سقوط الحضارة القديمة الآريك أو آتيلا أو اودوآكر أو كلوڤيس بل العرب المسلمين ، لأنهم استطاعوا إغلاق البحر المتوسط في وجه المسيحيين. وهذا الاغلاق جر على اقتصاد العالم الغربي نتائج عديدة ، فمن ذلك : انهاء التجارة والمبادلات مع الشرق ، وخراب الحياة العمرانية التي تغذيها

هذه المبادلات ، والزام الغرب بان يعيش في اكتفائيه تامة ، ونشوء اقتصاد زراعي ، اقتصاد مغلق يقتصر فيه المرء على موارده الحاصة ونتاج اراضيه ، وفي مثل هذه الحالة تصبح المبادلات والاسواق نادرة .

لم يكن لدى بيرين وثائق اقتصادية كافية ليثبت فيها صحة نظريته ، غير أنه جمع عدة علائم ليدلل بها على أن هذا التحول قد وقع ابان الفتح العربي ولم يعمل عمله إلا في بداية العصر الكادولنجي . وهذه العلائم هي : زوال النقود الذهبية بعد أن كانت تصنع بكثرة في عهد الميروفنجين ، وانقطاع البردي المستورد من مصر ابتداء من القرن السابع ، وعدم استعماله من قبل النساخين في غاليا ، واستبدالهم إياه برق الحيوانات ، واضاءة الكنائس بالشموع بعد ان كانت تضاء بزيت الزيتون، إنتاج البحر المتوسط الذي يؤتي به من افريقية الشمالية .

وحسب هذه النظرية يرجع بدء العصر الوسيط إلى بعد قرنين . ولذا فإن عصر الميروفنجيين لا يبدو كمقدمة بل كخاتمة مشؤومة للعالم القديم الذي يتطاول على هذا النحو ويجعل الغارات الكبرى بمثابة مرحلة من مراحل التاريخ الروماني .

والطريف في نظرية بيربن لا لأنها تعطي حلا جديداً لقضة العصر الوسيط ، بل لأنها أدت بالمؤرخين الذين أتوا بعد بيربن أن ينظروا إلى هذا العصر من الماضي البشري بعين جديدة ونور جديد ، وهو نور التوسع الاقتصادي . واعادة النظر في هذه القضية على ضوء الافكار الجديدة التي اوحى بها بيربن الما هو عمل ضروري إذا أريد بيان الدور الذي لعبته الغارات الحكبرى في تحول العالم القديم بضبط ودقه دون افراط أو الغارات الحكبرى في تحول العالم القديم عمراني وصناعي وتجاري . وهذه تفريط . لقد كان للحضارة القديمة طابع عمراني وصناعي وتجاري . وهذه

الحضارة ، التي تفتحت في القرن الثاني بعد المسيح في عهد الامبراطورية العليا ، كانت في الواقع حضارة شرقية . ففي اغريقية وابونيا ومصر ازدهرت المدن ، وتوطدت هذه الحضارة بفضل الملكيات الهلنسية . ثم قلدت روما هذه الملكيات بعد فتوحها واوجدت فن العمران المدني في الغرب وحولت قراه البدائية في ايطاليا وغاليا واسبانيا إلى مدن غنية مأهولة بالسكان . كان هذا الجهد عظيماً ولكنه اصطناعي وعيبه انه كان متأخراً ومنصباً على توسيع العمران المدني . وهذا الرفاه الاقتصادي في الغرب لم يعش بعد الظروف الاستثنائية التي تمتعت بها الامبراطورية الرومانية في ظل الاباطرة الانطونيين (من ٢٩٦ – ١٩٢ م) ، فعندما زالت هذه الظروف السعيدة في القرن الثالث للميلاد ، حل الانحطاط سريعاً وبدا التباين بين الغرب الآخذ بالافول والشرق الذي ما زال محافظاً على اقتصاده العمراني التقليدي القديم ممنذ قرون عديدة .

وفي الحقيقة ان الاختلاف بين الشرق والغرب كان قبل الفتح الاسلامي وقبل الغارات الكبرى . والعرائق التي وضعها الفتح الاسلامي في طريق الملاحة في البحر المتوسط لم تكن الا وقتية ، كالم يكن لها تلك النتائج التي استخلصها بيرين . وهي لم تزعزع اقتصاد العالم الغربي لو لم يكن هذا الاقتصاد ملحقاً بالشرق منذ عصور مديدة . لأن مطاليب السكان المدنيين في ايطاليا وغاليا وضرورة تموينهم بالحبوب لم تكن لتتأمن الا باستيرادها من آسيا ومصر وافريقية الشهالية . كما أن روما كانت مدينة طفيلية لا تستطيع أن تعيش على مواردها الحاصة وموارد البلاد المجاورة لها التي حاصرها الفتح الإسلامي وحكم على اوربة الغربية بالانطراء على نفسها وجعلها تعتمد على اقتصادها الزراعي . ولقد أدى انحطاطها وعدم قدرتها على الستوظ الذي وصفه بيرين .

ولقد توقع اباطرة القرن الرابع هذا الحطر. إن توسع نفوذ الدولة بأخذ كل شيء على عاتقها كانت له فوائده من الناحية السياسية ، ولكنه ادى بالمقابل إلى تفاقم الازمة الاقتصادية . فقد كانت الضرائب باهظة ، حتى أن الاغنياء هجروا المدن ، وتهدمت الطبقات الوسطى . وقامت الثورات وحركات العصيان بسبب التكاليف الساحقة التي تثقل كاهل صغار الناس .

كذلك عدم الأمن الناجم عن أعمال السلب كما هو ناجم عن الغارات الاولى جعل المواصلات الداخلية خطرة وشل حركة التجارة. وأصيبت على هذا النحو حياة المدن بفقر دم شديد أدى بها إلى الاعياء والتقلص والانطواء .

ومن علائم هذا الانحطاط سير الذهب في انجاه الشرق واستسيراه الغرب دون مقابل يعوض ما فاته من معدن ثمين . لقد لوحظ ذلك في آخر القرن الرابع للميلاد وسجل سياك ، محافظ روما ، ندرة الذهب في احدى رسائله . ولم تكن التدابير التي اتخذها الاباطرة ناجعة الا قليلا . حتى أن التدابير ، التي اتخذت في القرن الثالث لتخفيض قيمة النقد المتداول ، أدت إلى ارتفاع في الأسعار كما تؤدي عادة تدابير التضخم النقدي . ولقد حاول ديوقليسين عبئاً ايقاف هذا التيار الجارف في مرسومه الشهسير ( المرسوم الاعظم ) . واتخذت تدابير أخرى لتأمين التموين بالمواد وعلى اعقابهم أن يهجروها ، ومثل ذلك على الأصناف الأخرى كصنف الملاحين . وكان من هذه التدابير أن كبلت أيدي الأصناف في صناعاتها . وفي كل وكان من هذه التدابير أن كبلت أيدي الأصناف في صناعاتها . وفي كل ذلك دليل على اقتصاد متعب عاجز عن أن ينجو بوسائله الحاصة وحدها . أما الغارات الجرمانية فلم تأت بتغير ، ولم تزد في تفاقم الوصع أو تحسنه . وقد استولى ملوك البرابرة على كنوز الامبراطورية الستي

اكتشفوها أثناء فتوحاتهم في مدن الامبراطورية وواظبوا على ضرب النقود الذهبية . وفي الفوضى ، التي تلت سقوط الامبراطورية ، خرج كثير من ضاربي النقود الامبراطورية عن السلطة المركزية ، ويدل على ذلك ما وجد من نقود ذهبية لاتحمل إلا امم ضاربها دون اسم الملك .

وهنالك وقائع أخرى تدل على أن المعاملات التجارية مع الشرق ما زالت باقية بعد الغارات ، كما في السابق ، وكانت تجري على أيدي التجار السوريين واليود . وعلاقات المملكة الفرنجية في الغرب الأوربي كانت تتم يواسطة ميناء مرسيليا . ومن الممكن ذكر عدة أدلة تبرهن على رغبة الملوك الميروفنجيين ببقاء العلاقات التقليدية مع الامبراطورية الشرقة .

وقد يشكو كثير من الباحثين من قلة الشواهد والوثائق التي تدل هذه العلاقات . ولكن هذه القلة لها معناها : فهي تبرهن على أن ملوك البرابرة ، الذين اقاموا في غاليا ، لم يعملوا شيئاً في حث النشاط الاقتصادي في البلاد ، وان محافظتهم التقليدية أو أنانيتهم جعلتهم يطيلون النزاع والاحتضار لحالة لهم فيها فائدة .

وكذا ايطاليا الاوستروغوطية فقد حافظت أيضاً على تقاليد الامبراطوريه الراحلة وما زالت علاقاتها التجارية مستمرة مع بيزنطة وتدل على ذلك رسائل الملك تيودوريك الكبير التي حررها كاستيودور . وفي هذه الرسائل يشكو الملك من قلة السفن التي تحمل إلى ايطاليا المواد الغذائية والسلع التي هي بجاجة اليها ، ويرى أن تبقى التجارة نشيطة والا يعيقها في ذلك ضرائب أو رسوم جمركية .

وإذا بقي البرابرة محافظين على عادات الامبراطورية القديمة ولم يتحول البناء الاقتصادي في اوربة الغربية بسبب الغارات الكبرى ، فان هذه

الهزة العنيفة قد زعزعت مع ذلك كيانها الهرم الاشل الهزيل . إن غزو البرابرة المباشر أو تصادمهم أدى إلى تبدلات في الحياة المدنية والحياة القروية . ولقد كانت هذه التبدلات بطيئة ولا يشعر بها إلا انها كانت عميقة . وعندما جاءت الغارات العربية بدورها لتجرف العالم القديم قام اقتصاد جديد في أوربة الغربية وهو اقتصاد العصر الوسيط ، ولم يحدث فجأة . بل أن الارض التي أنبته كانت مهاة "لقبوله منذ أمد بعيد .

كان العبران المدني من أعظم مهام الأباطرة في القرنين الاول والثاني، وكانت ثروة المدن دليلًا واضحاً على الرفاه في عهد الامبراطورية العليا . ولقد تمتعت هذه المدن بجرية ساعدتها على الانساع والنمو ، وذلك بفضل الأمن الذي ساد فيها آنذاك . وسياؤها الساحرة ناجمة عن الآثار العامة الكثيرة فيها من أقواس الظفر والمعابد والمدرجات والمسارح والحمامات والقصور التي تسكنها الارستقراطية المحلية . وكانت هـذه القصور تبني غالباً في أطراف المدن . ومن الصعب ان نقدر عدد سكان هذه المدن . ولا يمكننا أن نتخذ لذلك قاعدة من عظمة المسارح أو الملاعب ، لأن الذين شادوا هذه الملاعب أو المسارح لم يكونوا مسوقين بدافع نفعي ، بل كان همهم رفع شأن الشعب الروماني وارضاء كبرياء السكان . ولذا يجب الا نضع فرضيات ديموغرافيـة من هذا النوع الا مجذر شـــديد وحيطة تامة ، وذلك لأن معظم مدن اوربة الغربية وخاصة" مدن غاليا لم تصل إلى درجة العظمة إلا في وقت متأخر . إن عدد سكان هذه المدن يجب الا يتجاوز ما يقارب عشرة آلاف نسمة بالرغم من وجود مدرجات وملاعب مثل مدرج نيم أو آرل ، أو سنت ، التي يمكن أن يستوعب الواحد منها ٢٤٠٠٠ نظار فأكثر . أما روما فكان رقم سكانها مساوياً لسكان أكبر مدن الشرق. ويبدو أن سكانها في القرن الثالث كانوا ووووو بانسمة. وكان هؤلاء السكان وبالاً عليها لأنهم ساعدوا على افقار الامبراطورية الغربية .

وهنالك صفة أخرى لمدن الامبراطورية ـ العليا ، وهي أنها كانت أوطاناً صغيرة مستقلة استقبلالاً ذاتياً أو بشكل مستعمرات تدار بجرية تحت رعاية الامبراطور . وكان السكان يفخرون بمدينتهم ، وقد ظهر هذا الفخر في كثير من النقوش . وكان كبار الأغنياء يبذلون المال بسخاء زائد في تزين هذه المدن .

غير أن الانحطاط بدأ بعد عهد الأنطونيين ، وكان القرن الثالث سؤماً على العمران المدني وبحمل البرابرة قسماً من المسؤولية في هذا الانحطاط . وذلك لأن الذعر الذي سببته الغارات الأولى في عام ٢٥٧ و ٢٧٥ دفع الغاليين ـ الرومانيين إلى إحاطة المدن بأسوار بعد أن كانت مفتوحة . وقد بدل بناء هذه الأسوار منظر المدن . فبعد أن كانت آخذة بالإتساع في الامبراطورية العليا إذا بها تتقلص الآن . وحصر المدن على هذا الشكل أدى بالكثير منها إلى تضحية قسم من آثارها . وفي كثير من المدن بقي المسرح والملعب خارج السور وأصاب مثل ذلك والفيللايات ، المبنية في الأحياء الجيلة . ولذا أصبح منظر المدن حزيناً وتألمت المبنية في المدن من هذا التحول .

لهذا السبب هجرت الاوستقراطية المحلية المدن . وهنالك سبب آخر ساعد على الاسراع بهذه الهجرة : ففي أوقات الرفاه والحصب حمت الحربة ، التي كان عليها الانطونيون ، المدن وعملت على نهضة الحياة البلدية فيها . غير أن الوضع قد تبدل في عهد السيفيريين لأن الأباطرة قلقوا من اسراف البلديات وبدأوا يطبقون رقابة شديدة عليها وما لئت هدذه الرقابة أن

تحولت ، مع الزمن ، الى وصاية ضيقة . فقد عين لكل مدينة عامل المبراطوري وأصبح هذا سيدها الحقيقي بينا جُرِّد مجلس الشيوخ المحلي والحكام البلديين شيئاً فشيئاً من امتيازاتهم وسلطاتهم ولم يبق لهم سوى توزيع الضرائب بين المواطنين وفرضها عليهم .

ونتيجة لهذا الانحطاط هجرت الارستقراطية الوظائف وكفت عن الاسهام في ادابة المدينة وانزوت في أراضها . ومن الملاحظ البديهي في أوقات السلام والاستقرار والرفاه والحصب أن المدن تستهوي السكان وتجذبهم اليهاء وأنجميع الاحصاءات تبرهن على انالسكان المدنيين في الأوقات العادية يزدادون بانتظام على حساب السكان الريفيين . ولكن إذا حسل ظرف مليء بالاضطرابات والفوضي وحصل اختلال اقتصادي كحدوث قعط أوعوز أو حدوث تقنين وتقتير ، فإن الأرض تستعيد عزها وتبدو ، كما هي، المغذية الحقيقية والمجهزة الأساسية بالخيرات المادية . وتحسن العودة في مثل هذه الأحوال الى الأرض . ويقوم بهذه المحاولة في أول الأمر الأغنياء لأن طبيعة حياتهم لاتربطهم بالمدينة . وعلى هذا النحو غدت الارستقراطية في القرن الرابع والحامس ملاكة للأراضي .

وتحولت سياء المدن الداخلية اثر هجرة هؤلاء الأقوياء . يضاف الى ذلك ان الاصلاح العسكري ، الذي قام به الامبراطور قسطنطين ، دحر الجنود البرابرة الذين كانوا مجمون الحدود . وأصبحت المدن الهادئية حاميات كالمدن التي في شمال غاليا . ووجود هؤلاء الجنود البرابرة المقيمين في المدن والضواحي ، ووجود زعمائهم ورؤسائهم الذين أصبحوا مع الزمن سادة المدن الحقيقين ، إن كل ذلك أفسد طباعها التقليدية . ولكن هذا الطابع العسكري وحده لم يؤثر في المدن ذلك التأثير العميق بل ان الكنيسة العسكري وحده لم يؤثر في المدن ذلك التأثير العميق بل ان الكنيسة

ايضًا طبعت المدن بطابعها الخاص ، وبشكل مغاير ودائم . وقد بدأت سيطرة الكنيسة في عصر الغارات الكبرى . ويبدو أن الطوائف المسحة القديمة تشكلت في خارج المدن ، وأرادت أن تكون مقبرتها بجانب كنيستها اذكان يحظر تكفين الأجسام في داخل الكتل العمرانية . وعلى العكس ، نرى ان الكاتدرائيات الأولى قد شيدت في داخـل الأسوار . وفي هذا مايدل على أن هذه الكنائس لم تبن إلا بعد الانتهاء من بناء الحصون والاحساس بخطر الغارات . وبينا كانت الحياة البلدية في حالة افـــول وتغادر الارستقراطية المدن ، كانت هذه المدن تستقبل العبادة الجديدة دون أن تشك في ان النهضة الدينية ستكون باعثاً على العمران المدني . ثم أن الدور الذي لعبه بعض الاساقفة أثناء حملات آتبلا ببرهن على انهم كانوا حماة المدن . ولعلنا نذكر دور القديس اينيان في أورلثان ودور القديس ليون في روما . وبعد أن رأى الرومانيون ان اباطرتهم قد تخلوا عنهم ، التمسوا ملاذاً يدافع عن مصالحهم ضد الهون . وقد أفادت الغارات الكبرى البابوية لأن البابا في مثل هذه الأبام العصيبة قام مقام الامبراطور في الدفاع عن المدينة الحالدة . وفي عهد القديس ليون يبتدىء دور روما البابري . وقد حذا أكثر الاساقفة حذو البابا في الدفاع عن مدنهم .

وساعدت الغارات الكبرى على الاسراع بحركة الانحطاط المدنية التي بدأت في القرن الثالث ، وأمملت الطرق شيئاً فشيئاً ، وهجرت الاقنية. ونلاحظ خلال بعض النصوص أن السوريين واليهود استمروا في تعاطي تجارتهم في باريس واورلئان وبوردو ومارسيليا . وهذه الأمثلة تدل على على أن نظام الغرب الاقتصادي لم يتزعزع بمجيء الغزاة ، ولكن النشاط

الاقتصادي قد تباطأ شيئاً فشيئاً . وقد ظهر هذا الفساد قبل الفتح العربي الذي ضرب الاقتصاد القديم ضربته الحاسمة .

ولقد كان أثر الجرمانيين في الحياة الزراعية عميقاً . ولكن هذا الأثر يصعب الحصول عليه . وتشكل المنظر الريفي في أوربة الغربية يستهوي العلماء المعاصرين . ولكن القضايا التي تثيرها هذه الدراسة لم تجد بعد حلا قاطعاً ، وسبب ذلك أن الوثائق لاتلقي عليها إلا نوراً ضئيلاً . ولذا تجب الاستعانة بعلم الآثار واللغة وأسماء المدن وطوبوغرافيا الأرض .

منذ آخر القرن الرابع ، وقبل أن تتجزأ امبراطورية الغرب ، كان نظام الأراضي السائد نظام الملكية الكبرى . ولكن كان يوجد إلى جنبها قرى حرة يسكنها صغار الملاكين . وما يجدر ذكره أن هؤلاء الملاكين قد نالهم الشقاء كما نال سواد المدن أثناء الغارات واضطروا إلى الاحتاء برعاية أغنياء الملاكين الذين كانوا بجوارهم . وكان بنتيجة هذه الضرورة القاسية أن كثيراً من الملاكين المستقلين الصغار قد ضعوا بحريتهم وادخلت اراضيهم الصغيرة في الفيللايات الجاورة وردوا إلى شروط المستعمرين .

وهنالك ملاحظة تدلنا كيف أن الحقول الصغيرة قد أبتلعنها الفيللالات المجاورة بسهولة: لقد عرفت الامبراطورية الدنيا الملكية الكبرى وجهلت الاستثار الكبير. كانت الفيللا مقسمة إلى قسمين: الاول السيد الملاك الكبير ويستغله مباشرة لاستعاله الشخصي ؛ والثاني أوسع بكثير من الأول ويحتوي على قطع صغيرة تكفي الواحدة لاعالة اسرة واحدة. وكان المستعمرون الذين يفلحون همذه الأراضي الصغيرة يدفعون إلى الملاك اناوات نقداً ، وغالباً محاصيل طبيعية ، ويؤدون إليه خدمة أيام في أرضه الحاصة . وهذا النظام الداخلي يدفع الملاكين الكبار إلى

زيادة عدد المستعملين للأراضي الصغيرة في وقت كان الرق في حالة تراجع والحاجة إلى الأيدي العاملة ضرورية . ولذا فان مصلحة الملاكين الكبار أن يجلبوا الملاكين الصغار إليهم ليستعمروهم . وكان لكل واحد منهم أرض ومسكن داخل الفيللا . وكان الملاك الصغير يشتري أمنه باستقلاله لأن المستعمر لم يكن إلا نصف حر . ولكن شروطه المادية لم تتبدل لأنه مازال يستثمر أرضه القديمة ولا ينعه نظام الاستعاد من نقلها إلى أولاده . ولكن لا يبعد ان يكون قد تعلق بالأرض منذ أن دخلت أرضه في الفيللا .

وبعد فهل أدى بجيء البرابرة الى تغير عميق في الحياة الريفية وشروط الأرض ? ان استعار الأرض بطريق الضافة لم يكن له سوى تأثير سطحي . ولكن عندما أصبح ملوك الفرنجية سادة غاليا ، احتكروا أملاك الامبراطورية ، وقد كان الاباطرة قبلهم يعهدون باستثارها الى منتفعين. ولا نعلم إلا شيئاً قليلًا عن النظام الذي تخضع له هذه الأراضي . بيد أن الفرنجة الذين وضعوا ايديهم على الأموال العامة اهماوها حتى هجر فيها كثير من الزراعات واتسعت الاراضي البور ، وزاد ماوك البرابرة فيها اراضي الصيد .

وفي آخر القرن الثالث تبدل منظر الأرياف ، وغير عدم الأمن العام سياءها ، كما غيرت المدينة سياءها أيضاً . وبينا أخذت هذه المدن تشد قوتها أخذ سكان القرى يتجمعون خوفاً من الغزاة . ولايضاس هذا التعول الذي جرى في الأرياف يجب ملاحظة عادات هؤلاء الغزاة . فقد أتى الجرمن والفرنجة والآلامان وغيرهم ، للمناطق التي تكائفت فيها هجرتهم ، بعادات تخالف عادات السلتيين والغاليين الرومانيين . فقسمت الأراضي إلى قطع

ضيقة وطويلة . وأدى هذا التقسيم الى بعثرة الأراضي التابعة لعائلة واحدة ، وسهل فقدان الحواجز سير القطعان على الاراضي المزروعة بعد الحصاد وعلى الأراضي البور ، وفرضت الزراعة على ثلاث سنوات بصورة دورية على الفلاحين المقيمين في قسم خاص وحدهم وظلت قاعدة . كما أن احياء الأرض عن طريق احراق الأعشاب بالنار وامتداد البقيع الجرداء في الغابات يذكر ان بالتعامل القديم . ويجب ان نشير ايضاً الى أن اختراع الطاحونة المائية في ذلك العهد إنما يرجع إلى الرهبان الفلاحين اكثر بما ينسب الى المغيرين الجرمانيين . وفي كل ذلك استمرار للحياة السابقة للغارات .

نتائج الغارات الدينية والثقافية ... لاشك ان الغارات البربرية الكبرى احدثت تغيراً في الحياة السياسية والاقتصادية وإنا لنتساءل بعد ، ما إذا كانت هذه الهزة قد هدمت الحضارة نفسها وعن مبلغ الأثر الذي تركته في الحياة الدينية والفكرية والمعنوية . فلقيد حدث أن البرابرة أغاروا على الامبراطورية في القرن الذي ظفرت فيه المسيحية أي في العصر الذي وسعت الكنيسة فتوحاتها وكثر اتباعها وثبتت دعائها ونظامها ومذهبها . ان وقوع هذين الحادثين معا ضخم بنتائجه ، عظيم في تأثيره . فقد أدى بالمغيرين أن يؤثروا في الديانة المسيحية تأثيراً من الصعب تعريفه ونكرانه . وهذا التأثير عميق حتى أن الحس السليم يقبله لأنه ناجم عن احتكاك يومي بين الكنيسة والدول الناشئة التي قامت على انقاض الامبراطورية الغربية . بين الكنيسة والدول الناشئة التي قامت على انقاض الامبراطورية الغربية . الغالي ــ الروماني وليدة العصور العريقة في الحضارة . وبما لاشك فيه ان الكنيسة كانت تحرص على التمسك بالتقاليد الرومانية وتريد حشر نفسها في دوائر الامبراطورية ، وعلى تبني اللغة اللاتينية وبقائها امينة وفية المثلهم في دوائر الامبراطورية ، وعلى تبني اللغة اللاتينية وبقائها امينة وفية المثلهم الاتباعية القدية ، ولكنها مادامت تنشر مذهبها بين البرابرة وتسعي لتمثلهم الاتباعية القدية ، ولكنها مادامت تنشر مذهبها بين البرابرة وتسعي لتمثلهم الاتباعية القدية ، ولكنها مادامت تنشر مذهبها بين البرابرة وتسعي لتمثلهم الاتباعية القدية ، ولكنها مادامت تنشر مذهبها بين البرابرة وتسعي لتمثلهم

فهي لاتستطيع أن تتخلص من تأثيرهم . ولكن من الصعب الكشف عن حقيقة هذا التأثير .

ومن جهة ثانية ، ان مقدرات المغيرين كان يسيرها وضعهم الديني . وان من المشاكل الخطيرة التي يثيرها تاريخ الغارات السقوط المقاجىء الذي مني به كثير من الملكيات البربرية التي نشأت في القرن الحامس مثن دولة البورغوند التي الحقها الفرنجة عام ١٣٥ ، ومملكة الفاندال في افريقية الشمالية والمملكة الاوستروغوطية في ايطاليا المتين قوض دعائمها دون اشفاق الامبراطور جوستنيان بعد سنين ، وكذا الانكسار الذي فرضه كلوفيس عام ٧٠٥ على الفيزيغوط الذين كان يظن بأنهم سيخلفون الرومانيين ، ولكنهم لم يستطيعوا الا بمشقة زائدة أن يحتفظوا بكيانهم في اسبانيا خلال قرنين . وهذه الأمم التي سقطت في غضون القرن السادس تتصف خلال قرنين . وهذه الأمم التي سقطت في غضون القرن السادس تتصف الثلاث في الثالوث الأقدس وبالتالي الوهية السيد المسيح . ويستثني من هذه الشعوب شعب واحد وهو الشعب الفرنجي الذي استطاع أن ينهض بسرعة الشعوب شعب واحد وهو الشعب الفرنجي الذي استطاع أن ينهض بسرعة المسيحة الكاثوليكية .

ولنر الآن كيف اعتنقت هذه الأمم البوبرية المسيحية ؟

كان الغوط أول من اعتنق الديانة المسيحية . وقد استقروا حوالي منتصف القرن الثالث في ولاية داسيا الرومانية التي تخلت عنها الامبراطورية ولكنها احتفظت بتقاليدها اللاتينية وما زال الناس حتى يومنا هذا يتكلمون باللغة الرونمانية وهي لغة رومانيا اليوم المشتقة من اللاتينية . وقد اتى إليها المبشرون ونشروا فيها الديانة المسيحية . وكان الكنيسة الغوطية شهداؤها وأشهرهم القديس سابا الذي اضطهده الملك آثاناريك واغرقه عام

٣٧٧ لأنب رفض ان يأكل لحم الأضاحي. وكان القديس سابا كاثوليكياً قيماً. غير ان الأسقف اولفيلا الفيزيفوطي (٣١١ – ٣٨٣م) دعا مواطنيه في آخر القرن الرابع إلى اعتناق الرطقة الاربوسية التي ابتدعها الكاهن اربوس الاسكندري (حول ٢٥٦ – ٣٢١م) .

وقد نسج الجرمان الشرقيون على منوال الفيزيغوط (غوط الغرب) واعتنقوا الاربوسية . ونقل الفيزيغوط الاربوسية إلى الاستروغوط (غوط الشرق ) ، ثم اعتنقها بالتوالي الجبيديون والفاندال والروغ والآلامان والتوريجيون واللومبارديون. وساعد تماس هذه الأمم البوبرية واحتكاكها مع بعض على نجاح هذه الهرطقة . بيد ان التشريع الامبراطوري طاردها فأفل نجمها في رومانيا لولا ان واتها ظروف سعيدة وأسباب عميقة فجعلتها تتقدم بسرعة . ومن هذه الأسباب ترجمة اولفيلا الكتاب المقدس الى اللغة الغوطية . وقد كان لهذه الترجمة من التأثير ما كان لترجمة لوثير في القرن السادس عشر ، لأن غاية الجهدين واحدة وهي جعل النصوص الأساسية للمذهب المسيحي في متناول العامة التي تجهل الثقافة الاغريقية ــ اللاتينية . يضاف إلى ذلك أن مفهوم الثالوث ومذهب الكاتوليكية المسيحي قد مجت فنها وهياهما علماء اللاهوت الهلنيون الذين ثقفوا الافلاطونية الحديثة . ومثل هذه المفاهيم الدقيقة تخفى ولا شك على ادمغـة البرابرة التي لاتستطيع استيعاب هذه الأمور الفلسفية وفهمها . ولهذا يمكن القول ان الاربوسية جذبت البرابرة اليها لسهوله تصويرها الآله تصويراً قريباً من افهامهم .

واعتناق المذهب الاربوسي كان عظيم النتائجلا من الناحية الدينية فحسب ، بل من الناحية السياسية أيضاً فقد رأينا أن تمثيل البرابرة في

الامبراطورية ، لاقى بعض المقاومة في منتصف القرن الحامس والشيء الثابث أن كاثوليكي الامبراطورية لم يسيئوا الظن بالبرابرة لأنهم اعتنقوا الأربودسية بل لأنهم يعتبرونهم متوحشين . وقد وصفهم القديس جيروم بأنهم « حيوانات متوحشة » . ولم يكن حسكم الشاعر المسيحي برودانس بأخف منه فقد قال فيهم :

﴿ العالم البربري بعيد عن العالم الروماني بعد ذوات الأربع عن ذوات لسورة الغضب التي سببتها فظاظة الغزو والغارة . ولكنها لم تمنع التمثيل من أن يعمل عمله حيث استقر البوابوة . غير أن الجرمانيين باعتناقهم الاربوسية وضعوا حائلًا حقيقياً بينهم وبين رومانيا . فقد بدأ يرتسم شكل جديد للوطنية الرومانية امتزجت فيمه فكرة الاهبراطورية وفكرة الكاثوليكية معاً. وهدذا الشعور حال دون انصهار العناصر الاصلية والبربرية في الدول الجرمانية التي نشأت عن انحلال الامبراطورية الغربية . وعبثًا حاول تيۋدوريك في ايطاليا ان يطبق التسامح في قسم كبير من حكمه . ولقد قال في هذا الشأن : ﴿ اننا لانستطيع أن نفرض ديناً لانه لايكن اجبار انسان على الايمان رغمًا عنه ، . ولم تستطيع جريتـه أن نوجد دولة متاسكة أو دائمة . وعلى نقيض هـذا الملك الاوستروغوطي المتسامح كان جانزريك وخلفاؤه يضطهدون الكاثوليك في الدولة الفاندالية التي اسسوها في افريقيا الشمالية . ولقد دامت ذكرى هذه الاضطهادات ، حتى أن غريغوار توريتطرق في الكتاب الثاني من تاريخ الكنيسة إلى جرائم وكان فتحه لها أسهل من فتح المملكة الاوستروغوطية . وكذا الدولة البورغوندبة لم تعمر طويلاً . وهكذا كانت الاربوسية عبناً ثقيلا على مقدرات الشعوب البربربة وشؤماً عليها . واذ صح لكلوفيس مالم يصح لفيره في بقاء دولته فذلك يرجع إلى اعتناقه المسيحية الكاثوليكية وقد استطاع وخلفاؤه من بعده بهذا العمل أن يشخصوا « رومانيا » . وهذا مالم يستطعه امراء البرابرة الأخرون . فقد كان ملوك الفرنجة كاثوليكيين وبهذا الاعتبار لقب كلوثيس به « قسطنطين الجديد » وكان هذا اللقب مفعماً بالوعود . فمنذ عهد ملوك الميروفنجيين الأوائل استيقظت في رأس الاكليروس ، قادة الرأي ، الفكرة القائلة بان مملكة الفرنجة تتمم امبواطورية الغرب ، وهت في الكنائس » كما في الاوساط العلمانية عاطفة مؤداها أن لملوك الفرنجة دوراً خصتهم العناية الآلهية به . وهذا الفضل الذي منحه الله لهم بقي متعلقاً بهم وبالأمة الفرنجية الى ما بعد المونيس ، بالرغم من أن أكثر الميروفنجيين لم يكونوا أهلا لذلك. ومن الرومانية ، وكيف أن ملوك الفرنجية كانوا مسوقين لارجاع الامبواطورية المومانية ، وكيف أن كلوثيس باعتناقه الكاثوليكية قد حضر وهيأ الحوليان.

والحلاصة ان مقدرات الأمم البربرية كانت مقيدة بوقفها الديني وبالمقابل، ان تأثير هذه الأمم على حياة الكاثوليكية الداخلية وغائها كان غير واضع . لقد جعلت هذه الأمم البربرية من الفكرة المسيحية والعاطفة المسيحية كلا قاسياً ، ولكن ليس من السهل البرهنة على ذلك أو اثباته . ولنحاول ذلك : لقد كان عهد الغارات مصحوباً بنشاط أدبي مسيحي باللغة اللاتينية ، ويأتي في القمة بيلاج والقديس جيروم والقديس اغسطينوس ، في حين أن عيرهم من اللاهوتين والأخلاقيين والمبشرين والوعاظ كانوا يقفون حياتهم عيرهم من اللاهوتين والأخلاقيين والمبشرين والوعاظ كانوا يقفون حياتهم للكنيسة فقط ، وكانت القضايا التي يثيرونها خطيرة جداً مثل قضة الحوية

والجبرية وقضايا الذنب الاصلي والعفو . وقد اثيرت هذه القضايا في اشد اوقات الغارات. ويظهر ان جو هذه الاخيرة لم يساعد على الابطاء والتراخي في البحث في هذه القضايا بل كان دافعاً ومحرضاً لنشاط المفكرين وحماستهم . ويروى أن القديس أغسطينوس قد تصور في فكره « مدينة الله » ليساعد مواطنيه على تحمل البؤس لأن الله قدره عليهم . وبعد وفاة اغسطينوس ( ٤٣٠ م ) بقيت مراكز الحياة الفكرية . والفت الاغسطينية في مرسلنا وجزر ليون كثيراً من المعارضين الذين يعتقدون بجرية الانسان . وإذا خطونا بضع خطوات ووصلنا إلى آخر القرن السادس، وجدنا غريغوار تور يقول ان معاصريه قــــد جفت عواطفهم. وضعف تفكيرهم . ولكن يجب الا ننسى أن مؤرخ الفرنجة هذا كان كاثوليكيا شديد التعصب لكاثوليكيته ويكره الاربوسية ، بيد أن الحِجج ، التي يأتي بها ليدافع عن مذهبه ، كانت فقيرة . فمن ذلك قوله : ﴿ مَنَ آمَنَ بَاللَّهُ حَبَّاهُ خَيْرًا ۗ كثيراً ومن كفر به ابتلاه بالشرور ، . وبمثل هذا القول الفقير يدافع عن دينه . ونواه ، عندما يناقش الملك شيلبيريك الأول في الاعتقاد بالثالوث ، يكتفي بهذا القول : « عندما تنكلم عن أشخاص فهذه الكلمة يجب أن تفهم بمعنى روحي لابمعنى مادي ، وليس في هؤلاء الأشخاص الثلاثة الا مجد وخلود وقوة » . ولا يبدو في التخاطب أي جهد للعقل . ولانجد في أثر المؤرخ الواسع القضايا الأساسية للحياة الأخلاقية وحياة مافوق الطبيعة ، فهو لا يسها ولامجاول البحث فيها . وكل ما في الأمر أن الدين أخذ شكلًا مادياً والمسخ الى نوع من عبادة الأوثان. فكان الناسيجاترمون القديسين لفضائلهم اقل من احترامهم للخوارق والكرامات والاعاجيب وخمسون سنة على وفاة القديس أغسطينوس الا وعقمت روح الكاثوليكية . ولكن ماهي مسؤولية البرابرة في هذا التقلص والقساوة الأليمة في التفكير ?!

وهذه القضايا التي أتينا على عرضها تضعنا امام قضية من أخطر القضايا وهي ازمة الثقافة القديمة . واذا كان تعريف الثقافة بقولنا انها نتاج الحضارة والتربية ، فان المثقف هو الذي يناقض البربري والجاهل . والثقافة غذاء الحياة الباطنية وانشاء « البناء الروحي » . والشيء يتقرب من الحضارة إذا أبعد عنه مفهوم الفن المادي وكانت الأهمية للعناصر التي تساعد على فو الفرد اكثر من التي تجنح الى زيادة رفاه الجماعة .

ولكن كيف اصبحت الثقافة القديمة في ظل الامبراطورية ? اننا نعلم ذلك من الاخلاقيين وعلماء الفصاحة ومثقفي الاحداث الرومانيين . ان مؤسسة كونتيلين الخطابية تعطينا منهج الدراسات المطبق في روما منذ عهد الامبراطور تراجان . فقد كان التعليم يتضمن حلقتين: النحو والبلاغة . وليست الغاية من هذا التعليم ، رغم طابع البلاغة ، ايجاد فصحاء فحسب ، بل رجالاً متعلمين قادرين على القيام بالوظائف العامة . والشيء الذي يلفت نظرنا عندما نحلل هذا المنهج هو اننا لانجد فيه الفلسفة ، واذا وجدت فلا تعلم لذاتها . كان كونتيلين يطلب الى التأميذ الا يتعلق بمدرسة معينة . وموضوعات الاخلاق وما وراء الطبيعة لاتدرس الا بالقدر الذي ينمي الفصاحة .وفقدان التعمق أو الاهتام بالتخلص من ما وراء الطبيعة ربا كان سبباً في بقاء الثقافة الكلاسيكية طويلًا . ونظراً لانتشارها في جميع الامبراطورية نواها تغذي في آخر القرن الرابع المجتمع العالي الراقي . وطابعها السطحي جعلها تبقى الى مابعد تقدم المسيحية . واكثر غالبية الرومانيين وخاصة من كان ينتسب منهم الى الطبقات العالية في المجتمع ، لم يغيروا بعمق غط حياتهم وعاداتهم ، عندما اعتنقوا الديانة المسيحية . لقد أصبحوا كاثوليك عصرهم ، وكما قيل على سبيل الفكاهة لقد اعتنقوا ديانتهم الجديدة بفتورهم وعدم أكتراثهم اللذين اظهروهما لديانتهم القديمة . وقد استمرت الثقافة القديمة بقوة العادة لانها كانت خالية من كل عمــــــق ومن جذور ميتافيزيكية . ولذا استطاعت أن تتحد مع المسيحية التي هي سطحية منلها .

ولم يذهب هذا الأدب الانساني السطحي بين عشية وضحاها تحت ضربات البوابرة ، الذين لم يعملوا شيئًا لمقاومتها . وفي جميع أجراء الامبراطورية التي فاضت بالجرمانيين ، حافظ السكان الاصليون على تقاليدهم وعاداتهم الفكرية . وكانت التارين الفكرية للتسلية وتؤجية الفراغ . وتذوق الثقافة كان يقتصر على « الشكل » اكثر منه على الجوهر . والجدير بالذكر أن المدارس العامة زالت في هـذه الدول البربرية الناشئة . وأصبح التعليم بايدي معلمين خاصين . ويظهر أن المطالعات العامة قد أهملت . وليس في ذلك مايدل على أن ملوك البوابوة كانوا خصوماً للثقافة الكلاسيكية . ان أكثر ماوك البرابرة كانوا محاطين بلفيف من المتعلمين . غير أن السواد الاعظم من البرابرة كان جاهلًا ، وبهجومهم تراجعت الثقافـة . حتى ان غريغوار توركان يشعر بجهله ويخجل من نفسه ويلعن عصره الذي فقسد فيه دراسة الآداب . ومع هذا فات غريغوار تور لم يصل بعــد الى الدرك الأسفل من الهاوية . وهذا الدرك يظهر في القرن السابع ، وتاريخ فريديغير شاهد على ظفر البربوية , وبدا انحطاط الثقافة عاماً ، ولم تنج من ذلك ايطاليا . وقد كان المؤلف الاسباني ايزيدور اشبلية آخر ممثل لهذه الثقافة الراحلة.

ولم يكن من البربر سوى ان عجلوا في زوال هذه الحضارة . ومن المحتمل لو أن الامبراطورية الغربية عاشت قرنين أو ثلاثة قروت عوضاً عن ان تنهار في عام ٢٧٦ م لتمكنت المدارس العامة من أن تتابع سيرها البطيء ، ولتمكن الشعراء الامناء لتقاليد كلوديان

وسيدوات ابولينير ان يستمروا في اخراج قصائد وأشعار في المدح والاشادة بذكر المحاسن باساوب جزل متين تغلب عليه الصناعة . ولكن هل يؤسف على ثقافة في حالة الاحتضار بادر المغيرون اليها وعجلوا في القضاء عليها ? أن الجواب الجرىء على ذلك هو أن الانسان في مشهد من هذا النوع بشعر براحة عندما برى المريض المحتضر قد أودى . لقد كانت الثقافة الكلاسكية تشكو الضعف منذ عدة قرون ، وكانت معرفة الاغريقية في حالة انحطاط ، حتى ان الهلُّنية لم تلعب دوراً نشيطاً في حياة الغرب الفكرية . ولم يكن للقديس أغسطينوس نفسه سوى معرفه سطحة باللغة الاغريقية تكفيه للتحقق من نص من النصوص . وباقتصار الثقافة الغربية على اللاتينية وحدها ضاقت وتقلصت . ولقد كان بالامكان أن تحتفظ بقسم من خصائصها لو بقيت أمينة على مثلها التقليدي القديم وهو البحث عن الحكمة . وهذا المثل الاعلى أيضاً قد تخلي عنه . فمنذ بداية الامبراطورية ، ومنذ زمن كاوديان وسيدوان لم تكن الثقافة الأدبية سوى تمارين نحوية وتسلية عصرية . وقل من كان ينشد في دراسته ثروة روحية . ولم يكن المتعامون ايقدموا على الدراسة الا بسائق الوهم ، وهو رغبتهم في أن يتميزوا عن البرابرة الذين يجاورونهم . وكانت اللاتينية الأدبية تبتعد كثيراً عن اللاتينية العامية . وكان تعلم هذه اللغة الاصطناعية يتطلب جهدا يستوعب انتباه المتعلم . وقد دعت شدة الانصراف الى الشكل الى إهمال الدراسة العميقة والجوهر . حتى أن نظم القصيدة أو تحرير الرسالة كان مجرد آلاعيب عقلية . وينجح المؤلف نجاحاً تاماً اذا استطاع ان يلبس الافكار المبتذلة أو النكتة العامية شكلًا ثميناً أو غامضاً . أن ثقافة من هذا النوع لابد وان تنتهي بالفناء ، وإذا عجل المغيرون في القضاء عليها فليس في عملهم مايدل على انهم ارتكبوا جرماً حقيقياً أو إنما كبيراً . ولقد حاول بعض الكتاب ان يقرموا بعملية الانقاذ مثل مارتبانوس كابلا وكاسيودور وبويتشي وايزيدور اشبلية وبيد . ونم ينقذوا الثقافة القديمة لأنه كان محكوماً عليها بالموت . وكل ما انقذوه هو بعض افكار متفرقة من بقايا المعرفة التي تؤلف جوهر هذه الثقافة . وهذه الأفكار افادت آجلا كمواد استعال لتأسيس ثقافة جديدة في عهد الكارولنجين .

غير أن هنالك حادثاً جديراً بالذكر وهو فضل الكنيسة البريطانية والانفلو ــ ساكسون في نقل بقايا الثقافة القديمة بعد حادث الغارات . على أن الانفاو ساكسون لم يأتوا من بلادهم الأصلية من هولشتاين وشازفيك وجوتلند إلا ببعض اساطير حماسية . وهذا يدل على فقر الحضارة الجرمانية . ولقد حاول كثير من علماء الالمان البحث عن آثار الحضارة الجرمانية في الفن والآداب، ويرى كريستوفر داوسون في كتابه وأصل اوربا، ان تقاليد الجرمانين الفنية بقيت في انكاترا حتى القرن الثامن . ولكن هذه الشواهد الفنية كانت فقيرة بائسة ، كبعض الحلي . وكذا في الحقل الأدبي نوى العناصر الجرمانية فقيرة ، حتى أن المؤرخ نفسه يعترف بأن الشعوب الجرمانية لم تجد لها شاعراً كهوميروس. وفي الحقيقة ان تأثير العالم الجرماني على ثقافة العصر الوسيط في اوربة الغربية يكاد يكون عدماً . وأمر ذلك واضح لكل ذي فكر نزيه .

وبعد فهل يجب أن نقول ان كل شيء مضى وكأن البرابرة لم يتوغلوا في غرب اوربة ? ان مثل هذا الزعم بعيد عن الحس السليم ، وفقهاء اللغة اول من يعترض عليه . ففي شمال الامبراطورية وعلى تخوم غاليا ، تراجعت « رومانيا » . ويدلنا على ذلك قول سيدوان ابولينير : « أن سنا اللغة الرومانية قد احتجب في بلجيكا والبلاد الرينانية » . ولقد لحص الاستاذ فرديناند لوط في كتابه « الغارات الجرمانية » ما فقدته اللغة

اللاتينية لحساب اللغات الجرمانية . فمن ذلك ان الربوير جرمنوا الضفة البسرى لنهر الرين . وطردت اللغة الجرمانية اللاتينية في الالزاس وسويسرا الالمانية عندما احتلها الآلامان . وإذا تكلم اليوم نصف سكان بلجيكا باللغة الفلاماندية وكذا في مقاطعة الشهال الفرنسية فذلك لأن الساليين قد ازاحوا اللغة اللاتينية عن هذه البلاد في القرن الحامس .

اما في بريطانيا العظمى فقد كان تأثير المغيرين جذرياً وذلك لأنهم اوغارا في بلاد تعتبر اقل بلاد اوربا تأثراً بالرومانية ، فقد كانت لغة سكانها الأصلين السلتية ( او الكلتية ) ما خلا بعض المستعمرات الرومانية حبث كان يتكلم باللاتينية . ولقد قام بين الانغلو ــ ساكسون والبروتون نزاع دام عدة قرون دون ان يتبنى المغيرون لغة البلاد من كورنية أو غالوية . ولم تنعدم بنتيجة الغزو هاتان اللغتان بل دحرتا إلى المناطق التي اعتصم فيها البروتون في بلاد كورنواي وبلاد الغال ( ويلز ) واحتفظ الانغلو ساكسون بلغتهم الأصلية الني أصبحت اللغة الانكليزية . غير ان هذه اللغة كانت قاسية ابتدائية فقيرة بالمفردات، حتى ان البرابرة اضطروا الى استعارة كثير من الكلمات اللاتينية بواسطة المبشرين ، كما اخسدوا فيا بعد عن اللغة الفرنسية ، لغة النورمانديين ، عندما فتح غليوم الفاتحانكاتوا. وهكذا نشأت اللغة الانكليزية وتوسعت ولم تصبح لغة الشعب الانكليزي وهكذا نشأت اللغة الانكليزية وتوسعت ولم تصبح لغة الشعب الانكليزي اللاتينية كالفرنسية والاسبانية .

وفي غاليا ، على العكس ، اخذ المغيرون لغة السكان الأصلين . وليست اللغة الفرنسية ، كما يمكن ان يتسرب للظن ، لغة الفرنجة ، بل اللغة اللاتينية الشعبية التي يتكلم بها الغاليون ـ الرومانيون . يضاف إلى ذلك ان الفرنجة عندما تبنوها ادخلوا إليها كثيراً من كلمانهم . وقد بقي بعض

هذه الكلمات في اللغة الفرنسية الحديثة والبعض الآخر ذهب منذ العصر الوسيط . فمن هذه الكلمات تعابير عسكرية ومفردات حقوقية . وهذه الكلمات تدل على أن الفرنجة فرضوا على البلاد المفتوحة تقاليدهم وبعض مؤسساتهم المدنية. وكذلك ادخلوا في اللغة العامية بعض كلمات من لغتهم الدارجة ، وهذه الكلمات طردت ما يقابلها في اللغة اللاتسة. ولقد بقيت هذه الكلمات التي ادخلها الفرنجة لا لأنها أوضح أو أصع ، بل لأنها قصيرة وقوية البيان والدلالة.هذا ويجب ان نلاحظ ان عامية الكلمةتكون غالًا سبًّا في نجاحها ؟ كما يجب أن نقول أن ما أتت به اللغة الجرمانية إلى الفرنسة ليس فيه ما يدل على ثقافة عالية . وكل ما في الأمران للمغيرين كلمات سهلة قصيرة وربما كانت فظة ولكنها جذبت السكان الأصليين واخذوها عن محدثيهم من البوابرة . ومما هو جدير بالملاحظة ان اللغات التي يسكلم بها الغزاة من فيزيغوط ويورغوند واستروغوط وفاندال قد ذهبت وزالت تماماً سواءً في غالبًا أو ايطالبًا أو افريقية الشهالية ولم تترك أثراً البتة . وبين الدول التي احتلت غاليا في القرن الحامس ، نجد الأمة السلتية . فقد تركث اثرًا لغويًا دائمًا وذلك لأن البروتون عندما هاجروا إلى شبه جزيرة آرموريكا على اثر غارات الانغاو ــ ساكسون ، نقاوا معهم لغتهم ، وهذه اللغة السلتية مازال يتكلم بها في ثلاث مقاطعات فرنسية بينا نحاول عبثاً أن نجد اثراً ولو كان ضعيفاً للغــة الغوطية واللغة البورغونــدية في اكتانيا وسنتانيا والسافوا .

وهذه الملاحظة لها معناها : فهي تدل على فقر الحضارة الجرمانية . لقد اتى الجرمانيون الى المبراطورية الغرب في وقت كانت فيه الثقافة الكلاسيكية في حالة أفول ولا تغذي سواد السكان . وكان من الممكن أن يكون حظ البرابرة عظيم الاثر لو انهم كانوا حملة ثقافة حقيقية

وخصية وقابلة للتمثيل . ويكفى أن نذكر على سبيل المشال انتشار المسيحية التي تقدمت تقدماً سريعاً لانها كانت تغذي سكان الامبراطورية بغذاء ديني حرموا منه منذ عدة قرون . غير ان فقر الثقافة الجرمانية ربا يبدو بوضوح عندما نقارن تأثير الغارات الروحي ، الذي هو قريب من العدم ، بالتوسع الاسلامي ؛ اذ لم يمض قرنان على الغارات الجرمانية الا واحتل العرب المسلمون حوض البحر المتوسط وأتوا بدينهم وثقافتهم القائمة على الدبن والمشربة بالايمان القري . وكان منهم أن جعلوا أبناء البلاد المفتوحة يعتنقون دينهم ويقبلون بحضارتهم الناششة ونفوذهم . وكان بربرة الامبراطورية لأنه لم يكن لديهم ما يحل كل الثقافة الكلاسيكية الإعلام كانت أعلى من حضارتهم . ولقد عجلوا بانحلالها وكان اثرهم فيها المناطورية الدنيا . ومن هذه الوجهة يمكن أن يقال انه كان مفيداً . ولو بقيت المبراطورية الغرب عدة قرون لما ربحت شيئاً .

واقامة الجرمانيين في الغرب وتسللهم اليه وضرباتهم التي وجهوه إلى الامبراطورية قدمت عدة قرون خراب الثقافة القديمة ونشوء حضارة العصر الوسيط . وقد كانت هذه الحضارة ثقافة جديدة خصيبة ولم يستثن منها الجرمانيون الذين تمدنوا وتكيفوا مع المسيحية وقدموا لها مساعدتهم، ولكنها لم تكن من صنع ايديهم لأن ثقافة العصر الوسيط لاتينية ومسيحية اكثر بكثير بما هي جرمانية ، ولأن ما اتت به الغارات الكبرى في الناحية الروحية قريب من العدم .

اثر البرابرة الفني : \_ تدل المخلفات العديدة ، التي جمعت في الغرب الأوربي كله ، على ان الفن البربري حقيقة ، كما يفهم من تأمل قطع

الحيوانية كا يتجلى في كنوز تورنيه وغوردون في قاعة الميداليات في المكتبة الحيوانية كا يتجلى في كنوز تورنيه وغوردون في قاعة الميداليات في المكتبة الوطنية بباريس وكذا الصناديق والتيجان.غير ان هذا الفن،على مايظهر، قد اقتبس تقنيته وتزيينه من الفن السلتي، وبخاصة من شعوب شواطىء البحر الاسود الايرانية. وفوق ذلك يرى ان التأثير البوبري في الفن متواضع بالنسبة إلى التأثير الشرقي والروماني الذي استمر في عمله خلال القرن السادس وطبع الغرب بطابعه في تصاميم الكنائس والتزيين بالفسيفساء ذات الأرضية الذهبية، وتيجان الاعمدة الكورنثية وتوابيت بروفانس او اكيتانيا.

وسينشأ من تركيب الأشكال القديمة والعناصر البربرية فن أصيل ، وسيكون في أصل فن العصر الوسيط في الغرب . وإذا عاش الفن القديم في افريقيمة الفاندالية أو في ايطاليا الاوستروغوطية ودلت دراسة الاوابد في رافينه على هاذا الاستمرار فقد نشأت في غاليا واسبانيا وخاصة في انكلترا ، في القرن السابع ، أشكال فنية جديدة من هذا المزج بين الفن القديم والفن البربري .

## الفصالاليث

## المدخل الى تاريخ الكنيسة

الكنيسة في العصر الروماني . \_ الكنيسة مكان العبادة عند المسيحيين وتطلق أيضاً على جماعة المؤمنين بالدين المسيحي الذي أنزله الله على المسيح عيسى بن مريم ، ومنه أتت «المسيحية» أي دين المسيح والكنيسه بالاصطلاح جسد المسيح الصوفي . انها شيء إلهي ولا يمكن فهمها بالعقل البشري . وهذه هي الكنيسة غير المرئية . أما الكنيسة المرئية فهي هذه الجماعة المسيحية التي تحيا في عالمنا وأعضاؤها اناس مثلنا مخضون لتغيرات والتطورات التاريخية .

في العهد الذي ولد فيه المسيح عيسى بن مريم كانت فلسطين تابعة للامبراطورية الرومانية التي كانت تضم آنذاك العالم المتمدن أي بلاد البحر المتوسط وغاليا وبعص أجزاء الجزر البريطانية . وكانت روما عاصمة هذه الامبراطورية ، والفكرة التي تؤخذ عنها عظيمة وظلت عظيمة التأثير في العصر القديم بل والعصر الوسيط .

لقد نما في الأوساط العبرية آنذاك شكلان لفهم الدين : الأول في فلسطين والثاني في الدياسبودا ، أي في الحارج . ففي فلسطين عم ضيق التفكير ، وسدت الأبواب في وجه ما ليس يهودياً . وكانت حالة الرأي

تضم عدة نزعات تتمثل من جهة بالصدوقيين ، أي اليهود المستنيرين ، ومن جهسسة أخرى ، بالفريسيين وهم أنصار التقيد الحرفي بتعاليم الناموس ، وسيلة السلام الوحيدة ، ويؤلفون قوه دينية يجسب حسابها .

وكان اليهود يكرهون الرومان لأنهم قضوا على استقلالهم ، وكان الرومان يقابلون هذه الكراهية بالمثل . ومع هذا فقد كان التوحيد ،الاعتقاد بوحدانية الإله ، والأخلاق ، التي بشر بها الأنبياء والمزامير ، تؤثر فيهم ، حتى أن كثيراً من الوثنيين كانوا يتقبلون فكرة الوحدانية ويطلق عليهم اسم «من يخشون الله ».

وكان هذا التفكير نفسه في بلاد الدياسبورا ، ولكن دون تفكير ضيق أو تعنت في الرأي ، أو غير ذلك من الصفات التي تميز البود في فلسطين . فقد ظلت الدياسبورا مفتوحة للعالم وللفلسفة الاغريقية . ولقد أدت ترجمة العهد القديم إلى الاغريقية ، التي اشترك فيها سبعون حبراً ، إلى النفوذ إلى العالم الكلاسيكي . وهذا النص الذي أصبح يسمى النص السبعيني هو كتاب العهد القديم المسيحي . وهذا الكتاب لا يحتوي فلسفة ، بل وحياً دينياً يبشر بالتوحيد والأخلاق المبنية على سلطة الله .

وكان يتملك اليهود في فلسطين قلق مظلم ، وينتظر كثير منهم الأخذ بالثار وظفر « الشعب المختاد » بجىء المسيح « وسول الله » الذي يعد به الكتاب المقدس . وانتشرت هذه الفكرة بين الناس حتى ساد الاعتقاد باكتشاف المسبح . وظهرت فرق دينية أخرى تحلم بمؤسسها وزعيمها السري « سيد العدل » الذي اضطهد وقتل وظل بالنسبة اليها مثلاً أخلاقياً وحامياً . وفي هذا المناخ من القلق العام ، الذي تملك اليهود الذين ينتظرون المسيح ، والوثنين النهمين إلى التجارب الدينية الجديدة ، ظهر المسيح .

يسوع المسيح . - ولد يسوع المسيح عيسى بن مريم في بيت لحم في عهد الامبراطور اغسطوس ، وقضى شبابه في الناصرة والجليل ، ثم جاب فلسطين في سنه الثلاثين ونادى بنفسه المسيح أي «وسول» الله و «ابنه» . وانضم اليه أثنا عشر تلميذاً ، وظل خلال ثلاثة أعوام يبشر في ألكنيسات أمام الجماهير اليهودية ويبشرها بالحادث الجديد ، الانجيل ، وهو الوعد الحق بالسلام والعدل ، وبتوجه إلى المساكين بوسالته في المحبة والاخاء بلغة بسيطة يفهمها عامة الناس ، مستعملاً القصص والأمشال والصور الحسية المشخصة .

ولكن يسوع ما لبث أن اصطدم بالبود لأنهم كانوا ينتظرون مسيعاً ماجداً منتصراً. وبالرغم من أن يسوع كان يؤكد تعلقه بالناموس البودي لأنه لم يأت ليلغي بل ليتمم ، فان « أحباد الناموس » الذين كانوا يجلسون في المحكمة اليهودية العليا ناروا لهذا التبشير الذي يجعل عبة الله والاخاء بين الناس فوق الناموس . فما وسعهم إلا أن أناروا السلطات الرومانية التي وأت في تبشيره تحريضاً يكن أن ينقلب إلى حركة ثورية . وما كان من الحاكم بيلاطس البنطي إلا أن أخذ بما طلبته المحكمة العليا وصلب عيسى « مملك اليهود » ونال بذلك الجزاء الشائن ، الذي يلقاه العبيد واللصوص ، على دابية الجلجلة التي تقوم عليها اليوم كنيسة القيامة في شمال القدس .

تعاليم يسوع مؤسس الكنيسة . ـ تؤلف حياة المسيح وأثره أساس الكنيسة . والمصادر التي تساعد على معرفة حياته هي « العهد الجديد » وخاصة الأناجيل الأربعة ويضاف اليها بعض أصول وشواهد غير مسيحية .

لم يزعم يسوع ولا تلاميذه تأسيس دين جديد بل المام « العهد القديم »

في داخل اليهوهية . إنه رسول الله ، إله اليهود ، الإله الأوحد ، اللامادي الذي لا يمكن تمثيله ، ولا تواه الأعين بل تدركه البصائر والقلوب ، وابتداء من هنا تبتعد تعاليم المسيح عن المفاهيم اليهودية ، إذ لا يواد من الله الرب المنتقم الجبار الذي ذكره العهد القديم بل الله ، إله الحجبة والحير والعفو عن خطايا خلقه ، إله جميع الناس لا إله قوم بذاته . وهو يوى أن الفضائل الشخصية وحدها تدخل في الحساب ، ولا مجال التمييز الاجتاعي، وان الفضائل الشخصية والفلاحين سواسية مع الشيوخ والامبراطور نفسه ، وان الناس أخوة ويجب أن يجب بعضهم بعضاً ، وان يعفوا عن الذنب ويقابلوا السيئة بالحسنة ، وان الذبن يتكيفون مع القواعد الاخلاقية ، وان الذب من الناموس نفسه ، ستكون لهم الحياة الأبدية .

الرسل وانتشاد المسيحية . \_ وبعد موت المسيح قام تلاميك الحواريون باتمام رسالته التي عهد بها اليهم بقوله : « اذهبوا الآن وتلمذوا كل الأمم معمدين إياهم باسم الآب والابن والروح القدس » . ونشر هؤلاء التلاميذ المذهب الجديد .

وكان لشخص الحواري بطرس مكانة خاصة في نفس يسوع ، ويضاف اليه وإلى من آمن بيسوع ، من التلاميذ الأوائل ، مؤمنون أكثر حداثة ، وأشهرهم يهودي من كيليكيا ، وهو مواطن روماني اسمه بولس تارسا ، وكان في أول أمره خصماً للنصارى ثم بدا له المسيح وهو في الطريق إلى دمشق فصباً فجأة وغدا القديس بولس . وقد جاب بلاد الشرق كله ثم ذهب إلى روما . وكان فيها داعية ومبشراً عظيماً بالانجيل ، ومنذ ذلك الحين أخذت الديانة اليهودية تنطوي على نفسها بعد أن شقت المسيحية طريقها في الأوساط الوثنة .

وقد أضاف الرسل إلى رسالة السيد المسيح وحياً بمجداً وهو الموت ، والدفن في القبر ، وقيامة المسيح في اليوم الثالث من دنه ، وظهوره إلى تلاميذه قبل أن يصعد إلى أبيه في السموات العلى . « والعهد الجديد » الذي بشر به السيد المسيح يضم رسائل القديس بولس والأناجيل الأربعة . وأصحابها هم: القديس متى ، القديس يوحنا ، القديس لوقا ، القديس مرقس ، يضاف لذلك قصة أعمال الرسل ورؤيا القديس يوحنا .

وفي القرن الاول للمسيح تألفت طوائف مسيحية في فلسطين وفي مدن الشرق مثل: انطاكية والاسكندرية وقرطاجة ، وفي روما نفسها. وقد تاثرت المدن بالدين الجديد أكثر من الارباف . وكان أول من دان بالدين الجديد الفقراء والمحررون والارقاء لأنهم أكثر شعوراً وحساً برسالته في الاخاء والمساواة ، ولأنهم بجاجة إلى التهاسك والأمل ، ولكننا نرى منذ القرن الأول بعض الايمان في طبقات المجتمع العليا ، ومن ثم أخذ الايمان ينفذ بالتدريج إلى البلاط الامبراطوري .

ولا ندري منى نفذ الانجيل إلى روما . ومع هذا فاننا نجد يهوداً مسيحيين في هذه المدينة في عهد الامبراطور كلود ( ٤١م - ٤٥م ) . وقد اضطروا أن يغادروا روما بأمر امبراطوري مع اليهود . وكان يخلط بينهم وبين اليهود . ولكن هذا التدبير لم يحل دون نمو الطائفة الجديدة كما يستدل على ذلك من رسالة القديس بولس إلى أهل روميا حوالي العام ٧٥م . ومن هــــذه الرسالة نعلم أن الكنيسة كانت معروفة وسلطتها تأتي من إدارة بطرس وبولس وتكريسها بشهادتيها وبقاياهما المدفونة في روما . ويعلم من « أعمال الرسل » ان بولس سكن المدينة الحالدة . أما ما يتعلق باقامة بطرس في روما فقد حام الشك حولها لأسباب عقائدية أما ما يتعلق باقامة بطرس في روما فقد حام الشك حولها لأسباب عقائدية

اكثر منها نقدية . بيد أنه لا ينكر اليوم علمياً بأن بطوس عاش في روما وعذب ، حتى أن الدلائل المعطاة عن هذا الحادث في الآداب القديمة قد ثبتت بالحفريات الجديدة التي جرت تحت كنيسة القديس سباستيان على الطريق الآبي ، والمكتشفات الاثرية التي وجدت في كنيسة القديس بطرس . فقد أماطت النقاب عن القبر الذي ينطبق على قسبر أمير الرسل . ومن المهم ان يلاحظ أن أساقفة روما يعتبرون أنفسهم أمير الرسل . ومن المهم ان يلاحظ أن أساقفة روما يعتبرون أنفسهم خلفاء بطرس مها كانت عداوة خصومهم من كنسين أو سياسين ، وأن هامل الرسل » في الاصحاح الأول ، ودسالة القديس بولس الى اهل غلاطية في الاصحاح الأول لتدل على سلطة بطرس في الطائفة المسيحية الدائمة المقدسة .

ورد في انجيل القديس متى في الاصحاح السادس عشر ، والعددين الم و ١٩ ، ان المسيح جعل بطرس مؤسساً للكنيسة وخوله «سلطة المفاتيح» أي «سلطة العقد والحل». ففي العدد ١٨ جاء : « وأنا اقول لك أنت الصفاة وعلى هذه الصفاة سأبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها » وفي العدد ١٩ : « وسأعطيك مفاتيت ملكوت السموات ، فكل ما ربطته على الارض يكون مربوطاً في السموات ؛ وكل ما حللته على الارض يكون علولاً في السموات » . ونقل بطرس الى خلفه اسقف روما هذه السلطة ، ومنه انتقلت الى جميع اساقفتها . وقد اهملت الفكرة التي تعتبر اسقف روما اسقفاً بين الاساقفة . واتجه الرأي الى الفكرة التي تجعل اسقف روما وئيساً للاساقفة .

تنظيم الكنيسة . \_ منذ عهد الحواريين تجمع المؤمنون وانتظموا العصر الوسيط- ه

في كنيسة . والكلمة من الاغريقية ( اكايزيا ) وتعني المجلس والجماعة . وكان بوجه كل جماعة اسقف ينتخبه المؤمنون، ويساعده في مهامه المشايخ والكهنة القانونيون في اعداد الحفلات الدينية . وللدخول في الجماعة المؤمنة كان على كل مؤمن جديد ان مخضع لحفلة التعميد وذلك بأن ينزل في مغطس مملوء بالماء المقدس . وهذا الطقس قديم ويراد منه ايجاد رابطة لا تنحل بين المؤمن والمسيح . ويعني التعميد ايضا وعداً بالبعث. فالمؤمن الذي ينزل في المغطس ويخرج منه هو كالمسيح عندما دخل القبر مشتركة وتنتهي بالعشاء وهو طعام اخوي مشترك ، وفي الرقت نفسه احياء لذكرى العشاء الوباني الذي تناوله السيد المسيح مع تلاميذه ليلة موته . ومناولة المشاركين المسيح كسرة خبر وقليل من الخمر . واخذت هذه المناولة فيما بعد شكل حفلة دينية أو « قداس » . ويراد منها تضعية غير دامية لجسد المسيح ودمه ، أي مشاركة المسيح مشاركة صوفية جسدا وروحاً . وليعرف المسيحيون بعضهم بعضا استعملوا الرموز . وكانت الحفلات الدينية تقام غالباً في دار مؤمن موسر . ريدفن الاموات في مقالع حجرية مهجورة أو في الدياميس وهي سراديب تحت الارض يدفن على جنباتها الشهداء ، كما في سرداب القديس كاليكست والقديس سيباستيان في روما .

ومع الزمن تشكل نظام التسلسل في السلطات الكنسية وأسس حسب التقسيات الادارية في الامبراطورية الرومانية : السقف في المدينة ، وثيس اساقفة في عاصمة كل اقليم ، بطويرك في انطاكية والاسكندرية والقدس والقسطنطينية . وكان اسقف روما كغيره من الاساقفة ، الا انه اخذ يتمتع بسلطة تقوق سلطة الاساقفة الآخرين باعتباره خلف القديس

بطرس. وهكذا نشأت سلطة الباباوات ، اساقفة روما . وابتداء من القرن الرابع كانت الجامع المسكونية تضم الاساقفة الآتين من جميع البلاد المسيحية . ولقد كان من حسنات هذا التنظيم ان قوى الكنيسة المسيحية وسهل توسعها في الامبراطورية الرومانية .

وكلما تقدمت المسيحية كانت الشخصيات المثقفة المؤمنة في كل بلد تضع ثقافتها الاغريقية ـ اللاتينية في خدمة الايمان وتبروه وتدافع عنه وتكون له مديحا وتمجيدا . ونشأ على هذا النحو أدب مسيحي يساعد على التعمق في الحياة الدينية . وكان يمثل هذا الاتجاه في البدء جوستن النابلسي ، وترتولين القرطاجي ، واوديجين الاسكنددي . وفي القرن الرابع واول القرن الحامس ، كبار المفكرين الاوائل واللاهوتيــــين المسيحيين ويسمون « « آباء الكنيسة » . ونخص بالذكر منهم القديس Tثناس في الاسكندرية ، والقديس باصيل في قيساري في الشرق الاغريقي والقديس امبرواز ، اسقف ميلانو ، في الغرب اللاتيني ، وكان له تأثير كبير على ادارة الكنيسة وتنظيم العبادة والعلاقات مع السلطة الامبراطورية ، والقديس جيروم وكان عالمًا جوابًا رحالة طاف أرجاء الامبر الطورية. وكانت ترجمته اللاتينية للعهد القديم السبعيني والعهد الجديد عن الاغريقية تؤلف الكتاب المقدس الكاثوليكي الرسمي ( الفلغاطة ) . وكان القديس اغسطينوس اعظمهم جميعاً . وهو من نوميديا أي الجزائر ، اشتغل أستاذا للفصاحة ثم أصبح اسقف هيبون ( بونة ) في الجزائر . وله آثار كبرى سيطرت على الادب المسيحي في عصره واهمها ﴿ الاعترافات ﴾ و﴿ مدينة الله ﴾ .

بيد ان الكنيسة كلما اتسعت خشيت عدوى الفلسفات والديانات المحيطة . وكان عليها منذ القرن الثالث ان تكافح الهرطقات او البدع ، اي الانحرافات الدخيلة على الدين .

والجدير بالذكر ان المسيحين كانوا يؤكدون بأنهم رعايا الامبواطورية الرومانية ، امناء على عهدها ، ويحترمون السلطات القائة . ولقد قال السيد المسيح : « ملكوتي ليس من هذا العالم » واوصى بقوله : « أوفوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله نه ، وذهب القديس بولس الى ابعد من ذلك فكان يعلم ولاسلطة الا من الرب » وان « من يعارض السلطة يقاوم النظام الذي اقره الرب » . ومع هذا فإن المسيحية بطبيعتها لا يمكن أن تبدو الا خطرة بل وفاضحة للسلطة الامبواطورية . فقد رفض المسيحيون القيام بالحركات بل وفاضحة للسلطة الامبواطورية . فقد رفض المسيحيون القيام بالحركات الطقسية الميكانيكية التي كان يقوم بها الآخرون ، كحرق البخور أمام الطقسية الميكانيكية التي كان يقوم بها الآخرون ، كحرق البخور أمام واكثر من ذلك رفضهم أجلال عبادة الامبراطور وروما . وفسرت هذه الاعمال منهم تقويضاً لقواعد الوحدة الامبراطورية وقرداً على النظم السائدة . ولذا حذفوا من المجتمع الروماني واعتبروا خطرا عاما على سلامة الدولة وحاق بهم الاضطهاد من كل جانب .

كان أول اضطهاد لاقاه المسيحيون في عام ٢٤ م في عهد الامبراطور نيرون . فقد سرت اشاعة بأنه اشعل النار التي النهمت روما ، وماكان منه إلا ان نحى بغضب الشعب على المسيحيين فصلب كثير منهم ، أو القي بهم الى الحيوانات المفترسة في مدرجات اللعب ، أو احرقوا أحياء . ولاقى القديس بطرس والقديس بولس في روما الكثير من الاضطهاد . ومنذ ذلك الحين عرف المسيحيون قرابة ثلاثة قرون ، من نيرون إلى ديوقليسيان ( ٢٨٤ – ٢٠٠٥م ) دوراً من التسامح النسبي ، واخرى من الاضطهادات العنيفة ، كما في ظل حسكم الامبراطور دوميسيان ( ٢٨٤ – ٢٠٥٩م)

ومارك اوريل ( ١٦١ - ١٨٠ م ) . ولم تتوصل الاضطهادات الى تفتيت التنظيم المتين في الكنيسة ، بل ان هذه استمرت في توسعها ، وأكثر من ذلك ، زادها الاضطهاد قرة واندفاعاً ، وكان بعض المسيحيين يلتمس الشهادة طريقاً مباشراً الى الخياة الابدية ودنيا الحلود . ولقد ابدوا من الحزم والجلد والصبر على الشدائد بما شده انظار الوثنيين ودفع بعضهم الى الايمان . وقد كتب ترتوليين في العام ١٩٧ م وكان دم المسحيين كالبذار » .

ومنذ ٣١٣ اعترف الامبراطور قسطنطين حسب مرسوم ميلانو بحرية جميع الأديان بما فيها المسيحية ، حتى انه كان يشجعها ويكثر عطاياه لها . وأقام اسقف روما رسمياً في قصر لاتران وهر ملك قديم لأسرة آل لاتيراني ، في جنوب المدينة . وشيدت الكنائس على مخطط معبد روما ، ككنيسة القديس بطرس في الفاتيكان عام ٣٢٦ و كنيسة القديس بولس خارج الأسوار .

وفي عام ٣٦١ أفاد جوليان ابن أخ الامبراطور قسطنطين من موت عمه واستقر في القسطنطينية . إلا أنه سرعان ماتنكر المسيحية ولذا لقبه المسيحيون بالمارق أو المرتد . كان معجباً بالثقافة الافريقية للاتينية ومتحمساً لقراءة هوميروس ، فاراد ارجاع الوثنية التي صنعت عظمة روما وحضارتها واعتمد على الوثنيين الذين اضطهدهم قسطنطين وعلى الارستقراطية الرومانية القديمة المتعلقة بعبادة الأوثان وطرد المسيحيين من الادارات العامة ، وأسس المدارس الوثنية . غير أن هذه المحاولات كانت متأخرة في وقت انتشرت فيه المسيحية وقوي ساعدها .

وبعد موت جوليان في حروبه ضد الفرس عـــام ٣٦٣ م ظفرت

المسيحية نهائياً وانطفأت السلالة القسطنطينية . واستولى على الامبراطورية اناس جدد ، مثل فالانتينيان ، وأخيه فالانس ، ثم آخرون أقل هيبة . وكان عليهم ان يقفوا جهودهم لصد هجات البوابرة الذين حاصروا البحر المتوسط لرأب الصدع الذي تمسل بتجزأة الامبراطورية . واستطاع الامبراطورية تيؤدوس ( ٣٧٩ – ٣٩٥ ) لآخر مرة ان يعيد الوحدة الامبراطورية على الغوط .

وامتاز حكم تيؤدوس بجادثين عظيمين :

الأول - ادخمال البوابرة في الجيش الروماني لتأمسين الدفاع عن الأقاليم . وكان بين هؤلاء البوابرة ستيليكون الفائدالي الذي أصبح قائداً عاماً . وكان تيؤدوس يأمل من عمله هذا أن يستوعب الجرمن ويعدلهم . ولكن في الوقت الذي بدأت فيه الغارات الكبرى كانت الامبراطورية تعج بالبوبر من الداخل .

الثاني - تحريم الوثنية . فيحق عهده كان الاباطرة المسيحيون يتسامحون على الديانات الوثنية بحرية . إلا أنه أمر باغلاق المعابد وتحريم الاضاحي. وهكذا تبدلت حالة المسيحيين عاماً بالنسبة إلى عصر ديوقليسيان ، لأن المسيحية أصبحت دبن الدولة والوثنيون مضطهدين . ومع هـذا ظلت الوثنية قوية ولم تؤل الا مع الزمن تدريجياً . وبينا كانت المعابد تغلق ابوابها ، الواحد تلو الآخر ، كانت الكنائس آخذة بالنمو والتكاثر .

واتضحت في هذه الكنائس قواعد الطقوس الدينية والعبادة وانتظم العشاء الرباني ، الطعام الأخوي للمسيحيين الأوائل ، وأطلق على الكنيسة وصف «كاثوليكية» أي عامة . وفي الوقت ذاته ظهر شكل جديد للحياة الدينية وهو الرهبانية .

الرهبانية . \_ الرهبانيـة في الأصل حركة زهد وتقشف وتصوف وانعزال عن الدنيـا الفانية . والباعث لها هو النفور الذي بتملك المرء بما في الحياة من فساد فيذهب به الى رد فعل سلبي يدفعه الى الانطواء والابتعاد ومحاولة تطهير النفس بتنمية الحياة الدينية بالتبتل والصلاة والتأمل والتفكير والتقوى والنسك والتعزي باللجوء إلى الله .

والرهبانية شرقية المنشأ . وترجع الى القرن الرابع الميلادي . ففي زمن الامبراطور ديرقليسيان ( ٢٤٥ – ٣١٣ ) وجد في مصر عدد عظيم من المسيعين الذين هربوا من الاضطهادات الدينية وبحثوا عن سلام أرواحهم في الصعراء ، وسكنوا المغاور والكهوف في وادي الملوك وفي غيرها من المناطق الجبلية . وكان القديس انطوان أشهر هؤلاء النساك ، ففي عزلته أخذ يكافع الشيطان وشتى المغريات ، واستطاع بصلاته وصيامه وتهجده وغنائه المزامير ان ينتصر على نفسه . فقد كان يلبس قميصاً خشناً ويتنع عن أكل اللحم ، ويتوافد عليه الناس في عزلته في الصحراء ليستمعوا الى نصائحه وإرشاده ، وتلمس بركته للاستشفاء من آلامهم وطرد الأرواح الحبيثة عنهم . ثم قام الى جواره نساك آخرون ، وأصبح انطوان بتعاليمه والمثل الشخصي ، الذي ضربه للناس ، موجهاً روحياً . وقد عمر طويلا رغم شقاء الحياة وشظف العيش .

ثم شاعت الرهبانية في سورية أيضاً ، ومن أشهر النساك السوريان سمعان العامودي . ولدينا نسخة عن سيرته كما حفظها أحد معاصريه وهو الاسقف تؤدوريتوس . ذهب به أهله إلى الكنيسة ، فاضطربت نفسه لدى علمه بالسعادة التي وعد بها المتقون الذين يتألمون في سبيل المسيح في هذه الدنيا . والتحق ببعض النساك ، وعندما توفي ابواه باع أمواله وتصدق بقسم منها على الفقراء ، ووقف الباقي على دير ، وغدا فيه راهباً ، وقضى حياة

ورع وعفة وامتناع عن لذائذ الحياة . وبعد عشر سنوات ذهب الى دير آخر بالقرب من انطاكية وانعزل في حجيرة صغيرة مكتفياً بقليل من الحبر والماء ، وكان يصوم أربعين يوماً متنعاً عن تناول أي شيء، ويجدد الكرة.

غير أن الرهبان الآخرين حسدوه بجده ، عندما رأوه يفوقهم صبراً وزهداً ، فافسدوا عليه حياته واضطروه الى مغادرة الدير ، فذهب ينتقل في الجبال يتجشم حمارة القيظ وصبارة الشتاء منصرفاً الى الصلاة والتأمل . ثم قرر أخيراً العيش على وأس عمود . وأقبل عليه الحجاج من كل حدب وصوب بعد أن ذاعت شهرته في الآفاق . وكان ينصحهم بالتخلي والعزف عن أعراض هذا العالم والتزود بالعمل الصالح وتطهير النفس من ذنوبها ، ويجيبهم بلطف وايناس ، ويخفف آلامهم ، ويصلح ذات بينهم . وبلغ السبعين من عمره ، قضى منها ثلاثين عاماً على العمود. ولا يعلم تاريخ وفاته .

وسرت عدوى سمعان إلى الكثير من الرجال والنساء ، حتى ان العامودين القوا غابة من الأعمدة يقوم على رأس كل منها تاج آدمي حي . وظل هؤلاء العاموديون حتى القرن العاشر ، غير أن هذه العادة أخذت تضمحل مع الزمن . ومع هذا فقد ظلت الأخبار تتناقل ، الى القرن الثاني عشر ، عن قصص عجيبة لراهب عامودي أقام على ضفاف نهر الاردن وكان يزوره في كل اسبوع أسدان ليطعها عنده . وفي القرن التاسع عشر وجد وهبان عاموديون في رومانيا وفي جيورجيا ، بلاد الكرج .

باكوم مؤسس الحياة الديرية . ... ان مؤسس الحياة الديرية هو باكوم المصري . فقد استقر في بداية القرن الرابع بالقرب من طيبة ثم تبعه نساك آخرون وألفوا قرية حقيقية . ويروى عنه أنه رأى ذات يوم رؤيا

واقتنع بضرورة توحيد قوى النساك وجمعها في طائفة واحدة يتعاون أفرادها ويعدل بعضهم بعضاً ويصلحون أخطاءهم ، ويصلون معاً وينصرفون الى أعمال البر والتقوى ويضعون امكانياتهم لحدمة الآخرين ومواساة آلامهم. وهكذا نشأ على أرض مصر أول دير للنساك . ومع الزمن كثر عدد المتطلعين الى الحياة الروحية ، وبنيت أديرة جديدة ضمت الرجال والنساء وكانت اخت باكوم تقوم على دير نسوي . وشهد تاريخ افريقية الشمالية والشرق الادنى اديرة ضمت رجالاً ونساء تحت سقف واحد . ثم ظهرت المفاسد ففصل الجنسان .

ووضع باكوم قواعد مكتوبة تصر على ضرورة الطاعة المطلقة لرئيس او رئيسة الدير . وعلى عكس النساك الاوائل كان الرهبان ملزمين بالعمل في الحقول والقيام بجدل الحصر والسلال من القصب أو ورق النخيل . ومن طبة امتدت الحياة الديرية الى مصر كلها . وفي آخر القرن الرابع وجدت أديرة كثيرة كان يضم الواحد منها متات من الرهبان والراهبات ، وما لبثت هذه الحركة الديرانية ان امتدت الى بلدان الشرق الأدنى وبلغت الغرب الاوربي وأصبحت ذات أهمية تاريخية لما قامت به من جهود موفقة في تبشير القبائل الجرمانية والاخيذ بيد المواطنين الرومانين في تلك الظروف البائسة ، ولا سيا عندما أشرف العالم الروماني على الانهار والدمار .

ومها يكن من أمر فان الحياة الدينية المسيحية أدت الى وجسود نظامين لرجال الدين ( الاكليروس ) أي الذين اتخذوا الحياة الدينية مسلكاً ، وهما :

١ \_ الاكليروس العصري : ويضم رجال الدين الذين يعيشوت

في العصر بين ظهراني المؤمنين في الكنائس ويقومون بالصاوات والاعمال الدينية ، ويسهرون على سلامة الارواح ، ويأتي على رأسهم البابا وهو الرئيس الروحاني الأعلى ، ويليه الأساقفة والكهنة القانونيون وغيرهم من الكهنة حتى الحوري القائم على كنيسة القرية .

٧ ــ الاكليروس النظامي : ويضم رجال الدين الذين يعيشون في عزلة الدير ويتبعون نظام هذا الدير الذي يمكن تلخيصه بالصلاة والعمل، وهذه العزلة لا تمنعهم من الحياة المشتركة من جهة ، ومن القيام بالأعمال من جهة أخرى في خارج الدير من تبشير وزرع وحصاد وقطاف وحطب واحسان ومواساة . وعلى اعتبار أن حياتهم مسيرة طبقاً لقاعدة الدير ، أو نظامه ، أو طريقته . لذلك يسمى هذا الاكليروس باسماء مختلفة ، فيقال الطريقة الديرية أو النظام الديري ، أو القاعدة الديرية ، وكلها تدل على مسمى واحد وهو الحياة الرهبانية الديرية .

## الفصل الرابع

المملكة الفرنجية

حكم السلااة المبروفنجية ١٨١ – ٢٥٢

الفونجة . \_ الفرنجة قوم من الأقوام الجرمانية . ويبدو أن دورهم لم يظهر على مسرح التاريخ قبل القرن الثالث الميلادي ، حتى انسا لا نرى اسمهم في « جرمانيا » تاسيت المؤرخ اللاتيني ( حوالي ٥٥ – ١٢٠ ميلادية ) . وكلمة « فونجي » تعني « حر » وربا كان هذا الوصف يدل على الأقوام التي كانت تنزع الى الاستقلال عن روما والحروج عن طاعنها .

ان تاريخ الفريجة مبهم غامض والبحث فيه يحتاج الى حيطة وفطنة وحذر . ويميز عادة في الفرنجة ثلاث قبائل : الفرنجة الساليون ، أي البحريون الذين يغزلون قرب البحر ، والويبوير ، أي البريون الذين يقيمون على ضفاف النهر ، والشاماف . وقد وجد اسمهم في التاريخ الروماني حوالي العام ٢٤٠ في ترجمة حياة الامبراطور اوريليان لمؤلفه فوبيسكوس . وكل ما يتحدث عنهم قبل هذا التاريخ ليس الا من قبيل الاسطورة . وقد كتب عنهم غريغوار تور ، في القرن السادس ، وقال عنهم انهم أنوا من بانونيا ، غير أنه لا يكن الاعتاد عليه كثيرا عندما يتكلم عن عصور بانونيا ، غير أنه لا يكن الاعتاد عليه كثيرا عندما يتكلم عن عصور

بعيدة عن عصره . وثقتنا تكون أقل بمن أتى بعده من المؤلفين . ونجد في كتاب « تاريخ المملكة الفرنجية » المؤلف في القرن الثامن أن أصلهم يرجع الى طروادة هوميروس وفيرجيل . وفي القرن العاشر نجد لهم ذكراً في « كتاب التاريخ » حيث نرى ايضاحاً لا نجده في الكتاب السالف الذكر لأن المؤلف ينسبهم الى آنتينور الطروادي الذي أوجد هذا الشعب ، الذي تبعثو الى عدة قبائل ، ثم تجمع تحت زعامة فاراموند سليل آنتينور . ولقد تناقش المؤرخون في أصل الفرنجة دون الحصول الى حل مقنع . الا أنهم اتفقوا على نقطة واحدة وهي ان ملكاً باسم فاراموند لم يكن موجوداً ، وأن أقدم زعماء الفرنجة ، الذين يمكن أن فاراموند لم يكن موجوداً ، وأن أقدم زعماء الفرنجة ، الذين يمكن أن يتكلم عنهم بيقين ، هم كلوديون ، وميروفه ، وشيلديريك .

ان ما نعلمه عن الفرنجة هو ان الامبراطور أو ويليان قبرهم في واقعة جبرت بينه وبينهم . وهذه الغلبة كانت فرصة التنويه عنهم في الآداب اللاتينية ومها يكن فقد احتل الفرنجة ، منذ آخر القرن الثالث ، جميع البلاد الواقعة بين نهر الرابن الادنى ونهر المابن ، وأشهر قبائلهم التي كانت في هذه البقعة هي : الشاماف والشات والبروكتير والرببوير والساليون ، ورغم ما نلاحظه من نقص في الوثائق التي تبحث عن الفرنجة ، نرى أن قبائلهم تؤلف اتحاداً خطراً على مصالح روما . ونواهم تارة يدافعون عن ارض الامبراطورية ، وطوراً مجاولون الامتداد عليها . وعلى اي حال فقد تأصلت جذورهم في شمال غاليا القديمة . والصحيح الثابت أن اقدم ملوكهم تأوديون توصل الى آراس وجرت بينه وبين ( القائد ) الباتويس آ تسيوس الروماني واقعة دحر فيها الا انه اعاد الكرة وحل في كامبريه وسيطر على نهر السوم .

ولا نعلم علم البيقين شيئاً كثيرا عن ميروفه الذي قاتل الهوت كما وأنا سابقا .

أما شيديريك فقد أصبح ملكاً عام ١٥٧. وكانت الطقوس المتعارفة لدى الفرنجة ان الملك، اذا سلم السلطة، يرفع على ترس كبير، والهتافات التي تصحب هذه المراسم تعتبر بمثابة اعتراف به . وقد يكوث أبوه ميروفه، واليه تنسب السلالة الميروفنجية . وتوفي شيلديريك في تورنيك عام ١٨٥٤ م. وقد اكتشف قبره عام ١٦٥٣ حيث دفن مسع جواده واسلحته وجوهراته . ولقد كان لهذا الاكتشاف فوائد جلى في عسلم الآثار . فهو يعطينا صورة واضحة عن ملك الساليين . وكان خلفه ابنه كلوفيس الذي استطاع ان يمتد بنقوذه على كل غاليا تقريباً .

كلوفيس . \_ ولد كلوفيس عام ٢٦٦ في مكان ما زال مجهولا وكان عمره عند وفاة أبيه خمس عشرة سنة تقريباً . ويعتبر في هذا السن راشداً لأن القانون السالي يعتبر سن الرشد اثنتي عشرة سنة . وعندما تولى العرش كانت غاليا مقسمة الى أربعة أقسام :

1" \_ المملكة الفيزيفوطية وهي تضم جميع البلاد الواقعة بين جبال البيرينه ونهر اللوار مع اقليم بروفانس واسبانيا .

٧" \_ المملكة البودغوندية وتقع في حوض نهر الرون والصون .

س \_ المملكة الغالية \_ الرومانية التي اسسها القائد الروماني المجيديوس وقد خلفه عليها ابنه سياغريوس وتمتد هذه المملكة بين نهر السوم واللوار .

إلى ما وراء نهر الراين .
 إلى ما وراء نهر الراين .

وكان الوضع السياسي والديني في غالبا مضطرباً . فقد كانت تابعة اسمأ للامبراطورية الرومانية ، والسكان يسمون « رومانيين » ويعتبرون انقسهم رعايا الامبراطور . وكان ملوك البرابرة يحملون القابهم وأسماء وظائفهم العسكرية في الامبراطورية . اما ملوك الفيزيغوط فلم يعترفوا منذ أوريك بسيادة الامبراطورية عليهم . ومن الناعية الدينية كان الغاليون الرومانيون كاثوليكيين ؛ والفيزيغوط والبورغوند اربوسيين ؛ والفرنجة وثنيين . على ان ما يشغل سكان غالبا في القرب الحامس هو معرفة أي الديانتين تتقوق على الأخرى : الأربوسية او الرومانية الحنيفة ، لأن العاطفة الدينية كانت تفوق كل حركة قومية وتسحقها ، حتى ان مقدرات العصر الوسيط كانت منوطة بهذا اللغز الديني .

إن كل ما نعرفه عن كارفيس مأخوذ عما محدثنا به غريغوار تور. في كتابه الذي ألفه في آخر القرن السادس: يقول لنا اسقف تور ات كاوفيس هاجم سياغريوس وغلبه في سواستون وأمر بقتله وأصبح سيد البلاد حتى نهر اللوار. وقد رافق هذا الفتح فتح الاوستروغوط لايطاليا. فقد غلب تيؤدوريك الكبير قبائل الهيرول وملكهم اودوآكر وأصبح سيد روما وتأسست المملكة الايطالية. وطلب تيؤدوريك يد الدوفليد اخت كاوفيس وتزوجها عام ٢٩٤. وقد عقد هذا الزواج بين الدولتين صداقة دامت عدة سنوات وكانت له نتائج هامة.

وتبع هذا الزواج بعد عدة أشهر زواج كلوفيس بكلوتيلد ابنة اخ غوندبود ملك البورغوند ، وكانت كاثوليكية . واختلفت الروايات في هذا الزواج . فكيف يكن لاميرة كاثوليكية أن تتزوج ملكا وثنياً ، وهل عملت بوحي الاساقفة طمعا في نشر المسيحية بين الفرنجة ! ؟ من

الصعب الاتيان برأي حاسم . وكل ما في الامر أن هذا الزواج قد وقع وانصرفت الزوجة الى حض زوجها على اعتناق المسيحية . والثابت ان كلوفس لم يغير دينه بسرعة ، بل عمّد أولاده وبقى وثنبا عدة سنوات ايضًا ، وفي هذا ما يدل على تمسكه بدينه وربما يكون كلوفيس قــد تردد بين الاريموسية والكاثوليكية . كانت زوجته كاثوليكية وأختـه الدوفليد اريوسية في بلاط الاستروغوط · يضاف الى ذلك ان اكثر الملوك والشعوب البربرية المحيطة بالفرنجـة كانت تدين بالأربوسية . وفي ذلك كله ما يجمل كلوفيس على اعتناق الاربوسية . ولكن جماعة كلوتيلد عملوا ما في وسعهم لدى كارفيس ليدين بالكاثوليكية . ثم جرت حرب بيشه وبين الآلامان المقيمين في الالزاس واللورين وانتهت باخضاعهم . ويحدثنا غريغوار تور أن اعتناق كلوفيس المسيحية كان منوطاً بهذا النصر . فقد آلى على نقسه ، بعد ان لاقى الشدائد في حربه مع الآلامان ، ان يدين بدين زوجته ان انتصر عليهم . وتم له ذلك وقبلته الكنيسة في حضنها في يوم عيد الميلاد ، وربما كان ذلك عام ٧٩٤ م ، وشايعه في عمله ثلاثة آلاف من رجاله . ومن المحتمل أن تكون و نش المدينة التي تم تعميده فيها. وهنالك روابة أخرى تقول في تود . ثم اختلط في المستقبل هذا التعميد لأول ملك مسيحي مع المشيع بالزيت . ويحكى أن عمامة أتت من السهاء الى القديس ريمي بزجاجة تحوي دهنا معطراً لتبارك ريت المشح . واحتفظ بهذه الزجاجة المقدسة في دير القديس ربمي في رنس كذكرى لهذا الاحتقال الذي سار علمه ملوك فرنسا في المستقبل.

وفي عام ٥٠٠ هاجم كاوفيس ملك بورغونـديا ،غوندبود ، واضطره لدفع الجزية . وفي عام ٥٠٠ جهز حملة لقتال ملك الفيزيغوط **آلاديك** الثاني وقهره . وقتله كاوفيس بيده بالقرب من بواتيه ، وبهذا الظفر وقعت

مقاطعة الاوفيرن واكيتانيا حتى جبال البيرينه بيد كلوفيس. وعند عودته من هذه الحرب تقبل في مدينة تور شارات القنصلية التي بعث اليه بها المبراطور الشرق آناستاز . وهذا دليل على الكابد التي كانت تنصهها بيزنطه وترمي منها الى تطويق الاوستروغوط لتستر منهم ايطاليا .

وتوفي كلوفيس عام ٥١١ م بعد أن قضى على ملوك أو زعماء قبائل الفرنجة وتوطدت سلطته على غاليا كلها ، بإستثناء بورغونديا الستي استقل ملكها ، وبروفانس حيث اوقف تيؤدوريك ، ملك الاوستروغوط ، الفرنجة وحال دون تقدمهم . ولا شك في أن كلوفيس في ظفره هذا كان مديناً لمساعدة الاكليروس الكاثوليكي . وقد استطاع ان يعرف مدى تأثير الاكليروس الكاثوليكي في نفسية السكان الغاليين ـ الرومانيين وحاول قبل أن يعتنق الكاثوليكية أن يكسب ود الاكليروس ، وساعده هذا الاكليروس ليحمله على اعتناق الكاثوليكية . وكان لاعتناقه المسيحية الكاثوليكية تأثير هام ، لأنه كان الملك الكاثوليكي الوحيد ، ويعتبر زعيم الكاثوليك وحاميهم الرسمي .

ومات كاوفيس ولم يجعل من غاليا دولة واحدة ، ولكنه استطاع أن يوحد الشعب الفرنجي بعد أن كان مؤلفاً من عدة قبائل . وتوك نوعياً من مملكة تتد من البيرينه الى ما وراء نهر الراين في جرمانيا حتى الفيزر والدانوب . وعلى هذه المملكة الغالية الجرمانية قامت الوحدات التاريخية في عهد خلفائه من ملوك السلالة الميروفنجية .

خلفاء كلوفيس . - حكم الميروفنجيون ، خلفاء كلوفيس ، حتى عام ٧٥٧ . وينقسم تاريخهم إلى دورين : الاول : ( ٥١١ – ٦٣٩ ) وهو دور الملوك دور الفاعلية والحروب . والثاني : ( ٦٣٩ – ٧٥٢ ) وهو دور الملوك

الكسالى لأنهم كانوا صورة السلطة الحقيقية التي كانت بيد حجاب القصر ، وفيه انتقل الحكم لسلالة جديدة وهي السلالة الكارولنجية .

أما الدور الأول فقد كان مليئاً بالاضطرابات ، وهذا يرجع إلى أن ملك الفرنجة إذا مات تقاسم أولاده ملك كاقتسام الإرث ، وفي هذا العرف من القسمة ما يفسح المجال للمنافسات بين الأخوة . ففي عام ٥١١ م ، عندما توفي كلوفيس ، تقاسم أولاده : تييري وكلودومير وشيلدوبير وكلوتير إرث أبيم . وكانوا كأبيم محاربين أشداء ، فتحوا تورنجه في جرمانيا عام ٥٩١ م وغزوا أسبانيا وأيطاليا وعادوا منها بالغنائم والأسلاب . وفي عام ٥٥٨ ، وجد كلوتير وحده ملكاً بعد أن مات أخوته وأبناؤهم . غير أنه حذا حذو سلفه وقسم امبراطوريته بين أولاده الأربعة : شاربير، سيجوبير ، وغونتران ، وشيلبيريك . وماتوا بعد قليل ودخل ورثتهم في منازعات دامية . وظلت وحدة المملكة متاسكة بفضل الكنيسة أي بفضل عالس الأساقفة . ولعبت الكنيسة على هذا النحو دوراً مشابهاً للدور الذي لعبته الكنيسة في انكاتوا حيث أفادت كهمزة وصل بين مختلف المالك السكسونية .

كانت الأجزاء الهامة في المملكة الفرنجية : اوسترازيا أو بملكة الشرق وتضم بلاد الموز والراين وعاصمتها متز ؛ وبودغونديا وهي بلاد الصون والرون ، وأول ملك لها غونتران وكان يقيم في أورلئان ومن ثم في شالون على الصوت ؛ ونوستريا وتمتد من مصب نهر الايسكو حتى مصب نهر اللوار وعاصمتها بالتناوب باريس ، سواسون ، تورنيه . أما المنطقة الواقعة بين اللوار والبيرينه فقد سميت غاسكونيا . وقامت عدة حركات انفصالية في بروتانيا بين الأقوام السلتية التي لم تستطع عدة حركات انفصالية في بروتانيا بين الأقوام السلتية التي لم تستطع العصر الوسيط – ٦

حتمال الأجانب . وقد ظهر الاستياء - اصة بين طبقة النبلاء .

نزاع الملكات . ــ ومضت بين عام ٥٦١ و ٦١٣ فاترة كانت الحرب قائة في مملكة الفرنجة بسبب المنازعات العائلية . كأن سيجوبير الأول ملك اوسترازيا ( ٥٦١ – ٥٧٥ ) وشيلبيريك الأول ، ملك نوستريا ( ٥٦١ – ٨٤٤ ) . وقد تزوج الاخوان بنتي ملك الغيزيغوط : تزوج سيجوبير برونيهو ، وشيلبيريك غالسويند . وكان زواج سيجوبير وبرونيهو سعيدًا موفقًا . ولكن زواج شيلبيريك كان مفجعًا بسبب خطأ خادمة في القصر تسمى فريديغوند ، وكانت امرأة طموحة ، فظيمـة ، غادرة ، استطاعت أن تغوي شيلبيريك وتصبح خليلت، ولم يكفها هدا الوضع بل أرادت أن تتزوجه وتكون ملكة وأوحت بقتل غالسويند لتحل محلها . فاستاء سيجوبير وبرونيهو من هذه الجريمة النكراء وحاولا الانتقام ، ولكن خبثها لم يصل إلى درجة خبث فريديغوند . ومـات سيجوبير بدوره قتيلًا وسجنت برونيهو ، ونجــــا ابنها الشاب شيلدوبير بالفرار . واستقبلته الطبقة النبيلة الاوسترازية وحمته ونادت به ملكاً في متز ( ٥٧٥ ) . وعندما بلغ سن الرجال حــــارــ اللومبارديين ونقل الحرب الى ايطاليا ، ولكنه دحر وغلب على أمره ، غير أن منادهته هذه قوت سلطة الأمراء الذين كانوا يجتلون شمال أيطاليا واتحدوا آنئذ تحت صولجان أوثاريس . وفي الوقت نفسه حاول غونتران ، ملك بورغونديا ( ٥٦١ – ٥٩٢ ) أن يصل بملكته الى الحدود الطبيعيـة بانتزاع سبنانيا من الغيزيغوط فخاب ظنه . وأدرك الملكان أن فقدات الاتحاد بين الفرنجة كان سبباً أساسياً في خيبتها ، فتحالفا وتزوج شيلدوبير ابنة غونتران ( ٥٨٧ ) وبهذا الزواج يمكن أن تخضع بورغونديا لسلطتــه عند وفاة حميه . ومات شيدوبير شاباً تاركاً ولدين قاصرين تحت وصاية عدتها برونيهو .

بيد أن برونيو ما فتئت تكيد أملا في إبادة فريديغوند والأخه بثار غالسويند دسيعوبير . ولهذه الغاية تزوجت ميروفيه بن شيليريك ، وليسعد هذا عيني فريديغوند قتل ميروفية ؟ وفاوضت باسم شيلدوبير بتحالف استرازيا وبورغونديا ، وكانت هذه المهمة صعبة غير أنها استعملت مواهبها ودبلوماسيتها . وكان عليها للوصول إلى هدفها أن تفصل بورغونديا عن نوستريا ، عندما تكلف غونتران بالوصاية على الابن القاصر لشيليريك وفريديغوند . ومات غونتران مقتولاً ، وبعد وفاته حاولت برونيو توحيد الفرنجة بكسبهم قضيتها . ولكن شيلدوبير ، ليرضي أمه ، هاجم كلوتير الثاني بن فريديغوند ، غير أن جيش نوستريا خذله .

أما أرملة سيجوبير البائسة فكانت تتصرف بالسلطة بصفتها وصية على أولاد شيلدوبير القاصرين: تيودوبير ملك اوسترازيا ( ٥٩٥ – ٦١٢ ) وتيري الثاني، ملك بورغونديا (٥٩٥ – ٦١٣) وظنت بأنها تملك الأسلحة الضرورية للأخذ بثارها. ولكنها رأت بعد ذلك أن وضعها لا يطمئن، وأقل مما كانت تظن لأن البورغونديين مجتقرونها كأجنبية ورفضوا اطاعتها. وماتت فريديغوند عام ( ٥٩٧ ) عندما أوشك الحظ أن يهجرها.

وهذه الحرب التي دامت طوال عشرين عاماً وجاشت بين تاج اوسترازيا وتاج نوستريا ، قامت من جديد عندما أصبح تيؤدوبيو بسن تسمح له بقيادة الجيش . غير أن كلوتير الثاني غلبه واضطر إلى التنازل عن العرش ومات في السنة التالية ميتة عنيفة ، وكانت عمره خمساً وعشرين عاماً . ولم يعش

تيبري بعده إلا سنة وملت عام ٦١٣ تاركا أربعة أولاد ، وكان عليهم حسب التقاليد الميروفنجية أن يتقاسموا الامبراطورية . إلا أن برونيهو ألحت على أن يصبح الابن البكر سيجوبير الشاني ملكاً وكان في سن الحادية عشرة . وخافت الطبقة النبيلة من أن تصبح الملكية قوية فلم نوافق على هذا التدبير ، وحضت كلوتير الثاني على حرب برونيهو ، ولم تعمل الطبقة النبيلة شيئاً للحيلولة دون المؤامرة والغزو . وهكذا وقع أولاد تيبري في أيدي أعداء اسرتهم ، وحاولت برونيهو عبئاً أن تلوذ بالفرار . وأخذت وعذبت خلال ثلاثة أيام وعلقت أخيراً بجمل وأخذ يجرها في معسكر كلوتير . ثم ربطت بذنب حصان لم يروض بعد فمزق جسدها أشلاة (٦١٣) . وكانت سنها سبعين عاماً واتهمت بأنها كانت سبباً في موت عشرة ملوك . وزاد آخرتها بلاء أن منهمها وقاضيها وجلادها كان فريديغوند .

ومات كاوتير الثاني بن فريديغوند بعد أن حكم وحيداً دول الفرنجة . وخلفه ابنه داغوبير ( ٦٢٩ - ٣٣٩ ) . وقد حاول هذا أن يحافظ على النظام وإقامة العدل وتظاهر بالعطف على الكنائس ومنح مساعداته الىكنيسة القديس - دوني ، التي أصبحت مدفئاً لملوك فرنسا . وهذا لم يمنعه من أن يكون فظيعاً جشعاً كغيره من الميروفنجيين . وبوته يبتدىء دور الملوك الكسالى .

عصر حجاب القصر . ... منذ القرون الأولى في العصر الوسيط استطاع فرنجة كلوفيس وخلفاؤه أن يبسطوا نفوذهم على مساحات واسعية من الأراضي التي يُكن أن تؤلف بحدودها الجغرافية ونفوسها ، صورة أولى للامبراطورية الكارولنجية . وكانت هذه الملكية تشمل ، في عهد داغوبير

آي في العهد الذي بلغت أعظم حد لامتدادها ، جميع غاليا وقسماً من البلاد الرينانية واليانيا وتورنجة . وبدأ أثرها يظهر في الفريز وساكس وبافاريا ، وتوحي باحترامها الى بعض جيرانها في البلاد السلافية . ولم تكن الملكية الميروفنجية إلا ملكية «بربرية» قامت على الفتوح ، وكانت تهدف الى زيادة أراضها التي تألفت منها بملكة الفرنجه .

ويرى الفرنجة أن أنسال كلوفيس لا يكونون أهلًا للحكم إلا طبقاً للعادة المتأصلة فيهم وهي أن البربر يخصصون العرش الى أسرة الزعيم الذي قادهم الى النصر ؟ وأن الأراضي التي فتحها بقوة سلاحه تعتبر ملك الحاص . ولذا فمن الطبيعي أن يكون إرثها مؤمناً الى أولاده الشرعين ، ومنهم الى ورثتهم المباشرين الذين يقسمونه فيا بينهم الى حصص أو « بمالك » متساوية القيمة ، الا في حالة الوفاة التي تسمح بجمع الإرث بين حين وآخر في بملكة واحدة .

ويبدو في النصف الثاني من القرن السابع ان الاسرة الميروفنجية قد نهكت قواها وأدى انحطاطها بملكة الفرنجية الى الحراب وأخذت الأراضي الجرمانية تنفصل عنها . حتى ان غاليا انقلبت عليها وسادت الفوضى في داخل المالك الجزئية ، وجعلت كل واحدة منها تناوى والأخرى من اوسترازيا ، ونوستريا وبورغونديا ، دون أن تستطيع احداها أن توقف اكيتانيا المنشقة عنها وحول الملوك الأشباح ، الذين يتوصلون الى العرش بسبب وفاة آبائهم بسن مبكر ، أو يكونون حديثي السن ولم يبلغوا سن الرجال إلا قليلا ، كان يلتف اناس ذوو أطاع يتعطشون الى الحكم والسلطة ، وأمهرهم كان يجمع حوله انصاره ويعتمد عليهم ويعمل حاجباً في القصر ، بيد أنه كان يتمتع بالسلطة الحقيقية . ويرى في مثل هذه الحال أن

التجزئة السياسية أمر واقع ؛ ولكن الوحدة النظرية مازالت موجودة وما من حاجب من الحجاب الا ويرغب باعادة الوحدة السياسية لصالحه وذلك باستيلائه على مناصب الحجاب في المالك الأخرى . وليتوصل كل من هؤلاء الحجاب الى حيث اخفق منافسوه كان يسعى في توطيد نفوذه وحصر وظيفته في اسرته . وهذا ماصاوله أجداد الكارولنجيين وشادوا بهذه الطريقة بجد اسرتهم .

قدامى الكادولنجيين وأثر شارل مارتل · \_ ففي زمن كاوتير الثاني وابنه داغوبير كان بين الشيخ ، أحد الكادولنجيين ، يشغل حجابة القصر في اوسترازيا حيث ابث عشرين عاماً ما خلا مدة قصيرة عهد فيها بالوظيفة الى صهره السيجيزل بن اسقف متز ، ادنولف . وبعد بين هذا قام ابنه غريوالد ثم حفيده بيبن الشاب ويسميه المؤرخون المعاصرون بيبن هيرستال بالنسبة الى مزرعة كاروانجية واقعة بالقرب من مدينةلييج. وقد حكم هؤلاء الثلاثة قصر اوسترازيا . وغلب الثاني منهم النوستريين (أهل نوستريا) في ترتري ثم في بيرون عام ١٨٧٠ وأضاف له حجابة قصر نوستريا وبورغونديا .

وبقي يبن الشاب حتى عام ٧١٤ ، أي السنة التي توفي فيها ، السيد الوحيد في المالك الثلاث . وقد عهد بحكومة القصر في نوستريا وبورغونديا الى ابنه الثاني غريموالد الثاني . وجرت العادة منذ بداية القرن الثامن أن يعتبر حاجب القصر في أوسترازيا زعيما للملكية كلها .

وأوشك النظام أن يسود في العام ٧١٤ لولا مقتل غريموالد الثاني . وكان أحفاد بيبن الشاب اطف الأحديثي السن كما هي حال ملك نوستريا الميروفنجي . ففي مثل هذه الحالة كيف يمكن التوفيق بين ظل الملك وظل الحاجب ?

لقد حاولت أرملة بيبن بليكترود ان تسوي الأمور بنفسها وتحكم من وراء أحفادها الصغار ، الا ان النوستريين قاوموها وانتخبوا حاجباً منهم . وكادت مملكة الفرنجة أن تقع في الفوضي مرة ثانيسة لولا أن ابناً طبيعياً لبيبن الشاب يدعى شادل استطاع أن ينقذ الموقف وينجي ، كما كان المعاصرون يقولون ، المملكة الفرنجية من الانقسام والدمار .

وبعد أن قضى شارل على خصومه حاول ارجاع الأمور الى حيث تركها والده. ولكن مملكة الفرنجة خرجت متصاغرة بعد هذه الأزمة. فقد بقيت اكيتانيا مستقلة رغم أنه تغلب على دوقها اود.

وكذا المسلمون في اسبانيا ، فبعد أن هاجموا روسيون ولا نغدوك السفلى في العام ٧١٥ أو ٧٢٠ تقدموا باتجاه نيم وتولوز ، الا ان أود ، دوق اكيتانيا ، تداخل وسد في طريقهم وادي الغارون . أما في شمال نيم فقد توصلوا عام ٧٢٥ الى وادي الرون والصون أي الى قلب بورغونديا ونهبوا اوتن وعادوا منها بالمغانم والأسلاب دون أن يجرأ أحد على اللحاق بهم . أما في شرق الرابن وشماله فقد وفض معظم سكان الأراضي الجرمانية الاعتراف بتفوق الفرنجة ، ولم يستطع شارل أن يهديء الحدود الآليانية والباقارية والسكسونية والفريزية الا بشق الانفس .

غير أن شارل كان قوي الشكيمة ، فقد جانه الأوضاع التي أحاطت به بشجاعة هادئة واستطاع أن يفرض احترامه . ولكن الحطر الحقيقي الذي كان يخشاه هو خطر المسلمين الذي بدأ يتجسم فجأة أمامه . فقد تدفقت فرسان الأمير عبد الرحمن الغافقي من پامبلون على غاسكونيا وبوردو ، ووصلت الى أبواب بواتيه في ( تشربن الأول ٧٣٢) وزحفت على تور وفرنسا الشمالية . الا ان اود ، أمير اكيتانيا ، استنجد بشارل

فانجده وانضم الجيشان الى بعضها ، ووقعت الواقعة ، واستشهد الأمير عبد الرحمن ، واضطر جيش العرب المسلمين الى التراجع .

نجت غالباً من خطر المسلمين ولكن دون أن تتخلص منهم فمازالوا برابطون في روسيون ولانغدوك السفلى حيث كانوا يقومون بين حين وآخر بهجات موفقة وخاصة عام ٧٣٧ على آفنيون والمناطق المجاورة. ولكن شارل دفعهم الى جنوب نوبونه وبقوا حيثهم خلال عشرين سنة.

ان ظفر شاول في بواتيه اكسبه سلطة ونفوذاً في جميع غاليا . فكان يعمل كسيد مطلق ، يشرع ويقيم العدل ويلعب بالكراسي الاكليركية وأموال الكنائس ويوزعها على أنصاره مقابل خدماتهم له . وكان يتصرف في الأمور كما لو كان يتمتع بسلطة الملك . ولم يكن ليعترض عليه أحد في سلوكه مع الاكليروس ، بل على العكس ، كان الناس يدحونه في اخلاصه للدين ويعتبرونه حامياً له ، لأنه كان يعمل على مساعدة أعمال البر والتقوى ويحمى المبشرين . حتى أن البابا غريغوار الثاني طلب عام ٧٧٧ مساعدته للقد س بونيفاس بعد أن أرسله ليهدي الوثنيين في جرمانيا الى دين المسيح . فأجاب شارل على هذا الطلب بكتاب حروه على نسق الرسائل التي يحروها الملوك لحماية رعاياهم ، وهو بهذا بحمل نفسه حامياً للمبشر الرسولي ويعامله وكأنه أحد أتباعه .

ويعتبر هذا التصرف في ذلك الحين خطراً ، لأث سلطته مازالت موضع شك . ويجب أن ينتظر خمسة عشر عاماً ليصبح حاجب القصر وجلا يشاو له بالبنان في المملكة الميروفنجية وفي الغرب كله . وكيف لايكون ذلك بعد أن اتجه البابا غريغوار الثالث في سنة ٢٣٩ و ٧٤٠ صوب شاول وطلب نجدته ضد اللومبارديين بعد أن أخذوا يهددون روما للاستبلاء عليها .

ويبدو أن السدة الرسولية ، منذ عهد جوستينيان ، أصبحت تابعة لسلطة أباطرة الشرق في القسطنطينية . وهؤلاء الأباطرة لايرون في الباباوات أكثر من اساقفة ، ولذا كانت سياستهم الدينية ، حتى ووضعهم الديني، غير مطابقين لما عقد الباباوات عليهم من آمال . ومنذ عام ٧٣٢ كان الامبراطور ليون الثالث يطمع في ادارة الكنيسة فأثار الحرب في دوله. وكان يرغب في الرجوع الى عبادة خالية من الأباطيل مع ماتجره عبادة الايقونات . وقد وقف في هذا الشأن موقفاً صارماً جعل الشرق حوله شعلة نار ، وهيأ الجو لقطع العلاقات مع بابا روما . ولم يعد هنالك مجال للتفاهم مع حكومة الأمبراطور بعد أن تبين للبابا عزمه على إملاء ارادته وتطبيق عقوباته على أموال الكنيسة الرومانية والاعتبداء على سلطة البابا بعد أن ضيق ساحة عمله المباشر وأخذ منه بعض أقاليمـه مثل كالابر ، وصقلية ، ودالماسيا ، والبلاد البلقانية ، وألحقها ببطر كية القسطنطينية. وفي مثل هذه الأحوال لايستطيع البابا أن يؤمل بمساعدة الامبراطور ، فضلًا عن أن هذا الأخير كان مثقلًا بالأعمال ومنهمكاً في الدفاع عن ممتلكاته في آسيا جرمانيا حتى شواطىء الدانوب وهاجموا ايطاليا عام ٥٦٨ . وقد عادت ايطالبا منذ ثلاثين سنة إلى حوزة الامبراطورية الرومانية وأصبحت جزءاً منها وتحكمها القسطنطينية . حاول اللومبارديون انتزاع أيطاليا من أيدي أباطرة الشرق ، واحتاوا قسماً عظيماً من ايالات الشال وبعض ايالات الجنوب ولم يستطيعوا الاستيلاء على روما ورافينه عاصمة أباطرة الغرب القديمة حيث يقيم ﴿ حَاكُمُ ﴾ ايطاليا ونائب الامبراطور الرسمي في شبه الجزيرة .

كان اللومبارديون أريوسيين ثم اعتنقوا الكاثوليكية الرومانية . غيران

زحفهم تأخر لقلة تفاهمهم مع بعض ومنازعاتهم الداخلية الاأنهم على كل حال كانوا يؤلفون خطراً على البابوية . لقد كان البابا من الوجهة النظرية اسقفاً من اساقفة الامبراطورية ، غير أنه عملياً حر في أفعاله ، بعيد عن القسطنطينية وعن رافينه وبإمكانه ان يعمل كاسقف عام . وقد أفزعه أن يكون اسقفا المملكة اللومباردية . والحاق كرسي البابوية بهذه المملكة بكن أن يكون بالنسبة للبابا كارثة ، لاسيا وان بطريرك القسطنطينية كان ينازعه سلطته الدينية ويعاضده في ذلك الامبراطور ويعتبره مساعداً مباشراً له . ومادامت الحال هكذا فكيف الحلاص من الحطر ؟

هنالك حل بمكن : وهو اللجوء الى الفرنجة . ومنذ ذلـك الحين ، ولأول مرة تبدى للعيان أن سلام المسيحية في الغرب الأوربي لا يمكن أن يكون الا باتحاد شارل الكارولنجي والبابوية . وعن هذا الاتحاد ظهرت نتائج عظيمة ودائمة .

في العام ٢٧٩ كان ملك اللومبارديين ليوتبراند يعسكر على مسافة خمسة عشر ميلاً من المدينة الحالدة . ولم يكن الوقت وقت تردد . لذا اتجه البابا غريغوار الثالث نحو حاجب القصر الميروفنجي . وكانت الرسائل التي يوجهها الكرسي الاقدس الى و نائب ملك » الفرنج ـــة تدل دلالة واضعة على رجائه الحار له ومعاملته « كابن محلص لأمير الحواريين ، لتأخذه الشفقة بالدموع ، التي تذرفها عينا البابا ليل نهار أمام الحراب والدمار ؛ وليفكر أيضاً باستهزاء الناس الذي قد ينال من قوة الفرنجة اذا تأخر أو ابطأ » . يضاف الى ذلك أن نغمة هذه الرسائل والبعثه التي أرسلها البابا غريغوار منذ عام ٢٧٩ الى شارل مارتل لتشرح له واقع الحال ، ان كل ذلك يدل على الأهمية التي يعلقها البلاط البابوي على مساعدة أمير الفرنجة وعلى الجاه الذي يتمتع به .

ولكن شارل رفض التدخل في شؤون ايطاليا لأن تحالفه مع اللومبارديين كان ضرورة ماسة لصد الهجوم الاسلامي على شاطي مبروفانس ولقد كانت هذه الخطة التي اتبعها معقولة ، ولكن يجب آلا نرى فيها دليلاعلي ضعف سلطته ، كما لمح في ذلك غريغوار الثالث في آخر رسائله . وها نحن نراه عام ٧٤١ ، يستشير كبار رجاله في تقسيم المملكة بين اولاده ، كما يظهر لنا ذلك من تاريخ فريديغير الذي يوصح بقوله : لقد اعطى شارل إلى ابنه البكر كارلومان : اوسترازيا وبلاد الآلامان وتورنجه والى ابنه الثاني بيبن : بورغونديا ونوستريا وبروفانس . واقطع إلى ابنه الطبيعي غويفون بعض أراضي في نوستريا واسترازيا وبورغونديا .

ثم يضيف ان شارل مات في كيرسي في ٢٢ تشرين الأول ٧٤١، ووفن كداغوبير الملك العظيم في كنيسة القديس ــ دوني الشهيد. ولم يكن شارل ملكا بعد ولكنه تصرف كما لو كانت الملكية الميروفنجية غير موجودة.

حكم كادلومان وبيبن . - كان وصول اولاد شارل مارتل الى السلطة مصحوباً بثورة عامة في جميع اطراف الدولة . وسبب هذه الثورة ولا شك فقدان الملك وهذه الثورة تتمثل في :

- ١ ) قيام غريفون في وجه اخويه حسداً منه لهم .
  - ٧ ) قيام دوق اكيتانيا هونالد بن اود
    - ٣ ) قيام دوق الآلامان ، تيؤبالد .
      - ۽ ) قيام دوق بافاريا أو ديلون .

غير ان الاخوين قضيا على حركات العصيان هذه بشدة ، واضطرا للاحتفاظ بسلطتها وتقويتها ان يضربا على هذه الحركات مرارا وتكراراً . وكانت جهود الحاجبين منصرفة الى تقوية نفوذهما الشخصي واصدارالبراءات

باسمها. وقد بلغت بها الجرأة الى القول عن «ملكتها» ، حتى ان كارلومان عام ٧٤٧ كان يعتبر ان السيد المسيح عهد اليه باعباء الحكم .

كان الاخوان يقومان بمهام المملكة كما لو كانت المملكة بملكتها . وقد عملا على تجديدها وبعثها، ويعقدان المجامع الدينية ويصدران البراءات التي تظهر ارادتها السنية .

ولكن حكم الأخوين لم يدم سوى ستسنوات . فقد تخلى كارلومان عن حياة العصر وعن السلطة الى أخيه بيبن واراد الانقطاع الى حياة التأمل ودخل أخيراً راهباً في دير مون كاسينو، وبقي بيبن يحكم وحده . واول عمل قام به اطلاق سراح أخيه غريفون بعد ان قضى في السجن ست سنوات . وكان ذلك منه رأفة ورحمة بأخيه ، وفي الوقت ذاته سبباً في جر اخطار عظيمة عليه في تخلص غريفون من السجن الا وأخذ يثير المقاطعات على أخيه ، ولكن بيبن استطاع أن يرد أخاه ومن ناصره في حركته : وأخيراً ذهب غريفون ولجاً في اكيتانيا .

ويبدو أن الظروف كانت تلائم بيبن ليخطو خطوة حاسمة لتسنم العرش . فقد ظهر أنه كان يقيم العدل في القصر الميروفنجي الذي يسميه قصره ، ويأخذ مجلسه ويحيط به عظاء المملكة وأساقفتها وأدواقها وشحونتاتها، وينفذ السلطة التي منحه الله إياها . وأخيراً قرر أن يزيح شبح الملك عنه ، ويحكم ملكاً حقيقياً ، ويبدل الاسرة المالكة .

انقلاب بيبن القصير. - كان بيين محكم المملكة وحده، فأراد أن يستفيد من هذا الظرف المؤاتي. ولمس بعض المعارضة من دروغون ابن أخيه كارلومان ، فرأى أن يسرع قبل فوات الأوان . ولكن قلب الحكم الذي وطد العزم عليه ، قد يثير عليه مقاومات كثيرة ، لأن عمله يعتبر اعتداء على الحكم

الشرعي ، وقد يجد مناوؤوه ما يبور قيامهم ويكون حجة بيدهم . لذا انجه بيين نحو روما . وقد أوجد رجال الدين هذا الميل عنده لأخذ رأي البابا في المسائل التي تعرض عليه ، ولا سيا فيا يتعلق بأمور الدين . وفي العام ( ٧٥٠ ) أرسل ، إلى البابا زكريا ، بوركارد ، اسقف فرتزبورغ وفولراد أب دير القديس – دوني ليسألاه ما إذا كائ من العدل أن يحمل الأمير لقب الملك وليس له أي سلطة . فأجاب البابا أن من الأفضل أن يكون ملكاً من كانت بيده السلطة الحقيقية .

كان هذا التصريح قوة لبيبن • وفي تشرين الثاني ٧٥١ جمع كبار الدولة في سواسون وطلب منهم أن ينتخبوه ملكاً على الفرنجة ، ثم أراد أن يخلع على هذا العمل رداء القداسة ، فأوعز إلى الأساقفة الحاضرين ، وعلى رأسهم بونيفاس ، أن يقدسوه بالزيت ، فجدد بذلك طقساً من طقوس اليهود . وهكذا أيدت سلطة بيبن غير الشرعية بقوة فوق طبيعية . أما الملك شيديويك الثالث فجزت ناصيته وسجن في دير القديس – برتان .

بيبن والبابا . .. توفي البابا زكريا عام ٢٥٧ فخلفه ايتين الثاني . واعترضت هــــذا البابا منذ بدء بابويته مصاعب جمة : منها أن ملك اللومبارديين ايستولف كان يعمل على وحدة إيطائيا تحت سلطته ويهدد روما . ولكنه عقد مع البابا صلحاً لأربعين سنة ، ولم تمض بضعة أشهر على هذا الاتفاق إلا وأراد أن يفرض الجزية على سكان دوقية روما فدل بذلك على أطاعه ورغبته في بسط نفوذه عليها .

أثار هـذا العمل بيزنطه ولكن الامبراطور قسطنطين الخامس ، بن ليؤن الثالث وولي عهده ، لم يكن على استعداد لفرض احترام حقوقه في الغرب . وكان البابا يعلم ذلك ، وما أرسل اليه وفداً ليطلب منه العون

إلا لينقذ الموقف شكلياً . ولما وجد البابا نفسه في خطر محدق بعث بين يطلب اليه سراً أن يدعوه للمجيء إلى فرانسيا ليشرح له قلقه ، ورجاه أن يرسل اليه رجال ثقته . وكان ذلك فطنة من البابا ، لأن الطرق كانت موبوءة باللومبارديين وغير آمنة . ومن جهة أخرى كان البابا يريد ، قبل الذهاب إلى بيبن ، أن يحصل على شيء يدل على مسؤولية الملك الفرنجي نجاهه .

كان جواب القسطنطينية إلى البابا ان يطلب إلى ملك اللومبارديين الجلاء عن الأراضي التي فتحها . ولم يكن هذا الجواب إلا من قبيل الجواب الافلاطوني والاحتجاج الديبلوماسي . أما بيبن فقد أرسل إلى البابا رسولين ليطمناه عن نوايا سيدهما ويرافقا اتين الثاني إلى فرنسيا حسب رغبته . ولم يتردد البابا بين بيزنطه والفرنجة ، بل أخذ الطريق ميمماً وجهه شطر بيبن . وليريح البابا وجدانه مر في الطريق على ايستولف لينقل اليه ما كلفه الامبراطور به ، فكان جوابه اليه الرفض البات ، وقد توقعه البابا من قبل .

اجتمع البابا وبيبن في بونثيون وافتتحت المفاوضات بينها ، وفيها رجا البابا بيبن رجاء حاراً أن يضع حداً لمزاعم ايستولف وتهديداته ويؤمن حماية حقوق القديس بطرس و « جمهورية الرومانيين » . وتعهد الملك مقسماً اليمين أن يسترد من ايستولف مقاطعة رافينه وممتلكات الجمهورية .

كان في وعد بيبن شيء من الغموض . لأن رافينه لم تكن تابعة . للبابا ، وقد فتحها اللومبارديون على حساب الامبراطورية . واذا كانت روما تحكم في الواقع من قبل البابا ، الا انها تعتبر من الوجهة الحقوقية

أرضاً من اراضي الامبراطورية . فاذا أعاد بيبن الى البابا ما أخــــذه استولف فمعنى ذلك اغتصاب لحقوق الامبراطور .

وليبرر البابا وجهة نظره اصطحب معه من روما وثيقة تدنى على « هبة قسطنطين » للبابا سيلفيستر الأول وخلفائه من بعده . وفيها يمنح الامبراطور البابا روما وجميع أقاليم ايطاليا والغرب . وكان هذا الصك منتحلا الا انه كان يعكس رأياً مقبولا في روما .

ويضيف قسطنطين إلى هذا الامتياز الاول هبة أخرى وهي : قصر لاتران وكنيسة القديس بطرس ، وحق حمل التاج والشارات الامبراطورية : الرداء الارجواني والبزة الحمراء والصولجان وعصا القيادة ، والحق في أن يكون له فرسان يرافقونه كما يرافقون المجد الامبراطوري ، والسلطة . في تسمية قادة وقناصل ، وأخيراً السيادة المطلقة في روما وايطاليا والغرب كله .

هذه هي فدوى النص الشهير في هبة قسطنطين التي يرجع اليها غالباً في غضون العصر الوسيط ، وتبنى عليها نظريات كثيرة لها صداها الكبير . ويتضمن هذا النص ايضاً عدة بنود . ويضيف اليها قسطنطين ان احترامه للقديس بطرس يجعله يقوم بوظيفة السائس حيال البابا سيلفيستر الاول وذلك بأن يترجل ويقود « مطبة البابا » .

وهذه الوثيقة في مجموعها لم تكن في أصل البروتوكول الذي تبني في بونثيون ، ولكنها تبرر مطاليب ايتين الثاني الابدضية . وطلب بيبن من ايستولف أن يضع حداً لعدائه مع روما . ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل . وعند ثذ جمع الملك كبار المملكة في آذار وأعرب عن رأيا

في حرب ايطاليا لصالح البابا فقوبل بمقاومة عظيمة . وذلك لأن التحالف بين الفرنجة واللومبارديين يعتبر عندهم تقليداً سياسياً ، فضلا عن أن هذه الحملة بعيدة . وليقوي ايستولف المعارضة حمل كارلومان على مغادرة دير مون كاستينو ليذهب الى فرانسيا وبجول دون هذه الحملة . ولقد كانت هذه المحاولة دون جدوى ، لأن كارلومان القي عليه القبض ووضع في دير فينا ( في فرنسا ) وبها توفي . واضطر أولاده أن يعيشوا رهبانا.

وعقد مجلس آخر في كيرسي على الواز. وفي هذه المرة استطاع ان يبين أن يجمل كبار المملكة على الأخذ بفكرته والسير عليها. وأوضح تعهداته في بونثيون حيث تعهد بصك ، باسمه وباسم أولاده ، الى البابا بأن ينحه رافينه ويؤمن له امتلاك هذه الارض مع دوقية روما

وكان بيبن يعمل بدوافع كثيرة مختلفة . فقد ساءه من ايستولف أن كان على استعداد لاستقبال غريفون ، لولا أن داهمت المنية هذا وقتل في إحدى بمرات الالب ، وكان يعول اذا رجع ظافراً ، أن يحصل على تأييد من البايا لوضوله الى السلطة . وقد تم لبيبن ما أراد في ٢٨ تموز ٧٥٣ ، فقد مشع البابا بالزيت المقدس بيبن واولاده وباركهم جميعا كما بارك الملكة حتى انه هدد الفرنجة بالمرمان من جماعة المؤمنين اذا انتخبوا ملكاً عليهم من غير أسرة بيبن وأنساله .

عزز هذا التقديس أواصر التحالف بين بيبن وأسرته وبين البابا فقد أوجد بينهم نوعاً من قرابة روحية ، ودل على أن الله والحواري بطرس يؤيدان بيبن في مملكته ، ويحميانه من كل محاولة يمكن أن تحدث عن طريق الملوك الشرعيين أو من أحد ابناء كادلومان . وفي الموق نفسه اعلن البابا أن بيبن واولاده حماة روما . وهذا المنصب يخول

ملك فرنسيا الدفاع عن روما وايطاليا الرومانية ، والاعتراف له بالحماية . وهذا العمل اغتصاب جديد لحقوق الامبراطور . وخاف بيبن تعقد الحوادث فلم يحمل ابدآ لقب القائد أو الحامي .

حاول بيبن مرتين لدى ايستولف ، مع رسالة من البابا ، أن يجلو عن الاراضي التي هي من حصة البابا ، الا أن جهوده بقيت دون نتيجة . وعندها عبر بيبن جبال الالب وحاصر ايستولف في بافيا ، فاسترحم منه الصلح ، واضطر أن يعيد الى البابا رافينه مع بقية أراضي المقاطعة التي فتحها مع الاعتراف بالسيادة الفرنجية . ولكن بيزنطة لم تتخل عن هذه الاراضي التي اصبح يتصرف بها بيبن بموجب حق الفتح . وقلم علمت بذلك مؤخراً فأرسلت الى بيبن وفداً تطلب اليه التخلي عن رافينه وأمارتها فرفض الملك رفضاً باتاً .

ولكن ايستولف عاود الكرة ولم يترك أي أرض للبابا ما خللا أرض نارني، ثم تجرأ واستردها منه، واضطر بيبن مرة ثانية أن يعبر الالب ويجاصر ايستولف في بافيا ويجبره على الصلح. ولذا وجب تجديد خضوعه لملك الفرنجة مع دفع الجزية والعدول عن كل فتوجاته في المارة رافينه ونارني، والتخلي أيضا عن كوماكشيو. ونظم بيبن كل ذلك ومنعه الى القديس بطرس ببراءة مكتوبة، وكلف الاب فولراد ان يتملك الاراضي ويسلم مفاتيحها حسب الاصول التقليدية الى روما وخليفة القديس بطرس.

وهكذا اصبح البابا سيداً لدوقية روما وأمارة رافينه ولا شك في أنه يعترف نظرياً بسيادة الامبراطور عليه ، ولكن هذه السيادة لم تجد العصر الوسيط-٧

فرصة مؤاتية لتظهر فيها . وفي الواقع بقيت اراضي البابا مستقلة ولكنها لم تجد شكلا حقوقياً معيناً . ولذا يمكن اعتبار الجمهورية الرومانية هولة في حالة التشكل ، والسلطة الوحيدة التي تنسيطر فيها هي سلطة بيبن الذي مراقب الى حد ما سياستها الداخلية .

فتح سبتانيا . \_ كان العالم الاسلامي في منتصف القرن الثامن في حالة قلق واضطرابات كثيرة أضعفت مقاومته في بلاد الغرب : فمن ذلك قيام الخوارج في افريقية الشالية عام ٧٤٠ وعصيان الببربر في اسبانيا ، والنزاع بين العرب انفسهم من قيسيين وكلبيين في اسبانيا ، وحصول الجاءات التي أبادت البربر في شمال شبه الجزيرة الايبرية ، وانتقال الحكم الى ايدي بني العباس في بغداد عام ٧٥٠ ، وفتح اسبانيا عام (٧٥٥ - ٧٥٠) على يد عبد الرحمن الداخل الذي أسس امارته المستقلة في قرطبة وجعلها عاصته .

وساعدت هذه الظروف بيبن على فتح سبتانيا التي رغب فيها شارل مارتل من قبل . واستطاع أن يفتح نيم وساغياون وآغد وبيزيه وما جاورها . الآ ان ناربونه قاومت بشدة ولم تسقط بيده الا عام ٢٥٩ بعد أن قتلت الحامية العربية وأمن السكان على أنفسهم ان يعيشوا حسب القوانين الفيزيغوطية .

فتح اكيتانيا . \_ وكان بيبن كوالده يرغب في اخضاع اكيتانيا ، لسلطته المباشرة ، والتمس حجة لذلك ، وهي أن دوق اكيتانيا ، عندما التجأ اليه غريفون ، أخذ يضع يده على الكنائس الفرنجية في اكيتانيا ويخرق الامتيازات الملكية الممنوحة لها . وجرت بينه وبين بيبن عدة مواقع ، وطلب دوق اكيتانيا المفاوضة فأخفق ، وأخيرا وقع أسيرا بيد بيبن فقتله . وخضعت اكيتانيا الى الحق العام في المملكة .

علاقته مع الكنيسة . ... وحاول بيبن أن يتبع سياسة التنظيم التي بدأ بها بونيفاس في جرمانيا فسعى في تحسين الوضع المادي لكل كنيسة باعطائها المنع . وأخيراً فرض ضريبة العشر ليعوض على الكنائس بعص أموالها المفقودة .

علاقته مع الشرق . — ان تدخل بيبن في ايطاليا جعله في علاقة دائمة مع بيزنطة . وجرى بينها تبادل الوفود والمدايا ، ولكن هـذه الصدافة لم تعمر طويلا، لأن الامبراطور أراد أن يزوج ابنه من جيزيل بنت بيبن فلم يقبل . وكذا اراد الوفد البيزنطي أن يوقع الحلاف بين البابا وبيبن في مجمع جانتي بشأن عبادة الصور فلم يفلح .

وعندما علم بيبن بدنو وفاته قسم كأبيه مملكته بين ولديه :

فأخذ كارلومان : المناطق الشرقية : بروفانس . سبتانيا ، بورغونديا الالزاس ، آلمانيا .

و شادل : اوسترازيا ونوستريا . وقسمت اكيتانيا بين الاخوبن . وكان هذا التقسيم حداً نهائيا لوحدة الملكية .

## الفصل لخاميس

## الحضارة الميروفنجية

## الحياة الاقتصادية

لقد قوضت غارات القرن الحامس أشكال الماضي السياسية ، وبدلت تركيب الشعوب العرقي . ولكنها لم تؤثر في الحياة الاقتصادية الاقليلا .

الزداعة . ـ لقد كانت الارض ، كما في عهد الامسبراطورية ، مصدراً أساسياً للثروة . فقد كانت غاليا وجرمانيا والبلاد الجاورة لهسما تعيش على الزراعة وحدها تقريباً . وكانت الملكية الكبرى سائدة ، بيد أنها لم تكن في غاليا كما في ايطاليا وافريقية . لأن الارستقراطية الغالية ـ الفرنجية كانت تملك عدة دومينات مبثوثة في نواحي المملكة وتتراوح سعة كل واحد منها وسطيا بين ١٢٠٠ و ١٣٠٠ هكتار .

وكان الدومين مقسماً الى قسمين رئيسين : قسم خاص بالامير أي المالك وهو اقل قسم من الاراضي الزراعية ويضم كروماً ومراعي وغابات ومروجاً ، والقسم الثاني يتألف من قطع صغيرة من الاراضي تسمى كل واحدة منها « مانس » وهي تؤلف وحدة الاستغلال ، وتكفي من حيث المبدأ ، لاعاشة فلاح وأسرته . ويحق المتصرف بقطعة الارض هذه التمتع بالغابة والمرج الحاصين بأراضي الامير .

وكان المتصرفون بالاراضي عادة ارقاء اقيموا نهائياً على الحصة المخصصة لهم ، وخاصة مزارعين صغاراً . وقد اعتبرهم القانون أحراراً ولكنهم كانوا في الواقع اقناناً وعبيداً للارض .

وقد لوحظ تقسيم الدومين الى قسمين منذ القرن الثالث على الاقل. وكان يشجعه نظام الضريبة في ظل الامبراطورية السفلى. ويقوم استغلال الدومين على الأرقاء الريفيين. غير أن عدد هؤلاء كان آخذا بالتناقص. وعمل القنانة ضئيل المردود ونكبة للملاك. أما المزارعة فقد زالت او لا توجد الا بشكل حالات فردية متفرقة في غاليا ، لأن المزارع على الطريقة الرومانية لم يكن رأسمالياً صغيراً فحسب ، بـل رجلا مسكيناً فقيراً معوزاً. ولما لم يكن باستطاعته تأدية بدل المزارعة بانتظام مالاً سائلا ، فقد كان عرضة للطرد ، اذا لم يلذ بالفرار تلقائيا. وقد تدخل تشريع الامبراطور قسطنطين وخلفائه وجعل من المزارع الحرمعمراً خاضعاً لظروفه الاجتاعية . وبالمقابل كان يحتى له التمتع الورائي بقطعة أرضه ، المانس ، وثبات اتاواته .

وهذه الاتاوات ضريبة تدفع مالاً وخاصة من ثار الارض مع نقلها. وتدل النصوص على أن وارد المالك من المانس قليل ولكنه أكيد . ومن جهة أخرى ، كان لهذا النظام فائدة تتجاوز الفائدة الناجمة عن المانس وهي فائدة اليد العاملة الوفيرة والدائمة لاستثار « احتياطي » الامير . وتتامن الزراعة بالسخرة ، وقيام المتصرفين بالاراضي بالأعمال الزراعية بالتناوب . رعلى الأقنان أن يخصصوا لاحتياطي الأمير نصف الاسبوع بالتناوب . وبفض على ٢ أيام عمل ) وعلى المعمر بن أقل من ذلك . وبفضل هذا النظام كان المالك آمناً على وجود سواعد تخدمه ، والكادح الريفي على النظام كان المالك آمناً على وجود سواعد تخدمه ، والكادح الريفي على

وكان استغلال الارض سيئًا ، تها في القديم ، بسبب نقص العلم الزراعي . وكانت الزراعة نامية في كل مكان ، وخاصة زراعة الكروم . في اعتادت البلاد الجرمانية على زراعة الفواكه والحضار . وكان الدومين منطويًا على نفسه ، كها في الماضي ، ويقتصر على انتاج ما هو ضروري لتغذية سكانه ومسكنهم وتدفئهم وإضاءتهم ولباسهم . وكان له صانعو عرباته وحدادوه ونجاروه وصباغوه وخبازوه . وكان نساء الاقنان يجتمعن في المشاغل وينسجن القنب والكتان ويغزلن الصوف . ويضم الدومين الطاحونة والمعصرة ومعمل الجعة وهي ملك للامير واستعالها اجباري وغير بجاني للسكان . ويبدو أن الطاحونة المائية المعروفه في الامبواطورية الرومانية ، والقليلة الاستعال في الأرياف ، قد تعممت في العصر الميروفنجي وكانت تعتبر تقدماً تقنياً ، وفي الوفت نفسه حسنة من حسنات البشرية بعد أن وفرت على الارقاء العذاب الذي يلاقونه من استعال طاحونة اليد .

وكان الدومين مستقلا من الناحية الروحية ، له كنيسته الحاصة ، وقد بناها الامير لنفسه ولعائلته في العصر الروماني ثم تنازل عنها للمتصرفين بالأراضي ، وخصص لها واردا يصرف لاعاشة الكاهن القائم على خدمتها وخدمة المؤمنين .

وكان مسكن الأمير بعيداً عن أكواخ الفلاحين ، كما هي الحال في ظل الامبراطورية الرومانية . ويتألف من عدة أبنية كبرى تتقدمها أبواب معمدة ، وتضم اجنحة صيفية وشتوية . ولم يكن القصر ، باستثناء بعض الحالات ، حصناً بعد .

ولا يظنن أن الملكية الصغيرة زالت من الوجود ، بل أن النصوص، ولو كانت نادرة ، تؤيد العكس . فقد وجدت ألوف من المنازل الصغيرة التي تؤلف قرية من القرى ، ولكن لم يكن لهذه القرى أي مقوم أو نظام بلدي . وكانت تضم سكاناً من مختلف الأعمال والأشغال : تجاراً وصناعاً ، وخاصة أناساً يعيشون على الزراعة دون أن يكونوا أقناناً أو معمرين . وفي العصر الميروفنجي زالت الملكيات الصغيرة بسبب جشع الملاكين الكبار واعتدائهم ودخلت في الدومينات الحاصة .

هذا وتدل قوانين البرابرة على ان المجتمع كان ريفيا كاملاً ، والملكية العقارية ظاهرة أساسية ، والحياة قروية ، وسعة الدومين تختلف حسب الأقوام . ويسمى احتياطي الأمير بأسماء مختلفة ، وكذلك المتصرفون بالاراضي . ودار السيد مبنية بالحشب . والحياة في الشال اقل زينة منها في الوسط والجنوب ، ولكن الأساس واحد . وفي القرن السادس كسبت الارستقراطية الفرنجية ، ان لم يكن سواد الشعب ، اراضي في نوستريا واكيتانيا وبورغونديا وبروفانس ، ولم يختلف نوع حياتها عن حياة « الشيوخ » . كذلك لم يختلف المزارعون من العرق الجرماني عن الأقنان والمعمرين الغاليين ـ الرومانيين .

التجارة . \_ ان معاوماتنا عن التجارة قليلة وضئيلة . وقد أخذت عن الأخبار المتناثرة في آثار غريغوار تور وفي الدباومات الملكية التي تعفي المؤسسات الكنسية من دفع الرسوم في بعض الاماكن التي يتأجر غيها ، وبعض الأعمال الحقوقية التي يخول المليك فيها المستفيد حتى النقل والسكن والنفقات بطريق المصادرة . وبالرغم من فقر هذه المعلومات فهي تكفي لتدلنا على أن التجارة عادت في القرن السادس بعد أن هدأت موجة الغارات ، الى ما كانت عليه في زمن الامبراطورية .

ويبدو أن التجارة القديمة والوسيطة تقع على عاتق طبقة اجتاعية معينة علمية التجار ، وهؤلاء يقومون بصفة فردية وخاصة تعاونية بالبحث في البلاد البعيدة عن السلع الحارجية أو بيع منتجات بلادهم. ومن الملاحظ أن الاخطار التي تواجه البضائع وتهدد الحريات وحياة التجار في أوقات الاضطراب توضح ضرورة اقامة رابطة فسبا بينهم وضرورة تجمعهم فقد كانوا يسافرون قوافل مع قوى مسلحة نواكبها ، ويظهر التجمع في الأشخاص والبضائع . ففي كل مدينة يوجد حي أو على الاقل ساحة كبرى مغلقة شبهة بالبازار أو الفندق في البلاد الاسلامية وتباع فيها البضائع . أما تجار المفرق أو الباعة ، وهم طبقة قليلة ومحتقرة في نظر الأقوياء ، فيتشرون في المدينة ويتجمعون في الشوارع حسب اختصاص غارتهم الصغيرة .

وكان التاجر في الغالب أجنبياً وبقوة الأشياء . فلتجارة الحبوب والخر والملح والأخشاب يمكن أن يكون التاجر من غاليا . وعندما يواد التجارة مع البلاه البعيدة كاسبانيا وايطائيا والقسطنطينية وسورية ومصر ، دون الكلام عن البلاد البربرية ، فمن الضروري أن تكون التجارة بأيدي أناس يعرفون الطرق واللغات الاجنبية ، ولهم مستودعات وعلاقات في الموانىء وأماكن لنقل التجارة الحارجية . فلا عجب اذا وجهد في المدن التجارية في غاليا مثلا ، مثل باربس وارلئان وكليرمون ومرسيليا وبوردو ، عدد من اليهود والسوريين والاغريق . ولقد حل السوريون في وقت مبكر محل الإيطاليين في تجارة البحر المتوسط . على أن ضرورة التجارة كانت تقتضي من بعض التجار الاغنياء الاقامه والبقاء في البلاد التي يتاجر بها . ولنذكر ، على سبيل المثال ، أن الملك غونتران عندما دخل اورلئان ، في ٥ تموز عام ٥٨٥ ، هلل له الجمهور وهتف مجياته

حاملا الأعلام والرايات ، وكان يتغنى بمديحه « في لغة السوريين ، ولغة اللاتين ولغة البهود » . ولم يكن هذا الجمهور مؤلفاً فقط من كبار التجار المقيمين ايضاً ، وكان بين هؤلاء التجار السوريين أناس اشتهروا بتقواهم وصلاحهم . وقد حصل أحدهم ، عزيب ، من الملك في العام ٥٩١ على كرسي أسقفية باريس . غير أن السنة السوء زعمت أنه توصل الى هذا الكرسي بفضل ثروته وغناه .

وكان اليهود كثرة منتشرة في كل مكان ، ويتناول نشاطهم شتى الأعمال . وقد أرادت المجامع الدينية أن يحرم الملوك عليهم جباية الرسوم القضائية واستخدام خدام مسيحين . وظلت هذه المطاليب مدة طويلة دون نتيجة . وفي العلم ٥٨٠ أو ٥٨٧ قام الملك شيليريك بتعميد اليهود بالقوة في مملكته ، ثم استؤنف الاضطهاد في عهد داغوبير ولكنه لم يبلغ درجة الفظاعة التي وصل اليها ملوك الفيزيغوط في اسبانيا .

وأخيراً كان يوى التجار الاغريق في مارسيليا وآدل وناربونه . اما النقل فكان يتم على الطرق الرومانية . وكان الماوك يتعهدونها بالعناية طاجات الادارة والتجارة ويجرن الرسوم على المركبات وحولة الحيوانات ، كما كانوا يفيدون من أعمال السخرة في هذه الطرق . وكانت البضائع تحمل على مركبات بدولابين أو ثلاثة دواليب أو على ظهور الحيوانات أو البشر . وكان النقل على هذه الطرق متعباً ومكلفاً وخطراً . ولذا فضلت الطرق السيارة عليها كأنهار الرون والصون واللوار والسين والموز والراين مع رافده الموزيل . وكانت العناية بالمواني، وجسور الأنهار وعدوانها تؤمن بواردات الرسوم .

ومن أشهر الموانيء التي كانت تقوم بالتجارة : في الشمال روان

وايتابل التي حلت محل بولون بعد أن خربها الساكسونيون في القرف الحامس . وكانت هذه الموانىء تتاجر مع بويطانيا العظمى . وفي آخر العصر الميروفنجي نهض ميناء دوروشتد على الراين الأدنى ، على حدود بلاد الفرنجة والفريزون . وعلى الحيط الاطلسي كانت نانت تتاجر مع اسبانيا واحيانا ايرلندا ، وبوردو مع اسبانيا أيضاً .

وكان البحو المتوسط ، كما في العصر القديم ، مسرح التجارة العالمية واشهر موانيه : ناربونه ، آدل ، مارسيليا . وعن طريق هذه المواني كان البلاط الملكي والطبقة الارستقراطية وغيرها من الطبقات التي تحب البذخ والظهور تتمون بالحرير والعطور والخور والتوابل ( القرنفل والقرفة ) والبلح والفستق التي يؤتى بها من بلاد الشرق وبخاصة من القسطنطينية التي أصبحت بموناً للعالم الأوربي . ومن مصر كان يوتى بالبردي لصنع الكتب والديبلومات والمراسيم الملكية والصكوك الحاصة .

وتقوم التجادة البرية على الطبق الذاهبة من غاليا الى ايطاليا وهي: حبل جونيفر ، القديس بونار الكربر ، القديس بونار الصغير ، سبتيمر. وطريق الدانوب والقسطنطينية وآسيا الصغرى . غير أن همذا الطريق كان خطراً خلال قرون ثلاثة بجيء الهون في القرن الحامس ، والآفار في القرن السادس ، والسلاف والبلغار في القرن السابع . واذا استثنينا ادوار الطمأنينة والهدوء فقلما كانت القوافل أو جموع الحجاج الذاهبة من غاليا أو جرمانيا تصل الى أهدافها .

ومع الفتح الاسلامي خفت التجارة البحوية بين بــــلاد الغـرب والشرق . وفي بعض الاوقات توقفت . ولم يظهر الانحطاط مباشرة . ولم يكن الحلفاء الامويون مسؤولين عنه ،وذلك لأنهم تركوا الحياة الاقتصادية والنظام الضريبي البيزنطيين على حالها في سورية ومصر ، ولم يفكروا

بمضايقة التجارة الدولية لأنها كانت مصدراً من مصادر وارداتهم . غير أن فتح اسبانيا على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير عام ٧١١ أبعد الفرنجة عن البحر المتوسط وجعل المسلمين سادة الحدوض الغربي منه . وقد اتقلق توقف التجارة المتوسطية مع تفتت الدولة الفرنجية ونهاية حكم الميروفنجيين ( ٧١١ - ٧٢١ ) .

العملة . ـ كان نظام النقد الميروفنجى امتداداً للماضي . وكانتغاليا تعيش في الظاهر ، في ظل نظام العيار الذهبي . وبهذا المعدن كانت تدفع الضرائب . ووحدة النقد هي السو الذهبية التي تؤن ٣٢٧ غ .

والقطع الذهبية ذات الوزن الجيد هي المضروبة بصورة الامبراطور البيزنطي ، واذا كانت غير ذلك لا تقبل في عالم تجارة البحر المتوسط. وكانت هذه العملة تضرب في مشاغل وادي نهر الرون . وهذا يدل على أن باقي غاليا وجرمانيا كان يتاجر قليلا أو لا يتاجر مع البحر الابيض المتوسط . وهذه العملة الامبراطورية المستعارة توقفت في بداية القرن السابع .

وأول ملك فرنجي تجرأ وضرب النقد الذهبي بصورته على مرأى من استياء بيزنطة ، هو تيبر . بيد ان هذا الضرب كان خاصاً بايطاليا التي احتلها خلال فترة من الزمن ، ثم قلده ابتداء من القرن السادس بقية الميروفنجيين . وفي بروفانس ومارسيليا كان السك الوحيد للعملة الذهبية سك ملوك الفرنجة وخاصة ملوك اوسترازيا من كلوتير الثاني ( ٦١٣ – ٢١٣ ) الى شيلدوبير الثالث ( ٦٩٥ – ٧١١ ) ثم توقف . ومع ذلك فان العاديات ، أي الخلفات النقدية التي تركها سك العملة الملكية ، كانت نادرة . وهذا ما يجعلنا نعتقد أن هذا النقد كان حادثاً عارضاً .

ووجد أيضاً سك نقود اسقفية وديرية ، ولكنه كان مبعثراً ولم يكن موفوراً بغزارة . غير أن ضاربي النقد من الأفراد تركوا غاذج متعددة ومتنوعة عن نشاطهم . ومن المهم أن نذكر أنها ظهرت لأول مرة في وادي نهر الرون في النصف الثاني من القرن السادس . ومن هذه المنطقة نقل الضاربون خبرتهم إلى سائر بلاد غاليا .

غير أن ضرب العملة الذهبية قد توقف في بداية القرن الثامن. وهذا التوقف يتفق مع خراب تجارة البحر المتوسط ، لأن الشرق سحب ذهب غاليا دون مقابل ، إذ لم يكن لديها بضاعة لتبيعها له أو أنها كانت في حال لا يمكنها من ارسال شيء له . ولذا كانت العملة الفضية العملة الوحيدة التي تدخل في الحسابات حتى حكم الملك القديس لويس .

هذا بالاضافة الى أن ندرة العملة دعت الى اعادة ضربها من جديد وتخفيض وزنها . وهذه الندرة أدت ، على الأقل في اوسترازيا ، الى دفع الديون عيناً فتدفع بالحيوانات قياساً إلى وحدة النقود الذهبية المعتبرة .

الصناعة . \_ لقد كان الدومين الأميري والمدينة الحرة يعيشان من منتجات أرضها ويصنعان معظم أدراتها وملابسها وكل ما مجتاجان اليه . وكانت بمارسة هذه الصناعة الريفية عادة داغة . وكذلك الأديرة كانت تكتفي بنفسها . ويبدو أن أجمل الانسجة كانت تخرج من أديرة النساء . والنتيجة الحتمية لذلك هي أن الريف لم يكن بجاجة لصناعة ، ولم يكن في المدينة صناعة ، ولم يكن فيها ، على ما يبدو ، هذا التخصص الذي اشتهرت به المدن من القرن الثاني عشر الى القرن الخامس عشر وهو صناعة الاقمشة .

والصناعة الوحيدة التي عاشت في المدن الفقيرة هي الصياغة وعمل المينا وصنع الاسلحة . لأن البلاط ورجال الطبقة الارستقراطية يحبون الجواهر والألبسة الفاخرة والأسلحة المتينة والجميلة. وكان من الضروري أن يوجد في

بعض المدن ، ان لم يكن في كلها ، صياغ وصناع دروع ومطرزون . غير أن الطلبات المتباعدة التي هي من هذا النوع كانت محدودة ولا تكفي لاعاشة هؤلاء الصناع المهرة .

غير أن الصناعة وجدت أحسن زبائها في الكنيسة . فقد بنيت في ذلك العصر كاتدرائيات وكنائس كثيرة . وهذه الابنية كانت مجاجة الى جهاز دائم من البنائين والنجارين والزجاجين والنحاتين . وكانت هذه الكنائس مزدانة من الداخل بالرسوم والفسيفساء والرخام والجلائل . وهذا العمل للأسقف خاصة يوضح كيف أن صناع المدن وقعوا تحت سلطته الزمنة والروحية .

المدن . \_ إذا استثنينا المنطقة الرينانية وبلجيكا وجدنا المدن القديمة على حالها حية باقية . ويجب أن نشير إلى أن المدن التي تهدمت مثل ماينس وكولونيا نهضت في القرن السادس . ولكن لم تظهر أي مدينة هامة في العصر الفرنجي . وفي الحقيقة كانت هذه المدن تختلف تماما عن المدن المعاصرة في العالم الإسلامي ، مثل بغداد وقرطبة والقاهرة ومراكش . لقد كانت مدن هذا العصر صغيرة ومثلها المدن التي يسكنها الملاك مشل باريس ، اورلئان ، شالون على الصون ، سواسون ، رنس ، متز ، ولم تزد مساحتها خلال مدة كبيرة امتدت من آخر القرن الشالث الى آخر القرن الخادي عشر . وكان سكان الضاحية التي تحيط بالمدينة سكان الاديرة لان المدينة صغيرة ولا يكنها استيعابهم .

وكان يغلب على هذه المدن الطابع الريفي . ففها توجد حدائق وكروم ، وفي شوارعها تطوف أسراب الخنازير والبقر والطيور . ولما كانت هذه المدن لا تستطيع أن تتسع خارج الاسوار ، لذا كان الريف يدخل اليها ويقيم فيها ؛ فضلًا عن أن هذه المدن كانت متكاثفة على نفسها

وتلتصق منازلها ببعض ، وسكانها قلائل ، ولا يتجاوز نفوسها من ٨ الى ٠٠٠٠ نسمة . وأكثر المدن يتراوح نفوسها بين ٢ و ٠٠٠٠ نسمة . وكان جوها خانقاً ومنظرها حزيناً ، ولذا كان الملوك يفضاون أن يعيشوا في الريف في دومينهم . ولم يكن لهذه المدن بجلس بلدي ، وزوال هذا المجلس كان مرتبطاً بالحياة الاقتصادية الني جعلت منها جسداً بلا روح ، حتى أن الكونت جعلها مقراً عادياً له وأخذ يديرها كما يدير الريف بصورة استبدادية . غير أن شخصية أخرى أخذت تحل كل الكونت وهي الاسقف لان سلطته الروحية واحسانه وثروته جعلت منه مواطناً أصلياً في المدينة ، حتى أن المكونت نفسه مكان لسكناه . واذا صرفنا النظر عن المجتمع الموسر ، للكونت نفسه مكان لسكناه . واذا صرفنا النظر عن المجتمع الموسر ، وهو بالضرورة محدود ويضم عدداً قليلًا من التجار وأكثرهم أجانب ، ومن ذلك الاسقف ، واكليركين وفلاحين . وفي آخر العصر الفرنجي فقد من ذلك الاسقف ، واكليركين وفلاحين . وفي آخر العصر الفرنجي فقد وأفناناً متعلقين بالارض .

وصفوة القول ان الحياة الاقتصادية في العصر الميروفنجي كانت تسير على خطا الحياة الاقتصادية في الامبراطورية الرومانية الراحلة ، وان الاقتصاد كان في تدهور مستمر منذ عصور مديده ، والعصر الميروفنجي نفسه يتمم انحطاطاً سابقاً . فامتداد المدن الضعيف ، وزوال الحياة المدنية ، وفقدان العاصمة أو المدن الجديدة لتدل جميعاً على أن الحياة الاقتصادية لم

تنهض من القرن السادس الى القرن الثامن . واذا قلنا بوجود مجارة دولية وصناعة وطبقة تجار بمنهنين فما هو حجم المبادلات ? نجهله . ومن عجب أن يقال أن مارسيليا مركز اقتصادي منتعش بصورة خاصة ، وان ملاحتها النشيطة تربطها بالقسطنطينية وسورية وافريقية ومصر واسبانيا وايطاليا ، بينا ظلت مدينة صغيرة يبلغ محيطها ٢٥٠٠ متر على الاكثر، وسكانها يتراوحون من ٨ الى ٥٠٠ نسمة . ومن المحتمل جدا أن تقتصر هذه « الملاحة النشيطة جدا » في كل سنة على ارسال اسطول صغير يتألف من هذه السفن القديمة القليلة المحمول . أما تجارة البذخ فهي بالضرورة متباعدة ولا تمثل وزنا ضخما من السلع . وفي الحقيقة ان الرأسمال كان في بدء تكونه ، والتجارة الميروفنجية لا تدل على النظام الرأسمالي الا من بعيد .

#### الفن

البناء . \_ لقد كثر البناء في العصر الميروفنجي وخاصة بناء الكنائس ولسوء الحظ لم يصلنا منها أي بناء كامل سليم . ولم يحافظ تقريباً الاعلى الكنائس التي انشئت تحت الارض وعلى مدافنها . وبالمقابل عرفت أبنية تعميد وأشهرها بيت تعميد القديس يوحنا في بواتيه . واذا اضيفت هذه الاطلال الكنسية الى الاوصاف المبهمة لتأكدنا أن الكنائس في غاليا حافظت دوماً على المخطط البازيليكي . وينقسم داخل هذه الكنائس الى ثلاثة أقسام : القسم الاوسط وهو الاعرض والاكثر ارتفاعاً من القسمين الجانبيين . والبناء مغطى بالحشب ، ويتلقى النور من النوافذ العليا في جدران القسم الاوسط . والداخل مزين بالفسيفساء والصور ، والورق الملصوق على الجدران والجلائل. ولم تكن هذه الابنية كبيرة جداً .

ان تواضع ابعاد هذه الكنائس يوضح لنا ضعف كثافة السكان المدنيين . وعندما نهضت الحياة الاقتصادية في ان ن الحادي عشر وازداد سكان الحواضر المدنية ، قرضت هذه المبافي الجليع الكنائس التي التهمتها النيوان او دمرها العدو ، وبنيت من جديد لتستم متناسبة مع الحاجات الجديدة ورغبات السكان .

أما الكنائس ذات القبة المركزية ( الوسطى ) فقد نشأت في الشرق ولم تصل غاليا ، وكذلك كان استعمال الآزج الحجري مجهولاً أيضاً . أما البناء المدني فلم يبق منه شيء . ومن المحتمل أن تكون القصور التي شيدت في الشمال في الاراضي الملكية قد بنيت من خشب .

التصوير والنحت . \_ ولم يبق شيء من التصوير الذي كان يزين الكنائس وفي الملاكين . وسقط فن التشكيل سقوطاً ذريعاً وسريعاً منذ عهد قسطنطين . ولم يعد أحد قادر على صنع تمثال أو لوح منحوت. وما مضى القرن الحامس في الغرب ، وحتى في القسم الشرقي من الامبراطورية ، الا وكان الفنانون غير قادرين على نسخ الجسم البشري بشكل منحوت ، يضاف الى ذلك أن نحت الحيوانات كان فيه من عدم الحذق وقلة الحبرة شيء كثير . وكان يرسم على تيجان الاعمدة تزيينات مأخوذة عن الماضي المسيحي كالصليب والسمكة ؟ أو عن الفن الروماني الشرقي كالجدائك والشباك والنجوم والسعف ؟ أو عن الفن الروماني الذي نقله الجرمان كأسنان المنشار والتزيينات المتشابكة أو المعوجة الملتوية . وهذه الزخارف منحوتة بشكل سطحي . وهكذا أصبح النحت تزييناً وينفذ بأيد غير ماهرة . وكانت التوابيت الحجرية أو الرخامية ، التي تسجى فيها الشخصيات المرموقة ، منحوتة بمن اللوحات المنحوتة كما في القرن الخامس أيضاً . وباستثناء الجنوب طغراء المسيح من غاليا كان يكتفى بيضع ملامح لتصوير الصليب وطغراء المسيح الغربي من غاليا كان يكتفى بيضع ملامح لتصوير الصليب وطغراء المسيح

والحمامات وأواني تخرج منها عناقيد العنب . أما النحت على العاج الذي لاقى في القسطنطينية مصيراً جميلًا ، فيبدو أنه انقطع عن الوجود في غالما ابتداء من القرن السادس .

الفسيفساء . \_ أما الفسيفساء التي تضيء امبراطورية الشرق الرومانية ، وحتى ايطاليا ، فلم يجفظ منها غرذج الا قليلا ونادراً . وان التزيينات الحيوانية ، كالاسد والتنبن والطاووس والوعل والحوت البحري وغيرها ، لتذكر بالانسجة الفارسية التي كان لها تأثير كبير على الفن في الغرب ، بالرغم من أن أنسجة من هذا النوع لم تصنع في الغرب .

النصوير والمنهنات . \_ لقد كانت جدران الكنائس وصالات الفيلا"ت الغنية مزدانة بالصور ، ولكن زال كل شيء منها .

أما تصوير المخطوطات فلسوء الحظ لم يصنع الغرب شيئاً مرموقاً بالنسبة الى منتجات الامبراطورية الشرقية ذات النشاط الفني العجيب ، وأشهرها أسفار التوراة الخسة في تور. فقد نفذت في القرن السابع ، وكانت نتاجاً فنياً هزيلاً ومضحكاً . لقد كان فنان الغرب غير قادر على تأليف مشهد ، أو تصوير الجسم البشري ، ولذا اهتم بوسم الاحرف الاولى بأبعاد عظيمة ، وتصوير الحيوانات ذات الاربع، والاسماك والزواحف والطيور ، ورسم التزيينات النباتية بألوان حمراء وضفراء وصفراء .

وفن تصوير الكتب يرجع في أصله ، كفن صاغة الحلي، الى الشرق . وقد استلهم فنانو الغرب هذا الفن مجرية عن الناذج العساسانية في فارس . وكانت الكتب مؤلفة من دفاتر من الرق وتصبغ العصر الوسيط مدا

أحياناً بالارجوان من أجل النصوص المقدسة . ويستعمل فيها ثلاثة أنواع من الكتابة الرومانية . أما ورق البردي فقد نفد استعماله في غالبا في آخر القرن السابع ، وكان يخصص الأعمال الادارية وعقود الافراد . وابتداء من القرن السابع خاصة وجدت عليه نصوص تاريخية مثل مخطوطة غريغوار تور وفريديغير ، وقد كتبت بالكتابة الميروفنجية الفظيعة . أما الكتابة اللاتينية في القرن الحامس فقد أدخلت في الآثار المقدسة والادبية لانها تشغل مكاناً قليلًا وتكتب بسرعة .

فن الصياغة . – لقد ترك هذا الفن منتجات فخمة احياناً وكان منتشراً في اوربة كلها . وقد ظن ان هذا الفن ابداع جرماني ولكنه في الحقيقة ايواني الأصل . ومن المحتمل ان يكون الغوط اثناء اقامتهم في اكرانيا في القرن الثالث والرابع قد اخذوه عن السارماط ونشروه في هجراتهم عند الجبيديين والفاندال والآلامان والبورغوند ، ثم وصل الفرنجة والانغلو ساكسون والاسكاندينافيين . كما راجت صياغة المجوهرات ووصلت بيزنطه ولعبت هذه دورها في نقلها إلى الغرب .

وصفوة القول ان الفن في غاليا وجرمانيا ، من القرن السادس إلى القرن الثامن ، كان مجرداً من الأصالة . لقد كان تكملة لانحطاط القديم أو تقليداً ضعيفاً لفن جديد من أصل ايراني كما في صناعة الحلي وتزيين

الكتب . ومن عجب أن النهضة الفنية في الامبراطورية الرومانية الشرقية ، في القرن السادس ، كان لها تأثير ضعيف جداً في مناطق ما وراء الألب ولم تدب فيها أي قوة جديدة .

### الاداب

الأدب . \_ لانستطيع ان نجد في هذا العصر كاتباً كبيراً . فمنذ اربعة قرون ، من امبراطورية تراجان ، لم تعد الآداب اللاتينية . وعلى الأقل الآداب الدنيوية ، لتنج سوى آثار تقليدية . لقد عقمت عبادة الناذج القديمة الفكر ، وسم حب الفصاحة الشكل ، وأصبحت المدرسة عاجزة عن نقويم هذا الطيش بل وكانت تفسد الذوق .

وابتداء من القرن الثالث كان الأدب الحي الأدب اللاتيني المسيحي ويتمثل باسماء لامعه : ترتولين . أرنوب ، القديس سيبرين ، القديس المبرواز ، القديس جيروم ، القديس اغسطينوس ، وفي الشعر برودانس . ولسوء الحظ لم يعرف هؤلاء الكتاب أو لم يستطيعوا التخلص تماماً من جاذبية الفصاحة الساحرة .

وهنالك عقبة أخرى وهي حالة اللغة . فالاختلاف بين اللغة ، التي تستعملها الطبقات العليا في المجتمع ، وخاصة عندما تكتب ، ولغسة التخاطب المبتذلة أيضاً في ظل الامبراطورية العليا ، كان في حالة تفاقم ، وعلى الاقل ابتداء من القرن الرابع . ومع الزمن أصبحت اللغة اللاتينية الدراجة العادية لغة وطنية جديدة . وتقوض شكل الكلمات وزال الاعراب، وفقدت اللغة ثلاثة ارباع الكلمات و بدلنها بتعابير عامية ، وتأثر تركيب الجلة بهذه التغيرات الكثيرة ، وغدت اللغة التركيبية لغة تحليلية .

غير أن الطبقات العليا ، التي حافظت على ذكرى اللاتينية الكلاسيكية ، لم تكن سوى أقلية في المجتمع . فالموظفون والشيوخ الاغنياء ظلوا يتكلمون اللاتينية التقليدية في ظروف استثنائية . ولكنهم ، في سياق الحياة العادي، اخذوا ، منذ القرن الحامس على الأقل ، يستعملون اللغة العامية مع أفراد الشعب من مواطنين ومعمرين وارقاء ، وحتى فيا بينهم أيضاً .

وفي الحقيقة ظلت اللاتينية ضرورة بدوام الامبراطورية في الغرب ، لأنه لا يمكن لأحد الوصول إلى الوظائف العليا في الدولة مالم يعرف اللاتينية المكتوبة معرفة واسعة . يضاف إلى ذلك ان نظم الأشعار وانشاء الحطب والمدائح التقليدية حسب هوى الزمن وذوقه بقيت متاسكة واستمرت رغم ضعفها في ايطاليا تحت حكم اودواكر ومن بعده تحت حكم الاوستروغوط .

اما في غاليا فقد زالت هذه التقاليد ، وخاصة عندما وضع الميروفنجيون ايديهم على البلاد . ولا شك في ان بعض الملوك ، مثل سيجوبير وشيلبيريك ، قد اعجبوا بمدح الشاعر فورتونا ، أو أظهروا انهم فهموا اشعاره المعقدة ، ولكن كان على من يريد الوصول إلى البلاط الفرنجي أن يسلك طرقاً أخرى أكثر مباشرة من الشعر اللاتيني .

وكذلك زالت المدارس العامة في غاليا قبل منتصف القرن الحامس، ولم يبق سوى اساتذة خاصين، وأصبح التعليم يكلف غالياً، وأخذ عدد الاساتذة يتناقص باستمرار.

ومنذ منتصف القرن السادس كف الغاليون ــ الرومانيون ، وحتى في الاوساط الارستقراطية ، عن التكلم فيا بينهم بلغة أخرى غير اللغة اللاتينية العامية ، وقد دات كتاباتهم على عدم الحذق والصحة ، وأصبحوا

كمن اقاموا في الحارج ونسوا استعمال لغة الأم ، وحاولوا انعاش ذكريات بعيدة عنهم ، وقلما ينجحون في هذه المحاولة . اما المتعلمون أو المثقفون من درجة أدنى، مثل محرري الوثائق والدبلومات والصيغ القانونية والاستارات وغيرها فسكان جهلهم وقلة معرفتهم ظاهرين لذي عين .

ومناك عقبة أخرى ، من نوع أخلاقي وديني ، تتعارض مع كل محاولة تجديد للآداب ، وعلى الاقل في الناحية الدنيوية . فقد ظل الوثنيون يأخذون على المسيحين الفقر أو عدم الانتاج . بيد أن القرون الثالث والرابع والحامس شهدت تشكل ادب مسيحي عظيم . وسواء عن تقليد أم عن حرص على الادب الانساني ، لم يشأ القديس جيروم والقديس اغسطينوس وسيدوان ابولينير ان يشجبوا الآداب الدنيوية ، بل حافظوا على ضرورة دراستها .

أما في القرن السادس فقد كان القديس سوزير نفسه في آرل (٤٧٠ – ١٤٥) مفعماً بهذه الثقافة القديمة ، ولكنه تجرأ على شجبها والحم عليها بالبطلان ، وقال : على المسيحي أن يتكيف مع النصوص الدينية المقدسة وكتابات آباء الكنيسة . وسيعود هذا الشجب ثانية بعد قرون ، ومن سلطة أقوى وهي سلطة البابا القديس غريغوار . وعلى هذا النحو ظفر التعليم الديني الجديد في غاليا وايطاليا نفسها في النصف الثاني من القرن السادس ولولا تأثير الرهبان الارلنديين لزالت الآداب القديمة نظراً لعدم الاهتام بنسخها .

وبعد فلا عجب إذا منيت الآداب القديمة بالانحطاط ، لاسيا وان حماتها الأبرار أخذوا يودعون الدنيا الواحد بعد الآخر . فقد مات سيدوان ابو لينير عام ٤٨٤ ، وهو آخر أمير كبير مثقف في غاليا . وكان أكبر حبر في المملكة البورغوندية آفيتوس ، أسقف فينا في فرنسا من ٤٩٠

إلى ٥١٨. فقد كتب اشعاراً مسيحية ورسائل في المعلومات الدينية ، بأسلوب ناعم دقيق وغامض يكاد يكون صحيحاً ولاغبار عليه ثم خلفه آخرون في بروفانس يتذوقون الآداب القديمة ، ولكنهم لم ينتجوا أي أثر هام . وعلى ما يبدو ان أواخر الادباء الانسانيين في الجزء الأول من القرن السابع كانوا أساقفة ، مثل ديدية فينا وديديه كاهور .

وفي الشعر لانجد انتاجاً يستحق الذكر خارجاً عن انتاج فورتونا ، وهو الشاعر الوحيد في العصور الميروفنجية ، ولكنه شاعر لاتيني أجنبي . ولد في تريفيز حوالي العام ٥٣٠ ودرس في رافينه ، وحسج عام ٥٦٥ لزيارة ضريح القديس مارتن في تور ، ولم تر عيناه الغزو اللومباردي الذي عاث في وطنه . لازم المهلوك الفرنجة ، وكان صديقاً للملكة راديغونه ، وفي وطنه . لازم المهلوك الفرنجة ، وكان صديقاً للملكة راديغونه ، وفي نواتيه وأصبح اسقفاً للما ، ومات في السنوات الاولى من القرن السابع . وكان المهلوك يقدرونه مع المثقفين العلمانيين والاكليركيين . وترك فورتونا قصائد في المدح والرثاء ومناسبات الأفراح والاتراح والهجاء وسير القديسين ، وأثره الشعري يتألف من أحد عشر كتاباً .

والمطلع على آثار فورتونا يحكم عليه بضعف الذوق وعدم الاخلاص . ففي عرس سيجوبير وبرونيهو يشيد بالمدح ويشبه العروسين بكوبيدون وفينوس . وفي تعزيته لفريديغوند على مصابها بفقد أولادها يعدد شيوخ وملوك العهد القديم الذين تحملوا وطأة القدر . وهو في كل ذلك نافه ومضحك ، ويرائي بشكل دنيء ، غير أنه لايخلو من لمعة ، فاشعاره عن موت غالسويند وعن خراب تورنجة مثلاً تنم عن هياج وعاطفة وحساسية منبعثة عن نسمة شعرية حقيقية . وهو يكتب الشعر بسهولة ويسر ، ولكن وتر قيثاره لايرن دوماً بدقة وصدق ، والتباين واضح

بينه وبين سيدوان ابولينير اكبر مثقف في العصر الفائت . ولم يكن سيدوان بأقل منه ذوقاً سيئاً وربما كان اكثر تفاهة . ومع هذا فقد سيطر فورتونا على عصره بشعره ، وعندما توفي لم يجرأ أحد على كتابة الشعر .

يضاف إلى ذلك ان النظام الجديد والتعليم المسيحي الذي فرضه سوزير آرل لم ينتج عنها أي أثر لاهوتي أو اخلاقي ، وكانت غاليا في هذا الحقل عقيماً . غير أننا نجد في هذا العصر مؤرخين أو اخباريين ، ومؤلفين في سير القديسين .

التاريخ . \_ غريغوار اسقف توو ( من ٧٧٥ إلى ٥٩٠ أو ١٥٥ ) أشهر المؤرخين . كتابه الأساسي « تاريخ الكنيسة الفرنجية » . وقد كتبه معترفاً بنقص ثقافته القديمة » وجمع حوادثه من الماضي القريب وقص فيه ما رآه دون اعمال أو تصنع في الاساوب ، محاولاً الكتابة باللغة اللاتينية الصحيحة ، ولو لم تكن رشيقة ، احتراماً منه للقارىه . ولكنه لم يوفق كثيراً . كان قليل الذكاء ، شغفاً متحمساً عاطفياً يعتقد بالحوارق ، وتشوب كتاباته معلومات غير صحيحة وخاصة عندما تتعلق بأحداث غربية عن غاليا الروه انسية . ويؤخذ عليه اسلوبه الركيك وقيزه وهواه ، ولكن عدم الاهمام باعمال الاسلوب وتنقيحه جعل لاثره على واثره على مافيه من عيوب لايخلو من قيمة أدبية تتميز باللون ووصف الأشخاص والأحوال ، وهذه المتعة التي يشعر بها القارىء تشفع للمؤرخ وتعتبر أفضل شهادة لصالحه .

وعندما ينتقل القارىء من « تاريخ الفرنجة » لغريغوار تور إلى تكملته حتى عام ٦٤٠ يشعر بسقوط مفاجىء. وقد كتب هذه التكملة

عام ١٩٠٠ راهب بورغوندي مجهول سماه ناشروه الأوائل في القرن السادس عشر فريديغاريوس ( فريديغير ) ، ولا يعلم سبب هذه التسمية . والمعروف عنه انه انسان غير معجب بنفسه . كتب في مقدمة كتابه : و لقد شاخ العالم ، ونبا حد المعرفة ، وما من انسان في عصرنا يضاهي خطباء الماضي » . ونواه يتكلم مجت عن غلاظة أسلوبه .

أما الكتيب المسمى « تاريخ الفرنجة » أو « تاريخ حكم الفرنجة » الذي الفه راهب من دير القديس ــ دوني بعيد ٧٢٧ فهو مصدرنا الوحيد عن السنوات التي تذهب من ٦٥٧ إلى ٧٢٧ لأن البؤس الأدبي يصل إلى الدرك الأسفل . وبعد ذلك اقتصرت الكتابة التاريخية على جمع الحوادث الجوية السنوية بشكل حوليات .

سير القديسين . \_ لقد كانت سير القديسين نوعاً أدبياً رائجاً يستجيب لحاجات العصر ، لأن كتابة حياة قديس ، سيد كنيسة من الكنائس أو دير من الأديرة ، كانت تعتبر و جباً دينياً وعملاً تقياً ، كما كانت وسلة لحنب المؤمنين والحفاظ عليهم لزيارة القديس . فقد كانت تقرأ صفعات من حياة القديس أمام الانقياء والحجاج في يوم عيده أي في اليوم الذي ولد فيه للحياة الجديدة بعد الموت . وكانت حياة القديس الأرضية من حيث المبدأ موضع تمجيد واطراء . ويما لاشك فيه أن السيرة كانت توضع لحدمة غرض من الأغراض . فقصة الحوارق التي تتم على قبر القديس أو في حياته كانت عنصراً اجبارياً في السيرة كالتوابل أو الملح في الطعام ، وبدونها لاتظهر كرامة القديس . واذا كان المؤرخون يشكون من أن هذه المؤلفات لاتزودهم الا بحصيلة علمية ضئيلة ومشكوك بصحتها في الغالب ، فهم ينسون انهم أمام مؤلفات غرضها الاولالتمجيد والاشادة لا الإعلام .

ولقد احتفظ بعدد عظيم من « سير » القديسين النساك و « آلامهم » من أساقفة وآباء القرن الخامس والسادس والسابع والثامن ، واعيد تأليف بعضها او الفت في العصر الكارولتجي او بعده أيضاً . واقدم سير القديسين سيرة القديس جرمن الاوسيري المتوفى عام ٤٤٨ التي الفها عدد من تلاميذه . وهي سيرة رصينة وبسيطة ومثقلة بالعجائب والحوارق ، لغنها صحيحة ، وليس في اسلوبها كثير من البلاغة ، وتغلب عليها الصفة الأدبية .

وكانت السير في القرن السابع مفيدة وقيمة رغم ما تخدمه من اغراض سياسية . ولكن اسلوبها فسد فيا بعد ، واكثر من ذلك ايضاً أن السيرة أصبحت نوعاً ادبياً تقليدياً . فقد كان المؤلفون ، وخاصة عندما لا يعلمون شيئاً أو يعلمون قليلًا عن بطلهم ، لا يترددون في سلب سير القديسين السابقين ، او في سد نقص اخبارهم ومعلوماتهم بتوسيعات من بنات افكارهم . ومن هنا غلبت على هذه المؤلفات صفة الانتحال والرتابة والملل لأنها تسبب للقارىء الضجر والسام بل والكراهية ، وخاصة لكثرة مافيها من اخبار غير قابلة للتصديق مطلقاً .

كسوف اللغة اللاتينية الاتباعية \_ لم يبق حوالي منتصف القرن السابع أحد في غاليا قادر على الكتابة باللاتينية الصحيحة ، ان لم يكن بالنقية السهلة . ولولا الاكليروس الاسكوتلاندي والانكليزي والايرلندي وتلاميذه لزالت اللاتينية كلغة للأدب والتأليف . وقد اضطر هؤلاء الرهبان بحكم جهلهم اللغة الرومانية إلى تعلم اللاتينية في نصوصها ، وتوصلوا إلى المتلاكها بصحة وضبط وكتبوا فيها .

ولم تكن الآداب الكلاسيكية في متناول عامة الشعب الروماني وحتى من كان يعرف القراءة ، وزادت الفجوة اتساعاً عندما تم الانفصال بين لغة الشعب والأدب ، لا سيا وان رجال هذا الأدب كانوا قلة نادرة

آخذه بالتناقص يوماً عن يوم . يضاف إلى ذلك أن الأدب المسيحي نفسه كان بعيداً عن العامة وحرفاً ميتا عند الشعب . وهكذا آلت الحال إلى ان صنع الشعب أدبه بنفسه ، وكان للأجزاء الجرمانية في المملكة الفرنجية ادبها وقصائدها الغنائية . وكان الشعر الغنائي ينشد في بلاط الملوك يرافقه العزف على «القانون» . ولكن لم يحفظ من قصائده شيء . وكان العصر الممتد من القرن الرابع إلى القرن الثامن عصراً ذهبياً لادب المليمة عند الشعوب الجرمانية حيث يجدون ملوكهم وفعالهم ومغامراتهم . ومن الجدير بالذكر ان سيغفريد بطل ملحمة النبياونغن أصبح في هذا الادب الجديد رجلاً فرنجياً عند فرنجة منطقة الراين .

## الاخلاق والعادات والمجتمع

بلاط الملك . - كان العصر الميروفنجي يتمتع بشهرة سيئة . وقد دافع بعضهم عنه وهاجم غريغوار تور مصدرنا الاساسي لتاريخ هذا العصر، ولم يقبل شهادته بغية انقاذ شهرة الفرنجة أو رجال الحكنيسة ، ولكن هذه المحاولة كانت عبثاً .

كان القصر « مركز الدولة » بؤرة فساد ، ومكاناً للفسق والحيانة والحطف والشراسة . وكان الملوك يضربون المثل ، غير انسا لا نعرف عنهم إلا قليلا . فقد كان كلوفيس ، مؤسس الدولة الفرنجية قوة تاريخية من الطراز الاول ، ولكن الانسانية فيه معدومة . وكذلك كانت حال ابنه تبيري وابن هذا ، تبير ، اللذين لعبا دوراً كبيراً . وايضاً كلودومير وشيلدوبير وكلوتير ويأتون في الصعيد الثاني . ونعلم قليلا عن سيجوبير الاول وكلوتير الثاني وحتى داغوبير الاول . وبعد هؤلاء لم يكن الميروفنجون شئاً مذكوراً ولا ظلالاً . لقد كانوا مجرد أسماء

لا تذكر بشيء ولا تثير اهتاماً . وفي الحقيقية ان الملوك الوحيدين الذبن نعرفهم هم معاصرو غريغوار تور ، سيجوبير ، وخاصة شيلبيريك وغونتران وكان غريغوار تور يكره شيلبيريك ويتهمه بشتى الاجرام والرذائل . ويصنع من الثاني قديساً . وما يقوله في غونتران يدعنا نرى فيه شخصاً مرعباً يخفي الجشع والطمع والفظاعة والجبن تحت ظاهر من السذاجه .

انحطاط الميروفنجيين . \_ ولم تكن الملكات بأفضل من الملوك وإذا اخذنا بقول غريغوار تور نرى ان كاوتيلد زوجة كلوفيس الاول تحب الثار والانتقام ؟ وان اوستريخيلد ، وتدعى ايضاً بوبيللا ، زوجة غونتران ، أخذت على زوجها عهداً وهي على فراش الموت ، باعدام الطبيبين اللذين عالجاها ، وهذا ما بادر اليه الملك الساذج ونفذه . وافترى فريديغير على برونيهو كذباً ، ولكن وجدانها عذبها بعد اقتراف كثير من الجرائم . أما فريديغوند فكانت لوحة مرضية . ويستوى في ذلك الغاليات \_ الرومانيات والجرمانيات . فقد قضت البروفانسبة دوتري على ابنتها خوفاً من ان تحظى بفضل الملك تبيير مكانها . ولم تكن الملكات الاغريات إلا ظلالاً . لقد كن قنات يفيد منهن جنون الملك ، ومسخرات الاخريات الإ ظلالاً . لقد كن قنات يفيد منهن جنون الملك ، ومسخرات مستسلمات لشتى انواع الرغبات . وشذت بينهن قديستان أجنبيتان ، واديغوند التورنجية وهي اسيرة حرب ، وبولئيلد الانكليزية وهي رقيقة ، وقد اتهمها بعض كتاب السير بأنها اوحت بقتل اسقف ليون .

الحجاب والأدواق . – لم يكن معظم حجاب القصر إلا اسماء ، ومنهم من ترك الاستقراطية تفعل ما تشاء ، ومنهم من اشتهر بفظاعته . أما أسلاف الكارولنجيين مشل آدنول وبيبن القديم ، وبيبن هيرستال ، والمغتصب غريود فكانوا رجالاً لهم قيمتهم وشأنهم . ولم يكن رجال البلاط بأفضل منهم ، بل ان بعضهم كانوا حيوانات مفترسة يقومون

بالمؤامرات وأعمال الحيانة والغسدر . وقد ظهر خداعهم ومخاتلتهم في حياة الدولة الداخلية وفي العلاقات الحارجية . ومناقبهم كمثالبهم تقوم على الطيش الحربي والفكر المغامر ولا تمتاز عنهم الاستقراطية المحلية إلا قليلاً والتباين ظاهر بين القرن الحامس والسادس . ففي القرن الحامس كانت الارستفراطية مهذبة مصقولة الطباع ، مأخوذة بجب الآداب والفنون ، ولكن هذه الطبقة زالت في القرن السادس . وفي غضون العصر الميروفنجي تشكلت الطبقة النبيلة الفرنجية ثم الفرنسية التي تحب الحرب ولا تبالي بقيم الفكر ، وكانت أنانية فوضوية وسبباً في بلاء فرنسا حتى وصول لويس الرابع عشر إلى السلطة .

وقد يكون من الجور أن يحكم على مجموع رجال البلاط هذا الحكم العام. فقد وجدت بين أفراده أرواح نقية تقية مختارة استطاعت أن تنجو من عدوى الفساد والرذيلة . وما تجدر الاشارة اليه أن كثيراً من قديسي القرن السابع خاصة كانوا من رجال البلاط وشغلوا فيه وظائف كبرى مثل آرنول ، شاودولف ، اياوا ، وان ، ديديه ، بونيتوس ، فيليبير . ولكن هؤلاء الأتقياء لم يأمنوا على سلامة أرواحهم إلا بالفرار إلى كرسي الأسقفيه أو العزلة في رحاب الدير . وهذا دليل واضح على أن العالم العلماني في نظرهم فاسد لا يمكن شفاؤه . يضاف إلى ذلك أن الكنيسة نفها لم تنج من تأثيرات العصر المفسدة .

الشعب . \_ أما الطبقات الدنيا من الشعب فلا يعلم تقريباً شيئاً عن حالنها الحلقية خارجاً عن تعلقها بالأباطيل الوثنية والحرافات ، وتذوقها الساذج للخوارق والمعجزات ، ولا مجال للافتراض بأنها كانت أفضل أو أقبح بمن كانت تعيش في ظل الامبراطورية الرومانية ، ومن الممكن

ملاحظتها في أيام الأعياد حيث ترى ترقص وتغني وتثمل، شأنها في كل عصر .

الأوبئة والأمراض والمجاعات . \_ لقد اغطشت كثرة الأوبئة مماء هذا العصر . وتاريخ غريغوار تور مفعم بالقصص التي تنقل لنا فتك الأمراض المعدية وخاصة الطاعون ، وربا كان يفد إلى أوربه عن طريق التجارة مع بلاد حوض المتوسط الشرقي . وأفظع هذه الوافدات وأشهرها الطاعون الدبيلي الذي ظهر في مصر عام ١٤٥ أو ١٤٥ ، وانتشر عن طريق سورية في ايوان والهند ، ولم تنج منه أوربه . وكان هذا المرض يبدأ باضطرابات التصور والحيال ، تتلوها حمى قصيرة ، ثم التهاب مفاحى عن أسفل البطن تتبعه اغفاءة مميتة .

الاضطرابات النفسانية . \_ ولم توفر هذه الوافدات أي طبقة من طبقات المجتمع . فقد أصيب بها الملكة أوستر يخيلد زوجة غونتران وماتت عام ٥٨٠ . وفقد الملك شيلير بك وخليلته فريد يغوند أولادهما وكاد الملك يقع ضحيتها . وكانت الأفكار تضطرب ، وينسب انتشار هذه الأوبئة إلى سوء النية والأعمال الطالحة والسحر . ونذكر على سبيل المثال أنملكة بورغونديا الآنفة الذكر ، وهي تحتضر ، انتزعت من زوجها غونتران وعدا باعدام طبيبها ؛ وان فريد يغوند قامت بأعمال انتقامية فظيعة من اتهمتهم بتسميم أولادها .

#### أسبى القومية الفرنسية

ظهور فونسا . لقد تشكلت في غضون العصر الميروفنجي نبتة القومية الفرنسية ، وارتسمت صورة فرنسا بشكل قلق لم يستقر ولم ترتسم معالمه بوضوح . وبالرغم من بربرية الفرنجة واستحكام شخصية القوانين تم في

هذا العصر التقارب بين الغازيين والسكان الغاليين ـ الرومانيين ، وعلى الأقل سكان شمالي غاليا . وانقطعت الصلة مع الامبراطورية . فمنذ وفاة آثيسيوس وفالانتينيان الثاني ( ٥٥٤) انقطع الاتصال بين غاليا وإيطاليا . وعاش سياغريوس ، وهو آخر زعيم روماني ، وأبوه آئجيدوس المتوفى عام ٤٢٤ ، اميرين مستقلين وعدوين للحياة البرابرة الذين سيطروا على اواخر اباطرة الغرب . وفي اليوم الذي أصبحت فيه القسطنطينية مقراً وحيداً للامبراطورية عام ٢٧٤ كانت القطيعة الواقعية بين غاليا الشمالية وروما البوسفور البعيدة أمراً لا يكن اجتنابه . وعندما اعتنق كلوفيس الكاثوليكية شايعته الارستقراطية العالمية والاكليروس وجمهور الشعب دون التفكير بالعودة الى سلطة الامبراطورية الجديدة .

والملاحظ ان المعارضة الدينية ، التي فصلت الفيزيغوط عن الاسبانيين الرومانيين والاوستروغوط ، ثم اللومبارديين عن الايطاليين ، قد زالت حالاً في غاليا بين الغاليين – الرومانيين والفرنجة . كما ان العقبة الأخرى، التي قامت في وجه الشعوب واختلاطها مع بعض وهي تقسيم الاراضي بين سكان البلاد الاصليين والغزاة ، زالت ايضا . فقد اقتطع فرنجة الراين والساليون قسما كبيراً من الاراضي الرومانية في القرن الحامس ولم يبق لكلوفيس فائدة بالقيام بمصادرات أرضية تولد احقاداً دائمة ومستحكمة . يضاف الى ذلك ان المساواة التامة سادت مجموع رعايا ملك الفرنجية منذ عهد كارفيس وأولاده ، وغدا التزاوج المختلط كثيراً ومالوفاً في جميع الطبقات . وهكذا تم التقارب بين الشعبين بشكل عاجل وأكيد . ويبدو ان هذا التقارب كان ضرورة أملتها الظروف وبدأت اول ما بدأت في البلاط الملكي وفقد كان الاختلاف الى القصر اجبارياً لكل من اراد ان يشق طريقه في الوظائف العامة ، أو من يبحث عين الغني

والثراء . وكان المراهقون الشباب المنتفعون من كل جنس يعيشون في القصر مع بعضهم في ود وصفاء خلال عدة سنوات .

وكان البلاط الملكي يتكلم بلغتين . فقد كان الملوك ، مع الحفاظ على استعبال « الفرانسيسك » وهي اللغة الفلاماندية القديمة ، يتكلمون اللغة الرومانية ايضا . وبعضهم مثل شاريبير وشيلبيريك وكلوتير الثاني كانوا بتذوقون اللاتنية الكلاسكية .

وفي الجيش كانت جماهير الناس الاحرار تلتقي ببعضها وعندما قسمت المملكة الى اربع حصص كان معظم المحاربين في ثلاث منها يتألف من الغالبين – الرومانيين ، وحتى في اوسترازيا كان هؤلاء يؤلفون قسماً كبيراً في الجيش لأن أوسترازيا الميروفنجية لا تضم البلاد الرينانية فحسب بل كانت تدخل فيها اقاليم الشامبانيا والاوفيرن والبواتو والتورين والبروفانس.

وكانت التأثيرات المتبادلة بين الشعبين عديدة وعميقة في مختلف المجالات السياسية والحقوقية والفكرية والجالية واللغوية والعرقية . ومع الزمن بدا أن التأثير الجرماني كان غالباً . فقد أظهر الملك الميروفنجي الشخصية الجرمانية أكثر من الرومانية وساعدها على النمو ، وساد القانون السالي على حساب الحقوق الرومانية ، ولم يعد للآداب اللاتينية ، خارجاً عن على حساب الحقوق الرومانية ، ولم يعد للآداب اللاتينية ، خارجاً عن علم الاكليروس ، إلا تأثير سطحي جداً على الأقسام الفرنجية الصرفة في المملكة ، وكذا الحال في الفن .

وفي ميدان اللغة حدث تبادل نشيط بين اللغة الجرمانية واللغة اللاتينية العامية . ومن الطبيعي أن بنية كل لغة ظلت على حالها لم تتبدل ، ولكن مفردات اللغتين غنيت باقتباسات متبادلة . وازداد عدد الكلمات التي أخذتها اللغية الرومانسية في غاليا عن الجرمانية بنسبة عظيمة لاسيا وان تلك

اللغة فقيرة ومفرداتها عدودة . لقد أخذت اللغة القديمة عن لغة الفرنجة تعابير تتعلق بالحياة العسكرية والقيادة والأسلحة والألبسة والنظم والحقوق والسكن والبناء ، والأثاث والطعام والتسلية ؛ وكلمات تمششل الطبيعة والنبات والأشجار والمار والحيوان .

وتكشفت أيضاً تأثيرات أعمق كاسماء الجهات الأربع ، والألوان والتعابير النفسانية من أسماء وصفات وأفعال .

ومن جهة أخرى ، قام الجرمانيون باقتباسات كثيرة عن اللاتينية وبدأوا بذلك قبل فتح غاليا ، وتناوات هذه الاقتباسات بخاصة الادارة والتجارة والثقافة والنبات والحضار . كما اشتقت كلمات كثيرة عن لاتينة الكندسة .

وفي المضار العرقي كان تفوق التأثير الجرماني ظاهراً ، فمن أعلى المجتمع إلى أدناه وجدت الأطاع والشراسة من كل نوع والتعطش إلى الثار . ومن غير ومنذ حكم أولاد كلوفيس لم يتميز الجنسان عن بعضها في الشر . ومن غير اللائق أن تنسب أعمال الشدة والفظاعة والحيانة والغدر إلى الجرمانيين وحدهم .

ومنذ آخر القرن السادس تمثل الغاليون ــ الرومانيون الجرمان وأخذوا عنهم أسماء جرمانية . وزالت الأسماء الحاصة الرومانية في القرن السابع، وبالتالي ان جميع أسماء الأشخاص التي لم تكن مشتقة من أسماء الألقاب أو المأخوذة عن أسماء المناطق ، أصبحت جرمانية ، دون عد أسماء الملوك وكلها جرمانية .

وزالت آخر عقبة بين الطرفين وهي شخصية القوانين . فقد سقطت عملياً وساد الجميع قانون واحد .

وأدى اختلاط الأعراق والقوانين إلى اختلاط السكان ببعضهم ، حتى

ان كلمة فرنجي في القرن السابع فقدت معناها العرقي وأصبحت تدل على إنسان حر، رعية الملك، مها كان أصله. واعتقد انسال الرومانيين عن حسن نية أنهم فرنجة منذ قرون مديدة. وقد تم اتحاد السكان الأصليبين بالغزاة في القرن السادس وتعززت أواصره في القرن السابع، وجرى الذوبان بين العناصر وصهرها مع بعضها عندما تخلت السلالة الميروفنجية عن مكانها للكارولنجيين.

ومع ذلك فلم يكن الانصهار تاماً وعاماً في جميع أجزاء غاليا ففي المناطق الرينانية لم يبق العنصر الجرماني شيئاً عظيماً من الماضي الروماني . واكيتانيا ، التي ظلت بجزأة زمناً طويـلًا بين مختلف الدول الفرنجية ، ألفت لنفسها كياناً خاصاً وامارة مستقلة ذاتياً حول آخر القرن السابع . وظل العنصر الروماني فيها سائداً باستثناء المنطقة الواقعة بين نهر الغارون والبيرينه ، حيث أقام الغاسكون .

فونسا العصر الوسيط . \_ وهذه النطقة ، التي قام فيها هذا الذوبان والاتحاد الجديد وقتد من نهر الموز إلى اللوار وتضم شمال بورغونديا ، هي فرنسا العصر الوسيط الحقيقية ، وبملكة كارفيس قبل العام ٥٠٥ ، وهي بالإجمال نوستريا ، فرنسا الرومانية . ومنذ بداية القرن السابيع ، عندما بدأ غرب المملكة وشرقها يتناحران ، اقتصر التعبير «فرنسي» على النوستريين ، حتى ان السلالة الكارولنجية التي كانت اوسترازية بعواطفها، على النوستريين ، عتى ان السلالة الكارولنجية التي كانت اوسترازية بعواطفها، في القرن الثامن على الأقل ، على نقل حفلات المباركة إلى الشرق . ولا يكون الملك ملك الفرنجة إلا إذا انتخب وقدس ودفن في كومبين، ونوايون ، والقديس \_ دوني .

نشأة فرنسا . - إن هذا الحادث السياسي والنفساني ، وهو نشأة القومية ، ليس خاصاً بفرنسا . وإذا كانت انكاترا وألمانيا غير مستعدتين للحياة القومية قبل آخر القرن التاسع وبداية القرن العاشر ، فإن اسبانيا وايطاليا كانتا في دور تهيئة أمة كغاليا في العصر نفسه . غير أن عاصفة الإسلام في اسبانيا وعداء البابوية للومبارديين في ايطاليا قد أجهضا هذه النبتات الاولى . أما في فرنسا فقد استطاعت هذه النبتات أن تخرج للحياة في وقت مبكر وستظل هذه الحياة ضعيفة زمناً طويلا . ولو لم توضع قواعد القومية الفرنسية في العصر الميروفنجي ، لانهار البناء الضعيف ببعث الامبراطورية ، أو في الآجل ، بنعرة الإقطاعية .

# الفصاالساوس

## الكنيسة في المصر الميروفنجي

الأسقف . \_ عندما تداعى المجتمع الروماني ، في القرن الخامس والسادس ، كانت الكنيسة الكاثوليكية القوة المعنوية الوحيدة التي ظلت متاسكة أمام عوامل الاضطراب والفوضى والتخريب . لقد زالت الوطنية الرومانية ، وضعفت عاطفة المصلحة العامة . وأصبح الغد مظلماً أكثر من أي وقت مضى . وما كان من الشعب إلا أن تجمع بغريزته حول الكنيسة فأصبحت له موثلا ووطناً ، وغدت هذه الكنيسة والقومية الرومانية شيئاً واحداً . وظلت الأسقفية ، كا في عهد قسطنطين ، منطبقة على المدينة . ولما كان قطيع المؤمنين مهدداً باستمرار فقد توجب ألا يكون الاسقف انساناً متأملاً . وفي الغالب كان يؤخذ من أقوى الطبقات وأغناها ، وخاصة طبقة « أعضاء مجلس الشيوخ » . وكان الشعب يفضل أن ينتخب علمانياً تقياً عارفاً بالقضايا ممارساً لها على أن مختار اكليركيا دون خبرة في الحياة ودون نفرذ . وقد دام هذا التقليد في العصر الميروفنجي .

وبعد أن صبأ كاوفيس واعتنق الكاثوليكية حيَّت فيه الأسقفية الغالية \_ الرومانية قسطنطين جديداً ، وشجعت أهدافه في غاليا ، ووجد كاوفيس وحده عاهلًا كاثوليكياً في الغرب الاوربي . وفرحت كنيسة غاليا بهذا الظفر الذي يمكنها من سحق الأربوسية ، فتركت الملكية

البوبرية تسيطر عليها سيطرة تكاد تكون مطلقة. واعتقد الملك الميروفنجي بأن له الحق في مراقبة انتخاب الأساقفة ، وأخذ ينتخب من حوله وجواره أساقفة ولو كانوا علمانيين ، وراقب الاسقفية مراقبة شديدة ، وخاف أن تخونه لصالح قريب له ، ولم يتردد لأنفه الأعذار أن مجاكم الأحبار ، بل وأجلهم قدراً . ومن المعلوم أن محاكمة الاسقف لا تجري إلا أمام المجمع الديني ، غير أن هذه المجامع ما كانت لتنعقد دون سماح الملك . وكان العاهل يخيفها بحضوره ويؤثر في القرار الذي يتخذه الآباء . أما العلاقات بين الأسقفية وروما ، باستثناء البروفانس ، فكانت تتم بطريق الملكية . ويعتبر الاسقف موظفاً ، ويشترط فيه أن يكون مطواعاً ، ويكلف عراقبة الكونت ومقاضاة الاكليروس مدنياً وجزائياً ، لحد ما ، وفي ويكلف عراقبة الكونت ومقاضاة الاكليروس مدنياً وجزائياً ، لحد ما ، وفي لعض الأحوال .

ومن جهة أخرى كانت النعم تغدق على الكنيسة ، فما من ملك أو ملكة إلا وأنشأ مؤسسات دينية . وما من كنيسة شيدت في القرب السابع إلا ووضعت تحت حماية المليك الحاصة وحصلت على صك حصانها . وهذه الحصانة تقتضي الإعفاء من الضرائب العقارية والجزية ودفع حصة الغرم القضائي المتوجب للملك ورسم الإيواء والوكالة مع منع القاضي ( الكونت ) من الدخول على المحصن لعقد المحكمة أو ممارسة أي عمل من أعمال السلطة القضائية . وينتج عن ذلك نتيجة لم توضح في الدبلومات ولكنها حتمية ، وهي أن يستولي المحصن على ادارة القضاء ، وعلى الأقل في القضايا الصغرى ، ويمارسه على العلمانيين ، وحتى الأحرار منهم ، في دومينه . وأخيراً اغدقت أفضال خاصة تعفي المؤسسات الدينية من رسوم المرور والعبور والسوق والجمائك على البضائع والسلع الضرورية لإعاشة رجال الدين . وخضعت الأسقفية لسلطة الملك ، وعلى الأقبل في القرن السادس ،

ولا تقاوم إلا عندما يريد الملك أن يطغي على الجغرافية الكنسية أو يقاوم العقيدة. ولكن مثل هذه الحالات كانت نادرة لأن « الميروفنجيين لم يكونوا مسيحيين صالحين ليصبحوا هراطقة ».

وفي الواقع ، يصعب تمييز الكنيسة عن الدولة لأن المجال العائد لكل منها غير محدد بوضوح ، وأكثر من ذلك أن الحكومتين لم تهتا بتحديد نطاقها ، ولم يكن أحدهما ليستغني عن الآخر .

ولم يكن الأسقف راعياً روحياً لقطيعه فحسب ، بل كان مديراً أيضاً . ففي القرن الخامس كانت الثروة الأرضية للكنيسة الكاتدرائية صغيرة ، وأحياناً لا وجود لها . أما في القرن التالي فان كرم الملوك والمؤمنين والاحبار ، خاصة ، الذبن اعتادوا على توريث مالهم للكنيسة ، والمؤمنين والاحبار ، خاصة ، الذبن اعتادوا الله توريث مالهم للكنيسة ، من الاكليركيين والأقنان والمعمرين والأحرار الفقراء ، ويؤمل به ويعقد عليه رجاءه . وبسرعة رأت المدينة ، مقر سلطته ، أرضها تنتقل برقعتها الصغيرة بكاملها وتصبح تحت ادارته . والهحت المجالس البلدية المحتضرة أمام الأسقف ووقع شعب الصناع والباعة الذي يعيش في المدينة في عداد زبائنه . وليس هذا كل شيء . فالدولة الميروفنجية لم تهتم بواجب الاسعاف والتعليم . وكان الضعفاء من يتامى وأيامى تحت حماية الاسقف ، والمعوزون والمرضى ينتطرون منه ما يقوم بأودهم .

وكانت إدارة المستشفيات والملاجىء وزيارة السجون تقع على كاهل الحبر . وكان البرابرة في حروبهم الدائمــة يخطفون الأسرى ، والانغلو ـ ساكسون أقبح من الفرنجة يتاجرون بالرقيق ويبيعون مواطنيهم . وكان افتداء البائسين واجباً من واجبات الاسقف الاساسية ، وأكثرهم كان يقوم بهذا الواجب بكل عناية واهتام . فمن ذلك ان القديس سوزير

آول باع زينة كنيسته ليفتدي الأسرى . ولم يقبل القديس جرمن الدعوة على عشاء إلا إذا تعاهد المدعوون على افتداء رجل فقير على الاقل .

وقبل نهاية الامبراطورية كفت المدن الغالية عن مساعدة المدارس، ولم يعد التعليم عاماً ، بل انصرف لحدمة كبار الامراء ، وتناقص عده الاساتذة باستمرار في القرن الحامس والسادس ، وأوشكت الثقافة على ضآلتها وشكلها البدائي أن تضيع ، لولا أن الكنيسة انقذت ما يمكن انقاذه . وفي كل مكان ، في القرى كما في المدن ، وجدت مدارس يديرها الكهان ، ولكن التعليم فيها كان قاصراً على الضروري : القراءة، والحساب ( بغية تعيين الأعياد الكنسية ) وانشاد المزامير .

برمن العبث محاولة تعداد وظائف الاسقف . فقد كان يتدخل في كل شيء ، لان الجميع يرجونه . فالشعب يرجوه الاهتام بشؤون العائلة والدخل والدفاع عنه أمام مطالب الضريبة ، وحمايته من الكونت وعماله والتدخل اصالحه لدى الملك . كان الاسقف حكماً أعلى ، وقاضياً معنوياً ، وأبا لمن في أسقفيته . وكان الشعب يجل رعاته ، حتى أن تقواه حولت كثيراً منهم إلى قديسين . ولم ير عهد من العهود تطويباً عفوياً للاساقفة من قبل الرأي العيام كما رأى في عهد الميروفنجين . وكان الرأي يعتقد بأن وفاه البلد متعلق بحياة الحبر الصالح ، ولذا كان يراقب ساوكه بحرص شديد . فاذا كان متزوجاً عند انتخابه وجب عليه أن ينفصل عن زوجته ، ويعيش عفيفاً ، وينقضي عمره تحت أعين الجمهور محاطاً ، مصاناً ، تحدق به العيون والجواسيس والارصاد . وليس له أن يتمتع بنعمة الانطواء والتأمل والتفكير أو العزلة والانفراج .

وفي الحقيقة ان عمل الاسقف ساحق ولا حد لمسؤوليته ، ولا يتجشم أعماله الا الاشخاص الذين يتمتعون بجاه كبير ويمتازون بمواهب للانقطاع للعمل ، والقيام بمثل هذه الوظيفة المليئة بالاعمال عن جدارة واستحقاق . ولهذا السبب كان الاسقف يختار في الغالب من الطبقة الارستقراطية صاحبة الاطيان ، ومن العلمانيين المتمرسين على الاعمال والوظائف الادارية العليا . ويكفي أن نتذكر أسقفية شخصيات لامثيل لها مثل سيدوان أبولينير ، اسقف الاوفيرن في القرن الحامس ؛ وآرنول أسقف ميتز ، وايلوا أسقف نويون في القرن السابع ، لنفهم ان هذا التعامل كانت له نتائج سعيدة ولم تكن الاسقفية لتلائم في ذلك العصر المتأملين أو الحجولين ، ولا الرجال الاتقياء الشجعان دون نشأة طبة ودون ثروة وجاه .

وبالرغم من أن هده الوظيفة كانت كثيرة المتاعب فقد كان لها سحر فظيع ، ونظراً لانها غير قاصرة على الاكليركيين الممتهنين الذين لايتوصلون البها الا درجة درجة في السلم الكهنوني ، فقد كانت تثير جشع العلمانيين الطموحين ، ومنهم من كان يجند كل شيء للوصول اليها بجميع الوسائل كالرشوة خاصة . ولذا كان يرى ، إلى جانب الاحبار القديسيين ، كثير من المغامرين بمن لاخلاق لهم يحتلون كرسي الاسقفية .

كفاح العقيدة ضد الهرطقات . \_ ويجب الا ننتظر من الكنيسة في الغرب ، خلال هذا الدور ، أي تقدم أو تعمق في أمور العقيدة المسيحية . لقد كانت القضايا الكبرى في طبيعة المسيح موضع نقاش في الشرق ، وكانت روما انفسها ، من منتصف القرن السادس إلى منتصف القرن الثامن ، تابعاً بعيداً للامبراطورية البرنطية . وقد حاول الامبراطور عبئاً أن يود أسقف روما إلى دور بطريرك القسطنطينية .

واستطاعت الكنيسة الغالية أن تقهر البدعة البيلاجية التي تنكر نفاذ العفو والذنب الاصلي ، وأن تسحق الأديوسية ، بفضل قوة الفرنجة ، وفكرت أن تستجم وتنعم بنصرها لولا أنها أحست أو أدركت قيام بعض الهرطقات القديمة والحديثة ، التي نشأت في الشرق ، مثل هرطقة بونوروس وهي هرطقة التبنية التي تقول بان المسيح ليس ابن الله إلا بالتبني ، وليس من جوهر الاب منذ الازل ؛ وقد القت انصاراً في القرن السادس ولم تنطفىء عاماً إلا في القرن السابع ؛ وهرطقة نوفاسيان المتزمت من رجال القرن الثالث ، التي أنكرت على المرتدين عن المسيحية ، تحت الضغط والاكراه ، عودتهم إلى حظيرة الكنيسة بعد ذهاب المانع ، ووجدت لها اتباعاً في منطقة الاوفيرن في القرن السابع ؛ وهوطقة الطبيعة الواحدة المسيح التي ظهرت حوالي ١٤٥٠ . وعندما شجب البابا مارتن الواحدة المرطقة فرض على القديس أرمان واساقفة غاليا توقيعهم على المواحدة الهرطقة فرض على القديس أرمان واساقفة غاليا توقيعهم على المرتن مقاومته وكفاحه .

المجامع الدينية . ـ لقد انصرفت كنيسة غاليا قبل كل شيء إلى التنظيم والتهذيب . وينعكس نشاطها في قوانين المجامع التي انعقدت في القرن السادس : فقد عقد ٢٢ جمعاً من ٢١١ إلى ٢١٠ ؟ و ٢١ من ٢١٤ إلى ٦٨٠ ، والأخير عام ٦٩٥ . وترمي هذه القوانين إلى اصلاح حياة الاكليركين من عبي الولائم والرقص واحياناً المتزوجين ، واستئصال الوثنية والاضاليل السحرية ومراعاة الصيام والاحتفال بالاعياد المسيحية ، والدفاع عن شخص الكنسيين وشخص أموال الكنيسة ضد اعتداء الافراد وتجاوز السلطة .

التعليم . \_ لم يكن المذهب الذي دعا اليه الاساقفة من نوعية عالية

جداً . فقد كان الاحبار قليلي الثقاقة ، وكان القديس آفيت آخر اديب انساني في فينا ، وتوفي عام ٥٢٥ . وكان زميله القديس سوزير الآرلي يحتقر الآداب القديمة ويوصي بالثقافة القائمة على دراسة المؤلفين الكنسيين وحدهم . وساد هذا المذهب ، وافضل المفكرين كانوا يكتفون بهذه الثقافة الفكرية ، ويجهلون ايضاً انتاج آباء الكنيسة الكبار الذين كتبوا بالاغريقية ، لأن معرفة هذه اللغة زالت في الغرب . ولم يكن عند المثقفين أي ثقافة فلسفية او دينية حقيقية . حقاً لقد كان ايمانهم قوياً ولكن دون ثقافة وعلى الأقل في القرن الخامس . وتقواهم غير واضحة أحياناً ، ويتصورون انفسهم ، مثل غريغوار تور ، يعيشون في أعجوبة سرمدية ، ويتساهلون بقبول نوعية الخارقة . فالمصباح الذي يسقط دون ان ينكسر ، أو الحقل السليم بعد العاصفة يكفي لاثارة اعجابهم ، وحضور الشيطان يشغل اهتامهم والفوق طبيعي بالنسبة إليهم أمر طبيعي .

صبء الوثنيين . . . لقد كان صبء الوثنيين من مهمة القديس مارتن ومعاصريه ، ثم تابع تلاميذه هذا العمل بنجاح في القرن ، الحامس ولكنه توقف في القرن السادس ، عند الشعرب الجرمانية على الاقل . ولم يكن مثل كلوفيس معدياً لغيره من الفرنجة ، فقد ظل الساليون والريبوير والآلالمان وثنيين جفاة قساة . ويبدو ان بربرية الفرنجة وجيرانهم قد ثبطت همة كل محاولة للتبشير عند اساقفة بلجيكا وجرمانيا ، ولم يعد التبشير الى نشاطه بحتى الا في القرن السابع على ايدي الرهبان الايرلنديين والانكليز . فقد بدأ القديس كولومبان حوالي ٦١٠ ، وتلميذه سن عال ، ثم فريدولن بصبء المان سؤاب وسويسرا ، وتابع هذا العمل بيرمن في القرن الثامن . وساعد تأسيس اسقفية في كونستانس ودير في سان – غال على نجاح هذا التشير .

وفي القرن السابع ارسل دير لوكسوي بعثات تبشيرية الى بافاريا ، وفي القرن الثامن صبأت البلاد كلها . وصبأت تورنجه على ايدي المبشرين السلتين واشهرهم القديس كيليان . واخفق التبشير في الفريز ، ووجب لذلك قوة الانكليزي ويلليبرورد من ٦٩٠ الى ٧٣٤ يدعمه سيف بيبن ميرستال وشارل مارتل لغرس الايمان المسيحي في شعب الفريزون .

تبشير القرى . \_ لقد لعبت الاسقفية الغالية \_ الفرنجية دوراً ضعيفاً في صبء الوثنيين في جرمانيا بالنسبة لضخامــة العمل الذي يجب القيام به لدى سكان البلاد الاصليين . وهكذا لم تكلل جهود وينفريد (بونيفاس) حوادي جرمانيا بكبيو نجاح .

لقد كانت المسيحية في القرون الثالث والرابع والحامس في الغرب دينا بين سكان المدن . اما الارياف فقد ظلت وثنية بسبب فقدات الموارد في الرجال ، وقد قام بهذا العمل القديس مارتن ومعاصروه في آخر القرن الرابع ، ثم توالى بصورة مبهمة . ولم يكن بالسهل تأمين حاجات الأرواح في كل اسقفية . وكان العليم الديني في باديء الأمر قاصراً على المدن ، ولم يكن في كل مدينة سوى كنيسة واحدة ، الأمر الذي يدل على ان القرى كانت محرومة من المساعدة الروحية . ووجد من المناسب بناء كنيسة في كل قرية على أن يخدمها خوري محلي وترتبط بالكنيسة السكاتدرائية في المدينة . وهكذا وجد على رأس كل كنيسة في القرية كاهن وتم هذا العمل في العصر الكارولنجي .

أصل الحياة الديرية في غاليا . \_ وفي الحقيقة أن الاسقف والكاهن لا يستطيعان مها كانت قيمتها عالية ، أن يكفيا لتغذية الحياة الروحية والعناية بها . لقد كان الكاهن في الريف قليل الثقافة ومن نشأة متواضعة وتحت رحمة الملاك الاكبر . فهو الذي ينتخبه ، وسيظل دون شأن وجاه

طوال العصر الوسيط ، حتى ولو كان صالحاً ، وهذا ما لا يحدث داغاً . اما الاسقف فان كثرة أعماله كانت تلتهمه ولا تترك له متنفساً

وعلى هذا النحو يرى ان المصادر الحية لكل مجتمع ديني ، وهي النسك والتصوف ، تنبع بصعوبة في اوساط الاكليروس العصري . ولذا انتشرت هذه النزعة في عالم الاكليروس النظامي ، بين الرهبان والراهبات . ولقد نشأ النسك بشكله المزدوج التقشف والعيش المشترك في بلاد الشرق كما وأينا ، وازدهر وظل مجهولاً زمناً طويلاً في الغرب . ويبدو ان سيرة القديس انطوان ، التي اتى بها الاسقف آثاناس الاسكندري عام ٣٣٦ إلى مدينة تويف ، قد عرفت غاليا لأول مرة بأعمال التقشف التي كان يقوم بها كبار القديسين في مصر . ومع هذا فقد لاقت حركة النسك معارضة شديدة لدى المسيحيين العاديين والاكليروس ايضاً . وأول من نظر في غاليا إلى النظم الرهبانية نظرة قبول ورضى ، اسقف تور ، القديس مارتن . فقد اقرها في ليغوجية ، بالقرب من بواتيه ، وفي مارموتيه بالقرب من تور ، والاسقف فيكتريس ، اسقف روان .

ولم يكن القصد من ذلك لزوم حياة الدير بالمعنى الصحيح ، بل أن اناساً اتقياء ، غير اكليركيين ، بنوا لانفسهم الحواخاً ووضعوا ثرواتهم معا وبدأوا عارسون حياة التقشف . كذلك لم تشكل النساء المتحجبات بعد جمعيات حقيقية ، وماكن ليجتمعن الا في الكنيسة . ويعشن في إيوتهن ، عذارى أو أيامى ، متقشفات منقطعات للعفة ، « زوجات المسيح » .

الأديرة . ـ توطدت حياة الزهد المشتركة في غاليا في القرن الخامس . وضربت المثل في ذلك مقاطعة بروفانس . ففي العام ٤١٨ رجع كاسيان من الشرق وأسس في مرسيليا دير القديس فيكتور للرجال ، ودير

القديس مخلص (أصبح فيا بعد دير القديس كاسيان) للنساء . وفي العام بعد المتزل هونورا في جزيرة لور ن في خليج كان ، وأصبحت لورن بعد سنوات قليلة ملجاً للقديسين ومدرسة تجهز كنائس جنوب غاليا باساتذة المذهب والاحبار الافاضل . وعندما أصبح هونورا اسقف آدل عام ٢٦٤ أسس ديراً في جزيرة في نهر الرون . ثم بنى أحد خلفائه ، وهو القديس سوزير الآدلي . وأنشىء عدد القديس سوزير الآدلي . وأنشىء عدد عظيم من المؤسسات في ابرشية فينا واشهرها دير غريني . وفي القرن السادس بلغت الحركة غاليا الشهالية . وقام الاساقفة بهذه المبادهة . فقد كان اكثرهم اغنياء ويستطيعون أن يستخدموا مالهم في هذه المؤسسات كان اكثرهم اغنياء ويستطيعون أن يستخدموا مالهم في هذه المؤسسات كان اكثرهم اغنياء ويستطيعون أن يستخدموا مالهم في هذه المؤسسات كان اكثرهم اغنياء ويستطيعون أن يستخدموا مالهم في هذه المؤسسات كان اكثرهم اغنياء ويستطيعون أن يستخدموا مالهم في هذه المؤسسات كان اكثرهم اغنياء ويستطيعون أن يستخدموا مالهم في هذه المؤسسات كان اكثرهم اغنياء ويستطيعون أن يستخدموا مالهم في هذه المؤسسات كان اكثرهم اغنياء ويستطيعون أن يستخدموا مالهم في هذه المؤسسات كان اكثرهم اغنياء ويستطيعون أن يستخدموا مالهم في هذه المؤسسات كان اكثرهم اغنياء ويستطيعون أن يستخدموا مالهم في هذه المؤسسات كان اكثرهم اغنياء ويستطيعون أن يستخدموا مالهم في هذه المؤسسات كان اكثره المؤسسات المؤسسا

ولكن الملوك والملكات بدورهم انشأوا مؤسسات غنية جداً. فقد انشأ كلوفيس وكلوتيلد ، على رابية قطل على باريس من الجنوب ، ديراً أخذ فيا بعد اسم دير القديسة جونفيف . وبنى ابنها شيلدوبير ديراً في آرل ، وأسس مع الملكة اولتروغوط بالقرب من باريس دير سائ فانسان الشهير والذي سمي فيا بعد سان جرمن دي بريه . وأسس كلوتير دير القديس - ميدار في سواسون . وقلدت الملكات الملوك .

وهي القرن السابع أخيراً دخل التكبار حلبة التنافس والزحام في بناء الأديرة ، وأحياناً شاركوا الملوك، وهكذا عم بناء الأديرة .

الرهبان الايرلنديون . ــ وفي آخر القرن السادس ، حوالي العام ، وفي آخر القرن السادس ، حوالي العام ، و ، أتى سكوتيون من ايرلندا إلى القارة بشكل جديد للتقشف والنسك واقاموا منعزلين في اطراف الغابات ، وأشهرهم كولومبان . فقد

أسس في اسفل جبال الفوج أديرة آنتغري ، لوكسوي ، فونتين ، ثم هرب من حرب برونيهو وانعزل مع رهبانه في ريثيا . وقبل عام من وفاته (٦١٥ ) ذهب إلى ايطاليا وأقام على منحدرات الآبنن في بوبيو .

وكترت المؤسسات من النموذج الايرلنسدي في القرن السابع في اليانيا والالزاس وبورغونديا وفي فرنسا في ابرشية مو وقيام الرهبان بحركة تبشير نشيطة . ولقد رأينا ان جنوبي المانيا قد صبا خاصة على يد السكوتيين . وقد وجهت المؤسسات حسب « طريقة » القديس كولومبان. ومن المشكوك فيه أن توجد قبله في غاليا انظمة مكتوبة للحياة الديرية . وفي القرن الحامس حكم كاسيان وهونورا بوجب جاهها الشخصي . وجرى من بعدهما على تقليدهما . وحرر سوزير اسقف آول من ٥٠٣ إلى ٣٤٥ قاعدة لرهبانه وراهباته استلهمها من تقاليد لورن حيث نشاً . ولاقت هدف القاعدة نجاحاً عاماً . وإذا نجحت قاعدة كولومبان ونشرها تلاميذه في كل مكان ، فان هذا النجاح كان موقتاً ، باعتبارها غريبة عن غاليا وجرهانيا ، فضلا عن أن الاكليروس العصرى كان ينظر اليها نظرة سيئة .

قاعدة القديس بندكت (حوالي ١٨٠ – ١٥٥) . ... أما المستقبل فكان لقاعدة أخرى وهي القاعدة التي وضعها ايطالي يدعى بندكت نورسيا أب دير مون كاسينو المتوفى عام ١٤٥ ، وهي تقع في ٧٣ فصلا ، وتعتبر قانونا حقيقياً للحياة الديرانية . ولم يكن الراهب البندكتي متأملا فقط يفرض على نفسه تقشفا غير طبيعي كآباء الصحراء المصريين والسوريين ، بل كان يخضع للعمل اليدوي والمطالعة . ويتكيف النسك حسب هذه القاعدة مع اقليم اوربة ومع المزاج الغربي . وظلت هذه القاعدة زمناً طويلا عجولة في غاليا ، وبعد أن نفذت اليها ، حوالي العام ٢٣٠ ، لاقت تحبيذاً

واثارت تقوى ديرانية جديدة . وفي بداية القرف الثامن حلت قاعدة القديس بندكت محل قاعدة كولومبان وقواعد أخرى غامضة .

تحاول القاعدة البندكتية التوفيق والتوازن بين التأمل والتارين الدينية والعمل اليدوي والفكري وتطبيق الفضائل المسيحية .

الدير \_ فالدير يجب أن يهياً فيه كل ماهو ضروري من ماء وطاحونة وحديقة ومشاغل لمهارسة المهن المختلفة في داخل اطار الدير .

الأب \_ وعلى من يقبل منصب الأب في الدير أن يحكم تلاميذه بتعليم مزدوج وذلك بان يطبع فيهم كل ماهو صالح وسليم بالقول والفعل. وان كل شيء يجب أن يعمل حسب ارادة الأب.

العمل ـ البطالة عدو الأرواح . وعلى الاخـــوة في الدير أن مجصصو1 ساعات للعمل اليدوي وأخرى لقراءة الأشياء المقدسة .

التضامن والحضوع - وعلى الاخوة أن يتبادلوا الحدمة فيا بينهم ، وان يقوموا جميعاً بجندمة المطبخ ولا يعفى الواحد منهم إلا اذا كان مريضاً او أوكل إليه عمل اكثر أهمية وفائدة للدير . « وعلى كل من يغادر خدمة المطبخ في آخر الاسبوع ان يكنسه يوم السبت وينظف كل ماله علاقة بهذه الوظيفة. فعليه أن يقوم بغسل كل ما أفاد في مسح أيدي اخوته وارجلهم ، وعليه أيضاً وعلى سلقه أن يغسلا ارجل جماعته كلها .

الفقر \_ واذا ملك أخ شيئاً ما فعليه أن يوزعه على الفقراء قبل دخول الدير أو يهبه الى الدير هبة شخصية دون أن يجتجز شيئاً منه لنفسه . وعليه أن يعلم منذ اللحظة الاولى بأنه لايستطيع التصرف بجسده الحاص .

القراءة العامة \_ ويقرأ دوماً على مائدة الاخوة أن مقرئاً نظامياً يقوم بهذه الوظيفة يوم الأحد ويبقى طوال الاسبوع . ويحافظ على الصمت

التام على المائدة بشكل لايسمع فيه همس أو كلام إلا صوت المقرىء وحده . ويعنى بان يوضع على الموائد كل ماهو ضروري للشراب والطعام، وعلى الاخوة أن يخدم بعضهم بعضاً بشكل لا مجتاج أحد منهم الى طلب شيء .

ولقد تمتعت المؤسسة الديرانية اكثر من الكنيسة الكاتدرائية بحظوة المؤمنين والملوك ، واغدقت عليها العطايا والهبات من كل نوع في القرن السابع والثامن وأصبحت بعض الاديرة مالكة لأغنى ملكيات المملكة . ولم يكن الاكليروس النظامي في أي عصر من عصور فرنسا باغنى مماكان في آخر عصر الميروفنجيين . فقد كان يتمتع بجصانات وامتيازات كالاعفاء من الضرائب ، ورسوم المرور والجمرك ونقل العربات التي تحمل السلع والاشباء الضرورية للرهبان ، كماكان يحق له ممارسة العدل في القضايا الصغرى .

ومع ذلك فقد ظل الأب في الدير والأم في ديرها خاضعين لسلطة اسقف الابرشية . وكان هذا الوضع يثقل تدريجياً كاهل ابويات « اديرة » القرن السابع الكبرى ، وحصلت من الاحبار انفسهم على تحديد السلطات المطلقة التي يارسونها على الرهبان ، وسمح الاساقفة التي يارسونها على الرهبان ، وسمح الاساقفة المنابع وامهن طبقاً لقاعدة القديس بندكت . ولم يتبع هذا المثل بانتخاب ابهم وامهن طبقاً لقاعدة القديس بندكت . ولم يتبع هذا المثل في كل مكان وظلت الامتيازات الاسقفية نادرة في العصر الميروفنجي .

غير أن غنى الأديرة وقواها ادت لخراب المؤسسات الكنسية في عهد امارة شارل مارتل . فقد كانت موضوعة خارج الدولة ولا تؤدي لها أي خدمة زمنية ، ووجدت الألوف والملايين من الناس ، أحراراً وغير أحرار ولا يدفعون أي ضريبة ، ولايقومون بالخدمة العسكرية ، بججة أنهم كانوا متصرفين ، أي رعايا أبوية محصنة . غير أن ضرورة الكفاح ضد اعداء

المملكة الفرنجية من جرمن واكيتانيين ومسلمين اقتضت تدبيراً شديداً . فقد وضع شارل مارنل ومحاربوه ايديهم على الاديرة وتملكوا وارداتها . وبالرغم من الاعادات الجزئية التي قام بها شارس وابنه لويس التقي ، وبالرغم من المؤسسات الجديدة التي اقيمت في كلوي سيتو وكليرفو وغيرها، من القرن العاشر الى القرن الثاني عشر فمن المشكك فيه أن يكون الاكليروس النظامي قد استطاع استعادة ثروته العقارية التي كان يمتلكها في القرنين السابع والثامن .

عبادة القديسين . \_ لم تكن عبادة القديسين صفة من صفات العصر الذي امتد من القرن الخامس الى الثامن . فقد نشأت قبله وعاشت بعده . إلا ان هذه العبادة اتسعت في العصر الميروفنجي في غاليا اتساعاً عجيباً ومميزاً .

ان الاعجاب الذي يبعثه الشهيد في النفس كان من شأنه أن يذهب بالمؤمنين إلى ان ينسبوا الى « ابطال المسيح » سلطة الوساطة لدى الآله الذي يتأملونه على الدوام . فالصلوات والهدايا التي تقدم للكنائس المشادة على الأماكن التي لاقوا فيها العذاب كانت تعتبر في القرن الثالث وسيلة ناجعة لتأمين وساطتهم القادرة على كل شيء وعندما أصبحت الامبراطورية مسيحية انتقل الاجلال الى النساك ، ومنهم الى اساقفة اتقياء محسنين خاصة . وكان ينسب اليهم عند وفاتهم هبة الخوارق كالشهداء ، وأحياناً تتوطد شهرتهم بالمعجزات التي تصدر عنهم في حياتهم ،

الخلفات . – كانت المنطقة ، التي تحافظ على مخلفات شخص قديس ، . تعتبر سعيدة لأن هبات الساء تنزل عليها ، ولأن هذه البقايا تملك صفات فوق طبيعية ضد امراض الجسم والعقل .

وكان يبحث عن هذه المخلفات بشتى الوسائل المشروعة وغيرها · ومع هذا فقد كان الناس في هذا العصر مججمون عن تشويه الجسد المقدس لاقتسامه بين المعجبين به ، وكانوا يكتفون بغبار ضريحه ، وبقطعمة من لباسه اعتقاداً منهم بان السلطات الفوق طبيعية تتصل بكل شيء يسه الجسد المقدس .

ولم تصنف هذه السلطات بعد ، لأن القديسيين يصبحون في المستقبل اختصاصيين في شفاء مرض من الأمراض ككبار الأطباء في عصرنا . ولكن كان بينهـم ذوو شهرة كبرى . ولذا اقتضت الضرورة زيارة ضريحهم لكسب فضلهم . وكلها كانت المسافة طريلة ومصحربة بالمتاعب والاخطار كلها كان طالب الوساطة اكثر استحقاقاً ، لأن الثواب على قدر المشقة . ومن هنا راج الحج إلى المزارات المقدسة .

وكانت مراكز العبادة كثيرة لا حصر لها . ولكن وجد في الغرب مركزان يفوقان غيرهما وهما : روها ، وتضم بقايا القديسين الحواريين ، القديس بطرس في الفاتيكان ، والقديس بولس على طريق اوستي ؛ و قود التي تقوم بالقرب منها كنيسة القديس مارتن ، ويعتبر هذا القديس قديس غاليا القومي ، وكان الميروفنجيون يبجلونه دون سائر القديسين ، وكان غضبه كابحاً لشراستهم .

المسيحية والوثنية . - من المكن ان يتساءل ما إذا كانت عبادة القديسين هذه بقية باقية من عبادة الآلهة والابطال القدامى: « اليس القديس الشهير إلها متنكراً فاراً من البانتيون ( مدفن العظاء ) ومرتدياً البسة وثة مسيحية ، إولكن هذه النظرية لا تسمع الا بتشابه سطحي وبتقارب يكن الرد عليه ، وليس لها في جميع الأحوال تطبيق في غاليا . لأن يكن الرد عليه ، وليس لها في جميع الأحوال تطبيق في غاليا . لأن المقدسين المبجلين في هذه المنطقة كائنات واقعية وغير اسطورية مطلقاً .

ويكفي لايضاح عبادة القديسين ، ان يمثل « الألم الفوق طبيعي وحاجة الايمان بالاتصال المحسوس بالله » عند المسيحيين ، كما هي الحال عند الوثنيين ، حاجة عمقة للنفس البشرية .

ولا يكن أن ينكر ان انتصار المسيحية اتى إلى الكنيسة بجماهير غير مهيأة بصورة كافية للحياة الجديدة . وظلت هذه الجماهير نصف وثنية فرضيت عن عبادة الأبطال المسيحيين . فالاحتفالات التي احاطت بها والأفراح الدنيوية التي رافقت الأعياد الدينية كانت ، بالنسبة للشعب، ذات جاذبية قوية . ومن سخرية القدر ان يدخل اجلال الشهداء ، الذين بذلوا حياتهم في كفاح عبادة الأصنام ، الوثنية وظاهر الوثنية عرضاً في الطوائف المسيحية .

طقوس التوبة . \_ لقد ظفرت الكنيسة الكاثوليكية على المذاهب المتزمتة ، كالمرنتانية والدوناتية ، التي توقع المذنب في وهدة اليأس وتوشك ان تطرحه في الوثنية ، ولكنها حافظت على ضرورة التكفير عن السيئات المرتكبة ضد العقيدة والاخلاق . وقد اختص المبشرون السكوتيون بنظام التوبة الذي تصوروه في ايرانده في القرن السادس ونشروه في القارة . وهذا النظام هو نظام التوبة المسعرة ، وبوجبه تفرض على المذنب توبة خاصة امام الكاهن ، دون أي احتفال ، حسب تعرفات اعمال ، تكفر عن الذنب ، مجموعة في كثيبات تسمى « كتب طقوس التوبة » . وتتناسب عن الذنب ، مجموعة في كثيبات تسمى « كتب طقوس التوبة » . وتتناسب خوى القربى وقتل الأب واليمين الغموس، مجم عليها ، حسب الظروف ، ماما بالنفي او الاقامة في دير مدى الحياة او عشرة ، او سبعة أو ثلاثة أعوام . وتقتضي كفارة الذنوب الأقل خطورة الصيام مدة طويلة أو

قصيرة أو تكراره خلال اربعين يوماً ، وسنوات ؛ أو الصلوات ، والجلد بالساط ، وتقديم الصدقات .

لقد كانت غاية القديس كولومبان وخلفائه أن يفرض ، على المؤمنين المذنبين ، الاعتراف والنوبة وتقديم مساعدة سهلة إلى « صديق الروح » أي المعترق . ويرى ان التوبة اذا كانت مفصلة ودقيقة لا تترك مجالاً للتردد والهوى الفردي . غير أن التوبة على هذا النحو تعني الذبجاب في اتجاه ممارسات العالم الدنيوي الذي يفهم القانون بشكل تسويات . ولكن مثل هذه التسويات قد يكون لها تأثير مشؤوم على قانون التوبة الذيني ، لأن كل ذنب او جرعة يكن ان يفتدى بالمال أو بطريق ملتوية، كبناء مؤسسة دينية مثلا . ومع الزمن كان لمهارسة طقوس التوبة تأثيير مفسد للعاطفة المسيحية والأخلاق العامة .

ان هذه اللوحة التي اعطيناها عن الحياة الدينية في العصر الميروفنجي لا تستطيع ان تقدم لنا ألواناً مشعة ، لأن كثيراً من الابخرة الكثيفة شتد على البلاد المسيحية . فما لا شك فيه ان الشعب مسيحي حقاً ، ولكنه لا يعرف شيئاً عن العقائد ، لأن ديانته مصنوعة من مجموعة اباطيل وممارسات سحرية ، وتقواه تقوم على ظواهر وثنية ساذجة وبريئة ، فضلا عن ان الكنيسة لم تستطع أو لم تعرف كيف تلطف وتخفف بربرية السلالة الحاكمة ومن حولها .

يضاف إلى ذلك أن الاكليروس نفسه لا يخلو من العيوب. فقد كان التعليم الديني في الارياف بائساً ، والغيرة على الدين والاخلاق ظاهرية ومدعاة للشك والطعن ، والتعليات القانونية التي تفرض عزب الكهان ظلت في الغالب حرفاً ميتاً طوال العصر الوسيط. ويدلنا غريغوار تور

وقوانين المجامع الدينية المحلية على أن بعض اعضاء الاكليروس كانوا طموحين جشعين دون ضمير، يفترون الكذب على اسقفهم ويشكونه للملك لأتفه الامور ؟ وان الاحبار افسهم كانوا ضعيفي الثقافة ، ويشاركون قطيعهم اضاليله وأوهامه . وقد وضعت الملكية يدسا على الأسقفية واقامت في الغالب إلى جانب الاساقفة المقدسين موظفين غير اكفاء للقيام بعمل . ومع الزمن تفاقم الشر ، وفي القرن السابع ، وخاصة في النصف الثاني منه كان الاسقف أميراً كبيراً عنيفاً يشارك في مكايد القصر أو يحرض عليها ، حتى ان بعض الاساقفة الفوا لأنفسهم امارات ولم يهتموا بامور الدبن ، كما تدل على ذلك ندرة المجامع الدبنية المحلية ، بعد أن كانت كثيرة ، وزوالها أخبراً من ٦٩٦ إلى ٧٤٢ .

واستطاع الاكليروس النظامي ان ينقذ الكنيسة المسيحية من الحراب والدمار الروحي والاخلاقي . ولكن ليس في ذلك ما يدل على أن آباء الاديرة والرهبان كانوا مثال النقوى والصلاح ، لان غنى الاديرة كان خطراً على الحياة النسكية والمادية . بيد أن الروحانية على ما يبدو كانت اقل خلاماً في الاديرة منها في سلك الاكليروس العصري .

وبالرغم من هذه العيوب التي تلطخ لوحة الكنيسة الميروفنجية فيجب الا يحكم عليها بشدة ولا سيا اذا تصورنا أنها كادت تنهار تحت ضربات الغارات البربرية وضياع الحضارة بعد أن فقدت كل قوة معنوية . حتى ان الافلاطونية الحديثة ، وهي الفلسفة الوحيدة التي ظلت حية ، لم يكن لها من تأثير الاعلى عدد قليل من الاتباع . ولم يخل هؤلاء من الاضاليل التي يتساوى فيها المسيحيون والوثنيون . ولدا يجب الاعتراف دون مواربة ان القليل من المثل الاعلى، في هذا العالم المضطرب وفكره المتقهقر، قد التجأل الكنيسة المسيحية وقلما وجد في غيرها .

وكذلك الاحسان لم يجد له ملجاً غير الكنيسة . ولم يجد الفقراء والجياع والاسرى والسجناء من معين الا الاسقف أو الاب التخفيف عن شقائهم . ولقد كان الاساقفة في الغالب جهلاء طموحين شكاكين ولكن احسانهم الواسع يغفر لهم صغائرهم وضعفهم .

ولولا المدارس الاسقفية والديرية وتشغيلها النساخ بنسخ المؤلفين القدامى لما وصلنا أي أثر كلاسيكي . وفي الدير وحده وجدت العاطفة الصوفية موثلاً وملجاً . ففيه بحثت النفوس المضطربة المتقززة من قبيح العالم وشروره عن ملاذ لتعيش حياة فوق طبيعة . وفي الكنائس وجد الآثمون والفارون من غضب الملوك وحقد الكبار حرارة العطف والايواء لأن الدبن يجب الرحمة ويشفق على المذكودين . وأمام المذبيح وقف الاستبداد الملكي لاهناً بخشى سلاح الحومان الذي شهره الاسقف في وجه كل معتد أثبم .

الملكة الفرنجية

حكم السلال: الكارولنجيز ۸۹۹ – ۷٦۸

الفصل السابع

## تأسيس الامبراطورية السكارولنجية في الغرب

A - - Y7A

بداية الحكم . - لقد كان عمل بيبن القصير عظيماً ولكنه لم يجن الماره إلا بفضل ابنه البكر شادل ، فقد استطاع هذا الاخير بسلطته ونفوذه ، خلال خس واربعين سنة من حكمه المجيد ، أن يصبح سيد الغرب دون منازع .

ولد شارل عام ٧٤٧ ولكن انساله كانوا يسمونه شادل الكبير أو شادلومان . ولقد كان أول عمل يتطلب منه الحفاظ على مملكة بيبن وشدة تماسكها . لأن بيبن عاود الخطأ ، الذي ارتكبه ماوك الميروفنجيين وولد كثيراً من المنازعات ، وهو تقسيم المملكة كإرث بين اولاده .

اعتلى العرش كل من الأخوين عام ٧٦٨ وكانت عاصمة شارل نويتون وعاصمة كارلومان سواستون . ولكن التفاهم بينها كان قصير الامد . فلم تمض سنة على اعتلائها العرش حتى قامت ثورة في اكيتانيا ، فطلب شارل

من أخيه المساعدة فرفض كارلومان . ولكن شارل استطاع ان معيد اكتانيا إلى حظيرة الطاعة .

وفي بدء عام ٧٧٠ تصالح الاخوان بفضل مساعي امها برتراد ويبدو ان شارل قد تأثر كثيراً بآراء أمه فوجه سياسته في اتجهاه سلمي ، وبمساعيها تم اتفاق بين ملك الفرنجة ودوق بافاريا . وفي هذه السنة أيضاً ووجت ابنها ديزيره ، بنت ملك اللومبارديين ، وعملت على التفاهم بين المملكتين . ولكن البابا احتج على هذه السياسة التي قد تؤدي إلى التفاهم على حسابه . ولم ترض هذه السياسة كارلومان ، لأنه كان يخشى على نفسه من التطويق . ولم يمض شهر على اتفاقها الا وتوترت العلاقات بينها من جديد .

ظهر اختلاف في مشاكل روما : وذلك أن البابا بولس الأول مات في ٢٨ حزيران ٢٧٧م . وكانت الارستقراطية العسكرية في روما تكره البوروقراطية الاكليركية ، التي تمتعت بالسطة في عهد البابوبن الاخيرين . فقد قام الدوق توتو على رأس الميليشا وفرض على الجميع انتخاب اخيه قسطنطين . وكان هذا علمانيا ، ولكنه استطاع في عدة أيام أن يحصل على جميع القاب الاكليروس ، حتى توج في ه تموز ٢٦٧ بابا في روما . ولكن حزب الاكليروس لم يقف مكتوف الايدي تجاه هذا العمل ، فقام رئيسه كويستوف وطلب النجدة من ملك اللومبارديين فانجده، وبفضل الجنود التي ارسلها هذا الأخير ازيح قسطنطين وسملت عيناه . وفي ١ آب الجنود التي ارسلها هذا الأخير ازيح قسطنطين وسملت عيناه . وفي ١ آب البابا أن يمنع كل محاولة من هذا النوع تعتمد على القوة . وفي المجمع الذي عقد في لاتران عام ٧٦٩ ، وكان بسين أعضائه اثنا عشر اسقفاً

فرنجيًا ، تقرر ان الكهان والشاسين في دوما يمكن انتخابهم لكرسي البابوية على الايشترك أي علماني في الانتخاب .

وقاتى اتين الثالث من تحالف شارل مع ديديه ملك اللومبارديين ولكن برتراد أتت الى روما وأخذت على ديديه وعداً لارجاع المدن والأراضي المننازح عليها . وهدذا التقارب اقض مضجع كريستوف الذي طلب مساعدة اللومبارديين ، ولكنه بدأ يسيء الظن بهم وجعل يوطد علاقاته مع كارلومان . وليحول ديديه دون التدخل الفرنجي قرر الزحف على روما واتفق مع البابا على أن يسلمه كريستوف وابنه سرج فاهلكها اشياعه . وعندما طلب إليه البابا ان يستانف مفاوضاته المتعلقة بشأن ادجاع الاراضي التي وضع يده عليها دفض ذلك بصراحة .

وادرك شارل الحطر الذي ينجم عن نفوذ ديديه في روما . وفي حيف ٧٧١ رد دزيرة الى أبها ، وفصم عرى التحالف الفرنجي اللومباردي. وتوج في آخر السنة هيلدوغارد من أسرة دوق اليانيا . وفي ٤ كانون الثاني ٧٧١ توفي كارلومان في شامو يي . فبادر شارل الى احتلال مملكة أخيه بينا كانت أرملته جيربرج وولداها يبحثون عن ملجأ لهم عند ملك اللوماردين .

شادلومان وايطاليا . \_ منذ زمن بين القصير ارتبطت ايطاليا بالبابوية ولفتت انتباه شارل ، وشغلت في سياسته مكاناً هامـاً . ولقد دلت حوادث السنوات الأخيرة الحنس ان البابوية لاتستطيع ان تستغني عن الحماية الفرنجية . وعندما توفي البابا اتيين الثالث خلفه هادريَن على كرسي البابوية .

وكان ديديه ملك اللومبارديين حريصاً على تحقيق برنامج اسلافه. ورأى ان الوقت مناسب لتحقيق الوحدة الايطالية تحت سلطته لاسيا وانه وجد فرصة في التجاء اولاد كادلومان الى بلاطه . وطلب الى البابا أن يبادك

أولاد كارلومان ليحول دون تفاهم شارل مع البابا . ولكن البابا رفض وما كان من ديديه الا أن زحف على روما مستولياً على البلاد التي مر منها في طريقه ، وأصبحت روما في حالة دفاع . وعندها جدد هادرين مافعل اتيين الثاني واسترحم المساعدة والنجدة من ملك الفرنجة . واستقبل شارل رسول البابا في ٢ كانون الثاني عام ٧٧٣ ، وكان مشغولاً انذاك بحدود مملكته الشرقية ولذا رجح اجتناب الحرب في ايطاليا . وحاول أن يتفاوض مع ديديه ، حتى انه أراد ان يقدم مبلغاً من المال اذا أصلح اخطاءه مع البابا ، ولكن عبئاً حاول لأن ديديه كان مصمماً على فرض ارادته . وزحف على روما مصطحباً معه أولاد كارلومان ليباركهم . حشد هادرين تحت أسوار المدينة حرس دولة الكنيسة وهدد ديديه بالحرمان أي بالحروج عن الجماعة اذا تابع سيره فخاف ديديه وعاد أدراجه .

ولكن الحطر كان يهدد شارل لأن ديديه اذا نجح في محاولته وأخضع روما فربما أثار حوله المنافسين من أبناء أخيه . ولذا وجب أن يقرر بالمبادرة الى السلاح والحرب ، وقد جهز جيشين : احدهما تحت ادارة برنار عم الملك ؟ والآخر تحت ادارة شارل نفسه . ودك الحصون اللومباددية في جبل سوني ، وعندما التقى الجيشان في سهل البو وقعت الهزية الكبرى . وفر ديديه إلى پائيا وحاصر فيها ، وكان ابنه آدالجيز في ثيرونه مع ارملة كارلومان وأولادها . ولكن ثيرونا لم تقاوم واستطاع آدالجيز أن يفر الى بيزنطه وسلمت جيربرج وأولادها الى شارل . وبقيت بافيا تدافع بقوة . وفي هذه الأثناء أراد شارل زيارة روما ليصلي على ضريح الرسل ( الحواريين ) . وتلقى هادرين الجبر بمفاجأة وخوف ، غير أنه تماسك واستقبل و حامي الرومانيين ، باحتفال مهيب وبما هو أهل له . والتقى الملك والبابا في كنيسة القديس بطرس ، وتبادلا الايمان والضانات المشتركة ، وبعد

أن استسمح شارل من الحبر الأعظم دخل روما . ثم طلب البابا من شارل تجديد هبة أبيه للبابا في كيرسي عام ٧٥٤ ، فأعطاه نيابة وافينه ودوقتي سبوليت وبينيفن والبندقية وايستريا . وهاتان الأخيرتان ايالتات بيز نطيتان ، ولم يكن لديه مبرر للتصرف بها . وكتب صكا بذلك الحالبابا ثم عاد الى يافيا ، وسلمت الحامية وأخذ ديديه وعائلته اسيرا ألى ليبج . ولم يكتف شارل بضم لومبارديا لملكه بل أعلن نفسه ملك اللومبادديين وهذا اللقب الجديد يدل على أنه يويد أن تكون له في ايطاليا اليد الطولى وعارس فيها سلطة الحكم الفعلية . ولكنه ترك الى المملكة اللومباردية موقتاً حكماً ذاتياً موسعاً واكتفى بتسمية بعض الأدواق ووضع حامية في بافيا . وأعاد الى البابا الأراضي التي اغتصبها ديديه عام ٧٧٧ . وسبق أن وعد بالتخلي عن بولونيا وايولا منذ ٢٥٧م ولكن هذا الوعد لم ينفذ .

ان وقوع المملكة اللومباردية في يد شارلومان اوقع مصالح البابوية ومصالح المملكة اللومباردية بالنسبة لشارل ، يعتبر نهاية لمرحلة ، وذلك لأنه يعتبر نفسه قد تحرر من جميع المشاغل التي تقلق راحته من جهة ايطاليا الشالية ، ويرى الآن أن باستطاعته ان ينصرف بنكليته الى مستاكل ساكس ، وكانت تتطلب من قبله تدخلا جدياً . أما البابا هادريان ، فعلى العكس ، كان يرى ان هذا الدور الجديد ، الذي فتح أمامه ، انما هو دور تحقيق لاحلام سابقة . لان الوعد ، الذي قطعه الملك على نفسه ، يمكنه من ان يجني منه بعض الفوائد المباشرة وذلك بانهاء ما قد بدىء به منذ بيبن ، والاعتاد على ما أمناه به الملك الفرنجي .

وما كاد شارلومان يضع يده على العرش اللومباردى الا وطلب الحبر

الاعظم ان يتدخل لصالحه . فمن ذلك انه كان يأمل من شارل أن يؤمن له الجلاء عن الاراضي التي يطمع الكرسي الأقدس برجوعها اليه . ويرى ان شارل عندما اتى الى روما قد صرح علناً بأنه لن يستسلم لشهوة « الذهب والأحجار الكريمة والفضة » ولن يتعطش للمجد أو الفتوحات بل ان جل ما يطمع اليه ، كما كان ابوه من قبل ، ان يناضل ليعطي الحق إلى القديس بطرس ، ويرفع من شأن كنيسة الله المقدسة ويزيد في سلامة رئيسها وأمنه .

وحدث ان علم هادريان بمؤامرة تدبر ضد شارل والبابا وتضم دوق فريول وسبوليت وبينيفن وشيوزي حول آدالجيز ، وربما كانت هذه المؤامرة تلقى ءوناً من بيزنطه . ووقع أن شق دوق فريول عصا الطاعة وحده ، فاراد شارل أن يقضي على هذه الحركة قبل ان تتسع وتم له ذلك والغى الدوقية ، ووضع فيها حاميات فرنجية وكسرت كل مقاومة في ايطالها الشالية .

وشغلت حروب ساكس واسبانيا شارل فلم يأت الى ايطاليا الا في آخر العام ٧٨٠. وقضى بضعة أشهر في تنظيم المملكة اللومباردية وحضر عيد الفصح في روما عام ٧٨١ ، حيث عمد ابنه الثاني بيبن وباركه البابا المباركة الملكية مع اخيه لويس ، ولقب بيبن ملك ايطاليا . اما من الناحية السياسية والعسكرية فقد طبق شارل اصلاحاته الادارية والقضائية في ايطاليا واوجد كونتات مستحدثين عوضاً عن القدامى .

وفي غضون هذه الفترة كان من السهل ابرام اتفاق بين شارل وبيزنطه ولا سيا بعد أن مات الامبراطور ليؤن الرابع (٧٨٠) وقامت على الوصاية الامبراطورة ايرينه مكان ابنها قسطنطين السادس. ولقد كانت

ايرينه ترغب في اءادة عباده الصور وتقربت من البابا والكنيسة الغربية . وفي العام ٧٨٦ قدم وفد بيزنطي على شارل يطلب يد ابنته روترود الملك الحدث وابرم عقد الخطبة .

وكانت حروب ساكس تستوعب نشاط شارل. فقد اكتشف مؤامرة دبرت للقضاء عليه . وتأثر شارل لهدا الحادث حتى فرض على جميع الشخصيات الكنسية والعلمانية بمين الولاء . وبعد ان هدأت الاحوال عاد الى ايطاليا لحل المشاكل البينيفنتيه ، لان البابا كان ينهم دوق بينيفن بالتآمر على شارل ، ولكن هذا الاخير اضطره إلى الطاعة .

وفي هذه الاثناء ، وبينا كان شارل في كابو ، جاءه وفد من الرينه ليخبره بفسخ الحطبة ببن قسطنطين وابنته روترود . ويبدو أن الامبراطورة خافت من أن تعمل كنتها في المستقبل على تخفيض سلطتها ونفوذها الحاص . يضاف إلى ذلك أن ظفر الفرنجة كان يؤلف خطراً جديداً أكبر من الحطر الذي كان يهدد به دوق بينيفن أراضي بيزنطه في ايطاليا .

على أن جهود الونيه في ارجاع الكنيسة الشرقية إلى حظيرة الدن الحنيف ، بعد أن حكم مجمع نيقية على عبادة الايقونات بالبطلان (اياول-تشرين الأول ٧٨٧م) ، جعلت للأمبراطورة بعض الحظوة في روما . وليعدل شاول من حدتها فيا اذا وقع يوماً ما في خلاف مع بيزنطه تخلى للبابا عن جنوب توسكانا اللومباردية وغلى شاطىء غروسيتو و بيومبينو وعاد إلى فرنسيا .

ولكن أمير بينيفن لم يسلم البابا المدن والاراضي التي وعد بها . غير أن هاهوين كان مخشى ماهو أخطر من ذلك ، لأن دوق بينيفن آريشيس

كان يفاوض بيزنطه بمعاهدة دفاعية على أن يجمل في حال النصر على منصب باتريس (حامي) ويمثل الامبراطور في ايطاليا وحتى في روما . ولكن المنية وافته ورفض البينيفنتيون أن يتعهدوا بشيء لبيزنطه خوفا من أن يحرم شارل ابن دوق بينيفن ،غريوالد، من حكم الدوقية . وكان البابا يرغب في ضم بينيفن له، ولذا أشار على شارل الا يسلم غريوالد السجين الذي أخذ رهينة بعد مؤامرات أبيه . وفصل شارل النزاع باعتراف غريوالد بسلطته ووضع جنود بينيفن تحت تصرفه فيما إذا فاجاه هجوم بيزنطي بسلطته ووضع وقعت الحرب عام ٧٨٨ غير أن القوى الامبراطورية ، وكان يرافقها آدالجيز بن ديديه ، كسرت ورجعت على عقبيها . وربحا يكون للتدابير التي اتخذها الملك ضد بيزنطة التي قاومت عبادة الصور ، دخل بهذا الحلاف .

لقد كان لحوادث النصف الثاني من القرن الثامن تأثير عميق في ممارسة السلطة في روما والأراضي التابعة البابا . وكان هادربن كأسلافه يمارس الحميم المباشر فيها ويسهر على حسن ادارتها . وحاول أن يصلح أسوار المدينة وبجاري الماء فيها . ولكن الحادث الجديد الذي يجدر ذكره هو زوال السلطة الامبراطورية بالتدريج . ومع هذا لم يقطع هادرين علاقاته مع بيزنطه ، ولم يتوجه اليها إلا بكل تقدير واحترام ، ولم يشك بسلطتها وسيادتها ، ولكنه كان يعمل كما لو كانت غير موجودة . فنذ عام ٧٨١ كان يؤرخ مراسيمه بسني بابويته ، ويضرب النقود باسم وصورته ، وكان عمال الامبراطورية القدامي طوع أمره .

غير أن هنالك سلطة أخذت تتكشف بأنها أقوى من سلطة البابا وهي سلطة « حامي الرومانيين » . وظن هادرين أنه اللي في هذا الحامي ما يجعله في مأمن من جميع الأخطار الحارجية وحليفاً له

في سياسته التوسعية الأرضية ، ولقد رأينا كيف اخفقت آماله هذه . القد كان شارل حامياً له وسيداً : فقد كان يطلب إلى سكان دولة البابا أن يقسموا له يمين الطاعة وللبابا أيضاً ،، ويراقب حكومة الحبر الاعظم ويتقبل الظلامات من رعاياء . ولقد شبهت دولة الحبر الأعظم في آخر بالوية هادرين بأمارة كنسية ذات حصانة تتمتع ببعض السيادة ولكنها تعتبر داخلة في نطاق الدولة الفرنجية .

ولما مات هادرين في ٢٥ كانون الأول ٢٩٥ كان خلفه ليون الثالث. ورغم أن انتخابه كان بالاجماع ، الا انه اصطدم بعداء الارستقراطية العسكرية والعائلية . وهذه المعارضة اضطرته أن يضع نفسه تحت تصرف الحامي ، وأرسل اليه راية المدينة ، رمز القيادة العسكرية . وهذا اعتراف صريح بسلطة شارل وتفوقه ، ورجاه أن يبعث إليه بكبار دولته ليتقبلوا عين الشعب الروماني . وقد أوفد شارل لهذه المهمة مستشاره انجيلبرت وأوصاه أن يتحدث مع البابا في شؤون الكنيسة ، وينصحه أن يكون حسن الديرة ، ويبين له أخيراً حدود فاعليته . وخصص شارل لنفسه دوراً نشيطاً وهو حماية كنيسة المسيح أي المسيحيين جميعاً ضد هجوم الوثنيين أو الكفار وصيانة الدبن الحنيف من كل شائبة . وما على البابا إلا أن يساعده في مهمته بالابتهال إلى الله تعالى والدعاء له . وهدا معناه أن ليؤن الثالث أصبح أسقفاً كأساقفة الفرنجة .

#### توسع الفرنجة في الشمال — الشرقي

خضوع الفويز ... في الشمال الغربي من وستفاليا بين أفواه نهر الرابن ومصب الفيزر كانت تسكن أقوام الفريز ، وهي أقوام قريبة من أقوام الساكسونيين وتتشابه معها في شروط الحياة والاخلاق والعادات والعقائد .

وقد عرفوا باستقلالهم وشدة حرصهم عليه وعبادة الأوثان رغم الجهود التي بذلتها البعثات الانغلو ـ ساكسونية منذ القرن السابع لتبشيرهم بالديانة المسيحية . ولم يخضعوا للفرنجة قبل القرن الثامن إلا ظاهراً ، حتى أن المناطق الواقعة في الشال الشرقي من خليج زويدرزه كانت أشد مقاومة للنفوذ الفرنجي . وفي العام ٧٥٤ وقع القديس بونيفاس ( وينفريد ) شهيد الدين الذي أتى ليبشر به بعد معاضدة بيبن له . وبعد خمس عشرة سنة أتاها مبشر آخر من انكاترا يدعى ويلهاد فلم يوفق في كفاحه ضد عبادة الأصنام .

ولبثت الفريز في معظم اجزائها في السنوات الأولى من حكم شارلومان في حالة قلق والفتح فيها غير مستقر . غير أن محاولات الفريز للتخلص من حكم الفرنجة وسيطرتهم كانت في آخر عهدها ، وذلك لأن سحق الساكسونيين عام ٧٨٥ اجبرهم على الاستسلام . وقام المبشر ليودغر بنشر الدين بينهم بحماسة واندفاع . وقد جعلها شارل ايالة من ايالاته وقسمها إلى كونتيات وتوجب على سكانها أن يقدموا الجنود للدخول في الجيش الملكي .

ومضى وقت طويل حتى قضي فيها على الوثنية القوية والمتأصلة ، وانتشرت فيها الديانة المسيحية بفضل صبر شار لومان وحزمه . ولقد كان التبشير مساعداً ومفيداً للسياسة الكارولنجية في هذه البلاد .

فتح ساكس . - كان سكان ساكس أفواماً صعبة المراس وتؤلف خطراً على سلامة الفرنجة . وكان القتال بينها وبين الفرنجة دامًا ، إلا أنه لا يخرج عن عمليات عسكرية سريعة دون أن تكون مستمرة ومنظمة ولم ينجم عن هذه العمليات سوى هدوء موقت ، حتى إذا لمست هذه الشعوب ضعفاً في سلطة الملك وفي الايالات الفرنجية المتاخمة لها مثل

تورنجه وهس والبلاد الرينانية عاودت الكرة على هذه البلاد وأعملت فيها السلب والنهب. وكانت وثنية عنيدة رغم جميع المحاولات التي بذلت لادخالها في حظيرة الدين المسيحي . وهي تشغل السهول الممتدة بين البلاد المنخفضة ونهر الإلب وهارتز وبحر الشال وتصل إلى البالطيك حتى حدود البلاد الدانيمركية . ولم يكن بين هذه الشعوب وحدة تجمعها بل تتألف من جماعات عرقية مختلفة وميول متباينة ، منها : الوستفاليون في الغرب ؛ والأستفاليون في الشرق ؛ والانغراريون بينها والنوردلي البنجون وسكان بلاد الفيمود على جانبي نهر الإلب الأدنى . وهذه الشعوب شديدة التعلق باستقلالها ، ولا تلبث أن تؤلف كتلة واحدة مذ ترى هذا الاستقلال مهدداً . وهذا ماحدث في عهد بين القصير وفي عهد خلف مرات عديدة .

لم يكن تدخل شارلومان في أول الأمر خارجاً عن الطرق التقليدية المعروفة في قتال هذه الشعوب التي لايراد منها سوى فرض احترام السلطة الفرنجية ، ولكن ضغط الظروف اضطر تنارلومان إلى تبديل خطته وسياسته ونهيئة خطة في النفوذ التدريجي ائلا بقع في كل مرة في المشكل نفسه.

اتخذ شارلومان عدة تدابير دراكونية ضد هذه الشعوب وأداع مرسوماً بقضي بنشر الحضارة الفرنجية والديانة المسيحية في ساكس، ومن امتنع جزاؤه الموت، وطلب الاطاعة العمياء وحرم الاجتاعات العامة والجالس إلا التي يدعو اليها. وعاشت ساكس بضع سنين في ظل الارهاب، ولكن أهلها كانوا يتحينون الفرص ليزياوا نير شارلومان عنهم، ويقتلون الموطفين الملكيين والمبشرين المسيحيين. ولم يتوك شارلومان وسيلة من وسائل القمع الا استعملها، فمن ذلك أنه اقتلع الشعوب المتمردة من أرضها ونقلها جاعات صغيرة إلى داخل الملكة الفرنجية، واستعاض عنها بالفرنجة

أو من غيرهم من الشعوب الموالية لشارلومان . وبفضل هذه التدابير القاسية استطاع شارلومان فتح ساكس بعد أن كلفته وكلفت أهلها جهوداً طويلة وضحايا كثيرة . وفد وسع شارلومان بهذا الفتح حدود مملكته إلى مصب نهر الإلب ، وعمل بجد ونشاط على نشر الدين المسيحي وإزالة عبادة الأوثان .

كان فتح ساكس عظيم النتائج. وذلك لأن شارلومان ضم الساكسونيين إلى الشعوب الجرمانية الجاورة من فرنجة وتورنجيين وبافاريين وآلامان. وأمكن من هذا المزيج تشكيل المانيا ، كما أن هذا الفتح ربط شمال أوربة الوسطى بأوربة الغربية وصهر العناصر الكاثوليكية واللاتينيــة والجرمانية ونشأت عنها حضارة العصر الوسيط التي تعتبر أساساً لحضارة أوربة الغربة الحالة.

#### النوسع الفرنجي في الجنوب الشرقي

خضوع بافاديا . \_ كان الشعب البافاري شعباً من الشعوب الجرمانية ، ويتاز عنها بانه لم يغادر جرمانيا ولم يتعرض لرومانيا الا في حصونها الأمامية . وقد خضعت بافاريا لحكم الفرنجة منذ عهد بيبن القصير . وأظهر دوقها تاسيلون الثالث اطاعته له ، وقام بواجباته العسكرية تجاه بيبن عام ٧٥٦ وفي الحملات الأولى التي وجهها الى اكتبانيا . غير أن سلطة بيبن في بافاريا كانت ضعيفة ولا يشعر بها الا قليلا . ومن بافاريا هذه نفذت المسيحية والحضارة الحرمانية الى بلاد السلف في ستيريا وكارانشا .

ويبدو ان تاسيلون مل الحرب في اكيتانيا ، لاسيا وأنها لاتعود بالفائدة العصر الوسيط - ١١

على بافاريا ، فترك الجيش الفرنجي واعلن استقلاله . ولم يستطع بيبن تنظيم حملة ضده . ثم جرى بينه وبين شارل اتفاق عام ٧٧٠ وهدأت الحال بينها ، حتى ان مفرزة بافارية ساهمت مع شارل في الحملة التي وجها الى اسبانيا عام ٧٧٨ . ولم يعجب شارل ان يبقى تاسيلون مستقلاً في بافاريا ويحكمها حكماً ذاتياً . غير ان ظفره في ايطاليا وساكس جعل تاسيلون في دياط فورمز يجدد تعهداته التي قطعها على نفسه تجاه بيبن .

ولم يكن هذا التصريح من تاسيلون الا شفوياً . أما في داخل حكومته فلم يتغير شيء . وقام نزاع بين البافاريين والفرنجة ، وخاف تاسيلون على نفسه ، فأرسل وفداً للبابا عام ٧٨٧ م يرجوه التوسط بشأنه لدى شارل فطلب هذا من تاسيلون خضوعاً تاماً . ولما لم يكن للبابا سياسة خاصة فقد هدد البافاريين بالحرمان والطرد من الجماعة اذا قاو وا الملك شارل . وهجر البافاريون دوقهم . فخاف من الطرد وسلم نفسه لشارل وتخلى عن دوقيته . غير ان شارل أعادها إليه بعد ان تعهد بالطاعة واقسم شعبه يمين الولاء أيضاً . ورغم هذا فقد كان تاسيلون مصمماً على الانتقام حتى أنه حاول ان يغرر بقومه لئلا يحلفوا اليمين لشارل . وبأيحاء من زوجته ليوتخارد ابنة ديديه ملك اللومبارديين ، تحالف مع الآفار والبيزنطيين الذبن محاولون الهجوم على ايطاليا . غير أن هذه السياسة لم ترق والبيزنطيين الذبن محاولون الهجوم على ايطاليا . غير أن هذه السياسة لم ترق لقومه واخبروا شارل بخبره فأوقفه . وحكمت عليه المحكة الملكية بالاعدام . ولكن شارل عفا عنه واكتفى بجز ناصيته وسجنه في جومييج بالاعدام . ولكن شارل عفا عنه واكتفى بجز ناصيته وسجنه في جومييج عن كل حقوقه ومزاعمه في دوقية بافاريا .

كان خضوع بافاريا وملحقها كارانثيا نجاحاً هاماً للملكية الكارولنجية

وذلك لأنه يدل على زوال الاستقلال الذاتي في هذا الاقليم ويجعل طرق التيرول ووادي الدانوب بين يدي شارل .

خضعت بافاريا لادارة المملكة العامة وطبق فيها الإرادات الملكية . وأصبحت أراضي الدوقية اموالاً للملك . هذا ولما كانت هذه الدوقية تخشى خطر غارات الآفار ، لذا رأى شارل ان يعبد بالسلطات العسكرية والادارية الواسعة الى حاكم دائم وجعل من مهامه الحاصة السهر على الثغور الشرقية .

وكما ادمجت بافاريا في جسم المملكة الفربحية فكذلك خضعت كنيستها للمكنيسة الفرنجية وعمل رئيس الاساقفة فيها على اخراج اكليروس متعلم ومنظم وغيور على الدين .

خضوع الآفال . \_ أتى الآفال من اواسط آسيا بعد تقلبات كثيرة واستوطنوا وادي الدانوب الأوسط من نهر تيسزا الى كارانثيا . ولم يكن لهم حدود ثابتة وذلك لأنهم يقومون على الدوام بأعمال السلب والنهب في جميع الجهات على حساب البلاد البلقانية ومختلف مناطق اوربة الغربية . وكانوا يأتمرون بأمر زعيم عسكري يلقب بالحاقان . ولبث خطرهم عظيماً حتى آخر القرن الثامن . واتفقوا عدة مرات مع تاسيلون دوق بافاريا ضد شارلومان وتعددت هجهاتهم . وكان شارل يقابلهم بالقية . ولم يكن من هذه المقابلات سوى حماية الثغور . وأخيرا ، في العام ١٩٩١ ، قرر حربهم والقضاء على مقاومتهم وعدائهم . وتم له ذلك في ثلاث حملات : في ١٩٩١ ، الملكة والقضاء على مقاومتهم وعدائهم . وتم له ذلك في ثلاث حملات : في ١٩٩١ الملكة الفرنجية ، وقسمت البلاد الى مناطق ، والحق بعضها ببافاريا وبعضها الآخر بايطاليا . وفي كل مرة ينتصر فيها الجيش الفرنجي كان يوافقه انتصار في الدعامة والتبشير للدين المسيحى .

وبما يميز التبشير الديني في البلاد الدانوبية انه سار حسب طرق وأصول مسيحية حقيقية معتمداً في ذلك على الاقناع واللطف بخلاف ما كان يجري في بلاد ساكس حيث كان التبشير والتعميد معتمدين على القوة .

وكان من خضوع الآفار أن زال الحطر عن جنوب المانيا وايطاليا وحرم المستائين في هذين البلدين من الحمكم الفرنجي من الاعـــتاد على الآفار اذا ما قامـوا بحركات عصيانية أو ثورات . وتمكنت الشعوب السلوفينية والكرواتية الخاضعــة للآفـار بهذا الفتح من الدخول في حظيرة العالم المسيحي الغربي .

غير أنه لم يكن في سهل الدانوب الأوسط قوى كافية لايقاف الغارات الشرقية الجديدة . وذلك لأن الاستعار الألماني والتنظيم السلافي لم يكونا على درجة من القوة حوالي آخر القرن التاسع لصد هجوم الهونغاريين واستيطانهم في هذه المنطقة وجعلها خلال ثلاثة أرباع القرن منطلقاً للغارات والسلب في أوربة الوسطى .

### التوسع نحو الجنوب والغرب

شارلومان واسبانيا . - كانت اسبانيا منذ منتصف القرن الثامن تعيش منفصلة عن الحلافة الإسلامية بعد أن نقل العباسيون العاصمة الى بغداد . وكان بمن نجا من فتك أبي العباس السفاح الأمير عبد الرحمن . فقد فر ونزل في المغرب الأقصى ومنه ذهب إلى قرطبة وأصبح أميرها عام ٧٥٧ م . غير أن وضع اسبانيا لم يستقر على حال ، وكانت تعكره حركات العصيان منذ ٣٧٧ م التي يغذيها أنصار الحلافة العباسية من اليمنيين أو البربر . ولكن الأمير عبد الرحمن قضى عليها بين أعوام ٧٧٠ و ٧٧٧ و ٧٧٧ و وفي ٧٧٧ دبرت مؤامرة ضد عبد الرحمن تسندها بغداد واشترك فيها

سليمان بن يقضان الاعرابي الكلبي والي سرقسطة ، وكان يريد الاعتاد على قوة خارجية فاستنصر علك الفرنجة وذهب اليه في ساكس في مدينة بادربورن . وكان شارلومان في ذلك الحين على اتم استعداده ، ولا سيا بعد أن نجح في مشاريعه فيما وراء الالب والراين . وقد خــامرته فكرة بسط نفوذه فيما وراء البيرينه ، أو على الاقل إظهار نفسه حامياً للمسيحيين من رعـايا المسلمين في اسبانيـا . وقرر أخيراً تجهيز حمـلة قوية . وفي ربيع ٧٧٨ جهز جيشاً وسار في طريقه إلى اسبانيا وترك في شاسنوي زوجته هيلدوغارد حيث أتته بتوأمين لويس ولوثير . وعندما وصل نهر الغارون قسم جيشه إلى قسمين على أن يسير كل منها بجهـة ويلتقيا أمام سرقسطة . فعبر الأول البيرينه الشرقية ، والثاني ، وكان تحت قيادتـــه المباشرة ، عبر بلاد نافار ، ويسكنها البشكنس والغاسكون . وفي هذه الاثناء بلغه الخبر بأن عبد الرحمن بن حبيب أحد المتآمرين ، وكان على رأس بربر افريقية ، نادى بسيادة الخليفة العباسي في « مرسيه » واختلف شارلومان ذلك ، غـير أنه سار بجيشه وسقطت بيد الفرنجـة هويسكا وبارشلونة وجيرونا . والتقى الجيشان أخيراً أمام سرقسطة . غير أن زعيماً عربياً يدعى الحدين بن مجيى الأنصاري انهز فرصة غياب الوالي ونصب نفسه واليأعلى المدينة ورفض تسليمها وأنزل بشارلومان خسارة فادحة ، واضطره إلى التراجع بفلول جيشه . ولما وصل إلى بامبلوت وجد أن لا سبيل إلى البقاء في نافار ودمر حصون المدينة ، وعندما اخترق منعطف رونسوفو هاجم مؤخرة جيشه مطروح وعيشون ابنا سليان مع من انضم اليها من الغاسكون ومزقا المؤخرة . وقتل في هذه الواقعة الجيهارد قائد جیش شارل ، کوونت بالاتن آنسلم ، و« حاکم » ثغر بروتانیا ،

رولان. وكان لهذه الواقعة أثر كبير في الانتاج الادبى وشعر الملاحم. وهكذا فان حملة اسبانيا قد أخفقت وانتهت بكارثة . وانتقل بعد هذا عبد الرحمن من دور الدفاع إلى دور الهجوم وفرض ارادته على بشكنس نافار وعلى كونتات سيردانيا الواقعة جنوب سبتيانيا والخاضعة اسماً للفرنجة .

وعندما عاد شارل من حملته في اسبانيا توقف في اكيتانيا وسعى في تنظيمها خوفاً من أن تسبب أخبار اخفاقه ثورات وحركات عصيان . فمن ذلك أن عين شارلومان كونتات فرنجة وجعل لكل منهم كونتيتين أو ثلاث ، ووضع على الاسقفيات اناساً أمناء .

غير أن هذه التدابير لا تعتبر كافية في بلد اعتادت طويلًا أن تحتفظ بحكمها الذاتي . لذا سمى شارلومان ابنه لويس عام ٧٨١ ملك اكيتانيا واتبع في سياسته هذه خطته التي اتبعها في ايطاليا وأرضى الاكيتانيين في حبهم للحكم الذاتي .

وكانت هذه المملكة الجديدة تضم اكيتانيا ، عدا تور ، وسبتيانيا وغاسكونيا . وجعل شارلومان لابنه الصغير وصين : آرنولد وميجيناريوس وترك شارلومان لنفسه السياسة الحارجية . وفرض تشريعه على اكيتانيا . وكانت مهمة ملك اكيتانيا تنفيذ التدابير التي يتخذها ابوه . وكان هذا يتداخل بشؤون المملكة هذه بصورة مباشرة أو بواسطة رسله .

فتح التخوم الاسبانية . - كانت المنازعات الداخلية في السانيا لا تنقطع رقد ألفت فيها القرى الفرنجية واسطة للتدخل ومعاودة الكرة على المسلمين . وفي العام ٧٨٥ استولى الفرنجة على جيرونا ؛ وفي العام ٧٨٨ توفي الحليفة عبد الرحمن الاول ونشبت الحرب بين ابنه وخليفته هشام

واخوته ، فاغتنمها الفرنجة فرصة أيضاً للاستيلاء على المنطقة الساحلية في جنوب سبتيانيا . ولكن الاحوال هدأت عام ٧٩٣ وتوطدت سلطة هشام، فجهز جيشاً تحت قيادة عبد الله بن عبد الملك لاسترجاع ما استولى عليه الفرنجة . وعلم أن شارلومان كان منهمكاً آنذاك في حرب الآفار وليس باستطاعته أن يوسل نجداته الى الحدود الاسبانية . فاستولى على جيرونا وأحرق ضواحي ناربونه وتقدم الى قرقسونة ثم عاد ، ولكنه لم يحتفظ بالمواقع التي فتحها .

وفي العام ٧٩٥ عاود الفرنجة الهجوم واحتاوا كاردونا، وفيش، وكاستر على التخوم الغربية في البيرينه . ثم توالت الجملات في العام ٧٩٦ و ٧٩٧ و ٥٠٠ دون الحصول على ظفر حاسم . وفي العام ٨٠١ م توفي الحليفة هشام وخلفه ابنه الحكم الملقب بالمنتصر وثار عليه عماه سليان وعبد الله بعد أن عفا أبوه عنها . وذهب عبد الله الى شارلومان في ايكس لاشابل يطلب مساعدته ، فأوفد معه جيشاً استولى على طليطلة بينا استولى سليان على بلنسية . وزحف شارل ولويس ابنا شارلومان على البلاد الواقعة في شمال البيرينه وأعملا فيها السيف ، وقد أظهر الحكم في هذه الظروف العصية نشاطاً وحزماً وأجلى الفرنجة إلى ما وراء البيرينه ، وعاد إلى طليطلة بعد أن نشبت بينه وبين عمه سليان معركة حامية قتل فيها سليان ، وسلم عبد الله فعفا عنه . وفي غضون ذلك استولى الفرنجة على برشاونة ، ويوجع ذلك الى غيانة حاكمها الذي استدعى الفرنجة طمعاً في الاستقلال بها . وأصبحت غيانة حاكمها الذي استدعى الفرنجة طمعاً في الاستقلال بها . وأصبحت متلكاته الاسبانية تشمل كتالونيا ، وقاعدتها برشاونة ، وغاسكونيا والمدن الفرنجة في نافار وآراغون .

وسكذا كانت الحرب سجالاً بين الفرنجة والعرب في اسبانيا دون الوصول الى موقعة حاسمة .

بروتانيا . .. كانت بروتانيا حتى بداية القرن التاسع غير خاضعة الماسرة الكارولنجية . ومعظم سكانها من البروتون وقد أتوا اليها عندما هاجم الانغلو .. ساكسون الجزر البريطانية . وهم مختلفون عمن يجاورهم بالأخلاق واللغة والاشكال الاجتاعية والاوضاع الدينية والمدنية . ولم يستطع الميروفنجيون اخضاعهم رغم محاولاتهم العديدة في القرن السادس . وتعهد البروتون خلال عدة مرات أن يدفعوا الجزية ولكن هذه التعهدات لم يكن ليعمل بها . ولم يعترف البروتون بتفوق الفرنجة عليهم إلا إذا لم يستطيعوا عمل شيء تجاههم . وكانوا كثيري الشغب . لذا وجب تنظيم تخوم أو منطقة عسكرية بينهم وبين المملكة الفرنجية . وكان من حكامها وولان الذي قتل في رونسوفو عام ٧٧٨ ، وقد اضطربت الاحوال فيا بعد موته . واضطر شارلومان الى ارسال حملات متوالية لهدئتها ، ولم يستطع الحاقها بملكته بصورة دائة . والشيء الايجابي الذي حصل في يستطع الحاقها المفور فيها أي الحصون العسكرية الرابضة على حدودها .

علاقة شادلومان بانكلترا . - لم يكن لشادلومان سلطة سياسية فيا وراء المائش ، إلا أن تأثيره كان عظيا ، حتى أن ماولت الانغاو الكسون كانوا يؤدون له آيات الاحترام العميق . ولكن العلاقات السائدة بين شادلومان وملك مرسيا ، اوفيا ، سيد جنوب انكلترا انقطعت في العام ، ١٩٥ بعد أن طلب هذا الامير ابنة شادلومان لاحد أولاده ورفض طلبه ، وانقطعت التجارة بين المملكتين . إلا أن العلاقات عادت ودية فيا بعد أي في العام ٢٩٥ م ، فمن ذلك أيضاً أن شادل تدخل بعد بضع سنوات في المنازعات الداخلية في نورتامبريا بعد أن خلع الملك ايرول عام ٨٠٥ بوحي من الاكليروس . والتجا الى نيمينغ بالقرب من شادلومان بعد أن أصبح امبراطوراً . وبطلب من هذا ضغط البابا على من شادلومان بعد أن أصبح امبراطوراً . وبطلب من هذا ضغط البابا على

رئيس أساقفة يورك ليخضعه الى مليكه المعزول . وفي العام ٨٠٩ بعث الامبراطور بعثة فرنجية مع رسل البابا ليعيدوا الملك الى عرشه بعد أن أقصى عنه .

كان امتداد الدولة الكارولنجية في العقود الاخيرة من القرن الثامن حادثاً هاماً في تاريخ أوربة الغربية . فمنذ موت بيبن اتسعت رقعة المملكة الفرنجية وتضاعفت . وأحسن من هذا أن الدولة الكارولنجية أصبحت الدولة الوحيدة الكبرى في الغرب، وغدا الملك الذي باركه وقدسه ايتين الثاني معادلاً لجاره الامبراطور البيزنظي . ونافست ايكس الاشابل مقر شارلومان القسطنطينية مركز الامبراطور في الشرق ، وصارت العاصمتان مركزي السياسة في العالم المسيحي . وأخذت فكرة الامتداد تتجاوز فكرة المملكة . وإذا كانت هذه الدولة الواسعة تتصل على المصور بالامبراطورية الشرقية فلم لا يوجد امبراطورية غربية في غرب أوربة كما في شرقها !

لقد خامرت هذه الفكرة رجال العصر . وربا قال كثير منهم كا قال بيبن عندما رشح نفسه للملكية : « المنصب لمن يارس السلطة بيده » . وقد كانت الظروف مؤاتية وحاسمة للاندفاع بفكرة الامبراطورية ، منها : استحكام ذكرى الامبراطورية ؛ وبقاء فكرة امبراطورية الغرب رغم زوالها ؛ وعودة فكر العصر القديم لجيل يعتبر مثقفاً أكثر بمن تقدمه ، وتستهويه ثقافة هذا العصر ؛ وحرص سياسة الحبر الأعظم على التخلص من تبعية القسطنطينية وتعلقه بمن يعترف به دوماً ، ويتمثل هذا في شخص الامبراطور الذي يتناول التاج من يديه . وقد تعددت التاميحات الشفافة الى الامبراطورية في العقد الاخير من القرن الثامن . ففي رسائل آلكون ،

مستشار شارلومان ، وايجنهارد مؤرخه ومترجم حياته ، وفي أشعار تيؤدولف ومنافسيه . وهم إذ يججمون أمام كلمة امبراطور إلا أنهم يستعملون الصفة « الامبراطورية » . وكان رجال البلاط من سياسيين ومفكرين بجاولون أن يوجدوا حول سيدهم جوا ملائماً لبعث الامبراطورية . وعلى ما يبدو أن شارل تظاهر بأنه لا يفهم ما يعنون . وكان الناس فيا حوله يفكرون بالامبراطورية إلا هو وحده ؛ وربا واودته هذه الفكرة ، إلا أنه كان ينظر إلى أبعد من ذلك .

لقد كان شارلومان بربرياً وهو وإن كان بطلاً من أبطال الحضارة إلا أنه فرنجي المنبت ؛ واعتلاء العرش الامبراطوري من قبل رجل لا يجري ني عروقه السم الروماني أو اليوناني ، ذلك لعمري تجديد خطيو ويجتاج إلى جرأة واقدام .

# الفصالاتامن

## اميراطورية شارلومان

116 - A..

تتوييج شارلومان . — اذيعت عن البابا ليؤن الثالث اشاعات سيئة وغي بها الى شارلومان ، فرأى أن ينصحه ، ويعيش شريفًا ويحترم قوانين الكنيسة . واستثمرت هذه الاشاعات ضد الحبر الاعظم فئة من الارستقراطيين والكنسيين بمن كانوا ينعمون بالحظوة في عهد البابا هادرين ورأوا أنفسهم في الحاضر قد حرموا من امتيازاتهم وناب عنهم قوم آخرون . ودبرت مؤامرة هوجم على أثرها البابا وجرح ، حتى أن المتآمرين حاولوا سمل عينيه وقطع لسانه ، وسجنوه أخسيراً ، غير أنه استطاع أن يعود في الليل الى كنيسة القديس بطرس حيث أتى دوق سبوليت وألجأه في عاصمته .

وما علم شارلومان بالحبر إلا وأرسل يستدعي البابا فلحق به هذا في بادربون. وبعد بضعة أيام على وصوله ، تبعه رسل من أعدائه ، وانهموه أمام شارلومان بالزنا ونكث اليمين وشهادة الزور. وتردد شارل فيا يجب عمله تجاه البابا . غير أن رسالة من آلكون جعلته يعدل عن كل تدبير قاس يمكن اتخاذه بجق الحبر الاعظم ، وكلف رئيس الاساقفة آرن سالزبورغ وهيلدوبالد كولونيا أن يوصلاه الى روما فأدى الرسولان الملكيان رسالنها

وأعادا البابا ليؤن الثالث إلى عرشه . ثم أجريا تحقيقاً فتبين لها أن جميع الشكاوى التي وجهت ضد البابا كانت خاطئة ومفتعلة وأوقف المتآمرين وأمرا بنفيهم الى فرانسيا .

على أن شارل وحده ، بما لديه من قوة ونفوذ ، يستطيع أن يقطع دابر الحصام ويبت في الأمر ، ولكنه لا يتمكن من ذلك الا في روما. وفي ربيع عام ١٠٠ كان في تور حيث اجتمع بمشاوريه وأصغى لاحاديثهم . ويبدو أن جميع الاعمال التي قام بها فيما بعد لا تخرج عن المقررات التي بحث فيها مع رجاله في هذا الاجتاع . وقد رأى في خريف هذه السنة أن السلام مخيم في أرجاء المملكة فعزم على الذهاب الى ايطاليا .

وفي ٢٤ تشرين الثاني دخل شارل روما باحتفال مهيب . وفي ١ كانون الاولة الاول عقد اجتاعاً عاماً في كنيسة القديس بطرس حضره كبار الدولة من اكليركيين وعلمانيين وفرنجة ورومانيين . ودام الاجتاع عدة أيام بجث خلالها في التهم الموجهة ضد البابا . ومن المعلوم أن البابا ، من الوجهة الحقوقية ، لا يمكن أن يحاكم باعتباره زعيم الكنيسة . ومع ذلك فقد قرر المجلس المنعقد أن ليؤن الثالث ملزم ، لتبرير سلوكه ، بجلف اليمين التي تطهره من كل ما الصق به من تهم . ونفذ ذلك فعلا في ٢٣ كانون الاول . ولحماية و الشكليات ، صرّح علناً أن ما قام به البابا من حلف اليمين لم يكن إلا عملا ارادياً خالصاً ، ولم يكن للمجلس دخل في اكراهه على ذلك . أما أهل روما فلم تخف عليهم خافية . وما من أحد كان يشك في أن شارل والاساقفة فرضوا اليمين على البابا .

وبعد يومين ، أي في يوم عيد الميلاد ، كان شارل في كنيسة القديس بطرس بطرس محضر القداس . وبينا كان يصلي أمام « اعتراف » القديس بطرس فاجأه البابا ووضع على رأسه تاجآ ذهبيا . وما رآه شعب روما بمن كان في الكنيسة إلا وحياه بهذا النداء :

و الى شارل المبارك ، وقد توجه الله ، العظيم ، محب السلام ، المبراطور الرومانيين ، حياة ومجداً ! » . وبعد هذا انحنى البابا أمامه و وعبده » كما يقتضي البروتوكول الامبراطوري الذي دشن في عهد ديوكليسيان . ثم بارك البابا شارل الصغير بن شارلومان .

وعلى ما يبدو أن شارلومان استاء لما حدت ، لا لأنه لم يكن يتطلع الى منصب الامبراطور ، بل لانه يأخذ على ليون الثالث تسرعه ومفاجأته ، واقحامه الامور ؛ وربما كان يرغب في اختيار الوقت المناسب ليتفاوض مع بيزنطه ، لا سيا وأنه يخشى بحق حقدها عليه . وعلى كل حال كان يرغب أن يكون امبراطوراً عندما يريد ، أو على الاقل ، أن يكون امبراطوراً دون تدخل اليابا .

ولو بحثنا في قيمة هذا التتويج لرأينا أن شارلومان أصبح امبراطوراً حسب الشكليات المتعارف عليها في بيزنطه . و « المناداة » في معناها الدستوري تمثل انتخاب الشعب الروماني ومراسم تقليد المنصب . أما تتويج البابا و « عبادته » فقد أضافها البابا ، ولم يكونا أكثر ضرورة بما كان عليه تدخل البطريوك في بيزنطه . وعلى هذا فان شارلومان لم يقبض على زمام سلطته الامبراطورية من البابا ، ولكن الظواهر بطبيعتها أوجدت هذا الضلال ، واستطاع خلفاء ليؤن الثالث أن يزيدوه ثقة واعتاداً .

لقد كان وصول شارلومان الى الامبراطورية نتيجة لوضعه العام في حينه. فقد قهر السكسونيين والآفار ، وكان ملكا على دولة اكبر واقوى من ملكية بيزنطة ، وسيد روما عاصمة الامبراطورية القديمة . فهو يجمع اذآ جميع الشرائط التي تخوله العمل امبراطوراً. واذا كانت « الامبراطورية ، سلطة عامة لحماية الكنيسة ، وبسط السلام في العالم ، واقرار ملكوت الله في الارض »، فشارلومان بذل جهده في تحقيق هذه الاهداف ، ووسع

حدود العالم المسيحي ، وسهر على مصالح الكنيسة الروحية ، وضرب على ايدي الهراطقة ، واتخذتدابيره ضد الافراط في «عبادة الايقونات» ، وكما كتبت عنه آلكون ان سلام الكنيسة يعتمد عليه وحده .

واذا اضفنا الى ذلك ، الجو الذي كان يحيط بشارلومان ، هذا الجو الذي يحبب اليه الامبراطورية ، فلا عجب اذا قلنا انشارلومانكان مطلعا على الحالة الفكرية العامة حوله . وماذهب لروما الا ليخطو الحطوة الحاسمة .

ولم يكن ارتقاء شارل الى منصب الامبراطورية في ووما حادثاً غريبا بل كان عاديا ، فقد كانت سلطته فيها عظيمة ، ونوى اسمه في الاحتفالات الدينية حل محل الامبراطور . وقبل ذلك بسنوات وضع البابا في غرفة طعام (تريكلينيوم) كنيسة قصر لاتران فسيفساء ثمل ، من جهة ، يسوع وهو يسلم المفاتيح الى القديس بطرس والراية الى قسطنطين ، ومن الجهة الاخرى، القديس بطرس يسلم الوشاح «الباليوم» الى ليؤن الثالث والراية الى شارل . وهذا يعني ان شارل يبدو كقسطنطين جديد او كمن يويد ان يصل ما انقطع من تقاليد الامبراطور المسيحي العظيم . ومن كان يوى هذه الصور في روما يفهم ان ملك الفرنجة حل على الامبراطور البيزنطي في ممارسة السلطة .

وواتت الظروف شارلومان في تحقيق احلامه ومطامعه ، وذلك لأن اعتلاء الامبراطورة « ايرينه » عرش بيزنطه لم يغير رأي كثير منالناس ، لانهم يعتبرون العرش الذي تعتليه امرأة في حكم الشاغر . يضاف الى ذلك ان راهبين قدما روما في ٢٣ كانون الاول وحملا الى شادل من بطريرك القدس راية مع مفاتيح مزار القبر الاقدس . اما البابا فقد كانت مقدراته بين يدي شارل ، ولهذا فهو لا يفكر في امر يخالف الوادته ، ويرى في ارتقاء شارل الى الامبراطورية ضمانا قويا لحمايته في روما

تجاه اي تدخل يخشاه من قبل بيزنطه ، ويقيناً بأن مدبري المؤامرة التي كادت تودي بحياته سيلقون جزاءهم من شارل . وفي الحقيقة كان اول عمل قام به الامبراطور في حياته العامة محاكمة المشتركين في المؤامرة والحبكم عليهم بالموت لارتكابهم جرم « الاعتداء على الجلالة »، الا ان شارل عفا عنهم ونفاهم .

وبعد ان اصبح شارل المبراطورا بدل لقبه، واستعمل صيغة العبارات التي استعملت عندما نودي به المبراطورا ، واكد بانه المبراطور روماني وخليفة قسطنطين وتيؤدوس . وقد وجد خاتم نقش عليه : الالمبراطور الروماني الجديد .

ومع هذا فان شارل لم يتخل عن لقب الملك . فقد احتفظ باسم ملك الفريخة واللومبادديين ، وذلك لانه يعلم بان دعامة سلطته المتينة تعتمد عليها . ولم تتبدل سياسته ولا تنظيم دولته .

ولكن سلطة الملك ارتقت وقويت معنوياً بتأثير اللقب الامبر اطوري ، ورأى شارل نفسه انه ارتفع الى مستوى اعلى ، وأن منصبه الجديد يجعل منه حاميا للكنيسة ويعين شعوره بمسؤولياته تجاه الله ، وطابع سلطته الديني. ويعلق شارل اهمية خاصة على المنصب الامبر اطوري ويظهر ذلك في ٨٠٢ عندما فرض على رعيته ، وعلى الذين حلفوا يمين الطاعة للملك ، ان يحلفوا يمين الولاء للامبر اطور ، واستعار صيغة هذه اليمين من صيغة التعهدات التي يقوم بها التابع حيال أميره في النظام الاقطاعي .

اما في روما ودولة الكنيسة ، فقد خول الوصول الى الامبراطورية شارل سلطة اعظم من التي يخوله اياها لقب و حامي ». فقد اصبح سكان المدينة وملحقاتها ، بما فيهم البابا ، رعية له . اما سلطته في الواقع فلا تختلف عما كان يمارسه في السابق ، وبقيت الادارة مستمرة وتتعلق بعمال

الحبر الاعظم ، واقتصر الامبراطور على مراقبتهم وضبطهم بواسطة رسله ومبعوثيه ، وأصبحت روما اول مدينة في الدير، التي بجكمها .

الخلاف مع بيزنطة . ... كان وقع النويج في بيزنطه البا . فمنذ العام ٧٩٨ تحسنت العلاقات بين ايرينه وشارلمان . وفي ٧٩٧ و ٧٩٨ و ٢٩٨ و ٢٩٨ و ٢٩٨ و ٢٩٨ و ٢٩٨ و ٢٩٨ ارسلت ايرينة بعوثا الى فرنسيا ، واستقبله بخفاوة ، دون التوصل الى تسوية في المسائل المختلف عليها ، مثل قضية ايستريا التي فتحها شارلومان على حساب بيزنطه وضمها اليه عام ٧٨٨ .

اما التتويج الامبراطوري فتعده بيزنطه ه اغتصابا » لان الامبراطورية واحدة وهي امبراطورية خلفاء اوغسطوس وقسطنطين الحقيقيين الذين استقروا على شواطىء البوسفور، ولهم وحدهم الحق في الحفاظ على التقاليد الرومانية والاحتجاج على هذا الاغتصاب. وقد احتجوا فعلاً. وكان منجملة الصعوبات، التي اصطدمت بها الحكومة الكارولنجية بعد عام ، ، ، ، هذه الصعوبة الناشئة عن الحلاف في قضية الامبراطورية بين الشرق والغرب.

اما من جهة الفرنجة فقد حاولوا ان يبينوا ان رقي شارل الى الامبراطورية كان امرا صحيحا تاما. فقد نودي بشارل المبراطورا حسب الاشكال المشروعة وحسب البروتوكولات القديمة التي ما زالت مطبقة الاسكال عرش اوغسطوس كان شاغرا .

ومها يكن من امر فان الانقلاب الذي قامت به ايرينه عندما خلعت ابنها قسطنطين السادس وحلت محله ، وانهزامها امام خليفة بغداد وقبولها دفع الجزية له عام ٢٩٩٨م ، واستعداد شارلومان للاستيلاء على الاراضي الامبراطورية التي تقع في متناول يده، وخاصة صقلية ؛ ان كل ذلك حمل ايرينه على محاولتها المخزية ودخولها في مفاوضات مع الغاصب، وقد ارسل شارلومان، عام ٢٠٨ ، ردآ على هذه المفاتحة، بعثة لتقترص على

ايرينه ان تتزوج بمنافسها شارلومان ، وبهذه الصورة تتم الوحدة وتفض المشاكل والمنازعات. الا ان ايرينه ثلت عن عرشها قبل ان تعود البعثة الفرنجية، وقد ارسل نقفور الاول القائم بالانقلاب الح شارلومان يفاوضه بغية التوصل الى التفاهم بين الطرفين. فتقدم شارلومان الحرسل نقفور باقتراحات يطلب اليه الاعتراف به وبوجود امبراطوريتين مستقلتين الواحدة عن الاخرى . ولم يجب البازيلوس شارل ، وظن نفسه على درجة كافية من القوة وقطع علاقاته معه ، كما قطع في الوقت نفسه علاقاته معالحليفة العباسي هارون الرشيد .

اما شارل فقد برهن على صبره وطول أناته ، هذه الميزة التي تعتبر في جملة صفاته السياسية . فقد كان يعلم ان نقفور مهدد بهجمات العرب والبلغار ، ولذا يكفي ان يضغط عليه عسكريا ليزيد في صعوباته ومشاكله ويضطره لقبول شروطه . وكانت منطقة البندقية وشاطىء دالماسيا خير موطن لتدخل شارلومان ، لا سيا وان فتح هذه الاراضي يتمم فتح ايستريا وكرواسيا .

كانت البندقية منذ منتصف القرن الثامن آخذة بأسباب الغنى والثروة بفضل التجارة . ولبث سكانها رعايا بيزنطيين يتمتعون بجهاية الامبراطور ويستوردون من القسطنطينية وبلاد الشرق المنتجات الفاخرة من ادوات الزينة ويصدرون اليها الارقاء الذين مخطفونهم من بلاد سلاف الجنوب وكانت جزيرة تورشيللو سوقا هامة لهذه و العروض » . كما انها كانت تغذي ، من قبل ، سهل لومبازديا بالملح حسب اتفاق عقد مع ايوتبراند ملك اللومباردين .

وخضعت البندقية للبازيلوس. الا ان هذا الحضوع لم يتحن في الواقع الا متقطعا ، لان العسكريين فيها انقلبوا الى ارستقراطية من الامراء العصر الوسيط - ١٢

الاقطاعيين. وقد ملأت منازعاتهم الدامية تاريخ القرن الثامن. اما الحكومة العليا فكانت بيد دوق أو « دوج » منتخب يقيم في هيراكليانا في مالاموكو » وفي بداية القرن التاسع في احد جزر ريالتو وهي البندقية الحالية . وقد ساعدت المنازعات الاهلية على توسع سلطة الدوج » ونهج والأدواج » سياسة تابتة ، وإن بدت في الظاهر غير متاسكة ، وهي احترام سيادة بيزنطة الملائة للحياة الاقتصادية، والاعتاد على قوى خارجية ، كاللكية الفرنجية ، ليحولوا دون تطبيق هذه السيادة فعلياً . ولهـذا كانوا يتمتعون مجكم ذاتي يعتبر خيراً من الاستقلال .

وبفض المنازءات الداخلية استطاع شارلومان أن يجد له منفذاً إلى البندقيه، وأمر ابنه بيبن بفتحها واضطر ادواجها الى الحضوع . وكان ضياع البندقية شديد الوقع على امبراطور بيزنطة . واضطره موقف العصيب أمام العرب والبلغار إلى المفاوضة مع شارلومان . وفي تشرين الأول ٨٠٠ أرسل وفداً إلى ايكس – لا – شابل لعقد الصلح . واتفق الطرفان على أن يجلو شارل عن البندقية ، وأن تعترف بيزنطة بالامبراطورية الشرقية الكارولنجية . وواصلت المفاوضات سيرها في عاصمة الامبراطورية الشرقية وانتهت في العام ٨١٢ . وفي هذا التاريخ كان رسل ميخائيل الأول، الذي خلف نقفور في عام ٨١١ ، قد وصلوا ايكس – لا – شابل وصادقوا باسم سيدهم على التسويات التي اتفق عليها مع نقفور ، و اعترف بوجبها باسم سيدهم على التسويات التي اتفق عليها مع نقفور ، و وعترف بوجبها الطرفين وحمل رسل ميخائيل نسخه الحاصة . وفي عام ٨١٣ توجه الوفد الفرخي إلى القسطنطينية ، وتلقى في العام التالي من ليؤن الحامس الأرمني ، الذي قلب عرش ميخائيل ، الوثائق التي حملها إلى لويس التقي، خلف شارلومان .

لقد ترك الصلح ، الذي ابرم في العام ٨١٢ لشارل جميع فتوحاته في ايطاليا وايستريا وكروواسيا ، مقابل تخليه عن شاطىء دالماسيا والبندقية . وألزمت هذه بدفع ضريبة سنوية إلى ملك ايطاليا . وبالمقابل حصل سكانها على فوائد تجارية في الامبراطورية الغربية . أما من الناحية السياسية فقد توطدت فيها سلطة بيزنطة الفعلية .

وهكذا تم الاتفاق بين بيزنطة والمبراطور الغرب على النظـــام الجديد واعترف بوجود المبراطوريتــين والمبراطورين ، كل منها سيد في دولته الحاصة ، وتجمع بينها عرا الاخاء المسيحي .

## حكم شارلومان

116 - A ..

إذا نظرنا إلى حكم شارلومان بعد تتويجه نواه لا يختلف كثيراً عما كان عليه من قبل . فقد رأينا أن الامبراطور قد أثم مشاريعه التي بدأ بها : فتح ساكس ، وثغور اسبانيا ، وعملياته الحربية في بروتانيا ودوقية بينيفن . وإلى جانب هذه العمليات قام شارلومان بعمليات أخرى ضد السلاف والدانيمرك والعرب في البحر المتوسط . ولم يحصل شارلومان على ظفر حاسم في جميع العمليات الحربية التي قام بها ضد هؤلاء ، وكل ما في الأمر أنه استطاع ، الى حد ، أن يقف في وجهم . غير أن الدانيمرك والعرب سيحملون حملة شديدة على الملكية الفرنجية في عهد الدانيمرك والعرب سيحملون عملة شديدة على الملكية الفرنجية في عهد أخلافه وعلى الدول التي نشأت عن تجزئة الامبراطورية .

على أن شارلومان وإن كان في نزاع مع عرب اسبانيا ، إلا أن علاقاته ، على ما يبدو ، مع الدولة العباسية في الشرق، كانت متممة للسياسة التي نهجها والده من قبل . لقد كانت العلاقات بين شارلومان والخليفة

هارون الرشيد ودية . فقد أرسل شارلومان إلى هارون الرشيد وفداً في العام ١٠٠٨ وتلقى من الخليفة رسلًا في العام ١٠٠٨ وفي العام ١٠٠٨ وفي العام ١٠٠٨ وأهداه هارون الرشيد هدايا أثارت اعجاب الغربيين ، فمن ذلك أن بعث إليه بفيل وخيام وساعة مائية وشطرنج من عاج .

وقد أدت المفاوضات بين الطرفين في العام ٨٠٧ إلى أن يمنح الحليفة هارون الرشيد إلى شارلومان حق حماية الأمكنة المقدسة في فلسطين مع المؤسسات المسيحية فيها والسكان والزوار المسيحيين في الأراضي المقدسة ، كما يجدثنا بذلك ايجنهار في كتابه « حياة شارلومان » .

والفكرة السائدة لدى مؤرخي الأسرة الكارولنجية أن حالة المسيحيين في الأراضي المقدسة ، في آخر القرن الثامن ، كانت سيئة ومليئة والسعوبات لما يلاقيه المسيحيون من ضروب الاضطهاد التي كانت تقوم بها السلطات المحلية والسكان المسلمون . ولذا فحاية أمير مسيحي يشفع لهم لدى الحليفة يمكن أن يحسن وضعهم . وقد صادف إذ ذاك أزمة الايقرنات وانقلاب ايرينه والحرب بين نقفور والحليفة . كل ذلك حال دون طلب وساطة بيزنطة إلا أن سلطة شارلومانوهيبته وقوته العامة جعلت الانظار تتجه نحوه . وكانت البعثات الني أوفدها بطريرك القدس إلى شارلومان في عام ٢٩٩ و ٨٠٠ و ٨٠٠ فذه الغاية .

هذا القول مبالغ فيه لأن ما نعلمه عن عهد الحليفة هارون الرشيد وسهره على مصلحة الرعية يجعلنا نشك في قيمة النهم الموجهة إلى المسلمين في اضطهاد المسيحيين ، ولامبرر لهذا الاضطهاد المزعوم . غير أن ما يعلم عن شارلومان واهتامه في نشر الدين المسيحي في أوربة وعلاقاته الودية مع الحليفة العباسي هي التي حدت ببطريرك القدس إلى إرسال الراية ومفاتيح القبر المقدس إلى شارلومان لا سيا وأن الكثيرين يعتقدون أن

عرش الامبراطورية البيزنطية شاغر ما دامت تشغله امرأة وما دام نقفور غاصباً لهذا العرش . ومن الطبيعي في مثل هذا الجو الودي الذي نشأ ببن شارلومان وهارون الرشيد أن يتوجه الامبراطور إلى الحليفة بتوصية ودية يطلب فيها رعاية الحليفة لمسيحي الشرق . أما تقارب وجهة النظر بين الحليفة والامبراطور فقد كان على حساب بيزنطة والأمويين في الاندلس .

نهاية حكم شادل . \_ : لقد أسس شارلومان امبراطورية مترامية الأطراف وليس بالسهل تحديدها بدقة وضبط . إلا أنه يكن أن نقول ان هذه الامبراطوية تتشكل من فرنسا الحالية ومن غربي ألمانيا ونصف ايطاليا الشهالية وجزر البحر المتوسط الغربية ويدخل فيها جزر الباليئار ، وثغور نافار وكاتالونيا . يقول ايجنهار ان هذه الامبراطورية تمتد حنى نهر الفيستول . وليس ببعيد أن يكون الفرنجة قد صاقبوا بعض النقاط في هذا النهر البولوني ، ولكن الشعوب التي تسكن البلاد الواقعة بين الاودر والهيستول ، وبين الاودر والإلب لم تدخل في جسم الدولة الفرنجية .

وعندما يتكلم المجنهارد عن نهر الايبر كحد للامبراطورية بجب ألا نعتقد أن مجرى هذا النهر يؤلف حداً فاصلًا بين الامبراطورية والاسلام من منبعه الى مصبه . والحقيقة أن نهر الإيبر لا يؤلف حداً فرنجياً إلا في مجراه الاعلى وفي مجراه الادنى . أما القسم الواقع من واديه بين نهر سيغر ونهر آراغون فخارج عن سيطرة الفرنجة تماماً .

ويذكر ايجنهارد أن بانونيا وداسيا كانتا في جملة البلاد التي فتحها شارلومان وهاتان المنطقتان تنطبقان على بلاد الآفار الذين فرض شارلومان عليهم الجزية والتعميد، وموطنهم يمتد على هو نغاريا ورومانيا في مصوراتنا الجغرافية الحالية . أما حدود الامبراطورية الاصلية فتتألف من ثغور فريول وكارنتيا وبافاريا الشرقية . وما تبقى من الحدود المجاورة لمنابع الساف فهي بلاد

ملحقة ، وكذلك الكارنيول . أما حدود الامبراطورية مع الدانيمرك فهي نهر الأيدر مع بعض مواقع ستراتيجية على الضفة اليمنى لهذا النهر . وفي ايطاليا ، كانت دولة البابا تؤلف نطاقاً في وسط شبه الجزيرة وتقع تحت حماية الامبراطور وذلك لأن من أسباب وجود الامبراطورية حماية الكندسة وصانها .

إن هذا الرسم الذي أعطيناه للامبراطورية يدل على سعة الأواضي التابعة للامبراطور شارلومان ، كما يدل على أن الامبراطورية الكارولنجية ، وارثة الامبراطورية الرومانية ، لا تختلف عن هذه إلا من حيث الاتصال الأرضي . فقد كانت الامبراطورية الرومانية متوضعة على البحر المتوسط وتضم جميع الأراضي التي تستند على شواطىء هذا البحر . أما الامبراطورية الكارولنجية فكثيفة الشكل قارية ، انسلخ عنها الشاطىء الافريقي وأصبح تابعاً للعرب المسلمين ، وغدت جرمانيا جزءاً مقوماً لهذه الامبراطورية الجديدة . وبذا بدأت ترتسم معالم أوربة .

كان السكان في هذه الامبراطورية الواسعة يخضعون لمؤسسات سياسية واحدة وقوانين واحدة ، ومنظمة كنسية واحدة ، وثقافة قديمة اتباعية آخذة بالتجديد في قالب مسيحي وروح مسيحية . وقد انقسمت حمذه الوحدة بعد وفاة شارلومان بثلاثين سنة الى دول قومية أخذت بالتشكل ولكن الطابع الذي تركته هذه الوحدة كان قوياً جداً ، حتى أننا نجد في كل من هذه الدول عناصر مشتركة في المؤسسات والحقوق والتنظيم الكنسي والثقافة وفي هذا ما يدل على بقاء وجود حضارة أوربية واحدة في أعلى العصر الوسيط . وقد جعل حم شارلومان هذه الحضارة ممكنة .

أخذت صورة هذا الحكم تتعاظم في خيال الناس. ففي الأدوار المضطربة

في النصف الثاني من القرن التاسع والقرن العاشر والحادي عشر كان عصر شارلومان بمثل العصر الذهبي . وتذكر على الدوام فتوحات الامبراطور ومغامراته العسكرية ، وهذا ما يتجلى غالباً في د أغاني الملاحم ، الفرنسية ، وتتردد بالذهن ذكرى المشرع العادل موطد السلام والنظام ، التي سادت في التقاليد الألمانية . وأخيراً زادت الكنيسة في بجد شارلومان وجعلته في عداد القديسين .

أما شخصية شارلومان فلا نعرفها جيداً . فمن ذلك أن منظره الطبيعي يغيب عنا بماماً . وكل ما نعرف عنه أنه كان طويل القامة ضخم الجثة ، قنوعاً بسيطاً في هيئته الخارجية ونوع حياته . ومزاجه القوي يفسر لنا شغفه بالصيد ، ورغبته الشديدة في اللذائد الجنسية . لقد كان جرماني الأصل لغة وذوقاً ولكنه تربى تربية لاتينية . يتكلم اللاتينية الفصحى واللاتينية العامية . أما أن يجعل منه ألمانياً أو فرنسياً فذلك خطاً عقيم وضلال بعيد .

يرجع أصله إلى المنطقة الواقعة بين نهر الرين والايسكو ، من هذه المنطقة النصف جرمانية والنصف رومانسية ، ويقيم في ريفين من أراضي عائلته الواقعة على جانبي نهر الموز أو على طول نهر الموزيل . ولكن المياه المعدنية في ايكس ـ لا ـ شابل جذبته اليها للاستشفاء ، وجعلته يقيم فيها ، منذ عام ٧٨٦ م ، بضعة أشهر في السنة . وفي آخر حكمه تعتبر ايكس عاصمة الامبراطورية .

إن الصفة البارزة في شارلومات هي تعلقه العميق بالديانة المسيحية وهو لا يكتفي بالايمان بل يعمل ويواظب على اقامة الشعائر . حتى أن نشر المسيحية والدفاع عنها كانا شغله الشاغل . وهو لا يتراجع تجاه أي تضحية ، ولا أمام أي وسيلة للوصول إلى هذه الغاية . ولقد نجح في ذلك

الى حد بعيد . وكان بجل كنيسة روما ورئيسها اجلالاً خاصاً ويعمل كل ما في وسعه لنشر الشعائر والطقوس الدينية الرومانية في الامبراطورية . غير أن تقواه لا تمنعه من القبض على زمام الكنيسة ، وربطها به ربطاً وثيقاً . ونراه يتداخل في قضايا العقيدة ، ولا يتوانى عن فرض رأيه الحاص ، ويجبر الأساقفة والبابا نفسه على الاطاعة الشديدة . ولقد دفعه تعلقه بالدين وحرصه على تشكيل اكليروس أهل للقيام بهامه الأساسية ، الى الاهتام بالثقافة الأدبية وتنميتها دغماً عن أن ثقافته كانت ضئيلة ، ولم يتعلم الكتابة إلا في سن متأخرة .

ولقد رأى على غط متقدميه ، وهو على قيد الحياة ، أن يقرر شيئاً فيا يتعلق بوراثة العرش . فأذاع مقرراته في شهر شباط ٨٠٦ وحمل نصها إلى البابا .

ويظهر من هذا النظام الذي وضعه شارل أنه يفهم فكرة الامبراطورية المجردة فهما ضعيفاً ، لأن بمارسة السلطة الامبراطورية بجردة عن الشخص المنسوبة اليه كان يجب ان يكون منها الحفاظ على وحدة الأراضي التي تمارس فيها هذه السلطة . ولم يكن تقسيم المملكة عام ٨٠٦ سوى تتمة لتقليد سابق كان مطبقاً منذ عهد الميروفنجيين وأوائل الكارولنجيين . وهذا التقسيم مستوحى من المفهوم القديم الذي يجعل السلطة الملكية إرثاً يتقامه الورثة بعد وفاة المورث . ورغ أن شارلومان يعتبر أن رتبة الامبراطورية بعد وفاة المورث . ورغ أن شارلومان يعتبر أن رتبة الامبراطورية شخصية ، وقد حصرها بشخصه الحاص ، إلا أنه لم يتعرض لها في تسوية شخصية ، وفراه قسم المبراطوريته بين أولاده كما يلى :

الله الباد الواقعة في شمال الحط الممثل بتهر اللوار والدانوب . وهذا التسم أعظم الأجزاء .

٧ - إلى بيبن : آليانيا وبافاريا في جنوب الدانوب والمملكة اللوماردية .

٣ ــ إلى لويس : اكيتانيا وجنوب غاليا .

وليس لأحد من الاخوة أي سيطرة على الآخرين ، بل يجب أن يسود السلام ، بين هؤلاء الملوك ، بتحالف دائم . وعليهم جميعاً حماية الكنيسة الرومانية .

غير أن الحوادث التي جرت حالت دون تحقيق هذا المخطط الذي رسمه شارلومان ، وكان من الممكن أن تنجم عنها نهاية الامبراطورية الكارولنجية . ففي ٨ تموز ٨١٠ مات بيبن وهو في سن الثالثة والثلاثين . فأرسل الامبراطور بعوثاً منهم آدالارد أب كوربيا ليقوم بالادارة والدفاع عن ايطاليا . وأخيراً في العام ٨١٢ قرر أن يجعل فيها حكماً دائماً بغد أن ثبت لديه ضرورة ذلك لا سيا وأن العرب كانوا يوالون هجماتهم عليها . وفي خريف هذه السنة أرسل بونارد بن بيبن لهذا الغرض . وفي الحقيقة كانت السلطة بين يدي آدالارد وأخيه فالا . وفي عام ١٦٣ أتم شارلومان توتيباته وجعل بونارد ملكاً على ايطاليا .

أما موت بيبن فلم يبدل شيئاً فني المقررات التي اتخذها الامبراطور عام ٨٠٨ ولكن موت شارل الشاب (أو شارل الصغير) المفاجىء في ٤ كانون الاول ٨١١ بدل الوضع تماماً ، ولم يبق للامبراطور سوى ابن واحد وهو لويس ملك اكيتانيا . ولذا كان من الطبيعي أن يؤمن له الارث بتامه ويحتفظ برنارد بن بيبن بصفة بمثل السلطة الملكية في ايكس لا \_ شابل في ربيع عام ٨١٣ وافق كبار الدولة على هذا القرار . وفي ايلول دعي لويس الى اجتاع وافق كبار الدولة على هذا القرار . وفي ايلول دعي لويس الى اجتاع

جديد في ايكس ونودي به المبواطوراً . وفي اليوم التالي توّجه أبوه بنفسه دون تدخل الاكليروس ثم أعاده الى اكيتانيا .

وفاة شادلومان . — ان أحزان العائلة والقلق الناجم عن الأخطار التي قد تحدق بالامبراطورية وما اليها قد سودت آخر سني حياة شارلومان . ففي عام ٨١١ نظم وصيته بثروته وأثاثه ووهب القسم الأعظم منها . وفي التشرين الاول ٨١٣ عاد الى ايكس بعد فصل قضاه في الصيد في جبال الآردن. وفي كانون الثاني ٨١٤ أصيب بذات الجنب ولزم الفراش في ٢٢ منه ، ولفظ أنفاسه في ٢٨ كانون الثاني ٨١٤ ، وله من العمر واحد وسبعون سنة . وقد وضعت جثته في تابوت قديم ودفن في كنيسة نوتردام التي بناها بجانب قصره .

# الفصل لتاسع

### الامبراطورية الكارولنجية

#### من وفاة شارلومان الى معاهدة فردن

ALT - ALE

سياسة لويس التقي العامة. — كان لويس في السادسة والثلاثين من عمره عندما توفي أبوه شارلومان . كان واسع الثقافة . ولكن لم تكن له تلك القرة والعزم والوضوح التي اتصف بها والده . فقد كان ينقصه بعد النظر وفكرة الدأب والمثابرة على العمل . وكثيراً ما كان يتخذ قرارات فجائية ومتناقضة . وليس له من قوة الشخصية ما يجعله يسير الأمور باملاء ارادته الحاصة ، فهر بحاجة دائمة الى من يسيطر عليه ويوجهه . لقد كان لويس تقياً ورعاً ، وقد نسب اليه وصف التقي بعد موته بقليل ، كان كلفاً بشهوات الحس ومستساماً لنفوذ الاكليروس والنساء .

واقد أوحت شخصية لويس التقي بالشك وسوء الظن الى من كانوا من أهم مساعدي شارلومان ومعاونيه ، وخاصة "آدالارد وأخيه فالا . غير أن الامبراطور لم يلتى بعد أي مقاومة حقيقية . دخل ايكس لا \_ شابل في ٢٧ شباط ، وما عتم أن أبدى ميله في اقصاء من يشك في أخلاقهم وأخلاقهن . فمن ذلك أن أخواته كن يعشن عيشة مريبة فألزمهن الحجاب والرهبنة في الدير . وبوحي من حاشيته الاكتانية أقصى آدالارد وأخاه فالا ، وبدل الجهاز السياسي الذي كان على زمن أبيه

ووضعه تحت زعامة هيليساشار مشاوره في مملكة اكيتانيا . وقد قدم له كبار أجزاء الامبراطورية ولاءهم وطاعتهم اما بصورة شخصية أو بمن ينوب عنهم . كما دعا ابن أخيه بونارد الى ايكس فمثل بين يديه وأقسم له يمين الطاعة .

وحاول لويس منذ استلامه عرش الامبراطورية أن يضرب على أيدي الموظفين الذبن يسيئون استعال وظيفتهم ، ولكن جهوده على ما يظهر لم تكال بكبير نجاح . غير أن الفكرة الموجهة لسياسته العامة كانت ترمي الى الكنيسة ورفع شأنها وتنقيتها من كل شأئبة ، وقد اعتمد في هذا الشأن على الأب بندكت مستشاره في اكيتانيا أيضاً . وبتأثير بندكت هذا أخذت حكومة لويس التقي وجهة كنسية وديرية . فقد منح المنح الكثيرة الى الكنائس وعقد مجمعاً في ايكس الا سأبل عام ١٦٨ والزم الا كليروس العصري باتباع قاعدة أو طريقة في الحياة ، واهتم بحياة الراهبان وحضهم على التمسك بأهداب الدين .

إن شدة الورع والتقوى ، التي يمتاز بها لويس ، والأهمية الزائدة ، التي يعلقها على مصالح الكنيسة ، تظهران مدى التأثير الذي كان لها في توجيه سياسته العامة ، وعلاقاته مع البابا . وبالرغم من أن أباه بشارلومان كان تقيأ ، إلا أنه لم يتساهل مرة ويسمح للبابا بأي فعل يدل على الاستقلال والحروج على طاعته . بيد أن الامور اتخذت وجهة جديدة في عبد الحكم الجديد . فمن ذلك ان لويس لم يعترض على البابا عندما امتنع عن تحليف الرومانيين يمين الولاء للامبراطور الجديد ؛ وأن البابا ليون الثالث كان يتصرف بكثير من الأمور دون أن يأخذ رأي الامبراطور . وكثيراً ما كان هذا الاخير يكتفي ببعض الايضاحات .

وزاد البابا ايتيين الرابع على سلفه ، فقد طلب إلى الشعب يمين الولاء

إلى الامبراطور ، وعندما بورك بعد اعتلائه السدة الرسولية ، لم يوج من لويس تثبيتاً لانتخابه مع ان التثبيت والاقرار من حقوق الامبراطور . واكتفى لويس بالايضاحات التي حملها اليه السفراء وتكرر هذا الحادث ايضاً عند موت ايتين الرابع وبابوية باسكال الأول .

وفي هذه الفترة حرى حادث له شأنه وأهميته : وذلك أن البابا ايتيين الرابع ذهب الى فرانسيا في تشرين الأول عام ٨١٦ وتوج لويس التقي في رنس . وهذا التتويج بالنسبة الى لويس ليس سوى تثبيت لسلطانه من قبل خليفة السيد المسيح . أما البابا فقد بين ان مساعدة البابا في هذا الشأن ضرورية ولا مندوحة عنها في منح اللقب الامبراطوري . وهذه هي الخطوة الاولى في جعل هذه الشكلية خاصة من خصائص البابا .

ولم يقف لويس عند هذا الحد ، بل انه منح البابا ١٩١٨ امتيازاً . وبوجبه يثبت لويس ويؤيد حقوق الكنيسة الرومانية التي تمارسها على اراضها في ايطاليا، والحقوق التي تزعم بانها تملكها في أرضها وفي جنوب ايطاليا ؛ وأهم من ذلك انه يتخلى عن كل سلطة في روما ، ويمتنع عن أي تدخل في انتخاب الحبر الاعظم وتثبيته . ومعنى ذلك التخلي عن امتيازات السيادة الامبراطورية في روما .

براءة ١٨٧ (اورديناسيو آمبيري) -. لقد كانت لفكرة الامبراطورية قيمة كبرى في نفس لويسالتقي . ومنصب الامبراطورية في نظره أعلى من سائر المناصب . وقد دل على ذلك بتبديله اسم «ملك الفرنجة واللومباردين » الذي حافظ عليه شارلومان ، وتسمية نفسه امبراطوراً فحسب .

وهذا الموقف الذي وقفه لويس يتساوق خير تساوق مع الأفكار الدينية الكنسية التي تسير سياسته العامة . والا فلا فائدة من الامبراطورية اذا لم تؤمن حماية الكنيسة وتوسع انتشار المسيحية . ولتستطيع الامبراطورية

أن تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل بجب أن تكون واحدة وفي يدرجل واحد كالكنيسة .

ولقد كانت هذه الفكرة ولا شك منبعثة عن حاشية الامبراطور امثال مستشاره هيليساشار وخلفه فريدوجين ورثيس كنيسته هيلدون وأمسين سره الحاص ايجنهارد .

وقـــد اوحى هؤلاء اليه باصدار براءة تموز ٨١٧ التي تقضي بعـدم تقسيم الامبراطورية . فــاذا توفي الامبراطور فلن تكون الامبراطورية عرضة لأي تقسيم ، وبموجب هذه البراءة تقرر مايلي :

1) ان يكون ابنه البكر لوثير ، وعمره آنذاك اثنان وعشرون سنة ، وارث ابيه الوحيد على عرش الامبراطورية . وقد نودي به امبراطور رسمياً وعلنياً والبس التاج الامبراطوري واشرك في ممارسة السلطة إلى جانب أبيه .

٢) يحتفظ بيبن بتاجه الملكي في اكيتانيا ، ويصبح لويس ملكاً على بافاريا . ويتولى الحكم كل منها تحت رقابة الامبراطور ، أي انها يبقيان ملحقين بأخيها الأكبر .

٣) عند وفاة الأب ، يلحق بمملكة اكيتانيا، التي يقوم على عرشها بيبن ، غاسكونيا وثغور تولوز وكونتية قرقسونه وأوتن وآفالون ، ونوفير ؛ ويأخذ لويس كارانثيا وبوهيميا وثغور الآفار والسلاف . ويبقى كلامما تابعاً للسلطة الامبراطورية .

٤) تبقى مملكة ايطاليا بيد برنارد حفيد شارلمومات الذي اعطاما اليه ٨١٣ م .

ه ) منى اصبح لوثير امبراطوراً يجب ان يترك لأخويه ، عندما

يبلغان سن الرشد ( ١٥ سنة ) ، حرية التصرف في بملكتيها ، والقاب الشرف وحصيلة الرسوم والضرائب والغرامات وواردات الحزينة . وفيا عدا ذلك يحتفظ باليد العليا فوق الجميع . وعلى هذين الأخوبن أن يأتيا لزيارة اخيها الامبراطور مرة كل عام « في الوقت المناسب » أي حين انعقاد المجلس الامبراطوري ، ويقدما اليه هداياهما السنوية ويتفاهما معه « بروح الحب الأخوي » على تسوية القضايا المشتركة ينهم .

٣) يجب على لوتير بالمقابل ان يستقبل اخويه استقبالاً اخوياً ويذكر دوماً أنه يتصرف « بوضى الله » بسلطته العليا التي تفوق سلطهم » ويمنحها المنح والهدايا ، كما يجب عليه أن يدهما بعونه وحمايته العسكرية ضد عدوان « الأمم الحارجة » .

٧) ولئلا تلاقي المقررات السابقة أي اعتراض ، في حالة وفاة أحد اخوي لوثير ، نص على أن يدعى شعبه لانتخاب احد ابنائه بمن هو أهل لشغل العرش الشاغر . وإذا لم يكن للمتوفى اولاد شرعيون فان بملكته تؤخذ وتوضع بيد الامبراطور . وإذا داهم الموت لوثير نفسه فان المؤمنين مدعوون ، « لتأمين سلامة الجميع وسكينة الكنيسة ووحدة الامبراطورية أن يلزموا جانب التأمل ويدعوا الله تعالى ان يلهمهم من يدلهم على تسمية احد الاخوة الباقين ليسندوا اليه منصب الامبراطورية .

ان مجموع هذه التدابير يؤلف كلا متجانساً لا يضم من التقاليدالمتعارفة في المملكة الا القليل الضروري لتأليف القلوب ونهدئة الأطاع التي لايعجبها النظام الجديد .

يضاف إلى ذلك ان لويس التقي انصرف في السنوات الاولى من حكمه إلى توحيد التشريع والقوانين، وذلك باذاعة عدة براءات غرضها

ادخال التجديد على القرانين النافذة بغية تخفيف الاختلافات. والواقع ايضاً أن كلمة « الوحدة » ابتداء من ٨١٧ اخذت تتردد بلا انقطاع على اقلام انصار الامبراطور وخصومه . وسيكون النضال مع « الوحدة » او ضدها في الامبراطورية . وكثيراً ما يذكر بهذه المناسبات فكرة الوحدة المسيحية ووحدة الايمان التي كانت تؤلف في ذلك الحين امتن أساس للامراطورية .

عصيان برناده في ايطاليا . \_ ورغ ان براءة ١٨١٧ لم تبدل شيئاً في وضع ايطاليا ، الا ان برنارد لم يعجبه هذا النصرف من عمه لأنه كان يطمع بالاستقلال التام ، وحاول ان ينظم حركة عصيان ضد سلطة الامبراطور فأخفق اخفاقاً تاماً وحكم عليه بالاعدام ، لولا ان عمه عفا عنه ونجاه من الموت . ولم يمنع هذا من سمل عينيه ، ومات بعد أيام . ولقد اوجس لويس خيفة من افراد اسرته فجز ناصية دروغون وهوغ وتييري وهم ابناء طبيعيون لأبيه ، وبعث بهم إلى الدير .

وتوفيت بعد قليل أي في العام ٨١٨ الامبراطورة هرمانغارد فتزوج بعدها جوديث الآليانية ، وكانت ذكية جميلة مثقفة استطاعت أت تسيطر على زوجها بسهولة . ولكن هذا التأثير لم يظهر مباشرة . فبعد وفاة القديس بندكت كان الحزب الامبراطوري ، الذي هيأ براءة ٨١٧ مسيطرا · وقد أوحى اليه رجاله باعادة آدالارد وفالا من المنفى لانها من أشياعه . وكان لهؤلاء اليد الطولى في الدولة ، فطلبوا من الامبراطور أن يعيد الكرة ويثبت في تشرين الاول ٨٢١ في مجلس يميع وتيونفيل براءة ٨١٧ ، وذلك بأن طلب من عظاء الدولة حلف اليمين . وفي مجلس براءة ما ٨٢٨ ما طوا بين لويس ونصفي اخويه هوغ ودروغون وعين الثاني اسقفاً على مدينة ميتز . وطلبوا إلى الامبراطور اصلاح الادارة .

وعلى ما يبدو ان الامبراطور لم يحقق ما عقدوا عليه من آمال ، ولذا رأوا ان يعتمدوا على انفسهم قبل كل شيء . واظهر الامبراطور أسفه في بجلس آتيني على الموقف الذي وقفه من ابن اخيه برنارد ، حتى انهم اضطروه إلى الاعتراف العام بأخطائه دون أن يروا في ذلك صغاراً واذلالاً لجلالة الامبراطورية . ولكن أملهم كان في لوثير بن لويس ، فقد دعي الى روما وتوج مرة ثانية من قبل البابا ، وكان هذا التتويج فرصة جديدة للحبر الاعظم ليظهر فيها ان أمر ذلك يعود له دون غيره . كما أن وجود لوثير في ايطاليا كان فرصة لفرض ارادة الامبراطور على الكرسي الاقدس ومراقبة السلطة الامبراطورية لانتخاب البابا ، وقد وقع ذلك عند وفاة البابا باسكال الاول في أيار ٨٢٤ وانتخاب البابا اوجين الثاني واقر ار دستور ٨٢٤ .

دستور روما مهرم . \_ أقر لوثير دستور روما ويتلخص فيا يلي :

- ١) حصانة الاشخاص الذين هم في حماية البابا والامبراطور الخاصة.
- ٢) يخول هذا الدستور الرومانيين اختيار القانون الذي يرغبون العيش في ظله .
- عنول مراقبة موظفي الادارة في روما إلى رسولين (مفتشين)
   دائين ، يسمي احدهما الامبراطور وله حق التدخل عند مالا يستطيع البابا
   تعديل المفاسد أو تقويم اساءة التصرف .
- يفرض على البابا المنتخب ان مجلف يمين الولاء بين يدي وسل الامبراطور قبل تثبيته في منصبه . ويلزم الرومانيون جميعاً مجلف يمين الولاء الى الامبراطور .
   العصر الوسيط ١٣٠٠

لقد كان هذا الدستور ظفراً للامبراطورية، وبه استطاع لوثير أن يوطد السيادة الامبراطورية في روما . وهذا النجاح الذي أحرزة لوثير يبرد الثقة التي يعلقها عليه أنصار الامبراطورية . وقد مُكنوا في آب ١٢٥ أن يشترك لوثير مع أبيه في الحكم وادارة الامبراطورية . ومنذ ذلك الداريخ ظهر اسمه إلى جانب اسم أبيه في الوثائق الرسمية والبراءات الامبراطورية .

السياسة الخادجية . - كانت سياسة لويس التقي الخارجية متمماً لسياسة أبيه شارلومان .

ففي ايطاليا الجنوبية كانت دوقية بينيفن تحتفظ باستقلال ذاتي واسع . وكان دوقاتها عرضة للثورات . ولهذه الدوقية سياسة خاصة ترمي إلى وضع يدها على ايطاليا الجنوبية ، وهذا ما جعلها في نزاع مع دوقية نابولي التي كانت تتمتع بالحكم الذاتي بالنسبة إلى بيزنطة أكثر من بينيفن بالنسبة إلى الامبراطورية الغربية . على أن أدواق بينفين ، وإن اعترفوا بسلطة الامبراطور العليا عليم ، إلا أن هذه السلطة كانت نظرية في الواقع .

وفي البحو المتوسط كان العرب يوالون هجاتهم على الجزر. ففي العام ١٥٥ حاول الساردنيون الاتفاق مع السلطات الفرنجية ضد العرب ولكن لم يكن لتدابيرهم كبير نفع . وعندما ظهر الاسطول الفرنجي في مياه ساردينيا دمره الاسطول العربي في اسبانيا . وحاول لوثير القيام بجملة الى كورسيكا ولكن دون جدوى . ثم هدأت الأحوال نسبياً بعد حملة كورسيكا وساردينيا لأن العرب وجهوا ضرباتهم صوب صقلية . وفي العام كانت بالرمو في آيديهم . وفي ٩٤٠ كان غرب الجزيرة تابعاً لهم . وفي الوقت نفسه كانوا ينتشرون في جنوب ايطاليا القارية بفضل المنازعات

التي كانت تجري بشأن بينيفن بين المتنافسين راديلشي وسيكونولف، وكان كل منها يعتمد على العرب للوصول إلى غايته، ولذا نراهم عام ٨٤٠ في بادي، وفي ٨٤٠ اقتلعوا ترانت من الاغريق. ولبث العرب حتى ٨٤٠ ينشرون الرعب والحوف في مياه الادرياتيك.

وفي بلاد الدانوب جرى تحديد، بناء على طلب البازيلوس ليؤن الحامس ، بين دالماسيا البيزنطية ودالماسيا الفرنجية ، وأظهر الحرواتيون ولاءهم للامبراطور واعتنق معظمهم الديانة المسيحية على أيدي المبشرين الفرنجة كما حصاوا على اسقفية خاصة بهم في نونا .

وسببت الحرب مع البلغاريين تعديلات أرضية واسعة في بلاد الدانوب ، وقد اتخذ الامبراطور لويس عدة تدابير من شأنها أن تجعل البلاد التي يغمرها نهر الدانوب وروافده غير مقسمة ، كما كانت في السابق ، بين ايطاليا وبافاريا وألحقها كلها ببافاريا ، وفتح بذلك مجالاً للنفوذ الجرماني في هذه البقاع . وكان يرافق الاستعمار الالماني فيها التبشير بالدين المسيحي ، وإحداث أمارات كنسية وكونتيات وأراضي تابعة للملك .

وفي بلاد سلاف الشهال كانت بوهيميا نحت سلطة الامبراطور . ولكن هذه السلطة كانت نظرية . وكذا مورافيا كانت بحالة بماثلة في علاقاتها مع الامبراطوريه . وبينا كانت بوهيميا مجزأة إلى عدة دوقيات ، توحدت مورافيا . وقبل عام ٨٣٦ فرض أميرها الدوق موامير سلطته على الشعب كله . وفي بلاد الدانيموك حاول لويس أن يذهب إلى أبعد بما ذهب إليه

وفي بلاد الدانيموك حاول لويس ان يدهب إلى ابعد لم دهب أبير أبوه في اتباعه سياسة دفاعية ضد الدانيمرك ، وتدخل فيها بشكل نشيط ، وأراد أن يفرض عليها هارالد الثاني الذي اعترف بسيادته واستطاع أن يخضع قسماً من جوتلند إلى سلطته . وقد تعمدها رالدفي مايلس و كرهه شعبه وطرده وحاول أن يعود بساعدة القوى الفرنجية إلا أنه أخفق .

وفي ثغور اسبانيا جرت حوادث هامة سجلت فيها حكم لويس التقي . فمن ذلك انفصالها عن دوقية تولوز حسب براءة ٨١٧ . وبقيت الدوقية ملحقة باكيتانيا ، وانفصلت الأراضي الواقعة في جنوب البيرينه عنها وألفت مع سبتيانيا اوغوطيا ثغوراً خاصة متميزة .

ووالى لويس كفاحه ضد العرب ابتداءً من العام ٨١٥ وظلت الحرب بينه وبينهم سجالاً وتقتصر على هجومات متكررة من كلا الطرفين .

بوادر الأزمة في الامبراطورية . \_ في ١٣ حزيران ٨٢٣ ولدت جديث في غرنكفورت طفلًا سمي شارل وهو من سيكون شارل الأصلع في المستقبل . وقد تعهد لوثير مجهايته ووعد بألا يعارض فيا إذا ترك له أبوه قسماً من الأراضي .

غير أن جديث لم تكن لتهتم بمفهوم الامبراطورية وكانت تعتبر أرض الدولة ، كبقية الأموال ، يكن اقتسامها كما يقتسم الإرث عادة". ولذا كان همها أن تؤمن لابنها شارل أكبر حصة بمكنة من إرث أبيه.

وقد كانت هذه السياسة سبباً في تشكيل معادضة ضدها من عدة جوانب وهي :

١ — عند أولاد لويس التقي وخاصة عند لوثير الذي كان محرضه موه هوغ بعد أن عزل عام ٨٢٨ وجرد من منصبه في دوقية تور لأنه تخلى عن نصرة الامبراطور والذهاب إلى بارشلونة لمحاربة العرب ورفع الحصار عنها .

٢ -- عند الحزب الامبراطوري ، وخاصة عند زعيمه و فالا ، الذي يرى في ذلك خطراً يهدد الامبراطورية التي يجب أن تؤمن الدفاع عن البلاد وحرية الكنيسة وسلامة أموالها وتوزيع مواردها .

ب \_\_ وأخيراً عند زبائ الحزب الامبراطوري من كبار الدولة ، وهم
 لا يستطيعون تحقيق ما يصبون إليه خوفاً منأن مجل بهم ما حل بهوغ وماتفريد.

ولقد كانت الظروف ملاغة للقيام بالمعارضة . ففي الحارج الحفقت الامبراطورية في ثغور الدانيمرك وفي بلاد الدانوب . ومرت بالبلاد سنوات كانت شديدة البرد صحبها القحط والجدب والوباء . وفي الداخل كان عمال الامبراطور يسيئون استعبال السلطة . وكانت الأراضي والأملاك توزع على الأنصار والمقربين . ويسود بين رجال الحهنوت الفوضي وعدم الانصياع للنظام . ولقد حاول الامبراطور اصلاحاً لهذه المفاسد ولكن جهوده ذهبت عبثاً . فمن ذلك أنه أرسل المفتشين إلى أنحاء الامبراطورية للضرب على أيدي المفسدين ووضع حد لها ولكن دون كبر فائدة .

وعقدت عدة مجامع في ماينس وليون وباريس وتولوز حتى أن الأساقفة ذهبوا في مجمع باريس إلى القول بتفوق الكهنوت على الملكية . وظل الاكليروس الأعلى الامبراطوري مستمراً في تهديم السلطة الامبراطورية ظناً منه بأنه يقوي سلطته الحاصة .

أمام هذه الشكايات حاول لويس التقي مرة أخرى القيام بالإصلاح وإرسال مندوبيه في البلاد . وعقد مجلساً في مدينة فورمز وأذبعت فيه ثلاث براءات واكن لم تؤد إلى شيء وذلك لأن أصل المفاسد وجد في نظام الدولة نفسه . وهذا ما حاول دون رغبة الامبراطور في ثنفيذ ما يريد وفرض سيطرته على ممثليه في البلاد .

وفي مجلس فورمز أي في سنة ٨٢٩ أقر الامبراطور إعطاء ابنه شارل بن جديث أراضي خاصة به، وتضم هذه الأراضي: ألمانيا والألزاس وريثيا وقسماً من بورغونديا .

وإذا نظرنا إلى هذا القرار نرى أن ليس فيه ما يعد خرقاً ابراءة المراءة ولكن كان يخشى من أن هذا العمل يمكن أن يعتبر خطوة أولى في إعادة النظر في تقسيم الامبراطورية بنامها ، وحاول الامبراطوريون شجب هذه السياسة .

واستاء لوثير لما حصل واحتج على هذا التدبير الذي اتخـذه أبوه ، فأرسله إلى ايطاليا وحذف اسمه من الوثائق الرسمية للامبراطورية .

أما جديث فقد رأت أن تدعم ابنها شارل فأوعزت إلى الامبراطور أن يستدعي إلى قصره برنارد سبتيانيا . فسلك هذا في البلاط مسلك الحزبي المتعصب وأقصى جماعة الامبراطوريين وأبسد لهم بأناس مخلصين له وللامبراطورة .

وأخذت المعارضة تشتد ضدهم حتى أن جديث وبرنارد اتها بالسيطرة على الامبراطور بالوسائل السحرية التي يستعملونها لهذه الغاية ، ومنهم من زعم بوجود علاقات بينها . ولبثت المعارضة تنتظر الفرص المواتية للقيام بالثورة .

ثورة .٨٣٠ . سولقد اتيعت هذه الفرصة عندما اتخذ برنارد في شباط ٨٣٠ ، قراراً يقضي بتجهيز حملة إلى بروتانيا حيث أعلن أهلها العصيان ، وزاد في سخط الرأي العام على هذه الحملة أنها دعيت لتكون على اهبة الاستعداد في مدينة (رين) يوم ١٤ نيسان الموافق ليوم خميس العهد . واتخذ أعداء برنارد وجديث من ذلك ذريعة للقيام بجركة عصيان في الجيش. وبادر لوثير على جناح السرعة من ايطاليا ، وخاف بيبن ولويس من أن يفضي هذا الحادث إلى فوائد جديدة لشارل ، وانضا إلى الثائرين .

ولم يكن لويس على استعداد للمقاومة، واضطر برنارد إلى الالتجاء في بارشلونة ، وخضع لويس التقي نفسه إلى ارادة المتألبين عليه في مدينة كومبين . وكان منهم من يريد خلع الامبراطور عن العرش . غير أن لوثير وفالا اتبعا حلا معتدلاً : وهو أن يعترف الامبراطور بأخطائه ويعد في الوقت ذاته باحترام (ارادة ٨١٧)، ويحكم بمشورة كبار الدولة . وأخذت جديث وسجنت في دير القديسة راديغوند في بواتيه ، وطبقت بعض العقوبات على أنصارها وأقاربها . واستلم لوثير السلطة وظهر اسمه بجدداً في الوثائق الرسمية وبقي أبوه في حالة تشبه الأسير محاطاً بالرهبان .

على أن نجاح الثوار لم يكن منه سوى إبدال فئة بأخرى ، حتى أن إساءة استعال السلطة من قبل الفئة الحاكمة الجديدة أدى إلى رد فعل شديد وخاصة عند الشعوب الجرمانية . وقد استطاع راهب من حاشية الامبراطور اسمه غونتبالد أن يجلب لويس وبيبن إلى صف أبيها بعد أن طمعها بتوسيع أراضها . وفي تشرين الأول ٨٣٠ رأى لويس التقي في دياط نيميغ أن كبار جرمانيا يساندونه في رأيه وأن باستطاعته أن يستعيد سلطته معتمداً عليهم . وفي شباط ٨٣١ عقد الامبراطور مجلساً في ايكس للمسلطته معتمداً عليهم وفي شباط ٨٣١ عقد الامبراطور مجلساً في ايكس ولكنه عفا عنهم واكتفى بسجنهم . فمن ذلك أن فالا سجن في نوار موتيه وهيله و تن في كورفيه . أما لوثيو فحذف أسمه مرة أخرى من الوثائق الرسمية وأرسل إلى إيطاليا . واعيدت جديث وأقسمت اليمين لرفع تهمة القذف بالزنا التي وجهها إليها خصومها وعادت تتمتع بامتيازاتها السابقة . وأقسم برنارد اليمين على أنه بريء مما نسب إليه .

ولما رأت الامبراطورة أن لويس التقي قادم على أن يفي بوعده لولديه لويس وبيبن في توسيع أراضيها ، وجدت الفرصة مواتية لتطالب بحق ابنها شارل . وجری تقسیم ۸۳۱ کما یلی :

١ ــ أن يأخذ بيبن ، عدا اكيتانيا ، جميع البلاد الواقعة بين نهر
 اللوار والسين وفي شمال هذا النهر وكونتيات شالون وآميين وبونتيو .

٢ ــ أن يأخذ لويس ، عدا بافاريا ، شمال جرمانيا والمناطق التي تسمى اليوم البلاد المنخفضة وبلجيكا والشمال الشرقي من فرنسا .

ب أن يأخذ شارل ، عدا عن الوقف الذي خصص له في عام ٨٢٩ ، القسم الأعظم من بورغونديا وبروفانس وغوطيا وباجي ، وويفر وكاستريا وبورسيّن ، وررنش ولان وموزيلغو وتريف .

ولا يدخل هذا التقسيم في حيز التنفيذ إلا بعد وفاة لويس التقي ، ويقصر لوثير على ايطاليا، ويعود إلى مذهب تقسيم الامبراطورية بكليتها ولا يتخذ أي حيطة لصالح السلطة الامبراطورية كما لايجترممبدأ الوحدة الامبراطورية.

ولم يعجب هذا التقسيم بيبن ولا لويس ، فقد استاء كل منها من الحصة المخصصة لشارل ، حتى أن بيبن أظهر عصيانه في آخر ٨٣١ ، واجتاح لويس عام ٨٣٢ آليانيا . غير أن السكسونيين كانوا أمناء على عهد أبيه ، وسبتب عصيانه ضياعه واضطر الى الحضوع . وفي ايلول نظمت حملة ضد بيبن ، ولكنها انتهت بكارثة . وأعلن الامبراطور سقوط ابنه وأدخل اكتانا في حصة شارل .

ولقد سبب تفسيم ٨٣١ امتعاضاً في أوساط الامبراطوريين ، وكات الظروف مؤاتية للقيام بحركة ضد الامبراطور وجديث . وشايع هذه الحركة أيضاً لوثير ولويس وبيبن . ورأي لوثير أن يخلع على هذه الحركة صفة شرعية وطلب من البابا غريغوار الرابع ، الذي وصل إلى السدة الرسولية عام ٨٧٧ ، في ظل دستور روما ( ٨٧٤ م ) أن يتدخل في الامر .

وأخذت المعارضة تزداد شيئاً فشيئاً . وكان هدف الامبراطوريين خلع الامبراطور ومساعدة الحبر الأعظم لهم ، حتى أن فالا زعيمهم ، الذي سعى في عام ٨٢٤ في اخضاع البابا لسلطة الامبراطور ، يعود اليوم فيقلب للامبراطور ظهر المجن ويستعين بالبابا على الامبراطور .

رأى لويس التقي أن الوضع رصين ومجتاج إلى حيطة . فجمع جيوشه في حزيران ٨٣٣ في فورمز . وحسب الأساقفة الذين يرافقونه إلى هاخيم ، اسقف روما (البابا) يعنفونه على حنثه بيمين الطاعة للامبراطور . ولكن البابا غريغوار الرابع كان على اتفاق مع فسالا وهيليساشاد والخوبال وغيره من زعماء الامبراطوريين وأجابهم بعبارات شديدة مؤكدا لهم تفوقه عليهم وعلى الامبراطور ومتهما هذا الأخير بتعكيره سلام الامبراطورية وفص وحدتها بعد خرق براءة ٨١٧ . وفي ٢٤ حزيران من السنة نفسها كان جيش لويس التقي وجيش أولاده وجها لوجه في الالزاس بالقرب من كولمار في روتفلد . وأراد الامبراطور المفاوضة مع البابا ، فاغتنم أولاده هذه الفرصة ليفسدوا جنوده عليه وتم لهم ذلك . وفي ٣٠٠ حزيران رأى لويس التقي أن أنصاره قد انفضوا من حوله فاضطر للتسليم . وأعلن لوثير سقوط أبيه واستلامه السلطة بدلاً عنه . وعوضاً عن أن يلجاً إلى سقوط أبيه واستلامه السلطة بدلاً عنه . وعوضاً عن أن يلجاً إلى وحدة الامبراطورية .

أعطى لوثير إلى أخيه لويس الجوماني: اليانيا والالزاس وساكس وفرانكونيا وتورنجه ؛ وإلى بيبن: آنجو والبلاد الشاطئية بين اللوار والسين . ومن عجب أن يضدر هذا التقسيم عمن اتخذوا وحدة الامبراطورية شعارهم ومثلهم الأعلى . واستاء البابا بعد أن عرف أخيراً أنه اتخذ ألعوبة بأيديهم وعاد إلى إيطاليا حزيناً .

أما لويس النقي ، فسجن في كنيسة القديس ميدار في سواسون ، وشارل في بروم في الآردين ، وجديث في تورتونا في ايطاليا . وفي الأول من تشرين الأول انعقد دياط كومبين تحت رئاسة لوثير ونظر في جرائم الامبراطور وفي الطرق التي يجب اتباعها للحياولة دون رجوعه إلى السلطة . فتقرر أن يدعوه إلى التوبة وأن يتخلى بنفسه عن سلطته وأجبر على تجريده من أسلحته وملاسه الملكمة وارتداء ألبسة التائب .

إرجاع لويس التقي إلى السلطة . \_ ويبدو أن هذا الإذلال الذي فرضه الأبناء على أبيهم الشيخ أثار عليه العطف، وأنكر هذا العمل كثير من وخزهم ضميرهم الحي . فقامت حركة جديدة ترمي إلى إرجاع لويس التقى إلى السلطة . يضاف إلى ذلك أن لوثير وزبائنه جنوا وحدهم ثمرة هذا الظفر وأساءوا إلى كثير من أنصارهم . وفي كانون الثاني سار لويس الجرماني يويد تخليص أبيه ،بيناكان بونار دسبتيانيا وكونت بورغو نديا ،غير آن ، وضابط الامبراطورية الأول غليوم في غربي غاليا ، يحشدون الجيوش للغرض نفسه. وكذا بيبن زحف على السين لنفس الغاية . ولما رأى لوثير اتساع الحركة غادر ایکس ـ لا ـ شابل مصطحباً أباه وأخاه الصغیر شارل وتر کهم فی سن ـ دوني بالقرب من باريس في ٢٨ شباط . وفي ١ آذار تصالح الامبراطور فيها مع الكنيسة وتقلد أسلحته من جديد . وفي منتصف آذار التحق به أبناه لويس وبيبن ليوجهوا حملتهم جمعاً ضد لوثير . وقــد ظفر هذا في أول الأمر ولكنه اضطر أخيراً للاستسلام والانسحـــاب إلى ايطاليا . واتسعت أراضي كل من لويس وبيبن ، فأخذ **لويس الجرماني :** اليانيا والالزاس وفرنكونيا حتى نهر المين ؛ والثاني بيبن : آنجو . أما لويس التقي فقد رأى أن من الخير أن يتوج مجدداً في ٢٨ شباط ٨٣٥ في كارتدائية ميتز .

غير أن فكرة لويس التقي في منح ابنه شارل قسماً هاماً من الأراضي كانت تتردد في ذهنه فبدأ بتحقيقها عام ٨٣٧ . وأخذ شارل أراضي واسعة تضم الفريز والبلاد المنخفضة وبلجيكا اليوم ، والمناطق الواقعة بين نهر الموز الأوسط والسين وبجر الشهال وشمال بورغونديا وبعض كونتيات في جنوب السين . وفي السنة التالية أي في ايلول ٨٣٨ بلغ شارل سن الرشد وتو جه أبوه في كيرسي وأعطاه دوقية مين مع جميع الشاطىء بين نهر السين واللوار .

ولحكن هذه التدابير في صالح شارل أقلقت أخويه لوثير ولويس الجرماني حتى أنها اجتمعا في ١٨٣٨ م في الالب للمذاكرة في هذا الشأن. واغتاظ لويس التقي من ذلك فجرد ابنه لويس الجرماني من الأراضي الجرمانية التي خولت إليه عام ١٨٣٤ مع ساكس وتورنجه التي يحكمها أيضاً في الواقع منذ ١٨٣٣. وفي العام ١٨٣٨ اضطر الامبراطور للذهاب إلى فرنكفورت . وبمساعدة الساكسونيين أجبر ابنه على الفرار .

وفي هذه الأثناء توفي بيبن ملك اكيتانيا في ١٣ كانون الأول ٨٣٨ م تاركاً ولداً يسمى باسمه بيبن . ولم يمنحه الامبراطور مملكة أبيه بل أعطاها لشارل وذلك بوحي من زوجته جديث وعندئذ تشكل حزبان :

١ - الحزب الارستقراطي ، وعلى رأسه كونت بواتيه ايمنون
 وبرنارد سبتيانيا وقد نادى ببين الثاني ملكاً .

٢ ــ الحزب الآخر ، ويتزعمه أسقف بواتيه ايبرون ، وكان من أنصار شارل . وفي خريف ٨٣٩ رأى لويس التقي أن يعترف الاكتانيون .
 بشارل ملكاً عليهم ونادى به ملكاً على اكتانيا في مدينة كلرمون .

أما لوثير فمذ اعتزل في إيطاليا أخذ يمارس الحكم محاطاً بأنصاره القدماء أمثال فالا والكونت لامبر وماتفريد وهوغ. وكان يعمل مستقلاً ، وحتى في السياسة الحارجية . ومهم هو وحده لمدن شمال ايطاليا أن تعقد في عام هذه معاهدة تحالف وتجارة مع البندقية، وأتم هذا التدبير ، في السنة التالية ، بتثبيته أملاك البندقية في الامبراطورية .

وفي غضون ذلك تصالح الأب وابنه . وكانت جديث في هذه المرة واسطة الصلح . فقد ثبت لها أن لوثير وحده يستطيع دون أخوته ، أن يحمي ابنها شارل عندما يودي الامبراطور . وجرت مفاوضات بين شارل ولوثير على أساس تقسيم الامبراطورية عدا بافاريا . واستقبل لويس التقي ابنه في ٣٠ أيار ٨٣٩ . وفي اليوم التالي جرى التقسيم ، واتخذ الحط الفاصل بين الأخوين نهر الرون والصون والموز ، على أن يأخذ لوثير القسم الشرقي وألا تكون هذه المقررات نافذة إلا بعد وفاة الامبراطور . ولم يتطرق البحث بسلطة عليا للوثير ، بغية الحفاظ على وحدة الامبراطورية .

غير أن اضطراب الامبراطورية منذ عام ٨٠٠ فتح المجال لكثير من الشعوب الحاضعة أن ترفع رأسها وتواني هجانها على الامبراطورية . فمن هـذا اضطراب الحالة في بروتانيا ، وفي البلاد السلافية ، الأمر الذي اضطر الامبراطور إلى تجهيز حملات لتهدئة الحالة .

وكانت غارات القرصان النورمانديين تقلق الامبراطور . فقد لبثوا من ٨٣٠ ـ ٨٤٠ يوالون هجاتهم واعتداءهم على شواطى، الامبراطورية. وقد كانت الفريز مسرح مغامراتهم . ولم يضع تدخل الامبراطور بجانب هوريك ملك الدانيمرك حدا لهجومهم ، ولم يكن للتدابير الدفاعية التي الخذت من تأثير فاعل إلا قليلا .

وكذا الجنوب الغربي من غاليا كان عرضة لزيارة القرصان . وقد أخذت هذه الزيارات في بعض الأحيان شكل الحرب .

ولم تكن أساطيل العرب في البحر المتوسط أقل هجوماً من أساطيل الدانيمرك في المحيط وفي بحر الشمال . ففي عام ٨٣٨ م جاء الاسطول العربي من تر اغونه وماجورقه وهجم على مرسيليا وأعمل فيها السلب . وفي عام ٨٤٢ جاء فريق آخر وكان أشد جرأة من السابق فصعد وادي الرون وتوصل إلى آدل ونهبها .

وفاة لويس التقي . \_ وفي هذه الأثناء كان حكم لويس التقي في أخريات أيامه . ففي عام ٨٤٠ كان الامبراطور يحارب فيا وراء الراين ، بعد أن ثار عليه لويس الجرماني مرة أخرى . وعند عودته وقف متعباً في جريرة في نهر الراين أمام انجلهم حيث لقي الموت بين يدي أخيه (دروغون) وله من العمر اثنان وستون سنة .

النزاع بين أولاد لويس التقي . – لم يكد لوثير يعلم بوفاة أبيه إلا وأرسل رسله في كل الامبراطورية ليخبر الناس باستلامه زمام السلطة طالباً طاعة الجميع ومهدداً جزاء المخالف بالموت . ولقد رأينا أن لويس الجرماني اقتصر على بافاريا بجوجب القرار ( ٢٩٨٨ ) وأخذ يحاول استرداد أراضي الضفة اليمني لنهر الراين التي حكمها فعلياً من ٨٣٨ إلى ٨٣٨ . وبقي لوثير تجاهه في حدود الحق . إلا أنه خرق تجاه شارل اتفاقات ٨٣٨ بصورة علنية ، واعتبر جميع التدابير التي اتخذت عقب براءة ( ٨١٧ ) لاغية .

كان لوثير يطمع في التمتع بالسلطة وحده فاكتسب بذلك عطف المتعلقين بوحدة الامبراطورية من رجال الاكابروس ، من أمثال اسقف ميتز دروغون ، ورجال الارستقراطية العلمانية التي كانت متعلقة بهذه الفكرة لعامل نفعي وهو التعطش الكسب والفائدة .

وكان لويس أقرب خصوم لوثير وأكثرهم خطراً . ولذا رأى الامبراطور أن يخضعه أولاً ، فاجتاز نهر الراين إلى فورمز ، ، واتجه نحو فرنكفورت وتقابل مع جيش أخيه على مقربة من ماينس واضطر إلى عقد هدنة مع لويس ليصفو له الجو ويتفرغ لسحق شارل .

قلق شارل من مناورات أخيه بعد أن رآه يعمل على اثارة أتباعه ضده ، واستطاع لوثير أن يتقدم في فرانسيا حتى وصل إلى أورلئان وأصبح أمام شارل وجها لوجه ، وعوضاً عن أن يتقاتلا عقدا بينها هدنة .

وكان هذا الاتفاق يقضي بمنع لوثير من مهاجمة لويس الجرماني . غير أن الامبراطور كان لا يعرف لوسوسة الضمير معنى وأقلقه أن أخاه أمن طاعة الفرنجة الشرقيين والالامان والساكسون والتورنجييين . فعزم على مهاجمته واستطاع أن بوقع الاضطراب في بافاريا . وفي غضون ذلك علم أن أخاه شارل ، بعد أن أمن الوضع العام في بروتانيا وسبتيانيا ، قد عبر نهر السين يريد مهاجمته فاترك عند لذ حامية " في فورمن ونهيا للوقوف في وجه أخيه . وعندما وصل شارل إلى آتيني أتاه وفد من لويس يعلمه بأنه أت لنجدته .

واستطاع شارل بفضل ضابط مملكته آلارد أن يؤلف جيشاً قوياً ، وانضمت جنوده إلى جنود أخيه لويس بالقرب من شالون (على المارن) وسحقت قوى الامبراطورية . وكان لوثير ينتظر نجدة من بيبن الثاني ، فحاول أن يلهي أخويه بمفاوضات ،وكانا يترددان في القتال ، لأن الحرب بين المسيحيين مخالفة للدين . وعندما وصلته النجدات الاكيتانية حاربها في منطقة أوسير عند فونتنوا آن بويزي وانتهت الحرب باخفاقه . غير أن الظافرين لم يستثمرا فوزهما ، واستطاع الامبراطور أن يقاتل متراجعاً دون قلق ، وعاد لويس إلى بلاد الراين ، وكان حريصاً على تقوية سلطته فيها .

أما لوثير فقد انسحب إلى ايكس - لا - شابل وفكر أن يأخذ بثاره ، فأثار الاقنان في جرمانيا ضد امرائهم ، ووعد المتألبين بالعودة إلى الحق الذي كان يسود السكسونيين في الزمن الذي كانوا فيه وثنيين . ومن جهة ثانية أمن لنفسه تحالفاً مع القرصان النورمانديين مقابل منجهم بعض الأراضي في الفريز ، ثم حاول لوثير الهجوم ولكنه لم يلحق بأخيه لويس . ولم تمض بضعة أيام إلا وأخذ يقاتل متراجعاً . ثم عاد إلى أخيه شارل وأجبره على الانطواء وراء السين بمساعدة بيين اكيتانيا . وفي هذه الأثناء زحف شارل نحو الشرق للقاء لويس الجرماني . وقرر الاخوان شارل ولويس الانتهاء من المشاكل مرة واحدة . وفي ستراسبورغ ، في مشارل ولويس الانتهاء من المشاكل مرة واحدة . وفي ستراسبورغ ، في بساعدة الآخر وعدم التفاهم مع لوثير . ثم وعد كل من الجيشين بساعدة الآخر وعدم التفاهم مع لوثير . ثم وعد كل من الجيشين بالتخلي عن رئيسه إذا حنث بيمينه . وزحف جيش الاخوين الى كوبلنس وعبر نهر الموزيل واضطرا قوى الامبراطور المكلفة بجاية هذه المناطق إلى الفرار .

فاجأت الحوادث لوثير فالتجأ إلى ليون ومنها إلى ايطاليا . ولم يتردد الخواه بعد هذا في أن يعلنا سقوطه ويوزعا بينها الأراضي التي خصصت له بموجب اتفاق ٨٣٨ ، ثم لاحقاه . وفي الطريق اتاهما وفد من لوثير يقترح عليها الصلح على أساس التقسيم . وجرت مفاوضات بين الطرفين أدت الى عقد تقسيم موقت والنقى الاخوة الثلاثة وقرروا أن يكون التقسيم النهائي في أول تشرين الأول المقبل على أن يجتمع مائة وعشرون مفوضاً في مدينة ميتز لتهيئة الأسس اللازمة . وانصرف بعدها كل من لويس وشارل إلى تهدئة الحالة العامة في ملكته . وشاء سوء ارادة لوثير أن يفسد ويعرقل تحقيق المفوضين واجتاعاتهم في ميتز ، وتأخر الاجتاع أن يفسد ويعرقل تحقيق المفوضين واجتاعاتهم في ميتز ، وتأخر الاجتاع

حتى شهر آب على أن بعقد في مدينة فردن. وفي هذه الأثناء قامت بعض حركات العصيان في بروتانيا فانصرف شارل إلى تهدئتها. وهاجمه النورمانديون على سواحل المانش وقاموا باعمال التخريب والنهب في افواه اللوار وأحرقوا نائت وبعدها عادوا الى جزيرة نوارموتيه ليتحصنوا فيها.

1") يأخذ لوثير، علاوة عن ايطاليا ، الفزيز والبلاد الواقعة بين نهر الايسكو والرابن بما فيها الهاينوت وكامبريزي وباجـــي لوم وكاستريس والكونتيات القائمة على يمين الموز والدون والرون ، عدا كونتية شالون فقد تركت بتامها الى شادل ؛ وعلى اليسار الأقسام الغربية من منطقة ليون وفينا وفيفاريه وأوزيج. وجعلت حدود الشرق نهري الراين والآر.

٢ ) يأخد لويس الجرماني اسقفيات ماينس وفورمز وسبير الواقعة على الضفة اليمنى .
 على الضفة اليسرى لنهر الرابن مع جميع البلاد الواقعة على الضفة اليمنى .
 ٣ ) يأخذ شادل جميع المناطق الواقعة في غرب دول لوثير ،
 باستتناء ابوية القديس واسط في آراس التي تركت لهذا الأخير .

وتكفل الاخوة الثلاثة بسلامة دولهم وتعهدوا بأن تجري بينهم علاقات أخوية . ولم يجعلوا اقل ميزة للامبراطور على أخوته إلا هذا اللقب الشرفي . وفي الحقيقة يعتمد هذا التقسيم على أساسين :

الأول : إن كلًا من الحصص يجب أن تنضم إلى أرض كانت في السابق تابعة لأحد المثقاسمين كايطاليا الىلوثير، وبافاريا الى لويس الجرماني، واكيتانيا الى شارل.

الثاني : تأمين واردات متكافئة بين الأخوة .

ولم يراع في هذا التقسيم أي اعتبار للعرق واللغة والقومية ،ولم تحترم

سلامة المناطق الكبرى التقليدية ، فمن ذلك ان فرانسيا وبورغونديا قسمتا بين شارلولوثير ؛ وآليانيا – با فيها الالزاس – بين لوثيرولويس . وكذا الحال فيما يتعلق بالتقسيات الكنسية .

لقد قضت معاهدة فردن نهائياً على وحدة الامبراطورية وعلى آمال الذين يعتقدون بأن هذه الوحدة كانت ضرورية للدفاع عن الشعب المسيحي وتعظيم الكنيسة . ولقد أوضح الشهاس فلوروس ليون هذه العواطف بقوله : « إن هذا التقسيم لم يبق امبراطوراً ولا ملكاً بل مليكاً ، ولا علكة بل بقايا مملكة » هذه ستكون في المستقبل نطاقاً جغرافياً تتشكل فيه أمتان كبريان : فرنسا وألمانيا .

وقبل معاهدة فردن بأشهر، أي في ١٩ نيسان ٨٤٣ ،توفيت في تور الامبراطورة « جديث » التي سببزواجها بلويس التقي هذه الحوادث الآنفة الذكروكانت معاهدة فردن خاتمة لها .

# الفصل العاشر

### المالك الفرنجية والامبراطورية الـكارو لنجية ٨٨٧ — ٨٤٣

#### من معاهدة فردن الى وفاة لوثيرالاول

100 - 15T

نظام الاخاء . \_ لقد قضت معاهدة فردن على وحدة الامبراطورية وأوجدت مكانها ثلاث بمالك مستقلة يسود بينها نظام الزمالة والاخساء والتحالف الذي يرمي إلى المحافظة على السلام وإبقاء الوضع الراهن الارضي . ولعل أهم ميزة لهذا النظام هو القضاء على المشاحنات التي كانت تقوم بين الأخوة من حين لآخر .

أما لقب الامبراطور فلم يكن له أقل ميزة تفضل لوثير على الحوته ، ولا يؤمن له إلا رتبة شرفية . وكان لوثير يطمع بالامتيازات التي تتعلق بهذا المنصب من حماية للكرسي الأقدس وسيادة في روما وأراضي الحبر الأعظم . غير أن الحروب التي وقعت ببن الاخوة في السابق جعلت البابا يتحرر من كل قيد . وعندما توفي البابا غريغوار الرابع في كانون الثاني عام ١٨٤٠ ، انتخب سيرج الثاني وبورك بابا دون استشارة الممثل الامبراطوري ، ودون مبايعة الامبراطور . وقد أرسل لوثير من ايكس – لا – شابل ابنه البكر ، لويس الثاني ، إلى إيطاليا بعد أن نصبه ملكاً عليها ، واضطر البابا أن يبرر

سلوكه ، وأُلزِم الرومانيون بمبايعة الامبراطور ، وبارك سيرج الثاني لويس ملكاً وتوطدت على هذا النحو سلطة الامبراطور في روما رغم أنها ضعيفة .

حاول لوثير أن يستغل عمله في روما ويستعيد سلطته في مملكتي أخويه وطلب من البابا رفع اسقف ميتز ، دروغون ، إلى منصب النائب الرسولي في غاليا وجرمانيا . غير أن هذه المناورة فشلت أمام معارضة اسقفية و فرانسيا الغربية » التي عقدت مجمعاً في فير في كانون الأول ٨٤٤ . وفي هذا المجمع أيضاً دعا الأساقفة الملك إلى إشغال كرسي اسقفية رئس الشاغر . وفي السنة التالية انتخب له هنكهار وهو كاهن عالم وراهب قديم من سن حدوني .

حكم لويس الثاني في ايطاليا . \_ بقي لويس الثاني في ايطاليا يتابع باستمرار وبوسائل غير كافية سياسة التوحيد والإصلاح منصرفاً إلى توطيد السلطة الملكية وإعادة النظام واصلاح أخلاق الاكليروس . وفي عام ١٩٥٥ داهمه خطر العرب على شواطىء البحر التيراني ، حتى أن نابولي تخلت عن تحالفها مع مسلمي صقاية لتنظم دفاعاً مشتركاً مع المدن البحرية الأخرى مثل غايت وآمالفي وسورانته . ولذا اندفع هجوم المسلمين نحو الشمال ، وفي غايت وآمالفي وقع حي روما الواقع على الضفة اليمنى لنهر التيبر في أيديهم وعادوا بالغنائم والأسلاب .

كان وقع هذه الغارة على روما أليماً . فرأى لوثير ولويس الثاني أن يحررا ايطاليا الجنوبية من المسلمين . وقام لويس الثاني على رأس حملة عام وظفرت جيوشه على المسلمين واستردت بينيفن من يد حماتها المسلمين والزم كل من راديلشي دوق بينيفن وسيكونولف دوق ساليرن أن يكتفي بدوقيته ، لأن تنافسها أدى إلى الهجوم الاسلامي على البلاد ، وأن واجبها يقتضي منها الآن متابعة النضال ضد المسلمين . غير أن هذين الدوقين

لم يكونا أهلالما يتطلب منها . وفي عام ٨٤٩ استرجع المسلمون مواقعهم ووالوا هجانهم ودامت الحالة هكذا بضع سنين أخرى . وفي سنة ٨٥٢ حاول لويس الثاني الاستيلاء على باري ، التي كانت قاعدة هامة للمسلمين ، ولكنه أخفق ولم يدعمه أمراء ايطاليا الجنوبية .

وفي عام ٨٤٧ توفي سيرج الثاني وخلفه ليون الرابع . وقد جرت مباركته دون انتظار موافقة الامبراطور ، ولكنه اعترف خطياً بجقوق هذا الأخير عليه . وامتاز ليون الرابع بتحصين روما . فقد أحاط الضفة اليمنى مع حي كنيسة القديس بطرس بسور . وفي عام ٨٤٨ نهب المسلمون شواطىء بروفانس ولوني وحاولوا هجوماً على المدينة الحالدة ولكنهم أخفقوا أمام مقاومة اسطول المدن البحرية والحرس الروماني .

وفي عام ٨٥٠ نصب لوثير ابنه لويس المبراطوراً . وفي نيسان من هذه السنة باركه البابا ، وتوك الامبراطور الشاب يمارس في روما سلطاته بصورة فعلية ويفرض احترامها . حتى أن البابا بنوا الثالث الذي خلف ليون الرابع عام ٨٥٥ لم يبارك إلا بعد أن صادق على انتخابه مندوبو الامبراطور .

وشكت بروفانس ، كايطاليا ، من عصيان زعمائها وغارات القرصات عليها . وكانت الفريز عرضة لغارات النورمانديين . حتى أن الامبراطور أحدث فيها دوقية دانيمركية على مصبات الراين والموز والايسكو لتنعم هذه المناطق بعض الشيء بهدوء نسبي .

شادل الأصلع . ... وكانت الحالة في فرانسيا الغربية أُسُد خطراً . حتى أن سلطة شارل الأصلع لم يعترف بها لا في اكيتانيا أو في بروتانيا ولا في منطقة الثغور التي أمامها . ولقد حاول شارل أن يفتح غرب ملكته وجنوبها . وفي آخر عام ٨٤٣ زحف على اكيتانيا ضد بيبن وحاصر

تولوز ولكنه اضطر أخيراً إلى التراجع وأخذ مجارب متراجعاً. وفي السنة التالية تخلى عن قسم عظيم من اكيتانيا إلى ابن أخيه بيبن الشاني الذي اعترف بسيادة عمه واعتبر نفسه تابعاً له .

وضاعت من شارل بروتانيا كأكيتانيا ولم يعترف دوقها له إلا بسلطة نظرية فقط .

ووالى النورمانديون هجانهم من قاعدتهم نوادموقيه على مناطق الغارون والشواطىء الاسبانية واجتاحوا بوردو وشواطىء المانش. وفي عام ١٤٥ صعد أسطولهم نهر السين ونهب باريس. ولبث جيش شارل على جموده لا يبدي حراكاً حتى اضطر إلى دفع مبلغ من المال ثمن انسحابهم.

حاول شارل أن يدعم سلطته الملكية أمام هذا الحذلان الذي مني به فأقام حفلة دينية عام ٨٤٨ في كنيسة اورلئان لمباركته ، ومنها اندفع إلى اكيتانيا فهزم بيبن واستولى على تولوز (عام ٨٤٩) . وفي العام ٨٥٢ سُلتم إليه بيبن ، وحاول كبار اكيتانيا أن يستعطفوا لويس الجرماني ويستمدوا منه العون ، فأرسل إليهم إبنه لويس الشاب ولم يجد تدخله شيئاً . غير أن بيبن تمكن من الفرار ، وحاول شارل مرة أخرى القضاء على مقاومة بيبن فرأى أن يسترضي الاكيتانيين ويمنحهم استقلالاً ذاتياً ، وفي تشرين بيبن فرأى أن يسترضي الاكيتانيين ويمنحهم استقلالاً ذاتياً ، وفي تشرين الأول جعل ابنه (شارل) ملكاً على اكيتانيا .

وجرى شيء مشابه لذلك في بروتانيا . فقد منح شارل الأصلع زعيم البروتون ايريسبو لقب الملك ، وتخلى له عن التخوم مقابل اعترافه بالطاعة . وعاد النورمانديون إلى اعتداءاتهم وجعلوا يهاجمون أطراف المملكة من ثلاث قواعد :من الجيرويد ، من جزيرة في نهر السين ، ومن جزيرة في نهر اللوار ، ويعيثون في الأرض الفساد والسلب والنهب . ولم تكن التدابير التي اتخذها شارل الاصلع ضدهم ناجعة للضرب على أيديهم .

ملكة لويس الجرماني . \_ م تضطرب الحالة في فرنسيا الشرقي بمثل ما كانت عليه فرنسيا الغربية . ففي الجنوب الشرقي كان التوسع المسيحي والالماني يتابع سيره كالمعتاد غير أن النتائج لم تكن كلها واحدة في المملكة . ففي بوهيميا كانت سلطته نظرية . وفي مورافيا كانت السلطة الملكية ضعيفة الشأن . وفي بانونيا تقدم التبشير المسيحي بسبب توطد السلطة . وكانت كنيسة سالزبورغ مركز الدعاية المسيحية . ولم يتعكر السلم إلا في عام ٨٥٣ عندما هجم البلغاريون ، بتحريض من شارل الأصلع ، للحياولة دون تدخل لوبس الجرماني في اكيتانيا .

وفي شمال المملكة اضطر لويس إلى القيام بعدة حملات ضد الاوبودريت والوند والسورب حرصاً على بقاء هذه الأقوام في طاعت. ولم تكن هذه الحملات مصحوبة بجهود رصينة في أعمال التبشير . كما أن البعثات المسيحية كانت توالي أعمالها في الدانيمرك والسويد تحت ادارة القديس آنشير .

وفي ٢٩ ايلول ٨٥٥ توفي لوثير الأول في بروم ، بعد أن تخلى عن مثله في الوحدة وقسم دوله بين أولاده :

- ١ \_ أن محتفظ لوبس بايطالبا .
- ٢ ــ أن يأخذ لوثير الفريز وفرنسا .
- ٣ أن يأخذ شارل بروفانس والبلاد الرودانية ( الراقعة في وادي نهر الرون ) .

وبوفاة الامبراطور لوثير يذهب عنصر أساسي في سياسة « الاخاء » التي سلكها أولاد لويس التقي فيا بينهم.

## من وفاة لوثير الاول الى وفاة لوثير الثاني

14-- 400

لقد أصبحت الامبراطورية الكارولنجية عند وفاة لوثير الأول كقطعة فسيفساء تتألف من خمس بمالك غير متساوية ، لا تماسك بينها ، فضلا عن ان الاتفاقات، السابقة رغم الأيمان المغلظة التي رافقت عقدها ، لا تستطيع عمايتها ضد اخطار جديدة وتبدلات وتعديلات أرضية . وكان من الضروري على الأقل ان يوجد اتفاق بين ابناء لوثير الثلاثة ليستطيعوا تدارك الاخطار . ولكن كلاً من الأخوين لويس الثاني و لوثير الثاني كان يوى بأنه مغبون في حصته ، ولا يبعد ان كانا يفكران باقتسام حصة اخيها الصغير شارل لولا ان امراء بروقانس كانوا الى جانبه . وقد احتدم النقاش بين الاخوة الثلاثة مرة في اورب عام ١٥٦ في جنوب بحيرة نوشاتيل وكادوا يشتبكون مع بعضهم ، ولم يتوطد السلام فيا بينهم الا بعد كبير عناء .

وكذا التفاهم بين شارل الأصلع ولويس الجرماني كان ضعيفاً . كانت الحالة مضطربة جداً في مملكة شارل الأصلع أي في فرنسيا الغربية ففي العام ٨٥٨ استرجع بيبن الثاني نشاطه في اكيتانيا واتخذ وضعاً مهدداً . ولذا اتفق شارل الأصلع مع البروتون ضده ، حتى انه خطب ابنة ايريسبو لابنه لويس الملقب بالألكن بعد أن نصبه ملكاً على منطقة مين . وفي سنة ٨٥٧ قتل ايريسبو وخلفه سالومون وتحالف هذا مع كبار نوستريا وطرد لويس الألكن عن الحكم عام ٨٥٨ .

وكذا النورمانديون لم يبقوا دون حراك . فقد احرق النورمانديون المقيمون في جزيرة في نهر السين ، مدينة باريس ، وبايو ، وشارتو . وأحرق

نورمانديو نهر اللوار اورلشان وتور وبلوا . وهاجم اسطولهم شواطيء اسبانيا . وفي العام ١٩٠٨ اجتاحوا سبتيانيا وبروفانس ، الا انهم غلبوا على المرهم من قبل الكونت جيرارد الذي كان يحكم المملكة باسم شادل بن لوثير الأول . وجبن اهل فرنسيا عن مقاومة هؤلاء الغزاة . غير ان شارل الأصلع جمع جيشاً وتحالف مع ابن اخيه لوثير الثاني وحاصر النورمانديين في جزيرة واسل . واغتنم لويس الجرماني هذه الصعوبات التي يتخبط بها اخوه وهاجم مملكته .

وكانت الظروف مؤاتية لمثل هذا الغزو ، فقد توطدت سلطة لويس الجرماني في مملكته ولم ينازع سلطته منازع . وفي العام ٨٥٦ تألف حزب في فرنسيا الغربية من أهل اكيتانيا وكبار فرنسيا ومين وبورغونديا. ورجاهذا الحزب لويس الجرماني أن يأتي لفرنسيا ويطرد منها شارل الأصلع. رسبق للويس أن قاوم هذا الرجاء ، ولكنه استجاب في هذه المرة لداعي الهرى ورغب في تأسيس دولة فرنجية واسعة . وفي آب ٨٥٨ عبر الحدود ، وكان زحفه أشبه بنزهة عسكرية لم يلق فيها مقاومة تذكر . ولما رأى شارل الأصلع ان معظم الارستقراطية قد انفضت من حوله استسلم للهرب. غير أن الاكليروس كان أميناً على عهده فانقذه بفضل هنكماد رئيس الأساقفة . ولما دعما لوبس الجرماني الأساقفة الى رنس لمباركته رفض هنكهار باسمهم . ويئس حلفاء لويس بعد أن خيب ظنهم وتخلوا عن نصرته ، ولما رأى أن لا سبيل للمقاومة والغلاب قفل واجعاً في كانون الثاني ٨٥٩ يجرر اذيال الحية . وتوطد السلام اثر تدخل لوثير الثاني في مؤتمر كوبلتنس (حزيران ٨٦٠) . واضاع لويس الجرماني في هـذه المغامرة كثيراً من جاهه حتى في أعين رعيته . وبالمقابل ازدادت سلطة شارل الاصلع في مملكته ، كما عظم نفوذ هنكمار .

أما ايطاليا فكانت فريسة المنازعات الداخلية. فقد استأنفت ساليرن وبينيفن الكفاح. واستقلت كابو وقامت ضد ساليرن و وثار لامبر دوق سبوليت في وجه الامبراطور ، حتى اضطر لويس الثاني أن يجهز جيشاً ويوقفه عند حده . واستفاد المسلمون من هذا الوضع فأعملوا النهب في نابولي والتخريب في بينيفن وكابو وكامبانيا ، ولم ينالوا مون كاستينو بأي اذى بعد أن دفع لهم مبلغ من المال . وفي هذه السنة نفسها طرد النورمانديون من بروفانس فنهبوا بيزا ولوني .

وجد لويس الثاني في عمله . وكانت علاقياته طيبة مع البندقية التي اخذت تستقل بالتدريج استقلالاً ذاتياً عن بيزنطة . ووطد سلطته في روما . وفي العام ٨٥٨ توفي البابا بنوا الثالث وانتخب مكانه الشاس نيقولا، وجرت مباركته بحضرة لويس الثاني ، ورغب هذا أن يكون البابا الجديد طوع بنانه . الا ان نيقولا الأول كانت له وجهة نظره . فقد كان يسعى في توسيع سلطة البابوية ، وواتته الظروف ، لا سيا وان الامبراطورية فقدت جاهها منذ ثلاثين عاماً خلت .

دعوى توتبرج زوجة لوثير الثاني . - كانت توتبرج زوجة لوثير الثاني عقيماً فأراد لوثير طلاقها وزواج خليلته والدراد بعد أن أتاه اولاد منها . وفي العام ٨٥٧ سجن زوجته واتهمها في اخلاقها ثم ارجعها اليه بعد أن بوأتها المحكمة الملكمة .

وفي العام ٨٦٠ كانت السياسة في الغرب تحوم حول طلاق لوثير الثاني من زوجته ليتزوج والدراد. ولقد اضاف إلى السبب، الذي ذكره آنفاً، سبباً آخر وهو ان زواجه بوالدراد كان قبل زواجه بالملكة. وعقد مجمعاً دينياً في ايكس - لا شابل في شهر كانون الثاني، إلا انه لم يقض بما رغب به الملك. ثم عقد مجلساً آخر في ١٥ شباط بفضل مساعدة رئيس

اساقفه كولونياغونتر ورئيس اساقفه تريف تيتغود ، فحرم عليه كل علاقة مع توتبرج دون ان مجصل على فسخ الزواج .

غير أن هنكمار احتج على ذلك وحكم ببطلان الأصول الذي جرى عليه هذا المجمع ودافع عن الملكة . ولقد كانت هنالك عوامل دينية ومعنوية تضطره للعمل على هذا النحو . فقد كان على اتفاق مع شارل الأصلع الذي كان يأمل بأخذ لوتارابخيا ( مملكة لوثير ) اذا بقي ابن اخيه زوجاً لتوتبرج العقيم . وقد غدت معارضة طلاق لوثير واخذ دوله عاملا أساسياً لسياسة شارل التي كان هنكمار يوحي بها . وقد ذهبت توتبرج والتجأت اليها وضما احتجاجها إلى احتجاجها الذي وجهته إلى قداسة اللها .

سعى نونير في البحث عن دعم له عند لويس الجرماني وأطمعه بالألزاس. وبعد أن أمن اتفاقه معه ، عقد في ايكس مجمعاً ثالثاً. فأعلن هذا المجمع ان توتبرج ليست زوجة شرعية للملك ، وباستطاعة هذا ان يتزوج امرأة أخرى غيرها. ولم تمض مدة إلا وعقد لوثير زواجه على والدراد وتوجها ملكة.

وكان لويس الجرماني يرغب بالسلام فدعـــــا إلى عقد مجلس لتسوية الحلاف بين أخيه شارل الأصلع وابن أخيه لوثير الثاني . وانعقد هذا المجلس في سافونيير في خريف عام ٨٦٢ وكان ظفراً لشارل الاصلع واذلالاً إلى لوثير . وبه وعد لوثير ان يبين سلوكه أمام مجلس مؤلف من كبار المالك النلاث ليحكم له أوعليه ، ولم تظهر أي نتيجة ايجابية لهذا التعهد .

غير أن عمل الباباكان انجع تأثيراً ، فلم يكد يطلع على مقررات المجمع الثالث في ايكس الاوكلف رادوالد ،اسقف بورنو، وجان، اسقف سيرفيا، بعقد مجمع واجراء تحقيق في قضية زواج لوثير . وكان هذا العمل

فرصة لاظهار سلطته على زعماء الكنيسة الفرنجية ، وسلطته الني يزعم بانها فوق سلطة الملوك أنفسهم . ولكن لوثير توصل إلى افساد ضمير المندوبين الرسوليين ، حتى ان مجمع الاساقفة اللوتارانجيين الذي ترأساه في ميتز عام ٨٦٣ صرح بأن لوثير تزوج بوالدراد قبل زواجه بتوتبرج، وان هذا الزواج الأخير باطل . وكلف غونتر وتيتغود بجمل هذا القرار الى روما . ولكن نيقولا الأول كان قانعاً بخداع لوثير وشركائه ، فشجب منقررات مجمع ميتز ، وعزل الرسولين من منصبها الديني في مجمع عقده في لاتران، وحرم ميتز ، وعزل الرسولين من منصبها الديني في مجمع عقده في لاتران، وحرم على لوثير معاشرة والدراد . وتدخل الامبراطور لويس الثاني في الامر تدخلا مسلحاً في بداية عام ٨٦٤ ، ولكنه لم يستطع أن يعمل شيئاً أمام ارادة البابا الحازمة .

وكان لوثير ، في ذلك الحين ، مجارب النورمانديين في الفريز ، عندما علم محمكم البابا ، فأعلم نيقولا الاول مجضوعه عام ٨٦٤ . ولكنه كان مجرص على حليف ضدالبابا وشارل الاصلع، وجرت بينه وبين أخيه لويس الثاني مقابلة في اورب .

ودعا تدخل البابا في قضية لوثير إلى التنبؤ بضياع مملكة لوثير بعد وفاته . وأمام هذا الاحتال تقرب الملك الالماني من أخيه وتقابلا في توزي في شباط ٨٦٥ واتفقا معا ودعوا ابن اخيها إلى اصلاح سلوكه . وقد قلقا من توسعسلطة البابا، فقررا الايرسلا اساقفتها إلى المجمع العام الذي دعا اليه نيقولا الاول ليعرض عليه في روما قضية طلاق لوثير وقضية انشقاق بطريرك القسطنطينية فوتيوس .

خاف لوثير من تفاهم عميه ، واستخزى مرة ثانية ، ورجا البابا التوسط بينها وبينه . واغتنم نيقولا الاول هذه الفرصة ليجعل نفسه حكماً بين الملوك ، فأرسل الى فرانسيا آرسين ، اسقف اورتا ، ليجبر لوثير على ارجاع

توتبرج ، ويمنع شارل الاصلع وأخيه لويس الجرماني من مهاجمة ابن اغيها لوثير ، ويعيد روتاد ، اسقف سواسون ، إلى كرسيه بعد أن ازيح عنه بتشبث من هنكمار يدعمه شارل الاصلع . أدى آرسين رسالته وعاد ومعه والدراد ، غير أن هذه فرت وعاودت علاقاتها مع عشيقها .

وأراد البابا أن يخضع أيضاً شارل الاصلع وهنكهار ، وطبق على هـذا الاخير قاعدة المساواة في التبعية للكرسي الاقدس الذي يخضع له الاساقفة جميعاً . وحنق الملك على نيقولا الأول ، وساءه ان سياسة هنكهار قد أفسدت عليه أموره ، فقطع علاقاته معه ومع سياسته ، ثم انضم إلى لوثير الثاني، بعد أن أعطاه أبوية (دير) القديس واسط في آراس ، ليرجو البابا في الغاء الزواج بتوتبوج . ولكن هذه المحاولة كانت عبثاً .

وفي هذه الاثناء والى النورمانديون المقيمون في نهر السين هجانهم ودحروا جيوش شارل الاصلع ، ولم يتخلص منهم إلا بعد ان اشترى رحيلهم ببلغ من المال . أما نورمانديو اللوار فكانوا يعملون النهب في المناطق المجاورة . ولم يستطع الملك صدهم الا بصعوبة . ثم عقد صلحاً مع البروتون وجعل ابنه لويس الالكن ملكاً على اكيتافيا ومنحه سلطات محدودة .

غير ان انذاراً شديد اللهجة من البابا سبب انقلاباً في الاحلاف : فقد تقرب شارل الاصلع من هنكهار وتقابل مع لويس الجرماني في ميتز ، وبحث معه فيا يجب اتخاذه في حالة تقسيم بملكة لوثير . فقلق هذا وحاول مرة ثانية أن يتصالح مع عمه الاكبر وتخلى له عن أمارة الالزاس .

وفي ١٣ تشرين الثاني ٨٧٦ توفي البابا نيقولا الاول بعد أن رفع عالياً سلطة الحبر الاعظم في الكنيسة وفي العالم . وكانت سياسته على خلاف

سياسة الملوك المتحولة ثابنسة لا تتغير وفي ربيل فكرة واحدة : وهي توطيد سلطة البابا المطلقة التي تجسد القانون الآلهي وخلفه على عرش البابوية هادريان الثاني ، وبورك برضى الامبراطور ، وكان أميناً المشل الاعلى الذي كان عليه سلفه ولكنه أقل منه عناداً في التطبيق ، وبضغط من الامبراطور لم يثبط المساعي التي حاولها لوثير ، وعندما ذهب هذا عام ١٩٦٩ إلى ايطاليا ، للحصول على فسخ الزواج ، رفض طلبه ومات على أثر حمى اصابته وهو في طريق العودة في پليزانس في ٨ آب .

وواتت الفرصة شارل الاصلم ليستولي على لوتارانجية . فقد هدأت غارات النورمانديين ، وكان لويس الجرماني منهمكاً في قمع الفتن والثورات ، فضلًا عن أنه كان مريضاً وبقي في راتسبون .

دخل شارل الاصلع لوتارانجية واعترف به حزب من كبار الكنسيين والعلمانيين . وفي ه ايلول ٨٦٨ باركه هنكار في ميتز . وفي ٦ تشرين الاول فقد زوجته ، وفي ٢٦ كانون الشاني ٨٧٠ تزوج ريشيلد أخت الكونت بوزون ليرتبط ارتباطأ وثيقاً بأعظم اسرة في المملكة . غير أن لويس الجرماني بعث اليه بانذار فاضطر إلى المفاوضة . وفي ٨ آب عقدت معاهدة تقسيم في ميرسن . ودخلت الفريز في حصة شارل وجعلت الحدود نهر الموز والاورط والموزيل والمارن والصون والجورا . وفي هذه السنة اقتلع الملك من الكونت جيرارد دوقية ليون وعهد بحكومتها إلى بوزوث . وتدخل البابا عبئاً لدى شارل وهنكار ليفرض عليها حق الامبراطور في إرث أخيه . ولم يتلق من هنكار إلا جواباً مستعلياً يدعوه فيه ألا يعرض نفسه لنزاع مع مليكه .

وبقيت الحالة مضطربة في ايطـــاليا والفوضى مستحكمة . وكات المسلمون يفيدون من هذا الوضع ليوسعوا هجومهم . وحاول الامبراطور لويس الثاني عام ٨٦٨ الكرة عليهم، وانضمت إليه نابولي وآمالفي ودوق بينيفن واسطول البندقية. ولم يبق للمسلمين سوى باري وتارنت، وحوصرت الاولى عام ٨٦٨ بفضل معاهدة مع المبراطور بيزنطة، وأتي اسطول لحصار المدينة من جهة البحر. غير أن سوء التفاهم ساد بين الحلفاء ولم تؤخذ المدينة الا في عام ٨٧١. ثم توترت العلاقات بين الحلفاء حتى أن باصيل الأول ذهب إلى منازعة الامبراطور الكارولنجي حتى تسمية نفسه بالامبراطور المبارك ولم يعترف له إلا بلقب ( ركس ) الذي تنادي به بيزنطمه ملوك البرابرة. واقتضى البحث في شرعية الامبراطورية الغربية جواباً نشبطاً من لويس الثاني أثبت فيه حقه باللقب الامبراطوري

وبعد سقوط باري أرسل جيش الى تارنت وانسحب الامبراظور الى بينيفن . غير أن أميرها ادلشيس سجن لويس الثاني ولم مجرره إلا بعد أن أخذ عليه عهداً بألا يدخل الأراضي البينيفنتية . وبفضل هذه الحالة المضطربة عاود المسلمون هجومهم ورفع الحصار عن مدينة تارنت .

وفي الوقت نفسه دخلت المسيحية في البلاد الدانوبية في مرحلة جديدة ، وذلك أن خان البلغاريين بوريس اعتنق المسيحية عام ٨٦٤ وطلب إرسال المبشرين المسيحيين قأتاه من روما مبشرون نشيطون حتى انسحب أمامهم مبشرو جرمانيا . ومنذ العام ٨٧٠ أصبحت بلغاريا في منطقة نفوذ بيزنطة .

ولاقت الكنيسة الألمانية إخفاقاً آخر . فقـــد رأى دوق مورافيا راتيسلاف مكافعة نفوذ الاكليروس البافاري ، فطلب أن يرسل إليه كمان اغريقيون فأرسل إليه الامبراطور ميخائيل الثالث عام ٨٦٤ أخوين : قسطنطين وميتود . وترجم الاول العهد الجديد إلى اللغة السلافونية .

ومات قسطنطين بعدد عودتها الى روما . ثم أرسل البسابا هادربان ميتود مفوضاً لدى جميع الأمم السلافية وجعله رئيساً لأساقفة بانونيا . وهكذا انفصل التبشير بالمسيحية عن الجرمنة في البلاد الدانوبية .

# امبر المورية الغرب ص وفاة لوثير الثاني الى وفاة شارل الامسلع ( ۸۷۰ – ۸۷۷ )

قضية وراثة لويس الثاني . - في سنة ٨٧٢ تحلل الامبراطور لويس الثاني من تعهداته ، وأعيد تتويجه ، ونادى مجلس الشيوخ الروماني بآدلشيس عدو الامبراطورية ، وتركت ايطاليا الجنوبية في حالة فوضى . ووضع الامبراطور مشروعاً لحلة الى بينيفن عام ٨٧٣ ، ولحكن هذا المشروع اوقف بعد مناورة الاسطول البيزنطي الذي جعل هذه الامارة تحت حماية بيزنطه .

هذا ولم تنجب الامبراطورة انجلبرج أولاداً الى زوجها. ولذا وضعت وراثة لويس الثاني على بساط ألبحث أمام لويس الجرماني وشارل الأصلع. وقد وعد الامبراطور الأول بتاج ايطاليا الى ابنه كارلومان. وكائل يساند الثاني البابا هادريان الثاني وخلفه جان الثامن الذي بورك بابا في ١٤ كانون الأول ٨٧٢.

ولم يكن لويس الجرماني على درجة من القوة ليفرض مزاعمه ، فقد ثار عليه ولداه لويس وشارل السمين عام ١٨٧٠ و ١٨٧٣ ، وتوترت العلاقات بين الأب وولديه . ولم تكن الحالة هادئة بوجه عام في فرنسيا الشرقية . وواتت الظروف شارل الأصلع . وساعده البروتون عام ٨٧٣ على طرد النورمانديين من آنجه . وفي العام ٨٧٤ قتل الملك سالوموث ونشبت

الحرب بين المطالبين بإرثه . كل ذلك جعل بروتانيا في حالة لا تستطيع معها الهجوم والغلاب .

وبعد أن توفي لويس الثاني في بريشيا في ١٦ آب ١٢٥ بعد جهود قضاها في خدمة المثل الاعلى الامبراطوري ، زحف شارل الأصلع في طريقه الى ايطاليا حيث دعاه البابا جان الثامن ، وكانت الحال فيها عصيبة . فقد نهب المسلمون جنوب ايطاليا ، وتحالفت معهم نابولي وغايت وآمالفي وساليرن وكادت الاساطيل العربية والقرصان الدالماسيون أن تحول دون الملاحة في بحر الادرياتيك لولا مقاومة البنادقة . وكانت السفن الاسلامية تجوب أنحاء البحر التيراني وتهاجم أراضي البابا وتصل في غزوها الى أفواه الرون . ولذا كان البابا يأمل من شارل الأصلع أن ينقذه مما هو فيه من ضق .

ووصل شارل الأصلع الى روما وانتخب المبراطوراً وباركه البابا في ٢٥ كانون الاول ٨٥٥ . مقابل ذلك تخلى شارل عن المندوب الامبراطوري في روما وأبد المتيازات أسلافه ووسعها . ثم ذهب إلى بافيا ونودي به ملكاً على ايطاليا ، على أن يقوم بواجباته الملكية تجاه كبار ايطاليا الذين أعلنوا انضامهم اليه . غير أنه لم يعمل شيئاً لنهدئة الحال في ايطاليا أو يتخذ علاجاً لفوضاها ، وكل ما فعله هو أنه عهد الى بوزون بحكم المملكة وعاد الى فرنسيا . وضم القسم الذي يخص لويس الثاني من بروفانس ، بعد أن اقتسمها هذا الاخير مع لوثير الثاني عندما توفي ملكها شارل اخوهما . وفي حزيران ٢٧٦ بويع في بونشون بالامبراطورية من قبل كبار دولته . وفي حزيران ٢٧٦ بويع في بونشون لويس الجرماني . وما علم شارل الأصلع بالحبر حتى ألقى بنفسه على ضفاف الواين يوبد الاستيلاء على مملكة أخيه ، بعد أن وأى الحلاف بين

أبنائه . ولكن الأخوة استطاعوا أن يسووا خلافهم ويقتسموا مملكة أبيهم : أخذ كادلومان بافاريا وبانونيا وكارانثيا والبلاد السلافية التابعة لها .

ولويس الشاب : فرنكونيا وساكس وتورنجه .

وشاول السمين : سؤاب .

وبقيت لوتارانجيا غير مقسمة .

وساءت في هذه الأثناء حال ايطاليا رغم ماأبداه البابا جان الثامن من حزم: فقد كان يناضل ضد الاغتصابات والتعديات على أموال وواردات البابوية، ونظم الادارة ليحد من ساطة الارستقراطية الرومانية. وحاول أن يجمع كلمة امراء ايطاليا الجنوبية ويفصل المدن البحرية عن المسلمين، ولم يكن لهذه الجهود كبير مفعول. فقد والى المسلمون هجاتهم وتوصلوا الى القرب من روما. ولم يبق لايطاليا الجنوبية من حام سوى الامبراطور البيزنطي باصيل الأول. فقد وضع حامية في باري عام ٢٧٨ واعترفت دالماسيا بسلطته عام ٧٧٨.

وتحت الحاح البابا جان الثامن قرر شارل الاصلم الحملة على ايطاليا وفي الطريق أصابه زحار ، وتوفي بجالة يرثى لها وهـو يعبر شعب جبل مون سوني في ٦ تشربن الأول ٨٧٧ .

وفي الحقيقة لم تكن حياة شارل الاصلع بالحياة السهلة بـــل كانت مهوءة بالمغامرات ، وكان حل همه أن يتوصل الى الامبراطورية ويعد في صف الاباطرة . وما حياته ، وهو امبراطور ، الاسلسلة من الحيبة والحسرة واليأس . فقد اخفق في المانيا حيث اراد التدخل ليستولي على مملكة أخيه لويس الجرماني ، ولنكن لويس الشاب ابن هذا الاخير قهر عمه في أخيه لويس الرابن ، في ٨ تشرين الاول ٨٧٦ . وأخفق في ايطاليا ، العصر الوسيط-١٥ العصر الوسيط-١٥ والعصر الوسيط-١٥ ويقور و

ولم يستطع شيئاً . ومات ملك فرنسا الجديدة وحزيناً ، كما يقول محرد حوليات فولدا . ولم تكن المالك التي خلفت الامبراطورية على شيء من القوة لتحتفظ بكيانها . فقد كان العالم الغربي تنقصه أنذاك قوى الوحدة المركزية ، وذهب في طريق التجزئة والانقسام . وتوالت المصائب على فرنس والبلاد المجاورة من كل حدب وصوب : الغارات البربرية في تجدد دائم ، وانانية الزعماء التي لم تستطع سلطة المليك الحد منها ، وتوضع الحياة المحلية ، واضطراب حبل الامن العام وعدم الطمأنينة ، كل ذلك مهد السبيل الى الكارثة الكبرى التي حلت بالسلالة التكارولنجية عام ٨٨٨ .

# امبرالحورية الغرب من وفاة شارل الاصلع الى خلع شارل السمين

#### $\lambda\lambda V - \lambda VV$

لقد لاقى لويس الألكن بعض الصعوبات للقبض على ناصية الملك بعد وفاة أبيه شارل الاصلع . وباركه هنكار في ٨ كانون الاول ٨٧٧ في كومبين ، بعد أن وعد باحترام امتيازات الاكليروس وكبار الدولة . ونصعه هنكيار أن يتقرب من أبناء عميه الالمانيين . وفي ١ تشرين الثاني ٨٧٨ عقدت معاهدة في فورون بينه وبين لويس الشاب على أساس الاحترام المتبادل . وكان كل منها مجاجة الى السلام ليقضي على المقاومات التي تناوئه في مملكته . وفي العسام ٨٧٨ اقتسم اولاد لويس الجرماني لوترانجيا ، غير أن ملك بافاريا كادلومان تخيلي عن حصته منها لأخوية . ومرض كادلومان وعاد الى مملكته الاولى بافاريا . وبقي البابا دون حام، وفي وقت كانت فيه ايطاليا تتخبط في الفوضى : المسلمون يهددون بهجانهم والتنازع قائم بين امراء الجنوب . لذا عزم البابا جان الثامن بهجانهم والتنازع قائم بين امراء الجنوب . لذا عزم البابا جان الثامن

عام ٨٧٨ أن يذهب بنفسه الى فرنسيا ليطلب منها العون فسلم يلق فيها . ماكان يبغي .

وفي السنة التالية توفي لويس الالكن وقد أتاه من زوجته الاولى ولدان : لويس الثالث وكادلومان . واعترف بها ملكبن كبار الدولة وأعظمهم نفوذاً فيها . غير أن هنالك فئة اخرى ، وعلى رأسها الأب غوزلن قدمت التاج الى ملك فرنسيا الشرقية ، لويس الشاب ، وقد زاد هذا في قوته بضم بافاريا مملكة أخيه كادلومان المصاب بمرض عضال . ودخل لويس الشاب مملكة أبناء عمه ولكنه ماعتم أن أجلى عنها ، ولكنه عاود الكرة في عدوانه عام ٨٨٠ ولم يلق في فرنسيا الغربية الانصار الذين يعول عليم، ثم جرى اتفاق بين أبناء العم اعترف بموجه لويس الشاب بملكة هوغ بن عمه على ان يأخذ جميع لوتارانجيا . وعادضه في هذه المملكة هوغ بن لوثير الثاني ووالدراد ، وكان يجاول استرجاع مملكة أبيه . واقتسم لويس الثالث وكادلومان أراضيها على النحو التالي :

اخذ لويس الثالث : فرنسيا ونوستريا . و كادلومان : بورغونديا واكتانيا .

وفي هذه الأثناء حدث حادث خطير ، وهو أن قسماً من آراضي الفرنجة استقل تحت حكم ملك أجنبي عن الأسرة الكارولنجية . ففي مجمع مانتاي في ١٥ تشرين الأول ٨٧٩ انتخب كبار الاكليروس والعلمانيين بوزن ملكاً على بروقانس وبورغونديا .

أمام الحطر الماثل من ثورة هوغ وبوزون حدث تقارب بين الملوك الكارولنجيين . وتقابلوا في غوندروفيل في حزيران ٨٨٠ وقرروا القيام بعمل مشترك ضد اعدائهم . وسحقت جنودهم جيش هـوغ وأخذت قسماً

من اراضي بوزون ولم يبق له سوى جزء من بروفانس .

وكذا ايطاليا لم تنعم بالهدو، فغارات المسلمين عليها متوالية ، ووضع الحبر الاعظم في خطر . وقد اخذ هذا يحض شارل السمين ملك سُوّاب ، وقد ظهر له هذا اللقب في القرن الثاني عشر ، ان يأتي اليه ليتوجه ملكاً على ايطاليا فأتى اليها واعترف به ملكاً ولكن دون أن يقوم بشيء لصالح البابا ، وتركه وعاد الى سوّاب . وفي شباط عام ٨٨١ اتى إلى دوما وتوج فيها امبراطوراً . وهكذا انتقل التاج الامبراطوري إلى ورثة لويس الجرماني بعد أن تخلى عنه لويس الألكن وريث شادل الأصلع . وسيصنع بيت لويس الجرماني ، من الامبراطورية الكارولنجية المتطورة ، الامبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة ، وبتعبير آخر « الويخ الاول » ( ٩٣٦ ) .

ومات لويس الشاب في ٢٠ كانون الشاني ٨٨٢ ولويس الثالث بن شارل الأصلع في ٥ آب ٨٨٨ على اثر حادث ، وتبعه اخوه كادلومان في ١٢ كانون الأول في العام ٨٨٤ ، واعترف كبار المملكة بشارل السمين خلفاً له .

وشاءت الظروف أن تجمع المالك الكارولنجية في شخص شارل السمين عن طريق الارث والوفاة ، وإذا استثنينا قسماً من بروفانس رأينا الوحدة الكارولنجية تعود بعد التجزئة ، ولكنها وحدة نظرية .

ومات بوزن في ١١ كانون الثاني عام ٨٨٧ ولم يستطع ابنه لويس الأعمى مقاومة الكبار في بروفانس، فأتى الى شارل السمين وقدم طاعته، ودخلت بروفانس جميعها في الوحدة الكارولنجية . ولكن هذه الوحدة كانت على وشك الانهيار . ولم يكن شارل السمين بذلسك الرجل الذي يستطيع الحفاظ على هذه الوحدة وتقويتها . فقد ظهر عجزه وضعفه من الناحية

الجسمية والفكرية والحلقية لذي عينبن. وتوالت عليه الضربات من كل جانب، وتبسع الاخفاق الاخفاق دون انقطاع ، فسحق تحت ضغط المسؤولية الملقاة على عاتقه . واتفق آنذاك ان حاصر النورمانديون باريس ، فأتى شارل السمين لنجدتها ، ولكن لم يجرأ على القيام بأي حرب ، واشترى رحيل النورمانديين بالمال ، وسمح لهم بنهب بورغونديا .

واحدث عجز شارل استياء عاماً في الاوساط الالمانية ، وفي الحريف ثار آرنول كارانشيا بن اخيه كارلومان ، وفي تشرين الثاني أعلن نفسه ملكاً في فرنكفورت .

وفي دياط تربور ، المنعقد في كانون الأول ٨٨٧ ، تخلى عنه الجميع وغادر منصبه الملكي ، ومات في ١٣ كانون الثاني ٨٨٨ في نيدنغن . وانفصمت عرا الوحدة الكارولنجية إلى الابد ، وانهى تاريخ المملكة الفرنجية ، وستنشأ على انقاض الامبراطورية ثلاث أمم : فرنسا ، المانيا الطاليا .

# الفصاالحادي عشر

### نهاية الامبراطورية السكارولنجية ۸۸۷ – ۸۹۹

### تجزئة الامبرالمورية الى ممالك

لقد خلع الدياط المنعقد في تريبور (تشرين الثاني ٨٨٧) الامبراطور شارل السمين . ولم يعمر هذا بعد خلعه طويلا وتوفي في نيدنغن في ١٣ كانون الثاني ٨٨٨ . وقد كتب المؤرخ ريجينون : « لقد انقست المالك التي خضعت له ، وقطعت الصلة التي توبطها ، ولم تنتظر أميرها الطبيعي ، بل ان كل واحدة منها حاولت ان تجد لنفسها ملكاً من أبنائها » .

ان تقسيم الامبراطورية إلى بمالك وانتخاب كبار كل منها ملكاً عليهم منهم وفيهم ، تلكم هما الصفتان الأساسيتان للأزمة السياسية التي افتتحت بزوال الامبراطور العاجز الرخو الذي استطاع في حين من الزمن ان يجمع تحت سلطته الضعيفة مختلف البلاد السني كانت خاضعة في السابق لسلطة شارلومان .

آدنولف ملك جرمانيا . \_ وعندما توفي شارل السمين لم يكن السلالة الكارولنجية الا بمثل شرعي يدعى « شادل » وهو ابن لويس الألكن ، وقد ولد بعد وفاة ابيه ، وكان عمره آنذاك سبع سنين ، ولم يكن باستطاعته في مثل هذه الظروف الحرجة أن يدعي بالامبراطورية أو ان يطالب بزاعم من هذه النوع . وعدا عن شارل هذا كان السليل

الوحيد لشارلومان ، الذي يستطيع أن يدعي بحقه بالامبراطورية ، آرنولف دوق كارانثيا وهو ابن طبيعي لكارلومان ملك بافاريا من امرأة نسلة .

كان آونولف طموحاً قوي الشكيمة نشيطاً ، وقد ظهرت علم منذ حداثة سنه صفات رجل الحكم متحدة مع الاستعداد العسكوي . فحوالي العام ٨٧٠ ، أي عندما كان له من العمر خمس وعشرون سنة ، عهد اليه بتخوم بانونيا وكارانثيا ، ثم تولى ادارة بافاريا عندما كان ابوه مريضا . وعندما توفي هذا في العام ( ٨٧٩ ) عهد آرنولف بادارتها إلى عمه لويس الثالث . وكان شارل السمين يخشاه لذكائه وجاهـه وقوة تأثيره، فاضطر إلى الاعتزال واستطاع ان يجذب اليه المستائين ، بمن كانوا يشكون جمود الامبراطور ، ويتحبب اليهم . وعندما اطمأن لهذه الشعبية قام في العام ٨٨٧ وتزعم الثائرين ونادوا به ملكاً واكرهوا شارل بعد خلعه على الاعتراف به خليفة له في المانيا . غير أنه لم يستطع المطالبة بالامبراطورية مباشرة، وذلك لأنه خشي ، ولا شك ، من أن ولادته غير الشرعية ربـــا تثير حوله كثيراً من العوائق لا قبل له بها ، ولذا اكتفى في الأشهر الأولى من العام ٨٨٨ بتوطيد سلطته بكل تواضع على المملكة التي عهد بها اليه . ولكن لم يفكر أحد بمنازعته السلطة التي تناولها ، كما لاحظ ذلك كثير من معاصريه ، عن طريق الانتخاب والوارثة . يضاف إلى ذلك ان تؤليه العرش لم يكن له أي طابسع ثوري ، وكل ما في الأمر ان كبار جرمانيا ارادوا انقاذ البلاد بتخلصهم من الامبراطور العاجز ، بعد أن دلت قرائن الاحوال على ضعفه في ادارتها والدفاع عنها ، ولم يدعوا

اود ملك فرنسا . ــ اما الحالة في فرنسا فكانت مغايرة لما تقدم .

مجالاً للتردد بل انهم ظلوا امناء على عهدهم للسلالة الـكارولنجية .

ان الظروف الحرجة ، التي أحاطت بها ، ازالت الولاء للسلالة الكادولنجية أمام الاوضاع الحطرة . فقد هز الغزو النورماندي بلاد الغرب وما زالت فرنسا تتن تحت حصار باريس ( ٨٨٥ – ٨٨٦ ) وما تلاه من تسليم مخجل . فالحوف من القتل والسلب والنهب كان طاغياً ، ولا بجال للانشغال بغيره . هذا ولما كانت السلالة الكارولنجية تتجسد بابن صغير لا حول له ولا قوة ، وليس فيها زعيم حربي ، فقد كان الرأي السائد بالاجماع ان يبحث عن رجل ، في غير هذه الاسرة ، يستطيع انقاذ البلاد وانتشالها من الحطر المحدق . ولقد ظن فولك ، مطران رئس ، أنه وجد هذا الرجل في دوق سبوليت غي ولقد ظن فولك ، مطران رئس ، أنه وجد هذا الرجل في دوق سبوليت غي دوقاً على نائت . فير ان الامراء أحبطوا مشاريع هذا الحبر الطموح دوقاً على نائت . فير ان الامراء أحبطوا مشاريع هذا الحبر الطموح الذي كان يؤمل ، بالنظر لقرباه من هذه الأسرة المتأصلة منذ نصف قرن ، لانغر ، إلا أن الامراء نادوا بأود ، كونت باريس ، ملكاً وتوجه فوتيه مطران سانس في ٢٩ شباط ٨٨٨ في كومبين .

ولا شك في ان هــــذا الانتخاب كان موفقاً. فقد ولد اود في حوالي العام ٨٦٠. وكان ابن روبير القوي الذي اشتهر في عهـد شارل الاصلع بكفاحه ضد النورمانديين . كما اشتهر اود نفسه منذ حداثة سنه بشجاعته وميله للحرب ومقاومته الشديدة الـتي دامت خلال سنة اثناء حصار باريس الشهير ( ٨٨٥ – ٨٨٨ ) وزادت في نفوذه وجاهه .

ولا عجب اذا عهد امراء نوستريا وفرنسا وبورغونديا ، عندما مات شارل السمين ، بالتاج إلى هذا الزعيم الذي جمع قوة الشكيمة والغلاب إلى شدة الشجاعة والمهارة .

وقد استقبل تولي اود العرش بارتياح وغبطة ، ولكن هذا لم مجل دون بعض المعادضة . فمن ذلك ان غي سبوليت عاد ادراجه إلى ايطاليا بعد انتخاب منافسه ، ولبث فولك ، ولم يذهب مباشرة الى ما ذهب اليه الامراء . فقد اتفق مع كونت فلاندر ، بودون الثاني ، حفيد شارل الاصلع من أمه جديث، ومبع اساقفة بوفيه ونويون وكامبريه وذهب إلى ملك جرمانيا في فورمز ودعاء بالحاح الى المطالبة بالمملكة الفرنجيـة الغربية التي أضحت ، على اثر اغتصاب السلطة ، تابعة الى أمير لايمت الى الارومة الملكية بصلة . اما آرنولف فلم يكن ليفكر حنى ذلك الحين ان يضع نفسه منافساً لاود ، ولكن هل استقبل بترحاب طلب الاسقف وفكر بمهاجمة مملكته ? أن النصوص لا تسمع بأن نؤكد ذلك ايجابياً . وعلى كل حال فقد دشن اود حكمه بظفر على النورمانديين في مونفوكون ( ٢٤ حزيران ٨٨٨ ) واحبط ترتيبات فرلك . كما أن بودون فلاندر لم يتماد في معارضته . أما آرنولف فقد اكتفى بدعوة اود إلى اجتماع فلبي طلبه ، وتقابل الاميران في فورمز في أول آب . وفي هذه المقابلة اعترف آرنولف باود . ورضي هذا بأن يكون تجاه ملك جرمانيا في وضع لا يشبه التبعية في شيء ، وكل ما في الامر أن الارتباط بينها ليس له من غاية سوى حفظ الوحدة المعنوية بين الدولتين الاساسيتين الناشئتين عن تجزئة الامبراطورية الكارولنجية .

وهذا التفاهم بين المليكين سوى الوضع في فرنسيا الغربية ، ولم يكن بامكان مطران رنس إلا الانصياع للأمر الواقع وتقديم خضوعه لاود الذي انتخبه كبار المملكة ليكون خليفة شارل الثالث الكادولنجي.

ملكة بروفانس . ... اما المالك الاخرى التي شملتها في زمن ما المبراطورية شارل السمين فقد اخذت تستوجع استقلالها .

فغي الجنوب كانت بروفانس ، منذ وفاة لوثير الاول ( ٨٥٥ ) ، تتمتع خلال مرات عدة باستقلالها الذاتي . وقد حكمها شارل أصغر اولاد الامبراطور من ( ٨٥٥ – ٨٦٣ ) . وبعد عدة تقلبات قام اساقفة فينا ( في فرنسا ) و بيزانسون وليوث وتارانتيز وايكس وآدل ، ونادوا بالكونت بوزون ملكا ، واحتفظ هذا بالتاج حتى وفاته في ١١ كانون الثاني ٨٨٧ أي قبل عام من وفاة شارل السمين .

وترك بوزون ولداً حدث السن يدعى لويس ، ولم يكن اهلا للحم غير أن ارملته ارمنغارد كانت امرأة قوية نشيطة ، فقد وطدت العزم على ان تؤمن انتقال الملكية إلى اعقابها ، وحكمت بروفانس بنفسها في تلك الفوضى العامة . وبعد ان مات شارل السمين استطاعت ، بمساعدة البابا ايتين الحامس وآرنولف ملك جرمانيا ، ان تعقد في فالانس مجلساً من الاساقفة والكبار ، واقنعته بأن يعهد بالتاج إلى لويس ويبار كه ملكاً . ولكن جميع البلاد التي كانت تابعة في القديم لابيه بوزون لم تعترف به . وقبلت بسلطته بروفانس الاصلية والفينوا ( منطقة فينا ) ومنطقة ليون . أمابورغونديا وبيزانسون فقد خرجتا من يده . وقامت ارمنغارد بالوصاية حتى موتها في ( ١٩٩٨ أو ١٩٩٧ ) . وكانت تعتمد على آرنولف في توسيع مملكة بروفانس ،الا ان آمالها خابت ، لان آرنولف لم يستطع أن يحول دون تشكل مملكة بورغونديا لصالح رودولف الاول . كاأنه أوجد نفسه مملكة اللورين لصالح ابنه زونتيبولد .

ملكة بورغونديا . \_ لقد ظهرت مملكة بورغونديا في التاريخ بعد وفاة شادل السمين بقليل . ففي بدايه العام ٨٨٨ اجتمع كباد الدوقية في كثيسة آغون ، ونادوا بالمركيز رودولف بن كونراد كونت اوسر ، ملكاً عليهم . وفي الواقع أن هذا الأمير لم يكن منه سوى أن أبدل

لقبه بلقب آخر، وذلك لأنه كان يمارس سلطته منذ السابق على البلاد الواقعة بين الجورا وألب بنين والتي تتألف منها هذه الدولة الجديدة. غير أنه كان يطمح ومجلم بأن يجمع تحت صولجانه جميع لوتارانجيا. فما كاد يتسلم التاج إلا واحتل الالزاس وقسماً من اللورين. ثم توج ملك لوترانجيا في مجلس عقد في تول وباركه آرنود أسقف هذه المدينة , غير أن عزف الأمراء عنه اضطره في حزيران ۸۸۸ الى التخلي عن اللودين وحتى عن الالزاس . وبعد أن تفاوض مع آرنولف لبث أخيراً ملكاً على بورغونديا .

اللورين اللورين ـ هذا وان إخفاق رودولف بورغونديا في اللورين يكن إيضاحــه بسهولة : وذلك لان معظم الامراء فيها من علمانيين وكنسيين كانوا موالين لآرنولف ملك جرمانيا . ففي حزيران ٨٨٨ كان الاساقفة ، باستثناء آرنود اسقف تول ، في جمع ماينس الذي عقده آرنولف . وهذا يدل على أنهم كانوا يعترفون بسلطته منذ ذاك الحين وبقيت مقدرات اللورين متحدة بمقدرات المانيا حتى عام ٨٩٥ . وبالرغم من أن الملكة أودا أتت بغلام اسمه لويس في العام ١٩٨٣ ، فأن آرنولف وكان منصرفا الى تنظيم المانيا وفتح ايطاليا ، أراد أن يحول دولته في الغرب الى مملكة متميزة لصالح ابنه الطبيعي زونتيولد الذي كان يشعر غير الخرب الى مملكة متميزة لصالح ابنه الطبيعي زونتيولد الذي كان يشعر غير الغرب الى مملكة متميزة لصالح ابنه الطبيعي زونتيولد الذي كان يشعر المورة عالى منتين ، غير الاعتراف بزونتيولد ملكاً عليم .

وزونتيبولد ، على ما هو عليه من صفات بمتازة ، كان حاد المزاج ، استبدادي الطبع ، ولم يستطع أن مجبب شعبه بنفسه ، حتى ان الارستقراطية لم تكن لتتحمله إلا مكرهة ، ووقفت منه موقفاً متحفظاً

وبغض وعداء ، وذلك عندما قام الكونتات ايتيين و جيراود و ماتفريد واودو آكر واحتجنبوا شيئًا من أموال كنائس تول وتريف، وعاقبهم الملك على عملهم وجردهم من اقطاعاتهم . وتدخل آرنولف في الامر وتوسط ( ٨٩٧ ) . وفي العــــام التالي ( ٨٩٨ ) أثار زونتيبولد حوله عاصفة جديدة من الاستياء عندما صادر أموال الكونت رينيه. فذهب هذا إلى فرنسا واستنجد بالملك شارل الساذج بن لويس الالكن الذي خلف اود المتوفى في ١ كانون الثاني ٨٩٨ على عرش فرنسا . وأجاب شارل دعوة رينيه واجتاح االوربن . غير أن السكان كانوا يفضلون حكم زونتيبولد على أن يحكمهم هذا الكارولنجي الغربي، ولم يستقباوه كما كأن ينتظر منهم. وما كاد الجيشان يلتقيات في بروم إلا وفضل المفاوضة وعقد الصلح ثم عــاد من حيث أتى . وبقيت اللورين الى زونتيبولد ولكن سـيرته الاستبدادية حالت ، رغم جهود أبيه ، دون اتفاق دائم مع رعيته . ولما مات آونولف ( في ٨ كانون الاول ٨٩٩ ) نادى اللورينيون بابنه لويس الطفل ملكاً عليهم ، وخلف أباه على عرش جرمانيا . فثأر زونتيبولد لنفسه بكل ما أُوني من قساوة ، غير أنه أودى ( في ١٣ آب ٩٠٠ ) في حرب مع جيش أخيه الصغير على ضفاف الموز . ولم يشأ لويس الطفل أن يضم اللوربن الى جرمانيا بـل تركها تتمتع باستقلالها الذاتي وعهد بالحكم فيها الى كونت فرانكونيا جيبهارد وصار لقبه من بعد ذلك دوقًا.

ملكة ايطاليا . ــ لقد رأيسًا ان المانيا و بروفانس و بووغونديا واللودين قد تألفت بعد وفاة شارل السمين ، بشكل دول مستقلة ، ورأينا أيضاً أن ملوكها انتخبوا انتخاباً دون منازعة شديدة . أما ايطاليا ، فعلى العكس ، كانت مليئة بالاضطراب والقلاقل ، وذلك لان المنافسات بين الامراء في سبيل العرش غذت الحرب الاهلية خلال سنوات طويلة .

ففي الايام الاولى من عام ٨٨٨ انعقد مجلس في بافيا وانتخبُ ملكاً بيرانجيه مركيز فريول ، وهو حفيد لويس التقي من أمه جيزيل . ولم يكن لدى بيرانجيه أنصار إلا في الشمال الشرقي من شبه الجزيرة ، لذا سليل اسرة قديمة فرنجية ، من ضفاف الموزيل ، أتت في النصف الثاني من القرن التاسع واستوطنت ايطاليا بفضل عقود الزواج التي عقدتها وأحسنت اختيارها ، وبفضل سياستها القوية الحازمة . وهكذا كسب غي الاول أبو غي الثاني دوقية سبوليت . وبعـــد وفاته في ( ٨٧٩ ) خلفه ابنه البكر لامبر عليها وأضد غي كونتية كاميرينو. ولما مات لامبر في العام يعقد الصفقات ويدبو الدسائس، ولم يتردد في سبيل توسيع رقعة دُوله أن يتحالف مسع البيزنطيين والعرب ، الامر الذي أقلق البابا والامبراطور . وقد أُعنُلن جرمه بالحيانة العظمى ، حتى أن شارل السمين كلف بيرانجيه بالقبض عليه واحتلال أراضيه ( ٨٨٣ ) . غير أن بيرانجيه لم يستطع تأدية هذه الرسالة. فقـــد انتشر الطاعون في جيشه ومنعه من القبض على غي . ثم عفا عنه الامبراطور في العام ( ٨٨٥ ) .

وعندما مات شارل السمين بدا أن دوق سبوليت لم يكترث بايطاليا لانه فكر بتاج فرنسا الذي عرضه عليه فولك مطران رنس وعندما طرده اود ارتد الى ايطاليا وظفر على مركيز فريول دون كبير عناء لا سيا وانه كان محقد عليه تدخله في العام ( ۸۸۳ ) . ودارت رحا

الحرب بينها في بريشيا ، وكانت ضروساً وغير حاسمة ، وغدا كل من الحصمين في حالة لا يستطيع معها المثابرة على القتال ، فعقدا هدنة جتى ٦ كانون الثاني ٨٨٨ ، ريثا يستعيدان نشاطها ويستأنفان القتال مرة أخرى . وقد حاول بيرانجيه أن مجصل على مساعدة ملك جرمانيا، وذلك بأن يعترف له بنوع من تفوق على ايطاليا ، كما فعل ملوك فرنسا وبورغونديا . غير أن آرنولف كان منهمكا بشؤون مملكته الحاصة فيلم ينجده . ولما عادت الحرب في العام ٨٨٨ أخفق بيرانجيه وغلب عند نهر لاتريبيا أحد وافد البر . وقد فسر هذا الحذلان الذي مني به مجساب عسير ابتلاه الله به . وتحزب الاساقفة لغي سبوليت وانتخبوه في بافيا (شباط الله به . وتحزب الاساقفة لغي سبوليت وانتخبوه في بافيا (شباط باعترام الكنائس ويبرهن على خضوعه الكرسي الاقدس خضوع الابن لابيه .

ايطاليا البيزنطية . - لم تمتد سيادة الملك الجديد على كل ايطاليا . ففي الشهال الشرقي بقي بيوانجية . وفي الجنوب استقر البيزنطيون في باري منذ ( ٨٧٦) واخدوا يتطلعون الى الاستيلاء على الاراضي التي كانوا يحتلونها من قبل . وزاد نفوذهم في العام ٨٨٨ - ٨٨٨ عندما ردوا هجوم المسلمين وظفروا عليهم، حتى ان امير الماه ( الاميرال ) البيزنطي ميخائيل استطاع ان يستحوذ على قائد الجيش العربي مكبر بن ابراهيم ويرد جنوده إلى صقلية . ولكن معارضة الامراء اللومبارديين وقلة تشبث حكومة الامبراطور في القسطنطينية لم تساعد البيزنطيين في ايطاليا على متابعة هذه الفوائد التي جنوها . ففي تموز ٨٩١ وقف سيمبا تيكيوس في بينيفن، ولكنه لم يستطع الحفاظ على الوضع وعادت المدينة إلى آل سبوليت . واكتفت يميزنطه في ايطاليا الجنوبية بسيونتو وباري على أن تكونا في المستقبل بيزنطه في ايطاليا الجنوبية بسيونتو وباري على أن تكونا في المستقبل

نقطة انطلاق لمؤسسات جديدة في شبه الجزيرة حيث يخيل أن نفوذها قد زال إلى الابد .

بقاء فكرة الامبراطورية في الغرب . \_ وعلى هذا فقد انحلت الامبراطورية الكاروانجية في العام ٨٨٨ . وعن تجزئتها نجمت ست ممالك مستقلة . غير ان فكرة الامبراطورية لم تزل تماماً من الوجود ، فقد اعترف كل من اود فرنسا ورودولف بورغونديا وبيرانجيه فريول لملك جرمانيا آرنولف بنوع من تفوق ، لأنه ، كان من ارومة شارلومان ولو كان ابن سفاح . ولكن هل يمكن لهذا التفوق ان يستحيل إلى شيء ايجابي ? وهل لمن بقي من الأسرة الكاروانجية أن يكون كفؤا لبعث الامبراطورية لصالحه والتي تعتبر كشيء خاص بأسرته ، هذه هي القضية الني وضعت على بساط البحث غداة وفاة شارل السمين وتفكك دوله .

### محاولة ارجاع الامبرا لموربة

خطط البابا ايتيين الخامس . — ان المالك ، التي نشأت عن نجزئة المبراطورية شارل السمين ، ترجع في أصلها إلى الانتخاب . اما انتخاب الامبراطور فلا يحن ان يتم حسب هذا الاصول ، فضلًا عن ان تدخل الحرسي الأقدس أصبح مع الزمن ضرورة ماسة . وقد رأينا أن جان الثامن انتقى تباعاً شارل الأصلع ولويس الألكن وشارل السمين . فهل يقوم خلقه ايتيين الخامس وعارس هذا الحق الذي لم يفكر أحد عنازعته ؟

لقد كان وضع البابا حرجاً . فهو لا يستطيع أن يعهد بالتاج الامبراطوري إلى شاول الساذج لأن فرنجة الغرب لم يشاءوا ان يكون ولو ملكاً . كما أن ولادة آدنولف غير الشرعية كانت تخلق أمامه عقبة كأداء ومن الصعب التغلب عليها . غير ان الحدمات التي أداها إلى

الكنيسة وإلى المسيحية جعلت البابا ينسى بسرعة هذا العار الذي لصق به من أصله .

ومنذ ان اعتلى آرنولف عرش جرمانيا أخذ يتظاهر بالاحترام والاكرام حيال الاساقفة الألمان . واستطاع هؤلاء ، بفضل حمايته ، ان يعقدوا في صيف عام ( ٨٨٨) في مايئس مجمعاً دينياً عاماً ، وهذا مالم يره الناس منذ أمد طويل . ومن جهة ثانية ، اعلن الملك الجديد ارادت ووطد عزمه على أن يضرب على أيدي الشعوب الوثنية التي كانت تتدافع على حدود البلاد المسيحية ويدفع عن هذه غائلة عجومهم وغزوهم . ومنذ مجلس فورشهيم المنعقد في أيار ٨٨٨ قرر القيام مجملة ضد قبيلة الاوبوتريت السلافية . ووقعت الواقعة في شهر ايلول . وهي وان لم تكن موفقة الا انها دلت ، على الأقل ، على ان الملك كان يشعر ويدرك قيمة رسالته وحمايته .

وعندما علم البابا ايتين الحامس بهذه الوقائع في بداية العام ١٩٠٠ ، دعا آرنولف بوساطة امير المورافيين شفانوبلوك ان يأتي إلى روما ويزور القديس بطرس و «ينجي ايطاليا من المسيحيين الفاسدين والوتنيين المهددين ، ومثل هذه اللهجة لا تتوك ادنى شك فيا يكنه البابا من نيات واسرار ؛ ومن جهة أخرى ، كان ايتيين الحامس يعلم أن ملوك فرنسا وبورغونديا كانوا يظهرون استعداداتهم لصالح آرنولف الاغي سبوليت ، ملك ايطاليا، الذي لزم الحيطة لأنه كان يخفي في نفسه كثيراً من المشاريع للمطالبة بالتاج الامبراطوري ، وإن لم يكن من الاسرة الكارولنجية .

وشاء سوء الحظ الا يجيب آرنولف بالحال الدعوة التي وجهت اليه ، وذلك ان اسباباً خطيرة داخلية وخارجية اضطرته إلى البقاء في المانيا حتى عام ٨٩٤ . وفي الوقت الذي كان فيه البابا منصرفاً إلى هذه السياسة ،

كان القلق يساور آدنولف بشأن سؤاب . وذلك أن أبناً طبيعياً لشادل لسمين واسمه بونارد كان مجاول فيها العصيان والثورة .

ولكن برنارد هذا قضى عليه الكونت رودولف ريثيا. وبفضل التدابير التي اتخذت بالضرب على ايدي العصاة عاد النظام إلى ما كان عليه ، غير أن اخطاراً أخرى اخذت ترتسم في الحدود .

في الشرق كانت الامبراطورية المورافية الكبرى ، التي نمتد من نهر الاودر الى نهر السال وإلى الساف والتيزا ، تؤلف خطراً على جرمانيا . وجرت مقابلة مع الدوق شفاتوبلوك واحيط فيها علماً بمقترحات ايسين الحامس (آذار ٨٩٠) إلا أنها لم تنجح في قشع الغيوم التي تواكمت في هذه الجهة . وفي الغرب لم يكن النورمانديون بأقل خطراً وخشية : ففي المحرب مجابوا منطقة الموز واجتازوا النهر إلى ليسج وانطلقوا مخربون ايكس – لا – شابل . ولذا كان من المستحيل في مثل هذه الظروف الحرجة ان يخادر آرنولف المانيا ، ورأى ان ينقذ بملكته الحاصة قبل ان يستسلم للحلم الامبراطوري .

لقد وطد آرنولف العزم على التحرر . ففي ١ تشربن الثاني ١٩٩١ ظفر على النورمانديين بالقرب من لوفن ، غير أنه لم يستطع ردهم في العام التالي عندما أتوا واجتاحو البلاد الرينانية . وفي ذلك التاريخ كان منهمكا في الشرق . ومنذ شباط ١٩٩١ نجده في بافاريا حيث جرت مقابلة بينه وبين شفاتوبلوك ، غير ان هذا تهرب وأصبحت الحرب محتمة الوقوع . دخل آرنولف الامبراطورية المورافية وترك جيشه فيها يرتكب كل فظاعة ولم يحصل على نتيجة لأنه لم يستطع أخذ أي مدينة . ثم توجه إلى قيصر ولم يحصل على نتيجة لأنه لم يستطع أخذ أي مدينة . ثم توجه إلى قيصر البلغار فلاديمير وتبادل وإياه الهدايا دون الوصول الى اتفاق إيجابي . وكذا البلغار فلاديمير وتبادل وإياه الهدايا دون الوصول الى اتفاق إيجابي . وكذا

كانت حملة ٨٩٣ عقيمة كحملة السنة الفائنة ، إلا أن هـذه الغارات في بلاد الاعداء قد أضعفت قرة كفاح الحصم وأخرت المكانية الغزو .

امبراطورية غي سبوليب ( ٢٦ شباط ٨٩١ ) . \_ لقد اضطر آرنولف تحت ضغط الظروف التي ألمت به الى البقاء في المانيا . وهذا ماجعل الناج الامبراطوري يفر من يديه ، وكان غي سبوليت ملك ايطاليا يطمع به أيضاً .

ولم يكن لدى البابا ايتين الحامس ما يجعله عبباً إلى غي سبوليت لأن هذا الأمير، كاسلافه ، لم يعمل ما من شأنه أن يبرهن على إجلاله للكرسي الأقدس ، فضلا عن ال سلطة البابا الزمنية في ايطاليا الوسطى كانت تناوىء طموحه وتقف في سبيله باستمرار ، غير انه حاول ، على الأقل مذ تولى العرش ان يصلح هذه الشهرة الشائنة التي لصقت باسرته . وقد أقر بجلس بافيا الذي انتخبه ، ان الكنيسة الرومانية ، وهي رأس الكنائس جميعاً ، يجب ان تحافظ على حقوقها ومناصها وامتيازاتها ، كما دل على ان غي قد أقسم اليمين على ان يجب هذه الكنيسة الرومانية الرومانية الومانية الومانية الومانية الذي انتخب « ملكاً وحامياً » . أفلا يحق للبابا بعد هذه الكنيسة الرومانية الا كيدة وما لازمها من تصريحات ان يمنح غي عفوه أو يسكافئه بهذه الما المعراطورية ! ؟ .

وظل آونولف مصماً أذنيه لدعوة الجبر الاعظم ، ولم يكن باستطاعة ايتين الحامس ان يطيل أجل وضع لايخلو من محاذير ، وبعد مفاوضات لم تعرف تفاصيلها كلل جبين غي سبوليت بالتاج الامبراطوري في ٢١ شباط ٨٩١ في كنيسة القديس بطرس ، وبذا ذهب هذا التقليد المديسة الذي ترك للأسرة الكارولنجية اكبر منصب زمني في الغرب المسيحي ، الذي ترك للأسرة الكارولنجية اكبر منصب زمني في الغرب المسيحي ،

اما غي سبوليت فقد حمل هذا الفعل محملًا رصيناً وأراد ان بلعب الدور الذي يخوله اياه لقبه الجديد . فمن ذلك انه اخذ يذيع أعماله التشريعية على غط شارلومان ، وأراد ان يجعل الامبراطورية وراثية في أسرته فدعا البابا فورموز ، الذي خلف المرحوم ايتيين الحامس ، ان يتوج ابنه لامبرت فتم له ما أراد في ٣٠ نيسان ٨٩٢ . ولا مرية في ان امبراطورية سبوليت لم تكن سوى كاريكاكانوكر باهت للامبراطوريه الكارولنجية حتى انها لم تمتد على كل ايطاليا حيث ماذال بيرانجيه الكارولنجية ، كما لم تعترف بها أي مملكة من المالك التي نشأت عن لوتيرانجيا القديمة . فمن ذلك ان أود ملك فرنسا يجهلها ، وآرنولف ملك جرمانيا يتوبص الفرص السانحة ليعيد التقاليد الامبراطورية الكارولنجية .

حلة آدنولف الاولى في ايطاليا ( ١٩٨٤ ) . — ويبدو ان الوقت قد حان للقيام بمثل هذا العمل في آخر العام ١٩٩٨ . فقد كانت المانيا تنعم بسلم نسبي . وكانت ايطاليا تبعث اليه النداءات الحارة . وقد ارسل البابا فورموز في بحر عام ١٩٩٨ الى الأمير الكارولنجي بعثة وكلفها بتجديد دعوة خلفه ايتين الحامس . كما ان بيرانجيه فريول منافس الامبراطور غي كان على استعداد لتشجيع أي مشروع يمكن به التخلص من نفوذ آل سبوليت . ولم يكن باستطاعة آرنولف ان يعفي نفسه من التدخل . وأرسل تحت قيادة ابنه الطبيعي زونتيبولد جيشا ندعم بيرانجيه . وما اقترب هذا الجيش الا وتملك الذعر غي وبادر الى الحصار في بافيا . غير ان خصومه لم مجاولوا استثار الفوائد التي نجمت عن هذا الفرار غير المنتظر . فقد ظل زونتيبولد خلال ثلاثة أسابيع دون عراك ، ومن ثم قفل راجعاً مجارب القمقرى ، وقد لا يبعد ان يكون حراك ، ومن ثم قفل راجعاً مجارب القمقرى ، وقد لا يبعد ان يكون

ان يأتي بنفسه الى شبه الجزيرة ، وأخذ طريقه في بداية كانون الثاني ١٨٩٤ رغم قساوة الشتاء والتحق ببيرانجيه في فيرونه وزحف الى برغام التي كان يحميها الكونت أمبرواز واستولى عليها بعد حصار قاتل وحرب شوارع شديدة تتخللها المذابح الهائلة ؛ والتجأ امبراوز الى برج وحاول ان يطيل أمد المقاومة فالقي القبض عليه واعدم شنقاً وأخذ الاسقف أدالبرت أسيراً وسلم الى هاتو"ن مطران ماينس .

عودة آدنولف. ـ أمام هذا المصاب القاسي الذي حل بأمبرواز خضعت معظم المدن في ايطاليا الشمالية واستسلمت ميلانو وبافيا الى آدنولف وفر غي سراعاً الى سبوليت . وكذا الامراء التوسكانيون فقد قدموا خضوعهم لملك جرمانيا وقد وصل الى بليزانس في آذار ٨٩٤ وفكر بالزحف على روما ، وفي الوقت الذي أصبح النصر منه قاب قوسين أو أدنى ، نجده يتوقف عن الأعمال الحربية ويرجع الى المانيا .

أما أسباب هذه العودة المفاجئة فما زالت سرية . وحوليات فولدا تعزوها الى المرض الذي ألم بالجيش الألماني . ومن المحتمل جداً ان يحون لانشقاق الماركيز آدلبرت توسكانا والموقف العدائي الذي وقفه ملك بورغونديا ، وودولف ، دخل في هذا القرار الذي اتخذه آرنولف . وذلك لأن رودولف لم يكن ليغفر لملك جرمانيا معاكسته له عندما طمع باللوربن ، ولذا فان آرنولف ، عوضاً عن أن يعود مباشرة الى المانيا عن طريق بوينيو ، ذهب وحاصر حصن ايفريه ، شمال غربي بافيا ، في يوم الفصح ( ٣١ آذار مهوليت . وكان يدافع عن هذه المدينة الماركيز آنشيه قريب غي سبوليت . وشوهد أن جيشاً بورغوندياً كان يساهم بالعمليات الحربية ؛ وفي هذا ما يدل على أن رودولف كان متحزباً ضد آرنولف . وقد حاول

هذا عبثاً خلال ثلاثة أسابيسع أن يقتحم هذه العقبة ، وأخيراً أخذ طريقه الى المانيا دون ان يستولي على ايفريه . وحقد على رودولف ، غير ان هذا لم يمنعه من الحكم مطمئناً حتى وفاته ( ٩١٢ ) .

حلة آرنولف الثانية وتتويجه ( ١٩٥ – ١٩٨١ - في آخر العام ٨٩٤ تبدل وضع شبه الجزيرة الايطالية لصالح آرنولف . فقد مات غي سبوليت وخلفه ابنه لامبرت دون صعوبة ، غير انه ما زال فتياً ولم يكن أهلًا للكفاح . ومن جهة أخرى عاود البابا فورموز رجاءه لآرنولف ، فلم يكن من هدذا إلا ان بادر الى ايطاليا ليفسل العار الذي لصق به في العام الغاثث . غادر بملكته في تشربن الأول ووصل بافيا في غرة كانون الأول ٨٩٥ ، ثم زحف على روما ، غير ان الطريق كانت شاقة : المطر دائم التمطال والتموين عسير ، لأن جيش سبوليت عندما انستحب ترك البلاد وراءه خراباً بباباً وصعراء قاحلة . كما ان الحلفاء وخاصة آدالبرت توسكانا الذي ارتد عن انشقافه ، لم يبدو كبير حماس . وبالجملة فقد وصل الجيش الألماني أمام روما منهوك القوى خائر العزم ، وعوضاً عن ان يدخلها منتصراً ، كما كان يؤمل ، وجد أبوابها مغلقة في وجهه .وكانت دوح المقاومة في هذه المرة آجيلترود ، أرملة الامبراطور غي القوية والمجبـــة السلطة ، فقد وطدت العزم على أن تبقى أمبراطورة وتدافع عن المدينة حتى النهاية . غير انها لم تستطع منع آرنولف من النفوذ اليهما من ثغرة بالقرب من باب القديس ـ بانكراس . واستقبل البابا ملك جرمانيا في كنيسة القديس بطرس وتوجه المبراطورا حسب الترتيبات المعتماءة في حفلات التتوييج ، وما لبث الرومانيون إلا أن انضموا اليه دون عناء وبايعوه في ( ٢٢ شباط ٢٩٦ ) .

مرض آونولف ووفاته . ـ لقد تم لآرنولف ما أداد ، وكان عليه

ان يجصل من هذه الحوادث على جميع النتائج التي تترتب عليها ، غير ان روما وإن وقعت في يد آرنولف إلا ان وضعه كان قلقاً ضعيفاً ، لأن آجيلترود ولامبرت قررا المضي في مناوعتها له ، ولذا وجب على الامبراطور الجديد ان يعمل ما من شأنه ان يجبط مسعاهما . ففي اول آذار ٨٩٦ أقام في روما فارولد أحد مخلصيه ، وسار متجهاً صوب سبوليت حيث انزوت الامبراطورة السابقة . وفي الطريق أصابه شلل فنقل الى المانيا حيث عاش حتى عام ٨٩٨ وأجلى جيشه عن ايطاليا تاركاً فيها أسوأ الذكريات .

نهاية الامبراطورية الكارولنجية . — كان آرنولف آخر أباطرة السلالة الكارولنجية . وقد ترك في النفوس ذكرى الأمير الشجاع العامل . وربعا كان باستطاعته ان يكون رجلا عظيماً لولا ان الظروف عاكسته وحال المرض المفاجيء دون ما يريد . ويسجل موته في التاريخ زوال الامبراطورية الكارولنجية بصورة قطعية . وقد قام من بعده سادة آخرون ترملوا باللقب الامبراطوري ، ولكن لم يكن لهم أي سلطة فعلية على الدول المسيحية الغربية ، ولم يتوصلوا الى ممارسة سلطتهم على دولهم الحاصة بهم ، ولو كانت قليلة ضيقة الرقعة . وفي الحقيقة ان اخفاق محاولة تستطع السلالة الكارولنجية البقاء .

اذا ألقينا نظرة عامة على الامبراطورية الكارولنجية نجد ان تاريخها الطويل مشوب باللبس منذ نشأتها ، فلم يكن لدى شارلومان ومستشاريه أي فكرة واضحة عن الغاية التي يجب الوصول اليها . وعندما أصبح المبراطوراً لم يسلك مسلك الزعيم الذي يسود الغرب المسيحي بأجمعه ، ولم يشعر بالضرورات التي تنجم عن هذا الوضع الجديد . ان كل ذلك يجملنا على الظن بأنه يرى ان الوضع موقت ومرهون بشخصه فقط .

واذا نظرنا الى شارلومان هذه النظرة ، فلا نعني منها ان نبخسه حقه او نحط من عبقريته ، ان كل ما نويد هو ان نضع الرجل في ميزان عصره . لقد شاء بعضهم ان يجعل من شارلومان سياسياً عظيماً ونسب اليه كل ما هو هام وعظيم ، والى خلفائه مسؤولية العواقب الوخيمة التي حلت بالامبراطورية ، ولكن مثل هذا التفكير من قبيل الوهم . والثابت ان شارلومان انقاد للحوادث أكثر بما يقال عنه ، وان شخصيته القوية وشعوره بما هو بمكن قد دفعا عنه غائلة التهور الذي مني به ورثته ولم يستطيعوا الاحتراس منه .

ولم يكن لدى شارلمان سياسة معينة ، بل ان اعماله تتعاقب ويشمم بعضها بعضاً حسب الظروف . وهذا ما يوضح لنا كيف انه أسس الامبراطورية عام ٨٠٠ ثم ارتأى تقسيمها منذ العام ٨٠٠ بين أولاده الثلاثة ليمول دون وقوع حرب وراثية في الغرب المسيحي . ويجب ألا يستنتج من هذا انه لا يقدر قيمة الفوائد التي تعود على البلاد المسيحية من الوحدة التي أوجدها من جديد موت ولدين من ورثته الثلاثة بعد ان اصبحت دولة بأجمعها ، والتاج الامبراطوري في يد أمير واحد ، وبامكان هذا الأمير ان يتابع سياسة والده ويقري أثره الذي تعب في ايجاده ويجعل من الامبراطورية حقيقة دائة .

إن خطأ لويس التقي ومشاوريه انهم كانوا يريدون تحقيق كل شيء دفعة واحدة ، ويولون وجوههم عن كل ما هو حقيقي ومحسوس ، ويضحون بالتقاليد والمنافع في سبيل فكرة واحدة وهي الحفاظ على وحدة الامبراطوريه وعدم تعرضها للخطر . لقد كانت خطتهم واضحة ومنطقية ولكنها لاتستطيع الحياة إلا إذا تحققت على مراحل . لقد أرادوا ان يغرضوها بسرعة ولذا أخفقوا . ودشن لويس التقي حكمه بالوحدة وانتهى بالغوضي وولد الاضطراب

في الأفكار التي غيرت وجهتها وحادث عن طريقها بسبب تعديل الحصص التي خصصت لكل من ورثة العرش بينا كانت تستنكر اجراء اي تقسيم.

ولهذا السبب تغيرت ميزة الامبراطورية الكارولنجية : ففي البدء كانت السلطة السياسية مسيطرة على الدين . وفي الآخر أصبح الدين سيداً . وبينا كان البابا في عهد شارلومان منفذاً لأوامره إذا به الآن يمنح التاج الامبراطوري ويطلب الى من يمنحه هذا التاج حماية الكرسي الأقدس . وتبدل هذين الدورين ، دور البابا ودور الأمبراطور ، كان منه أن أضعف بالتدريج في أعين المعاصرين ، قيمة اللقب الأمبراطوري . وبعد أن كان الامبراطور سيد الغرب أصبح في آخر القرنالتاسع مساعداً للحبرالأعظم في حماية الدين ، حتى إن الإخفاق الذي مني به أباطرة العهد الأخير من أمثال شارل الاصلع وشارل السمين أفقد وظيفة الامبراطور كثيراً من اعتبارها ، وبقيت الحال هكذا إلى أن جاء اوتون جرمانيا وبنى، على اعتبارها ، وبقيت الحال هكذا إلى أن جاء اوتون جرمانيا وبنى، على أنقاض الامبراطورية الحرمانية ، امبراطورية أخرى لها شانها وتاريخها الطويل .

## الفصالاثاني عشر

### الكنيسة في العصر الكارولنجي

كان نفرذ الكنيسة عظيا في العصر الكارولنجي ، ولقد ظهر في مختلف نواحي الحياة الحاصة والعامة : الأسرة ، المدرسة ، العدل ، الاحسان ، الحم . واذا اقتصرنا على الحياة الكنسية في ذلك العصر لوجدنا أنها تتمثل في ثلاث ظاهرات :

١ ــ انتشار المسيحية في أوربة وتنظيم الكنيسة الفرنجية .

٣ \_ الجدل الديني والهرطقات .

٣ ـ علاقة البابوية بالملكية الكارولنجية .

انتشار المسيحية في أوربة وتنظيم الكنيسة الفرنجية . – لقد كان التعاون وطيداً بين السلالة الكارولنجية والكنيسة في محاربة اعداء الدين من جهة ونشر المسيحية من جهة أخرى . وبدت هذه الظاهرة منذ أوائل الكارولنجيين . فيها كان شارل مارتل يدفع هجوم الإسلام في بواتيه عام ٧٣٢، كان معاصره بونيفاس ( ٧٨٠ - ٧٥٥) ينشر الدين المسيحي في أراضي جديدة .

لقد صبأت بريطانيا العظمى وأوجد فيها البابا غريغوار الكبير مركزاً واسعاً التبشير. وكان الانغلو ساكسون همزة وصل بين روما وجرمانيا. ونشر الرهبان السلتيون من أمثال القديس كولومبان مؤسساتهم الرهبانية هنا وهناك. وكان دير ميليفونت في ايولانده مهداً

للتبشير في اوربة الوسطى ، وكان وينفريد ، المعروف تحت اسمه الروماني بونيفاس ، وزملاؤه رسل التبشير في المناطق الجرمانية . فقد أسسوا فيها اسقفيات ليكون عملهم دائماً . وكانت مساعدة روما ضرورية لهم ، وتركت مجالاً رحباً لنمو سلطة الحبر الأعظم في ذلك العصر .

ففي البلاد الآليانية المتدة من الفوج الى الألب الريثية ، قام العمل التبشيري ونظمت الاديرة ، وتألف التسلسل الأسقفي ، ولم تمض بضع سنوات إلا وأصبح قوياً ، وبامكانه امداد بونيفاس بالمساعدين والأعوان .

بيد أن تبشير الفويز كان عملًا شاقاً وبذل فيه بونيفاس كل جهده وغيرته حتى استشهد عام ٧٥٥ . وتابع التبشير عمله على يد ويلليبرورد فكان اسعد حظاً ، واستطاع بجاية الفرنجة أن يحقق انتصارات هامة ، وأيد البابا سيرج الاول رسالته التبشيرية ورسمه اسقفاً إقليمياً . واعطاه بيبن أرضاً في اوترخت اقام فيها أسقفيته .

وفي ساكس أخفقت محاولات التبشير وذهب ضحيتها الكثير من المبشرين . وفي العمام ٧٢٧ رسم البابا غريغوار الثاني بونيفاس أسقفا لجرمانيا ، فاستعان برهبان وراهبات الأديرة الانكليزية وبني اديرة في هس وتورنجه للنساء والرجال ، وكانت هذه الأديرة مراكز زراعية ومدارس ، ومعاهد اكليركية ، وملاجيء للحياة الروحية ودوراً للآداب والفنون .

لقد كانت طريقة العمل التبشيري تقوم على الاتصال بالسكسونيين بلطف وايناس وهدوء واعتدال واجتناب كل مامن شأنه إثارتهم ، والقيام بالمقارنة بين ماهم عليه من اباطيل وحقائق المذهب المسيحي ؛ وبالاقناع

سبيلًا إلى قاوبهم ، والالحاح على جاه العالم المسيعي ومايلكه من مناطق خصبة غنية بالزيت والخر والكنوز الاخرى ، وإظهار الوثنين قطيعاً يعيش في المناطق الباردة ويعمه في الجهالة والضلال ؛ أو بوضع آلهتهم من أشجار وينابيع وأصنام لاتضر ولا تنفيع بل لاتغضب حتى ولو اعتدي عليها . وضرب بونيفاس للوثنيين مشكل بقطع شجرة غيه بار الكبرى المبجلة أمام زملائه وبحضور جمهور من الوثنيين ، وما حارت الشجرة جواباً ، وأخذت أخشابها المقدسة وبنيت منها كنيسة على شرف القديس بطرس .

ولزم التنظيم بعد التبشير . وكانت رومنا تتابع باهتام بالنع تقدم المسيحية في البلاد الجرمانية . ولم يكد غريغوار الثالث يعتلي الكرسي الأقدس عام ٧٣١ الا وارسل الوشاح الى بونيفاس ورسمه رئيس اساقفة . وكان اقليمه يضم بافاريا ، آليانيا ، هس ، تورنجه . وانشئت في هذه المنطقة الأخيرة عدة أديرة اشهرها دير فولدا ، وكان يعتبر مركزاً هاماً من مراكز الحضارة في قلب جرمانيا .

وكانت الكنيسة الفرنجية تعاني أزمة فساد خلقي في الفترة الواقعة بين أواخر القرن السابع ومنتصف القرن الثامن. فاتفق بونيفاس مع البابا زكريا ( ٧٤١ - ٧٥٧ ) وكارلومان وبيبن القصير على اعادة بناء النظام الكنسي وتقويته لدى الفرنجة ، واستطاع ، عن طريق المجامع الدينية الافليمية والمحلية ، أن يصلح نظام التسلسل الكنسي، ويجدد سلطات رؤساء اساقفة رنس وسانس وروان ، ويدعم سلطة المجامع السنوية المكلفة بالسهر على انتظام الانتخابات الاسقفية والأبوية ( الديرية ) واصلاح النظام الكنسي وإبادة بدور الهرطقة ، ويقيم المؤيدات الصارمة لاحترام قواعد العزب الكنسي ، وفرض الزيارة الأسقفية للبرشية كل عام ، واهتم باعادة الأموال الكنسية المختصة ولو جزئياً .

وهكذا الدفع بوليفاس وزملاؤه وتلاميذه في العمل التبشيري ، وما أتى آخر القرن الثامن إلا وأصبحت الفريز مسيحية . وظلت ساكس تقاوم زمناً طويلًا لأن الأباطيل الوثنية كانت فيها قوية ومستحكمة ، لاسيا وأنها ظهرت بمظهر رمز استقلال البلاد . ولم تنظم الكنيسة فيها إلا بعد فتح شارلومان عام ٧٧٦ . وفي القرن التاسع نظمت فيها الاسقفيات ، وكثرت الاديرة وأشهرها دير كورفيه .

وفي البلاد الاسكاندينافية اخفقت أعمال التبشير التي قامت عام ٢٨٢ برعاية إبون رنس ، ثم اندفع التبشير بدعوة من لويس التقي في السويد . وبالرغم من الاضطرابات التي لاقاها في طريقه من اعمال القرصنة التي قامت بها اقوام الفايكنغ فقيد شيدت كنيسة في شازفيغ وموقع امامي في السويد ولم ينته التبشير إلا في آخير القرن العاشر بساعدة الامراء الاسكاندينافين أنفسهم .

وظلت البلاد السلافية حتى الغزو الجحري في آخر القرن التاسع على حالها دون أن تؤلف دولاً متميزاً بعضها عن بعض . وقد دخلتها المسيحية عن طريق المورافيين . ففي العام ٨٦٢ كتب الدوق واديسلو الى الامبراطور ميخائيل الثالث يشكو كثرة المبشرين من مختلف البلاد ، ويرجو أن يدله على رجل كفؤ يهديهم سبيل الرشاد ، فارسل إليه الامبراطور البيزنطي الأخوين : قسطنطين وميتود ، وكانت لها معرفة بالسلافيين ولغتهم ، وقد استخدما هذه اللغة في التبشير والصلاة والاحتفالات الدينية ، وثبتا اللغة ، وأوجدا أدباً سلافياً . ولم يرق هذا النجاح الذي احرزاه للألمان فانتقدوهما على استعال لغة ليتورجية غير مقدسة ، مستشهدين بان النقش المرسوم على صليب المسيح كان بالعبرية والاغريقية واللاتينية ، وبهذه اللغات الثلاث فعسب كان يسمح القيام بالحدمة الالهاية ، وشكوا امرهما الى اليابا نيقولا

الأول والى هادريان الثاني ، واضطر الاخوان أن يذهبا مراراً الى روما لتبرير عملها . ومات سيريل عام ٨٦٩ .

وتابع ميتود عمله ورسم اسقفاً في بانونيا و سيرميا، غير أن اسقف سالز بورغ سجنه عامين ، ولكن الكرسي الأقدس تدخل لصالحه ، وظل حتى وفاته اسقفاً على بانونيا ( ٨٨٥ ) . وشمل عمل الأخوين البلاد السلافية . فقد بشر ميتود في بوهيميا وعمد زعيم البلاد بيريفوج ، وأخذت بولونيا المسيحية عن بوهيميا . وكان تلاميذ ميتود دعاة المسيحية في شبه جزيرة البلقان كلها .

لقد قام هذا العمل التبشيري على سواعد الرهبان ، واعطى في أوربة كلها نتائج داغة ، وزاد في سلطة الكرسي الأقدس ، وسهل امتداد المملكة الفرنجية التي كانت له قوة ودعماً وسنداً ، وهيا عمال هذا التبشير حضارة العصر الوسيط بربط وسط اوربة البربري بغربها المثقف برباط وحدة الدين والايمان .

وكان جل اهتام القديس بونيفاس ، في غاليا ، اصلاح النظام الكنسي الذي هو أساس لكل اصلاح جدي . وساند هذا النهوض الديني كهنة اسقفية ميتز بكل قواهم وحياتهم المشتركة ، وبالاصلاح الذي قام به القديس بندكت راهب ديرآنيان ، وحاول عن طريقه بمساعدة لويس التقي مراعاة القاعدة البندكتية في الحياة الديرانية .

الجدل والهرطقات . - لم مجدث خلال فترة طويلة من هذا العصر أي تجديد في المملكة الفرنجية خارجاً عن القضايا التي تمس الاسرار المسيحية والنظام الكنسي . لقد تلقت الامبراطورية صدى النظريات التي نشأت في الشرق أو في اسبانيا ، ولم تقف منها موقفاً سلبياً بل ردت بشدة ، وارادت أن تفرض نظراتها العقائدية على البلاد المسيحية .

إن الجدل ، الذي يتعلق بطبيعة « عبادة » الايقونات أو الصور ، أي التمثيل التصويري للسيد المسيح ومريم والملائكة والحواريين والقديسين ، دخل فجأة بلاد الفرنجة عندما انتهى في الشرق . فقد أعاد مجمع نيقية ، المنعقد في ايلول وتشرين الاول ٧٨٧ ، عبادة الصور ، ولكنه قرر أن تكون هذه العبادة عبادة شرف لا عبادة حقيقية واجبة لله وحده .

وبالرغم من النعت « المسكوني » الذي نعت به جمع نيقية الثاني ، فلم يشترك به إلا آباء الامبراطورية البيزنطية مع مندوبين حبريين ، ولم يضم اسقفاً من المملكة الفرنجية أو من اسبانيا المسيحية ، ولم تعرف قرارات المجمع في الغرب إلا بترجمة لاتينية . ويبدو أن المعنى الصحيح لمكلمة « عبادة » لم يفهم ، وظن أن أساقفة الشرق يوصون بالعبادة الصرفة للصور . وقامت على اثر ذلك حركة استياء ، حتى ان شارلومان أمر عدة علماء من حاشيته بتأليف « كنب شارليسة » هاجم فيها المجمع . وفي العام ، ٧٥ وجه الى البابا هادريان الاول بواءة في ٥٥ مادة بشجب كل نوع لعبادة الصور ، كما شجب مقررات نيقية في مجمع فرنكفورت . ولا يرجع رد الفعل ضد مجمع ٧٨٧ الى خطأ أو ضلال فرنكفورت . ولا يرجع رد الفعل ضد مجمع ٧٨٧ الى خطأ أو ضلال فحسب ، بل الى حذر الملك الفرنجي وحاشيته من عبادة الصور . ولحسن خط مصير الفن لم يحرم ملوك الفرنجية والمجامع الفرنجية استعمال طعنى الدقيق للكلمة .

وفي العام ٨٧٤ طرأ حادث غير منتظر وهو أن الامبراطور البيزنطي ميخائيل الألكن طلب رأي الامبراطور لويس التقي والبابوية في هذا الموضوع ، وفي العام التالي انعقد بجلس أساقفة في باريس وأبقى على الحيكم الذي اتخذ ضد مجمع نيقية الثاني دون اعتبار لتحفظات البابا هادريان

الاول ، وارسلت وثائق ضد هذا المجلس الى روما والقسطنطينية ، ولم تعرف بعد نتيجة هذا الحبر في كل من العاصمتين . وظل كل فريق عند مواقعه .

ويبدو أن القضة سويت لولا أن الاسباني كارد ، الذي رفعه الامبراطور الى الكرسي الاسقفي في تورينو ، دخل في النقاش وذهب فيه حتى النهاية ، ولم يشجب عبادة الايقونات فحسب ، مها كانت هذه العبادة ، بل شجب أيضاً اجلال الصليب وعبادة مخلفات القديسين ووساطنهم. وهذا الافراط في المنطق افزع دونغال وخاصة جوناس اورلئان ، وقبلا بأن يميز بين عدة و عبادات » . ومن المحتمل ، عندما وطدت العبادة نهائياً في الشرق ، في المجمع الرابع في القسطنطينية عام ١٩٦٧ ، أن يكون الغرب قد تنازل لتأثير روما ، وقبل في آخر القرن مذهب نيقية رغم ما يبدو معاكساً لمزاجه الديني .

وهناك هرطقة أخرى وهي هرطقة التبني . نشأت هذه الهرطقة في اسبانيا حوالي آخر القرن الثامن . وعلى ما يظهر أنها تتصل بالنسطورية وتقول ان : « الابن الوحيد للأب ( الكلمة ) هو الابن الحقيقي لله ، بيغا ابن مريم ابن تبناه الله ، . وبتعبير آخر : ان المسيح ، باعتباره انساناً ، هو ابن تبناه الله . ولا يعترف انصار هرطقة التبني ، كالنسطوريين، وحدة الشخص في المسيح ، وبالتالي ، ان المسيح – الانسان لا يمكن ان يقوم بتضحية ذات قيمة لامتناهية . ومن هنا تفهم النتائج المدامة لعقيدة فداء البشرية .

كان ايليباند ، رئيس اساقفة طليطلة ، صاحب هذه المرطقة . فقد صرح بأن التمييز ازلي ولا شك ، غير ان شخص المسيح بن مريم

لا يساوي الأب والروح القدس . وهو بذلك يناقض مجمع نيقية لعمام ٢٧٥ . وأخذ بهذا المذهب اتباع مثقفون وأصبحوا له حماة ، ونشروه في اسبانيا ، ولم تخل الدعوة له من المعارضة .

عندما علم البابا هادريان الأول بالجدل يقسم الاكليروس الاسباني ، كتب رسالة عقائدية إلى أساقفة اسبانيا عام ١٨٥٥ ، ورد فيها على أخطاء الليباند وأتباعه مع شواهد عديدة من آباء الكنيسة . ورأى ايليباند نفسه مهدداً فالفي عوناً له في فيلكس اسقف اورجيل ، وأعلن هذا تشيعه للمذهب الجديد ، قبل ١٩٩٧ ، وأصبح أول لاهوتي فيه . وأطلع هادريان الاول شارلومان على أخطاء فيلكس . فأراد وضع حد لها في مجمع راتسبون ( ١٩٩٧ ) ، وبدا أن فيلكس ارتد عن مذهبه وشجب هرطقة التبني . غير أن فيلكس لم يكن مخلصاً في تراجعه ، وما لبث أن بشر بالهرطقة من جديد ، وذهب إلى ايليبانيد ليكون في أمان ، وعندنيذ بالهرطقة من جديد ، وذهب إلى ايليبانيد ليكون في أمان ، وعندنيذ من الكتاب المقدس وآباء الكنيسة ، ودعاه ألا يمزق وحدة الكنيسة . فعقد ايليباند مجمعاً وحرر رسالتين : احداهما لشارلومان وفيها يدعو المليك فعقد ايليباند مجمعاً وحرر رسالتين : احداهما لشارلومان وفيها يدعو المليك لدعم فيلكس اورجيل ؛ والاخرى موجهة إلى أساقفة غاليا واكيتانيا واوسترازيا ، وباور فيها مذهب التبني .

جمع شارلومان في فرنكفورت عام ٧٩٤ أساقفة بلاده ، واحتل نزاع التبني في هذا المجمع مكاناً هاماً . ومثل البابا هادريان فيه مندوبان ، ودعي اليه فيلكس فامتنع عن المثول . وخرجت عن هذا المجمع وثيقتان : الاولى تلح على مسلمات الكتاب المقدس ، والثانية توسع هذه المسلمات ، وأيدها المجمع بسلطته ، واتخذ قراراً بشجب مذهب فيلكس وايليباند . وأخطر شارلومان البابا . وقد كتبهذا في حينه برسالة ينصح فيها الاسبانين ،

ويعرض بمهارة كامل الحجج التي تشجب مذهب التبني ، وقد اعتبر خطأ " أن هذه الوثيقة ، التي كتبها البابا ، كانت من قبله موافقة رسمية على مجمع فرنكفورت .

وبالرغم من هذه الوثائق الحطيرة التي بعث بها الى الاسبانيين، فقد ظل فيلكس اورجيل يبشر بهرطقته . وقد كتب بعد المجمع إلى شارلومان رسالة لا لملك منها إلا نتفاً، وأكد فيها آراءه بجلاء أكثر من أي وقت مضى ، وبلغ الملك الفرنجي هذه الوثيقة الى الكوّن والبابا ليؤن الثالث وبعض الأساففة ، ففندها الكوّن تفنيداً كاملاً في سبعة كتب . وعقد شارلومان مجمعاً في ايكس لا شابل في خريف ٢٩٩ ، مثل فيه فيلكس اورجيل ، ودافع عن نفسه بعناد خلال ستة أيام ضد الكون . وأخيراً اعترف بغلبه ، وتخلى من جديد عن خطاه . وحرمه البابا في المجمع الروماني الذي عقده في السنة نفسها ، وعهد به الى ليدراد ليون . وقبل فيلكس بانكار أخطائه علنافيرسالة وجهها الى كهان اورجيل . ويعتقد أنه توفي في ليون عام ٨١٨ بعد أن تصالح مع الكنيسة ، لولا أن أنه توفي في ليون عام ٨١٨ بعد أن تصالح مع الكنيسة ، لولا أن غوبارد وجد في أوراقه كتيباً مهدى الى لويس التقي ، وفيه يظهر أنه ظل ثابتاً على رأيه . ويبدو ايضاً أن ايليباند ظل متمسكاً بعناده حتى وفاته ، وهدأ النزاع بعد موت هذين الداعيين المناضلين .

وما سكن الجدل في هرطقة البتني إلا وأخذت هوطقة الجبرية تعكر صفو الأفكار طوال شطر كبير من القرن التاسع ، والقائل بها غوتشالك. وكان فكراً لامعاً ، مخالفاً ، عنيـداً ، استهوى معاصريه بسر الجـبرية حتى وفاته حوالي العام ٨٦٨ .

كان آبوه كونتاً ساكسونياً . أرسل منذ حداثة سنه الى ابوية فولدا العصر الوسيط - ١٧

ثم حصل على إلغاء تعهده الديراني ، لعدم موافقته ، في مجمع ماينس لعام . ٨٢٩ . وألغى لويس التقي هذا القرار وسمح له بتبديل الدير ، فاختار غوتشالك اوربيه في أبرشية سواسون ودرس فيه القديس اغسطينوس والقديس فولجانس روسنب ، وأخذ عنها مقاطع منفصلة عن نصها الأصلي وذات لون ينم عن الجبرية المطلقة التي قدرها الله على عباده وجعل منهم مصطفين و اشقياء ، واستخلص منها أن المسيح مات في سبيل من قدر الله عليهم السلام وحدهم .

وأسهم في النقاش مشاهير علماء العصر . وفي مجمع ماينس ٨٤٨ شجب غوتشالك وسلم الى المطران هنكهار لمعاقبته فحكم عليه مجدداً بأنه هرطقي لا يمكن إصلاحه في مجمع كيرسي على الواز لعام ٨٤٨، وجرد الهرطقي من منصبه وجلد علناً ثم زج في سجون دير هوتفيل حيث مات مصراً على عناده ومقاومته ( ٨٦٨) .

وكان الجدل الثالوثي أقل حدة ودوياً في الظاهر من النزاع في عبادة الايقونات والتبني ، ولكنه أنتج مع الزمن نتائج مخربة باسهامه في ابعاد مسيحية الشرق عن مسيحية الغرب .

لقد وضعت قضية علاقات الروح بالآب والابن أمام الفكر المسيحي عندما قام الجدل في الاربوسية . ولم يؤد تفكير الآباء الى قرار عقائدي ، واستطاعت كل كنيسة من الكنائس الكبرى أن تهيء مذهبها في هذا الموضوع دون أن تلقى عوائق ، وفي القرن الخامس كان سيريال الاسكندري يرى بأن الروح القدس تنبثق من الابن بالطبيعة ، ومن الآب بالان .

ولم يلق هذا الرأي أي حظ في الشرق . ويبدو ان أحد كبار جهابذة الكنيسة ، وهو القديس يوحنا الدمشقي ، في القرن الثامن ،

كان يودد ما قال سيريل ، ومع هذا فهو لا يريد بأن يعتقد بأن الروح القدس تنبثق من الابن ، بل تنبثق بالابن . وفي الغرب ، بعد القديس اغسطينوس ، صرحت كنائس افريقية واسبانيا وغاليا وانكاترا ، بحون تردد ، بأن الروح القدس تنبثق من الآب والابن . وعندما أنكر الملك الفيزيغوطي ريكاريد الأربوسية عام ٥٨٥ تلا رمزاً مطابقاً لهذا المنعب الذي نادت به مجامع طليطة . وكان الانبئاق ، على هذا النحو ، يعتبر سوياً في الغرب ، حتى ان شارلومان في الكتب الكارولنجية ياخذ على بطربرك القسطنطينية تاراسيوس تبشيره بالإيمان « من الآب بالابن » الذي لم يحتج عليه المندوبون الحبريون . غير أن البابا هادريان الثاني دافع عن قدامى الآباء ضد ملك الفرنجة اللاهوتي المندفع جداً .

ثم طرأ حادث أثار الحلاف العتيد من جديد. فقي ٨٠٨ تلا رهبان فرنجة مقيمون في دير في فلسطين ، في القداس ، الرمز مع إضاف الانبثاق « من الآب والابن » فاعتبروا هراطقة ، وهددهم الرهبان الاغريق بالطرد ، فاشتكى الفرنجة ، للبابا وللامبراطور أيضاً ، بقولهم إنهم سمعوا تلاوة الرمز مع هذه الاضافة في كنيسة البالاتن ، فحمل شارلومان على المذهب المعاكس ، وطلب الى تيؤدلف أن يجرر كتاباً في « الروح القدس » ودعا الى ايكس – لا – شابل ( ٨٠٨ ) مجمعاً وحكم لصالح الانبثاق « من الآب والابن » .

ولاقى الامبراطور من جانب روما مقاومة شديدة . فقد قبلت الاضافة من الوجهة المذهبية ، ولكنها من الوجهة العملية رفضت أن تدعها تمر في تلاوة الرمز وانشاده حتى في كنيسة البالاتن . وبعد قرنين أي في ١٠١٤ ، رضيت روما إدخال الاضافة في ترتيب القداس ، تحت ضغط الامبراطور هنري الشاني . وعرفت البابوية ، في الحال ، خطر

هذا الجدل وعملت كل ما في وسعها لاخماده . وهذا الشعور الغامض له ما يبروه . لأن فوتيوس في العام ٨٦٧ سيشهر ، في ساحة الصراع اللاهوتي، هذا السلاح على روما وسيستخدمه سهماً مسمماً ضد كنيسة الغرب .

ومنذ ذلك العصر أصبح الجدل الثالوثي إحدى النقاط المذهبية التي رفضت الكنيستان « العامتان » التسامح بها . وهذا التعنت يدع المؤرخ غير اللاهوتي حائراً لأنه لا يرى فرقاً جديراً بالتقدير بين « من الابن » و « بالابن » . ومع ذلك يوجد فرق ولو بدا متناهياً في الصغر ، لأن الصدع الحفيف اتسع خلل العصور وانتهى بجفر هوة بين المذهبين ، وسينمحي في الغرب الشخص الثالث لدرجة يصبح فيها فضلًا من القول بالنسبة للمؤمنين غير المحترسين ، أي الاكثرية . وفي الشرق سيحافظ الروح القدس على شخصية متميزة لدى عامة المؤمنين .

البابوية والملكية الكارولنجية . لقد ساد العلاقات بين البابوية والملكية الكارولنجية جو من التفاهم ، وهذا التفاهم غيا بتأثير أسباب مختلفة : منها أن الفرنجية لم يكونوا أربوسيين ، واعتبر صبأ كلوفيس دليلا على فضل الله . وكانت روما تقدر ولاءهم . فقد التمس البابا فيرجيل مساعدة شيلدوبير الأول ضد الغوط ، وحيدا حدوه البابا بيلاج الثاني وطلب مساندة شيلدوبير الثاني ضد اللومبارديين ، واعترف البابا غريغوار الكبير بالملكية الفرنجية ملكية ممتازة ولم يتنبأ ولا شك بتبدل الجبة في السياسة الحبرية التي كانت نهياً على هذا النحو وارتسمت فيا بعد تحت ضغط اللومباردين عند زوال الامبراطورية .

وفى العصر الكارولنجي حقق الايمان المسيحي فتوحات واسعة في قسم عظيم من اوربة بساعدة خلفاء بيبن على أن هنالك حادثاً عميقاً وهو أن

الفكرة الرومانية في الدولة أخذت تستوعبها الفكرة المسيحية تدريجياً. التي تنزع إلى اجتياح كل شيء وتأسيس الأنظمة السياسية نفسها على الكنيمة واعتبارها قاعدة وحيدة لها .

ولقد أعطى ايزيدور اشبلية في القرن السابع التعبير الواضح الذي تكرر ذكره كثيراً في القرون التالية وإن أمراء العصر مجتلون أحياناً قمم السلطة في الكنيسة ليحموا النظام الكنسي بسلطتهم. ومع ذلك فان هذه السلطات ليست ضرورية في الكنيسة إذا لم تقرض برهبة النظام ما يعجز الكهان عن فرضه بالكلام ه. إن نظرية و العضد الزمنية ه كلها تكمن هنا ، لأن سبب وجود السلطة الزمنية هو خدمة الكنيسة . ولكن الأمراء لا يفهمون . ذلك دوماً في التطبيق . وهذه الفكرة تكمن تحت جميع المنازعات الكبرى التي تقوم بينهم وبين البابوية . ومن الممكن القول دون مبالغة ، بأن هذا المفهوم قد عظم بنظرية السلطتين الدينية والزمنية التي قيل بها في القرن الثاني عشر .

ولقد ظهرت آثار هذه النزعة الفكرية منذ بداية السلالة الكارولنجية لأن أول ملك ، قبل ان يضع التاج على رأسه ، طلب من البابا زكريا ما اذا كان من الافضل ان يكون لقب الملك خاصاً بمن يارس وظائفه اكثر من سليل ممحي لجنس منحط . وعلى اثر جواب الجبر بالايجاب بورك بين من قبل بونيفاس أولاً في سواسون عام ٧٥١ ، كما باركه البابا ايتين الثاني من جديد في كنيسة القديس – دوني في ٨٨ تموز ٤٥٤ .

وهـذه المباركة اكثر من رمز تقارب بين السلطتين . انهـا الحتم الكنسي على الملكية ، والدمج الرسمي للنظام الملكي في الكنيسة ، والتسلسل الكنسي الذي يعطي لسلطة الملك تقايداً دينياً. والملك الذي اختاره الله يعد

بخدمته ، وان يكون عادلاً ، وبكلمة أن ينفذ ارادته . ولكن من هو المعبر الجاز اكثر من غيره ؟ الكنيسة .

ولم يتأخر بيبن باعترافه بجميل كرسي بطرس . وعندما جاء ايتيين الثاني ليبارك بيبن كان لرحلته سبب آخر ، وهو طلب العون وانشاء علاقات مع الملكية الفرنجية . وما كان بوسعه أن يعمل غير ذلك، فقد حاول ايستولف، ملك اللومبارديين ، فتح ايطاليا بعد أن أخذ رافينه وهدد وما . وطلب ايتيين الثاني مساعدة البازيلوس البيزنطي دون جدوى ، وسعى لدى ايستولف فلم يحظ بما يريد ، وما كان منه إلا ان ذهب الى فرنسا وبارك السلالة الجديدة ومنح بيبن لقب حامي الرومانيين ، واستنجد به ليخلص روما من تهديد اللومبارديين ويجبر ايستولف على اعادة نيابة رافينه الى الجمهورية الرومانية . وعبر ملك الفرنجة الالب ، ووقف أمام بافيا وقبل ايستولف شروطه دون قتال ، وتخلى عن النيابة والمناطق بالحاورة لا ليردها إلى الامبراطورية البيزنطية بل ليبها إلى القديس بطرس .

ولم يقم ايستولف بعد ذهاب بيبن اي اعتبار لتعهداته وحاصر روما في ١ كانون الثاني عام ٧٥٦ ، وعاود البابا شكواه ، وثاربيبن ووقف ثانية أمام بافيا ، واستسلم ايستولف في هذه المرة دون قتال أو مقاومة . واتضحت الحالة هذه المرة . فقد وهب بيبن الباباهبة حسب الأصول وأضاف كوماكشيو إلى المدن المتنازل عنها سابقا . وسلمه فولراد آب دير القديس دوني المفاتيح مع الرهائن ، ووضع ايتيبن الثاني علنا ورسميا الوثائق والمفاتيح على ضريح القديس بطرس . وهكذا تألفت الدولة الحبرية ، والمفاتيح على ضريح القديس بطرس . وهكذا تألفت الدولة الحبرية ، وان هذا الكرسي عوضاً عن أن يتجمه صوب بيزنطة عن دعم زمني ، وان هذا الكرسي عوضاً عن أن يتجمه صوب بيزنطة سيوجه وجهه منذ الآن فصاعداً شطر المملكة الفرنجية ، وان الالفة

المتزايدة منع الملكية الكارولنجية شجعت مزج السلطات التي عرفناها تحت اسم « الاغسطينية السياسية » وستلعب أولاً لصالح شارلومان .

لقد حاول البابا هادريان الأول ان يدفع عن نفسه وصاية شارلومان الكاسحة وتفاهما على ان يصرحا ويستوضحا عن حدود سلطة كل منها . وكانت علاقاتها ودية عادية واحياناً باردة ، ولا نجد أي رسالة من مادريان تتعلق بالدور الممتد من ٧٨٨ إلى ٧٩١ . غير ان نزاع الايقونات في علس فرنكفورت ٧٩٤ كاد يفسد علاقاتها . والكتب الشادلومانية التي الفت بهذه المناسبة تكشف في آن واحد عن انفصال الغرب عن الشرق وعن النزعة القيصرية \_ البابوية للهليك الفرنجي ومعيته .

وظل هادريان حتى وفاته ( ٧٩٥ ) وهو لا يوضى بان تختلف حماية شارلومان عن حماية بيبن . ونراه في الرسائل التي حررها حول العام ٧٩١ لا يخرج عن قيود اللغة الدبلوماسية ويناشد الملك ان يجذر التجديدات . أما من جهة شارلومان فقد ترك إلى القديس بطرس الحاية الفعلية التي تنازل عنها ابوه بيبن وأيدها من عنده .

ثم أن موت هادريان واعتلاء ليؤن الثالث عرش البابوية ، وجاه شارلومان المتزايد ، وفقدان حظوة البلاط البيزنطي وسير الحوادث والافكار ، ان كل ذلك ادى الى تزيين رأس شارلومان بالتاج الامبراطوري . ومذ اعتلى ليؤن الثالث الكرسي الأقدس بعث الى شارلومان مفاتيح القديس بطرس وراية المدينة الحالدة . وكان جواب شارل له مرحياً . فقد حضه بشدة أن يحيا حياة شريفة ، وان يواعي قوانين الكنيسة ويحكمها بتقوى . كا دل في هذا الجواب على المفهوم الذي كونه لنفسه عن السلطة الامبراطورية والسلطة الجبرية بقوله : « بينا يناضل المليك يوفع البابا يديه إلى الله ، كوسى » ، أي ان الدور النشيط المسيطر منوط بالأمير ، والبابا مندوب لحدمة

الصلاة ، وللأمير « ان مجم كنائس الله في كل شيء ويحميها من الأشرار » . ويصرح شارل ايضاً بأنه بريد تقوية الكنيسة من الداخل في فهم الايمان السكاثوليكي . ولم يقم ايتين الثالث بأي جهد للتخلص من سيطرة شارل ونفوذه بل أعلن على رؤوس الأشهاد « بأن لا شيء ، الا الموت ، يمكن ان يفصله عن الحب الذي يكنه لشارل » .

ولقد حقق شارلومان الدستور الايزيدوري الذي ذكرناه آنفاً وبين ان السبب الأسمى لوجود سلطته هو خدمة الكنيسة : « اسهروا على ان يقوم كل واحد ، حسب ذكائه وقواه وحالته بجندمة الله القدسية ، وان نظام الرسل والمندوبين الذي وضعه كان لهذه الغاية ايضاً ، إذ لم يقتصر عملهم على النظر ما اذا كانت الشرطة صالحة ، او العدل سائداً ، او المكاييل والموازيين صحيحة أو العملة غير مزيفة ، بل كان عليهم أن يواقبوا سلوك الأساقفة والكهان والرهبان ، ويتأكدوا بانهم يمارسون وظائفهم باحسان ، ويعرفون قوانين الكنيسة ، ويبشرون بالدين بشكل ملائم ويتبعون قواعد القداسات والانشاد المقدس ، ولا يقتنون كلاب صيد ولا عقبان ، ولا يتعاطون القال ، وباختصار ، بأنهم يؤدون رسالتهم غير الأداء وأنهم قدوة صالحة للمؤمنين .

أما ان يكون لشارلومان سلطة واسعة على الكنيسة فليس ذلك بالحادث التاريخي العجيب ، لانه كان يقبض على اكبر سلطة في الغرب الاوربي ، ولكن الكنيسة ادخلت على هذه السلطة شيئاً من نفوذها . ومن جهة أخرى كان شارل يمارس سلطته عادة في الاتجاه الملائم لمصالح المسيحية . والقضية الحقيقية التي تطرح في علاقات الكنيسة والدولة في العصر الكارولنجي هي انتقال السلطة في فترة قصيرة من الزمن . ففي فجر القرن التاسع كان توجيه الغرب المسيحي بيد الامبراطور . وفي اقل

من خمسين عاماً بعد وفاة شارلومات (٨١٤) انتقل التوجيه إلى يد البابا نيقولا الأول (٨٥٨ – ٨٦٧).

ولو كانت سلطة الأمبراطور مبنية على حق متميز عن الحق الكنسي كسلطة قدامى الاباطرة المسيحيين ، وكانت تمارس فقط في صعيد واحد وهو الدولة ، متميز عن صعيد الكنيسة ، لما امكنت مهاجمها . ولكن سلطة شارلومان تكمن في شخصه اكثر منها في بناء سياسي يصنعه مرة ثم يهدمه أخرى. ويدل تقسيم الامبراطورية بين اولاده عام ٨٠٨ على أن شارلومان ظل غريباً عن الفكرة الرومانية للامبراطورية . ومن جهة أخرى خول سلطته رسالة اساسية لتكون في « خدمة الله » وتأمين الملام الأرواح ، وبذلك أمن لسلطته اساساً حقوقياً واخلاقياً ودينياً وكنسياً . لقد وطد شارل الامبراطورية في الكنيسة وجاراه في رأيه كتاب العصر السياسيون مثل مماراغد ، جوناس اورلئان ، سيدوليوس ، سكوتوس ، النياسيون مثل مماراغد ، جوناس اورلئان ، سيدوليوس ، سكوتوس ، آرغوبارد ، هنكار ، وتطورتوا في هذا الجو الفكري نفسه .

وما لبثت نتائج هذه المفاهيم الاساسية ان ظهرت ، وكان تنازل لويس التقي عن العرش نتيجة مباشرة لها . فقد حنق اولاده من التقسيات المتتابعة في فورمز (آب ٨٢٩) وايكس ـ لا ـ شابل (شباط ٨٣١) ، وانتهوا باذلاله في سواسون (تشرين الأول ٨٣٣) . ويمكننا ان ندرك بسرعة قرة نفوذ الاساقفة في المحضر الذي حرروه في توبة لويس التقي العامة التي انتهت بتنازله عن العرش . لقد عددوا سلسلة الحطاء تؤول كالما الى سبب أساسي واحد وهو ان الامبراطور مكل عن أداء رسالته وتدخلوا في الأمر « لأنهم نواب المسيح وحملة مفاتيح ملكوت السموات » و و أظهروا قوة وظيفتهم الكهنوتية بالكشف عن الأخطاء المرتكبة في

الحكومة الامبراطورية ، لأن هذه الأخطاء كانت فضيحة في الكنيسة وعامل خراب للشعب وهلاكا" للمملكة ، .

ومن الممكن ان يرى في هذا التدخل الأسقفي بدايه لنظرية « التيوقراطية » او « المشيئية » اي الحكم الآلمي ، ولكن لا شيء في النصوص يكشف عن ان الاساقفة كانوا مقتنعين للقيام بأنفسهم علم « الامبراطور » .

وعندما أتى لوثير الى ايطاليا والتحق باخوته الثائرين تبعه البابا غريغوار الرابع فكتب اليه بعض الاساقفة رسالة تلوم تدخسه وتسجل تبعيته لوارث شارلومان ، فأجاب البابا جواباً سامياً وبرر تدخله في هذه القضية السياسية المتعلقة بوراثة الاراضي وتقسيمها بقوله : « وكيف يمكنكم ان تعارضوني وكنائسكم عندما أؤدي رسالة سلام ووحدة ، هي هبة المسيح بل ووظيفة المسيح ، لقد خول الامبراطور نفسه هذه الرسالة بيد انه لم يكن على مستواها وخار عزمه ، ولذا فالبابا حاضر لينوب عنه .

ومن الممكن ان نتبع بقاء أفكار غريغوار الرابع عند الحلافه. فنرى ان سيرج الثاني ( ١٤٤٨ – ١٨٤٧) ، في الرسالة التي رسم فيها دروغون فائباً للسدة الرسولية ، يصرح بأن يتدخل ضد اولاد لويس التقي الثلاثة إذا لم يبقوا متحدين و في السلام الكاثوليكي ، ، واستمر ليون الرابع ( ١٨٤٧ – ١٨٥٥) على الموقف نفسه واعتبرا نفسيها مكلفين بالحفاظ على السلام . وكانت الطرق معبدة أمام نيقولا الاول ( ١٨٥٨ – ١٨٨٧) ، فلم يدشن على عرش بطرس برنامجاً جديداً ، ولكنه اتاه بقوة جديدة . أخذ النصوص القديمة وأحياها ووسع تطبيقها ، ووضع بحزم وعزم سلطته فوق جميع السلطات المرجودة كنسية وظبيقها ، ووضع بحزم وعزم سلطته فوق جميع السلطات المرجودة كنسية وظبيقها ، ووضع بحزم وعزم سلطته فوق جميع السلطات المرجودة كنسية وظالب بحق إحلال النظام في كل مكان .

ونواه ، في قضة طلاق لوثير الدقيقة الشائكة ، لم يكسر قرار مجمع ميتر (حزيران ٨٦٣) مجلع الاسقفين توتغو وغونتر مندوبي المجمع ، بل هدد الملك باللعنة والحرمان إذا لم يندم على ما فعل . وطالت هذه القضية . وكان لوثير الثاني خبيراً بأساليب الماطلة والامهال ، ولم يشأ نيقولا الاول ان يعجل . وبالرغم من الغموض ، الذي يغلف العمل الحبري ، يبدو ان البابا حرم الملك وطرده من الجماعة .

وفي تدخلاته لتوطيد السلام ، بين لوثير الثاني وشارل الاصلع ولويس الجرماني ، كان يعمل دوماً باسم الطابع الديني للسلام ، وباسم المسيح « الذي هو السلام الكامل والعدل الكامل والحق الكامل ، ومن هذا الصعيد الفوق طبيعي انزلق بشكل غير محسوس نحو الصعيد السياسي وفرض احترام المواثيق السياسية والمعاهدات . وكان محب ان يستشهد بالقديس اغسطينوس الذي ميز بوضوح بين الصعيدين : الديني والزمني . وأخفضت الاغسطينية حدودهما ونزعت الى استيعاب النظام الطبيعي والسياسي في النظام الفيعي والسياسي في النظام الفوق طبيعي والكنسي ، وبذلك أسهمت في النهوض الحبري في قمة المسيحية .

وصفوة القول ان الانمحاء التدريجي للحدود الدقيقة بين الكنيسة والدولة أعطى للعامل الشخصي وللسلطة الفردية ، ملكاً أو بابا ، أهميسة كبرى . وفي القرن الذي رأى ظفر الهيمنة الامبراطورية شهدنا أيضاً نقل هذا التفوق الى شخص البابا نيقولا الاول . ولكن هذا التفوق كان قصير الأجل ، لأن القوى الفوضوية العتيدة للاقطاعية ، في آخر هذا العصر الكارولنجي، انطلقت من عقالها وهدمت الامبراطورية ، وأضعفت بل وأذلت البابوية .

وفي العام ٢٦٦ تنهض الامبراطورية ومعها القيصرية ـ البابوية وتدعي ظاهراً بحق تخويل الأسراد المسيحية بصورة غير مباشرة ، وتقلد الاسقف وظيفته كتلة واحدة دون تمييز بين روحي وزمني . وسيقوم نضال البابوية ضد الامبراطورية الجديدة ولن تنتصر نهائياً إلا بتطبيق المبادىء التقليدية التي وضعتها موضع العمل والتنفيذ في العصر الكارولنجي .

# الفصل لثايث عشر

#### الحضارة الكارولنجية

#### الحياذ الاقتصادية

كان المجتمع الكارولنجي في اساسه ريفياً قبل كل شيء ، وبالرغم ما كان فيه من نشاط صناعي وتجاري فقد كانت الارض مصدر الثروة والاقتصاد قروياً في القرن الثامن والتاسع في اوربة الغربية .

الزواعة . \_ لقد انتشر نظام الملكية الكبرى العقارية منذ العصر الروماني وأصبح في القرن الثامن والتاسع حادثاً عاماً . وبما لاشك فيه ان الملكية الصغيرة لم تزل تماماً ، لأن المصادر تذكر لنا وجود ملاكين متواضعين منتشرين هنا وهناك في غربي اوربة . ويبدو في القسم الشرقي من الامبراطورية ، وخاصة فيا وراء نهر الراين ، أن هذه الطبقة الاجتاعية كانت عديدة ولها الهمينا ، واذا كان صحيحاً أن التعصيرات التي تمت في القرن الثامن قالمت السطح العام لملكية الكنيسة ، فقد استطاعت الكنائس ، في عهد شارلومان ولويس التقي ، أن تسترد بعض الاراضي المصادرة الغنية . ونذكر على سبيل المثال أن ملكيات أبوية القديس جرمان دوبريه تقارب مساحتها في أوائل القرن التاسع ، والملكيات الضريبية متناثرة في الملكة . أما الثروات العقارية لكبار العلمانيين فيدو في كثير من انحاء المملكة . أما الثروات العقارية لكبار العلمانيين فيدو في كثير من

الحالات انها كانت عظيمة جداً وتضم كثيراً من قرى اليوم . وكانت الملكية الكبرى بل والكبرى جداً شكلًا سائداً للنظام العقاري في الامبراطوربة الكارولنجية .

ولحسن الحظ حفظ عدد كبير من البيانات المفصلة والنصوص التشريعية المتعلقة بالدومينات الكارولنجية وخاصة الدومينات الكنسية والضريبية . وبين هذه المصادر نخص بالذكر الوثائق المسهاة « البوليبيك » وتحتل المكان الأول ، وتحتري وصفاً منظماً لأموال وواردات الابويات ( الأديرة ) والابرشيات . واكثر هذه الوثائق الكارولنجية الهمية وتفصيلا الوثائق التعلقة بابوية القديس جرمان دوبريه التي وضعها الأب ايرمينون في آخر حكم شارلومان واول حكم خلفه

وبعض هذه الوثائق الاقتصادية الكارولنجية الشهيرة بواءات تضم كثيراً من المعلومات الادارية ، وانواع الاشجار والنباتات والحضار والحيوانات والحيوانات المستعملة التي يملكها الدومين ، ومعلومات فنية تتعلق بزراعة الأرض وتربية الحيوانات وصيد الاسماك والعناية بالأخشاب والغابات والصيد البري وتربية النحل . ومثل هذه البراءات تعطي ولا شك فكرة واضحة عن حياة الدومين الاميري في العصر الكارولنجي .

كان الدومين الإطار الأرضي الذي تنمو فيه الزراعة ، ويرجع أصله إلى العصر الروماني والعصر الميروفنجي ، ومن الممكن تتبع مراحل غوه المستمر ، إلى أن بلغ التنظيم فيه درجة عالية من الكمال في القرن التاسع وأصبح سائداً وازال القرى الحرة . وكان الدومين الكارولنجي واسعاً جداً ويطابق في الغالب قرية من قرى اليوم . ويحتوي الدومين (الفيللا) عنصرين متميزين وهما :

١ ــ الاحتياطي الاميري ويستثمره المالك مباشرة .

٢ ـــ قطع الاراضي الموزعة بين الفلاحين .

والدومين الاحتياطي واسع جداً ويضم ، عدا الابنية ، حقولاً وكروماً ومراعي وخاصة ' غابات . أما مجموع قطع الاراضي ، فعلى العكس ، يضم خاصة اراضي زراعية . وتدل الوثائق على وجود نسبة بين احتياطي الأمير وقطع الأراضي . فقد كانت القطع تحتوي مانساً أو عدة مانسات ، بل واجزاء المانس . والمانس ، كما نعلم ، وحدة زراعيسة وبشرية ، وهي نظرياً غير قابلة للقسمة ، وتتألف من أراضي تختلف سعتها ما بين ٥ و ٣٠ هكتاراً وتتراوح وسطياً بين ١٠ و ١٥ هكتاراً .

ومن المهم ان نميز بين استغلال الدومين واستغلال قطع الأراضي . وهذا الأخير يقوم به الفلاحون ويدخل فيهم المعمرون وهم أحرار نظرياً ، ولكنهم وراثياً متعلقون بالتراب منذ عهد الامبراطورية الدنيا ، وهم كثر على الضفة اليسرى لنهر الراين ، والى جانبهم يرى مزارعون آخرون ، الأقنان ، وهم سليلو قدامى الأرقاء الرومانيين أو الجرمانيين ، ومعمرون جومانيون .

ولا شك في ان الشرط الحقوقي للفلاح لا يطابق بالضرورة في القرن التاسع شرط المانس الذي يأخذه من المالك . لأن الفلاح كان في حالة تبعية وثيقة لمالك الدومين . ولم يكن هذا المالك أميراً عقارياً فحسب ، بل ايضاً ، ولحد واسع قليلا أو كثيراً ، أميراً قضائياً . وكان الفلاح يجني محاصيل مانسه شريطة أن يدفع للأمير اتاوة ثابتة عينية غالباً . وقلما يؤتى باليد العاملة المأجورة لاستغلال الاراضي الحاصة بالمالك ، بل كان الفلاحون يقومون باعمال السخرة في لحتياطيه خلال ثلاثة أيام في الأسبوع .

وكانت السخرة ثقيلة على الفلاح الكارولنجي . ويبدو أن الاقنان ، ممن ليس لهم اراضي ، كانوا متعلقين بمركز الاستغلال ويسهمون في استغلال المير .

وفي أراضي المانسات يسود نظام المستغل الصغير . وفيه يهتم الفلاحون بانتاج الحبوب والحضار والفواكه وتربية الحيوانات الكبرى والصغرى . ولهم الحق في التمتع بالغابة والمرعى الاميريين . وكانت اراضي الامير تضم عادة عابات واسعة ترعى فيها قطعان الحنازير ، وتنتج الحقول الحبوب والمراعي والعلف . وفي ايطاليا كانت زراعة الزيتون مزدهرة في عدد من الدومينات الكبرى . وكانت كروم العنب عديدة نسبيًا حتى أنها تمتد قليلًا شمال منحنى الحرارة المتساوية الحالي للكرمة .

ولم يقتصر الأمير على الزام الفلاحين باستغلال الحقول والمراعي والغابات في احتياطيه ، بل كان يفيد ايضاً من معارفهم المسلكية ومهارتهم الفنية . فقد كان تحت تصرفه صناع عربات ونجارون وحدادون وخبازون ، ونساء قنات ينسجن ويغزلن في المنزل أو في مشغل الأمير صوف الدومين وكتانه ، وبالاجمال كان الدومين مشروعاً واسعاً ، مزرعة ومصنعاً معاً ، ولكنه بخاصة مزوعة .

وكان الدومين مستقلا من الوجهة الاقتصادية ، ويغطي حاجات الأمير والفلاحين بانتاجه الزراعي والصناعي ، وما كان الدومين ليشتري شيئاً . ومن النادر ان يبيع شيئاً من محصوله . واذا باع فبكمية قليلة جداً . وفي أغلب الاحيان كائ احتياطي الغلال يجمع ويدخر لأوقات الشدائد والجاعات المحتملة الوقوع . ووجدت علاقات تبادل غير تجارية بين مختلف الدومينات التابعة لأمير واحد ، أو ابوية واحدة ، أو اسقفية واحدة

ولئلا يحرم الدومين من بعض المحاصيل التي يصعب الوصول اليها او زراعتها كالملح والزيت والخر والكتان والحمّر ( مادة صمغية لزجة تستخرج من الصنوبر والسرو ) تمكنت بعض الابويات من الحصول على دومينات بعيدة عن أرضها واستغلتها لتجهزها بهذه المحاصيل المختلفة ، وكانت ثلزم فلاحيها بالذهاب إلى هذه الاراضي البعيدة بواسطة الزوارق أو العربات والعمل بها . ونذكر كشاهد على ذلك ان كثيراً من الابويات في البلاد المنخفضة كانت مالكة لكروم في شمال فرنسا أو على طول نهر الراين والموز ، وكانت كنيسة رنس تملك في الفوج دوميناً يجهزها بالحمّر خاصة . ومن الممكن تعداد الأمثلة . ولا يفترض هذا النظيم الاقتصادي بيعاً أو شراء بل يطابق ما اتفق على تسميته بالاقتصاد الدوميني دون منافذ .

ويجب ألا يظن بأن نمو نظام الدومين كان منشطاً للاقتصاد الريفي لأن العصر الكارولنجي لم يحي أرضاً بوراً ولم يستغل أدضاً متروكة ، إلا في بافاريا وكارانثيا وروسيون حيث أقام شارلومان ولويس التقي لاجئين اسبانيين . ووجدت اراضي كثيرة مهجورة دون استغلال . وكان استعال الدورة الزراعية على سنتين أو ثلاث سنوات أمراً شائعاً ، ولا تكشف النصوص التشريعية عن مفاهيم اقتصادية وفنية أصيلة . وكل ماوجد ليس النصوص التعليات البسيطة التي يمليها الحس السليم والنصائح العملية . ومع هذا فقد اهتمت بعض السلطات الكنسية الكبرى ، من امثال ايجنهارد وآدالارد وتاتو ، بتنظيم الدومين وتحسين الطرق الفنية . وربا كانوا متأثرين بأدب علماء الزراعة اللاتينيين لأن آثار كولوميل نسخت في القرن التاسع ، وكتاب ولافريد سترابون في الزراعة وان كان قبل القرن التاسع ، وكتاب ولافريد سترابون في الزراعة وان كان قبل الوراعة .

العصر الوسيط - ١٨

التجادة ــ لم يكن نشاط الدومين المغلق صالحاً لنمو نشاط تجاري كبير. ولا شك في أن المصادر المعاصرة تذكر لنا وجود تجار وأسواق ولكن هذا النشاط التجاري ، الذي يامع له ، كان ضعيفاً جداً . بيد أن تجارة الأشياء الفاخرة والمنتجات الأجنبية عرفت الهمية نسبية في القرى الناسع لأنها كانت تعتمد على اقلية اجتاعية صغيرة غنية .

وترى بعض الأسواق في المدن والقرى والدومينات ، ويأتي اليها الفلاحون كل اسبوع ويبيعون فيها السلع الغذائية . وكان لهذه التجارة بعض الاهمية وبخاصة في أوقات المجاعة في المناطق المجاورة . وتعوُّلاء الفلاحون ، الذين يقومون بالمبادلات من حين لآخر حسب الظروف ، لا يصع مزجهم بالتجار الممنهنين . ولقد تأكد بصورة لا تدع مجالاً للشك ان هؤلاء التجار وجدوا في العصر الكارولنجي ، ولكن المهم الا نبالغ بدورهم وأمميتهم ، لأن عدداً منهم لم يكونوا سوى باعة جوالين مجملون بضاعة قلملة القمة وينتقاون من مدينة لأخرى ، ومن دير لآخر في عهد شارلومان ولويس التقى . ويلاحظ في ايكس لا ــ شابل، مقر الامبراطور، عدداً كبيراً ـ من التجار الذين يمونون البلاط بالاقمشة الحريرية والتوابل والعاج والبضائع الأخرى النادرة والثمينة . وكان يعيش بالقرب من بعض الاساقفة أو في جوار بعض الاديرة تجار يجهزون الكنائس بالبخور والعطور والحرائر والحلى والجواهر . ويستوردونها من اسبانيا والبندقية ونادراً من البحر البالطيكي بحمية قليلة . ولقد كانت من الندرة بشكل مجرص عليها وتعتبر من الهدايا الفاخرة التي تقدمها الشخصيات الممتازة لاصدقائها بشكل بضعة مثاقيل من الفلفل والعقاقير والعطور والكمون والبخور والصباغ على أمل أن تتلقى بالمقابل بعض النباتات الطبية أو قليلًا من العطر أو قطعة حرير . ومذه المبادلات المجانية تدل ولا شك على قلة العلاقات التجسارية العادية . وكثر عدد التجار اليهود في القرن التاسع ، وكان هؤلاء يذهبون إلى خارج الامبراطورية بجثاً وراء الأشياء الفاخرة والنادرة . وكانت بعض المدن تضم جالية يهودية كثيرة العدد مثل ليون واكس - لا - شابل وناربونه و بوردو و ماينس .

وبالاضافة إلى تحارة التوابل والمنسوجات الحريرية كانت تجارة الرقيق عنصراً تجارياً هاماً اختصت به البندقية وكان التجار البنادقة يأتون بالرقيق من المناطق السلافية ، التي لم تتمسح بعد والواقعة فيا وراء نهر الايلب ، ويصدرونه بخاصة نحو بيزنطة وافريقية الشهالية . كما ان التجار من فردن كانوا يذهبون إلى اسبانيا ليبيعوا فيها الرقيق .

ووجدت في الامبراطورية الكارولنجية بعض مناطق تتمتع بوقع جغرافي ملائم ساعدها على التفتح التجاري كالمنطقة الواقعة بين نهر السين والموز . ووجدت ثلاث مراكز مجاورة للشاطىء وتفيد في انزال التجارة الانكليزية والفرنجية وهي روان ، آميان ، كانتوفيك ؛ وفي وادي الايسكو ثلاث مراكز أخرى : فالانسين ، تورنيه ، غاند ؛ ونحو الشرق نجد على طول الموز مدينتين تجاريتين : ماستريخت ، فردن ، وعدداً من المواني مثل دينان ، نامور ، هوي . وكان الانتقال سهلا في هذه المنطقة . وفيا عدا ذلك كان وادي الدانوب وبلاد سالزبورغ مركزاً نشيطاً لتجارة الملح . وفي ساكس وعلى طول الحدود الشرقية كانت تقوم تجارة الاسلحة والالبسة والحيول مع السلاف والآثار .

وفي الدلتا المتشكلة من مصب الراين والموزكان للفريزون مركز تجاري هام ومركز للزوارق وهو دورشتيد وقد دمره النورمانديون حوالي منتصف القرن التاسع . وكانوا يشحنون الاقمشة والخر ويبحرون إلى

انكاترا وفرنسا الشمالية ويصعدون بجرى الراين إلى منطقة اقتصادية لنشاطهم . وكان تجارهم في فورمز وكسانتن وستراسبورغ وكولونيا ودويسبورغ . ولمم علاقات تجارية مع التجار الاسكاندينافيين الآتين من البالطيك . وكان للدانياركين مستودعات تجارية على شاطىء ميكلامبورغ وشازفييغ . وهنا ينهي التيار التجاري البالطيكي الآتي من جزيرة غوتلاند وشواطىء روسيا . وكانت زوارق النورمانديين تجوب هذه المنطقة ويتعاطى ملاحوهم التجارة والقرصنة معا .

وكانت دور البندقية في ايطاليا الشهالية كدور دورشيد في بلاد الفريز مركزاً تجارياً ممتازاً في أعالي العصر الوسيط . ولم تنقطع العلاقات بين هذا الميناء وبلاد البحر المتوسط البيزنطي والاسلامي . وكان البنادقة يذهبون بالرقيق إلى هذه المواني ويأتون منها بالمحاصيل الاجنبية ، وفي سنة ف ٨٤ أبرم لوثير الأول مع البندقية معاهدة تجارية جددت فيا بعد مرات عديدة . وانطلاقاً من بداية القرن التاسع دل البنادقة على نشاط اقتصادي كبير في شمال ايطاليا واهتموا خاصة بتجارة الملح . وفي العصر نفسه كانت مدينة كوماكشيو منافساً مخيفاً لهم وكان سكانها يصعدون نهو البو وروأفده حتى بافيا مستوردين الملح من مودينا ، وكريمون وبولونيا وبليزانس وبافيا ، بافيا مستوردين الملح من مودينا ، وكريمون وبولونيا وبليزانس وبافيا ، ويحدثون في سهل البو نشاطاً تجاريا . وفي آخر القرن التاسع دمرت البندقية وعدها نقطة اتصال اقتصادي هام بين ايطاليا والشهرق .

وعلى نقيض الفريز والبندقية ، اللتين تؤلفان في القرن التاسع مركزين للتجارة العالمية مع الامبراطورية الكارولنجية ، بدت بروفانس وميناء مرسيليا المزدهرتين في الماضي ، في حالة تأخر اقتصادي . وبالرغم مما يفد

على مرسيليا من سفن ايطالية ، وما يلاحظ على طول الشاطى الليغوري من نشاط تجاري ، فان الملاحة العربية اضعفت ملاحة اوربة في حوض المتوسط الغربي . وقد عبر عن هذا الانقطاع في العلاقات المديدة بين جنوب فرنسا وشواطى و افريقية وروسيا راهب دير القديس غال عندما ابدى عن اسفه إلى شارلومان بقوله ان هوة تفصل امبراطوريته عن امبراطورية البازيلوس البيزنطى .

كانت الطرق المائية والطرق الرومانية القديمة تؤمن سير المسافرين والبضائع عبر الامبراطورية . ولم ير في أي مكان أي رسم لطرق جديدة في هذا العصر . على أن الملاحظ هو أن السادة في بعض المناطق كانوا يحرصون على العناية بشبكة الطرق القديمة واعادة بناء بعض الجسور . فقد شيد جسر خشبي على الراين في ماينس في أول القرن التاسع • وفي بولون رفع شارلومان المنار القديم من الاطلال • وكانت شعاب الجبال مون سوني ، سبتيمر ، القديس برنار الكبير سالكة ومطروقة ، بينا كانت الطرق المؤدية من ايطاليا إلى بروفانس مهجورة تقريباً •

الصناعة . ــ لم يعرف العصر الكارولنجي صناعة كبرى . فقد كان الأمير في كل دومين يشغل الفلاحين بمن يامون بشيء من المعرفة المسلكية في تحويل بعض المنتجات الزراعية ، أو نسج الأقمشة أو صنع الادوات الابتدائية . ولم يكن هؤلاء الصناع كثراً أو مختصين ونذكر على سبيل المثال : الحداد والنجار وصانع الأسلحة والدروع والبناء والخياط وغيرهم .

ويجدر بنا أن نذكر أن صناعة النسيج في منطقة الفلانـدر والفريز تنتج أقمشة مشهورة ناعمة ولها مكانة هامـــة نسبياً في التجارة العالمية . وكان التجار الفريزون ينقلونها ويتاجرون بها في البلاد البعيدة ، وبفضلها نهضت صناعة الفلاندر في القرون التالية نهوضاً عظيماً ، وغدت هذه المنطقة منذ القرن التاسع في عداد المناطق المنتجة للأقمشة .

وكان معظم الصناع من الفلاحين الذين يجمعون بين الزراعة والصناعة . والى جانب هذه اليد العاملة غير الاختصاصية وجد عمال عرفوا بهارتهم الفنية ويفوقون الفلاحين بأعملهم . وكان لدى الكنائس والابويات مهندسون معاربون وصياغ يعملون في تزيين الأبنية الدينية وتجميلها ، وكان أكثرهم اكليركيين ، وكان بين هؤلاء الصناع المهرة رجال أحرار يقيمون في المدن وآخرون طوافون يجوبون أنحاء الامبراطورية ، وأشهرهم بناؤو كوم . وليس بالمستحيل أن نجد في ايطاليا ، في رافينه وروما ، في القرن التاسع ، تجمعات أصناف مهنية يعود تشكلها الى عهد الامبراطورية الدنيا . وكان الحدادون والصياغ يتمتعون ببعض الامتيازات ولهم أوضاع خاصة .

وكانت الصناعات الفاخرة تخصص منتجانها للعبادة والعالم الاكليركي كصناعة الصلبان والصينيات وحقات القربان والثريات والصناديق الذهبية والفضية والنحاسية لحفظ المخلفات ، والنواقيس ، وتجليد الكتب ، والزجاج الفاخر . وكان عدد هؤلاء الفنانين قليلًا ويبحث عنهم في في كل مكان .

وكان هؤلاء الصناع المهرة يصنعون الألبسة الثمينة والأسلحة الفاخرة لكبار الأمراء العلمانيين . وكان للحديد دور أساسي في تسليح الجيوش . وفيا عدا إنشاء بعض الكنائس والقصر الامبراطوري في ايكس لا س شابل لم يكن للعصر الكارولنجي كبير نشاط في البناء . فمن حين لآخر يبني جسر أو يصلح آخر ، أو قنطرة أو بناية عامة . وكان الملوك يتدخلون في بعض الأحيان لحسن سير الأعمال . ويأخذ الأساقفة الملوك يتدخلون في بعض الأحيان لحسن سير الأعمال . ويأخذ الأساقفة

والآباء وكبار العلمانيين على عاتقهم القيام بالمبادهة . وكان النشاط واضحاً في نطاق بناء الحصون والأسوار بسبب الغارات النورماندية ابتداء من منتصف القرن التاسع . وكانت هذه الأبنية بدائية ، والحواجز والتصوينات والدكوك المبنية بالحشب والتراب أكثر من الأسوار الحجرية .

النقد . \_ لقد حدث في القرن الثامن حادث هام من الوجهة الاقتصادية وهو حلول العيار الفضي محل العيار الذهبي بسبب فقدان المعدن الأصفر الذي امتصه الشرق . أما الاصلاح النقدي الذي بدأ به بيبن القصير فقد انتهى في عهد شارلومان . وبعد كانت السوحتى ذلك الحين عملة ممتازة ، أصبحت عملة حساب كالليرة وأصبحت العملة الحقيقية منذ الان الديناد الفضي ووزنه القانوني ٢٠٠٤ غرام . وفي عهد بيبن كان كل ٢٦٠ دينار يساوي ليرة . وفي عهد شارلومان وصل هذا الرقم إلى ٢٠٤ . وكانت الليرة النقدية تساوي ٢٠ سو ، والسو ١٢ دينار الأنظمة وقد ذاع نظام النقد الكارولنجي في جرمانيا دون أن يزيل الأنظمة النقدية السابقة له . ويلاحظ من جهة أخرى ، أن العملة البيزنطية في وادي الدانوب ، والعملة الانغلو \_ ساكسونية والاسكاندينافية في شمال جرمانيا . ولا شك في أن الأعمال التجارية توضح هذا التغلغل النقدي

وكان ضرب النقد الكارولنجي وحيد المحدن . ومع ذلك فقد فربت بصورة استثنائية بعض النقود الذهبية باسم شارلومان ولويس التقي، وأصلها من الفريز وكانتوفيك واوزيس ( في جنوب فرنسا ) حيث بقيت جزئيا ذكرى السك الفيزيغوطي وحيث كان اليهود يشخصون إلى اسبانيا لينافسوا فيها الذهب العربي . وأخيراً عرفت ايطاليا السك الذهبي خلال فترة أطول مما في فرانسيا . وكان مشغل لوقا يصدر بعد ٧٧٤ ثلي

نقود السو الذهبية باسم شارنومان على غط نقود ديديه ملك اللومب ارديين كا ظلت النقود الذهبية تضرب أيضاً في بينيفن في القرن التاسع.

وحتى الثلث الثالث من القرن التاسع كانت العملة الكادولنجية عملة ملكية يظهر عليها اسم الملك لا اسم الضارب. وعمل الملوك الكادولنجيون ما في وسعهم ليثق الجمهور بالعبملة . فكانوا يسهرون خاصة على صحة وزنها ويحاولون ، ولكن دون جدوى ، ألا تضرب الدنانير إلا في المشاغل الرسمية . ولقد حدد موسوم بيتر الصادر في ٨٦٤ تسعة مشاغل في فرانسيا الغربية لضرب النقود . ومع هذا نوى في آخر عهد شارل الأصلع عدداً عظيماً من النقد ضربه الكونتات والكنائس لصالحهم ، ولكن بعد أن حصلوا على امتيازه من الملك ليؤمنوا تداوله . غير أن تجميد الناذج النقدية وتوضعها بسبب اغتصاب العملة أصبحا أمراً شائعاً ابتداء من القرن العاشر .

وكان الدفع عيناً منتشراً ويؤدي الفلاحون الضرائب المتوجبة عليهم من منتجات الأرض والتربية الحيوائية . وكان ينص في عقود البيع على الثمن بخيرل أو حيوانات أو ألبسة أو أسلحة وغيرها . وعندما يراد دفع مبلغ هام كان الدفع معدناً ذهبياً أو فضياً موزوناً .

### الحياة الفنكربة

النهضة الكارولنجية . \_ لقد تمثلت الحياة الفكرية في العصر الكارولنجي بالنهضة ، وهذه النهضة ، من حيث المبدأ ، كانت تجديداً في تعليم الاكليروس ، لأن الحالة البائسة التي تردت اليها ثقافة الاكليركيين دفعت شارلومان إلى القيام باصلاح فكري كبير . وتدل البراءات التي

أصدرها في هذا السبيل على القلق الذي ساور الامبراطور . كانت النهضة الكارولنجية قبل كل شيء ، وفي أساسها اصلاحاً مدرسياً لصالح الأطفال المخصصين للاكليروس . فقد أمر شارلومان أن تؤسس المدارس للأطفال المربين في الأديرة التعليم القراءة والكتابة ومبادىء اللاتينية وبعض شروح اجمالية للكتاب المقدس والكتب الليتورجية . وكان هذا التنظيم المدرسي الديري أساساً لكل شيء . وحافظت المدارس الأسقفية التي ظهرت في الامبراطورية في تور ، سانس ، ليون ، تريف ، ماينس ، فورمز وغيرها على هذا الطابع العملي في تعليم النحو والبلاغة والجدل ؛ وتعليم الحساب والهندسة والفلك والموسيقى ، وبكلمة مختصرة الفنون الحرة . وهذا الحساب والهندسة والفلك والموسيقى ، وبكلمة مختصرة الفنون الحرة . وهذا العلوم إلى مؤلفات الآباء مشال بيد ، ايزيدور ، كاسيودور ، العوم أو شيشيرون ، بريسيان ، دونات .

ثم أصبعت هذه المدارس الأسقفية مراكز فلسفية نظرية عاليه ، ولكنها في أصلها مدارس تعليمية بسيطة دون أصالة ، غير أنها جدية ومتعلقة بالتقليد . وقد استطاع شارلومان ، باعطاء هذه المدارس أساساً مدرسياً تقليدياً ، وفي متناول الجميع دون تمييز طبقة اجتاعية ، أن يؤمن مستقبل هذا التجديد الفكري كله .

وكان الكون أكبر أعوان شارلومان . وهو انغلو ــ ساكسوني أرب أعوان شارلومان . وهو انغلو ــ ساكسوني أتى إلى غاليا بدعوة من الملك الفرنجي عام ٧٨٢ . وفي ٧٩٦ قصد دير القديس مارتن في تور واستقر فيه ابتداء من ٨٠١ ، ومات عام ٨٠٤ . ولم يكن مبدعا ، بل ناقلا جماعاً . ولكنه في هذا الدور من النهضة الكارولنجية كان يساوي أكثر من عبقرية ظلت منعزلة . وقد حفظ

عدد من مؤلفاته ، ومنها نستشف اهتامه باعطاء المدارس كتباً مدرسية يدوية ، وانقاذ القسم الأكبر من ثقافة العصر القديم الفكرية من النسيان .

وكان بطوس بيزا ( المتوفى قبل ٢٩٩ ) وبول دياكو مساعديز غينين الملك . ولقد أتى شارلومان ببطرس بيزا إلى غاليا بعد انتصاره على ديديه ، ملك اللومبارديين ، وكان بطرس نحوياً . وكان بول دياكر نحوياً ومؤرخاً عرف الأوساط الكارولنجية بالتاريخ الروماني وتاريخ اللومبارديين وعلم في ميتز وألف تاريخاً لأساقفة هذه الابرشيه . غير أن تيؤدولف اورلئان كان أعظم رجل في هذا العصر وأكثر معرفة بحاجات زمانه . أصله من اسبانيا ، دعي إلى بلاط شارلومان عام ٧٨١ ، ورسم اسقف اورلئان في ٢٨٦ ونوفي عام ٢٨١ . نظم مدارس عديدة في ابرشيته : اورلئان في ٢٨٦ ونوفي عام ٢٨١ . نظم مدارس عديدة في ابرشيته : والقديس ليفار . ولم تكن هذه المدارس خاصة بمن يعدون للحياة الدينية ، والقديس ليفار . ولم تكن هذه المدارس خاصة بمن يعدون للحياة الدينية ، فقد طلب إلى كهان الأرياف أن يكون لديهم مدارس مجانية للأطفال فقد طلب إلى كهان الأرياف أن يكون لديهم مدارس مجانية للأطفال في القرى الأميرية ( الفيلايات ) أو الحرة . وامتد هــــــــــذا التعليم إلى الوعظ والارشاد . وكان الرعاة لا يألون جهداً في توجيهه إلى المؤمنين كل يوم أحد .

وبما يلفت النظر أن هؤلاء الأعوان كانوا أجانب عن غاليا . فقد جاء الكون من انكاترا ، وديكويل وكليان من ايرلنده ، وتيؤدولف من أسبانيا ، وبطرس من بيزا ، وبول دياكر وبولن اكيليه من أيطاليا, وعلى الرغم من أن حضارة غاليا قد تدنت في آخر الدور الميروفنجي وبداية العصر الكارولنجي ، فلم تكن عموماً أدنى من حضارة البلاد

الجاورة ، ولا يفهم بادىء بدء أن هذا اللجوء الى الاجانب وحدهم كان لتنقبة لغة النصوص وكتابتها ، ومخاصة النصوص المقدسة . لقد تطورت اللاتينيــة بصورة عجيبة منذ نهاية الامبراطورية الرومانية . وكان الناس المتعلمون ، وحتى الاكليروس ، يلفظونها كجماهير الشعب ويكتبونها كما يلفظونها . وإذا اضيف إلى ذلك أن الإعراب والتصريف كانا في حالة خراب، وإن جرس الشدة حل محل الجرس الموسيقي ، أمكننا أن نوضح أن فهم الكتابات القديمة من مقـدسة ودنيوية لم يكن في المتناول دون دراسة طويلة وشافة ، وأن مربي غاليا لم يكونوا قادرين على فهم اللاتينية بحق ، وعلى عمل التجديد المنشود . ولذا كان الأساتذة الأقحاح في النحو العظمى وايولندة على كتابة اللاتينية ولفظها نقية . واستطاع هؤلاء العلماء أن ينجحوا في اصلاحهم اللفظ والكتابة وفهم الطرق القديمة . ولكن الهوة وجدت بين اللاتينية الصحيحة واللاتينية المتكلم بها وأصبحت اللاتينية لغة ميتة ولا يفهمها الشعب حتى إن المجامع سمحت بالتبشير باللغة العامية ، اللغة الرومانسية ، لغة غاليا وإيطاليا واسبانيا . وهذه اللغة ليست اللاتينية بالمعنى الكلاسيكي القديم.

ومن مدرسة القصر ودير القديس مارتن ، حيث استقر الكون ، شع الاصلاح ، ونقل رابان ، تلميذ الكون ، طرقه إلى فرنسا الشرقية ، إلى فولدا ، وكون بدوره تلاميذ آخرين . وأصبح لكل كاتدرائية مدرسة . وكانت الأديرة مراكز المعرفة . وبما يلقت النظر أن الاكليروس الأعلى رجا لويس التقي عام ٨٢٩ تأسيس ثلاث مدارس عامة ، حامعات امبراطورية ، ولكن هذه الامنية لم تتحقق .

وكان من الضروري ، للقيام بالدراسات ، وجود وسائل عمل أي نسخ

من الكتاب المقدس وكتب ليتورجية ونصوص من آباء الكنيسة مع ما يلحق يها من مؤلفات الكلاسيكيين اللاتين. وكانت ايكس ب لا ب شابل ، تور ، ليون ، القديس دوني ، اورلثان ، رنس ، كوربي ، ميتز ، القديس جرمن دوبريه ، فولدا ، كولونيا ، مراكز هامة للنسخ.

وأخذ نوع الكتابة في هذا العصر اسم « الكتابة الكارولنجية » وهي كتابة مستديرة تختلف بوضوحها وبساطتها عن الكتابة المتشابكة في العصر الميروفنجي . وتوصلت أبحاث علماء الكتابات الأثرية إلى تعيين مراكز مختلفة لاصلاح الكتابة .

وكان الكثير من هذه المخطوطات مرفقاً بمنمنات وتزبينات ، وبعضها رائع جــــداً ، ونخص بالذكر « كتاب الاناجيل لجميع القداسات » لشارلومان وهو من عمل غوتشالك في ايكس ـــ لا ــ شابل ، وكتاب « المزامير » الذي أعطاه شارلومان إلى البابا هادريان الاول .

تطود النهضة وتفتحها . \_ لقد تطورت النهضة في عهد لويس التقي ومن الممكن من الوجهة البديعية الجمالية ، أن يقال انها نشأت ، لان اهتام الكون كان دينيا فقط ، ويخشى بل يكره الادب الدنيوي القديم من أعام الله . كما يمكن القول ان النهضة أصبحت انسانية وصارت الآداب تدرس لذانها .

وتتمثل سياء هذه النهضة الثانية بالفكر الموسوعي ، والانساني ، والجدلي . فقد كان الفكر الموسوعي يتمثل في وابان موو ، وكات أعظم وجوه هذا العصر . فقد ولد في ماينس عام ٧٨٤ وهرس على يد الكون في تور ثم أصبح أب دير فولدا . ثم اسقف ماينس وتوفي في ٤ شباط ٨٥٦ . أتم برنامج استاذه ، وكتب عدة كتب مدرسية بفكر

الملاحظة والحس المشخص اللذين لا نجدهما عند الكون. وكان رابان مور أول الموسوعيين، ونراه في القرن التاسع يذكرنا بأحد أبناء وطنه في القرن الثالث عشر وهو البير الكبير. لقد جعل الكتاب المقدس، النحو، الحساب، الموسيقى، الليتورجية في متناول الجميع. وبالاضافة إلى ذلك كان يلاحظ الطبيعة ويتأمل في الكون، وهذا مظهر جديد من مظاهر النهضة الكارولنجية.

وكان الفكر الانساني يتمثل في لوب فريير ، ويذكرنا في القرن التاسع بجان سالزبوري في القرن الثاني عشر . ونراه في مراسلاته يبحث عن عظوطات الشعراء والبلغاء وفلاسفة العصور القديمة . وقد نسخ بنفسه هذه الآثار ، وكون لنفسه أجمل مجموعة تضم المؤلفين القدامي مشل : سالوست ، سويتون ، اوريليوس ، فيكتور ، سنك . فالير مكسيم ، وحاول أن يجرر مراسلاته بريشة شيشيرونية .

أما الجدل فقد تمثل في اغوباده تلميذ رئيس اساقفة ليون ليدراه وخلفه من ٨١٦ إلى ٨٤٠. وكان مزاجًا جدليًا عنيفًا. قضى حياته في كفاح المفاسد ، والأباطيل الشعبية ، والايمان بالسحر ، وعبادة الصور ، واغتصاب أموال الكنيسة ، والمبارزة القضائية واختلاف القوانين العصرية ، وعرف بكرهه لليهود ووقاحتهم . وكان مراً متهكماً في جدله اللاهوتي والليتورجي ضد فيلكس اورجيل ، كما كان يكره جداً الامبراطور لويس التقي والامبراطورة جديث ويرى أن الاولاد كانوا على حتى في الثورة على أبيهم غير الكفء الذي كان العوبة بيد حاشيته .

الأنواع الأدبية . – لقد كان الاهتام منصرفاً في هذا العصر إلى الشعو المعروف دون اهمال الشعر الايقاعي . وكان الشعراء الكارولنجيون

يستلهمون الناذج القديمة مثل فيرجيل وأوفيد وغيرهما ، والشعراء المسيحيين مثل برودانس .

نظم جوزيف الايرلندي المنوفى حوالي ٧٩١ قصائد تقية ، ولكن الشعر العظيم كان في تمجيد انتصار شارلومان على تاسيلون بافاريا عام ٧٨٧ الموقع باسم مؤلفه « الايرلندي المنفي » وهو دونغال الذي نشأ وتربى في دير القديس - دوني .

والاسباني تي**ؤدولف** ( المنوفى في ۸۲۱ ) وكان أمهر شعراء عصره . كتب في ٦ كتب مقطوعات دينية وأخلاقية .

وكان للفرنجة شعراؤهم مثل: انجيلبير ( المتوفى عام ٨١٤). وهو أب علماني في دير القديس ريكيه ، تغنى بالملك وأبنائه وبناته . وكان عباً لاحداهن ، بيرته . ولقب بهوميروس في أوساط البلاط الثقافية . وغنى مودوان ، اسقف اوتن حوالي ٨٤٠ ، سعادة العالم في ظل حمكم شارل في حوار على طراز قصائد فيرجيسل الريفية . وكان لقبه الشعري نازو أي اوفيد .

ومن شعراء البلاط ارمولد الأسود الاكيتاني (المتوفى بعد ٨٣٨). بجد أحداث لويس التقي السامية وابنه بيبن في أشعار تخالطها نسمة الملحمة في الفينة بعد الفينة ، ولكن الذي يفسدها هو المبالغة واساءة استعمال الميثولوجيا .

وفالافويد السؤابي ، ولقبه سترابو ( المتوفى عام ٨٤٩ ) تثقف في اليانيا في دير رايخناو ( في جزيرة في بحيرة كونستانس ) ثم في فولدا . وسمي مربياً للشاب شارل بحاية هيلدون عام ٨١٩ . مجد الأسرة الامبراطورية في أشعاره « على تمثال تيؤدوريك » . ونراه في « رؤيا الجحيم » يهجو

الاخلاق والطباع ، ولا يوفر حتى شارلومان بسبب شبقه ، ولكنه يفتديه أخيراً . و « حياة القديس ماميس » تصف بسذاجة وسحر الطفل الناسك يبشر بالانجيل حيوانات الغاب . وأخذ وصفه لحديقة ابويته القديمة بمجامع قلوب ادباء عصر النهصة فنشروها عدة نشرات . وكان فالافريد وحيد عصره بهذا الانطباع الندي الغض الذي نامسه في شعره بالنسبة إلى معاصريه من الشعراء الذين لا يقدمون إلا أزهاراً من ورق .

وهناك موضوعات أقل دنيوية تستهري المثقفين . فقد فسر فلوروس ليون (م. حوالي ٨٦٠) الاناجيل والمزامير وبكى تفتت الامبراطورية . وبجد غوتشالك الراهب الساكسوني (م. حوالي ٨٦٦) ، الذي اضطهد لنظرياته في الجبرية ، تقواه في أشعار مؤثرة على شرف السيد المسيح .

ونظمت شعراً سير بعض القديسيين على يد: هيريك في سيرة القديس جرمن ، و هيرك في سيرة القديس آمان ، و هو كبالد في سيرة ركترود . ولكن هذا الأخير كان يتسلى أيضاً في « مدح الصلع » .

وفي آخر القرن مجد آبون راهب دير القديس جرمن دوبريه مقاومة الباريسين للنورمانديبين عام ( ٨٨٥ – ٨٨٥ ) في قصيدته « الباريسية الحسناء » ولغتها غامضة ومصحوبة بتفسيرات وشروح .

وفي لوتيرانجيا اهدى الايرلندي سيدوليوس (م ٨٥٨) مقطوعات إلى الامبراطورة ارمنغارد والملكين شارل ولويس الجرماني ، وإلى اساقفة لييج وكولونيا. و فاندالبيرت أب بروم (م ٨٤٨) نظم حياة الشهداء شعراً.

وفي جرمانيا كتب آجيوس أب كورفيه ترجمهٔ حياة هانومود رئيسة دير غاندر شهيم ، وقيمتها ضعيفة . وهناك راهب آخـــر من كورفيه مازال مجهولاً ، الف بين ٨٨٨ و ٨٩١ تاريخاً في مدح شارلومان بنظم الحوليات الرسمة شعراً .

ووصف سالوهون الثالث أب دير القديس غال واسقف كونستانس ( ٩٢٠ ــ ٩٢٠ )، في رسالتين منظومتين حالة المانيا الفظيعة الـتي مزقتها المنازعات الداخلية ، وهاجها الهونغاريون وحكمها لويس الطفل آخــــر الكارولنجيين في الشرق .

التاويخ: \_ لقد اهتم الكارولنجيون بتاريخهم الحاص وأرادوا أن تراهم الأجيال التي تخلفهم على ضوء ملائم . فقد كتب تاريخ امارة شارل مارتل وبيبن القصير بايحاء من أخ شارل الحاص هيدو براند وابن هذا نيفياون بشكل تكملة لتاريخ فريديغير حتى السنة ٧٦٨ .

وابتداء من هذا التاريخ تعرف الحوادث من «الحوليات الوسمية» التي كان يجردها اكليركيو كنيسة البالاتن . وكانوا يجمعون في اطار كل سنة الأحداث التي تبدو لهم اكثر نفعا من غيرها دون أن يبحثوا عن ايضاح أمميتها . وكانت لغة هذه الحوليات فقيرة رفلاء حتى شعر ، في القرن التاسع ، مجاجة الى إعادة تحريرها حتى السنة ٨٠١ . وقد نسب هذا العمل الجديد دون مبور مقنع الى ايجنهارد أمين سر شارلومان ومترجم حياته . وتقف هذه الحوليات عند السنة ٨٢٩ . غير أن التمزق الذي اعترى الامبراطورية قطع هذا العمل . ولم يعرف الحررون أي وجهة يتجهون ، وفي أي صف يكونون . ثم اكملت هذه الحوليات من جانبين : من فرنسا الشرقية التي أصبحت فيا بعد المانيا ، ومن فرنسا الغربية . ففي المملكة الاولى امتدت الحوليات حتى السنة ٨٨٧ وحررت من قبسل مؤلفين عند فرنسا بخناصة مؤلفين من دير فولدا . ومن هنا أخذت هذه

الحوليات اسم « حوليات فولدا » . وهي موالية بكاملها الى ملوك جرمانيا . وفي الغرب تابيع مجهول سرد الحوادث حتى السنة ٨٣٥ ثم المها برودانس اسقف تروا حتى سنة ٨٦١ ومن بعده هنكهار مطران رنس حتى وفاته سنة ٨٨٨ وقد بدل هذا المحرر طبيعتها وجعل منها يوميات شخصية عرض فيها افكاره ، ومجد فيها شكاواه واحقاده ، وعند الحاجة ، ضد الملك . وقد وجدت اقدم مخطوطة لها في دير القديس برتن ، وجرت العادة على تسميتها « الحوليات البرتنية » .

التراجم . \_ أما سير الملوك الحاكمين فكانت نوعاً آخر . وقد أعطى الجنهارد نموذج هذه السير في كتابه «سيرة شادلومان» التي ألفها بعد وفاة الامبراطور . وتعتبر من حيث الاسلوب رائعة من روائع النهضة الكارولنجية . ويبدو فيها أن الشكل والمخطط مستوحيات من المؤرخ اللاتيني سويتون . ومن الممكن أن يتساءل ما إذا كان هذا التقليد يضعف قيمة الجوهر أو يلغيه تقريباً .

ولا يوضع هذا التساؤل بشأن «أعمال الامبراطور شارلومان » ، الذي ألفه نوتكر الألكن راهب دير القديس غال في آخر العصر . وهو كتاب مغرض ، والقصص التي ينقلها ليس لها طابع شعبي .

وكان لويس التقي بطل مؤلفين نشرا بعد وفاته : الأول ألفه تيغان نائب اسقف تريف ؛ والثاني ألفه مجهول اتفق على تسميته بالفلكي بسبب الأهمية التي يعلقها على الحوادث السهاوية . وهذان المؤلفان يعارضان ويردان على الأحكام البغيضة التي حمل بها على الامبراطور بويس التقي . أما الملوك الآخرون فلم يكن لهم تراجم . بيد أن حم شارل الأصلع كان موضع اهتام التاريخ . فقد ألف فيثار ابن عمه انجلبيرت بناء على طلبه كتاب « تاريخ أبناء لويس التقي » باللاتينية معتمداً في العصر الوسيط-١٩

ذلك على مذكرات شخصية ووثائق رسمية . وفيه يصف الحوادث التي اشترك بها من ٨٤٠ حتى ٢٠ آذار ٨٤٣، غير أن موته المفاجىء في العام ٨٤٤ في خدمة الملك الشاب شارل حال دون متابعة كتابة هذا الأثر التاريخي لهذا العصر .

لقد كان نيثار أميراً من أمراء الكارولنجيين ، شغل عدة مناصب مدنية وعسكرية ، وكان متعمقاً بدراسة الاتداب المقدسة ومثقفاً ثقافة عالية . وبالرغم من انه نصب رئيساً لأحد الأديرة إلا أنه كان علمانياً يكتب باللاتينية . وفي ذلك دليل على أن الثقافة لم تكن وقفاً على رجال الدين .

يضاف إلى ذلك المؤرخ اللاتيني بول دياكر ، وهو نبيل لومباردى تثقف ثقافة عالية وعقد صلات مع البيت الملكي اللومباردي ، وعمل مربياً لابنة الملك ديديه اللومباردي وألف لها قبل ٧٧٤ ، « ملحق التاريخ الروماني » لمؤلفه ايتروب . وقد قربه ديديه وأطلعه على أسرار كثيرة من أمور الدولة . ومنذ ٧٨٧ أقام بول دياكر حتى وفاته في دير مونكاسينو وأطلق العنان لنشاطه الأدبي . وأعظم غرة لهذا دير مونكاسينو وأطلق العنان لنشاطه الأدبي . وأعظم به من الاصول الجهد هو كتاب « تاريخ اللومبارديين » الذي ذهب به من الاصول المسطورية حتى ٧٤٤ . وقد لاقى هذا الكتاب نجاحاً عظيماً . وفيه يظهر حياد المؤرخ باسلوب مفعم بالحركة والحياة .

حتب السياسة . ــ لقد رأى رجال الكنيسة من واجبهم أن يسدوا النصح إلى الامراء . فمن ذلك أن سمارا غدوس ، أب دير القديس مييل ، المتوفى سنة ١٨٣٠ ، ألف لشارلومان كتابا أسماه « الطريق الملكي » ، وجوناس أورلئان وجه في ١٣٨ كتابه « النظام الملكي » إلى بين اكيتانيا الاول ، وسيدوليوس كتابه « العمداء

المسيحيون ، إلى لوثير الثاني ؛ وهنكهار كتابه « الشخص الملكي ومهنةً الملك » إلى شارل الأصلع .

وهذه الكتب التي سميت فيا بعد « موايا الأمواء » مخيبة للغاية وليس فيها ظل لفكرة سياسية ، بل هي مواعظ رخيصة مبتذلة وحض تافه للفرار من الذنب ودعوة لمارسة العدل .

تاريخ الاسقفيات والأديرة . \_ وبدأت الاسقفيات والاديرة تنحو منحى تواجم البابويات المعروفة باسم « سير الأحباد » ، وتكتب تاريخها الحاص معتمدة في ذلك على حياة القديسين الحقيقيين جهد المستطاع ، وعلى حوليات صغرى محلية ، وعلى صكوك منسوخة غالباً ، وأخيراً على ذكريات وملاحظات .

سير القديسين . ـ لقد قل في هذا العصر عدد الشخصيات التي يقدسها الرأي ، على حين أننا لا نجد في العصر الميروفنجي اسقفاً أو أباً إلا واشتهر بأنه قديس بعد موته . فقد عرف ما لا يقل عن ٣٥٠ سعيداً في غاليا وجرمانيا بعد اعوام ٤٨١ و ٧٥١ بينا لا نجد سوى خمسين قديساً جديداً بين أعوام ٧٥١ و ١٠٠٠ . وصع ذلك فلم يفتر التأليف في سير القديسين .

ولم توضع لكل قديس سيرة ، بل ان عدداً عظيماً من سير القديسين التي كانت معروفة في العصر الميروفنجي اعيدت كتابتها من جديد لتتفق مع روح العصر وذوقه . وقد شذب اسلوب هذه السير حتى أفسد الجوهر . واخطر من ذلك ان الكتاب كانوا يؤلفون سيراً للقديسين على انماط معروفة وحسب سير بعض شخصيات من العصر الروماني لم يبق منهم سوى اسمهم لتعلق الناس بهم في بعض الأماكن وجهلهم لحياتهم .

وهناك نوع آخر من سير القديسين غما غواً عظيماً وهو نقل, رفاة

القديس أو مخلفاته بسبب الغزو النورماندي وما نجم عنه من نكبات. فقد كتب عدد كبير من هذه السير وذكر فيها اغتراب رجال الدين وهم ينقلون رفاة القديس الى ضريحه ثم لا يلبثون ان يعيدوها حيث كانت واحياناً يعاودون الكرة ويفرون. وقصة هذه التنقلات والاسفار مصعوبة بالحوارق والكرامات مثل سير القديسين: دوني ، جرمان ، واسط ، فيليو ، فاندريل ، وكلها تتضمن معلومات وفيرة من كل نوع . ويبدو أن القديسين من أبناء البلاد ما كانوا ليشبعوا رغبة التقوى والورع في نقوس المؤمنين ، بل كثيراً ما كان يبحث عن نقل بقايا القديسين من أماكن بعيدة التبارك بها ودفع الأذى ، ويبدو ان دير القديس دوني كان مركزاً لهذا الاتجاه الجديد في تأليف سير القديسين .

اللاهوت والفلاسفة . — لقد كان جان سكوت الايرلندي في المقام الاول بين رجال التجديد الفكري في القرن التاسع . ولد في ايرلنده وجاء إلى بلاط شارل الأصلع قبل ١٨٥٠ وبين ١٨٦٠ و ١٨٦١ اعاد النظر في ترجمة دونيس التي وضعها هيلدون . وستستعمل هذه الترجمة المنقحة خلال العصر الوسيط كله ، حتى بعد ترجمة جان سارازن وروبير غروستيت وبعد ذلك بقليل أي بين ١٨٦١ و ١٨٦١ الف جان مؤلفه العظيم و اقسام الطبيعة » . ووضعه بشكل حواربين الأستاذ والناميذ على غط كتاب وطياوس» لافلاطون . ولأول مرة يطالب فيلسوف بحتى العقل بقوة . ولأول مرة في هذه النهضة الكارولنجية نجد رجلا يفكر بنفسه . فهو يتصور الطبيعة بأربعة الخالقة وغير المخلوقة ؟ الطبيعة المخلوقة التي تخلق بدورها ؟ الطبيعة الخلوقة التي تخلق بدورها ؟ الطبيعة الخلوقة التي لاتخلق وهي غير مخلوقة . وهذا الكتاب يضم مجموع المذاهب الأساسية للافلاطونية الحديثة التي وصلت اليه بطريق دوييس ومكسيم المبشر ، وغريغوار دونيس والقديس اغسطينوس .

وسيدخل كتاب « اقسام الطبيعة » عنصراً أساسياً في فلسفة العصر الوسيط حتى نهضة القرن الحامس عشر .

مناقشات في سر القربان المقدس . \_ لقد قام في عهد شارل الاصلع جدل في طريقة حضور جسد ودم المسيح في الافخاريستيا . ففي ٨٢٣ تناول آمالير هذه القضية في « الوظائف الكنسية » وقبل بالحضور الحقيقي ، واكن دون ان يقدر على ايضاح طريقة هذا الحضور ، ولم يعرف كيف يمين جسد المسيع بن مريم والجسد القرباني والجسد الصوفي المتمثل بالكنيسة . وشجبه فاوروس ليون عام ٨٣٨ في جمع كييرسي . واول لا هوتي اقترح في هذه النقطة الصعبة مذهبًا متجانسًا ومنظمًا هو باشاز رادبير في كوربيه . فقد حلل طريقة الحضور الحقيقي وقبل استحالة الحبز والخر إلى جسد ودم المسيح وأصر على تطابق الجسد التاريخي للمسيح مع الجسد القرباني . وكانت تنقص باشاز المعرفة بما وراء الطبيعة ولكن اتجاهـ، صالح . ثم تناول القضية راترام جزئياً ( ٨٥١ – ٨٥٩ ) وحاول وضع تناقض بين وجود الجسد القرباني وعدم رؤيته . ورأى أنه لا يوجد تطابق بين هذ الجسد القرباني والجسد التاريخي. وفي الحقيقة كان النزاع قامًا على الكلمات . ودافع رابان مور نفسه عن مذهب راترام . وتبناه مع شيء من الفروق الدقيقة فلوروس ليون وفالافريد سترابو وغوتشالك . ويبدو أن جان سكوت جنح إلى رأي هؤلاء اللاهوتيين ، بينا دافع هنكهار رنس دفاعاً مرآعن مذهب باشاز .

الجبرية . - وكان النزاع في الجبرية اعنف المنازعات في القرن التاسع . فقد أوقع مفكري العصر في تناحر مع بعضهم . فعوالي العام هذه أوقع مفكري العمرة وجود قدر مزدوج غير قابل التبديل

والتحويل: قدر للصالحين وآخر للاشقياء ، فصدم هذا المذهب هنكار ومن الممكن القول ، دون الدخول في تفصيل المناشقة ، ان برودانس تروا ، رابان مور ، راترام ، لوب فيربير كانوا في جانب غوتشالك في القسم الجوهري من مذهبه . ودخل ايريجين في النقاش وصرح بأن العقل سلطة كافية للفصل في هذه القضية . وبوجب العقل لا يمكن أن يوجد قدر مزدوج . وهل يمكن الكلام عن جبرية ? وهل يمكن الكلام عن جبنم ان لم تكن شكلاً أو حالة من حالات الوجدان ? وكتب فلوروس ليون عقب هذه التصريحات مؤلفاً عن جماقة جان سكوت ايريجين وعذر غوتشالك ليون عقب هذه التصريحات مؤلفاً عن جماقة جان سكوت ايريجين وعذر غوتشالك على خرفة ، ولام استعلاء هنكهار وقساوته وازعاجه للجميع . وأخيراً بقي كل واحد منهم على مواقعه . ولأول مرة في الغرب ، منذ القرن الحامس ، تناقش قضايا هامة في اللاهوت بطريقة عقلانية .

اسهام الاغويق في النهضة المكارولنجية . - كان الايولنديون كثراً في بلاط ملوك الفرنجة منذ شارلومان . ومن الخطل المبالغة بتأثيرهم حتى في عهد شارل الأصلع . ومعظمهم مثل جوزيف ، كليان ، دونشاد ، توماس ، ليسوا سوى نحويين وناظمي أشعار . لقد كانوا عمالاً طيبين ولكنهم لم يكونوا فنانين ، ولم يكن لهم أثر عميق في معاصريهم ، وهم يتدخلون في الاصلاح دون ان يكونوا له مؤلفين وعمالاً .

ولقد أراد بعضهم أن ينسب إلى القديس اغسطينوس قسطاً كبيراً في صعود الاصلاح الكارولنجي . بيد اننا نعتقد أن هذا التأثير ظل محدوداً وقاصراً على بعض قضايا اللاهوت .

أما الأمر فيختلف بالنسبة للاغريق ، فهم موجودون وحاضرون في جميع الافكار الصالحة ويرجع اليهم في اللاهوت ، والليتورجيا ، والكتاب المقدسوالنحو . ويراد ان تناقش القضايا التي ناقشوها بانفسهم . وازداد

نفوذهم تدريجياً. ففي ٧٥٤ بارك البابا ايتين الثاني بيبن القصير في أبوية القديس حدوني. واعترافاً بهذا الحادث الرئيسي ارسل بول الأول ، اخو ايتين، إلى بيبن القصير عام ٧٥٨ مخطوطات اغريقية لاريسطو ودونيس. ورأى شارلومان بان للاغريق كنوزاً ادبية يمكن أن تغني الفكر الأوربي ، فتعلم لغتهم واستدعى بيزنطيين لتصحيح نص الأناجيل ، ومع ذلك فقد كان هذا التاس سريعاً بين الشرقيين والغربيين .

وفي ١٨٦٧ أتى رسل الامبراطور ميشيل الأاكن الى كومبين بنسخة جديدة من مجموعة دونيس . ولترجمته استنجد هيلدون بالاغريق واعتمد على رهبان بيزنطيين مقيمين في روما في دير القديس ايتيين والقديس سيلفستر . ونحتوا لغة لاهوتية وفلسفية ، وانتشر تأثير الاغريق في عهد لويس التقي على ايدي اغريق انوا من روما . وتبدلت الحال في عهد شارل الاصلع . فقد كان ايريجين يعرف الاغريقية بصورة كافية ويترجمها بنفسه دون مساعد . وترجم أيضاً غريغوار نيس وغريغوار نازيانس و مكسيم المعرق . وكان يعرف ايبيفانوس الفلسطيني (حوالي ١٩٥٥ – ١٤١٩) شخصياً . ومن يدري ان كتاب « اقسام الطبيعة » ليس إلا تحضيراً اعده جان سكوت عن بعض المؤلفات الاغريقية .

ومن جهة اخرى وضعت لغة اغريقية ـ لاتينية عظيمة دلت على ارادة الغربيين في الدخول بهاس مباشر مع الفكر اليوناني . وعندما يملكون في العام ٨٧٥ ترجمة انسطاس له « دروس مكسيم » يكون لديهم مجموعة مؤلفات اغريقية تؤثر حقاً في فكرهم .

ومها يكن فان الواجب يقضي الانبالغ او نحط من قيمة النهضة السكارولنجية . ولا شك في أنه لم يخرج عنها مثقف كبير اوفنان كبير

او مفكر كبير ، باستناء جان سكوت ، ولكن يجب أن نعترف بانه لولا هذه النهضة لزال الأدب القديم والفكر القديم بشكلها الغربي بكاملها تقريباً ، لأن المؤلفات اللاتينية لم تحفظ لنا بغالبينها الا بفضل المنشورات والنسخ التي حصل عليها خلال هذا الدور . ولو لم توقد الشعلة في عهد شارلومان لتكاثفت ظلمات الجهل ، ولما عرف كيف يكن الحروج من البربوية . وبما يبرهن على فضل هذه النهضة ، مها كانت ضئيلة وهزيلة ، هو انها اجتازت ازمة القرن العاشر ، وان المناطق التي لم تلامسها إلا بشكل ضعيف ، مثل جنوبي غاليا واسبانيا وايطاليا ، ظهرت في تدهور بشكل ضعيف ، مثل جنوبي غاليا واسبانيا وايطاليا ، ظهرت في تدهور تأم بالنسبة لبلاد « الفرنجة » ذاتها . وستكون هذه البلاد الممتدة من اللوار الى الراين والجورا مركز الحياة الفكرية في اوربة خلال قرون عديدة ، من آخر القرن الثامن إلى آخر القرن الثاني عشر .

## الحباة الفنبة

ان الانحطاط الفكري والفني ، الذي شهده آخر القرن السابسع ، تدهور في بداية القرن الثامن ، فلا نكاد نرى سوى بعض مراكز حضارية عاشت فيها التقاليد القديمة كالأديرة الانغلوساكسونية واللومباردية والفيزيغوطية . ومن هذه المراكز أخذ شارلومان مستشاريه الانسانيين واحاط نفسه بهم ، وأسس بساعدتهم مدارس ومشاغل للنساخ والمنمنمين والمزخرفين ، ودعا الابويات الكبرى على ضفاف الراين والموز وشمال غاليا ووسطها وشمال ايطاليا وسويسرا ان تسير على منواله . وشجع الفنانين والمهندسين المعارين والرسامين والمنمنمين والنحاتين وصناع العاج والصياغ . ولم يكتف بنسخ مؤلفات آباء الكنيسة والمؤلفين القدامى ، بل أمر بجمع الآثار الفنية القديمة من البرونز والفخار والحزف والعاج والاقشة والمخطوطات ذات المنمنات

وتراث الرومانيين ، وما أتى به السوريون وتجار الشرق والاكليركيون المكلفون بجمع مخلفات القديسين والرهبان الحاجون إلى القدس والعائدون من مصر وفلسطين . واعطى من كل من هذه الآثار الفنية غاذج مختلفة يستلهم منها الفنانون . وقد افترص ايجنهارد على ابنه أن يدرس المهندس المعار الروماني فيتروف .

المباني الكادولنجية . — لقد بني الامبراطور شارلومان واولاده واحفاده قصوراً مثل قصر ايكس وانغلبم ، وشادوا حصوناً ، وساعدوا الابويات على بناء الكنائس والأديرة في غاليا وسويسرا وجرمانيا . ووجد فن رسمي أجرأ من فن العصور السابقة يبشر من عدة وجوه بالفن الرومانسي ، ولكننا لانعرفه الا من الوصف والمنمنات والرسوم وبقايا البناء وقطع التزيين ولوحات الجدران المحفوظة في بعض الابنية ، لان الحروب والثورات والحرائق وعمل العصور وتبدلات الذوق ازالت كل شيء . وهنالك بعض ابنية مازالت موجودة بتامها وأخرى في اجزاء منها . وأهمها كنيسة شارلومان التي شادها بالترب من قصره في ايكس ـ لا \_ شابل حيث كان يجب الاقامة . وقد بدىء ببنائها عام ٧٩٦ وباركها البابا ليؤن الثالث في ٢ كانون الثاني ٥٠٨ . وهي أثر من آثار المهندس المعار اود ميتز ، ودفن فيها شارلومان في ٢٨ كانون الثاني ٨١٤ .

وكانت الكنائس المسيحية الاولى ، وتقلد الناذج الشرقية التي تأثرت بها . تصميم الكنائس المسيحية الاولى ، وتقلد الناذج الشرقية التي تأثرت بها . وكانت هذه الكنائس تبنى عادة بالحجر المكسر بالمطرقة وتقام على المونة فوق بعضها وتجلل بالكلس أو الحس ، وتضم عقوداً آزجية وحنايا مرتفعة تتجاوز ابعاد نصف قطر الدائرة . وكثيرا ما كانت هذه الكنائس تبنى عراد الأبنية الغالية ـ الرومانية المهجورة أو الخربة ومخاصة الأعمدة وقواعدها .

والتبحان ، واحياناً أحجار الجدران. وكانت الافنية الداخلية تغطى بالاخشاب، ثم عدل عنه في آخر القرن العاشر وبنيت العقود الآزجية . ونوافذها عريضة تعاوها اقواس بشكل نصف دائرة .

الرسم والفسيفساء. \_ لقد كانت الكنائس الميروفنجية تبنى بأحجار فقيرة وغشيمة ، وتزين برسوم جدرانية أو بالفسيفساء. ولم يكتف المزخرفون بتمثيل الموضوعات الايرلندية الانغلوسا كسونية والبربرية والاسلامية والزخارف المتراشجة ذات الترتيبات الطائشة والتزيينات المسلوبة التي أكثر منها الفن الميروفنجي ، بل حاولوا ان يرجعوا إلى الفن القديم الكلاسيكي ويماوا ، مسبب التقاليد الاغريقية \_ الرومانية المثقلة بالتأثيرات الشرقية والبيزنطية ، مشاهد مأخوذة عن العهد القديم والجديد والتاريخ الدنيوي . بيد انه لم يبق من هذه المجموعات الكثيرة التي وصفها الشعراء والمؤرخون إلا الشيء القليل ، حتى ان الفسيفساء التي كانت شائعة في العصور السابقة لتغطمة الارض وتزين الجدران زاات بهامها تقريباً .

وكانت الرسوم مطبرعة بطابع المهضة الكارولنجية الموسرعي . وكثير من رسوم الكنائس تأثرت بالفن الشرقي في سورية ومصر وبلاد الرافدين وكلها تدل على البحث عن الحركة والواقعية في المواقف والتعبير والملابس التي تختلف عن الطابع المقدس للفسيفساء الأخرى .

وفي رسوم المخطوطات نشاهد ، من جهة ، التقاليد الهلنستية : كالتاليف الفخم العظيم ، والمواقف النبيلة وجمال الصور المثالي ؛ ومن جهة أخرى التقاليد السورية والشرقية : التركيب الجميل الفاتن والمواقف الطبيعية والبحث عن الحقيقه التاريخية والتفصيل الدقيق الواضح . وفي كلا الحالين نشاهد عودة إلى الزخارف التزيينية ذات الرسوم النباتية والحيوانية القديمة وظهور الوجه المبشري من جديد .

فن الصياغة . ... لقد نما فن الصباغية في العصر الكارولنجي نموآ عظيماً . فقد كثر عدد الأشياء الذهبية والفضية المزدانة بالصور والمحلاة بالأحجار الثمينة في فرنسا ، ايطاليا ، بلجيكا ، انكاترا ، ألمانيا ، على المذابح والأضرحة وصناديق مخلفات القديسين والاكواب وحقاق القربان المقدس والمنابر وصفائح التجليد وتمشال يسوع المصاوب وغيره من التاثيل الأخرى . ولكن أكثرها صهر في أوقات الفاقة والعوز ولم يبق لنا منها إلا النذر القليل .

البرونز . في ذلك تمثال شارلومان وهو ممتط صهوة الجواد الذي أتي البرونز . في ذلك تمثال شارلومان وهو ممتط صهوة الجواد الذي أتي به من كاتدرائية ميتز وحفظ في متحف اللوفر في باريس . وكان في كل من روما واكس ـ لا - شابل وماينس والقديس ـ ريكيه مشاغل يصهر فيها الفنانون المعدن ويصنعون أبواباً ودربزينات وأعمدة ومصابيح .

العاج . — ظهر فن النعت مجناصة على العاج . فقد صنعت منعوتات عاجية قلدت العاج المسيحي والهلنستي والسوري والاسكندري . وتضمنت مشاهد دينية ودنيوية وحفلات دينية وصلب السيد المسيح وصوراً رمزية عن كتاب المزامير ، والعهد القديم ، وسير القديسين ، والعذراء ، ورؤيا بوحنا المعمدان .

النحت على الحجر . – لم تحسن النهضة الكارولنجية النحت على الحجر ، ولم يعادل هذا النوع من النحت نحت العاج وقص البرونز وانتاج الأوراق الذهبية والفضية . وجرت العادة أن تزين الأوابد بتباريز ونوافر داخلة في البناء تتضمن زخارف بشكل الحصر أو الأغصان المتواشجية المتشابكة وورداً وزخارف هندسية ما زالت نماذجها كثيرة في ايطاليا

وسويسرا وألمانيا وفرنسا وانكلترا. وقلما تأتي هذه المنحرتات من تزيينات الأوابد ، بل من قطع الاثاث والحواجز وموائد المذابح .

على أن المنحوتات البارزة على الحجر، التي احتفظ بها في الشرق وفي ارمينيا وجيورجيا ، عاشت آيضاً في الغرب في بعض الصلبان الفخمسة الفاخرة في بريطانيا العظمى وابرلنده السلتيتين ، ولكنها تطورتا من القرن الحامس إلى القرن الحادي عشر بتأثير تيارات الفن الكبرى التي سيطرت في هذه المناطق كالمؤثرات السورية للمصرية التي ادخلت في القرن السابع ، وربا كان ذلك على يد الرهبان الأقباط الذين كانوا يقيمون في جنوب غاليا مثل دير ليرن ؛ أو بطريق شمال انكاترا ، حيث يوجد بعض الناذج التي نقلت عن فن البحر المتوسط ؛ أو بتأثير فن الحلي الكارولنجي وفن الايقونات الشمالي الممزوج بفن الايقونات المسيحي الذي يرجع تاريخه إلى القرن الثامن ؛ أو أخيراً بتأثير الصور الكارولنجية في القرن التاسع التي يثمل أفاعي تنغل على بعضها وزخارف متشابكة أخذها النحاتون عبرينهم وأصالهم .

إن هذه النهضة الفنية الكارولنجية ، التي تمثل العودة إلى القديم بارادة الامبراطور ، ظلت سطحية . لقد كان الفن فيها فن هواة وغواة وجماعين للآثار الفنية ولم يدخل إلى قلب الجماهير . ولكن الفن الشعبي ، من جهة موازية ، عاش في زخارف الحجر وفي تزيين المخطوطات والحلي والاثاث ولكن لم يضع جهد شارلومان وأنساله : لويس التقي ، شارل الأصلع ،

لوثير المأخوذين بالفن والأدب ، لأن النهضة الكارولنجية توكدت بفن العارة الدينية من حيث التصميم والاشادة . ويحوي هذا الفن نبتة فن العصر الوسيط وهي و أول الفن الرومانسي ، الذي ظهر بتقتية المنعوتات البارزة وعودة ظهور الوجه البشري والزخرفة القديمة . وامتدت هذه النهضة في رينانيا وفي جنوب ألمانيا وفي أديرتها وأديرة سويسرا وايطاليا وغاليا حيث حوفظ على التقاليد والناذج التي خرج عنها فن العصور التالية .

## الفصالرا بععشر

## النظم الميروفنجية

## الاستبداد الملكى

الملكية نظام أساسي . - لم تكن الدولة الميروفنجية مدينة بوجودها إلى فتح شعب شعباً آخر ، بل إلى إرادة شخصية كاوفيس القوية . فقد استخدم قبيلة الفرنجة الساليين ، التي كانت تحت أمره ، لتحقيق طموحه ، ودحرت هذه الأقوام الفرنجية الغاليين – الرومانيين وهاجمت البلاد التي ظلت رومانية للحصول على الغنائم والاسلاب ، أو بكل بساطة للانطلاق في وياضة الحرب . ولم يكن لدى هذه الأقوام أي فكرة بفتح غاليا وجرمانيا بصورة منظمة ، وإذا افترض أنها وضعت خطة لذلك لما عرفت كيف تنفذها . وكل ما في الأمر أن القوة والمواهب السياسية والحربية ساعدت الملك على قيادة هذه الأقوام الصغيرة المحاربة المقيمة بالقرب من تورنيه على تحقيق خارقة تاريخية نقلت محور السلطة في الغرب من ايطاليا أو وادي الغارون إلى وادي السين . وعن هذا الحادث وجد أن الملكية أو وادي الغاليون – الرومانيون ، والفرنجة الريبوير والآلامان والتورنجيون ، الذين اعترفوا بسلطة الفاتع طوعاً أو كرها ، بشيء من والتورنجيون ، الذين اعترفوا بسلطة الفاتع طوعاً أو كرها ، بشيء من والتورنجيون ، الذين اعترفوا بسلطة الفاتع طوعاً أو كرها ، بشيء من والتورنجيون ، الذين اعترفوا بسلطة الفاتع طوعاً أو كرها ، بشيء من والتورنجيون ، الذين اعترفوا بسلطة الفاتع طوعاً أو كرها ، بشيء من والتورنجيون ، الذين اعترفوا بسلطة الفاتع طوعاً أو كرها ، بشيء من والتورنجيون ، الذين اعترفوا بسلطة الفاتع طوعاً أو كرها ، بشيء من

الحق السياسي الخاص ، كما أن مواطني الملك ، وهم الساليون ، فقدوا كل امتيازاتهم القديمة وكفت مجالس الشعب عن الانعقاد عفوياً . وابتعد الملك عن شعبه ولم يعد يقيم بين أفراده ، بل أقام في باريس ، وأقام أولاده في باريس ، سواسون ، اورلئان ، رنس في البلاد الرومانية .

ولم تكن الملكية وظيفة ، ولا تعبر عن الحياة السياسية العميقة الأمة . ان مفهوم « الامبراطورية » ، أي نجسيد الشعب الروماني المنطبق على العالم المتمدن في شخص رجل يأخذ على عاتقه مهمة الدفاع وشرف البشرية ، غريب عن الملكية الفرنجية قبل كل شيء حالة واقع ونتاج القوة . وعندما مات المؤسس لم يتدخل أي اعتبار سياسي لتأمين استمرار عمله بانتقال معقول للسلطة . فقد كانت غاليا وجرمانيا تعتبران غنيمة في نظر هؤلاء الفرنجة ولذا قسمها أولاد كلوفيس الاربعة إلى أربعة أقسام متساوية واختص كل منهم بقسم كما يقسم كما يقسم الارث .

وكان على السلالات البربرية التي أقامت على الأرض الرومانية أن تسوي قضية وراثة العرش. فقد فهم جنزريك ملك الفاندال وحده أن الملكية لا تقبل القسمة مها كان عدد الأولاد الذين خلفهم الملك، واتخذ تنظياته تبعاً لذلك. ولم تتحقق وحدة السلطة عند الفيزيغوط إلا بقتل الأخ لأخيه. أما البورغونديون ففد قسموا الحص على عدد الاخوة. ودل الفرنجة في ذلك العصر على العجز وعدم القدرة. والحق يقال انه لم يكن لديهم أي فكرة سياسية. وظل الحق العام مجهولاً عندهم. وعندما تشكلت المملكة اعتبرت إرثاً كالارث العادي وأخدت تنتقل حسب قواعد الحق الحاص دون تدخل الشعب ودون أن تضفي الكنيسة، بالمباركة ، على الملكية شيئاً من المثل الأعلى.

وفي الحقيقة ان واقع التوريث يميز الملكية الفرنجية والفرنسية . لان سابقات ٥١١ ، ٥٢٥ ، ٥٥١ ، ١٦٥ . لها صداها عبر العصر الوسيط على تاريخ فرنسا ، وكادت خلال مرة أن تقوض عمل الوحدة الفرنسية . ولم تأخذ هذه التقسيات به الاعتبار قضية العرق واللخة والحفرافية والمصالح الاقتصادية والدينية الرعايا بل اعتبرها الرأي قطعة .

ومن الممكن أن يظن أن المالك الفرنجية الصغيرة ، التي نشأت عن هذه التقسيات المنكررة ، تؤلف جزءاً من كل ، وان الوحدة السياسية المملكة الفرنجية موجودة . لا شيء من ذلك البتة . لقد تشكلت هذه المهالكة الفرنجية من أجزاء أخذت من يمين وشمال في غالبا وجرمانيا وكانت بحق بمالك مستقلة ذاتياً ولا يمكن الانتقال من واحدة إلى أخرى دون سماح . وكان المستاؤون في بملكة يلجأون إلى بلاط أحد الملوك الآخرين كما يلجأون في بلد أجنبي . حتى أن الملوك أرادوا أحياناً تبديل الجغرافية الكنسية . فاذا تملكوا قسماً من ابوشية رغبوا أن يجعلوا منه الجغرافية الكنسية . فاذا تملكوا قسماً من ابوشية رغبوا أن يجعلوا منه وأربع بمالك فرنجية في نزاع دائم . ولا شك في أن عاطفة التضامن بين ماوك الفرنجة ظهرت باختيار مقاطعات غير متباعدة عن بعضها كباريس ، سواسون ، اورلئان ، رنس ، وأن الوحدة كانت تتشكل بين حين وآغر ، ولكنها لا تدوم زمناً طويلاً لأن الفرقة حالة عادية . ولم يكن للملكية من أساس الا القرة . ولذا لا يمكن أن تكون غير استبدادية . ولا بوجد أي حد قانوني لمارسة سلطتها . فكان الملك

الفرنجي بملك حق حياة رعاياه وموتهم ، واوامره مطلقة ، ويجازي العصيان

بغرامة ضخمة تقدر بـ ٦٠ سو ذهبية . وفي حال عدم الدفع يوضع العاص

خارج القانون . وكان الكابح الوحيد لاستبداده العواطف الدينيــة ، التي يظهر تأثيرها متقطعاً ، والحوف من القتل .

وعندما تأكد الامراء البرابرة من توحيد سلطنهم واحتلالهم الأراضي الرومانية بصورة قطعية كتبوأ أعراف شعبهم ، حتى انهم أمروا بتأليف مختصرات القوانين الرومانية لرعاياهم الرومانيين . فقد أمر كلوفيس بتحرير القانون الريبويري وربما القانون السالي ؛ وآمر ميروفنجيون آخرون بتحرير القانون الريبويري وربما كان ذلك للآلامان والبافاريين . ولم تكن هذه القوانين إلا تقنيناً فجا ناقصاً عن الأعراف البربرية . ولا يظهر فيها نشاط الملك ، وبخاصة عندما سجلت للمرة الاولى . ولم يكن الحق الحاص ليهم الملك فيكلف نفسه عناء التجديد في هذا المضار . لقد كانت حكمة الأقدمين ، بالنسبة له كما هي بالنسبة لوعاياه ، تحافظ على سرية مقدسة لا تمس . ودامت هذه الصفة خلال العصور ، ويجب النزول حتى حكم لويس الرابع عشر ولويس الحامس عشر ليسمح الملك لنفسه بالتدخل في الحق الحاص .

وعلى العكس كان الملك الفرنجي ينظم الحق العام والعدل والشرطة وعلاقات الكنيسة والدولة ويصدر البراءات . وكان الديوان الملكي يقلد أو ينسخ في المقدمات ( الديباجات ) براءات الاباطرة الرومانيين .

غير أن التشريع كان قليلا جداً . ولم يحفظ إلا عدد قليل من البراءات لبعض ملوك الفرنجة أو بعض المعاهدات بين الملوك . ولذا تبدو مواد القوانين السالية والريبويرية قليلة بالنسبة إلى تشريع الاباطرة الرومانيين ، فضلا عن أن بربرية لغة البراءات الميروفنجية وفوضى المواد القارى الحديث في كثير من اللبس .

سلطة الملك على الكنسة . لقد كان عمل الملك عيقاً في حياة الكنسة ، وكانت الأسقفة قوة مسطرة في الكنيسة بل ومعنوياً في المجتمع . واستحوذ الملك الفرنجي على تسمية الأساقفة دون مراعاة القوانين الكنسية ، واعتاد أن ينتخبهم من محيطه في القصر الملكي . وكانوا في الغالب موظفين علمانيين يتسلمون المناصب المقدسة دون اعداد وتهيئة ، وكثيراً ما شرى الكهنوت بالمال . حتى ان الانتخاب النظامي للاسقف من قبل الاكليروس وشعب الابرشية كان أمراً نادراً وشاذاً في عهد الميروفنجيين. وكان المنتخب في هذه الحالة يخشى غضب الملك . فمن ذلك أن هراكليوس انتخب في مجمع بوردو اسقفاً فوضعه الملك شارببير الأول في عربة ملأى بالشوك وحكم عليه بالنفي . وكان الملك يدعم مطاليب الرهبان الذين يطالبون الاسْقف بجرية انتخاب آباء الاديرة ، لأنه يعلم أن هؤلاء سيكونون تحت رحمته . وكانت الجامع كثيرة ، وعلى الأقل في القرن السادس ، ولكنها لا تجتمع إلا بعد سماح الملك ، وقوانينها مجاجة الى تأييده . وكان الأساقفة يتناقشون وهم يرجفون من سخط الملك إذا دافعوا عن زميل لهم . وكانت العلاقات المتقطعـة بين اكليروس غاليا وجرمانيـا والبابوية تخضع لرقابة الملك ، لأن كل شيء يجب أن يمر على يده ، بل إن أحد هؤلاء الملوك، وهو شيلبيريك ، كان يريد أن يجشر نفسه في شؤون العقيدة ويفرض رأيه في الثالوث الأقدس.

والمحت الحدود بين الزمني و الروحي . فالدولة والكنيسة نتواشج وظائفها واختصاصاتها . وكانا يعيشان يوماً يوماً دون مبادىء ودوث شروط مقررة . ويلتقيان في كل شيء ، وفي كل مكان ، ويتصادمان ويختلطان ويتنازعان وسائل العمل ، مناضلين حيناً ، ومتساعين حيناً آخر في الظلام وحسب الظروف .

وما كان الملك الفرنجي ليقيد نفسه بأي مذهب أو نظام لتنظيم البلاد المفتوحة . أما أن يوصف بناؤه بأنه جرماني أو روماني فذلك لا معنى له . فهو يأخصن من المصاضي الروماني أو الجرماني ما يوافق مصالحه ويتفق مع مزاجه ، ولا يقرم بتجديدات منظمة ، بيد أنه لا يتردد عند الحاجة بعمل شيء جديد

كان معظم المملكة في ٥١١ ، سنة وفاة كلوفيس ، بلداً رومانياً وفيها حافظ الرومانيون والغاليون ــ الرومانيون بطبيعة الحال على لغتهم وحقهم الحاص وجنسيتهم المتميزة منذ زمن طويل عن الجنسية الفرنجية . غير أنهم لم يكونوا محكومين كما كانوا في ظل الامبراطورية . فقد كان يعهد بادارة الغاليين السياسية والقضائية في ذلك العهد إلى سبعة عشر حاكماً على رأس سبعة عشر اقليماً تحت سلطة نائبين تابعين لوالي اقليم غاليا . وكان للادارة المالية موظفوها وصلاحياتها الحاصة كما كان الجيش يؤلف مهنة خاصة تحرمها السلطة على طبقة أعضاء مجلس الشيوخ وقضاة المدن أي على نخبة المجتمع .

ولقد انهار كل ذلك في اضطرابات النصف الثاني من القرن الحامس ، اثر الغارات البربربة الكبرى ، ولم تعد موضع مجث اعادة بناء الاقليم كما كان في ظل الرومانيين .

ولكن وجد تحت الاقليم المدينة أي الدولة الصغيرة السلتية ، البلجيكية ، الايبوية السابقة الوجود للفتح الروماني نفسه . ولقد انتزعت روما في بادىء الأمر استقلال المدن السياسي بواقع الفتح ، ثم خففت امتيازاتها القضائية والادارية ، وأخيراً وضعت يدها على أموالها ، وانتهى الحراب الاقتصادي بهلاك المدن . ومع هذا عاشت ، فجلس الشيوخ الصغير ما زال باقياً ، ولم تتبدل أواضيها . ولقد أمدتها الكنيسة بالقوة

عندما جعلت اقامة الاسقف في مدينته اجبارية . وكان في غاليا في القرن السادس نحو ١٢٠ أسقفاً .

وتبنى الملك الفرنجي بصورة طبيعية « المدينة » اطاراً ادارياً ، ولم يبدل امتدادها زمناً طويلاً . ولم يزد أو ينقص امتيازات القضاة والمدافعين ، ولكنه أقام في كل مدينة بمثلاً عنه وهو الكونت . والاسم من أصل لاتيني . ومنذ عهد ديوقليسيان اختلطت الحدمة الشخصية للأمير مع خدمة الدولة . وما كان الامبراطور ليعهد بالوظائف الحبرى إلا لرجال البلاط من أصدقائه المخلصين ، وتوجب منذ الآن ، لقيادة جيش وادارة مصلحة عامة كبرى أو حاكم اقليم ، أن يكون المرشح كونتاً . ومع هذا لم ير بأن روما وضعت كونتات في المدن إلا بصفة انتقالية ، نحو منتصف القرن الحامس . غير أن هذا التنظيم وإن لم تعممه الامبراطورية الراحلة ، فقد عممه الماوك البورغونديون والغوط . ولم يجدد كلوفيس وخلفاؤه شيئاً في هذا المضار بل انهم اتبعوا تقليداً حديث القدم وساروا عليه .

ولم يكن الكونت حاكماً ادارياً وقضائياً بسيطاً ، بل كان كالكونت الروماني في آخر عهود الامبراطورية الرومانية ، وله وظائف عسكرية . فهو يجمع الجيوش ويقودها في دائرته ، وبيده القوة ، وقادر على جباية الضرائب ، ولذا عهد اليه بالادارة المالية العليا . لقد كان الكونت نائباً حقيقياً للملك . وفي عهد الملوك البرابرة تابيع النظام الروماني تطوره ، وكان موظفو الكونت في أغلبيتهم من أصل روماني .

ولم يجد الملوك الجرمانيون في الأقسام الجرمانية من دولتهم شيئًا يطابق الكونت فأدخلوا الكوميتا وأكثروا من الدوائر ووضعوا على رأس كل منها كونتًا ، لا سيا وأن المدن القديمة ، في حوض الابسكو والموز الادنى وعلى طول الوابن ، تقوضت بسبب الغارات .

وأخذ الميروفنجيون عن الادارة الرومانية نظام ادارة أملاك الملك .
فقد وضع الملك الميروفنجي أو البورغوندي أو الغوطي يده على الاملاك الاميرية ، وظلت هذه الاملاك تدار كما في الماضي كالأملاك الامبراطورية .
وكانت الفيللا أو أملاك الميروفنجي خارجة حقوقياً عن أرض المدينة .
وتدفع تدخل قضاة المدن ، الكونتات . وكان الدومين من الوجهة المالية معفى من الضرائب العامة ويتمتع بالحصانة ، وكان من الوجهة القضائية مستقلاً أيضا إلا في القضايا الجنائية . ولذا كان الناظو (الدومستيكوس) لعدد من الدومنيات شخصية عظيمة ؛ ويبدو في سلم الالقاب مساوياً للكونت على الاقل .

الضرائب. \_ لقد وجد الملك الفرنجي الضريبة في القسم الروماني من غاليا بشكل مزدوج: المباشرة (كالضريبة العقادية والجزية) وغير المباشرة (كالرسوم على الاشياء والسلع المباعة في الاسواق ورسوم الترانزيت). وحاذر أن يمسها بشيء ، بل على العجكس طالب بها بجشع ووحشية ، واستمر في تحميل السكان الاعباء العامة ، مشل حق ايواء واعاشة الملك والموظفين والسفراء والنقل والمهات على الاقدام أو الحيل ، وأخيراً العناية بالطرق والجسور والمواني وانشائها .

وحاول المليك أن يدخل الضريبة بأشكالها المختلفة في الاجزاء الجرمانية من دولته ، ولكنه اصطدم بمقاومة عنيدة : فلم يشأ الفرنجة أن يخضعوا ويقبلوا بها وبخاصة بالجزية لما لها من صفة شائنة .

وكانت حصيلة الضريبة وحصيلة اتاوات الدومين تتجمع في صدوق الملك « الحزانة » . ولم يكن ليوجد أقل مفهوم لصندوق الدولة يختلف عن صندوق الملك الحاص ، لان حصيلة الضرائب تدخل في ثروة الامير

الحاصة ، وبتعبير آخر ، إن الضريبة تفقد طابعها « العام » . وبالمقايل لم يكن الملك ليعطي شيئاً لرعاياه · فهو لا يهتم مطلقاً بالمصالح الحبرى العامة ، كاسعاف الفقراء والمرضى والتعليم والاعمال الفنية ، ولا يدفع شمئاً للجيش والادارة . ولذا كان انذهب يتكدس عقيماً في صناديقه .

النقد . .. ورث الملك الفرنجي عن الامبراطورية الرومانية حقاً مربحاً ومشرفاً ، وهو حق سك النقود . وتردد طويلا بوضع اسمه على قطع النقود الذهبية لان تجارة البحر المتوسط لا تقبل إلا القطع التي تحمل صورة الامبراطور . ولذا اقتصر الفرنجة على تقليد الناذج البيزنطية . وحوالي ، إه تجرأ تبير وكسر التقليد وضرب قطعاً ذهبياً باسمه مع وصف « فيكتور » على الوجه ، وصورة النصر يسك تاجاً على القفا . ثم قلاد أعمامه وأولاده فيا بعد .

الخدمة العسكرية . \_ يرجع نجاح كاوفيس إلى العصابات المحاربة السالية في مملكته الصغيرة في تورنيه ، وإلى الامارات الميروفنجية التي ضمها تحت يده . وكانت هذه العصابات قليله العدد ، ولكنها كانت تكفي على الاقل ، بساعدة الريبوير والبورغونديين ، التغلب على الامبراطورية الغوطية .

وعلى نقيض السويفيين والفييزيغوط والاوستروغوط والفاندال واللومبارديين ، الذين انقطعوا عن العالم واستقروا في ايطاليا وغاليا واسبانيا وافريقية ، كان لدى ملوك الفرنجة جنود احتياطية فيكنهم الاعتاد عليها : وإدا وضعنا جانباً « شعوب ما وراء الراين » ، التي لا يدعونها إلا في الحالات القصوى ، خشية من وحشيتها ، فقد وجد في متناول يدهم الساليون الذين يسكنون الوادي الادنى لنهر الموز والايسكو ؛ والريبوير في المجرى

الادنى لنهر الراين ؛ والهسيون في وادي نهر الموزيل . ولقد كان للملكة الفرنجية في ضم هذه الاقوام فائدة كبرى ، فهي توضح قوتها ودوام هذه القوة بالرغم من الفساد وكثرة الاخطاء .

وكان طموح الميرفنجيين يتجاوز مصادرهم بالرجال . فقد كانوا يتطلعون إلى فتح غاليا وجرمانيا وايطاليا وبانونيا ووادي الدانوب . ولم يكن هذا الجاهز البشرى الفرنجي كافئًا لمثل هذه الاهداف الكبري . ولذا استنحدوا برعاياهم الجرمانيين والرومانيين ، واعتمدوا بجملاتهم في ايطاليا على الجنود الآلامان ، وتركوا للساكسونيين والتورنجيين أمر الدفاع عن انفسهم وحماية المملكة من السلافيين والآفار . وفرض الميروفنجيون الحدمــة العسكرية على الرومانين ، وقلدوا بذلك الفيزيغوط والبورغونديين الذين كانوا يلجأون الى ابناء البـلاد الأصليين في آخر حكمهم . وابتداء من حكم اولاد كلوفيس ، ان لم يكن من حكم كلوفيس نفسه ، كان يتوجب على كل انسان حر أن يقوم بالحدمة العسكرية للملك ، لدى كل طلب وعلى نفقته . وينتج عن ذلك ان الجيوش المسهاة « فرنجية ، كانت تتألف في معظمها ، باستثناء الشرق ، من الغالبين ــ الرومانيين . أما القيمة العسكرية لهذه الجنود المرتجلة فكانت رقيقة جداً . لأن الملك الميروفنجي وطد حكمه بفضل الحماسة الحربية التي الفاها عند هذه الجماعات الفرنجية الصغيرة ، وهي آخر جنود مشاة عرفها أعلى العصر الوسيط . وكان يثق بالجماهير ويستعين بها على سحق اعدائه ، ولم يكن صعباً في البحث عن الكيفية، لأنـــه لا يدفع للجنود مرتباً ولا يعلم جنوده طرق الحياة العسكرية وأساليبها .

وقد قبل الغاليون ـ الرومانيون الحدمة العسكرية بارتياح وقاتـل بعضهم بعضاً لدعم المنازعات التافهة التي كانت تقوم بين سادتهم الميروفنجيين

بسبب تقسيم المملكة أو التنازع على الملك . ولذا ايقظ الملك الفرنجي عند الغاليين روح الحرب وتذوق الفوضى والعنف والتعطش الى النهب . وكان مرور الجيش الفرنجي في منطقة من المناطق مخيفاً ، كجيش العدو ، لما يرتكبه من أعمال وقباحات . وكثيراً ما كان الشعب يشأر لنفسه فيقتل المتأخرين عن الركب أو الهاربين .

العدل الروماني . \_ لقد كان البت في الدعاوي المدنية والجزائية خاصاً بحاكم الاقليم في آخر الامبراطورية الرومانية باستثناء الدعاوى الصغرى المتروكة للمحامي المدني بل ولكبار الملاكين . وكان الحاكم يعقد جلساته في نقاط مختلفة من دائرته الواسعة ويفصل في الدعاوى محاطاً بأمنائه وخدمه بعيداً عن الجمهور وبشيء من السرية في غرفة خاصة . وكان الأصول الذي يعمل بوجبه مكتوباً .

العدل الجرماني . \_ لقدكان الفيزيغوط والبورغونديون قليلي العدد منقطعين عن العالم الجرماني ، ولذا تبنوا نظام القاضي الوحيد وخولوه سلطات واسعة . أما عند الفرنجة فد دام العرف الجرماني في الحكم . ويبت في هـذا الحكم مندوبون أحرار كل عن منطقة . وكان المندوب منهم يقتصر على رئاسة المحكمة الاقليمية ( ماللوس ) وتنفيذ الحكم . ولا يكون هذا الحكم كاملا الا بموافقة الجهور الظاهرة أو الضمنية . وكان أصول المحاكمة في اساسه شكلياً أو رمزياً، ونظام الاثبات غير مكتوب، ويستعمل الشهادة الشفهية وحكم الله ( الاختبار بالحديد المحمي والماء وغير ذلك ) والمبارزة حيث يظهر الله بالضرورة الى جانب الحق الصالح ويمنحه النصر .

تبني النظام الجرماني . \_ لقد اناب الملك الميروفنجي الكونت مناب

المندوب الاقليمي ، وترك لهـذا الأخير النظر بالدعاوى الادنى ، وخص الكونت بملاحقة المجرم ، اذا لم يوجد تظلم من الضعية ، وعقوبة المجرمين المباشرة . وانتقل هذا التنظيم السالي الى الاجزاء الرومانية في المملكة وتأصل بسرعة .

وكان لهذا النظام فوائد عمليه كبرى . فقد اقتضى تعايش السكان المختلفين اقامة جهاز قضائي مختلط في كل محكمة . ولم يشأ الملك مكافأة القضاة على عملهم ، فرأى من الاصلح اقتصادياً أن ينتقي عدداً من وجهاء الغاليين \_ الرومانيين في كل « مدينة » واجبرهم أن يأتوا دورياً إلى المحكمة ويحكموا بين أفراد بني جنسهم . وكان الكونت ، بمثل السلطة الملكية في الاقليم ، يعلن حكمهم أمام الجمهور وينفذه

ومن الملاحظ في هذه المحكمة الاقليمية أن عمل الحق الجرماني وأصوله كان سائداً: فافتداء الجنحة أو الجريمة ببلغ من المال ، وبمين الأطراف المتنازعة مع مساندة المحلفين ، وحكم الله ، والمبارزة انتشرت في كل مكان . وساعد تقهقر المجتمع على تحبيذ الاعراف البربرية في أوساط الرومانيين . وكان للكنيسة أثرها في هذا الاتجاه . فقد دفعت إلى الافتداء بالمال ، والى الاتفاق واخماد الثار والحياولة دون سفك الدماء . وكان الملك يجي ثلث ما يجبي الكونت من حصائل الدعاوى . وكان هذا الكونت يعيش من جزء بما يجبيه ومن التمتع بدومين ملكي في دائرته . وتألف عن طريق هذه المحاكم الاقليمية فقه محلي ودخلت فيه ، بنسب مختلفة وحسب الأمكنة ، القوانين الرومانية والقوانين البربرية . ومن هنا خرجت الاعراف البلدية في العصر الوسط .

ولم تكن المحكمة الاقليمية مجلساً قضائياً فحسب ، بل كان الكونت أو موظفوه ينشرون فيها أوامر الملك ، والدعوة إلى الجيش والبراءات

الملكية وغيرها . فهي تمثل بالاجمال وسيلة حكم سهلة . ومن فائدتها انها تنتزع الوجيه كل شهر من عزلة الحياة المجلية وتذكره بواجباتـــه نحو الملك .

المساواة السياسية بين الرعايا . - كانت المساواة السياسية بين المماكة الفرنجية شيئاً عادياً . وكان بامكان كل ساكن في غاليا فرنجياً كان أو رومانياً أو بورغونديا ، حراً أو معتوقاً ؛ غنياً أو فقيراً أن يدخل في خدمة الدولة ويتخذ لنفسه مهنة . وكان الجميع سواسية سياسياً لانهم متساوون في الحدمة . ولم يكن الملك الميروفنجي مقيداً بنظام أو أباطيل عرق أو لغة أو شرط اجتاعي ، ولا يبحث في علاقاته مع الناس الا عن رضاه الشخصي ، فهو يصنع من المعتوق بل والرقيق ، اذا كان يسره ذلك ، متطوعاً في خدمته أو كونتاً أو ناظراً للدومين الملكي أر اسقفاً ؛ ومن رئيس الكتاب قائد جيش ؛ ومن اليهودي عصل ضريبة ؛ ويبيع الاسقفية الى سوري . ومن دواعي سروره إلا يطبع ضريبة ؛ ويبيع الاسقفية الى سوري . ومن دواعي سروره إلا يطبع إلا طيشه . لقد كان كل شيء ينطلق من العرش ، وكل شيء يعود اليه وما من طبقة نبيلة يعادل نفوذها وجاهها حكم الملك المطلق .

طبقة الشيوخ . - لقد وجد عند الرومانيين طبقة شيوخ وظلت هائلاتهم تفخر بأصلها ولكنها كانت قليلة العدد ، بضع مئات على الاكثر . وبعد سقوط الامبراطورية الرومانية أصبحت امتيازاتها القانونية ذكرى . بينا دام نفوذها الاجتاعي والاقتصادي .

الطبقة النبيلة ووظائف البلاط . - لا يوجد طبقة نبيلة عند الفرنجة على عكس ماهو متعارف عليه عند بقيه الشعوب الجرمانية . بيد انسانرى ، في العصر الميروفنجي ، تشكل طبقة ارستقراطية قوية تتالف من

كبار ملاكي الأطيان وكبار الموظفين ، ولكن هذه الطبقة لم تكن طبقة نبيلة بالمعنى الأصلي ، بل كانت طبقة تتألف من اناس يتمتعون بامتيازات قانونية ناشئة عن حق الولادة ، ولايجاد طبقة نبيلة حقيقية يجب النزول حتى فجر الأزمنة الاقطاعية . والتمييز القانوني الوحيد بين الناس مبني على خدمة الامير . ومالم يتغير شرط أصل الانسان يبقى المعتوق معتوفاً ، والروماني وومانياً دون أن يشتهر بأنه فرنجي .

وكان على كل من يريد أن يعتبر في المجتمع أن يتصل اتصالاً مباشراً بالمليك ، ويعقد معه روابط اوثق من جمهور الرعة . وليصبح الانسان شيئاً في الدولة يجب عليه ان يتقرب من المليك ويتوسل اليه ويعرض خدماته عليه ويصبح له موالياً وأميناً ويبايعه بالمعنى الضيق المكلمة أو بتعبير آخر ان يكون رجله . ولهذا الغرض لم يكن جهاز الحرس الملكي قاصراً على العصبة المحاربة التي تحرس الملك على الطريقة الجرمانية ، بل كان يضم جميع الموظفين في معية الملك ، وبمن يتطلعون الى التوظف ، بل وبمن يتحينون الفرص للحصول على رتبة كنسية ، حتى ان التعبير « موظفين » لا يستعمل القرص للحصول على رتبة كنسية ، حتى ان التعبير « موظفين » لا يستعمل التي نحيط بالملك من أدواق وكونتات وناظرين خداماً الملك متفانين في الشخصية الحدمة الدولة اكثر بكثير مما كانت عليه في عهد الامبراطورية الرومانية الدنيا

الادارة المركزية المزعومة . \_ وهذه الصفة الشخصية للخدمة هي التي توضح لنا أن الكلام عن و ادارة مركزية ، معناه المجازفة بتشويه الواقع . ومها يكن تنظيم السلطة ابتدائياً فان طبيعة الادارة تقضي التنسيق بين عمل العمال المحليين والاطلاع على تقاديرهم وقبول ظلامات

السكان واعطاء الاوامر والتحقق من جباية الضرائب وتدقيق حسابات موظفي المالية . ولا بد لكل هذا من مكانب ورؤساء يديرونها ويسهرون على مصالحها . ولكن الملك الميروفنجي لم يبذل في هذا الميدان أي جهد أو يقم بأي ابتكار . فقد ورث مكاتب حكام الامبراطورية الدنيا مع رجالها وكل ما يتعلق بها من قواعد وأصول واسالب عمل .

كان بلاط الملك الميروفنجي مليئاً بالكتاب من كل نوع ويقوم على وأسهم « كبار الكتاب » . وقد أصبح هؤلاء الرؤساء ضروريين للدولة لاغنى عنهم ، واكتسبوا مع الزمن سلطة . وكانوا يستخدمون في مهات سياسية وأحياناً في قيادة الجيوش وذلك لأنه لايوجهد فصل قوي في الموظائف حسد الاختصاص .

وكانت « الخزانة » أي بيت المال لاتغادر الملك ، فهي في غرفة بالقرب من الغرفة التي ينام فيها المليك . ويشرف على ادارة الحرس وادارة السلطة رؤساء غرف تحت سلطة خدام غرفة الملك .

وعهد بخدمة الفم إلى رئيس السقاة ، وبخدمة الاصطبل إلى كونتات الاصطبل ، ومن هذه الوظيفة اتى اسم القائد الاعلى للجيش ، وتحت أمره سائس خيول الملك ( الماريشال ) . والحق بخدمة الأمير أطباء ومنشدون .

وعهد بتنظيم جهاز القصر إلى « اقدم الحدم » (سينيشال). ومع الزمن أصبح لكونتات الاصطبل وخدام الحيول وأقدم الحدم صفات عسكرية .

ويتمثل نظام الاكليروس بعدد من الكهان يؤلفون كنيسة «قابلة » الملك أى سدنة كنيسة الملك .

وعهد بادارة القصر والبلاط واعاشته إلى ماجوددوم أي كبير القصر أو حاجب القصر ، ولقد كان لهذه الوظيفة أهمية خاصة حتى ان صاحبها أصبح الكل في الكل في حياة القصر .

عكمة القصر . \_ ان حل الحلافات التي قد تنشأ بين رجال البلاط أو بينهم وبين الناس من خارجه ، او حل الاخطاء المرتكبة ضد الملك ، لا يمكن ان يعهد بها الى محاكم محلية ، بل الى السيد العام وهو الملك . وقد اعتبر الملك الفرنجي دوما ان العدل يتجسد في شخصه حيث يختلط بمنفعته واهوائه وطيشه ، لأن كل شيء حل له ، فله الحق ، اذا اعتبر أحد دون أي شكل من أشكال الدعوى . ودام هذا التقليد في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر . ويعتقد ملك فرنسا ان له الحق دون محاكمة في اعدام شخصيات كبرى يخشى خطرها ونفودها . ولكن الملك في الأحوال العادية الجارية لايبادر إلى القضاء في شؤون يمكن أن تنتزعه من لذائذه أو مشاغله . ولذا شكل بالقرب من شخصه محكمة نتألف من مخلصه ورجاله وتدعى « محكمة القصر » وكان يترأسها شخصية كبرى ، كونت ، وردعى « كونت القصر » وكان يترأسها شخصية كبرى ، كونت ،

وكانت محكمة القصر صادرة عن ارادة الملك . وليس لها اختصاص معين أو تركيب مستقر أو دورة انعقاد منتظمة أو أصول نوعي خاص . وهي اكثر مرونة من المحكمة الاقليمية الشكلية والجرمانية جداً . وليس لها محكمة استثناف لأن عقول البرابرة لاتفهم الاستثناف . وكل ما في الأمر أنها محكمة خاصة للمحاسيب بمن يعيشون بعيداً أو قريباً من الملك . وقد حلت محل المحاكم المحليبة . ورفع الدعاوى العائدة للمحاكم المحادية واختصاصها إلى المحكمة المركزية يمكن الملك من ان يؤلفها حسب هواه . ودامت هذه المحكمة حتى نهاية الملكية الفرنسية .

القصر عاصمة متنقلة . \_ لم يكن المحكمة ادارة «مركزية » حقيقية

لأن الادارة ليس لها مركز ، ولأن الملك لايستقر في مكان . وليست سواسون ، اورلئان ، باريس ، رنس عواصم حقيقية ، لأن الملك لايقيم فيها الا نادراً وقليلاً . ان تذوق التغيير وهواية الصد وضرورة استهلاك المنتجات الطبيعية للدومينات في مكانها ، وطبيعة السلطة الاستبدادية التي نتطلب من الملك ان يكون في كل مكان ، ان كل ذلك يجيب الملك الميروفنجي أن ينتقل من فيلا الى اخرى ، ويجر في ركابه ادارته المزعرمة ، وما يسميه خزانته ومحكمته ووثائقه عوضاً عن ان يتركها في مكان ثابت . ودامت هذه الطرق والأساليب قروناً في اوربة حتى القرن مكان ثابت . ودامت هذه الطرق والأساليب قروناً في اوربة حتى القرن الثالث عشر . وكان هيذا الوضع يختلف تماماً عما كان عليه الحليفة في الدولة الاسلامية ، لأن هذا الخليفة كان يتمتع بسلطة تجعله يستقر ويتأصل حيث هو ويجد له مقاماً ثابتاً لايلبث أن يصبح في الوقت نفسه مركز جذب وسوقاً تجارية ومدينة كبرى .

بهاء الملكمية الزائف . — لقد كانت الملكية الميروفنجية بسبب تركيبها استبدادية لاحد لاستبدادها . ولم يكن هذا الاستبداد مزداناً بالبهاء الذي يحكن أن ينعكس على الدول التي هي من هذا النوع مع ما يرافقه من الاحترام والاحتفالات والتقاليد القديمة . لقد كان الملك الفرنجي يويد أن ينادى « السيد » . وان صيغة الرسائل والدبلومات تتكلم عن عظمته وعزته وسيادته ورفعته . وعند الكلام عن نفسه يكتب « عفونا » « رحمتنا » » « سماحتنا » ، ويبسط بسذاجة ثروتة وهدايا الأمراء الأجانب وخاصة الأمراء البيزنطيين . وتقليداً للامبراطور كان له عرش ووضع وآداب للسلوك ومراسم ، ويطلق على رعاياه اسم ؛ الاقليميين هـ ، ويريد آحياناً أن يمنح الشعب بعض التسهيلات . وكان بعض الملوك ويريد آحياناً أن يمنح الشعب بعض التسهيلات . وكان بعض الملوك ويويد أحياناً أن يمنح الشعب بعض التسهيلات . وكان بعض الملوك ويويد أحياناً أن يمنح الشعب بعض التسهيلات . وكان بعض الملوك ويويد أحياناً أن يمنح الشعب بعض التسهيلات . وكان بعض الملوك ويويد أحياناً أن يمنح وشاريبير ، يفخر عورفة اللانينية الجلية وليس الميروفنجيين ، مثل شيلبيريك وشاريبير ، يفخر عورفة اللانينية الجلية وليس

كل ذلك الا زخرفة وزينة ، فليس التقليد الا سطحاً وتمثيلاً يستوجب الهزء والسخرية . ولم ينجح الملك الميروفنجي في « ملء اطار الملكية الامبراطورية الواسع » . وظل في أعماقه حديث نعمة وبوبرياً . وبقي الشعر الطويل عنده خاصة من خصائص السلطة . وتنقصه الهيئة والليساقة . وحب الخادمات عنده ، عدا سيجوبير ، قاعدة . وكان يبحث عن « ملكاته » الخادمات عنده ، ولا يكاد يدرك سن البلوغ والزواج الا ويتمرغ في بيوتات الحريم ، ولا يكاد يدرك سن البلوغ والزواج الا ويتمرغ في الدعارة والفجور . ومن عجب ان تأثير الدين قليل على هذه الارواح الناقصة . فهي ليست مسيحية الا اسماً . وليس دينها الا اباطيل واوهام . الناقة فجة ويتلخص في الخوف من القديسين وخاصة من القديس مارتن .

الفوض والاسراف. \_ كانت هذه الملكية نهمة الى الضريبة لاترحم، وكانت في الوقت نفسه مسرفة مبذرة . وقد نتساءل على أي شيء يكن الملك الميروفنجي أن ينفق وارداته ! فهو لايدفع أي خدمة عامة : كأعمال الفن والتعليم والاحسان وغيرها . ولا يعطي رواتب الى رجال ادارته وقضاته . فالكونتات ، كما رأينا ، يعيشون من نتاج فيلا أو عدة فيلات ملكية في الدائرة التي تترك لهم ، ومن جزء من حصة الغرم القضائي الذين يعود للملك عندما يوجد « تسوية » قضائية . وليس للجيش اعطيات . فكيف اذن لاتنتفخ الخزانة ، التي تغذيها الضريبة والدومين بصورة فاحشة وهي آلة ماصة لا دافعة ? الواقع انها تفرغ سريعاً جداً ،

لقد كانت قوى المجتمع من وطنية وبذل واخلاص متكسرة أو تعبة ، وكان الرابط الوحيد هو البذل الشخصي من انسان لانسان ، وهذا هو اساس التبعية . ولكن القوة العاطفية لهذه الرابطة بدت ضعيفة جدا في عهد الميروفنجيين ، وعلى الأقل بين الملك ومعيته ، ولم يعرف الملك الميروفنجي كيف يجب نفسه الى أحد . لقد كان الرابط الوحيد

المبنعة . وكان ولاء المولى والموظف مذبذباً ضعيفاً ، ولذا كان بجاجة للاطعام والدعم بالمال . وإذا كان الهلك نظرات في ارث قريب ، كانت الحزانة تساعد أيضاً على رشي الموالين لجاره . ولقد كان هذا السلاح أنجيع من معركة لكسب بملكة جديدة .

انحطاط الضريبة العقارية . \_ ومع هذا فقد بدأ النضوب يظهر على هذا المصدر الضريبي الذي كان يغذي الحزانة . فمن المعاوم ان معظم الواردات في الحضارة الزراعية يأتي عن الضريبة العقارية . ولئلا يضعف الانتاج ، وليتنفذ فرض الضريبة يجب أن يعاد النظر بين حين وآخر في مادة الضريبة ، وأن تكون مصلحة المساحة على بينة من الأمر . ولكن مثل هذه العمليات الدقيقة كانت مكلفة ، حتى ان عدم الاهتمام الملكي كان يساعد على اهمال تنفيذها . فاذا ما صدأت عجلة الضريبة تعطلت ولم تعط شيئاً . ويبدو من قراءة غريغوار تور ، مؤرخ هـ ذا العصر ، أن جباية الضريبة ، منـ ذ حكم احفاد كلوفيس ، كانت متقطعة ولا يكن ان تتم دون مشاهد مخيفة . فكل مقاومـة للدفع كانت تقمع بالتعذيب والقتل .

كثرة الضرائب غير المباشرة : ... اما الضريبة غير المباشرة فقد قاومت بشكل افضل لسهولة جبايتها ، وكان يكفي لذلك اقامة موقع مسلح في سوق أو على رصيف أو في منعطف طريق أو على جسر او على طريق مائي . وقد اكثر الملك ضرائب التجارة وضريسة المرور في النصف الثاني من القرن السادس نظراً لضعف حصيلة الضريبة المباشرة .

الحصافات . – وكان الملك نفسه يعتبر جباية الضريبة نهباً ، ويرى ان سلام روحه في خطر ، وخاصة عندما يقوم عماله بالجباية على اراضي الكنيسة . ولذا أخذ الملك الفرنجي ، منذ وقت مبكر ، يغدق دبلومات

امتيازات و الحصانات ، ويعفي بموجبها الاسقفيات والاديرة من دفع كل شيء يعود للضريبة الملكية ، وحرم في الوقت نفسه على القساضي ( الكونت ) وعلى اتباعه دخول الأراضي المحصنة لمارسة حتى الايواء والوكالة ، كما حرم فيها اقامة محكمة قضائية وجباية الفويدا . ومن الممكن أن يفكر ان الملك اراد من هذا الاجراء ان يلحق المحسن به مباشرة لبدفع نتاج الضريبة والفريدا الى الخزانة . ولكن الدبلومات تنص على ان حصيلة الضرائب تركت للكنيسة في سبيل سلام روح الملك. وفي هذا ما يدل على ان الأسقف ومجلس الكهان والأب والرهبان هم الذين يفيدون من الحصانة لا السكان الريفيين . وفضلاً عن ذلك كان المحصن الكنسي يقوم بالقضاء في الدعاوى الدنيا ويحصل على الغرم القضائي . وقد حصل العلمانيون ايضاً على افضال من هذا النوع .

وهكذا اقتصرت جباية الضريبة العقارية والجزية على عدد قليل من الناس دون أن تزول بجكم قانه ني ، بيد أنها زالت بزوال المكلف.

ويصادف أيضاً اعفاء رجال الدين وخدمهم من دفع ضريبة التجارة ورسوم العبور على الارض والنهر . كما يصادف إلى جائب الاعفاء القانوني الاغتصاب المبكر وقد تسكائر مع الزمن والاهمال .

خواب الادارة النقدية . \_ وهناك مصدر آخر للواردات ، وهو النقد ، نجا من الملوك . فقد كانت الكنائس والأديرة تضرب قطع النقد الفضية والذهبية باسم القديس السيد الحامي ، ويتم ذلك دون أخذ علم بأي امتياز رسمي من الملكية . ولم يكتف ضاربو النقد بالضرب في البلاد ، في السكولا ، أو في المشاغل الامبراطورية القديمة ، بل كانوا يضربون في كل مكان ، وفي اماكن صغيرة جداً . وعلى ما يبدو أن العصر الوسيط- ٢١

السلطة لم تمارس عملها بشكل كامل على هذه الاعمال منذ القرن السابسع وربا لم يكن هذا العمل منتظماً .

زوال الدومين العقادي . \_ ويبدو ايضاً أن الملك الميروفنجي في القرن السابع ، كجيرانه الملك الغوطي في اسبانيا ، والدمباردي في ايطاليا ، والساكسوني في بريطانيا العظمى ، كان يعيش خاصة من انتاج دوميناته ، وإن هذه الدومينات كانت عديدة وتبلغ المثات ، وإن المتدادها يساوي وسطياً المتداد قرية حديثة .

ولكن عدداً من هذه الدومينات كان مخصصاً لاعاشة الكونتات والأدواق وحجاب القصر. وكثيراً ما كانت النقوى والندم يحضان الملوك على منح الاسقفيات والاديرة الهبات تلو الهبات. فمن ذلك ان المنطقة الباريسية كانت ملأى بالفيلات الملكية ، ثم أصبحت بكاملها أرضاً للكنيسة. ومن الملكات من كن كريمات سخيات.

على أن ولاء الموالين كان مذبذباً وعرضة للتغير ، ولذا كان مجاجة مستمرة إلى البذل والعطاء والدعم العقاري. وقد ضعف الدومين الملكي بهذا الدعم والامداد .

أما الامتياز الموقت وهو الانتفاع فهو مجهول في الامتيازات الملكية في العصر الميروفنجي ، أو على الاقل ، ان النصوص لا ترينا إلا هبات بشكل تمليك كامل . ولا شك ان الانتفاع كان موجوداً من قبل . ولكن منح الامتياز لم يدع ، على ماييدو ، بجالاً لصك ملكي مكتوب .

ولا مرية في أن الملوك كانوا ، لدى أقل اشتباه أو سبب للخيانة ، يستعيدون أموالهم التي منحوها ويضمونها من جديد إلى أموالهم . غير أن هذه الطريقة العنيفة كرهت الناس بالملكية الميروفنجية ، ولم يعد

مطمئناً ، لأن الملك ليس له ايمان أو عهد . ولكن هـذه المصادرات كانت وسيلة أكتر منها علاجاً ، ولا يمكن أن تعوض نقص الدومين الا قليلاً . وفي الحقيقة ان هذه الملكية كان محكوماً عليها بالدمار والهلاك لأنه لم يكن لديها من طريقة في الحكم الا شراء الطاعة .

وهكذا نرى أن الملكية الميروفنجية كانت دون تقاليد ، ودوت مثل أعلى ، ودون فضائل عامة أو خاصة ، وجسداً دون روح وعاجزة عن خلق البذل والتفاني عند الناس في سبيل الملكية . ولم يقم بسين بين الرعايا والمليك تيار عاطفي ، هذا التيار الذي لا يدوم بدونه أي حكم . لقد كانت الملكية الميروفنجية حالة واقع وسلطة شخصية ولا تساوي شيئاً إلا بقوة الملك . فاذا ماضعفت هذه القرة بسبب أو بآخر ، قامت المنافع والاحقاد المضغوطة والاطاع غير الراضية على البناء الملكي تعمل فيه الهدم والتخريب .

#### منعف السلطة الملكية ودمارها

سلبية السكان ٥ - لقد كان الحكم الملكي المطلق ثقيلًا على الشعب ، ولكن الجماهير الشعبية لم تقم بأي رد فعل بشكل ثورة عامة أو جزئية. وقال القيد قامت مشادات بسبب خرق دائرة الضرائب أو افراطها ، ولكن كان من السهل قمعها . كما أن بعض الموظفين لم يتمكنوا من القيام بالوظائف التي أسندت إليهم بسبب أعمال الشغب التي كان يجركها منافسوهم عليهم ، ولكن لم يقم بها أحد بمن في معيتهم من رجال الادارة . غير أنه كان يرى عند احتشاد الجيوش للدخول في حملة عسكرية أن الحرس الوطني غير المسلح جيداً ودون نظام وتماسك يسمح لنفسه بالصراخ والتهديد إذا لم تعجبه الحملة ، أو على العكس اذا

كان يؤمل منها المغانم ويويد الملك أن يؤجلها . وفيا عدا هذه الحالات ظل الشعب مستسلماً دون حراك كها في زمن الامبراطورية الرومانية . ويواد بكلمة « الشعب » الناس الريفيون الأحرار . اما الاقتمان بل والمعمرون والتجار فلا يلعبون أي دور في المجتمع .

قوة القصر . \_ لقد كانت المعارضة تأتي في الغالب من رجال القصر من يعيشون في معية الملك وفي أكنافه . فالبلاط هو الكل في الكل في الكل في الدولة كما يقال . فهو يسك بيديه كل الوظائف والامكنة الحساسة . وعن طريق هذه الوظائف يوزع الثروة القائمة على الملكية العقارية . ولم يكن في الدولة أقوياء أو أثرياء إلا رجال القصر ، فالادارة وحكم النبلاء ( الارستقراطية ) وحكم الأغنياء ( الباوتوقراطية ) كلها تخرج من القصر وتختلط به .

في البدء شاد المليك « القصر » ليرضي نفسه وأنانيته ، وما كان ليريد أن يرى فيه الا امتداداً لشخصيته . بيد ان هذه الصنيعة التي خلقها فسواها ، وعت مع الزمن ذاتها ، وأرادت ان نحيا حياتها الحاصة ، فاذا ما ضعف سيدها او زال ، استطاعت ان تتابع سيرها ووجودها . إن هؤلاء الناس الذين يؤلفون رجال القصر ، ويعرف بعضهم بعضاً منذ الطفولة ، ويحيون حياة واحدة معاً وفي معية الامير ، كانت تتملكهم اهداف واحدة ، ورغبات واحدة ، ويقوم بينهم تضامن وثيق . وعلى ما يبدو ان يمين النجدة ، التي اقسموها للهلك للمبادرة لنجدته إذا دعاهم ، ما يبدو ان يمين النجدة ، التي اقسموها للهلك للمبادرة لنجدته إذا دعاهم ، قد أقسموها لأنفسهم . فهم في الواقع يشكلون مجتمعاً ضيقاً وينزعون الى تأليف طبقة خاصة بهم ، ونراهم يتزاوجون ويتصاهرون فيا بينهم ويريدون ان يؤمنوا لأولادهم ولأنفسهم جميعالفوائد المكنة من الدولة . ولا يغرب عن البال ان « القصر » لا يشمل من يعشون في

البلاط فحسب ، بل يضم ايضاً من كانوا يعيشون فيه من قبل . فالأدواق والكونتات والنظار ، الذين يقيمون في الأقاليم ، يعتبرون جزءاً من القصر ، حتى ان الاساقفة انفسهم ، الذين حرجوا كلهم من القصر ، كانوا يتقاعسون غالباً عن الحروج منه . وفي غضون القرن السابع اعتاد اعضاء القصر ، بمن انفكوا عنه وعاشوا في الاقاليم ، ان يجتمعوا مرة في العام ، في شهر آذار ، مع زملائهم بمن بقوا في المركز فهم يؤلفون على هذا النحو نوعاً من «قصر كامل» وهو المجلس السياسي الوحيد الذي عرفته فرنسا في تلك الأزمنة . وهذا «القصر» الميروفنجي، الذي لم يكن في الواقع ادارة حقيقية مركزية ، استطاع مع الزمن أن يتطاول في عمله بأقوى ما سيفعله « بلاط » لويس الرابع عشر في المستقبل .

وعلى هذا فالقوة المنافسة للملكية الميروفنجية ليست الارستقراطية ، كما يقال عادة ، بل القصر ، او على الاقل ، الارستقراطية من حيث انها تختلط بالقصر .

القصود الشرعي وسلطة القصر . - ظهرت قوة القصر فجأة بمناسبة قصور الملوك . وكانت اوسترازيا الاولى الـتي كان لها ملوك قاصرون ، وهذا الوضع ساعد على ظهور الارستقراطية فقد بدا الملك تيبود (تيؤبالد) بن تيبير (تودوبير) خلال عهده القصير ( ١٥٥ – ٥٥٥) ضعيفاً جسداً وروحاً ، ومع ذلك جردت عدة حملات هامة إلى ايطاليا .

وقد تقرر تجريد هذه الجملات من قبل حاشية مجهولة . وفي فترة قصور شيلدوبير الثاني ( ٥٧٥ - ٥٨٤ ) تجلى حبكم ادواق واسقف رتس ، فقد كان الملك الشاب تحت نيرهم ، وكان على الأم برونيبو أن تتحمل شتى انواع الاذلال . وعندما حاولت أن تتدخل بين جيشين على وشك الاشتباك صرخ بها الدوق أورسيون : « اليك عنا ايتها المرأة

يكفيك الله حكمت في عهد زوجك . اما الآن فابنك الذي مجكم تحت مايتنا لا نحت حمايتك الله عنا والاسحقتك سنابك خيلنا على الارض ».

وفي القرن التالي انتزع الفجور والفساد الملك الفرنجي وهو في زهرة العمر ، وأصبح القصور نظاماً عاديا لجميع الدول الفرنجية . ومثل هذا القول ينطبق على اسم الملوك «الظاهريين » ، عدا داغوبير ، لأن القصر في القرن السابع أخذ على عاتقه حكم المملكة الفرنجية ، وقام تحت تأثير الضرورات مقام الملكية المستبدة التي لم يجرأ أحد في القرن المنصرم على مهاجها والوقوف في وجهها .

ظفر القصر . \_ وفي ازمة ٦١٣ \_ ٦١٤ انتصرت الارستقراطية ، كنسية وعلمانية ، وارادت فرض شروطها على الملكية . فقد انعقد مجمع للغاليين في باريس ضم ٧٩ اسقفاً ووجه عدة تظلمات إلى الملك كلوتير الثاني ، فلم يقبل بها جميعاً وهو المعروف انه صنيعة الكبار والأساقفة . ولم تكن براءته عام ٦١٤ ميثاقاً دستورياً ، كما قيل ، بل هي محاولة بسيطة لاصلاح المفاسد الصارخة اكثر من غيرها . وإذا تبين أن الملكية كانت ضالعة في هذه المفاسد ، فان اخطاء الاكليروس والكبار كشفت أيضاً ، ومها يكن فقد اتخذت الملكية عدة تدابير لصالح الكبار وأهمها .

١ ــ الحفاظ على الاموال التي منحت لهم من قبل اسلاف كاوتير .

٧ ــ الغاء كل هبة اكتسبت بالكذب والموالسة والحداع .

٣ ــ اختيار القضاة من المنطقة التي يقومون على ادارتها .

٤ - اعتبار هذه المطاليب تعهدات قابلة للتجديد .

وبعد عامين قبل كلوتير الثاني « بالمطاليب العادلة التي قدمها كبار بورغونديا واساقفتها » كما قبل بالشيء نفسه شيلديريك البائس .

واذا حل القصر بسرعة محل الملكية ، على ما هي عليه من قوة كما

يبدو ، فليس مرد ذلك إلى بنيته القوية وروح جماعته ، بفضل تطور حتمي ، بل لأن القوى المسلحة كانت بيده ، ووجد له الزعيم الذي يستطيع ان يوجه هذه القوى التي خوله أياها الادواق ، كما خوله زعيم الحدم ( الماجوردوم ) وحدة القيادة .

الادواق . \_ لم تكن وظيفة الدوق لتظهر الا نادرا في الجزء الاكبر من القرن السادس . وكان الكونت كافياً لتوجيه العمليات العسكرية تحت سلطة الملك ، الزعم الحقيقي في البلاد . وفجاة ظهر الادواق منذ بداية الحرب الاهلية الكبرى التي دامت اربعين عاماً ( ٢٧٥ – ٦٦٣ ) وأصبح يتكلم عنهم لقيادة الجيوش ، وبالمقابل أصبح الكونت استثناء لأن وظيفة الدوق في أساسها عسكرية ان لم تكن خاصة . ويبدو انه لم تكن هنالك دوائر ثابتة « دوقيات » فكان يعهد إلى الدوق ، على الاقل ، بدينتين ، واحياناً بثلات مدنواربع أو أكثر وتخلى الملوك مثل شيليريك وغونتران وشيلدوبير الثاني ، عن قيادة الحلات بصورة فعلية ووضعت الجيوش تحت قيادة دوق ، أو احياناً ، تحت اوامر عدة أدواق ، وربا كان ذلك تقليداً للشعوب الأجنبية كالبيزنطيين واللومبارديين المشهورين بكثرة الادواق . وبسرعة ظهرت هذه الشخصيات الواعية لمصالحها وقوتها فظة متكبرة ، وأخذت تتزعم في القصر وتظهر وقاحتها وشراستها فكانت الشبه بالحيوانات المفترسة . وقد أرخ ظهور الدوق في التاريخ الميروفنجي بداية تشكل الحزب الارستقراطي .

حاجب القصر . \_ لم يرتفع أسم رئيس الحدم ( الماجوردوم ) عالياً في النصف الأول من أنقرن السادس . ومها يكن عمله هاماً فلا يجعل منه موظفاً سامياً على رؤساء خدم المالك الجرمانية الاخرى المعاصرة. على ان هنالك بعض الموظفين السامين ، كزعيم الكتاب أو كونت

القصر أو رئيس الحرس، يستطيع أن يغرض سلطته على البلاط كله . فالوضع الرفيع منوط ولا شك بتأثير الشخصيات الذبن شغلوا هذه الوظيفة في الثلث الاخير من القرن السادس، وصعود الموظف رفع في الرقت نفسه الوظيفة . وهكذا قديت حالة الواقع وأصبحت نظاماً . وعندما انفجرت أزمة ٦١٣ ظهر الماجور سيداً حقيقياً للقصر والدولة في الدول الثلاث .

الكبار وحاجب القصر . . . لقد أصبح الحاجب بحكم الواقع سيداً وما لبث و القصر ، ان لاحظ ان الحاجب انتقل من عمل لشكاواه وطموحه وغدا مستبداً مستأثراً بالسلطة ، وبمسكاً بيده حياة القصر الاقتصادية ، وظيفته الأساسية ، ورئيساً للحرس المسلح وزعيماً للمتطوعين في خدمة الملك وحاماً ووصاً على المحاسب والمحميين .

وفزعت الارستقراطية منه وحاولت أن تحذف الوظيفة او ان تختص بتسمية الحاجب لتستطيع الاشراف علبه ومراقبته . ولكنه استطاعأن يكون في مأمن من محاولات الارستقراطية لتهديه . وابتداء من ١٨٧ أصبح حاجب قصر اوسترازيا سيداً حقيقياً في المملكة كلها ولن يبدل لقبه الا بلقب الملك عام ٧٥١ .

ولقد بقي من الماضي الميروفنجي عند الملوك الكارولنجيين عاطفة مداراة الرؤساء وعدم القيام بأي محاولة دون الاسترشاد بنصحهم ، وستكون وجهات نظر الكبار ، الذين يملأون و القصر ، الكارولنجي ثم بلاط الكابسيين، وجهات نظر و القصر ، في القرن السابع ، وستعتبر العائلات الكبرى بأنها تملك حقاً طبيعياً في وظائف الدولة وفي انعام الملك ومرتباته ، وأن الملك ليس إلا منتفعاً وموزعاً لثروة ، المملكة ، التي يعود ملك رقبتها إلى مجتمع الناس من أهل الحسب والنسب ، وسيظل هذا المفهوم للدولة مفهوم الطبقة النبيلة الفرنسية حتى النهاية .

# الفصل لخام عشر

### النظم الكارولنجية

لقد كانت حالة الملكية الفرنجية في عهد الكارولنجيين كحالتها في عهد الميروفنجيين ، ولم يكن هنالك شعب سيد وشعوب خاضعة ، بل ان المملكة كانت ، بالرغم من اختلاف الاعراق ، تخضع لأنظمة واحدة .

فكرة الدولة والقوة العامة مفقردة في عهد الميرونجين ، لأن السلطة الشخصية في عهد الميرونجين ، لأن السلطة الشخصية للملك كانت في أساس النظم ، وظلت هذه السلطة وراثية تقريباً ، وظل تقسيم المملكة وتقسيم المهالك التي انبثات عنها بعد تجزئة ١٨٤٣ ، قاعدة كما يقسم الارث الحاص . أما أن يه م ان فكرة الامبراطور سلطة عامة لا يكن تقسيمها ، وسلطة خالدة لا تتعلق بشخص الامير وقوت معه ، فذلك أبعد ما يكون عن أنظمة الدولة الفرنجية . ولقد حاول بعض كبار الامبراطورية أن تظفر هذه الفكرة الامبراطورية كفكرة مجردة فوق الاشخاص ، في عهد لويس التقي ، ولكن هذه المحاولة منيت بالاخقاق .

الملكية والوصول الى العرش . \_ النظام الملكي هو النظام السائد في الدولة الكارولنجية وفي الدول الناشئة عن تفتتها . كانت الملكية وراثية وتقتضي التقسيم بين اولاد الملك المتوفى . بيد أن الانتخاب الذي

قام به الكبار وتوصل بموجبه بيبن الثالث إلى العرش عام ٧٥١ عاد للظهور بفضل اضطرابات النصف الثاني من القرن في فونسيا الغوبية: ورأى لويس الألكن ولويس الثالث وكارلومان حقوقهم الوراثية مؤيدة بالانتخاب ، وانتخب شارل السمين ، مع أن الوارث الشرعي كان الشاب شارل الساذج ابن لويس الألكن من زوجته الثانة . وانتخب شارل الأصلع ملكاً على إيطاليا عام ٨٧٦ ؛ وبوزون ، ملكاً على بروفانس عام الأصلع ملكاً على إيطاليا على جرمانيا عام ٨٨٨ .

وهنالك عامل أساسي آخر للوصول إلى العرشوهو المباركة التي لم يعرفها الميروفنجيون واراد منها بيبن في ٧٥١ و ٧٥٤ أن تؤمن لانقلابه تصديقاً إلهياً . إن المسح بالزيت المقدس الذي يقوم به الأسقف في هذالاحتفال هو في الواقع عمل ديني من حيث المبدأ ، ويقرب في قبمته الروحية من السر أي انه ينيل الملك، فضائل خاصة ، ويحعل منه مخلوقا مقدساً ، ويمنحه صفة كهنوتية . وبعد شارلومان أتبع المسح بعمل آخر يدخل في حفلة المباركة وهو التتوييج ، وهو تقيد يخول بوجبه المنصب الامبراطوري ويمكن أن يتم بصورة مستقلة عن المسح . وكانت المباركة والمسح قاعدة في فونسيا الشرقية ، وهو سيث لم يحونا كذلك في فونسيا الشرقية ، عيش لم يخصع لها لويس الجرماني ، أو أولاده ، أو ارنولف .

الحكم الملكي المطلق . - كان الملك الكارولنجي سيدا مطلقا في ملكته ولا يخضع لأي التزام يلزمه الدين بموجبه باحترام الحق ومارسة العدل والتقوى ، شروط سلطته ، ولاشي، في الأنظمة مجدد هذه السلطة . ففي عهد بيبن وشارلومان وبداية حكم لويس التقي لم يكن لجالس الكبار الكبار التي تنعقد في الربيع أو الصيف أو الحريف ، إلا صفة استشارية . أما يمين الولاء التي يفرضها الملك على رعاياه ، فلا تخول أي صفة عقدية

للعلاقات التي تجمع السيد والمسودين الملحقين به ، وليست الا من قبيل تحصيل الحاصل .

ومع هذا يرى بعض التقييد ، للحكم الملكي المطلق ، بحكم الواقع وبحكم الحق . فقد فرض الكبار المجتمعون إرادتهم على لويس التقي ، وفي فونسيا الغوبية تعهد شارل الأصلع ، في مجلس كولين ، عام ١٨٤٣ ميال كبار الكنسيين والعلمانيين ، باحترام حقوقهم ، وهذا التعهد شرط للطاعة الواجبة للملك . ودام هذا التقليد في عهده وفي عهد خلفائه ؛ وكذا الحال في ايطاليا وفي بروفانس . وحقيقة الأمر ان الملوك في فرنسيا الغربية ، ابتداء من شارل الأصلع ، لم يكونوا على درجة كافية من القوة تجعلهم قادرين على ممارسة سلطتهم المطلقة . وإذا وجدت بعض الظاهرات المنعزية لهذا الحكم المطلق ، فلا يمكن ان تتخذ دليلاً على الحداع وتجاهل الواقع .

الملك المشرع . - كان الملك يشرع بشكلين : وذلك باصدار القوانين والبراءات . أما القوانين فتؤلف حقاً خاصاً بشعب من الشعوب الداخلة في المملكة ، وهي ، بصورة عامة ، سابقة للكارولنجيين . ولكن شارلومان اعاد النظر في كثير من التشريعات الوطنية ، وخاصة في القانون السالي، وعني بأن تحفظ هذه التشريعات الوطنية مكتوبة ، ولم تكن من قبل محررة . وهكذا نشأ في العام ٥٨٠ قانون الساكسونيين . وأخيراً نشر عدة أوامر بغية ادخالها في جميع التشريعات او في بعضها . وقد سار على منواله لويس التقي ولوثير الاول .

أما البراءات فهي أوامر مقسمة على فصول وتمثل نشاطاً تشريعياً أصيلًا . ونجد فيها قليلًا من الحق العام . ولكن الأحكام المتعلقة بالأصول وحق البينات والحقوق الجزائية ليست نادرة ويتعلق القسم الأعظم

من البراءات بادارة الدولة والجيش والتنظيم القضائي وحفظ السلام العام. وهناك بعض الأوامر المتعلقة بالكنيسة وبتنظيم الاملاك . وتطبق البراءات على الدولة كلها أو على جزء من البلاء . وعلى خلاف القوانين ، يكون الحق الذي تتضمنه هذه البراءات عاماً في المملكة . وفي فرنسيا الغربية استمر شارل الاصلع وخلفاؤه في اصدار البراءات ، ودام تطبيقها في ايطاليا ايضاً . وبالمقابل لم تحفظ براءات لويس الجرماني أو براءات اولاده .

ويشك في ان الاجماع يخول كبار جماعه عرقية اصدار قانون أو براءة ، أو ان تكون له صفة الزامية تربط الملك ، بيد انه من المؤكد ، في فرنسيا الغربية ، على الأقل ، ابتداء من شارل الأصلع ، ان ضعف الملكية كان بحيث ان ، قبول » الكبار لتدابير الملك التشريعية يكفي لأن يفرض نفسه ويأخذ طابع نظام .

الامتيازات الملكية الأخرى . \_ لقد كان الملك يمارس سلطته في القيادة والعقوبة باشكال مختلفة . فهو يدعو رعاياه لحمل السلاح ويقود جيشه ويقيم العدل في محكمة القصر ، ومجرص على حفظ السلام العمام بالتدابير الآتة :

١ ــ باصدار عقوبات في باءاته ضد كل من مخرق السلام وإلزامه بدفع غرامة ملكية ثقيلة قدرها ٢٠ سو .

٢ ــ بشجب كل من يخرق السلام .

٣ - بمطاردة كل من يؤلف خطراً على النظام: من اشتياء وقطاع طرق ومحرضي الحروب الحاصة واعضاء التجمعات المشبوهة المحرمة. غير أن القوة كانت تنقص ملوك فرنسيا الغربية في النصف الشاني من القرن التاسع ، وفي عهد شارل السمين ، ملك فرنسيا الشرقية ، لفرض احترام السلام العام لأن الحفاظ عليه سبب أساسي لوجودهم .

الامبراطورية والوصول الى المنصب الامبراطوري م لقد وجد المنصب الامبراطوري مرتبطاً بصورة منتظمة بصفة ملوك الفرنجة ، ولم يكن مع ذلك متمماً ضرورياً .

وقد استطاعت الوراثة أن تكون شرطاً في بلوغ الامبراطورية وكان الاباطرة الكارولنجيون حتى لويس الثاني « يعينون » من قبل آبائهم . غير أن التعيين والحق الوراثي ليسا شرطين كافيين . وليصبح الملك المبراطوراً لابد له من التتويج . وقد استطاع هذا التتويج أن يكون علمانياً : كتتويج لويس التقي بيد أبيه ، عام ٨١٣ ؛ وتتويج لوثير الاول بيد لويس التقي في ٨١٧ . وقد تم كلا التتويجين في ايكس للا \_ شابل . ولكن بعد أن توج البابا للمرة الثانية لويس عام ٨١٨ ولوثير الأول في ٨٢٣ قت التتويجات التالية طبقاً للطقس الذي اتبع في تتويج شارلومان المبراطوراً في ٨٠٠ : وذلك بأن « ينادى » بملك الفرنجة او بصورة رسية « ينتخب » المبراطوراً ، كما جرى مع شارل الأصلع عام ٨٧٥ عندما نادى به الكبار المبراطوراً وتوجه البابافي كنيسة المقديس بطرس . ومنذ ٨١٦ أضيف المسح بالزيت المقدس إلى التتويج .

وإذا اعتبرنا التتويجات الثانية من ٨٦٦ إلى ٨٢٣ التي يبدو انها تتضمن عدم كفاية الاولى وتفيد من ضعف سلطة ملوك الفرنجة ، فقد استطاع الباباوات ان يجعلوا الناس يقبلون بانهم وحدهم يخولون السلطة الامبراطورية . ونادى البابا نيقولا الأول بهذا المبدأ ، وطبقه يوحنا الثامن بالإيعاز بانتخاب شارل الاصلع وتتويجه . وعندما فكر البابا ان يجعل من بوزون امبراطوراً ، كان على استعداد لتضعية الحقوق التقليدية للسلالة السكادونجة .

السلطة الأمبراطودية . \_ لا بجال الشك في طبيعة السلطة الامبراطورية

فقد كان شارلومان وخلفاؤه يعتبرون آنفسهم ورثـــة شرعيين للاباطرة الرومانيين ، ولقد كان جواب لويس الشـاني إلى باصيل الأول ، في العام ٨٧١ ، صريحاً ورسمياً بهذا المعنى . وبهذه الصفة كانت السلطة الامبراطورية عامة ، وكانت كذلك أيضاً في أعين الناس الذين يفكرون ، وجلهم من رجال الكنيسة ، بان الرسالة الأساسية للامبراطور تقتضي حماية الكنيسة ، العامة في جوهرها . وكان الامبراطور حقاً سيد العالم ، العالم الغربي على الأقل .

وواقع الأمر ان اللقب الامبراطوري لم يضف إلى السلطة الملكية الا قليلا: لقد جعلها اكثر جلالاً وبهاء ، وزاد عند المليك الوعي لحقوقه وواجباته ورسخها بشكل أعمق في مفهومه الديني لواجباته كعاهل مسيحي . ولم يجلب من العناصر الايجابية الى الملوك الفرنجة الاحقوق السيادة على روما وعلى اراضي الكنيسة الرومانية . ولا ابعد في الواقع عن السيادة العامة للامبراطور من الامبراطور لويس الثاني . ومها كانت مزاعمه فلم يكن سيدا الاعلى ايطاليا .

القصر . – كان القصر مركز الحكومة ، وكان متنقلًا كالملك ، الا المملكة اللومباردية وحدها فقد كان لها مقام دائم نسبياً وهو بافيا . ومع ذلك فقد أخذت ايكس – لا – شابل وجه عاصمــة في عهد شارلومان ولويس التقي ولوثير الأول ولوثير الثاني .

وكان تنظيم القصر شبيها بما كان عليه في عهد الميروفنجيين. ولاشك في ان الكارولنجيين لم يستعيضوا بدلاً عن حاجب القصر ، ولكن السينيشال أصبح مكلفاً بالتدريج بالنظام العام وخدمة المائدة . وكان خدام غرفة الملك ، ونظار خموره و « الكونيتابل » و « الماريشالات » ، و « رؤساء الحرس » يعتبرون من بين كبار ضباط البيت الملكي . أما

نظار الاملاك الملكية في العهد الميروفنجي فقد زالوا في العصر الكارولنجي وعهد شارلومان بوظـــاثفهم الى السينيشال وإلى ناظر الخور ، بينا حافظ رئدس غرفة الملك على « الخزانة » .

أما كونتات القصر فقد ازدادت الهمينهم . وبعد ان كانوا في السابق اعواناً للقضاة في المحكمة الملكية ، أصبحوا في الحاضر يؤمنون رئاستها في الغالب . ويبدو أنهم قاموا باعمال متفوقة بصفتهم مشاوري الملك في القضايا السياسية والقضايا الادارية . ويبدو في فرنسيا الشرقية ان كونت القصر كان مختصاً بمنطقة من المناطق الرئيسية في المملكة .

وكانت هذه الوظائف كلها في أيدي العلمانيين ، اعضاء الطبقة الارستقراطية ، وكان أصحابها مشاورين عاديين للملك ، وهذا الملك يكافهم في المناسبة بمهام سياسية أو قيادات عسكرية ويأتمر بأمرهم رجال مصالح دون مكاتب ، الا فيا يتعلق بمحكمة القصر ، أو ربحا بادأرة الاملاك الملكية أو بالخزانة .

الديوان الملكي والقابلة الملكية . – وكان تحت تصرف الملك ، كما في عهد السلالة السابقة ، كتاب لارسال وثائقه الرسمية ورسائله ولتجرير أعماله التشريعية ومجملون بوجه عام اسم نوتادي ، وكلهم من الاكليروس ، ومجتكرون التعليم ويسمى رئيسهم في الغالب مشاوراً ، وفي عهد لويس التقي أصبح بالتدريج يسمى وئيس المشاودين . وكان هو والملحقون به يؤلفون « قابلة » الملك أي جماعة الاكليركيين الذين يعيشون في القصر الملكي . وابتداء من ١٥٨ ، أصبح رئيس القابلة ، يعيشون في القصر الملكي . وابتداء من ١٥٨ ، أصبح رئيس القابلة ، في فرنسيا الشرقية ، رئيساً للديوان الملكي والحق به مشاور وهذا الحلط في الوظائف ، الذي وجد أيضاً في فرنسيا الغربية ، وعلى الأقبل في عهد شادل الأصلع ، ابتداء من ٨٦٧ ، لم يحدث في ايطاليا .

المفتشون والتحقيق ... لقد جرى بيبن وشارلومان أكثر من اسلافها على ارسال مفوضين خاصين ( ميسى دومينيسي ) مكلفين بتفتيش عمال السلطة الملكية والضرب على أيدي المفاسد . وفي العسام ٨٠٢ ضبط النظام : فقد قسمت ارض الامبراطورية إلى مفوضيات ، واختصت كل مفوضية في الغالب بمفتشين : كنسي وعلماني . وكان هؤلاء المفتشون يتلقون تعليات واضعة ويلزمون بتقديم تقرير عن أعمالهم . ويبدو أن سلطاتهم كانت نفس السلطات التي عارسها الملك بنفسه .

وفقد عمل المفتشين الكثير من قوته وتأثيره عندما ادخلت ، في عهد لويس التقي ، العادة في تخويل المفوضيات في الغالب إلى أساقفسة وكونتات من المنطقة . وبهذا الشكل أخذ المفتشون ، في ايطاليا وفرنسيا الشرقية أو الغربية بصورة عامة ، صفة دائمة . وفي النصف الشاني من القرن انحط النظام تماماً . وحيث احتفظ بصفة المفتش ، لم يكن لهذه الصفة من أهمية سوى زيادة سلطة الاساقفة والكونتات أو اتباع الملك الذين كلفوا القيام بها .

الكونتات والكونتيات . \_ لقد بقيت الكونتية الدائرة النموذجية للملكية . حتى أن الحركة التي تنزع منذ القرن السابع لتجزئة « مدن » وسط غاليا وجنوبها إلى عدة كونتيات ، قد قويت ، وكذا الحال في المناطق الجرمانية ، باستثناء سأكس ، حيث ضمت عدة مقاطعات إلى بعضها لتؤلف كونتية . وظلت سلطات الكونتات على حالها . وبعد أن كانوا أكثر خضوعاً وانقياداً لسلطة بين وشارلومان، بدأوا يتحررون في عهد لويس التقي . وما كانوا ليكافأوا على أعمالهم بأكثر بما كانوا عليه في عهد الميروفنجين . وكان الملك ينحهم وقفاً يتألف من عدة دومينات عهد الميروفنجين . وكان الملك ينحهم وقفاً يتألف من عدة دومينات ويخولهم إياه بشكل انتفاع ، على أن يؤمن حياتهم . ويجب أن يضاف

الى هذا الانتفاع الاديرة . ولم يكونوا راضين وأخذوا يضغطون على المقاطعات . ومنذ حكم شارلومان ارتبطوا بالملك بروابط التبعية . وفضل الكارولنجيون اختيار الكونتات من بين أعضاء الطبقة الارستقراطية « الفرنجية » بخاصة في بلاد الموز والراين والموزيل والماين ، ومن بين عدد محدود من العائلات مازلنا نجد عدداً من أعضائها في ايطاليا والمنطقة الدانوبية وفي فرنسيا وبافاريا . ولكن هذا الاصطفاء لم يكن فريداً خاصاً ، بل ان البلاد المفتوحة حديثاً مثل ساكس وثغور اسبانيا وجدت فيها سلالات كونتية . وجرى التعامل ، في عهد لويس التقي ، على اعطاء عدة كونتيات الى شخص واحد .

ودخل التنظيم الكونتي الى ايطاليا ، وحل الكونتات محل الادواق اللومبارديين ، ومحل الغاشتالد ، في المناطق التي لم ينشى، فيها اللومبارديون درقيات . وفي دوقية سبوليت رفع الغاشتالد الى رتبة كونت .

وكان الملك يسمي الكونتات وينقلهم ويعزلهم . ولكن هذا الحر لم يمارس في عهد شارل الأصلع في فرنسيا الغربية الا بمثقة زائدة : فق تكون مع الزمن استمرار ووراثة واقع . وكانت ممارسة هذه الامتيازات في فرنسيا الشرقية تلاقي ايضاً عقبات في عهد شارل السمين .

الثغور والدوقيات . - لم يرجع الكارولنجيون الدوقيات التي الغاها اسلافهم في القرن الثامن ، ولكنهم انشأوا على الحدود دوائر جديدة وهي الثغور . وتضم هذه الأخيرة بصورة عامة كونتية او كونتيات من الملكية القديمة وبلادا مفتوحة تسكنها شعوب من عروق أخرى ولكنها لم تنظم الا أخيرا بشكل كونتيات: مثل الثغور الدانياركية الشرقية في ساكس، والشرقية في بافاريا ، كارانثيا ، فريول ، ايستريا ، اسبانيا ، بروتانيا . العصر الوسيط - ٢٢

والرئيس في الثغور كونت ومجمل احياناً لقاً آخر : محافظ ، دوق ، ماركيز ويتمتع في سبيل الدفاع بسلطات اوسع من سلطات للكونت العادي، وخاصة باقامة جيوش ببادهته الخاصة . واحياناً تكون هذه السلطات خاصة ايضاً بالكونتات الذين يقومون على رأس الكونتيات الواقعة على الحدود وغير المتجمعة في ثغور أي في مواقع محصنة

وكان رئيس الثغر صاحب كونتية او عدة كونتيات ، وعلى وأس الكونتيات الأغرى يوجد كونت او « فيكونت » . وقد وجد في البلاد المفتوحة أحياناً امراء محليون كالزعماء السلافيين في بانونيا تحت سلطة ماركيز.

وبعد شارلومان انشئت موقتاً قيادات في المناطق المهددة ووجد على رأسها دوق. ومنها اتى اسم الدوقية التي تنسب اليه غالباً مثل دوقبة مين، دوقية و مابين السين واللوار ، ، دوقية اوتن ، الفلاندر في فرنسا الغربية في عهد شارل الأصلع ، ودوقية ساكس في فرنسيا الشرقية . وأصبح بعض هذه الدوقيات دائماً . وفي ايطاليا كان زعيم مثل هذه القيادات مجمل في الغالب لقب ماركين : مثل مراكين طوسكانا المكلفين بالدفاع عن الشاطىء ضد هجمات المسلمين .

الدوائر والعال الملحقون. \_ وفي القرن الثامن تم ماثل بين نائب الكونت او مساعده في الاجزاء المرومنة في الملكية وبين العامل الملحق بالكونت في الأقسام الجرمانية . وكانت صلاحية هؤلاء الضباط الملحقين بالكونت محدودة بالطبع اكثر من صلاحية الكونت وخاصة فيا يتغلق بالقضاء.

وفي عهد شارلومان ظهر موظف آخر وهو الفيكونت، نائب الكونت. وهو يسمى من قبل الكونت ويارس سلطاته . وعندما أصبح تحت سلطة الكونت عدة كونتات جعل على وأس كل كونتة منها نائباً عنه ، فكونت .

ولا يوجد أى اثر يدل على ادارة مستقلة للمدن . فقد اعطيت هذه الأخيرة كلياً أو جزئياً الى الاسقف ليديرها بنفسه , ويبدو في ايطاليا ان المدن القديمة حافظت ، تحت سلطة الكونت او الاسقف العليا ، على بعض الاستقلال الاداري .

التنظيم القضائي ، ( الماللوس ) . - لقد ظلت الماللوس المحكمة الاقليمية الممتازة . وقد دخلت في القرن الثامن في بروفانس وسبتانيا وايطاليا ؟ وفي القرن التاسع في ثغور اسبانيا . ويوجد ، ولا شك ، محكمة في كل كونتية ، ولكنها كانت تنعقد تباعاً في كل دائرة من الدوائر الملحقة بالكونتية . وظل دور الكونت او مندوبه الذي يترأس المحكمة ومساعديه ، الذي « يجدون ، الحكم ، على حاله كما في العصر المسابق .

ولا مرية في ان شارلومان قام في ٧٨٠ باصلاح هام جداً مجدوه في ذلك رغبة مزدوجة في تخفيف الأعباء التي تثقل على الناس الأحرار ، وفي تأمن عدالة افضل . فقد حدد ثلاثة مجالس قضائية في العام محضرها الناس الأحرار . ومن جهة أخرى ربط بكل محكمة هيئة دائمة من المساعدين « قضاة بلديين » يسميهم الكونت ويشرف عليهم .

ولقد نفذ هذا النظام الى المناطق الجرمانية غير الفرنجية التي حافظت حتى ذلك الحين ، على نظامها القضائي الحياص : في الساكس ، حيث حل نائب شيخ البلد محل المساعدين العارضيين ؛ وفي الامانيا وبافاريا حيث ازيل « موجدو الحكم » . وفي هذه البلاد كلها ظل الحسكم خاضعاً للتصديق الشعبي الذي لانجسد له أثراً في فرنسيا في زمن الميروفنجيين .

أصول الحاكات وحق الاثبات . \_ وما فتئت الشكلية سائدة في

أصول المحاكمات ، كما ان حق الاثبات لم يتبدل في خطوطه الكبرى ومع ذلك ، يذكر لجوء المفتشين والكونتات الى التحقيق في قضايا الردع والزجر وخاصة للكشف عن الأشقياء . ثم يتبع هذا التحقيق بملاحقة الأشخاص الذبن كشف أمرهم . ويصادف ايضاً التحقيق في القضاء المدني ، ولكنه مازال استئناء بعد . أما حالات الجرم المشهود فتبقى من المختصاص الضابط القضائي دون تدخل الحكمة .

وليؤمن شارلومان الحفاظ على القرارات القضائية واحترامها بشكل افضل الحق بالحكمة « الكاتب العدل » ومهمته تسليم المتداعيين مذكرة الحكم . ولكن هذا الاصلاح لم يعمل به الا بصورة متفرقة ولم يجافظ عليه الا في بعض الامكنة .

عكمة القصر . - لقد ازدادت اهمية محكمة القصر ، وظلل تركيبها نفسه في المملكة الكارولنجية الموحدة وفي كل من الدول التي نشأت عن نجزئنها : فخارجاً عن كونت القصر كان المساعدون كباراً يعينهم الملك ، ولا يرى فيهم ، قضاة دائمون » الا في ايطاليا حيث يرى ان الحكمة الملكية تضم شيوخ بلددائمين ( قضاة بلديين » ومن المفروض ان يصدر القرار عن الملك حتى ولو كان غائباً . وكان أصول المحاكمة فيها اكثر مرونة بما في الماللوس ، واللجوء إلى التحقيق يبدو غالباً .

ولا يعرف استثناف المحاكم البلدية لدى محكمة القصر ، ولكن الملك يقبل اللجوء اليها في حال انكار العدالة واعمال الطعن في حكم المحكمة أي التظلم ضد القضاة المتهمين باعطاء حكم مخالف للقانون .

اما « المجالس القضائية » التي يعقدها المفتشون اثناء جولاتهم فيمكن ان تشبه لحد ما بجلسات محكمة القصر .

شخصية الحقوق . \_ لقد دام نظام شخصية الحقوق في عهد

الكارولنجيين ، وادخاوه بدورهم الى ايطاليا . وفي المناطق الحليطة السكان كانت هيشة القضاة البلديين تضم اعضاء عاشوا في ظـــل حقوق مختلفة مازالت مرعية الاجراء في بلدهم . غير ان تطبيق هـذا النظام لايكون ممكناً إلا من أجل شعب له اهميته . وفي الاحوال التي يكون فيها جهل او شك كان يطبق الحق الغالب في التعامل ، حق اكثرية السكان . وهذا ما ساعد على تشكل أعراف اقليمية .

وكذا الحق الملكي ، عمل في اتجاه الحق المتعارف عليه في الافاليم، وفي الميادين التي كان يمارس فيها هذا الحق ، كان يساعد على نشر نفوذ الحق الفرنجي .

الجيش . — ظلت الحدمة المسكرية اجبارية على جميع الناس الاحرار وعلى نفقتهم . ولم مخضع لها الأقنان والمعمرون باكثر من الناس الذين وهبوا أموالهم أو اشخاصهم الكنيسة ، ويدفعون لها ضريبة انتفاع او اتاوة و الاربعة دنانير » . على ان العبء الاكبر كان يقع على كاهل الناس والفرنجة » الأحرار الذين أصبحوا اقلية . وفي عهد شارلومان كانت الحدمة العسكرية ، من حيث المبدأ ، على الرجل الحر الذي يملك او ينتفع علكية تتراوح من ؛ إلى ه مانسات أي من ٥٠ – ٢٠ هكتاراً. ومثل هذا المستغل يعتبر في ايامنا متوسطاً . وفي بعض الظروف الحرجة يمكن الملاكين او مستفيدين من مستغلات اقل من ٣٠ ٢ مانس ان يتجمعوا بشكل بنطلق محارب مجمع ٣٠ ٢ أو ٢ + ٢ ، او ؛ مانسات منعزلة . ومن الممكن حقوقياً ان يدعى الخدمة « فرنجة » مانسات منعزلة . ومن الممكن حقوقياً ان يدعى الخدمة « فرنجة »

وفي الواقع ان تفوق سلاح الفرسان وظهوره تدريجياً في الطرق التعبوية الزم بالايدعى الا الاتباع والملاكون الاغنياء لتحمل النفقات

الباهظة جداً لتجهيز الفرس. وهذا يعني ان الجنود كانوا قلة. وفي الخر القرن التاسع كان الجيش يتألف من الفرسان فقط. وفي بعض اجزاء فرنسيا الشرقية ، كما في ساكس ، يبدو ان جهش المشاة كان يشكل عنصراً هاماً في الجيش اكثر منه في أي اقليم آخر.

وكان الملاكون الأحرار يزحفون تحت اوامر الكونت . وكان التباع لمللك يلتحقون بجيش الملك مباشرة . وعندما تداهم البلاد غارة يحتشد الجميع حول الكونت . وفي هذه الحالة لايوجد أي تحديد لحمل السلاح والدفاع عن البلاد ،

الاسطول . \_ لم يكن للملكية الفرنجية والدول التي نشأت عن تفتتها اسطول حربي اهل لهذا الاسم . وقد ذهبت عبثاً جهود شارلومان لانشاء اسطول في بحر الشمال . بيد أن جهود لوثير الأول في ايطاليا كانت أسعد حظاً وحازت بعض النجاح على المسلمين . ولكن هذا النجاح ظل يوماً ليس له غد .

النقد . لقد خضع التنظيم النقدي في الملكية الفرنجية لنفوذ الكارولنجيين كالعدل والجيش . فقد استعاضوا عن سك النقد الذهبي بالسك الفضي ، وصنعوا من النقد مصلحة عامة بضرب النقد في المشاغل الملكية . وقد منحت امتيازات حق ضرب النقد الكنائس منذ عهد لويس النقي داقتضت لزوم الحفاظ على النموذج الملكي .

وفوق ذلك غير بيبن بصورة عميقة نظام النقد وأعطى إلى الوحدة النقدية وهي الدينار الفضي ضعفاً حسابياً وهو السو وطبق بينها نسبة ١٧ ديناداً في السو ، وهذه النسبة أخذت عن القلنون الريبوري وترجع في الأصل الى بيزنطة ، وأتم شارلومان الاصلاح قبل ٧٧٩ باعطاء السو بدورها ضعفاً حسابياً وهو الليرة وتساوي ٢٠ سو ،

الواردات الملكية . ... كانت واردات الملوك الكارولنجيين تأني من دوميناتهم العديدة وتقدر بعدة مئات . غير ان الهبات الدائمة التي يبها الملوك الفرنجة إلى الكنائس والى الموالين لهم انقصت بشكل عظيم ثروتهم العقارية . وكانت هذه الأخيرة تدار بعنياية حسب قواعد وضعها شارلومان في ارادة شهيرة له . ولم تكن الدومينات بنجوة من الاغتصابات .

وكان للملك الحق بض ائب لنفسه ولعماله اثناء انتقالهم وتجوالهم مثل حق الايواء والاطعام وحيوانات الجر والحمل و يجق له ، من اجل الجيش ، مصادرة تجهيزات العربات او مايقوم مقامها من اتاوات ، ويعود له جزء من الغرم وكثيراً ما كان الكونتات يغتصبونه لانفسهم .

ويحسن أن يضاف إلى هذه الضرائب العينية سخرة العمل ويازم بها الملاكون الاحرار لصيانة الطرق والجسور والقصور الملكية، ومن الممكن أن تازم جميع الرعايا دون تمييز ببناء الحصون .

ولم يبق من الضرائب المباشرة الرومانية القديمة في بلاد غرب الراين هنا وهناك الا اتاوات منعزلة عقارية أو شخصية واجبة للملك ، ووجدت اتاوات مماثلة لها في كل من اليانيا وفرنكونيا والبلاد الرينانية وأصلها غامض ، ولنذكر أخيراً الهبات السنوية التي يأتي بها الكبار إلى الملك في مجلس الربيع في الاجزاء الجرمانية من المملكة ،

أما الضرائب غير المباشرة كضريبة التجار والرسوم الملحقة على المواصلات فقد حوفظ عليها اكثر من الرسوم المباشرة، ولكن الملوك مدوا عدداً من الامتيازات إلى الكنائس والى الموالين لهم، وأكثر من ذلك أن كثيراً من هذه الرسوم كان موضع اغتصاب وخاصة في فرنسيا الغربية وفي ايطاليا .

وابتداء من ٨٤٥ وجد تنظيم جديد وموقت التكاليف المباشرة في فرنسيا الغربية ، ففي كل مرة يراد بها شراء وحيل النورمانديين سست مرات حتى ٨٧٧ س كانت تجيى ضريبة عقارية حسب المانسات تفرض بخاصة على اراضي الكنيسة وانتفاعات التابعين ، ولا شك في أنها كانت تثقل كاهل المزارعين ، وكان يتممها وسم شخصي على الناس الأحرار غير الملاكن أو المزارعين ،

ويبدو انه لم يوجد ، ولو في حالة اولية ، ادارة لحزانة الملك ، او أي انتظام في النفقات ، ومها يكن فان المصالح العامة ما كانت لتمتص شيئاً من واردات الملك ،

الحمانة . بيد ان طابع الامتياز تحول منذ عهد شارلومان . ولا شك في ان الحصانة تتضمن ايضاً منح المستفيد كل مايكن ان تجبيه الضريبة الملكية من الدومين الحصن . وبوجبها منع لكونت من النفوذ إلى داخل الدومين . وبوجبها منع لكونت من النفوذ إلى داخل الدومين باعتباره ورافق هذا المنع امتداد القضاء الاي كان يمارسه سيد الدومين باعتباره ملاكا كبيراً . وظلت الجوائم الاكثر خطورة من غيرها ، وعلى الاقل نظرياً ، الحلافات بين سكان الحصانة والاجانب من صلاحية المحكمة العامة . والحق معوق بكل حصانة . وكان يعين من قبل الملك ووظيفته السهر على تأدية المحصن وسكان دوميناته واجبانهم العسكرية والقضائية وغيرها على تأدية المحصن و الحاكم العامة . وكان إلى جانب المعرف في الاستفيات وكيل كنسي .

ومنح شارلومان وخلفاؤه امتياز الحصانة إلى معظم الابويات والكنائس الاسقفية الهامة في ممالكهم ، وجعلوا منهــــا « حقاً عاماً » للمؤسسات

الكنسية . وكان الكارلنجيون يعتقدون بان تقوية الاساقفة والآباء تساعدهم على تقوية سلطتهم الحاصة باعتادهم على رجال الدين في مراقبة الكونتات والزامهم بواجباتهم .

ولا يعلم بامتيازات حصانة الأمراء العلمانيين من قبل الكارولنجيين ، ولكن لويس التقي وشارل الاصلع خولا اللاجئين الاسبان المقيمين في سبتيانيا وفي الثغور الاسبانية نظاماً شبها جداً بالحصانة ، وكان المراد من هدذه الحالة أو تلك الحصول على الضانات الكفيلة ضد استبداد الكونتات وعنفهم .

ايستريا . ـ لقد كان لاقليم ايستريا البيزنطي ، الذي ضم للملكية الفرنجية عام ٧٨٨ ، صفات خاصة تجدر الاشارة اليها . فقد قام فيه دوق فرنجي مقام الحاكم العسكري الامبراطوري . اما الموظفون الاداريون والقضائيون الادنوث المنتقوث من بين الملاكين الكبار المحليين ، خلفاء قدامى قادة الوحدات العسكرية البيزنطية وورثتهم في القابهم ، فقد جودوا من سطاتهم العامة . وأما الضرية القديمة العامة التي كانت تجبى في السابق لصالح الحزانة الامبراطورية فقد خللت تجبى لحساب الدوق .

الامادات اللومباددية في جنوب ايطاليا . ... وكانت الحالة تختلف قاماً في دوقية بينيفن وفي امارات سالرن وكابو الناشئة عن التجزئة الامبراطورية . فقد كانت السيادة الفرنجية على هذه البلاد أسمية ويعبر عنها بدفع ضريبة غير منتظمة . وكان الدوق فيها سيداً حقيقياً ويسمى « برنسيبس » ويعتبر وارثا شرعياً لملك اللومبارديين

الأراضي الحبرية . . اما في الاراضي التي تؤلف دولة الكنيسة فقد كان السادة الفرنجة محتكرون حق السيادة بصفة « حماة » أولاً ، ثم « اباطرة »

وظهر حق السيادة بشكل اشراف واعمال عدلية جزائية او مدنية في حالات خطيرة بصورة خاصة . وكان الاباطرة يقومون بهذا الاشراف اما بأنفسهم أو بواسطة مفتش امبراطوري دائم اقيم عام ٨٢٤ ثم حذف فقط بين ٨٦٥ و ٨٨١ .

وكانت السيادة الفعلية بيدي السابا ويمارسها بمساعدة هيئات ادارية عتلفة . وربا ظل مجلس الشيوخ الروماني مؤلفاً من اعضاء الطبقة الارستقراطية باعتباره هيئة ملحقة بالسلطة الحبرية . وكان اسمى موظف في روما ، محافظ المدنية ، مخولاً بسلطات الشرطة والقضاء الجنائي والقضاء الجاني والقضاء الجاني . وكان يمارس هذه الوظائف في وافينه قناصل . وكان القناصل والأدواق يسهرون ، في روما ، على ان يَمثُل المتهمون في القضاء . وكانت المليشا الرومانة تتالف من اثنتي عشرة وحدة .

وبالمقابل كان زعماء الديوانية الحبرية ، الذبن توأسوا ادارة الدولة والكنيسة واموال القديس بطرس ، اكايركيين يقيمون في قصر لابران ويجزيهم البابا . وعدا عن هذه الوظائف الادارية كانوا يقومون بوظائف القضاء . وكان إلى جانبهم كبار موظفي البلاط الحبري بتأثيرهم ونفوذهم على الحكومة ، ونخص بالذكر منهم « قيم المكتبة » انسطاس الملقب بد المكتبي ، وكان من الأعوان الهامين في بلاط نيقولا الأول وهادريان الثاني ويوحنا الثامن ؟ وحادس الباس الليتورجي في الاحتفالات الدينية والمصوغات المقدسة .

وكان على رأس المدن والدوائر البلدية « الأدواق » و « الحكام » وم من زعماء المليشاث المحلية ، والملاكين الكبار واعضاء الطبقة النبيلة الرومانية

وكانوا في الغالب اعداء الداء للديوانية الحبرية واستطاعوا ان يتغلبوا عليها غداة وفاة البابا يوحنا الثامن .

ووجد خصم آخر للحكم المطلق الحبري ويتمثل في شخص اساقفة رافينا فقد كان أصحاب هذا الكرسي ينزعون إلى ان يجتلوا ، تحت سلطة الامبراطور السامية ، وضعاً موازياً لوضع البابا في دوقية روما ومستقلاً عنه ، ولكنهم لم ينجعوا في مسعاهم .

## الفصل السادسي عشر

# تحول المجتمع الفرنجي الاصول الاقطاعية

لقد اطلق اسم « النظام الاقطاعي » على النظام الاجتاعي والسياسي الذي يميز العصر الوسيط ويناقض النظام القديم من جهة والنظام الحديث من جهة أخرى •

ولا بد لنا قبل البدء في البحث من ان نعين مايجب فهمه من كلمة « الاقطاعية » ولذا ينبغي علينا بادي، ذي بدء ان نبعد كل تعبير مجازي يجري على الألسن ، فقد درجت كلمة « الاقطاعية » وصار الناس يتكلمون عن اقطاعية بيزنطية ويابانية ومصرية وهندية وغيرها ،

غير أن هذه التعابير ليست الا تعابير كلامية ولا ينتج عنها إلا أثر أدبي ، ولكنها في الوقت ذاته خطرة ولا تخلو من محاذير ، وذلك لأن استعال هذه الكلمة ، في كل مناسبة وكيفها اتفق ، يزيل عنها كل معناها ويجعل هذه المجتمعات المختلفة ، التي وصفناها بهذه الصفة ، بشكل واحد ، وفي ذلك ما فيه من خداع وضلال ، ولذا يجب الا يتكلم عن النظام الاقطاعي الا عندما يراد الكلام عن الأرض ، التي نشأ فيها هذا النظام وفي أوربة الغربية وبصورة خاصة و المملكة الفرنجية ،

وفي الحقيقة ان الاقطاعية خاصة بالعصر الوسيط وبأوربة الغربية في هذا العصر . ولكن هذا لا يمنع من وجود اقطاعية في غير اوربة قد تشبه الاقطاعية الاوربية في العصر الوسيط من بعض الوجود او تختلف عنها في وجود أخرى .

تعريف الاقطاعية . .. لقد عرفت الاقطاعية بتعاريف كثيرة ولكن هذه التعاريف تؤدي إلى صيغة واحدة وهي : تجزئة الملكية والسيادة لأن المتقاسمين ، الأمير وتابعه ، أو الملك وتابعه ، يعيشان عيشة مشتركة ولا بكن تصور أحد الشريكين دون الآخر . وليس هناك تفتت حقيقي، ولو كانت الحالة هكذا لوقع المجتمع في فوضى تامة . ان المشل الأعلى الذي يرمي اليه المجتمع الاقطاعي مخالف هذا الوضع . فهو يريد ان مجتق اتفاقاً منسجماً بين الاشخاص والأشياء والحقوق التي يتصورها متحدة بالطبيعة. وعلى هذا فالاقطاعية انحلال غير تام وغير قابل لأن يكون تاماً ، انه حالة التصاق للهادة الساسة والاجتاعية .

طبيعة الاقطاعية السياسية والاجتاعية . ـ لاعطاء فكرة واضحة عن هذه الطبيعة السياسية والاجتاعية للاقطاعية يجب أن نوضح الصفات الأساسية للنظام السياسي والاجتاعي للاقطاعية .

نتاز الاقطاعية من الوجهة الاجتاعية بالشكل الذي تملسك فيه الأرض. ومن الوجهة السياسية بوجود تسلسل في السلطات تعمل مستقلة ، ماعدا الالتزام الذي من شأنه تأدبة واجبات شخصية . والمفهوم الاقطاعي من الناحية الاجتاعية والناحية السياسية يخالف الماضي والحاضر أي النظام القديم والنظام الحديث ، ففي الحقوق الرومانية ، كما في أيامنا هذه ، تعتبر الملكية أساساً للعلاقات الحقوقية . أي ان لكل أرض مالك ، والملكية التامة

تبدو حالة طبيعية . أما في العصر الوسيط ، فعلى الأرض الواحدة تقوم حقوق تختلف طبيعتها ، حتى ان فكرة الملكية تزول عنها او تفقد كل معنى . وكذا الأمر ، اذا انتقلنا من الناحية الاجتاعية الى الناحية السياسية ، نرى عند الرومانيين ، كما عند المحدثين ، ان فكرة الدولة فكرة أساسية مستقلة عن الشكل المشخص للحكومة . وليست الحكومة سوى شكل لتحقيق فكرة الدولة التي تعتبر شيئاً عاماً . وسيادة الدولة عند الرومانيين ، كما هي عند المحدثين ، تمارس سلطاتها بواسطة الحكام أو الموظفين . أما في النظام الاقطاعي فليس هنالك حكام ولا موظفون ، كما لايوجد دولة . في النظام الاقطاعي فليس هنالك حكام ولا موظفون ، كما لايوجد دولة . كان يمارسها سابقاً بصفته مندوباً عن الدولة . وهكذا نرى تسلسلا في السلطات من الناحية السياسية وتوضعاً في الحقوق من الناحية الاجتاعية . وان هذا التسلسل في السلطات ، الناشيء عن التمليك المتحقق في جميع الدرجات، يطابق في الناحية السياسية توضع الحقوق الذي يقوم مقام الملكية التامة في الناحية الاجتاعية .

ومن هنا يكن القول ان الاقطاعية نشأت عن تجزئة الملكية من الوجهة الاجتاعية وعن تجزئة السيادة من الوجهة السياسية .

فكرة التطور الاقطاعي . ـ على ان النظام الاقطاعي ، وان كان يختلف عن النظام الذي سبقه ، فقد نشأ عنه مباشره . وليس هنالك أي ثورة أو ارادة فردية عملت على غرسه ، بل ان التطور البطىء أوجده . ولذا فمن الممكن ان تعتبر الاقطاعية داخلة في زمرة « الحوادث الطبيعية » في التاريخ . وقد تشكلت تدريجياً مع الزمن وبقرى ميكانيكية .

على ان هنااك حادثًا ظاهراً استدعى اهتام الباحثين في قضية «الاقطاعية»

وهذا الحادث هو الغارات البربرية التي وقعت في مطلع العصر الوسيط وبلغت درجة من السعة لم يبلغها أي حادث آخر . حتى ان التطور الناجم في الغرب لم يكن سوى نمو منطقي للحالة التي أوجدتها الغارات ، وان حادث الغارات في ذاته لم يكن سوى نفوذ وسطين بقيا حتى القارات . جنباً الى جنب وهما الوسط الامبراطوري والوسط البربري .

اذن نرى ، في نقطة البدء ، انضام عناصر وتلاقي عالمين . ولذا تبدو قضة الأصول الاقطاعة ، في اعين المراقبين ، وكأنها محلولة بواسطة تمييز السابقات التاريخية , هذا ولما كان المجتمع في العصر الوسيط قد نجم عن انصهار المجتمعين ، فيكفي اذن ان غيز من أي العنصربن الروماني او البربري اشتق هذا العنصر الاقطاعي . ومثل هذا النمط في تفهم القضية يبدو مشروعاً ، لاسيا وان التعابير التي تدل على النظم في العصر الوسيط كانت طوراً رومانية وطوراً بربرية ، وأن اللغة الفنية في أعلى العصر الوسيط كانت خليطاً دامًا من اللغتين . وليس بالغريب في هذه الشروط ان نرى الفقهاء والمتعمقين في الدراسات قد جهدوا حثيثًا في البحث عن أيضاح النظم الاقطاعة في العالم الامبراطوري او العالم البربري ، واتَّجه بعضهم في ابحاثه الى المصادر الرومانية ، وآخرون الى المصادر الجرمانية ؛ ونشأ عن ابحاثهم مدرستان : المدرسة الرومانية والمدرسة الجرمانية ، وأخذت كل منهما تناوىء الأخرى . وقد خرج عن كايبها مملون مشهورون وآثار ومؤلفات هامة أغنت المصادر التي تتناول هذا الموضوع . الا ان كلًا من المدرستين لم يف بالغرض. ونرى ، على كل حال ، ان تعالج القضية بشكل مختلف عن شكل النظريات المعقدة التي كان يجابه كل من الفريقين بها الآخر.

ولاشك في ان معرفة السابقات التاريخية أمر مفيد . غير ان السابقة ليست عاملًا وحيداً ، أو انها ليست اكثر دلالة من غيرها ، وليس

المهم ان يعرف من أين اتى العنصر الاقطاعي ، بل لماذا أصبح هذا العنصر اقطاعياً وكيف اخذ في المجتمع الاقطاعي هذا المكان وهذه الوظيفة اللذين نعترف بها له ، أو بتعبير آخر ان الشابقات في حال الاقطاعية سواء أكانت رومانية أم بربرية ليست سوى مادة وشكل ، وإذا أصبحت هذه العناصر على ما كانت عليه اقطاعية فذلك يرجع إلى تطور لا يبعث عن سره في روما أو في جرمانيا . ان الاقطاعية حادث من « الحوادث الطبيعية » في التاريخ ، وان تشكلها حدث بتأثير قوى شبيهة بالقوى الجيولوجية ؛ وان هذه القوى أثرت في المادة أي في هذه السابقات التي لا يتطلب منها ان تأتينا وحدها بايضاح كامل للتطور .

ومن السهل ، بعد وضع هذه المبادىء ، ان نستنتج منها الطريقة التي يجب ساوكها لنعطي فكرة عن نمو الاقطاعية ونبين على وجه الصحة ، ما المكن ، السابقات التي لامندوحة عن الرجوع اليها ، والقوى التي أثرت في هذه السابقات وأعطتها حيوية جديدة ومنظراً جديداً .

ونتساءل بعد هذا عن القوى المؤثرة التي أدت الى الاقطاعية فنجدها في زمرتين : الاولى اجتاعية والثانية سياسية. تظهر الاولى في اندفاع النزعة الاقتصادية المؤثرة على الملكية ، وتظهر الثانية في قوة تنافس الدولة وهي مبدأ التضعة الشخصة .

إذا رجعنا إلى العصر الفرنجي وجدنا أنه لم يكن «اقطاعياً ». فقد ظلت سلطة الملك مطلقة نظرياً ، وكان الأدواق والكونتات والمراكيز موظفين قابلين للعزل ولم تختلط وظيفتهم بعد بالانتفاع أو الاقطاع.

وكذا امتيازات الملكية ، فقد ظلت باقية ولم تخدش الا قليلا، وما زالت الملكية تتمتع باقامة العدل وضرب النقود واقامة المعارض الموشمية

والاسواق . وبقيت الضريبة المباشرة بشكلها العقاري والشخصي حتى آخر القون التاسع ، كما بقيت « الهبة السنوية » تجبى حتى هذا التاريخ وظل الجيش ملكياً وقومياً في آن واحد . وكان على كل رجل حر القيام بالحدمة العسكرية للملك وللملك وحده .

وما زال التضامن الاجتاعي موجوداً. فقد اختلط الفرنجة بالغاليين ــ الرومانيين وانصهروا مع بعض وشعر الجميع بآنهم فرنجة اوفرنسيون كما بدأوا يقولون . حتى ان عاطفة الاخاء ، بين الفرنجة الناطقين باللغة الجرمانية العامية والفرنجة الناطقين باللغة الرومانسية ، مازالت قائة ولم تنديج حقاً الا بعد عام ٨٨٨ . يضاف إلى ذلك ان من كان داخلا في عضوية الامبراطورية الفرنجية من البورغونديين والاكتتانيين والغوط وغيرهم كانوا يعتبرون فرنجة . وربما كان الآلامان والبافاريون فرنجة ايضاً . اما الساكسونيون والفريزيون والتورنجيون وبصورة خــاصة السلافيون ، وفي ايطاليا اللومباريون ، فكانوا رعايا الامبراطورية ولم يعتبروا فرنجة .

وظلت الدولة قوية ظاهراً . وكانت تتمثل بالملكية التي مازالت تحتفظ بسلطتها . وكان لهذه الملكية مثل اعلى سام نم يكن موجوداً عند الميروثنجيين . فقد اعترفت منذ مباركة ( ٧٥١ -- ٧٥٤ ) بأت للشعرب عليها حقوقاً . يضاف إلى ذلك ان التتويج الامبراطوري عام ٨٠٠ كان يترايى وكأنه يسمح لها بشمول العالم المسيحي باجمعه في الغرب وتحقيق « ماكوت الله » على الأرض ٠

وهكذا يبدو ان العصر الكارولنجي لايدل على العصر الاقطاعي بل ان التباين بينها شيء ظاهر للعيان ، وفي الحقيقة ، لم تكن الدولة العمر الوسيط-٣٠

السكارولنجية دولة اقطاعية ، بل كانت دولة سابقة للاقطاعية ومهدة لها أى انها كانت دولة تبعية .

ولكن التبعية ليست الا صورة من صور نظام « الرعاية » مع مايقابله من تطبيق « الاحسان » ، ولذا يجدر بنا ان نتعرض للشأة هذا النظام والتدرج الذي مر" به .

#### الرعابة والاحسان في العصر الروماني

الرعاية الرومانية . ـ تقتضي الحضارة وجود نظام سياسي يخضع فيه المواطن للدولة والرعية للمليك . غير أن كثيراً من الحضارات عرفت تبعيّة رجل فقير أو ضعيف الى رجل أقرى منه وأغنى . وهذه الرابطة التبعية تختلف اختلافًا تامًا عن رابطة العبد بسيده أو المعتوق بمولاه ، وذلك لأن الانسان الضعيف المحتاج الى الحماية انسان حر ؟ وتعهداتــه تجاه الانسان ، الذي يجب ان يكفله من البؤس والشدة ، هي من نوع مشرف ، يضاف إلى ذلك ان تعهد الفقير او الضعيف ارادي وغير وراثي وقد لايدوم طوال الحياة . ومثل هذا النظام يعتبر خارجاً عن القانون ولا تخشاه الدولة ابداً • ولقد عرف الماضي الروماني هذا النظام كما دلت عليه أقدم النصوص ، وعرفت هذه العلاقة بين الحامي والمحمى في آخر الجهورية ودامت في ظل الامبراطورية . ويبدو أنها امتدت إلى طبقات بقيت حتى ذلك العهد سليمة ، وخاصة ابتداء من القرن الرابيع - فقد كان صغار الملاكين، في الأرياف وحتى القرى الحرة ، يرجون حماية الملاكين الكبار ، الذين يشغلون في الوقت نفسه الوظائف العليا في الدولة • ولم يطلب الفقراء وحدهم حمالة القوى بل اننا نري منذ القرن الأول اشخاصاً ، بمن مارسوا وظائف القضاء والادارة ، كانوا في عداد

زبائن هؤلاء الملاكين الكبار . ونرى في عهد الامبراطورية الدنيا رجالاً نبلاء واغنياء يرجون رعاية موظف كبير ليرقوا بسرعة في وظائفهم . ومن الطبيعي أن يكبون الامبراطور الشخص الذي كانت ترجى حمايته اكثر من غيره . وكان عدد « زبائن » السيد و « أصدقائه » عظيماً ، حتى انهم يقسمون إلى ثلاثة أصناف ، أي انه كان للأمير « أصدقاء » من المرتبة الاولى والثانية والثالثة . وكان حمل الحاتم ، الذي نقشت عليه صورة الأمير ، دليلا على شارة الشرف الممنوح لهم .

وتغير التعبير مع الزمن باساءة استعاله . واستعيض عن كلمة «الزبون» بكلمة « مقبول » وأصبح زبائن الامبراطور منذ القرن الرابع يسمون « كوميتس » اي صحب الأمير ، وهؤلاء ، كالاصدقاء ، مقسمون الى طبقات .

وكان يدل على احتاء الانسان بجماية غيره بتعبير فني وهو: طلب الحماية وقد طبق اولاً على الوديعة بين يدي الآخر . ومنذ الجمهورية وجد له ذا التعبير معادلان الحماية والرعاية ويقصد بها تعهد مبهم . والحماية هي شيء آخر غير « التوصية » في المعنى الحديث . وقد أقامت هذه العلاقة بين الرجلين نوعاً من تعهد ، ولا يقهم من هذا التعهد أي رابطة دينية أو حقوقية بل رابطة قوية من نوع أدبي ووجداني تربط بين الطرفين . فعلى الأعلى الدفاع عن المحمي . وإذا كان هذا الأخير ملاكا صغيراً فعلى السيد الاعلى ان يقاوم مزاعم ادارة الضرائب . وإذا كان رجلا كريم الأصل فعلى القوي ان يفيد من علاقاته العليا ليجد له في الادارة وظيفة . وبصورة عامة يجب على السيد الذي تطلب حمايته ان يدافع عن مصالح اصدقائه لدى القضاء ، ويطعم الطعام لفقراء المدينة ويقدمه لهم ماكشكول .

أما واجبات المحمي فيعبر عنها بكلمات لم تعرف تعريفاً جيداً . ويراد منها ان مجترم الزبون سيده ، وان يتكيف غالباً مع رغباته وأن يمثل كل صباح بين يديه ، ويجيه ويتلقى أوامره ، ويواكبه في حرس الشرف ؛ وفي العهد الجمهوري أن يصوت له في الانتخابات . وكل هذا هو ما يطلق عليه اسم التعهد الشخصي .

تعهد الأموال . \_ وقد أضيف في ظل الامبراطورية الدنيا تعهد الأموال إلى التعهد الشخصي . فكان الملاك الصغير يبيع صورياً أو يعطي أرضه على أن يستعيدها من الحامي بصفة «منتفع» . وهكذا يعهد الشاب الطموح بثروته إلى القوي في شروطه ليست مُعَرَّفة عَاماً .

الحاية الامبراطورية . \_ أما زبائ الامبراطور فقد أصبحوا ، في عهد ديوكليسيان وخلفائه ، سادة الدولة وأصبحت الصحبة مهنة وعملاً وانقلب بجلس الأمير إلى مجمع يعج بأصدقائه . وغدت كلمة صاحب لقباً . وسمي وزير المالية « كونت السعة المقدسة » و « كونت المالية » . وسمي حاكم الشرق « كونت الشرق » وكان العال الماليون يسكافأون بمنحهم هذا اللقب . ولم يكن رؤساء الجيوش المرابطة على الحدود ادواقاً بل « ادواقاً وكونتات » . ويسمى قائدا حرس جيش الامبراطور من فرسان ومشاة « صاحبي الحرس الملكي » .

تعهد الزبون . ... قد نتساءل ما إذا كانت الحماية تتضمن في العهد الروماني ، بينا أوعملارمزيا كوضع يدي الأدنى بين يدي الأعلى أو مس يد الأعلى يد الأدنى . ولا شك في ان الجواب بالايجاب ، اذا اخذنا بعين الاعتبار صفة الثقة المتبادلة بين السيد وزبونه . غير أن النصوص ساكتة عن هذا الموضوع ويجب ان نستخلص ، على كل حال ، ان الحماية الرومانية لا تتضمن أي النزام من نوع عسكري لأن الزبون المقبول أو الصديق ليس جنديا لسيده .

الرعاية العامة . \_ وأخيراً ، عندما استقر البرابرة في غالبا وفي جميع الغرب ، وجدوا انفسهم في مجتمع يطبق فيه الناس ، من صغيرهم إلى كبيرهم ، نظام « الرعاية » . ويرى المجتمع كله ان هذه الرعاية طبيعية وضرورية وأساسية وكان مقبولاً لدى جميع الناس أن الوظائف الكبرى في الدول كانت قسمة بين صحب الأمير .

الاحسان الروماني . \_ ان تطبيق « الاحسان » يلازم تطبيق « الرعاية » . وكلمة « إحسان » عند الرومانيين يواد منها الكرم المحض البسيط ، انها « الحير يقعله الانسان دون أن يكون ملزماً على فعله بقانون أو واجب » . وهذا الاحسان يتضمن فقدان كل التزام من طرف المحسن وكل عب على كاهل المحسن اليه ، لأن كل وعد فيه يهدم طابعه المنزه عن المنفعة ويعرضه لان يعتبر مناورة أو عملية خفية . وعلى هذا فالاحسان على نقيض العقد .

ولذا لا مجال لعمل القانون في الاحسان. وقد شاع استعمال الاحسان في العهد الامبراطوري نظراً لكونه خارجاً عن القانون و ولكن إذا تعمقنا في حقيقة الأمور وجدنا ان المجانية صورية " غالباً ، حتى ان المحسن المزعوم ، وقد تغطى بمظاهر الاحسان في الاتفاق ، لا يكن أن يجال إلى القضاء ، ولكن الاحسان يضع المحسن اليه تحت رحمة المحسن .

ضرورة الاحسان . ... ومع هذا فليس من العدل أو من الصحة في شيء ان ينسب انتشار الاحسان الى الرغبة في الغبن والحداع بل ان استعماله كان يستجيب الى ضرورة الحياة : « ففي الحق الروماني ، الذي لا يفترق عن الحق الجرماني في هده النقطة ، كان لكل عقد شروطه الحاصة ومفاعيله الحاصة ، لقد كان أداة تليلة المرونة جداً ، واستعمالها

مضوطاً بعناية ومحدوداً بدقة ولذا فالوقائع لايكن أن تكون موضع بيع ولا الحدمات موضع اجار . وكثير من الاتفاقات المشروعة كانت خالية من كل مؤيد ولا محظرها القانون . ولما لم يسمح بها ، فقد حكم ببطلانها . ولذا وجب على الطرفين أن يلجآ الى الوسائل المنحرفة » . ولذا لقد كان « الاحسان » القالب الذي تصاغ فيه اكثر الاتفاقات التي لا تجد لها مكاناً في النطاق الضيق والمحدود للعقود المعترف ما » .

لقد كان الاتفاق الذي يطبق فيه الاحسان دوماً هو الانتفاع . وقد دام حظه طويلًا ولذا لا بد لنا من الوقرف عليه .

الاحسان الروماني . \_ هو تعامل قديم وخارج عن القانون الا انه ظهر في كتابات الفقهاء منذ القرن الثالث للميلاد . ولولا رجاء مسبق من قبل الطامح بامتياز أرضي لما وجد الاحسان . وهذا الامتياز لا يخول المحسن اليه إلا التمتع والحيازة لا الملكية . وهو غير وراثي ولا يخول الانتفاع مدى الحياة . وفيه يستطيع المحسن في كل وقت ان يستعيد ماله دون أن يبين السبب حتى ولو أعطى كتاباً يثبت فيه مدة الامتياز لأن هيذا الكتاب لا يخول المستفيد الاعتراض ، بل يحميه ضد شخص آخر يريد أن يعكر عليه تمتعه . والاحسان باعتباره مجانياً لا يكون اجاراً ولا يدخيل في صنف من أصناف العقود : لأن « الاحسان » ليس صكاً .

تطبيق الاحسان . وفي الحقيقة لم يكن الاحسان كرماً الا في اسمه وظاهره والها كان شكلًا من أشكال الاستغلال . وهو يغطي ثلاث عمليات :

١ – الاجار المقنع ، وهو يضع المزارع تحت رحمة الملاك لأنه يسمح لهذا بتجريد الآخر دون اقامة الدعرى .

٢ ــ القرض بكفالة عقارية . فالملاك المعوز يتعهد بارضه ويتناولها
 بصفة منتفع ، ولا ترجع اليه ملكيتها الا بعد وفاء كامل دينه . وإذا
 مات دون أن يسدد دينه طرد أولاده من بعده .

٣ ــ يفيد كبار الملاكين في توسيع أراضيهم وذلك لأنهم ، مقابل حمايتهم غير القانونية فعلا ، محصلون من الفلاحين على وضع اموالهم الصغيرة في أيديهم ويعيدونها اليهم بصفة إحسان . واذا دخلت هذه الاراضي الصغيرة في الأراضي الكبرى خرجت من نطاق عمل رجال العدل ومستخدمي مصلحة الضرية .

وعلى هذا فمجانية الاحسان « كذب حقوقي » .

واجبات المستفيد . \_ ونتساءل أخيراً : هل واجبات المستفيد من طبيعة واجبات المحمي ? قد يحتمل ذلك لأن المستفيدين ليسوا بالضرورة « محميين » . وعلى كل حال ان الاعتراف المبهم الذي يلزم به المستفيد لايؤدي إلى أي خدمة شخصية ، وبالأحرى إلى أي خدمة عسكرية .

### الرعابة والاحسان في العصر الميروفنجي

الرعاية . \_ استمرت الرعاية والاحسان في العصر الميروفنجي كما في السابق واحتفظا بصفاتها الأساسية وطبقهاكل السكان الاصليين ،الغاليين \_ الرومانيين والجرمانيين الغازين .

ويبدو أن هذا النظام توسع منذ القرنين السادس والسابع وازداد فيه تعلق الادني بالأعلى . ولم يكن الأدنون من صغار الملاكين الريفيين

الذين يبحثون عن حماية الكبار ، بل كانوا جمهوراً من الناس الاحرار يضعون انفسهم في خدمة الاقوياء الحاصة .

ولم يكن العلمانيون وحدهم يرجون رعاية الكبار فحسب ، بل كان يبحث عن هذه الحماية الاكليركيون ايضاً . وقد حاولت الججامع الدينية ، منذ القرن السادس ، ان تمنع تطبيق هذه الأمر لما فيه من خطر يهدد رجال الكنيسة من جراء انتزاع الاكليركيين من ساطة الاسقف .

ولقد طبق العالم الكنسي الرعاية ايضاً . فمنذ القرن السادس والسابع كان الاساقفة محاطين بالعلمانيين الاحرار الذين يقومون بالحدمة المنزلية ليل نهار . وكما هي الحالة في العهد الروماني ، كان الناس من ابناء الطبقات العليا يبحثون عن حماية كبار « القصر » ليستطيعوا الوصول اليه .

وكان النبلاء الفتيان يعيشون في البلاط في جوار حاميهم الذي يعلمهم ويرنهم على خدمة الأمير أو الدولة . وذلك لأن الأمير والدولة يؤلفان كلا واحداً . وبهذه الصورة نرى أن آدنول جد الكارولنجيين بدأ حياته تحت سلطة غوندولف حاجب قصر بلاط ملوك اوسترازيا . وتوصف هذه التربية في القصر به « الاطعام » . وكان بعض الاساقفة المشهورين يقبلون في كنفهم اناساً يثقون بهم وبجايتهم .

وعاية الملك . – وكما في العهد الروماني كان المليك هو الشخص الذي يبحث عن حمايته اكثر من غيره . وكان على الملك ان يحمي جميع رعاياه وخاصة الكنسيين والارامل واليتامي والمسافرين والحجاج وبصورة عامة الضعفاء والمضطهدين . وكان الواحد من هؤلاء ينقذ نفسه بهذه الحاية ، كما كان كثير من الرجال والنساء والكنسيين والمحامين والمسافرين واليهود يبحثون عن رسائل تحفظهم مقابل مبلغ من المال يدفع نقداً .

وبموجب رسائل الحماية كان المحميون يرون مصالحهم القضائية خاصة مصونة في محكمة الملك . ولما لم يكن للملك من الوقت ما يجعله يتفرغ بنفسه لمهارسة حمايته ، لذا كان يخول رعايته في العهد الميروفنجي إلى حاجب القصر .

وكان على ابناء كبار العائلات « الطاعمين » في القصر أن يؤدوا يمين الولاء إلى الملك إذا بلغوا سن الرشد أو حصاوا منه على لقب كونت أو دوق أو اسقف .

شكل الدخول في الرعاية أو « طلب الحماية » ... وإذا لم تؤد حماية الملك لليتامى والأرامل والحجاج وغيرهم إلى أي طلب رعاية فان هذه الحالة لم تكن كذلك عند الفئات الأخرى من المحميين . وكانت هذه الرعاية تجري باليدين وذلك بأن يضع المحمي يديه بين يدي سيده أو انه يمس يديه . وقد نجد هنا تجديداً ناشئاً عن الجرمانيين . وهـــذا الأمر مكن ولكن لم يبرهن عليه . ورمز اليدين كانت ترافقه يمين الولاء أي الطاعة والاخلاص .

ويكتسب الأعلى ، الذي أطلق عيه اسم السيد ، سلطة على من دخلوا في حمايته . ولا يكن مقارنة هذه السلطة الا بسلطة الأب على اولاده والسيد على معتوقيه . فالمرأة التي طلبت حماية الملك لا تستطيع أن تتزوج دون سماح منه . والرجل المحمي يمثل أمام المحكمة العامة بسيده وإذا مات دون أعقاب كان السيد برث أمواله .

وكانت واجباب المحمين تختلف كثيراً ، ولها علاقة بكانتهم الاجتاعية فالرجل الفقير الذي ليس له ما يطعمه أو يكسيه ، كان ملزماً بواجبات نختلف طبيعتها عن طاعة النساء والكنسيين وفتيان النبلاء للحامي الذي يتعهدهم في بلاطه .

ولكن النصوص لا تعر ف ماذا يقتضي الولاء من جانب المحمي .

الاحسان ، بل ان هذا على وازداد كالرعاية وظل طريقة لاستثار الارض واطلق عليه اسم « الانتفاع » وقد شاع استعال الانتفاع وخاصة على يد الكنيسة التي كانت تعتبر أغنى ملاك في اوربة الغربية .

وقد تعددت استعالات الانتفاع . وافاد منه الاكليركيون والعلمانيون الذين يقدمون أخدماتهم . وتعتبر الارض ، التي وضعت عليها اليد بطريق الاحسان ، بمثابة تقاعد لكنسي عاجز أو مسن .

تطبيقات الانتفاع المختلفة . . . يعتبر « الانتفاع » تأجيراً للأرض مع الدلالة على دفع الاتاوة السنوية نقداً . وبما أن هذا الاجار هو اجار إحسان وليس أجاراً بعقد ، فقد كان يضع المزارع تحت تصرف المحسن المزعوم ويختلط مع البيع والهبة . فالرجل الذي يتخلى عن أمواله إلى الكنيسة يتمتع فيها بالانتفاع . ومنذ القرن الثامن والتاسع كان ينص على الكنيسة يتمتع فيها بالانتفاع إلى ابناء المتخلي واحفاده . وقد انتشر هذا النص شيئاً فشيئاً وأدى إلى نظام وضع اليد في آخر القرب التاسع . وهو يخول الكنيسة الحصول على الملكية التامة للأرض اذا تنازلت للواهب عن أرض تعادل سعنها سعة أرضه ليستثمرها طوال حياته . فمن وهب للكنيسة أرضاً مساحنها ١٠٠ فدان حق له ان يأخذ مقابلها ١٠٠ فدان أخرى وان يتمتع باستفال مهدن إلى بفقد رأس المال .

وقد نجح هذا التعامل. ومنذ بداية القرن التاسع كانت المجامع الدينية توصي العلمانيين بجرارة بالا يعطوا شيئًا إلى الكنيسة دون أن يأخذوا بالمقابل ضعفه أو ثلاثة أضعافه . ونحن في هذه الحالة أمام « تعهد » حقيقي .

ضريبة المنتفع . - كان على المنتفع في العهد الميروفنجي أن يدفع سنوياً ضريبة عينية أو اسمية . وقد ناب هذا الدفع مناب الرجاء الذي كان يتجدد كل خمسة أعوام . ويؤدي التأخر في دفع الضريبة إلى رفع يد المنتفع بل إلى دفع غرامة ، ونجدنا في هذه الحالة أمام « تعهد » أو على الاقل أمام اتفاق دقيق ، ومع هذا فقد كانت تتخذ بعض الاحتياطات وذلك بأن يسجل رجوع الأرض إلى المحسن دون تدخل العدالة عند انتهاء مدة الامتياز ،

ويستطيع المحسن ان يسترجع امتيازه بطريق وضع اليد فيما إذا ادعى المدين ، على غير حتى ، بأنه مالك للأرض واراد التصرف بها ، واذا كان المدين في حالة يستطيع معها مقاومة نزع اليد ، وجب عندئذ التوجه إلى العدالة العامة وخاصة إلى محكمة الملك .

ولا يتطلب امتياز الانتفاع بيناً ولا مصافحة ، وليس من الضروري أن يكون المنتفع رجلًا « محمياً » بل يكفي أن يقدم رفيعة أو رسالة تنم عن عبارات الاحترام إلى المحسن ويبين فيها ان حقوق مانح الامتياز مضمونة بصراحة وان يحصل على موافقة خطية حسب صيغة معينة من قبل المحسن، ويتجدد هذا العمل المزدوج كل خمسة أعوام ، ثم انيب عن هذه الطريقة بدفع ضريبة سنوية ضئيلة اسمية تؤكد بصورة لا تقبل الرد ارتباط المنتفع وحق المحسن في الملكية ،

وفيا عُدا الضريبة نرى أن واجباب المنتفع غير معرفة تعريفاً جيداً ولم تكن هذه الواجبات بالطبع عسكرية بل تدل على احترام المنتفع للمحسن .

الطبقة النبيلة والانتفاع . ... لقد كان الحصول على الانتفاع هفيداً جداً وخاصة عندما جعل الامتياز لمدة ثلاثة أجيال . وقد شوهد ان كبار

الشخصيات كانت تبعث عن الانتفاع دون أن تأبى على نفسها الرجاء والحنوع. وكانت المكنيسة تحرص على أن تؤمن لنفسها حماية مشاهير الرجال وتتخلى لهم عن كثير من الانتفاعات . وتوالت الامتيازات التي هي من هذا النوع في النصف الاول من القرن الحادي عشر ، حتى ال كثيراً من القصور شيدت على الانتفاعات الكنسية .

ضآلة ضريبة المنتفع . \_ وبصورة عامة لم تكن الطبقة النبيلة لتأبى على نفسها الحصول على الانتفاعات حتى ولو أصبحت تتطلب منها دفع ضريبة كما هي الحال في آخر القرن الحادي عشر ؟ وذلك لأن الربح الذي تجنيه من هذه الانتفاعات كان عظيماً على ما يظهر ، ففي القرن الثامن سلم أب سان \_ فاندريل ٢٨ دومين مقابل ضريبة ١٠ سو . وتخلت ابوية بروم عن ٢٠ فيللا مقابل ضريبة ليره واحدة . ومن هنا نرى ان الاتاوة كانت وهمية ، وذلك لأن الانتفاع ليس مصلحة اقتصادية لل « احساناً » . واذا كان المنتفع قوياً كان الانتفاع بمثابة ضمان لدفع طمعه وسوء نياته .

وفي آخر العصر الكارولنجي ثبت الانتفاع بشكل « وضع يـد » وامتد على جيلين وثلاثة اجيال ونما التعامل به حتى أن . \ الصكوك التي حفظت من آخر القرن التاسع الى عهد متقدم في القرن الحادي عشر كانت كلها صكوك « وضع يد » .

ومع هذا فلم يكن المستقبل مقتصراً على هذا الشكل من « الاحسان » . لقد كان الانتفاع خاضعاً للضريبة وليس عليه واجب حربي ولذا لا يمكن أن يكون مولداً للاقطاع . اما المستقبل فقد كان لنوع آخر من « الاحسان » وهو الاقطاع الذي يرتبط تاريخه ارتباطاً وثيقاً بالتبعية .

#### الحماية الحرببة

الخدمة العسكرية العامة . \_ في معرض بحثنا عن الحماية في العصر الروماني والميروفنجي لم نو دليلًا على ان السيد أو الامير كان يتطلب خدمة مسلحة بمن كان في خدمته مها كان شرطه الاجتاعي . اما الملك فهو الوحيد الذي له الحق في الحدمة العسكرية .

كان على الاحرار جميعاً ان يدخلوا في خدمة الملك العسكرية وكان الملك بجاجة لرجال يحيطون به ويحمونه بصورة دائمة أي يؤلفون حرسه الحاص ، وهذا الحرس بوجد طبعاً في كل الدول الملكية ، وقد أخذ هذا النظام في المجتمعات البربرية طابعاً عاطفياً ، وكان هؤلاء الحراس « صحباً » للزعيم بجاربون معه وبجارب معهم ، وكان كل منهم على استعداد لأن يضحي بجياته او بجريته لانقاذ سيده ، وبصورة عامة كانوا يتفانون في سبله ،

ومن المؤكد ان هذه الحال نفسها وجدت في الاوساط الجرمانية فقد كان كل أمير محيط نفسه بلفيف من المحاربين الأقرياء . وكان جاه هذه العصبة ، أي الحاشية ، عظيماً حتى ان الارستقراطية تعتبر شرفاً عظيماً لها اذا قبل الملك أبناءها في خدمته ولو كانوا في سن الفتوة . وكانت عصبة المخلصين هذه تواكب الزعيم وتوفع من جاهه في زمن السلم كاكانت في زمن الحرب تحدق به وتؤلف حوله حصناً مجميه ويذود عنه .

ولا شك في ان هذا النظام كانت مزدهراً في زمن الغارات البربرية ودام كذلك في الدولة الميروفنجية حيث نرى الحياربين المقبولين في خدمة الملك خلفياً للرفقاء . وتدلنا النصوص على ان الأمين المخلص كان يمثل بسلاحه امام الملك ويصافحه ويبايعه على الطاعة والولاء .

ومنذ هذا الحين يصبح الأمين في عداد المخلصين ويتمتع بالامتيازات المتعلقة بهذا اللقب او المنصب . وكان باستطاعة جميع الناس من مختلف طبقات المجتمع ان يدخلوا في خدمة الملك .

خدمة الافواد المسلحة . لقد انكر بعضهم ان يكون للأفراد الحق في استحدام محميم خدمة عسكرية . وفي الواقع ان النصوص لاتقول بأن الرجل الذي يدخل في خدمة غيره يجب ان يكون محارباً . ولكن الحاجة إلى الأمن في مجتمع مضطرب كانت ضرورة لا يحيد عنها . فمامن احد يستطيع الانتقال دون ان يكون محاطاً بجنود تحميه . ولم يكن المسكن آمناً الانتقال دون ان يكون محاطاً بجنود تحميه . ولم يكن المسكن آمناً ان لم يكن له حرس تحميه . غير أن هنالك نقطة تجب الاشارة اليها وهي ان الحدمة العسكرية التي يقوم بها المحميون لسيدهم لاتقتضي منهم الحرب ، كما هي حال النابع تجاه أميره في العهد الاقطاعي ، الا انهم . كانوا يدافعون عن سيدهم ضد اعدائه او ضد اللصوص والأشقياء والسلاح في ايديهم . وهذا يعني ان خدمة مربة .

وتدل النصوص على ان هذا النوع من الحدمة كثير . ولم يكن الكونتات والأدواق وحدهم اتباع بل الاساقفة والآباء ورئيسات الأديار كانوا محاطين بتابعين مجمونهم . وفي الحقيقة ان كل هذه الشخصيات ، بما فيهم الكنسيون ، كانوا عمال الدولة ، وهذا مايوضح لنا كيف ان الملكية لاترى اي محذور في تطبيق هذا النظام .

نشأة خدمة الأفواد المسلحة . – لم تسمح الدولة الرومانية ولا الدولة الجرمانية للافراد ، الذين يتمتعون بمكانة عالية ، ان يقيموا حولهم اشخاصاً مخلصين مسلحين . ومع هذا فان الواقع يدل على ان كبار الشخصيات في آخر القرن الرابع وفي العالم الروماني كان لهم حراسهم

المخلصون . فمن ذلك ان روفين مدير معسكر « القسم الشرقي » في الامبراطورية الرومانية ؛ وستيليكون منافسه في الغرب كان لهما حرس مسلح . وكذا الأمر عند قادة الجيوش ، حتى ان حرسهم أصبح هاماً من حيث الكمية والكيفية ، وغدا في القرن السادس في بيزنطه يُؤلف عضب الجيش « الروماني » تحت أوامر بيليزير أو نارسيس .

وكان هذا الحرس مسقسماً الى فئتين : دوريفودس و بوكسيلليرس ويذكرون في هذه النقطة ، بقيمتهم واخلاصهم للقسائد ، « صحب ، الملوك الجرمانيين في الأزمنة القديمة . ومعظم هؤلاء الموالين من أصل بربري في الغالب ، وكانوا يخلصون لزعيمهم « الروماني » ، وكان في الغالب بربرياً ، اخلاصاً وراثياً . وقد شوهد ان « آخر الرومانيين » آئسيوس ، عندما اعدمه الامبراطور فالانتينيان النالث ، قد ثأر له مخلصوه الغوطيون كأمير جرماني .

ومن الطبيعي ان يستمر هذا النظام وينمو بعد القرف الحامس ، حتى اننا نراه في الدولة الميروفنجية بل وفي جميع الدول الرومانية الجرمانية في الغرب وفي بيزنطية أيضاً . والقضية الحقيقية التي يجب ايضاحها هي كيف ان اناساً أغنياء وغير مستخدمين في المصالح العامة ، كان لهم الحق في اقتماء المخلصين . أما الشرق فلم يقبل بهذه القضية من حيث المبدأ على الأقل . وفي الغرب لم يستطع ملوك البرابرة منع هذا التعامل . وربما لم يشاءوا ذلك لأنهم يعتبرون ان كل انسان قري كان داخلا في خدمتهم .

الاحسان الى المخلصين المسلحين . - لم يكن أجر الحدمات التي يقوم بها المحميون الاعاشة في البلاط فحسب ؛ بل ان الملك كان يكافي عدا و الاخلاص ، بالهدايا والمنح ووهب الاراضي الاميرية .

وبهذه المناسبة تعترضنا قضية : فن المنتظر ان يكون الامتياز موقتاً وبؤلف بالنسبة الى المستفيد قطعة ارض من طبيعة الانتفاع . أما في الواقع فقد ظهرت امتيازات المحميين الملكية في النصوص بشكل ملكية تامة ولم توصف بانها احسان . وقد جرت محاولات لاجتناب الصعوبة ، لان الملكية لم تكن إلا ظاهرية ، وذلك لان العقلية الجرمانية لا تعتبر الهبة مطلقة دون تقييد . فقد كان الواهب مجتفظ معنوياً وحتى حقوقاً مجقوقه في الأموال التي تنازل عنها ولذا فان الهبات الملكية لا تخول الاحقاً عدوداً للمستفيدين ولم يكن هذا الحق مؤمناً بصورة جدة .

ولدعم هذه النظرية تذكر بعض مقاطع من غريغوار أسقف مدينة تور. وهي تدل على ان الملك يستعيد الاراضي التي وهبها إلى كبار الشخصيات عند وفاتهم او في حياتهم. فمعاهدة انديلو ( ٥٨٧) ومرسوم ( ٦١٤) يدلان على تجريد المحميين من الأموال التي تكرم الملك بها عليم وقد ظن بعضهم انه وجد في العصر الميروفنجي ما يكن أن يسمى في المستقبل د احسان الاقطاع ، أو على الاقبل لقد حاول ان يقلل الفرق بين د احسان الاقطاع ، هذا والهبة الملكية في الفترة الواقعة بين القرنين السادس والثامن ، وليس هذا الا من قبيل الوهم لانه كان من الطبيعي ان يستعيد الملك الأراضي من موظفيه عند وفاتهم لان ايرادها كان راتبهم . اما المصادرات التي كانت تجرى في حياتهنم فعذرها الحيانة ان كانت حقيقية أو مفترضة . وكان جشع الميروفنجيين وسوء ظنهم سببين كافيين لايضاح سلوكهم هذا .

وبعد فهل هذا يعني القوا، ان الماوك الميروفنجيين لم يعملوا أي امتياز بشكل « احسان » أي بصفة موقنة ؟ ان انكار هذا الامر معناه عدم

الاعتراف بالماضي وبالتاريخ اللاحق للاحسان المؤدي إلى الاقطاع . أما سكوت الفصوص فيوضع بفقرها وطبيعتها .

تعايش شكلي الامتياز . . وبعد فما هو شأن ١٠٠ دبساوم ميروفنجي و ٥ أو ٢ مراسيم بالنسبة الى ١٢٠٠ او ١٥٠٠ دبلوم كارولنجي وعدة مئات من الارادات الملكية ! ومع هذا فاننا نكاد نشك بوجود احسان ملكي في العصر الكارولنجي ، لان هذه الدبلومات عندما يكون موضوعها هبة ملكية فان هذه الهبة تكون دوماً ملكية تأمة . أما الارادات الملكية ، فعلى العكس ، لم تكن لتبحث الا في الاحسان . غير ان التناقض ليس الا ظاهراً . وذلك لان الارادة الملكية لاتهتم بالاموال التي هي في حيازة بالاموال التي هي في حيازة التابعين أو في الغالب بالأموال التي اتلفوها . ولم يكن الدبلوم ليتكلم الا عن هبات الملكية التامة وذلك لان هذه الهبات الملكية التامة وذلك لان هذه الهبات الملكية التامة وذلك لان هذه الهبات الواحدها تترك بجالاً لتحرير صك مكتوب . وفقدان وثائق هذا الصنف الواحدة عن المنوفنجية بعد ٦١٤ يكن ان يوضح فقدان المعلومات الواضحة عن « الاحسان » الانتفاعي في هذا العصر .

احسان الأفراد ... وكان الافراد يكافئون الاخلاص والحدمة الدائمة باعطاء ارض اما بشكل ملكية تامة او مقابل اتاوات . ولم يكن من يأخذ الأرض فلاحاً يشتغل بذراعية لأن المال المتنازل عنه ، وات كان قسماً من فيللا ، كان يضم اراضي قابلة للزراعة ، ومراعي ، وكروماً وجواعة من البشر .

ولقد ظهر ، منذ النصف الأول من القرن الشامن ، بان هنالك امتيازات بشكل انتفاعات كانت تعطى إلى المخلصين وقد بدأ هؤلاء مجملون اسم تابعين .

#### الرعابة والاحسان في العصر السكارولنجي

التجديد المزعوم في هذا الدود . \_ لقد شهد العصر الكارولنجي جميع التعاملات الجاربة في العصر السابق كما شهد غرها واتساعها . ولقد ارادت مدرسة تاريخية وتريد ان تجعل من هذا النمو في القرن الثامن ثورة حقيقية ، حتى ان نظام التبعية نشأ في هذا التاريخ وتبدل الانتفاع تبدلاً عمقاً .

وظن بعضهم ايضاً انهم وجدوا اسباب هذا التبدل ، وجعاوها على صلة بتعصير اموال الكنيسة الذي قام به شـــارل مارتل ، وبضرورة الكفاح ضد المسلمين .

لقد كان شارل مارتل بجاجة إلى فرسان لكفاح العرب. وكان الدومين الملكي مبدداً. ولذا وضع يده على أموال الكنيسة ووزعها على محاربيه والمخلصين في خدمته. وقد اخد هؤلاء المخلدون يسمون تابعين. وعلى هذا النحو استطاع هؤلاء المخلصون ان يجهزوا انفسهم بكل ماهم بجاجة اليه لأن الحدمة على ظهر الحيل تتطلب كثيراً من الموارد. وقد وزعت هذه الأراضي بسخاء وكانت العملية مفيدة ومر بحة حتى ان الارستقر اطية لم تتورع من الدخول في الحاية بشكل خدمة شخصية مسلحة أي بشكل تبعية ، بعد أن كان يبحث عنها ، حتى ذلك الحين ، فقراء النساس وابناء الأسر الصغيرة.

وفي الوقت نفسه تبدل شكل الامتياز تبدلاً كلياً , ولم يعد هبة ملكية تامة لأن هذه الأراضي لم تكن تابعة لحاجب القصر . ولذا وجد حل وسط : وذلك ان المحاربين الذين مجتلوث أموال الكنيسة بأمر الملك لايستلمونها الا اذا دفعوا الى الاسقفية او الأبوية المنهوبتين ضريبة

الشهر (الزكاة)والعشر. ويبدو ان تمتع التابعين بهذه الاراضي قد أخذ طابع الانتفاع ، وان هذا النوع من الامتياز قد إثتلف مع الظروف وأصبحت هبات الملوك الكارولنجيين لاتعطى في سبيل ملكية تامة بل بقصد انتفاع يدوم مدى الحياة .

وهذا القول لايخلو من حذى ، ولكنه مجرد فرض ، لأنه لايبرهن ، على الأقل ، كيف ان الفرسان نابوا مناب المشاة عند الفرنجة بهذا الشكل المفاجىء مع ان هذا الامر قد تم بصورة تدريجية ، وفرسان العرب غير كثيرة . ولذا فان تعصير اموال الكنيسة لايكن ايضاحه بكفاح المسلمين بل بضرورة مكافأة انصار الكارولنجيين الاوائل الذين كانوا يناضلون اعداءهم ان في الداخل او الخارج . يضاف الى ذلك ان اعمال التعصير قد بدىء بها قبل شارل مارتل . ولذا فان هذا التركيب الحقوقي ، لايضاح قيام الانتفاع مقام الهبة المطلقة ، ضعيف وغير مقنع ، الحقوقي ، لايضاح قيام الانتفاع مقام الهبة المطلقة ، ضعيف وغير مقنع ، ويجب ان نضيف بانه غير مفيد لأن الاختلاف بين الامتياز الملكي في العصر الميروفنجي والامتياز الكارولنجي لم يوجد بمثل هذا الشكل في العصر الميروفنجي والامتياز الكارولنجي لم يوجد بمثل هذا الشكل الذي قبل فيه .

هذا ونستطيع القول ان التعصير قد اعاق اكثر بما ساعد على غو التبعية وتوسعها ، حتى انه سرد في بعض الاحيان مبادئها وجعلها مظلمة . فالقابض على الأرض الذي هو تابع في نظر الحاجب والملك ، كان منتفعاً حيال الأسقف أو الأب . ووضعه هذا لايخلو من التباس وسيتضح في آخر القرن التاسع : وذلك لأن التابع الما ان يغتصب بصراحة الدومين الذي في حوزته ولايرتبط الا بالملك ، أو انه يعترف يسلطه المؤسسة الدينية التي يحتل أرضها .

التبدلات الحقيقية . \_ وفي الحقيقة ، أن العصر الكارولنجي كان مثبتاً

للاوضاع اكثر بما كان بجدداً ، لان النظم السابقة كانت توالي تطورها ورباكان ذلك بصورة أسرع . وكان ما تبدل بادى، بدء هو التسمية . فلم بمض بداية حكم شارلومان الا وزالت بعض الاسماء مثل « الحجمي » . كما زالت سابقاً كلمه « زبون » أمام كلمة « مقبول » واستعيض عنها باسم « تابع » وعم استعالها . وكانت تدل على الحادم غير الحر . ولاقت هذه الكلمة نجاحاً لانها تدل على الارتباط بين المحمي وأميره . هذا ويكن القول ان المحمين استعملوها قبل غيرهم كدليل على التواضيع الذي كان مظهراً من مظاهر التهذيب في ذلك العصر . وبالمقابل وصف الامراء خدامهم به « اصدقاء » و « طاعمين » .

الاحترام . \_ ولاقى الشكل الحقوقي للمهاية تطوراً موازياً . وبدا ان الطرق القديمة والتعهدات الرمزية او الكتابية لاتفي بالغرض وغير ناجعة . فمنذ منتصف القرن الثامن ، على الاقل ، أصبح حلف يمين الطاعة يقوم على الانجيل او على « البقايا » وكان يرافقه عمل شكلي وهو الاحترام .

كان التابيع يجرد من اسلحته للدلالة على شخصيته المدنية ويركع على ركبتيه أمام أميره ويضم يديه إلى بعضها ويضعها بين يدي الامير واحياناً يقبل قدم سيده .

وكان هذا العمل يعبر بصورة واضحة عن طاعة التابيع . ومع ذلك فان هذه الطاعـة لا تشبه الدخول في القنـانة بالرغم من ضعـة الطقس الذي تجري فيه . لان الرجل التابع يبقى رجلًا حراً خاضعاً لواجبـات معروفة بأنها واجبات شريفة .

 الطقس يجعل من التبعية عقداً ثنائي الجانب يربط السيد والتابع معاً ويبدلها إلى شريكين . وكانت السلطات العامة تسهر على جعل هذه الرابطة وثيقة لاتنحل . حتى ان شارلومان حرم على التابع ان يترك سيده بجال من الاحوال .

الكادولنجيون والتبعية . . . ربا كان من اهم بميزات السياسية الكادولنجيون ان يجيطوا الكادولنجيون ان يجيطوا أنفسهم بعدد عظيم من التابعين وارادوا ان يكون هؤلاء التابعون مبجلين عترمين كالكونتات والاساقفة والآباء ، حتى انهم كانوا يمارسون في البلاط وظائف هامة وخاصة في محكمة الملك .

وبعد ان يقضوا في الحدمة زمناً طويلًا او قصيراً ، يقيمون على اداخي الملك او على اداخي الكنيسة . وتدل الدباومات على ان الملك كان ينح خلصيه اموالاً أميرية ويتملكونها منه ملكية تامة . اما الارادات الملكية فتقول انهم يأخذونها بطربق الانتفاع . وهم ، باعتبارهم محمين ، لا يخضعون للمحكمة الاقليمية ولا يمثلون أمام القضاء الافي المحكمة المركزية أي محكمة «القصر». وسواء أكان امتيازهم ملكية تامة أم انتفاعاً من ارض أميرية أم وحصانة » فهو محتفظ بامتياز الحصانة التي تضعهم في معزل عن تدخل الموظفين المحلين. وكان التابعون من الناحية العسكرية يرتبطون مباشرة بالملك . ولا يسيرون في الدوائل (المقاطعات) . اما في حالات الغارة تحت امرة الكونت في الدوائل (المقاطعات) . اما في حالات الغارة

قعت امرة الكونت في الدوائر ( المقاطعات ) . اما في حالات الغارة المفاجئة من قبل العدو فانهم يدهبون الى الجيش الملكي مصحوبين باتباعهم الحاصين . ويبدو ان تابعي الملك كانوا يؤافون نخبة الجيش الفرنجي وسلاحه الممتاز أي فرسانه ، في حين ان صغار الملاكين يؤلفون المشاة .

( وتتضح امتيازات التابعين بما يلي : فهم عمال السلطة ، يرسلهم الملوك بهمات او يثبتونهم في جميع نقاط الامبراطورية حيث يكونون بجاجة الى

توطيد سلطتهم . ويظهر ان هذا النظام قد تكيف مع ضرورات العصر وأصبحنا لانعجب الا من شيء وهر انه لم ينقذ المملكة الفرنجية ولم يحفظها من هجوم الموظفين المزعومين وخاصة الادواق والمراكيز والكونتات الذين كانوا في حالة عصيان دائم سري وعلني .

وبما يدعو الى التباس بعض المؤرخين ان الملكية الكارولنجية لم تناوىء رعاية الكبار فحسب ، بل دعت السذج من الناس الأحرار الى الدخول في التبعية الحاصة ، حتى قيل انها كانت تجبوهم على ذلك . ولكن لم يكن هذا الا بنتيجة تفسير النصوص تفسيراً خاطئاً .

ان مصلحة الملك ، في أن يرى موظفيه العلمانيين والكنسيين وتابعيه الحاصين يحيطون انفسهم بحرس مسلح ، ليست بالأمر العسير الفهم : لأنه كان من المفيد ان يصل الكونت او الاسقف او الأب الى الجيش على وأس جيش من الفرسان الأقرياء .

ولكن لم ينصح الملك الفقراء الأحرار ان ينضموا تحت لواء الاغنياء? الا تتعامى هذه السياسة عن الكونتات ، وهم خدام الملك العصاة ، وتجعلهم يضمون حولهم اناساً مسلحين ? لقد فكر بعضهم بازالة الصعوبة فانكر ان يكون التابعون مسلحين. ولكن هذا الانكار دليل عدم الفهم لذا يجب أن يوضح الأمر خارجاً عن هذا النطاق .

لقد عرف الملك ان النقص في المال والرجال الذين يطمئن اليهم يجعل حكم الرعية امرآ مستحيلاً فعلا . فقد كانت الملايين وهي الاكثرية الساحقة لاتخضع مباشرة لسلطة الملك ؛ والطبقة المنحطة خارجة عن الدولة ، وطبقة المعمرين الريفيين ، وان كانت حرة نظرياً ، إلا أنها كانت متعلقة بالأراضي لا بشخص المالك والسيد . وكذا حال المحردين . وكان الملك يعتمد على « المحصن » ليحكم هذه الطبقة الشعبية الريفية . أما السكان المدنيون على « المحصن » ليحكم هذه الطبقة الشعبية الريفية . أما السكان المدنيون

فكانوا قلة تتألف من التجار الاجانب واليهود ولا يتمتعون بأي اعتبار وليس لهم في المجتمع إلا شأن ضئيل .

أما الطبقة التي لها شأنها فهي طبقة الملاكين الريفيين كباراً أو صغاراً وكان الملك يقبض بيده على الحجبار لأنهم كانوا يبحثون عن الوظائف لعامة . أما الصغار فكانوا غير خاضعين لسلطته . وكان الكونتات الذين يديرون أمورهم ويقضون بينهم يهماون شؤونهم ويضطهدونهم . وبعد فماذا يجب أن يعمل من هذه الكتلة التي ليس للملك سلطة عليها ? اذا تمكن الملك أن يصبها في قالب التبعية كان باستطاعته أن يحكمها بصورة غير مباشرة . والواقع ان و السيد الأمير » كان مسؤولاً عن تابعيه ، فكان يجب عليه ان يسوقهم إلى الحكمة العامة (الماللوس) ويقودهم في الجيش . يجب عليه ان يسوقهم إلى الحكمة العامة (الماللوس) ويقودهم في الجيش . عليه في يده . ولذا فالطريقة الناجعة هي ان يحشر في نطاق الامارة عدة مثات من الألوف وحتى عدة ملايين من الرجال . وبذلك يستطيع عدة مثات من الألوف وحتى عدة ملايين من الرجال . وبذلك يستطيع الملك أن يحكمهم . وهكذا يصبح الفقراء الأحرار رعايا الملك بعد أن أصبحوا تابعي الكبار ويدخلون فعلا في تبعيته بعد أن كانوا في السابق تابعه نظرياً .

على ان السكار ولنجيين مافتئوا يعتبرون تابعي الكبار رعاياهم، ولم يكن الأمير يمارس أي سلطة قضائية على تابعيه . وإذا سلحهم فذلك في سبيل خدمة الملك وحده .

ثم ان الملك يضع نفسه حامياً لتابعي الأفراد . وهو اذا أخضعهم لحدمة تدوم مدى الحياة ومنعهم من استقبال تابع لم يخوله أي سلطة أو مهمة ، فهو من جهة ثانية يريد من التابع الذي أصيب بشرفه أو منفعته ان يكون له الحتى في ترك سيده . وقد صرح بأنه يتقبل ظلامة التابعين

ولم يكن هذا الوعد عبثاً . وما قضيته هنكرار اللانوازي الني النهت بثعذيب هذا الاسقف وفقده بصره الا نتيجة ظلامة رفعت من تابع لهذا الحبر إلى بلاط الملك .

ولم يخش السكارولنجيون بان بوماً سيأتي ، في حال خلاف بينهم وبين الكبار ، يشايع فيه التابعون أميرهم المباشر . وهذا ما حصل فعلًا في فرنسا في آخر العصر السكارولنجي .

التضاد بين المبدأ الملكي والمبدأ التبعي . \_ يعتمد نظام التبعية على مبدأ خطر على الملكية إذا لم تتخذ هذه حذرها وتحتفظ بهذا المبدأ وشحره فيها . فالاخلاص المطلق عند كاب أمين لسيده لايكن أن يتفق مع اخلاص الرعبة للملك إلا إذا حافظ الملك على سلطته عند سيد التابع . والتوازن بين المبدأين لا يكن أن يدوم بصورة غير معية . فعندما يصبح جلياً أن حماية الملك بعيدة وستقطعة وايس لها تأثير أو عمل ، لا يتردد التابع في ان يفضل عليها ساطة الأمير المباشرة ، نظراً لما له من صلات يومية تربطه به .

ولا يستطيع تابعو الملك انفسهم ان يقاوموا طويلًا ضغط الكونتات والأدواق الاقوياء بكثرة تابعهم . ولذا يضطرون لانعزالهم ان يخضعوا للأمراء ويعترفوا بسيادتهم عليهم . وهكذا تأسست السلالات الحاكمة في الأقاليم في آخر القرن التاسع والعاشر .

الملكية والارستقواطية . \_ ورغم ان التبعية ظلت زمناً طويـلا اداة الحكم الناجعة إلا انها لم تكن السبب الوحيد في تداعي الملكية في فرنسا . كانت الارستقراطية عدو المملكة الفرتجية . فقد اضعفت الملكية وقوضتها ووضعت يدها على الوظائف العامة وجعلتها وانتفاعاً » وطالبت يأن يكون و الانتفاع » دانماً مدى الحياة بل ووراثياً .

وربما قدر لهذه الارستقراطية الا تنجج في مسعاها لولا ان تقسيم المملكة مرات عديدة اضطرها ان تنفرد في مقاطعتها في ممالك آخذة بالصغر يوماً عن يوم . وعندما توقفت الحملات المثمرة في ايطاليا والمانيا والمانيا وعادت للدفاع المنهك ضد هجهات النورمانديين لم تستطع الارستقراطية . ان تبرح مكانها ولبثت حيث كانت واستحكمت في الارض .

وراثة الوظائف . \_ ومنذ منتصف حكم شارل الاصلع كان من الجلي أن يلاقي الملك متاعب لا تنتهي في زحزحة الكونتات عن أماكنهم . وفي آخر حكمه كان أمراً عاداً ان يخلف الابن اباه . وبعده أصبحت الوظائف وراثية ، على الاقل في فرنسا ، وصارت السلالات الحاكمة في الاقاليم تمارس امتيازات الملك في السلطة .

الثغور والدوقيات . - ثم ان إنشاء القيادات العسكرية الكبرى أي « الثغور » ، للكفاح ضد الأعداء في الحارج والداخل ( من نوستريا ، تولوز ، غوطيا ، فلاندر ، بورغونديا ) ، أنهى تفكك المملكة الفرنجية . وكانت هذه الثغور تضم ارضاً واسعة (عدة كونتيات ) ، وأدت ضرورة الكفاح بالملك إلى المركيز أو الدوق عن سلطاته ، وإلى البروتانيين عن ثغر ربن ونانت ، والى النورمانديين عن مجرى نهر السين الأدنى والأورن وشه جزيرة كوتانتان .

واتستطيع الملكية الفرنجية البقاء أيضاً كانت تضطر كل يوم ان تتنازل شيئاً فشيئاً عن سلطانها .

تعميم الروح النبعية \_ اجتاحت الروح التبعية المجتمع في غضون العصر الكارولنجي ، ونابت التبعية مناب الحابة في أشكالها المختلفة . وكان كبار الشخصيات في الدولة من لمدواق وكونتات ومراكيز واساقفة وآباء

يقسمون يمين الولاء للمليك ويؤدون احترامهم له كسائر التابعين ، حتى ان الناس المعتبرين في المجتمع في القرنين العاشر والحادي عشر كانوا داخلين في النظام التبعي . ولما كان لكل تابع اتباع ، ولكل تابع أمير فالمجتمع يؤلف هرما من عددة طبقات آخذة بالضيق حتى الرأس حيث يكون العرش الملكي . وبذا أصبح المجتمع التبعي عالماً مغلقاً ، أي طبقة .

زوال الملكية الحرة . \_ وفي خارج ه\_ذا العالم المغلق وجد ملاكون أحرار . وقد شعر مؤلاء بانعزالهم فرأوا أن يعترف بهم جيرانهم الاقوياء تابعين لهم . وهكذا أخذ عددهم بالتناقص في المناطق الشهالية وزالت الملكية الحرة في نورمانديا وبروتانيا في آخر القرن الثاني عشر .

مصير الملاكين الصفال . \_ أما صغار ألملاكين فكانوا فقراء لا يستطيعون القيام بالحدمة العسكرية أو رفضوا فيها ولذا وقعوا في طبقة الادنياء المنحطة . وفي القرن الحادي عشر كان الأحرار الوحيدون أو النبلاء السادة الامراء واتباعهم .

التبعية في الأسرة . ـ ونفذت التبعية إلى حرم الروابط العائلية والعاطفية . فالزوجة والأولاد يعتبرون اتباعاً لرب الأسرة . فهو يعتبر أميرهم أو بارونهم . وفي الأسر الملكية ، وفي الطبقة النبيلة كانت الصلات بين الأبوين والأولاد تخضع إلى طقوس ومراسم تبعية . ودامت هذه الطقوس عشرة قروت أخرى كان فيها ابن النبيل يدعو أباه وسيدي ، وأمه وسيدتي ، .

التبعية في الحياة العاطفية . ... وكان العاشق يعتبر معشوقته سيدة ويقف حيالها موقف التابع أمام سيده . وكل عبارات الحب في العصر الوسيط تنم عن هذه التبعية .

تبدل العلاقات بين الرعاية والاحسان . \_ وفي غضون هذا العصر والعصر الذي يليه تبدلت الرابطة التبعية تدريجياً . وبعد أن ظل السيد زمناً طويلاً يدفع اخلاص مريديه باطعامهم وكسائهم وتقديم الحدايا لهم انتشرت العادة شيئاً فشيئاً بأن تكافأ الحدمات الدائمة أو العظيمة بمنحها أموالاً عقارية بطريق الملكية أو الانتفاع . وقد لوحظ هذا الحادث ، من أجل الافراد ، منذ بداية القرن الثامن ، وتعددت الأمثلة مع الزمن . وفي القرن التاسع ، أصبح هذا الأمر قاعدة . ومن المؤكد أن بقي عدد من « الطاعمين » المنزلين ومنهم من كان ينهي أيامه دون أن يرى الخلاصه مكافأ "بقطعة أرض ، غير أن الرأي العام أخذ يرثي لهم ويشجب أعمال أميرهم . وكلها دخل ابناء النبلاء في نظام التبعية قلت مدة الحدمة المنزلية وازدادت سعة المكافأة بالأموال النقدية « الاقطاعات » . وصار يطلب في القرن العاشر والحادي عشر تقليد المال مباشرة بعد طقوس يطلب في القرن العاشر والحادي عشر تقليد المال مباشرة بعد طقوس الاحترام والولاء . ولم يعد الانسان تابعاً إلا في سبيل الحصول على السيد والزبون .

وأخيراً ، وبعد أن أصبحت العلاقات التبعية النموذج الوحيد المقبول في العلاقات بين الناس ، طلب كثير من الملاكين والأغنياء ، الذين كرهوا عزلتهم ، أن يكونوا اتباعاً لجار قوي وذلك باعترافهم ظاهراً أنهم يأخذون ملكيتهم منه . ومثل هذه الاقطاعات المستردة ساعدت على الاكثار من عدد « الامارات » .

ظهور كلمة الاقطاع . \_ ورغم شكلية الاحترام والولاء التي دامت حتى عام ١٧٨٩ في العقود بين السيد والتابع فلم تأخذ التبعية المقام الأول

بل « الانتفاع » أو الكلمة العامية التي اكتشفت حوالي آخر القرن التاسع وهي كلمة « الاقطاع » .

ولقد ظل « الانتفاع » و « الاحسان » المحض شيئاً واحداً خلال زمن طويل . ولذا كان خلواً من كل محتوى حقوقي ولا يقتضي أي التزام واضع . أما الواجبات الخاصة بالقابض عليه فتتعلق بصفته منتفعاً أو تابعاً . ولذا لم يكن الاقطاع منفصلًا عن التبعية . ولو حاولنا عزله لزال .

تسلسل الاقطاعات . \_ ولكن كلما أخذ العنصر التبعي بالضعف أخذ الاقطاع المقام الأول . وعندما لايمكن استرداد الامتياز ويصبح وراثياً ، كما هي الحال في القرن الحادي عشر ، يبدو المجتمع تسلسل اقطاعات أكثر بما هو تسلسل اشخاص ، ويقوم فيه النظام « الاقطاعي ، مقام النظام التبعي .

وأخيراً سرت نبتة الموت في المبدأ التبعي عندما جرى التعامل في تناول عدة اقطاعات من عدة أيدي أي عندما أصبح للشخص عدة أمراء.

تطوو لا ثورة . — ان هذه التبدلات الكبرى كانت في حالة بهيئة في العصر الكارولنجي بل ومنذ العصر الميروفنجي . غير أن التبعية التي بدلت النفوس والأشياء لم تبلغ بعد درجتها القصوى . وإذا قرأنا الوثائق ظهر لنا رغم قلتها وضالتها أن الناس الأحرار المستقلين كانوا أكثر من الأحرار الذين دخلوا في التبعية ؛ وأن الاراضي المملوكة ملكية تامة تؤلف الاكثرية اذا ما قيست بالنسبة إلى الاراضي التي وضعت عليها اليد بطريق و الاحسان ، ولكن النسب ستتبدل في بداية العصر الكابسي دون حدوث أي ثورة اجتاعية . وهكذا نرى أن

الاقطاعية التي نشآت في ظلمة الامبراطورية الدنيا ، قد تابعت سيرها ببطء ولكن بقدوة طبيعية لا تقاوم . ولقد تراجعت الملكية والحرية والدولة دون انقطاع أمام هذا العدو ، الاقطاعية ، الذي اتخذته مساعداً زمناً طويلًا .

وبعد فليست الاقطاعية موجة من أمواج الاعماق تتقدم بهياج عظيم فتجتاح الشواطيء ، بل هي فيضان تدريجي لا يدرك الا يصعربة . ويبدو طفيفا ولكنه سيغطي كل شيء .

# الفصالب بعشر

## المالم الاسكاندينافي حتى آخر القرن الناسع

لقد كان منتصف القرن الثامن ، بالنسبة للبلاد الاسكاندينافية ، بداية لعصر جديد اتفق على تسميته باسم « عصر الفايكنغ » . ففيه بدأت الاقوام العديدة ، التي تؤلف جرمانيي الشال ، بتسكيل وحدات عرقية طلت لغنها حتى ذلك الحين لفية واحدة بالرغم من الاختلافات المحلية ، ولكنها أخذت تولد لغات مختلفة : كالسويدية والدانياركية والنورفجية ، لم تستكمل شخصيتها الحاصة الا في القرن الحادي عشر .

لقد كان الدانياركيون مجتلون في ذلك الحين جزر غرب البالطيك وجوتلاند وجنوب السويد الحالية ( هاللاند ، سكانيا ، بليكنغ ) . وثبت النورفجيون على طول الشاطىء الغربي لشبه الجزيرة الاسكاندينافية واستقر السويديون في بلاد السويد الوسطى الحالية في المنطقة التي يتألف وسطها من بجيرة ميلار . وفي الجنوب تتد البلاد التي يسكنها الغوثت وهم فرع من الشعب الغوطي ظل حيث كان ولم يهاجر . أما شمال شبه الجزيرة ، حتى خط عرض اخفض مما هدو عليه اليوم ، فقد سكنه اللاونيون وهم شعب متخلف جداً .

وكانت اوربة الغربية تطلق على مجموع هؤلاء السكان اسماً عاماً : نوردماني أي الشهائيون وهم النورمانديون .

ولم تكن اسكاندينافيا عالمي مغلقاً . فقد كانت السويد تتصل ، عبر البالطيك ، بالشاطىء الشرقي لهذا البحر ؛ وبفضل الحلجان ومصبات الأنهار ، التي تتفتح عليه عبر السهل الروسي ، بالشرق . وأمن الموقيع الجغرافي للدانبارك دوراً وسيطاً بين البالطيك وبحر الشهال . وجعلت فيوردات شواطىء النورفيج الغربية والجنوبية من سكانها ملاحين ، وفتحت البلاد لعمل المؤثرات الحارجية .

المثلاهو الاخلاقية . تتصف حضارة الشعوب الاسكاندينافية بخصب تنرعها واختلافها وحق ان بعض المظاهر المادية لهذه الحضارة ذات أشكال متطورة جداً ، وما هو معروف من المظاهر الأخلاقية بدل على حالة قريبة من البربرية ، ومعلوماتنا في هذه النقطة ناقصة : فالوثائق المعاصرة التي تتناول الحقرق تنقصنا تمامياً ، غير أن النصوص الغربية تسميح بالتأكيد من أن الشعوب النورماندية لا تعرف حداً أو قيداً لميولها الفظة والدسوية ، ويستهويها الانتقام وتعسده الزوجات وارتكاب الدن الرفائل .

الله بين . ... لقد كانت الشعوب الاسكاندينانية تسدين بالوثنية الجرمانية . فكانوا يعبدون قرى الطبيعة وبخاصة الشمس واليها تصعد الآلهة الأساسية : تود ، واودن ، فرو ، وإلى جانبها وتحتها آلهة أخرى مثل آل آس وآل فان ، كما يعبد الشعب الأشجار واليابيع ، وتتطلب الآلهة ضمايا بل وضمايا بشرية أيضاً، ويقدم هذه الضمايا زعماء الشعب والقبائل. ووجد في أبسالا معبد خشي يعتبره السويديون معبداً قومياً .

وكان الاسكاندينافيون شديدي التعلق بعاداتهم الوثنية ، ولم تصلهم المسيحية الا بصعوبة . واشتهر الفايكنغ باعتداءاتهم ، في أوربة الغربية ، على الاكليزوس والكنائس بالفظاء ــة والعنف . واعتنق التجار الاسكاندينافيون المسيحية لأسباب عملية في موانيء الفريز وساكس وانكاترا ، ولكنهم لم ينفذوا إلى روحها ، ولم يكن للبعثات التبشيرية التي ارسلت إلى الدانيارك ، في غضون القرن التاسع ، أي تأثير دائم .

الابجدية الاسكاندينافية . - عرفت الشعوب الاسكاندينافية الكتابة بالابجدية « الرونية » وقد نشأت هذه الابجدية عند الغوط على شواطىء البحر الأسود حوالي آخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث . وتقوم على تلاؤم عناصر من الأبجدية اللاتينية والابجدية الاغريقية ، وعن الغوط انتشرت منذ آخر القرن الثالث بين معظم الشعوب الجرمانية وتطورت ، منذ ذلك الحين ، بشكل خاص في اسكاندينافية . وفي حوالي العام ٥٠٠ نجد فيها الجدية رونية مبسطة تضم ١٦ رمزاً عوضاً عن ٢٤ . وكانت احجار الشواهد مغطاة بنقرش كتابة رونية .

الحضارة المادية . - ان الحضارة المادية للشعوب الاسكاندينافية في عصر الفايكنغ معروفة بشكل واضح ، ونستطيع ان نستشف معالمها من الآثار العديدة في المناطق التي كانت مراكز أساسية لنموها : في النورفيج ، فيستفولد على فيورد اوسلو ، وينجيريك في شمال اوسلو . في الدانيارك ، جزر شونن وسيلاند . في السويد ، او بلاند أو بلاد ميلار . في البالطيك، جزر شونن وسيلاند الماهولة بالغوت .

وهذه الحضارة اسكاندبنافية فيأساسها ، ولكنها تأثرت بقوة بتيارات

خارجية . ولم تكن شيئاً فتياً وجديداً ، بل نتاج تطور خمسة عشر قرناً . وهذا التطور وحده يوضح نعومتها . فهي تتميز بالبذخ والبحث عن الأثر الفني ، والأمثلة على ذلك كثيرة : كان اثاث الزعماء وعرباتهم وزحافاتهم والمرتهم الحشبية محفورة بكاملها ، والسلحتهم اقل زينة ولا شك كما كانت عليه في العصر السابق ، ولكن الأتراس وقبضات السيوف وبلطات الأسلحة كانت مزدانة بتزيينات وخيوط نحاسية . واهتموا بالحلي وخاصة بصياغة الاساور والأطواق والأقراط والشكالات وافادوا من الذهب مادة مفضة حتى آخر القرن السادس ثم استعاضوا عنه بالفضة وصاغوا منها حلياً وادوات. وعنوا في تزيينهم باساوب الزخارف الحيوانية المعروفة منذ عدة عصور ، ولكنهم طوروها وادخاوا عليها تعديلات وتحويلات كثيرة . وكانت الحيوانات الغريبة تنتهي في اطرافها برؤوس حيوانات ، وتحاط بحيوانات أخرى باجسام منفصلة عجزأة وزخارف متشابكة ترى فيها زواحف مسلوبة . وهذه الزخارف مشتقة ، على مايدو ، من « فن حيواني» من جنوب روسيا ، وقد تطورت باستمرار بتأثير المجلوبات الشعرقية ، وربما ببعض مؤثرات كارولنجية وانغاو ساكسونية وابرلندية .

الحياة الاقتصادية . . . لقد كان النشاط الاقتصادي للشعوب الاسكاندينافية متعدداً متنوعاً نذكر منه الصيد وتربية الحيوانات وزراعة الحبوب كالقمع والشيلم والشعير . ومنذ القرن الثالث اتجه الميل الى تعرية الغيابات وجعلها صالحة للزراعة ، وامتدت هذه الحركة من الساحل نحو الداخل . وكان الشعب يعيش متجمعاً في قرى أو يسكن المزارع المنعزلة تحت رحمة الشروط الجغرافية ، ويبني منازله من الحشب والغطار . ويشيد مسكرات وملاجىء مجميها عتاريس مستديرة مبنية بالحجر او التراب .

وكانت الأسوار التي هي من هذا النوع تحيط على وجهه العموم بالتكتلات التجارية . ا

وكانت الملاحة والتجارة تؤلفان في القرف التاسع نشاطاً اقتصادياً أساسياً وهاماً عند الشعوب الاسكاندينافية . وكان الملاحون يركبون سفناً نحيلة متطاولة ، ذات جؤجؤ مزين بوأس غول ، تسير بالشراع والتجديف ، وجوانها محمية باتواس مستديرة من الحشب . وكانت هذه السفن سريعة جداً وثابتة وتساعد الملاحبن النورمانديين على تغطية مسافات كبرى في البحر .

وعلى هذا النحو يتضع كيف ان البلاد الاسكاندينافية استطاعت ، في آخر القرن الثامن والقرن التاسع ، ان تقيم علاقات تجاربة متتابعة مسع الشرق البيزنطي والاسلامي الذي تصعد منتجاته نهر الفولفسا والدنيبر وتبلغ شواطىء البالطيك بينا كانت الفراء والرقيق التي يصدرها النورمانديون تسلك باتجاه معاكس الطرق نفسها إلى القسطنطينية وبغداد . ويبدو ان جزيرة غوتلاند ، ومدينة بيركا في جزيرة بيوركو في وسط ميلار ، وفي الدانيارك ميناء شلزفينغ وهيئابو على ضفتي نهر شلاي ، كانت مراكز أساسية لهذه التجارة .

وكان دورها بخاصة دور وسيط بين العالم الشرقي والعالم الغربي . وقد أخذ هذا الدور أهمية كبرى منذ ان تعذرت الملاحية في البحر المتوسط الغربي بسبب هيمنة العرب . وكان التجار والملاحون الدانيار كيون والسويديون ، وبدون شك مسلاحو جنوب النورفيج ، يختلفون إلى الموانيء الانكليزية والساكسونية والفريزية وخاصة ميناء دورشتيد ، وينقلون اليها منتجات الشرق كالاقمشة الفاخرة ، بينا كان يبيع فيها ملاحو شمال

النورفيج الفراء والسمك المملح ، ويأتون من الفرب بالأدوات الحديدية ومخاصة السيوف والرماح .

ويبدو ان هذه الشعوب الاسكاندينافية لم تضرب النقد قبل آخر القرن التاسع . ففي حوالي ٩٠٠ نجد القطع الاولى بشكل تقليد بدائي للدنانير السكارولنجية لميناء دورشتيد الفريزوني والمضروبة ولا شك في هايثابو . ومنذ آخر القرن الثامن وفي القرن التاسع شوهدت النقود الإسلامية الكرفية وبعض النقود البيزنطية في جزيرة غوتلاند وفي السويد. وإذا استثنينا السلع التي يصنعها الشرقيون للاسكاندينافيين وجدنا ان معظم المدقوعات في القرن التاسع كانت ، على مايدو ، فضة غير نقدية .

المجتمع والدولة - لقد كانت الشعوب الاسكاندينافية في آخر القرن الثامن وفي القرن التاسع قتاز بطابع ارستقراطي. فقد وجدت بينها طبقة عديدة من الزعماء (يارل) ذات نفوذ حاسم على الناس الأحرار الآخرين الذين يتبعونهم في حملانهم العسكرية . وكانت السلطة العامة في ايدي بحالس الناس الأحرار اكثر بما هي بين يدي الملك الذي يتسلم سلطاته بالانتخاب . اما في الدانيارك فقد فرضت السلطة الملكية عليهم بأقوى مما كانت في السويد ومخاصة بما في النورفييج .

وفي آخر القرن الثامن بدأت تتشكل في النورفيج دول حقيقية ، حول فيورد اوسلو ، على يد ملوك فيستفولد مثل هالغدان الكريم ، في السنوات الاخيرة من القرن ، وابنه غودفريد ، اللذين حررا البلاد من سيطرة الدانيارك بعد ان توطدت فيها . ثم أخذ خلفاؤهما في القرن التاسع يفرضون سلطتهم بالتدريج على الشعوب الجاورة لجنوب البلاد .

أما المملكة السويدية فقد انشاها ماوك اوبلاند . غير انهـم لم

يستطيعوا ان يتوصلوا في القرن التاسع إلى وضع غوطيا القارية تحت سلطتهم بماماً ، كما لم تقبل جزيرة غوتلاند ان تدفع لهم ضريبة الا بعد مائة عام .

وبدت المملكة الدانياركية اقوى من غيرها . ولقد أصبح بامكانها القيام بسياسة خارجية تسلطية ( امبرياليسة ) . واذا فقدت جنوب النورفيج ، الذي فتحه الدانياركيون في القرن الثامن ، فقد حاول الملك غودفرواد ان يمتد بسلطته الأرضية نحو الجنوب على حساب الاوبودريت والفرنجة . غير ان شارلومان وضع عقبة أمام فتوحاته . وكان مقتل غودفرواد ، عام ٨١٠ ، بداية لحروب داخلية سبها التنازع على العرش .

الجملات البحرية . \_ يتميز تاريخ الشعوب الاسكاندينافية في القرن التاسع بكثرة حملاتهم البحرية . فقد كانت الملاحة والتجارة الحارجية نشاطاً اقتصادياً فاثقاً لسكان الشواطيء في اسكاندينافيا . وكانت الأعمال التجارية في حملاتهم البحرية تتبع ، حسب الظروف ، اعمال القرصنة ، حتى ان القرصنة تفوقت على التجارة بشكل حاسم ابتداء من الربع حتى ان القرن التاسع .

لقد انطلقت منذ القرن السابع حملات من النورفيج وبلغت جزر هبريد وشتلاند وفيروه وانشأت فيها مؤسسات. وفي القرن الثامن انحدرت سفن نورماندية من جزر في شمال ايكوسيا (سكوتلاندا) نحو الجنوب: فغي ٧٨٧ ولأول مرة بالقرب من دورشستر هاحت الشاطىء الانكليزي ؟ وفي ٧٩٥ اتجهت إلى الجزر في عرض ايرلنده. ويبدو ان هذه الغارات على الجزر البريطانية كانت حتى ٥٣٥ من عمل القرصان النورفجيين. أما النورمانديون ، الذين اخذوا يهاجمون شواطىء المملكة الفرنجيسة وازداد فتكهم انطلاقاً من العام ٨٣٤ ، فكانوا دانهاركيين.

وفي العصر نفسه كانت الحملات الاسكاندينافية تتحه صوب شواطى، بحر البالطيك . وفي بداية القرن التاسع مارس الدانيار كيون سلطة عليا على ميناء ريريك في بلاد الاوبودريت ، وقام السويديون بعملياتهم في هذه المنطقة الجغرافية : ففي القرن الشامن انشأوا مؤسسات موقتة وضعيفة في كورلاند ؛ وفي القرن التاسع ثبتوا على شواطىء فنلاندا وضفاف بحيرة لادوغا . وانطلقوا على مايبدو من هذه القواعد بشكل عصابات من المغامرين وشقوا ، تحت اسم الفاريغيين أو الروس ، الطرق التجارية التي تتجه نحو الجنوب ، عبر السهل الروسي ، تارة تجاراً وتارة عاربين . وفي ١٩٣٩ وجد سفراؤهم في القسطنطينية . وكان زعماء العصابات السويدية تحت امرة امراء اخذتهم المدن التجارية السلافية لخدماتهم ، مثل مدينة فولشو \_ نوفغورود وكيف على الدنيبر ، فأصبحوا سادة لها واوجدوا في النصف الثاتي من القرن اولى الدول في روسيا . وفي العام فضلًا عن ان هذه البلاد مدينة لهم باسمها .

أسباب الغارات النورماندية . \_ كان التوسع النورماندي حادثاً عظيماً ومفاجئاً . وقد عبر عنه بخاصة في انكلترا وفي المملكة الفرنجية بغارات حقيقية . واثارت هـ ذه الغارات ايضاحات مختلفة ، بيد اننا لانجد فيها ايضاحاً جامعاً مانماً ومرضياً لأن كل واحد منها يتضمن شيئاً من الحقيقة ، ويكننا ان نجملها فيا يلي :

١ - تكاثر الكان بالنسبة إلى الاراضي المزروعة التي لاتكفي
 لتغذيتهم •

٢ ــ تشكل دول قوية أدت بالمحاربين المتعلقين بجريتهم إلى مغادرة أوطانهم .

- ٣ -- حب المفامرة والحملات البعيدة في حبيل السلب والنهب وأعمال
   القرصنة كانت نشاطاً طبيعياً عند هذه الشعوب البعوية الحربية
- ٤ ــ شدة التجارة الاسكاندينافية في القرن الثامن والتاسع مع بلاد الشرق والفرب دفعت الأقوام الشمالية إلى الثروة والغنى .
- احتكاك الشماليين بالعالم الغربي عرف الشماليين بموارده فغامروا
   في سبيل الحصول عليها .
- ٦ المقاومة الضعيفة التي ، أبدها الغربيون أمام الفارات الاولى ،
   كشفت عن امكان تحقيق غنائم عظيمة بفضل حملات متتابعة أقرى و افضل تنظيماً .

# الفصل لث يعشر

### الجزر البريطانية من القرن الخامس الى القرن العاشر

#### البروتون

في أواخر العهد الروماني لم تجل روما عن بريطانيا العظمى ، كما يقال ، بل الحقيقة ان القاده ، الذين كانوا في الجزيرة ، قاموا بانقلاب في بداية القرن الحامس وزحفوا على القارة ومعهم جنودهم . ورغم ان المغاصبين او الاباطرة الايطاليين او القسطنطينية لم يتخاد عن الجزيرة بصورة وسمية فان الواقع يظهر ان بريطانيا ابتداء من العام ٤٠٧ قد تركت وشأنها .

وفي السنة التالية هاجها الساكسون الذبن مافتئوا بهاجمونها منذ أكثر من قرن . وبعد ٢١ عاماً تألب الساكسون واقوام البيكت في كاليدونيا وحاربوا البروتون ، سكان الجزيرة الاصليين ، بالقرب من فيرولام ( سنت البانس ) في شمال لندن فأخفقوا في مسعاهم عام ٢٠٤ . ولكنهم اعادوا الكرة في ٤٤١ ــ ٤٤٢ فتم لهم كل شيء ووقعت بريطانيا في أيدي الساكسون .

ومع هذا فقد تمالك البروتون قواهم ، وإذا فر قسم كبير منهم ، أمام هجوم الساكسون ، وخاصة السكوتيون في ايرلنده ومجثوا عن ملجأ لهم في شبه الجزيرة الارموريكية في غاليا، وحتى في غاليس في اسبانيا،

واعطوها اسمهم وأصبحت وبروتانيا » فقد تماسك الباقون في النصف الغربي من الجزيرة البريطانية .

وتبدو هذه النتيجة مفاجئة لأن السكان ، كما هي العادة ، لم يستطيعوا مقاومة البرابرة الذبن انخذوا الحرب مهنة وشاغلاً ، وإذا استطاغوا أن يقاوموا فذلك بفضل تنظيم اقرباء الغاصبين في سلتي ٢٠٦ - ٤٠٧ . ويذكر المؤرخ الاغريقي بروكوب ( بروكوبيوس ) في القرن السادس ان الجزيرة تركت دون دفاع واستقلت ذانياً « تحت حكم الطغاة » .

اما تقلبات النزاع في النصف الثاني من القرن الحسامس بين أبناء البلاد والغازبن فمجولة . وكل مانعلم انه قامت حوالي العام ٥٠٠ حرب كبرى على « جبل بادون » انكسر فيها تقدم الساكسون ، وتبع ذلك سلام او بالأحرى هدنة دامت نصف قرن . وفي منتصف القرن السادس كانت حالة العرقين المتنازعين كما يلى :

لم يشكل البروتون دولة واحدة ، بل توزعوا في بمالك صغيرة متنافسة في الكونتيات الانكليزية الحالية في كورنوي ، ديفون ، دورسيت ، سوميرست ، وفي جنوب الغال وشمالها ووسطها وفي الجنوب الغرب في كبرلاند و وست مورلاند الحاليين .

وتوغل البروتون في الشمال الغربي بين شعرب البيكت في كاليدونيا واستقروا في وادي نهر كلايد ودحروا أمامهم البيكت في غولوي .

ومن الممكن ان توجد مملكة بروتونية في الشمال الشرقي في المنطقة الواقعة بين سور هادريان وفيرث فورث ، وربما وجد بروتون في لانكشاير .

والجدس بالذكر ان النصوص المكتوبة ، التي تعطينا أخبار البروتون،

تتفق مع علم الآثار ويعطيان معاً نتائج متطابقة مع بعضها فيا يتعلق | بتاريخ البروتون السلتين في الجزيرة البريطانية .

على ان بعض البروتون لم يفقدوا الأمل من طرح الغازبن الجرمانيين إلى البحر ، بيد ان هذا الأمل كان خيالياً لأن البروتون الساتيين كانوا مضطرين إلى التواجع باستمرار أمام الأقوام الغازية ، هذا فضلاً عن أن المالك البروتونية لاتوجد بينها رابطة تجمع شملها . وهذه التجزئة السياسية ترجع ولا شك إلى تركيب بريطانيا الجغرافي أكثر مما ترجع إلى انقسام البروتون إلى سبع او ثماني دول ، لأن أعداءها الانغلوساكسون كانوا منقسمين على انفسهم ايضاً . وابتداء من القرن السابع تسارع اقول الامارات البروتونية وأخذت تتساقط في ايدي الانغلوساكسون .

غير أن النقلبات السياسية لم تكن وحدها مسؤولية عن طرح البروتون في الصعيد الخلفي ، بل ان اعتناق الانغلو ـ ساكسون المسيحية وجه اهتام الكنيسة الرومانية نحو هؤلاء . فقد كان البروتون الجزيريون متعلقين بطقوسهم الدينية الحاصة ورفضوا أن يخضعوا لتعاملات كريهة قبلها اعداؤهم وطبقوها ، لقد كانوا يحتفلون بعيد الفصح حسب جدول تو رييخ أخنى عليه الدهر ، ويقبلون العلمانيين في صف الاكليروس بشكل يغاير طريقة الرومانيين ، ولذا اعتبروا كالمنشقين تقريباً ، وارادت روما أن تخضع اساقفتهم إلى العاصمة الانغلو ساكسونية ، كانتربوري ، يضاف الى ذلك أن مقاوم . الغالويين ( سكان بلاد الغال ) العنيدة أوجدت لهم عبر العصور شهرة سيئة في القارة .

وأخيراً ، أن بريطانيا الرومانية في الماضي لم تعد تحسب منذ وقت مبكر في عداد بلاد الثقافة الاوربية . فقد ترومنت بصورة سطحية ولم تعط أي كاتب للآداب اللاتينية . وفي القرن الحامس ضاعت معرضة

اللاتينية ، الاعند الاكليركيين والأمراء ، وأخير زالت الحقوق الرومانية أمام الاعراف المحلية .

حقاً لقد ترومنت بريطانيا ولكنها لم تأت بأي اسهام لامع في الآداب اللاتينية المسيحية . وكان جيلداز يشعر بانه روماني ولكنه كان كاتباً مقيئاً واساوبه ركيكاً . أما سير القديسين الغالويين المزعومة للقرن الحامس والسادس فقد كتبت في القرن الثاني عشر . وفي الحقيقة ان خسائونا عظيمة عن تاريخ هذا العصر : ففي القرن التاسع أحرق الدانيمركيون والنور فيجيون الوثائق ومكتبات الاديرة والاسقفيات الغالوية . والكاتب المرسيد ذو القيمة ، آسير ، مترجم حياة الفريسد الكبير كان موالياً للملكمة السكسونة .

وبالمقابل عرف البروتون الجزيريون منذ القرن السادس والسابع نهضة أدبية في لغتهم القومية ، والسوء الحظ لم يصل الينا شيء . فالأشعار الغنائية والحماسية الموضوعة تحت اسم شعراء بطولين وغنائيين مثل : آنورين ، تاليزان ، ليوارك هن ، ايست سابقة القرن الثاني عشر . أما قصيدة غودودن التي ترسم لنا صراع البروتون في الشمال ضد البيكت والانغاو ساكسون في آخر القرن السادس فلا يمكن أن تكون سابقة في شكلها الحالي المقرن العاشر أو الحادي عشر . فضلا عن أن فهمها صعب جداً .

### الانغلو – ساكسون

 وفي القرن الحامس لم يقتصر الساكسون والآنغل والجوت على القرصنة، كما في القرن السابق، بل انهم قاموا بهجرة كبرى (خروج) حتى أضحت مساكنهم في القارة من بعدهم خلاء بالنسبة للآنغل، أو مهجورة بالنسبة للانغل، أو مهجورة بالنسبة للدانياركيين ( في جوتلاند) والسلاف ( في هولشتاين ).

ومع هذا فقد كان استقرارهم في بريطانيا دون مخطط عام شامل . فقد أقام الجوت في كنت وجزيرة وايئت وفي قسم منهامبشاير. وكانوا ، نظراً لثقافتهم المادية ، على حسدة بالنسبة إلى الشعبين الآخرين . واحتل الساكسون شواطىء المائن مصب التاميز في واش وشواطىء المائش وكنت حتى الدومنونه البروتونية . وكانت الطرق الرومانية ، كما في القارة ، تسهل الغزو ، وأقام الآنفل على طول بحر الشمال من واش إلى فيوث فورث ثم توغاوا في داخل الجزيرة .

ولم يكن بين هؤلاء القادمين الجدد أي اتفاق وانسجام ، وكانت الدول تؤسس صدفة واتفاقاً . وحسب العادة عرفت بريطانيا الجرمانية تحت اسم هيتادشي أي السبع ممالك ، ولكن العدد الحقيقي لهذه الأقسام يتجاوز كثيراً رقم سبعة .

توزع الجوت على ثلاث فرق : كنت ، جزيرة وايت ، هامبشايو . وسميت الدول الساكسونية ، حسب وضعها : استكس ( مع لندن ) ، سوسكس ، وستكس ( مع ونشستر ) . ولكن يجب أن يضاف اليها للستواييج وهي اليوم سري ، والهويكش وهي قبيلة ساكسونية غربية اقامت على نهر الآفون والسيفون الادنى .

وكان الانفل مبعثرين: ففي اسكس و واش حلّ الانفل الشرقيون (انفليا الشرقية). وفي شمال هامبر وحتى سور هادريان وجدت دولة الدايرا وعاصمتها بورك. وفيا وراء ذلك تذكرنا دولة البرفيشيا بامم

ارض القرصان ( بريغانتز ) البروتون : وقد امتدت هذه الدولة حتى فيرث فورث عندما انتزعت غودودن من يد البروتون ( آخر القرن السادس?) وكانت العاصمة في البدء قصر بامبرا على الشاطىء ، ومن ثم أصبحت ادمبرا مقاماً لملوك برندشيا .

وفي داخل الجزيرة نجد « المتوسطيين »، كما كان يسميهم المؤرخ الانكليزي، بيد الجليل ، ومرسيا ، ولاندسي بين واش وهامبر .

وبالأجمال نجد ١٦ - ١٨ دولة انغلو - ساكسونية - جوتيه عوضاً عن الله ول . وكانت هذه الدول دون أي تضامن قومي ، متعادية فيا بينها . وكان ملوكها يتحرقون لوعة لاخضاع الملوك الآخرين ، وليكونوا ملوكا سامين ، سواء على الانغلو - ساكسون ام البروتون . ولكن قلما لعبت المالك الصغيرة دوراً هاماً . وفي آخر القرن السادس هيمنت كنت حسب رأي بيد الجايل ، ولكنها كانت صغيرة لاتستطيع الحفاظ على ماكسبت من ثروة . وبين ١٩٨٨ و ١٩٨٧ احتدم النزاع بين مرسيا الانكليزية ونورثامبريا الى ان تقرقت مرسيا أخيراً . وفي القرن التاسع هيمنت وسكس وظلت مهيمنة حتى آخر الدور الساكسوني في تاريخ انكلترا

اعتناق الانغلو \_ ساكسون المسيحية . \_ لقد قامت الأقوام الجرمانية على انقاض الامبراطورية الرومانية ، ودخلت اليها مسيحية على المذهب الاربوسي ، ثم انضمت الى المذهب الكاثوليكي ، الا ان الفرنجة وحدهم انتقلوا مباشرة من الوثنية الى الكاثوليكية . وفي آخر القرن السادس لم يق من الوثنيين الا اللومبارديون والانغلو \_ ساكسون . ويبدو ان البابوية كانت في مشاغل دينية وسياسية مع اولئك ، وكانت على حق في المال الآخرين . ولكن غيرة البابا غريغوار الاول لم تساعده على ارجاء صه وثنى الجزيرة زمناً طويلا .

لقد حفر النزاع على امتلاك الجزيرة بين البرونون والانغلو ـ ساكسون هوة معنوية لم يستطع الدين سدها ، لأن الغزاة الجرمانيين لم يهتموا باعتناق دين المغلوبين ، ورفض البروتون ان ينقذوا روح الغزاة المتوحشين واعتبروهم لصوصاً وأشقياء . وكان اكليروس غاليا ضعيفاً دون شعلة رسولية ، وغير قادر على تمسيح المناطق الرينانية ، وليس لديه فكرة في رد بريطابيا الجرمانية الى حظيرة الايان .

داعب هذا المشروع احلام البابا غريغوار الأول منذالسنوات الاولى لحبريته ( ٥٩٠ - ٦٠٣ ) ، وبدأ بافتـداء شباب كان الانغلو \_ ساكسون يبيعونهم عبيداً ، وعلمهم الدين في أديرة غالبا ليكونوا مبشرين في المستقبل. ولكنه في عام ٥٩٦ عجل الأمور . فقد رجاه الانكليز ، أو على الأقل اقنع نفسه ، بأن يعلمهم الايمان المسيحي وقرر ان يوسل الى الجزيرة جيشاً من المبشرين الرومانيين مؤلفاً من الرهبان ، تحت ادارة اغستن . وبعث برسائل توصية الى اكليروس غاليا والى الملكة برونيهو وصية الملكين الحدثين تبهر وتبيري فأمنت لهذه الجمعية المبشرة المرور من غاليا ، كما امنت لها في الوقت نفسه مكان انطواء في حال الاخفاق . ولاقى التبشير الكاثوليكي نجاحاً واستطاع اوغستن ان يقيم مقره في دير كنيسة المسيح ، في كانتربوري التي أصبحت عاصمة دينية في انكلتوا . وهكذا استطاعت الكنيسة ان تخرج الجزيرة البريطانية من عزلتها وتربطها من جديد بالحضارة الغربية .، وتعمــل على نشر الوحدة القومية فيها . ويرجع الفضل في ذلك الى تيۋدور الطرسوسي ( ٦٦٩ ـ ٦٩٠ )،اسقف كانټربوري. وهو من كىلىكىا ويعتبر اقوى شخصية عرفتها انكلترا . فقد قوى الكرسي الاسقفي وانشأ عدداً من الاسقفيات . ورفعهذا العدد الى ١٤ اسقفية تهيمن عليها كانتربوري. وعقد مجالس الاساقفة فأخذت تصدر القرارات المتعلقة بنظام الاكليروس و « عصانة » الأديرة ، ولهى القضاء الكنسي . وبدأت الأسقفيات والأديرة تغنى بعضل هبات الأمراء .

وبعد وفاة تيزدور بقي على الكنيسة عمل مام وهو تنصير الأرياف وكان هذا العمل منذ قرن خاصاً بالملوك والملكات. وكان الشعب يتبع الملوك ولكنه ظل بربرياً ، لا اخلاقياً ، وثنياً ، ولذا وجب أن تشاد في كل قربة أو دومين كنيسة ريفية. وبدأت بريطانيا الانفلو ـ ساكسونية بهذا المشروع الهام في القرن الثامن بعد أن انتهى في غاليا . ولكن الغاران الاسكاندنيافية في القرن التاسيع والعاشر حالت درن الوصول به إلى غايته أو أبادت غار الجهود الماضية .

غير أن تعلق روما باللاتينية اعاق انتشار المسيحية لأث الكران سدج ولا يملكون ناصية هـذه اللغة الصعبة ، فضلًا عن أن معظم الاكليروس لايعرف منها شيئاً كثيراً وأن المؤمنين لايفقهون الليتروجيسا اللاتنية إلا قليلًا .

ولكن الكنيسة الانكليزية أدت خدمات جلى في نشر المسيحية في الاوساط الجرمانية الوثنية ، ونذكر على سبيل المثال الجهود العظيمة التي قام بها القديس ويلتبدوره والقديس بونيفاس .

النزاع بين الدول الانكليزية . – لم يكن بيبن الفزاة الجرمائيين وحدة سياسية ، بل انهم اقاموا سبع ممالك قبلية عرفت بالممالك السبع وكانت الحروب مستمرة بينها ، وظلت انكلترا تعاني الكثير بسبب هذه المنازعات والانقسامات الداخلية حتى استطاع أيغبريته ملك وسكس ( ٨٠٢ – ٨٠٨) أن يغزو الجزء الجنوبي من الجزيرة سنة ٥٨٠ وأن يهزم مرسياسنة ٥٨٠ وبذلك أصبح سيد انكلترا وصارت وسكس أكبر قوةسياسية عندما بدأت غارات الفايكنغ توالي هجاتها و تتخذ مراكزها في الجزيرة قوةسياسية عندما بدأت غارات الفايكنغ توالي هجاتها و تتخذ مراكزها في الجزيرة

وتعمل فيها النهب مهدة لفتحها بكاملها . وجرت بين الغازين وبين ملوك وسكس مواقع كثيرة ، ونخص بالذكر الملك الفرد الكبير ، فقد حاربهم وتغلب عليهم ، غير أن هجاتهم المتوالية والباغتة اضطرته إلى التعاقد واقتسام الجزيرة معهم . ولكن هذا لم يمنع من هجات جديدة .

الفود الكبير . \_ اقد لقب الاسكليز الفردملك وسكس بلقب والكبير» وكان هـ ـ ذا اللقب في محله . فلولا ثباتة وشجاءته ومهارته لسقطت انكلترا بكاملها في أيدي الدانياركيين . ولا يرى كيف استطاعت أن تتخلص من نيرهم بعد أن بقيت وسكس وحدها مركزاً للمقاومة . . وبعد الفرد تفوق خلفاؤه وأصبح بامكانهم ان يسيطروا على الاسكاندينافيين في وسط الجزيرة وشمالها .

يضاف إلى ذلك أن الفرد كان مصلحاً.أصلح الجيش واوجد فيه مشاة وانشأ اسطولاً. وكان مشرعاً إلا أن تشريعه قليل ودون أصالة ومستوحى من اسلاف. غير أن فضله الأكبر يظهر بنهوضه بالكنيسة وتنشيط التعليم . أنشأ ديراً للرجال وآخر للنساء . ودعا رجال الدين من الأجانب ، ولكنه بالرغم من كل شيء لم يستطع انعاش الحياة الديرانية.

وحاول نشر الثقافة اللاتينية بعد أن اعترف بعدم وجود احد يعرف اللاتينية ، وأقام في البلاط على نمط الكارولنجيين مدرسة لتعليم أبناء كبار الدولة القراءة باللاتينية والساكسونية .

ولكن هذه الجهود لم تؤت أكلها إلا بعد زمن بعيد . واتخذ الفرد قراراً هاماً وأصيلًا سبق به رجال القارة باربعة أو خمسة قرون . فقد وضع في متناول الاكليركيين والعلمانيين أهم النصوص اللاتينية المعروفة أكثر من غيرها واعها نفعاً بترجمتها إلى اللغة العامية . وعهد إلى الأسقف ورفرث بترجمة كتاب عاورات »، للقديس غريغوار الكبير، وهو من أعذب

مؤلفات العصر الوسيط . واوحى بترجمـة كتاب « المزامير » وفهرس الشهداء الساكسوني .

ولكن معظم الترجمات الساكسونية يرجع إلى المك نفسه ، رغم أنسه لم يتعلم القراءة إلا في الثانية عشرة من عمره ، كما يقول آسير مترجم خياة الملك . وأقدم آثاره مؤلف يضم منتخبات من المزامير وبجموعة أدعية ، وقد سماه انشيريديون ، وكتاب « الساوى بالفلسفة » لمؤلف الفيلسوف بوئيس ؛ وآخر اثر له في الفصاحة الكتاب المسمى « الأزهار » وهو بجموعة « منتخبات » منتقاة في كتابيها الاوليين من كتاب « المناجيات » للقديس اغسطينوس ، والكتاب الثالث يعتمد على رسالة اغطينوس إلى بولين في رؤيا الله مصع اضافات مأخوذة من كتاب مدينة الله » و « الأخلاق » للقديس غريغوار .

واهتم الفرد بشغف في التاريخ ، فاليه يرجع الفضل في ترجمة و التاريخ الحام ، لمؤلفه اوروز ، وترحمة ( غير منقحة ) « تاريخ الكنيسة في المملكة الانكليزية » لمؤلفه بيد الجليل . واوصى بتأليف « التأريخ الساكسوني » الذي حرر نحو ٨٩٢ واريد به سرد تاريخ الجزيرة البريطانية حتى هذا التاريخ . وقد قيل ان معلوماته عن القرن الحامس والسادس عدية القيمة ، ويكن الحدث منها من أجل السابع . أما حوليات وسكس فلم تتألف قبل ٨٤٠ وهو تاريخ تأسيس كنيسة ونشستر . وليس بالمستحيل أن يسهم الملك فيها أيضاً : وقد اعتقد بعض الحكماء أنهم عرفوا طابعه في تتمة القصة ، من ٨٩٧ إلى ٨٩٧ .

وفي الحقيقة ، نجد في هذه الترجمات كلها اضافات وملاحظات ثمينة عرض فيها الملك ثمرة تفكيره ونجربته . وقد جد في أن يعطي الكلمات اللاتينية تعابير سكسونية . وكان التاريخ القديم يضايقه أحياناً فلا يتوصل إلى التعبير عن الاسم المزدوج للقناصل الرومانيين .

ونسبت اليه خطأ ترجمة مفقودة للعهد القديم والجديد ، لأن تقواه لا تسمح له بمس نص مقدس. وحرمنا وهم آخر من تحرير الأغاني الشعبية الساكسونية التي حفظها عن ظهر قلب في طفولته .

وبالأجمال ، ان اثر الفرد عظيم وأصيل . فقد تجرأ في وقت مبكر ونشر باللغة العامة مؤلفات ثمينــة للاكليركيين ومفيدة للمؤمنين . ونعت بابي الأدب الانكليزي ، ويبدو انــه يستحق هذا النعت .

# مضارة العصر الانفلى — الساكسوني

المصاهد . - يجدر بنا أن نعترف بأن معلوماتنا عن العصر الأنغلي - الساكسوني ناقصة . اما « القوانين » المبكرة التي ترجع إلى حوالي العام ٦٠٠ فلا تتعلق إلا في كنت ثم وسكس . وضاعت قوانين اوفا ملك مرسيا ، ولا يوجد منها شيء مكتوب يتعلق بنورتا مبريا وانغليا الشرقية . ولا نستطيع ان نعرف بهذا المصدر في القرن العاشر الا جنوب انكاترا والجوت والساكسون ، لا الآنفل .

وكذلك المواثيق وعددها نحو ٢٠٠٠ ، فهي لاتستعمل الاللنصف الثاني من القرف الثامن . أما معظم الصكوك التي ترجع إلى عصر سابق فهي مجرد تزييف . يضاف إلى ذلك أن المعلومات النادرة ، التي نجدها في « تاريخ المملكة الآنغلية » لمؤلفة بيد الجليل وفي سير القديسين ، لا تسد العوز إلا قليلا .

احتلال الأرض واستغلالها ــ لقد ظن طويلًا أن الغزاة جماعة ديموقراطية محاربة يقدودها زعماء منتخبون ، وأن هؤلاء المخاربين تقاسموا الأرض المفتوحة حصصاً متساوية فيا بينهم وفلحوها بسواعدهم . ان هذا العصر الوسيط-٢٦

محض تصور وخيال . لقد كان الانغلو ـ ساكسون ، كالجرمانيين الآخرين ، يشكلون مجتمعاً ارستقراطياً جداً . وكان المحاربون ، وهم اناس أحرار ونبلاء ، يتركون إلى الارقاء والمعتوقين عمل الأرض . ولم تكن القرية جماعة اناس أحرار ، بل دومين مالك يوزع الأرض إلى حصص يعمل فيها الأقنان المتعلقون بالتراب . وكانت الأرض الصالحة للزراعة مقسمة بوجه عام إلى ثلاث قطع او فصول وتخصص بالتوالي للزراعة القوية (الحنطة وخاصة الشيلم) والحقيقة (الشوفان أو الحضراوات) ثم تترك بورا . وكال لكل صاحب قطعة أرض عتى في حصته في كل من هذه الفصول ، والحصة تكون بشكل جقل رقيق متطاول جداً ، شريط حقيقي . وله ايضاً حق التمتع بالمروج والغابات المجاورة بشكل يتناسب مع سعة الارض الزراعية المخصصة له .

ان نوزير الأرض وزراعتها دورياً على ثلاث سنوات والتضامن الشديد في الزراعة ، شيء مألوف في غاليا ، وعلى الأقل في شمالها ، وفي جرمانيا وفي العالم السلافي . وهو ولا شك ارث مشترك بين شعوب اوربة القارية غير المتوسطية . ولذا لا مجال للقول بأن الانغلو ــ ساكسون أنوا بهذا النظام من جرمانيا أو انهم أخذوه عن البروتون .

الحياة المدنية والتجادة . - كانت الهمية الحياة المدنية ثانوية . وربما يعتقد بأن السبب في ذلك يرجع إلى ان الانغلو - ساكسون قوم يكرهون المدن والتجارة . لا شيء من هذا البتة ، وكل ما في الأمر ان المدن الرومانية في بريطانيا كانت في الأصل قليلة العدد والسعة، فضلا عن ان بعضها دمر اثناء الغزو . وكان الانغلو - ساكسون يقيمون خيث يجدون سهولة في الموقع وتقاليد تجارية تساعد على نهضة الحياة ، حيث انهم حافظوا على الأسماء البريطانية لهذه المدن . وظلت الحياة المدنية

بدائية . ولكن هذا الوصف ليس خاصاً بانكلترا ، ولنلاحظ ان لندن كانت ، كما في الماضي ، موقعاً هاماً .

وكانت التجارة تتم بصورة طبيعية مع بلاد غاليا على وجه التفضيل. وكانت الصناعة ريفية بخاصة ، ويقوم بها الاقنان على الأملاك الأميرية.

طبقات المجتمع . - سرى في « كنت » الطبقات الاربع الكبرى التي ترى عند الشعوب الجرمانية : الأرقاء ، انصاف الأحرار أو المعتوقون ، الأحرار ، النبلاء . وكانت كل طبقة من هذه الطبقات منقسمة بدورها إلى عدة طبقات ايضاً . وفي « وستكس » وجد انقسام في الطبقات ، بيد أنه لم يكن على شاكلة كنت : فمن ذلك ان طبقة المعتوقين غير موجودة . وقد حلت محلها طبقة البروتون أو ( ولش ) ، الرعايا ، وهم منقسمون ايضاً إلى طبقات حسب ثروتهم الأرضية .

الحقوق . ـ لقد كانت النظم الحاصة ، من مدنية أو جزائية ، جرمانية . وكان من الممكن افتداء الاعتداء على الحياة أو الملكية بالمال حسب تقديرات دقيقة ومعقدة تعرفها القوانين ، ولم تكن هذه القوانين ، كالقوانين الفرنجية الميروفنجية ، الا تعريفات تسوية ومصالحة . ويقتضي تضامن الأسرة اسهام اعضائها في دفع الدية سواء دفعها الجاني أو دفعت الى أهـــل الضحية . ولا يمكن للفرد الني يتخلى عن حقه الطبيعي دون سماح أهله . وهؤلاء ملزمون بجمايته والاجابة عنه في القضاء . وكانت المرأة والأولاد تحت سلطة رب الاسرة .

النظم السياسية والادادية . تتلخص الدولة في الملكية كما في سائر المالك البربرية في القارة . بيد أن النظم الملكية تطورت كثيراً . وكان الملوك ، قبل اعتناقهم المسيحية ، زعماء حرب يفتحون البلاد ، ولن تزول

عنهم هذه الصفة قبل آخر القرن العاشر . ولم ينقص التعميد شيئًا من من صفاتهم الحربية بل أوجد واجبات جديدة حيال الكنيسة وتجاه رعاياهم . وكان الهدف من كتابة القوانين تأمين السلام بشكل افضل . وهذا السلام يقع على كاهل الملوك . وتخول مباركة المسح بالزيت الملوك الانغلو ـ ساكسون اكليلا من الجحد . وقد ورث الملوك هذا التقليد عن القديم اليهودي ، وكان الفرنجة يجهلونه قبل الكارولنجيين . وعرف اكثرهم بالتقوى والورع ، ومهم من كان مجيج ليبارك نفسه في روما ويوت فيها .

يضاف الى ذلك ان قوانين بعض الملوك تشهد على حس في الادارة والمنفعة العامة ، وتشبه القوانين الكاروانجية . وليس ببعيد أن تكون الدولة الفرنجية قد اثرت على سياسة الملوك الساكسونيين وتشريعهم في القرن الوابع والقرن العاشر .

ولم تكن سلطة الملك مطلقة ، ولا يمكنه القيام بأمر هام دون رأي «الحكماء » . وكانت الملكية وراثية في الواقع ، ولكن اذا توفي الملك ولم يكن له وريث مباشر ، ووقع الاختبار على أحد اعضاء السلالة ، فعلى هذا ، اذا اراد أن يتولى العرش ، ان محصل على رضى الحكماء لتأمين سلطته الجديدة ، وفي بعض الظروف المؤلمة تقع على كاهل «الحكماء» مهمة خلع الملك غير الكفؤ أو الظالم ، ولا مجتى للملك دون موافقتهم التصرف بالأراضي العامة وأموال التاج .

لم يكن مجلس « الحكماء » ليمثل الأمة الساكسونية أو الانكليزية فهو يتألف من عدد قليل من الأشخاص : من اساقفة (وهم قلة في كل مملكة ) ، واعضاء من العرائلة الملكية ، وموظفي البلاط ، وحكام الاقاليم ، وبعض اتباع الملك . ونادراً ما بلغ عدد اعضاء المجلس ،

٣٠ شخصاً حتى في القرنين التاسع والعاشر ، ولم يكن من قبل ليضم .
 إلا نصف أو ربع هذا الرقم .

ولم يكن لمجلس « الحكماء » دور انعقاد أو مكان معين . فهو ينعقد حيث ومتى يشاء الملك . وليس له اختصاص معين ومعروف ولكن من المقبول ان يحكم والملك باتفاق وانسجام . وطوراً وطوراً يكون مجلساً ملياً وعائلياً ، ومجلس موالين ، ومع تقدم الزمن أخذ هذا الطابع .

الادارة . \_ كانت الادارة المركزية ، إذا استطعنا ان نستعمل هذا الاصطلاح الطموح ، يتألف من موظفي المليك ، كما في غاليا .

أما التقسيم الارضي إلى كونتيات فلم يظهر في النصوص القديمة . وكان المعنى العام للكونتية يدل على الابرشية .

وتدل هذه الابرشية في الغالب على بملكة صغيرة أو بملكة أصغر من هذه ، ثم على دائرة تقوم حول مدينة محصنة أو موقع اقيم لصد هجوم الدانهار كين .

وكان يعهد بادارة كل كونتية إلى حاكم وهو في الغالب من دم ملكي ، ويسميه الملك و « الحكماء » ، ومنصبه في الواقع وراثي . وتعقد المحكمة جلستها مرتين كل عام ويتألف أعضاؤها من النبلاء ، وربما من اغنى احرار الكونتية . وفي القرن العاشر قببل حضور ١٢ تابعاً من شيوخ الحكماء في المحكمة ، مشلل حضور ١٢ حاكماً في المحكمة الاقليمية ( الماللوس ) في التشريع الكارولنجي . وفي العصر نفسه كانت رئاسة المحكمة خاصة بموظف جديد وهو الشريف .

ومنذ ذلك الحين أخذ الملوك يغدقون الحصانات على الكنائس ، ولم يعد الناس ، وحتى الأحرار منهم ، المقيمون على الاملاك المحصنة خاضعين،

كما في غالباً ، لسلطة قضاء المحكمة الاقليمية للكونتية . وكان «صحب» الملك يتمتعون مجصانة قضائية في الأراضى التي يجود بها عليهم كما هي حال الاتباع الخاصين ( فاسي دوميليسي ) في القارة .

وكانت الكونتية مقسمة إلى دوائر ( المئويات ) وتختلف اسماؤها حسب المناطق . ولكل دائرة مجلسها القضائي . وفي الحقيقة ان تنظيم الدوائر لم يعرف إلا في آخر القرن العاشر وفي القرن الحادي عشر .

وتنقسم الدوائر إلى دوائر اصغر منها تسمى ( العشنريات ). وهذا التقسيم خاص بجنوب انكلترا وتنظيمه غير معروف جيداً .

وكان نظام المالية غامضاً ، ويبدو أنه لم توجد ضريبة عقدارية أو شخصية قبل الضريبة التي تدفع للدانيار كيين . غير أن الاعفاء من الحدمة العسكرية ، كما في فرنسا ، كان يعوض ببدل نقدي يفرضه الشريف.

كان الملك يعيش من ملكه الحاص . ولكن ، على خلاف القارة ، لا يوجد هوية بين الملك الحاص والأرض العامة . لأن الملك لايستطيع ان يتصرف بكل منها دون رأي « الحكماء » . غير أن الملكية بدأت تتحرر من هذا الاشراف منذ عهد الفرد الكبير .

وكان مدير الأملاك الملكية في كل دائرة يسمى الشريف وهو يعادل ( الناظر ) الميروفنجي والغاشتالد اللومباردي . ووظيفته الاساسية استغلال الدومين وجباية وارادته . وكان الملك يستخدم الشريف في رئاسة محكمة الكونتية ويسمي وحده هذا الشريف،ووظيفته غير وراثية ، وهو الموظف الوحيد في الدولة الانغلو ـ ساكسونية .

وكما في الدول الرومانية ـ الجرمانية في القارة ، كان كل رجل حر مازماً بالحدمة العسكرية على حسابه . وهذه الخدمة هي أحد واجباتـه

الثلاثة تجاه الدولة ، والواجبان الآخران هما اصلاح الجسور والعناية بالحصون . ويؤلف تابعو الملك قوة الجيش ، كما هي حال الفاسي دومينيسي في فرنسا . ومن الممكن متابعة هذه الموازاة بتفاصيلها مع النظم العسكرية الكارولنجية .

النزوع الى الاقطاعية ٠ - وكما كانت عليه الحال في فرنسا ، يرى في المجتمع تحويل تدريجي بطىء ولكنه قوي بروح التبعية

وحافظ الملوك الانغلو - ساكسون ، كسائر الأمراء الجرمانيين ، على حاشيتهم المسلحة و « صحبهم ، . وكما حصل في فرنسا تبدل في المفردات فقد زالت في القرن التاسع كلمة « صاحب ، وحل محلها نابع ، وهي مطابقة ، تماماً للتابع الكارولنجي .

ومن الطبيعي أن يكون للحكام ، الذبن يأتمرون بأمر الملك ، علصون ومريدون ، ومثل ذلك للاساقفة والآباء . وآل الأمر إلى أن اعتبر كل رجل نبيل أو غني علصاً للملك أو لكبير . وأصبح مجلس والحكاء ، مجلس موالين للملك حتى ان خلف الفرد الكبير ، وهو ادوار الشيخ ، طلب من الحكماء أن يقسموا يمين التبعية .

ويبدو في الأقاليم أن المحاكم في القرن العاشر أصبحت تتألف من الحكماء المحليين ، كما هي الحال في فرنسا في العصر نفسه في الماللوس. وقد وقعت هذه المحاكم في حوزة الكبار .

وعرفت انكلترا أيضاً هذه الفئة من فقراء النساس الأحرار الذين يعترفون بسيادة سيد عليهم ليطعمهم ، حتى ان أقدم القوانين تدل على ان هذا الطاعم إذا قتل ، استطاع سيده ان يقبض ديتة ( ٦ شلنات ) . ومن الجدير بالذكر ان « الأمير » في انكلترا يسمى « لورد » ( هلافورد ) أي « مطعم الخبز » .

وكما كانت حال الملك الفرنجي ، كان الملك الساكسوني يحذر الرجل الحور الفقير . فقد تخلى عنه إلى سلطة المحصنين القضائية والتابعين والمالكين». وإذا وجد أحد يعمل على دومين ( وقد أصبح يسمى مانوار في العاشر والحادي عشر ) وقع تحت السلطة الاميرية الستي يمارسها بلاط المانوال . وقد فرض نظام التبعية على كل رجل حر دون أمير أن يتبع اميراً ، تحت طائلة الحروج عن القانون . وكان الملك دون قوة ضابطة ( شرطة ) ، ولذا كان يلجأ إلى الامارة لسلامة الأمن العام ومثول الناس المتشردين أمام المحاكم .

وكان الملوك الانغلو \_ ساكسون ، كالملوك الفرنجة ، يهبون أراضي لتابعيهم . وكما هي الحال في غاليا كانت هذه الهبات بخاصة ملكية تامة . وهذه الصفة التمليكية للمال المتنازل عنه لايحصل عليها إلا بموجب صك مكتوب باسم الملك وموافقــة الحكهاء . وعندئذ تصبح الأرض ملكاً يستطيع المستفيد التصرف بها حسب هواه .

ولا يسعنا إلا ان تؤكد ، بى الوقت الذي انتهى فيه الدور الانغاو ماكسوني ، بان الاقطاع الحقيقي قد تألف في انكلترا . ولم يكن هذا البلد دولة اقطاعية بعد ، بل هو على الأقل دولة دون «طاعة » . ولكن الأرض تهيأت لتستقبل دون جهد النظام الاقطاعي الفرنسي الذي سيدخله النورمانديون .

وصفوة القول ان نظم انكلترا الساكسونية تبدي تماثلًا كثيراً مع انظمة غاليا الفرنجية .

ولا شك في ان هذا التاثل يتضح خاصة بالتشابه العقاري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي . ومع هذا فمن المسموح ان نرتاب ، في تفاصيل التشابه ، بتأثير غاليا المتقدمة على الجزيرة المجاورة .

الحالة المعنوية . ... ورغم المسيحية السطحية ظل الانغلو ـ ساكسون شعباً بربرياً فظاً لا أخلاق له ، حتى ان المجامع وطقوس التوبات لاتترك بحالاً للوهم في هذا الموضوع . فقد حافظت زمنا طويلاً على تعامل تجارة الرق المسيحي الذي الغي على القارة . وحسب قول الانكليزي القديس بونيفاس : لايوجد مدينة في ايطاليا وغاليا وجرمانيا الا وفيها بغابا وسمسارات انكليزبات . وكان ادمان السكر عند الانكليز يتجاوز مثيله في البلاد الأخرى . ومن الأفضل الا نتكام عن اخلاقهم .

الادب . \_ غير أن الانكليز كانوا يبدون مؤهلات عير عادية في الآداب . فقد كان الشعب يجب الغناء مصحوباً بالعود ، ومغامرات الابطال والماوك لاتزدري الالهام الشعبي .

ان بعض بقابا هذه المؤلفات ، ومجاصة البوولف المنقول بشكل يرجع تاريخه إلى القرن الثامن تقريباً ، ولكنه حرر في البدء على القارة حوالي القرن الرابع – الحامس عندما كان الاجداد يناضاون ضد الدانيارك والسويديين والغوط ، تدل على عاطفة حماسية ، وكذلك مقطوعات ولدل في معركة فنسيوري .

وعندما تحضر الانكليز اسهموا اسهاماً بمتازاً في الأدب المسيحي . فقد وجدت بقايا العلم القديم ملجاً في المدارس الأسقفية في كانتربوري ويورك وفي مدارس الشمال الديرية ، ريبون ، جارو ، ورماوث .

لقد ثقف الانغلو ــ ساكسون ، من فرعي المعرفة القديمه : الثالوث ( النحو ، البلاغة ، المنطق ) والرابوع ( الحساب ، الهندسة ، الفلك ، الموسيقي ) الثالوث واهتموا في هذا بالنحو .

ونذكر من المهتمين بالآداب آلدهام ( المتوفى عام ٧٠٩ ) اسقف

شيربورن ( في ويلتشاير ) . وهو أول انغاو ـ ساكسوني ترك اسماً في في الأدب اللاتيني . وبيد الجليل ( المتوفى عام ٧٣٥ م ) وكان تأثيره عميقاً في اوربة القارية وفي انكلترا ، وخاصة بكتبه في تأريخ الحوادث زمنياً ، وسير القديسين ، وتفاسيره ، اكثر من مؤلفه في « تاريخ المملكة الانغلية الكنسي » ، وهو أفضل مؤلف تاريخي لهذه الأزمنة بعد تاريخ غريفوار تور .

وعندما اراد شارلومان اصلاح التعليم اللاتيني في غاليا ، بعد أن سقط إلى الحضيض ، وجد لهذه النهضة افضل مساعديه في تلميذ مدرسة يورك وهو الانكليزي آلكون .

الغن . - ظهرت العاطفة الفنية عند الانغاو - ساكسون في التزيين وفي هذا المجال ايضاً لم يؤت بشيء جديد كل الجدة ، لأن طرق تزيين الشكلات ، والدبابيس ، وصفائح الأسلحة والمواعين ( حلزون ، وحيرانات غريبة ، ونقوش متشابكة ، زخارف زوايا ) هي من أصل روماني - بيزنطي أو ايراني ، بل ومصري . . وكذلك الحال في الصياغة ذات الحواجز . وعندما يظهر الالهام جرمانياً لا يعبر عن شيء يميز نوعياً الانغلو - ساكسون عن غيرهم من الجرمن . ومن بين غزاة بريطانيا الذي اظهروا كثيراً من الذوق والمهارة كان جوت كنت وجزيرة وايت . وان قربهم من القارة يوضح ولا شك الوضع البارز الذي يحتلونه في هذا الجال . ففي الصياغة ذات الحواجز خاصة ، انتبج فنانو كنت تحفأ تتجاوز في الكمال نماذجها في غاليا الميروفنجية .

وعندما اعتنق الانغلو ـ ساكسون المسيحية تعلموا الكتابة ونسخ النصوص المقدسة . واشتهر في ذلك بخاصة مشغل ليند سفارن ( الجزيرة

المقدسة ) في نور ثامبريا . فقد نشر استعمال الحط الثلثي والرقعي العزيزين على الرهبان السكوتيين .

ولزخرفة المخطوطات ( العناوين والبدايات ) فاق الانفلو ساكسون في القرنين السابع والثامن الكتاب القاربين ، ولم يكن لهم في زخارفهم التي لا تقلد من منافسين الا اساتذبهم الايرلنديون .

أما ما يتعلق بالبناء فان بقيايا الكنائس في كانتربوري وسيلشستر فيمكن الصعود بها إلى بداية القرن السابع ، وكذا مدافن الكنائس يمكن العودة بتاريخها إلى آخر هذا القرن . غير أن هذه الرسوم والأطلال تهم علم الآثار اكثر بما تهم تاريخ الفن .

وجود انكاترا . \_ ونتساءل أخيراً هل كانت انكاترا موجودة ? أو بتعبير آخر هل بالامكان أن نرى وجداناً جماعياً ، ولو كان بدائياً ، وعاطفة قومة في حال التشكل ?

حقاً لا حتى آخر القرن التاسع . لأن المنازعات الطويلة ، خلال القرون بين الدول الصغيرة الجوتية والانغلية والساكسونية ، تركت احقاداً شديدة . ثم ان هذه الدول ردت إلى ثلاث فئات : وسكس ، مرسيا نورثامبريا ، بينا المالك الأخرى الصغيرة جداً (كنت ، سوسكس ، سري ، اسكس ، انغليا الشرقية النح . . )كانت تابعة . ويبدو ان الانصهار بين هذه الفئات الثلاث كان مستحيلا ، وحتى في القرنين الثامن والتاسع . فقد كانت الواحدة منها تستطيع أن تسيطر ، ولكنها لا تتمثل الأخريين .

وقد استطاعت محن الغزو الدانياركي الفظيعة ان تسهم في توحيدها في عاطفة مقاومة الاسكاندينافيين والبرابرة والوثنيين ٠

وفي القرن العاشر نشأت انكاترا بالرغم من وجود نعرة اقليمية

قوية في الوسط وخاصة في الشهال . وإذا لم تكن الحال كذلك ، فيجب الا ينسب الاخفاق فقط إلى عدم جدارة الملوك الساكسونيين في النصف الثاني من القرن العاشر بل مخاصة إلى سبب اعمق وهو جمدود الشعب الانكليزي .

لقد كانت لا مبالاة عامة الشعب ظاهرة في الجزيرة كما في غاليا واسبانيا وايطاليا . ففي كل هذه البلاد كانت الملكية والارستقراطية والاكليروس الأعلى هي المعتبرة وحدها في المجتمع ، ولا يوجد رابط وطني عند اكتربة الشعب . ولذا فان فاتحين قلائل بعد نصر أو نصربن يكنهم ان يستولوا على بلد كبير دون أن يلقوا مقاومة رصينة من سواد الشعب . ان هذه اللامبالاة المخيفة هي التي ستسلم انكلترا اولا إلى نورمانديي الدانبارك ، ومن بعد إلى نورمانديي فرنسا ، وستؤخر إلى أجل طويل تفتح العاطفة القومية الانكليزية .

#### ايرلنره

الموقع والتاريخ السيامي . \_ لقد عاشت الجزيرة الصغرى حـى القرن الحامس على هامش العالم القـديم ، ولم يكن ذلك بسبب جهل الملاحين والجغرافيين القدامي بها ، فقد عرفها الفينيقيون والملاحون الاغريق والغاليون والايبريون ، بل لان ما نقله سترابون وديودور الصقلي عن السكان، مع ما نسبا اليهم من فظاعة واخلاق وحشية ، يبرهن على ان شعب هذه الجزيرة لايعرف عنه شيء .

ينتسب شعب الجزيرة إلى العرق السلتي ولكنه يؤلف في هذا العرق جماعة وحدها : فهو يتقارب من الوجهة الانسانية من النموذج الشمالي : القامة عالية كقامة جرمن الشمال ، والجمجمة مسطحة ، والشعر كستناوي

قاتح ، والعيون رمادية . ويتكلمون اللغة الغائلية ، وهي تختلف كثيراً عن الجموعة السلتية القارية ( السلتية والبجيكية ) والبريتونية ( الغالية والقرنية والبروتونية ) . وبالاجمال ان اختلاف الايرلندي عن الجماعة السلتية الأخرى يدعنا نقبل بان الغائليين انفصلوا عن سلتي القارة الآخرين وذهبوا إلى الجزر البريطانية في عصر غابر ربما يرجع إلى القرنين الشاني عشر والخامس عشر قبل الميلاد بل واكثر من ذلك .

ولم يعرف تاريخهم مع شيء من التفصيل الا منذ القرن الحامس الميلادي ، عندما عرفوا بفضل اعتناقهم المسيحية الكتابة اللاتينية وكتب تواريخ الاعياد المتنقلة وأصبح بامكانهم الاشارة إلى التعاقب الزمني للاحداث التاريخية والجوية . اما القصص الحماسية الكثيرة التي حوفظ عليها فتكشف عن لغة غير سابقة للقرن التاسع الميلادي . وأما المعلومات التي تتضمنها عن الملوك والابطال فهي اسطورية أكثر منها تاريخية .

وعندما فتح الرومانيون جزيرة بريطانيا كاد الفتح يوصل التوغل اللاتيني الى الجزيرة الشقيقة . ففي العام ٨٧ كان لدى القائد الروماني آغريكولا جنود في الغرب تنتظر المناسبة للتدخل . وقد طرد احد الملوك الصغار بجرب داخلية فاستقبله اغريكولا صديقاً واحتفظ به ليستخدمه متى سنحت الفرصة . ولكن الحكومة كانت ترى ان الامبراطورية قد توسعت بالنسبة لقواها فتركت هذه الفرصة تفوت من يدها .

وبعد ثلاثة قرون ، كان على بريطانيا المرومنة والمستقلة (كالدونيا) أن تتحمل اعمال النهب التي يقوم بها القرصان الايرلنديون الذين بدى بتسميمم سكوتي . وفي آخر القرن الرابع سقط معظم القسم الغربي من الجزيرة في سلطة الايرلنديين فأتى بريطانيون من الشال ، من غودودين وخلصوا في بداية القرن الحامس البلاد التي تسمى في المستقبل بلاد الغال

من السكوتيين . ولم يتاسك هؤلاء الا في الشهال الغربي في المنطقة الـتي تحتفظ اليوم باسمهم القديم وهي كونتية آرجيل ( البلاد الإيولندية ) .

غير أن اعتناق ايرلنده المسيعية ، دون أن تزيل الفوضى السائدة فيها ، جذب الجزيرة الصغيرة في فلك الثقافة الاغريقية \_ اللاتينية . وكان ذلك ابتداء من ٣٣٤ من عمل البروتوني باتريسيوس ( القديس باتريك ) الذي انتصر على مقاومة طبقة الدرويديين ( كهان الغاليين ) واستطاع ان يؤسس كرسيا اسقفيا في ارماغ ( ٤٤٤ ) وتوفي نحو ٢٦١ . وتغطت ايرلندا بالاديرة \_ الاسقفيات . وقد انصرف السكوتيون المسيحيون الجدد بشغف لدراسة الآداب اللاتينية والاغريقية . وعندما انهارت الثقافة القديمة في القارة وجدت ملجاً لها في الجزيرة الغائة الضائعة في اقصى اوربة .

ان تاريخ ايرلنده السياسي لا يمكن ان يعرض بتفصيل في التاريخ العام . فقد صنع من حروب لاتنقطع بين قبيلة وقبيلة ، وملك وملك ، ومليكات ومليكات ، وفي الحقيقة ليس لهذا البلد وحدة حقيقية ، بل هو مقسم بالتقليد إلى خمس بمالك : اولتونا ( اولستر ) لاجيئيا ( لاينستر ) كوناسيا ( كونوت ) ؛ مومتونيا ( مونستر ) . ومع هذا فقد وجد ملك اعترف به الآخرون ملكاً أعلى ( آدد - دي ) وأقام في حصن تيموير ( تارا ) على حدود لا ينستر واولستر . وهناك تواتر يقول بأن ملك الملك الأعلى الملك الأعلى دومناً ملكاً .

غير أن نظام الآرد ــ ري لم يأت بالوحدة بل وسع الشر وآثار رغبة الحصول على هذا المنصب الأسمى عند الملوك الخسة .

وكانت كل مملكة بدورها مقسمة إلى قبائل مجكم كل واحدة منها شخص يسمى ملك . ويوجد من هؤلاء الملوك ٢٠٠ ملك . وتنقسم كل

قبيلة إلى بطون متحاسدة . وأخيراً ان نظام الوراثة لم يأخذ بنظام البكورة . وبالاجمال لقد كانت الفوضى الدموية مرضاً عضالاً وحالة دائمة في ايولنده عبر العصور .

وقد وجد الاسكاندينافيون الأرضمهاة للنهب واقامة مؤسسات دائمة في هذه الجزيرة التي مزقتها الاحقاد بين الأمراء وبين القبائل وليس لها وحدة ساسة حقيقة .

ظهر الاسكاندينافيون في العام ٧٩٥ واجتاحوا جزيرة ريشرو ( لامبي اليوم ) رهي الى الشهال قليلًا من دنبلن ، فردوا على اعقابهم أكثر من مرة، وانتقلت اخبارهم إلى بلاط شارلومان ، وعرفت الجزيرة الهدوء احدى عشرة سنة . وفي العام ٨٢٣ عاود القرصان هجوماتهم ولم يوفروا شيئا بفظاعتهم وكرههم المسيحية . وكانوا يحرقون الكنائس ويقتلون الاكليروس، واضطر الرهبان السكوتيون إلى الهجرة إلى القارة ، وخاصة إلى غاليا، مع بقايا القديسين والكتب والمخطوطات القديمة الثمينة .

وابتداء من العام ٨٣٤ انقلبت القرصنة الى فتح منظم . وقاوم الايولنديون ولاقوا بعض النجاح ، ولكنه نجاح جزئي لأن المقاومة لم تكن محكمة .

ثم هاجتهم موجة أخرى من الاعداء . وحتى منتصف القرن التاسع كان المهاجون نورفيجيون ويسميهم الايرلندبون ( البيض الوثنيين ) وقد اتوا من جزر ايكوسيا أو من النورفيج ( بلاد البحيرات ) مباشرة . وفي العام ٨٥٨ ظهر الدانياركيون ( السود الوثنيون ) . ولو انهم ضموا هجومهم لهجوم النورفيجين لضاعت ايرلنده واصبحت اسكاندينافية . ولكن المقاومين الجدد فكروا في البيه أن يضعوا أيديم في الموافيء على أيدي

( البيض الوثنيين ) . وقامت منازعات فظيعة بين الدانيار كبين والنور فيجيين غلب فيها هؤلاء الأخيرون .

أما الملوك الاعلون فقـد أوقفوا الدانياركيين ولزم هؤلاء الصمت من ٨٧٥ الى ٩١٦ في الموانيء وهدأت ايرلنده نسبياً .

ولقد كان من الممكن لايرلنده ان تتحرر من سيطرة الاجانب لولا منازعاتها الداخلية ، حتى ان بعض المليكات كانوا لايتواتون عن التحالف مع الأجانب . ومن جهة ثانية ، ان اقامة الدانياركيين في الموافي ساعدت على تحضيرهم ، وبدأوا باعتناق المسيحية ، وعقدت عقود زواج بين الأمراء من ابناء البلاد والأمراء الأجانب .

ومع الزمن عاد الحظ الى الايرلنديين ، ومرت منذ العام ١٠٠٢ اثنتا عشرة سنة مجيدة على تاريخ الجزيرة العجوز شيدت فيها الكنائس والحصون والطرق والجسور بفضل حكم المالك بريان وكان بلاطه ملتقى المليكات السكوتيين وملوك البحر من دانياركيين ونورفيجيين . ورغم المحاولات العديدة التي كان الايرلنديون يقومون بها لطرد الاسكاندينافيين من بلادهم ظل الدانياركيون والنورفيجيون سادة المواني ، غير انهم بدلوا القرصنة بالتجارة ، ولم يبق غزو جديد . ولكن هذا الحادث لم يجل دون المنازعات الداخلية لأنها عادت بأشد مما كانت عليه في الدابق . وفي القرن الثاني عشر كانت سبباً في تدخل الانغلو \_ النورمانديين وضياع استقلال ايرلنده .

النظم والحضارة . ـ يعتمد المجتمع في ايرانده على قرابة الذكور و د الاسرة » ، بالمعنى العريض القبيلة ، تعني كل من يتحدرون أو يعتبرون متحدرين من جد واحد ويحملون اسمه مسبوقاً بكلمة وي سار اليوم ، ( ) وهي بمعنى آل في لغتنا العربية .

والمجتمع مبني على نظام التسلسل ، يأتي في الرأس المقدمون ويضمون الملوك و المليكات ، والنبلاء ملاك الأرض ، ويعتبرون حسب عدد مزارعيهم احراراً وغير احرار . ثم يأتى بعد ذلك ملاك قطعان الابقار، و الاحراد وهم غير مالكين ، ويكن ان يلتبس بينهم وبين المتصرفين الأحرار، ويختلف عمل هؤلاء ووضعهم الاجتاعي قليلًا عن الأقنان. وفي آخر السلم الاجتاعي يأتي الرقيق كأن يكون أسير حرب أو محكوماً بالاعدام أو مجرماً .

وكان لتربية الحيوانات أهمية اجتاعية خاصة ، لأن بنية الجزيرة الطبيعية والمناخية منافية لزراعة الحبوب ولكنها ملائة لتربية الحيوانات . وهذا مايفسر لنا طرق استغلال الأرض والبناء الاجتاعي بل وحتى الحياة السياسية . ان تملك الأرض يقدر بالحيوانات التي يمكن رعيها فيها . فالرجل الغني هو من يملك حيوانات . ومن لا أرض ولا قطيع له يكون تحت رحمة المقدم الذي يؤجره الحيوان ويطلب منه اتاوات باهظة . والحلافات بين البطون والقبائل ترجع في اسبابها إلى غزو القطعان ونهبها . وظلت البقرة زمناً طويلاً وحدة للنقد في المعاملات التجارية .

وفي مضار الحقوق بقيت ايرلنده عتيقة . فقد حافظت على حق الأخذ بالثار مع ما يعدله من دية : وذلك بان يدفع الجاني إلى الضحية أو إلى العائلة « ثمن الوجه » أي الشرف . وتتناسب التعريفة مع الظروف الاجتاعية للأطراف المعنية ، وتنظمها هيئة قضاة أو حكام وخبراء . ولا بد من الاشارة إلى تعامل يوجد أيضاً في الهند والصين : وهو ان الضعيف الذي يباس من عدل القوي يصوم أمام بيت هذا الأخير فاذا مات ، فرضت روحه اقبح الويلات على الرجل الظالم .

العصر الوسيط- ٧٧

ولنشر أخيراً إلى القرابة الصورية : وهي ان الاولاد من الجنسين عندما يكونون في سن منخفضة يكن ان يرسلوا إلى عضو من القبيلة يتكفل بتربيتهم ، الأولاد حتى السابعة عشرة ، والبنات حتى الرابعة عشرة ، وبعد ذلك يعودون إلى عائلتهم . والواجبات المتبادلة بين الاب المتبنى والأطفال تنظم بكل دقة زائدة .

اللغة والأدب . \_ تتصف اللغة السلتية الايرلندية بطابعها القديم البالي المحافظ على الاعراب ونظام اللفظ المعقد ، وبخاصة في اللغة الايرلندية القدية ، لغة القرنين الثامن والتاسع . والحط فيها تقليدي ولا صلة بين الكتابة واللفظ .

وبالرغم من التأثيرات اللاتينية ، حتى القرن الخامس ، حافظت ايولنده على أدب غني وأصيل ، ونقلت الينا قصصاً حماسية وهي عبارة عن ملاحم غريبة منثورة مع بعض مقطوعات شعرية . وكان السحر والمحرمات روح هذه القصص ، وابطالها آلهة أكثر منهم بشراً . وظهور الجنيات الآتيات من « ارض الحلود » ليجذبن اليهن الابطال ، هو طابيع آخر لهمذه القصص . وكان الشعر الغنائي في الغالب هجائياً يظهر فيه الطابع السحري للرقية . والويل لمن يسبب لنفسه غضب الشعراء الممتهنين .

الفن . \_ يتمثل المجلوب الأصيل ، الذي اتحفت فيه ايولنده الفن العام ، بتزيين المخطوطات .

لقد اعتنقت ايرلنده المسيحية في القرن الخامس ، وجدّت في نسخ النصوص القديمة وخاصة نصوص الأدب المقدس . ولما كانت هذه النصوص منسوخة في الغالب بالحط الثاني أو الرقعي فقد استعمل الرهبان السكوتيون خاصة هذين النوعين من الكتابة اللاتينية ، ونقلوا هذا الذوق إلى الآنغل في الجزيرة البريطانية .

وقد استعان النساخ لتزيين المخطوطات بالزخرفة المنحنية والتزيينات الحيوانية دون النباتية ، والزخارف المتشابكة والزخارف ذات الزوايا . وقد أخذت عناصر هذا التزيين عن الشرق ، عن القديم ، وعن التقاليد المحلمة القديمة جداً . غير أن الفنانين ، في استعمال هذه الزخارف التزيينية وخاصة الحبوانات الغربية ، برهنوأ على خصب خيال لاينضب . وفي اختيار الالوان اجتمعت الجرأة والذوق الاكيد . وكان الفنـانون يتذوقون التجانس والوضوح والاشراق والمنطق الداخلي للاشكال ، ومختلفون في ذلك عن الجرمن ، لأن الفن الجرماني ينزع طوعاً الى اللبس والغموض ، ويرى فيها عنصراً للجال ، ويتمسك بما يحيير الفكر ، وباذلال كل ما يبحث فينا عن النهم ، ومجتقر الوضوح . وأن الكيفية ، التي يعالج فيها هذا الفنان أو ذاك الأشكال الحيوانية ، تدل على هذا الاختلاف . فالفنان الايولندي لايستعمل إلا الحيوانات ، ويوتب لها المنظر الذي ابتكره بنفسه . فهو يدفع حيوانات خاصة به ، وله قواعده التي لايخرج عليها ، وإذا لم تكن حيوانات من العالم الحقيقي ، فهي على الأقــل عظيمة ، ومن الممكن أن يوجد فيها علم حيوان من تشابك حيواني ايولندي ، حيوانًا قويم البنية ، ويجد في تخريبه ، ويريد أن يمحو كل أثر للبنية ، ومخلط كل جهد لابجاد شكل منظم . والايرلندي بحب التعقيد، ولكنه يحرص على انشائه من ترتيب عناصر واضحة تماماً . أما الجرماني فيبحث عن الظلام والابهام ، وبذا يصل في الغالب إلى الارهاب .

وفي البناء تعرف ايرلنده بأبراجها المستديرة الضيقة المزينة بمخروط والمنثورة في الريف وفي النحت بصلبات المقابر أو الطرق التي تحمل اكليلًا مزيناً في نقطة التقاء الذراعين و

## ابكوسيا (سكونلاندا)

تشكلت بملكة اليكوسيا باتحاد أدبعة عروق مختلفة تحت سلطـــة واحدة . وهـذه العروق هي : البيكت ، السكوت ، البروتون ، الانكليز ، دون ذكر الاسكاندينافيين الذين اقاموا في القرن التاسع في الجزر وعلى الشواطىء وسكنوا القسم الشمالي من بريطانيا فيا وراء نهر التويد الذي يصب في بحر الشمال وخليج سولوي على بجر ايرلنده .

وبين هذه الشعوب كان السكوتي يتاز بتفوق محسوس منذ منتصف القرن الحادي عشر ، فقد فرض اسمه سكوتي ( ايسكوت ، ايكوسي ) على الشعوب الأخرى ، ولكنه كان اجنبياً : اتى من الجزيرة الصغرى ايرلنده أو سكوتيا ، وحوالي القرن الحادي عشر أعطى اسم الجزيرة العظمى ، بريطانيا ، الصغرى خاصة على القسم الشمالي من الجزيرة العظمى ، بريطانيا ،

وكانت هذه النتيجة غير منتظرة ، لأن الشعب ، الذي ساعده الحظ على انشاء ملكة الشمال ، كان شعب البيكت الذي زال اسمه ايضاً في القرن الثاني عشر . ويؤلف البيكت اقدم عرق في الجزيرة العظمى . ويثلون اللايتاني الذين عرفهم الملاحون القدامى قبل عصرنا المسيحي بعدة قرون وما زال بوجد منهم بقايا في الجزيرة الصغرى وخاصة في الشرق في الولستر و لاىنستر .

وعندما وجه القائد اغريكولاالحملة الرومانية الى الجزيرة العظمى في العام ١٨٨ لم يظهروا ، ولا يعرف المؤرخ تاسيت خصوماً الرومان في شمال فيرث فورث الا البروتون الذين يسمون بصورة خاصة « الكالدونيين » ، فهل هذا يعنى أن البيكت بدلوا اسمهم ? هذا يمكن ، ولكن من الممكن ايضاً أن يكونوا سكنوا « الاراضي العليا » ( هايغلاندز ) في الشمال الغربي حيث لم يوغل الرومانيون .

غير ان الامبراطورية بعد الاعياء لم تقم بفتح في شمال فيرث فورث ، واكتفت بسد الطريق في وجه برابرة الشمال بخط تحصينات ثم بسور محصن يذهب من نهر كلايد إلى فورث . ولقدشاد الامبراطورانطونانهذا السور حوالي العام ١٤٠ م ولم يكن متيناً ولذا هجر حوالي آخر حكم كومود . وترك الجمال حراً أمام هجمات الاعداء حتى سور هادريان ( من التاين إلى خليج سولوي . وقد أفاد البيكت من ذلك وظهر اسمهم لأول مرة في العام ٢٩٦ م . وفي القرن الرابع كانوا افظيم خصم للسيطرة الرومانية ، واكثر خطراً في ذلك العصر من الساكسون .

وفي العام ٣٦٧ م لزمت كل قوة تيؤدوس ، أب الامبراطور في المستقبل ، لتحافظ الامبراطورية على بريطانيا . وفي القرن الحامس ، وبعد انسحاب آخر الجيوش التي كانت في خدمة الامبراطورية ، لم يبق للبروتون المترومنين الا الاعتاد على انفسهم . وقد ظفروا على البيكت والساكسون المتألبين في ٢٩٩ م في معركة « اللولويا » في مكان غير معروف ورباكان حوالي سانت البانس في شمال لندن .

غير ان توسع البيكت توقف باقامة برابرة آخرين ، الانكليز ، على طول شواطى وبجر الشمال ، وسكوت ايرلنده على شواطى والبان (ايكوسيا) الغربية في كانتاير . وأخيراً ، إذا شئنا الا نشكام عن الكالدونيين ، واحتل البيكت كل البلاد في شمال خليج فورث ومصب نهر كلايد ، فقد لاقوا في عصر مجهول ، ضغط اولئك البروتون الذبن ظلوا في شمال سور هادريان وكانوا مستقاين عن روما .

لقد اقام البروتون بين التاين والفورث في المنطقة التي احتفظت زمناً باسمهم : غودودين . ثم انتزع ان بروتون آخرون الكلايد من البيكت

واسسوا مملكة تسمى ( صغرة كلايد ) وتسمى أيضاً ( حصن البروتون ) وكانت العاصمة . ثم دحر البيكت في هذه المنطقة في غالووي وظلوا خاضعين للبرونون .

وبالمقابل، في القرن السادس والسابع طرد انكليز برنيسيا او اخضعوا بروتون غودودين وتوصلوا حتى خليج فورث .

وأقدام البيكت في شمال هذا الحليج وظلوا سادة أعظم جزء بما سيكون ايكوسيا ، وتوزعوا في القرن السابع إلى سبع بمالك صغيرة .

وفي منتصف القرن السابسع سحق البيكت السكوت وسيطروا على القسم الأكبر من ايكوسيا الحالية ، وأصبحت سكون ( بالقرب من برث ) عاصمة المملكة المتحدة من هذه السبعة أقاليم .

وفي ذلك العصر ، لم يكن البيكت همجاً تمامياً . وبعد محاولة تنصير غامضة على يد القديس نينيان لدى البيكت في غالووي ، هـذه المحاولة التي لايكن تأريخها بصحة ( القرن الرابع أو الحامس ) استؤنف عمل التنصير على بد السكوتي كولومبا حوالي ٥٦٢ ، وقضى هذا ٣٤ سنة في التبشير واشادة الكنائس وامتد تأثـيره أيضاً إلى الجزر المجاورة للشاطىء .

وكان كل شيء يدعو إلى التفاؤل بأن مملكة البيكت ستكون نواة لتشكل ايكوسيا في المستقبل . ولكن الحال لم تكن كذلك لأن هذا الدور في القرن التاسع عاد إلى السكوت او الغايل الذين أتوا من ايرلنده .

هـذا وينبغي القول ان هجوم الاسـكاندينافيين العنيف على الجزر البريطانية اضعف البيكت. فقد بدأ هذا الهجوم بالجزر، واحتل النورفيجيون

شتلاند واوركاد في القرن الثامن وسقطت هبريد في سلطة القرصات ، وكذا جزيرة مان في عرض مجر ايولنده . ومن هذه الجزر انطلق الفايكنغ للاستيلاء على ايكوسيا . وأقام النورفيجيون في الجزر على طول الشاطىء حتى كامبرلاند واستوطنوا هذه المناطق .

وفي منتصف القرن التاسع زحف السكوت على البيكت وبدأ هؤلاء يأخذون عادات السكوت واخلاقهم ولغتهم ، وما أتى القرن الثاني عشر الا ولم يبق منهم سوى ذكريات .

وفي القرن العاشر نهضت الملكية بي انكاترا ، واضطرت الملوك السكوت إلى تبني موقف متواضع . وفي أواخر القرن الحادي عشر تشكلت بملكة ايكوسيا ، ولكنها لم تتم الا في وقت متأخر بخضوع الاسكاندينافيين في شمال الالبان وقسم من الجزر للملوك الايكوسيين .

ومع هذا فقد كتب ان ملكية الشمال لم تكن سكوتية اكثر منها بيكتية لغة ونظماً . ولكن الحضارة الانغلو ـ نورماندية جذبتها في فلكها فتبنت النظم الاقطاعية ؛ واقامت هذه الحضارة في « الاراضي الدنيا في لوثيان وتأنكازت لغة واخلاقاً . وعوضاً عن أن تكون ايكوسي مركزاً للسلتية أصبحت دولة انكليزية ثانية ، رغم أنها ظلت عدواً لايكن مصالحته لمملكة الجنوب .

الفصل الشياسعشر

اسبانيا المسيحية من ٧١١ الى ١٠٣٧

## الناريخ السياسى

ملكة استوياس (آستوديا) . — فتـــ المسلمون ، من عرب وبربر ، شبه جزيرة ايبريا في بداية القرف الثامن الميلادي ، ولزمهم لفرض سلطتهم على هذه البلاد الواسعة أربع او خمس سنوات فقط ، ومع ذلك ، فقد كانت هذه السلطة ، في شمال نهر دويره ، اسمية اكثر منها فعلية . لأن بعض بقايا الارستقراطية الاسبانية اعتصمت في كتلة استرياس اوفييدو ، واتخذت فيها ملها في معزل عن طرق المواصلات . وفي سنة ١٨٨ قرر هؤلاء ان يتخذوا احدا منهم ملكاً عليهم ، فوقع اختيارهم على بيلاج ( بيلايو ) . وكان هذا ، رغم اسمه الروماني ، من أصل غوطي ، وشغل وظيفة عامة في ظل حـــ آخر الملوك الفيزيغوطيين .

وجذبت هذه الظاهرة الاستقلالية سادة اسبانيا الجدد إلى استرياس. ولكن ماذا حدث على وجه الصحة ? لايعلم . غير اننا إذا سلمنا بما تقوله مصادر مسيحية متأخرة نرى ان بيلاج أحرز نصراً على المسلمين في كوفادونغا ، ولكن مصادر عربية معاصرة لتلك تقول ان جليقية

( غالیس ) ، وهمذه المنطقة تضم استریاس ، عنمد هؤلاء المؤلفین ، لاقت جزاءها ، ورد المتمردون إلى ثلاثبن رجلًا وعشر نساء .

والحقيقة هي ان بيلاج وخلفاءه المباشرين ، ابنه فافيلا ( ٧٣٧ – ٧٣٨ ) ثم صهره الفونسو الأول ( ٧٣٩ – ٧٥٧ ) رأوا السلام بسبب المنازعات الدموية التي قامت في ذلك العصر بين العرب والبربر وكادت تدمر الحمكم الاسلامي في اسبانيا . يضاف إلى ذلك ان المجاعة السي اجتاحت البلاد منذ ٩٤٩ ساعدت في ود البربر ، القليلي العدد والمقيمين في الشمال الغربي من شبه الجزيرة ، إلى الوسط والجنوب .

واستطاع الفونسو الأول أن يثبت سلطته في الغرب على جليقية ، وفي الشرق على آلافا(آلبه) ، بوريبا ، ريوجا ، وان يسترد ، في الجنوب، كا قيل ، ٣٧ مدينة . والثابت انه كان سيد توي ، وآستورقه ، وليون ، وآمايا ، وسيطر على الطريق الرومانية الذاهبة من البرتغال إلى البيرينه ، وإلى الجنوب من ذاك يمتد ثغر صحراوي عريض كانت حصونه تنتقل ، حسب الأحوال ، من أيدي المسيحيين إلى ايدي المسلمين ، والعكس بالعكس .

ولم يكن لتأسيس امارة قرطبة على يد عبد الرحمن الداخل، في البدء ، أثر خطر على مملكة الشمال المسيحية ، لأنه كان منهمكاً طيلة حكمه ( ٧٥٦ – ٧٨٨ ) بقارعة خصومه ومنافسيه ، وهذا ماجعله يهمـــل الآستوريين ، فضلًا عن التزاوج الذي تم بين أمراء مسيحيين وامراء مسلمين . فقـــد كانت ام الملك سيلو ( ٧٧٤ – ٧٨٣ ) وام الملك موريغاتو ( ٧٨٣ – ٧٨٨ ) مسلمين .

ولكن هذا الدور من الهدوء كان مخالفاً للطبيعة لأن الجهاد ( الحرب

المقدسة ) كان واجباً مقدساً على الأمير . وما فتي مشام الأول ( ٧٨٨ – ٧٩٦ ) وعبد الرحمن الثاني ( ٧٨٨ – ٧٩٨ ) يوجهون الحملات ضد امراء آستوريا المعاصرين ، برمود الأول ( ٨٥٨ – ٧٩٨ ) ، الفونسو الثاني ( ٧٩١ – ٨٤٢ ) ، رامير الاول ( ٧٨٨ – ٨٤٠ ) ، الفونسو الثاني ( ٧٩١ – ٨٤٠ ) ، رامير الاول ( ٨٤٢ – ٨٥٠ ) ، وكانت حالة المملكة المسيحية حرجة خلال مرات كثيرة . وقد سلك الزعماء العرب طريقة تعبوية جديدة ، فكانوا كل ربيع يهاجمون البه ثم ينقضون على آستوريا . واذا لم يسحق الاسبان فذلك لأن قوى الأمراء كانت مقسمة لحرب ثورات طليطة ، وماردة ، وسرقسطة وضد غزو الفرنجة الذين عبروا جبال البيرينه الشرقية واستولوا على برشاونه ( ٨٠١ ) واسسوا « ثغراً » في الشمال الشرقية من اسبانيا وهو قطاونية ( كاتالونيا ) في المستقبل .

وفي منتصف القرن كان على الملك اوردونو الأول ( ٨٥٠ – ٨٦٦ ) ان يناضل ضد الأمير محمد ( ٨٥٠ – ٨٨٦ ) الذي وجه اليه عدة حملات ظافرة ، وضد مسيعي مرد يدعى وسى اقتطع لنفسه امارة في اراغون ونافار السفلى . غير ان الاستوريين قهروا هـذا الاخير وانتزعوا حصن البلدة الذي شاده هذا المغامر ليؤمن لنفسه الاشراف على طرق قشتاله والبه ( الافا ) ونافار ( ٨٥٩ ) ٠

وكان على الفونسو الثالث ، بعد أن خلف اباه اوردونو عام ٨٦٦ أن يقمع ثورة الآستورين ، تم القى بهم في فتـــــــ بورتو فاستولوا عليها عام ٨٦٨ وأمرهم باستيطان المنطقة الواقعة بــــــين نهري منهو ودويره . وتحالف الفونسو الثالث مع ابن مروان الذي الف لنفسه امارة مستقلة عن الامير ببن مارده وباداجوز ، واستطاع ان يستولي على قسم كبير من

البرتغال الحالية : وكسب ، عدا بورتو ، كوايبر ، براغا، شاف ، لاميغو فيزول ، قوريه . ولما رأى هذا النجاح اندفع في غاراته حتى جبال الشارات ( سيبرا مورينا ) ٨٨١ .

ثم ان الأمير محمد قام بعدة حملات قوية ضد المناطق التي أصبحت التسمى ليون وقشتاله ، ولم يحصل على نجاح حقيقي . وابتداء من ٨٨٣ أنوقفت الحملات مدة عشرين عاماً لأن خلفاءه شغلوا باخضاع اسبانيا الاسلامية التي ثارت عليهم .

وشغل الفونسو الثالث آخر حكمه بمسروع تحصينات واستيطان. وفي السنوات الأخيرة هاجم طليطلة ولم ينسحب إلا بعد أن دفع له فمن انسحابه. وعند عودته أخذ حصن بلد الوليد ( فاللادوليد الحالية ). وظل الفونسو يخشى خطر انسال موسى الذين اقاموا في الشمال الشرقي في طليطلة وطرنزونه. ومات الفونسو الثالث الكبير في ٢٠ كانون الأول ٩٠٠.

ملكة ليون • \_ وتقاسم ابناء الملك دوله فيا بينهم . وثبت غارسيا الاول اقامة المليك في ليون بعد ان كانت متنقلة بين المدن في عهود الملوك السابقين .

وخلف غارسيا عام ٩١٤ اخوه اوردونو الذي يسمى ملك غاليس. ثم خلف اوردونو بدوره الحره فرويلا ( ٩٢٤ – ٩٢٥ ) . وتوطدت على هذا النحو وحدة المملكة ولكن بمجرد الصدفة .

وفي عام ٩٣١ كان الملك رامير الثاني بن اوردونو الثاني وكان شخصية عظيمة . حيارب عبد الرحمن الثالث خليفة قرطبة وتغلب عليه أكثر من مرة .وسرت ضجة انتصارات ملك ليون،وخاصة نصر سمانقه (سيانكاس) ( ه آب ٩٣٩ ) ، وبلغت شمال البيرينه حتى المانيا .

وعندما توفي رامير الناني ( ٥٩٥ أو ٥٩١ ) عادت الاضطرابات وارادت ناقار وقشتاله التدخل في وراثة العرش . ولذا لم يقم اوردونو الثالث ( م ٥٥٦ أو ٥٥٧) واخوه سانش السمين بشيء ضد المسلمين . حتى ان هذا الاخير بعد خلعه عن العرش اعيد بمساعدة عبد الرحمن الثالث الناصر عام ٥٥٩ . وعندما توفي هذا الحليفة رفض سانش تنفيذ بنود المعاهدة التي أبرمها معه وتحالف مع خصميه السابقين ، فرنان غونزاليز ، كونت قشتالة ، وملك نافار . وبالرغم من ان عواطف الحليفة الجديد ، الحكم الثاني ، كانت سلمية فقد ارسل جيوشاً قاتلت المسيحيين المتحالفين . وطلب سانش السمين الصلح ( ٥٦٦ ) ومات بعد ذلك بقليل اثر عودته من حملة شنها ضد ثورة غاليس .

وكان الملك الجديد ، رامير الثالث ، طفلًا ، وكان سنده الوحيد عته الفيرا وهي راهبة في دير سان سالفادور في ليون فوقعت البلاد مباشرة في فوضى تامة . ولزيادة وطأة المصيبة انقض القرصان الدانيار كيون على غاليس بعد أن طردهم ريشار دوق نورمانديا. ولكن كونت غاليس، غونزالو سانشير ، استطاع ان يخلص البلاد من البرابرة .

لقد كانت الفيرا والملك الصغير وكبار المتمردين كلهم ينظرون صوب قرطبة . فقد ارسلوا إلى الحليفة الحسم الثاني وفدا يعرضون عليه شكاواهم . وهذا لم يمنعهم من اقلاق المسلمين وتغلب هؤلاء عليهم بانتظام . ففي ١٨٢ ثل عرش وامير الثاني وكان عمره عشرين عاماً ، وطلب نجدة الحاجب المنصور ، ولكنه مات بعد قليل ، وخلفه برمود الثاني المصاب بنقرس القدم وتوج في ١٥ تشرين الاول ١٨٨ ، في سانتياغو (شنتياقب) كومبوستيل واستطاع ان يتاسك على العرش بفضل جيش من المسلمين ودفع ضريبة إلى قرطة .

غير أن رمود اراد أن يزيح نير المسلمين عن كاهله ، ولكنه كان أمام خصم يخشى خطره وهو الحاجب أبو عامر الملقب بالمنصور الذي كان يوجه الحلافة تحت اسم الحليفة هشام الثاني الذي خلف الحكم الثاني منذ ٩٧٦ . وكان المنصور سياسياً مخاتلاً ومحارباً ماهراً في عصره . وقد استطاع في حملتين ( ٩٨٧ ، ٩٨٨ ) ان يستولي على كوايبر وسمورة والعاصمة ليون ويخضع كبار المملكة . غير ان المؤامرات التي كانت تحاك في قرطبة حولت انظار المنصور لجهة أخرى . ولكن برمود لم مجافظ على ظاهر السلطة الا بساعدة الحليفة مقابل ضريبة يدفعها له .

وكانت اشهر حملة للمنصور تلك الحملة التي وجهها إلى غاليس وانتهت بأخذ كومبوستيل ( ١١ آب ٩٩٧ ) حيث كانت تجل وتحترم ، منذ القرن الفائت ، المخلفات المزعومة للحواري القديس يعقوب ( جاك ) . وتعتبر شنتياقب كومبوستيل من اعظم امكنة الحج المسيحي بعد كنيسة القديس بطرس في روما . وقد اعتبر أخذ كومبوستيل نكبة في كل اوربة المسيحية ، حتى حور اسم المنصور إلى « اوماسور » وأصبح في فرنسا اسماً عاماً يدل به على كل زعيم غاز .

وفي العام ١٠٠٧ قاد المنصور آخر حملة له وهي حملة قناليش وهدم اشهر دير في قشتاله وهو دير القديس ميللان . وكان مريضاً ويقود العمليات وهو في محفة . وعندما انتصر عاد ومات في مدينة سالم ( مدينا سيلي ) غير ان المصادر المسيحية المتأخرة جداً تنسب هذه النهاية إلى جرح أصابه في معركة « قلعة النسور » التي غلب فيها عند قولهم . وهذه المعركة ، على ما يبدو ، يجهلها المؤرخون العوب بكاملها والمسيحيون المعاصرون .

لقد كانت قوة خلافة قرطبة مرتبطة بشخص المنصور . ولما اختفى هذا الشهاب قضت الامراض ، على هذه الدولة ، في أقل من ثلاثين عاماً .

واستطاعت بملكة ليون المهددة ان تسترجع انفاسها . ولكن سلالة انسال بيلاج الضعيفة كان محكوماً عليها بالزوال . وخلف برمود الثاني المتوفى عام ٩٩٩ الاولاد : الفونسو الحامس ، ثم برمود الثالث وبعد عشرة أعوام على حكم غامض هلك الملك في حرب بينه وبين ابن حميه فرديناند الاول ، بن سانش الاكبر ، ملك نافار ( ١٠٣٧ ) . ووجدت بملكة ليون منافساً مسيحياً مخيفاً في دولة البيرينه الصغيرة التي ظلت حتى ذلك الحين غامضة ولكنها انجبت ولداً مجيداً ولكنه لا يخضع لنظام ، وذو مزاج مستقل ، الا وهو كونتية قشتالة .

قشتالة . \_ لقد كان اسمها القديم بالدوليا . وفي النصف الثاني من القرن التاسع زال هذا الاسم ، وسميت المنطقة الواقعة إلى الشرق والجنوب الشرقي من ليون ، والمغطاة بالقصور الحصينة (كاستيلا) بهذا ألاسم وقشتاله ، أي منطقة القلاع . وباعتبار قشتالة « ثغراً ، فان حاكمها يتمتع بالضرورة بسلطة واسعة ، ولم يكن امراؤها مستقلين مطلقاً . ولكن الحالة تغيرت بعد وفاة المنصور ( ١٠٠٧ ) لان البربر ثاروا على ظلم الخليفة الجديد محمد المهدي وطلبوا مساندة أمير قشتالة ، سانش \_ غارسيا . ودخل الحلفاء قرطبة ونهبوا ( ١٠٠٨ ) واعادت لهم معاهدة لاحقة المواقع التي فقدوها في السابق . وبعد وفاة سانش غارسيا ( ١٠١٧ أو ١٠٢١) . التي فقدوها في السابق . وبعد وفاة سانش غارسيا ( ١٠١٧ أو ١٠٢١) . وفي هذه البنة غارسيا — سانشيز ، وقد قتل في ظروف غامضة ( ١٠٢٨ ) . باعتباره زوجاً لإلفيوا الأخت البكر لغارسيا – سانشيز . وفي ١٠٢٩ لقب فرديناند ، احد أولاد سانش بلقب « كونت » قشتالة ، وما لبث أن بدله بلقب « ملك » قشتالة ، عند وفاة أبيه في العام ١٠٣٥ . وهـــــذا التغيير في اللقب يؤكد خالة قشتالة منذ قرن تقريباً . وابتداء من ذلك التغيير في اللقب يؤكد خالة قشتالة منذ قرن تقريباً . وابتداء من ذلك

الحين الفت قشتالة وليون دولتين متميزتين ولم تنضا لبعضها نهائياً إلا في القرن الثالث عشر في شخص فرديناند القديس .

النافاد . \_ ما من شك في أن البشكنس ، الذبن يحتلون المجرى الأعلى لنهر الابره ، والنافاريين اعترفوا في البدء بسلطة المسلمين . وعلى الرغم من أن القادة العرب والبرس الأوائل وصلوا بنبلونه (بامبلون) مقد بقيت في أيديهم بشكل غيير منتظم ، والحقيقة هي أن السكان البشكنس ، كما في زمن الملوك الفيزيغوط ، كانوا ينطوون بعض الأحيان ولكنهم لم يخضعوا أبداً .

ويبدو في آخر القرن الثامن وفي القرن التاسع أن النافاريين تحالفوا مع «العرب» ضد الفرنجة . وعندما قام شارلومان بجملة على سرقسطة أجبر بامباون على الاستسلام وعند عودته هدم أسوارها ؟ وهذا ما دفع النافاريين الى الانتقام في ١٥ آب٧٧٠ في رونسوڤو (باب الشزري) . ومع هذا فإن الامبراطور لم يتخل عن خطته في بسط سلطته في ما وراء البيرينه في الغرب الأوربي كما فعل في الشرق . وفي ٨٠٦ تخلى النافاريون وأهل بامبلون عن تحالفهم مع المسامين وأعلنوا خضوعهم .

غين أن شارل في العام ١٨٦ ارسل ابنه لويس فأقام هذا في بامبلون واتخذ عدة تدابير لإخضاع البلاد ، وعند عودته حاول البشكنس القيام بنفس الضربة الذي قاموا بها آنفاً ، ولم ينجحوا في هذه المرة ، ولكنهم أخذوا ثارهم بعد اثنتي عشرة سنة ، وذلك أن جيشاً من البشكنس المجاورين للبيرينه ، الغاسكون ، توصل الى بامبلون ، ولكن البشكنس أبادوه عبر البيرينه عند عودته ؛ وقد أرسل أحد الزعيمين ، أيبل ، الى قرطبة ، وهذا ما يدعنا نفترض وجود مشاركة وتآمر بين البشكنس والمساحين . أما الآخر واسمه آزناد فقد أطلق سراحه بسبب قرابته والمسلمين . أما الآخر واسمه آزناد فقد أطلق سراحه بسبب قرابته

( A78 ) . واستمر التوتر بين البشكنس والفرنجة ولكننا نجهل مراحل النزاع بين الفريقين . وفي ٨٥٠ قدم زعيان نافاريان مع الهذايا واجتمعا في فيربيري بالملك شارل الأصلع ، « ويبدو أنهم طلبوا الصلح وحصلوا عليه » . ولا تعلم النتيجة .

وإذا تصالح النافاريون مع الفرنجة فقد قاوموا المسلمين الذين أرادوا بسط نفوذهم عليهم . فمن ذلك أن عبد الرحمن الثاني أرسل في العام ١٩٤٨- ٨٤٤ جيشاً لقتال المسيحيين بالقرب من بالمبلون ، وهلك زعبم بالمبلون في العمليات . وفي ١٨٦٠ – ١٨٦١ اجتاح الأمير محمد النافار ، وأسر فورتون بن غارسيا « زعبم بالمبلون » وظل عشرين عاماً أسيراً في قرطبة .

وفيهذا التاريخ نفسه ( ٨٥٩ – ٨٦٠ ) تقدم النورمانديون(الدانيارك) حتى بامبلون وأخذوا رُعيمها غارسيا ولكنه افتدى نفسه بالمال .

وقد شغف كثير من المباحثين بأصل مملكة النافار ونسب ملوكها في القرن التاسع وشادوا لذلك أنظمة لاجدوى منها للتاريخ العام . كما قيل أيضاً بأنه وجدت دولتان ، نافار و بامبلون ، ولم تتحدا إلا عام ٨٦٠ .

وأول ملك كشفت حياته من غيوم الاسطورة هـــو الملك سانش عارسيا الأول . فقد حكم من ٩٠٥ إلى ٩٢٥ وناضل نضالاً عنيفاً الخليفة عبد الرحمن الثالث . بعد أن اجتيحت النافار مرتين واحتلت بالمبلون .

أما خلفاؤه فقد خضعوا خضوعاً حقيقياً للخلفاء ، وبدأ هؤلاء يتدخلون في تاريخ الدولة المسيحية المجاورة كما تدخلوا في المنازعات بين ليون وقشتالة .

وكان اشهر ملوك النافار سائش غارسيا الثالث ( حوالي ١٠٠٠ ، ١٠٣٥ ) . فقد افاد من انحطاط الحلافة بعد موت المنصور ، وانحطاط سلالة بيلاج ، وحاول ان يجعل من ممكته الصغيرة اول الدول المسيحية:

ضم غريبو زكوا ، آلاف ، وقسماً من قشتالة وليون ، الريباغووز البيرينية ، والنافار فيما وراء الجبال ( النافار السفلي ) .

وعندما علم بنبأ مقتل كونت قشتالة الشاب ، غارسيا ، بعد أن سبق وتزوج اخته ، وضع يده على هذه البلاد ( ١٠٢٨ ) واتخذ حيطته وزوج ابنه فرديناند اخت برمود الثالث ، ملك ليون .

وعند وفاته ( ١٠٣٥ ) خلفه ابنه البكر غارسيا على النافار . اما الولد الثاني ، فرديناند ، فقد أخذ قشتالة ، ولكنه لم يوض أن يظهر اقل من أخيه ، فأخذ لقب ملك . وبعد عامين هاجم ابن حميه برمود الثالث الذي هلك في معركة تامارا ( ١٠٣٧ ) . وفي السنة التالية نصب نفسه ملكاً على ليون .

الآراغون . \_ وهنالك ابن آخر لسانش الاكبر وهو رامبر ، وربا كان ابناً غير شرعي ، أراد أن يكون هو أيضاً ملكاً . اعطى الوصف « بملكة » على الوادي الذي أخذ اسمه من السيل الذي يجتازه واسمه الآراغون . وكانت العاصمة مدينة صغيرة في جبال البيرينه واسمها جاقه . واستطاع سانش غارسيا في بداية القرن العاشر ان يكسب بزواجه هذه « الكونتية » التي لعبت قليلا حيال النافار دور قشتالة حيال ليون . ورغم ان آراغونة تضخمت بضم سوبرارب وكونتية ريباغورز فقد ظلت حتى ١١١٨ ( آخذ سرقسطة ) دولة صغيرة وفقيرة .

## النظم والحضارة

الملكية . \_ الملكية هي النظام الأساسي للدولة . وكان الملك الآستوري يكمل الملك الفيزيغوطي ، وظل حتى القرن العاشر يقول الاستوري للما المالك الفيزيغوطي ، وظل حتى القرن العاشر يقول

عن نفسه ( الملك ، دون ان يتبع هذا اللقب باسم شعب او بلد . وفي الحقيقة ، كان تركيب المملكة رخراً : فقد كان الغالبسيون في الغرب ، وبشكنس آلافا في الشرق يثورون غالباً ويقفون بجانب الآستوريين دون ان ينصهروا معهم في بوتقة واحدة . وفي القرن العاشر ما كاد مقر السلطة ينتقل إلى ليون الا وارادت كوننية قشتاله ان تنفصل عنها .

وكما كانت الحال في الدور السابق ، عاش الملك محاطاً بالدسائس والمؤامرات التي يديرها الكبار ، واخرته ، بل واولاده . ومع ذلك فقد انتصر المبدأ الوراثي على المبدأ الانتخابي ونقل البنات العرش إلى ازواجهن . فمن ذلك ان الملك الأول ، بيلاج ، كان خلفه الثاني صهره .

وتوطدت سلطة الملك حيال الكنيسة أيضاً وبأقرى بما كانت حيال العالم العلماني ، وبعد أن كانت الأرض الآستورية ، التي بعث فيها الملك بيلاج الملكية ، خالية من أي كنيسة اسقفية أخذ خلفاؤه الملوك يقيمون الاسقفيات في المدن كلما دفعوا امامهم المسلمين حتى نهر دويره وما وراءه .

ولكن العودة إلى استيطان هذه المدن وارجاع الحياة المسيحية اليها كان من عمل الملك . فهو الذي يعين الاساقفة سواءً فيها أم في الكراسي الاسقفية المنشأة في المدن الجديدة . وعليهم ان يخضعوا له ، وما من أثر يدل على مزاعم استعلاء لجامع طليطة تضع الكهنوت فوق الملكية ، أو تتطلب من الملك تعهدا أثناء تنصيه ومباركته .

وكان العدل ، كما في كل مكان ، خاصاً بالملك . وكانت المحكمة العليا محكمة ملكية تتألف من الكنسيين والكبار من رجال البلاط . غير أن هنالك صفة خاصة في اسبانيا المسيحية وهي أن الملك وحده ،

في ظروف استثنائية ، يمكن أن يمثل أمام هذه المحكمة . والحق النافذ في البلاط وفي الكونتيات هو دوماً الحق الفيزيغوطي السائد في القرن السابع ، وهو بكاملا روماني وكنسي .

وظل التشريسع الفيزيغوطي وافراً حتى النهاية ، ولكنه توقف بعد الا بعد ثلاثة قرون تقريباً وبشكل امتيازات تخول إلى سكان مدن ليون وقشتالة اللتين دعم وفاؤهما وقيمتها الدولة بتقوية استيطان المناطق المستردة . واقدم هذه الامتيازات يوجع تاريخه إلى النصف الثاني من القرن العاشر .

وكما هي الحال في كل مكان كان الملك يحكم بمساعدة الملكة واولاده والارستقراطية العلمانية وكبار الكنسيين . وهـذه هي بداية متواضعة للمجالس ( كورتز ) في المستقبل .

أما « الادارة المركزية » ، إذا صع التعبير ، فقليلة العدد : كونت القصر ، القائد الأعلى المجيش (كونيتابل) ، والناظر (ماجور دوموس) ورئيس القضاء الأعلى (نوتاريوس) .

وتتبع الأقاليم الكونتات وأهمهم كونتات : غاليس ، بيرزو ، الافا ، قشتاله . وكانوا ، كالكونتات الفرنجة ، يجمعون في أيديهم كل السلطات العسكرية ، والادارية والقضائية ، ويساعدهم في مهامهم عمال التنفيذ (سايتون) من العصر السابق . أما الفيكونتات فلا يظهرون في الصحوك الأصلية على الأقلل إلا حوالي منتصف العصر الذي نتكلم عنه .

ولاً مجال للضرائب المنتظمة ( العقارية والشخصية ) في هذا الدور خارجاً عن ضرائب المرور والرسوم المختلفة . وكان الملك يعيش من

وارد املاكه المنتثرة في الأقاليم ، وتختلط الاملاك العامة مع ملكه ، ويضاف لها حصيلة الغرامة القضائية (كالومنيا) ورسم الحرب (فونساديوا) ورسوم السوق ، ولكن دون نقد وذلك لأنه لايوجد ضرب نقدي ملكي قبل آخر القرن الحادي عشر .

والخدمة العسكوية واجبة على الناس الأحرار . أما المعمرون والمنتفعون بالأراضي فلا يقومون الا بخدمة التموين والنقل . ففي قشتالة ، يشبه الفلاحون بالنبلاء إذا كانوا على درجة من الغنى تؤهلهم للخدمة العسكرية على الفرس . وكان الدخول في الحرب على العموم في شهري أيار وحزيران ، وفي هذا مايبرهن على أن القوة الأساسية للجيش تقوم ، كما في كل مكان آنذاك ، على الفرسان ، وهذا لا يعني الاستغناء عن المشاة . فكان على ثلثهم أن يبقى مكانه لتأمين الأمن الحلي أثناء الحلمة في الحرب ، ولا يستثنى سكان المدن ، من حيث المبدأ ، من الحدمة في الحرب ، ولكن يطلب منهم خاصة الحفاظ على أسوارهم . ومن المحتمل في حالة الحرب الدفاعية (آبيلليدو) أن يدعى كل الناس . ويتصد بها الهجوم المفاجىء المندفع جهد المستطاع في بلد العدو بغية ويقصد بها الهجوم المفاجىء المندفع جهد المستطاع في بلد العدو بغية النهب والارهاب مع تجنب اللقاء .

وكان الملك قائد الجيش ويحيط به حرس قليل مخلص وفدائي . غير ان التنظيم والتعبوية ( التاكتيك ) مجهولان . وكذا الحال في الجنود ، ولم يكن عددها كثيراً . ولنذكر أن القوات الاسلامية لم تكن اكثر من ذلك ايضاً . فقد كانت تتشكل في الاندلس وعليها أن تجتاز وسط شبه الجزيرة ، وهو صحراء تقريباً ، لتصل إلى أهدافها متعبة قليلة العدد .

وإذا انتصرت ، فلا يكون لديها عدد كافٍ من الرجال للقبض بقوة على البلاد المفتوحة . وعليها في العام التالي أن تعاود الكرة .

الكنيسة . ـ لقد تضررت الكنيسة كثيراً في الأجزاء التي ظلت مسيحية في اسبانيا بسبب الحروب الدائمة ، على حين ان الاجزاء التي دخلت في ذمة الاسلام ، كانت تعيش بسلام ولم يصب الاشخاص والمباني باذى . ولذا خربت الكنائس والأديرة في الشمال ، وجهد الملوك في تأسيس الأسقفيات أو النهوض بها .

ولم تظهر المؤسسات الديرانية قبل منتصف القرن الثامن، ولم تتكاثر الافي النصف الثاني من القرن الذي يليه . وهي أكثر من أن تعد . ومع هذا فلم تستطع الكنيسة استرجاع نفوذها المتفرق الذي كان لها في العصر الفيزيغوطي . لقد خضعت كثيراً للملكية ، ولم تكن منظمة جيداً . ولا يوجد نجامع . ويكاد التسلسل الكنسي في المركز يكون موجوداً ، والعلاقات مع روما مقطوعة تقريباً .

والحياة الروحانية فقيرة جداً : فما من كاتب ذي قيمة أو نشاط لاهوتي ، ولا يظهر هذا الأخير الا في اسبانيا الفرنجية (كاتالونيا) أو في المناطق الحاضعة للمسلمين مثل طليطلة .

وظلت الكنيسة المسيحية في اسبانيا ، أو بالأحرى كنيسة المملكة المسيحية ، منطوية على نفسها لولا اختراع جسد الحواري القديس يعقوب (شنتياقب ) حواري اسبانيا المزعوم حوالي ٨٣٠ في ايريا (كومبوستيل). ولاقت الحرافة نجاحاً سريعاً في الغرب ، وعاود الحج ، وخاصة الحج الفرنسي ، الى كومبوستيل سيرته الاولى عندما أعيد بناء المدينة بعد كارثة ٩٩٧ . وكانت لهذا الحج نتائج دينية وسياسية وأدبية : فقد أسهم في ربط أسبانيا الشمالية بباقي العالم المسيحي .

الطبقات الاجتاعية - تنقسم الطبقة النبيلة ، كما في كل مكان ، إلى عليا ودنيا . ويسمى الكبار بأسماء مختلفة . ويشكلون حاشية الملك ويتقبلون افضاله عليهم .

وتأني تحتهم طبقة الفرسان . وهم ملاكون ريفيون ، وفي حوزتهم بعض المال ومن هنا جاء اسم « ابن بعض الشيء » ( هيدالغوس ) أما من ليس لهم موارد فيدخلون في خدمة آخر : وهم يعادلون « السواس » في فرنسا .

غير أن الفقر بالنصوص يساعد بصعوبة على أهمية الطبقة الحرة الريفية فقد وجد في اسبانيا المسيحية رجل يشبه من بعض الوجوه « المنتفع » في غاليا. وهو يرتبط بعرفانه بجميل غني وهبه عن كرم ، بصفة مستفيد ، دومينا ليزرعه . الا انه يبقى مالكا ، ويبدو ان البيهيتريا التي ينتسب اليها تؤلف جماعة من القرويين . وهم سادة أرضهم وليسوا مرتبطين بأسرة اميرية كا هم أحرار في تغيير « المحسن » .

وتحت ذلك يأتي المعمرون وهم يشبهون المعمرين الغاليين \_ الرومانين و « حريتهم » وهمية .

أما الاقدان ، من ريفيين مرتبطين بالارض ومن خدم ، فقد عاشوا بعد الدولة الفيزيغوطية . ثم ان العادة ، في رد اسير الحرب إلى العبودية أو في شراء الأسرى ، اطالت على وجه التأكيد اجل الرق في اسبانيا .

هذا ويجب أن نترك مكاناً خاصاً لطبقة سكان المدن. ونشأتها أو نهضتها تسبق بقرن وسطياً نهوض هذه الطبقة نفسها في بافي اوربة المسيحية. ان العمل المثمر الذي قامت به استوريا وليون كان منذ منتصف القرن الثامن في استيطان المنطقة الواقعة بين سلسلة جبال كانتابريا ونهر دويره ، ثم في استيطان المنطقة الواقعة بين سلسلة جبال كانتابريا ونهر دويره ، ثم في

القرن الحادي عشر ، بين هذا النهر وجبال سيرا وادي الرملة وغريدوس . ففي هذه المناطق الحصية والحطرة استطاعوا ان يجذبوا ويثبتوا رعاياهم ومهاجرين « مستعربين » ، مسيحيين من الوسط والجنوب ، راغبين في الفرار من سلطة الحليفة أو حكامه .

ولم يكن هذا الاستيطان بمكناً لو لم يحم القادمون الجدد بجصون منشأة على المدن القديمة المصلحة ( مثل استرقة ، ليون ) أو على مواقع جديدة ( مثل برغش ) •

واذا استثنينا كاتالونيا ونظمها الفرنجية ، فان اسبانيا لم تكن دولة اقطاعية ، والملك لا يتنازل عن سلطاته ، ووراثة الوظائف العامة لم توطد بعد ، ولم تحصل الكنيسة نفسها في العاجل أو الآجل على امتيازات الحقوق العدلية والغرامات القضائية والاعفاء من الرسوم والحدمات العامة والحصانات وغيرها بما كان جارياً في غاليا ، وكذا الأمر بالنسبة للكبار . ولا يوجد « اقطاعات » بالمعنى الضيق للكلمة ، لأن امتيازات الملوك كانت ملكية تامة ،

ومع هذا فقد كان المجتمع ، كما في كل مكان في اوربة المسيحية ، « تبعياً » بصورة عميقة : ان تفاني الوفي للملك وبذل الذات من رجل لرجل ، والمنتفع لأميره و « المحسن » ، ان كل ذلك يعتبر دافعاً ودليلًا .

ومن الطبيعي أن تؤدي التبعية الى الاقطاعية . وقد دخلت هـذه الاقطاعية بتـأثير من فرنسا إلى ليون وقشتالة ونافــار وآراغون ثم الى البرتغال حوالي آخر القرن الحادي عشر وفي القرن الثاني عشر ، ووجدت في اسبانيا ارضاً مهيأة لتنفتح فيها مع احتفاظها بلونها المحلي الحاص .

الحياة الاقتصادية . \_ كانت المالك المسيحية تحيا حياة زراعية ،

وتقوم الزراعة في مناطق قليلة الحصب في معظمها ومعرضة لاجتياح الحرب ولذا كانت بالضرورة قليلة الازدهار .

وكانت الصناعة ريفية أكثر منها في باقي اوربة المسيحية في نفس الدور . ومن الطبيعي أن الناس كانوا يبنون وينسجون ويصنعون الأسلحة ويصوغون الحلى والمجوهرات وكل هذا كان لحاجات محلية .

وكانت التجارة محلية ايضاً . ووجدت علاقات أعمال مع المناطق الاسلامية ولكن هذه التجارة كانت ضعيفة وغير مستمرة .

وكانت المدن التي تقوم فيها الأسواق صغيرة . فلم تكن ليون لتتجاوز بضعة هكتارات مساحة ، وكان سكانها عاربين أكثر منهم تجاراً. ولقد أدخل المهاجرون المستعربون بعض النشاط كما تدل الاسماء العربية على الأشياء المستعملة . فالكلمة « زكو » تدل على السوق ، وكلمة « زابازوك » تدل على الموظف الأول الذي ينتخبه الشعب ويواد بها « صاحب السوق » أي « مفتش السوق ». ولعب اليهود أيضاً دورهم في نهضة الحياة الاقتصادية . غير أن فقد ن ضرب النقد في المملكة الاستورية سلمونية التي تستعمل قطع النقود الفرنجية وغالباً العربية ، يدل على ركود الحياة الاقتصادية . ولا مجال المقول بنهضة اقتصادية قبل القرن مرح الثاني عشر .

الحياة الفكوية . \_ لقد هجرت اللغة والادب اللاتينيين لصالح اللغة العربية ، منذ القرن التاسع ، في الاجزاء الاسلامية من اسبانيا بل ومن قبل المسيحيين ، ولم يتاسكا إلا في الشمال وبخاصة في استوريا وغاليس . ولقد حفظ الفتح الفرنجي ، منذ بداية القرن التاسع ، الثقافة القديمة في نطاق ضيق وعلى طول البحر المتوسط الثغر «الغوطي» ( كاتالونيا ) ولكنه وبطها بد « النهضة الكارولنجة » .

ولا نعلم شيئًا عن اللغة والادب العاميين لأنسا لا لهلك أي نص ليوني ــ قشتالي أو غالبسي ــ برتغالي قبل منتصف القرن الثاني عشر . غير ان بعض الكلمات انزلقت في مواثيق القرنين العاشر والحادي عشر وبلاتينية بدائية .

وكادت الثقافة اللاتينية ان تزول حتى في الشال . ففي آستوريا لا يوجد في البدء اسقفية او دير يمكن أن يكون لها ملجاً . وفي مناطق « الاسترداد » خسرت المكتبات الاسقفية والديرية الغنية حتى القرن السابع كثيراً من مقتنياتها . ولكن الجهد بذل لاعادة انشاء المكتبات منذ القرنين الناسع والعاشر .

وكانت المخطوطات خاصة بالنصوص الكنسية . اما النصوص القديمة الدنيوية فيبدو انها لم تكن ممثلة بشكل جدي، وما زالت الكتابة هي الكتابة «الفيزيغوطية» المزعومة ، ولم يظهر التأثير الفرنسي بالكتابة «الكارولية » إلا آجلًا في آخر القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر .

وكان الأدب باللاتينية فقيراً . فقد وجدت تآريخ مختصرة جداً في نظرنا مثل : التاريخ الذي يذهب من ٢٧٢ إلى ٨٦٨ وينسب خطأ إلى الملك الفونسو الثالث ؛ والتاريخ المسمى تاريخ البلدة أو تاريخ سان ميللان وقد . حرر في اوفييدو في ٨٨١ و ٨٨٨ ؛ والتاريخ المسمى تاريخ سامبيرو ( اسقف آستورغا ) ويبدأ من ٢٨٨ إلى ٩٨٢ ؛ وحوليات هزيلة : قشتالية ( اسقف آستورغا ) وببدأ من ٢٨٨ إلى ٢٩٨ ؛ وجوليات من ١١١٠ ) ، ونافاريه ( في مجموعة مييا ، من ٨٨٨ إلى آخر القرن العاشر ) . ونص واحد ذو قيمة في سير القديسين وهو « سيرة القديس فرويلاني » وربا الفها الشهاس خوان عام ٢٠٠ بعد خمسة عشر القديس فرويلاني » وربا الفها الشهاس خوان عام ٢٠٠ بعد خمسة عشر

عاماً على وفاة اسقف ليون هذا . وقبل بأن النشاط اللاهوئي كان أضعف كل هذه الآداب . ولا يوجد شعر لاتيني قبل القرن الحادي عشر .

ومع هذا فقد وجدت بعض المدادس الاسقفية والديرية التي تلقى فيها الاكليروس والملوك والكبار تعليمهم الابتدائي الديني قبل كل شيء . واشهر هذه المدارس مدرسة كومبوستيل .

الحياة النية . \_ لقد حافظت آستوريا ، فيا يتعلق بالبناء ، على مباني كثيرة من هـذا الدور . ويصعد اقدمها حتى حريم الملك سياد ( ٧٨٧ – ٧٨٣ ) الذي اقام عاصمته في برافيا ، وتتمثل هذه الأبنية في معابد قصور ملكية .

وييز في هذا الفن اسلوبان : اسلوب الكنيسة ـ المعبد بمخطط مستطيل أو مربع وثلاثة صحون وثلاثة صدور ( محاريب ) وسقف خشبي ، كما بشاهد ابنية عقدية . وهذا النموذج من أصل « فيزيغوطي » أي روماني ـ بيزنطي .

ومنذ آخر القرن التاسع ظهر تأثير الفن العربي في الاسلوب و المستعربي » الذي ساد في ليون وقشتالة خلال القرن العاشر ويعرف بالقوس النضوي (على شكل حدوة الفرس،) والتزيين المختلف الساسة في الزخرفة والتذويق. وفي حوالي منتصف القرن التالي دخلت إلى البناء في اسبانيا المسيحية عناصر فرنسية بتأثير الرهبان الكلونيين .

ولا يوجد في هذا العصر تمثال يستحق الذكر . غير أن الكنائس أو المتاحف في افييدو ، كومبوستيل ، ليون ، برغش ، سيلوس ، احتفظت بصلبان وكؤوس وصناديق وعصي تدل على ان تقاليد صياغة الحلي التي كانت سائدة في العصر السابق ما زالت موجودة .

وكانت جدران الكنائس وقبابها مزدانة بالفرسكات ولكن لم يبق منها شيء . ويتمثل الرسم بمنمنات المخطوطـــات التي يرجمع عهدها إلى منتصف القرن الثامن . ويضاف إلى التقاليد القديمة تأثير المستعربين وهو تأثير لا يمكن نكرانه ، ويبدو ان هنالك جهداً في تصوير الشخصيات المعاصرة .

وفي الحتام ، ان تاريخ الدول المسيحية الصغيرة في اسبانيا في القرون الثلاثة الاولى ، التي تلت الفتح الاسلامي ، يبدو قليل الأهمية. لأن اشراق خلافة قرطبة والحضارة العربية أسر الانظار فيلم تتحول عنه الا بأسف نحو مناطق الشال الفقيرة التي لم تترك فيها الثقافة القديمة الا حياة واهنة . هذا فضلا عن الحروب العقيمة التي كانت تقوم بين آستوريا وغاليس وليون وقشتاله ، والحروب التي كانت تقوم بينها وبين المسلمين . ويجب القول ان المسيحيين في هذه البلاد لم يكونوا متحدين فيا بينهم في داخل كل اقليم . فقد كانت المؤامرات تحاك من قبل الأخ على أخيه ، والابن على أبيه ، وثورات الكبار على الملك ، والتحالف مع المسلمين على بعضهم .

وبالرغم من ذلك ، فقد استطاعت هذه الدول المسيحية الصغيرة ان تنتقل بجهدها من الدفاع إلى الهجوم والاستيطان ومعاودة الفتح واسترداد البلاد تدريجياً منهزة ضعف المسلمين وتناحرهم على الملك .

## الفصي العشرون

المانيا وايطاليا من وفاة ارنولف إلى اوتون الأول

المانيا

من ۸۹۹ إلى ۹۳۲

الخطر الخارجي: السلاف والهونغاديون • ـ لقد كان تاريخ المانيا في بداية القرن العاشر متأثراً إلى حد كبير بالاخطار الخارجية ، لأن وجود السلاف على نهري الايلب والدانوب ، وظهور الهونغاريين بغاراتهم المتكرره اثقلا مصير المملكة الجرمانية .

كانت حدود المانيا ، من جهة الشرق ، تتألف من الايلب ورافدة السال . وقد اقامت القبائل السلافية في بعض النقاط على الضفة اليسرى لهمذين النهرين ، وتسلل بعضها إلى غابة تورنجة ووصل حتى نهر الماين . وكانت المانيا تحت رحمة أقل حادث ، لأن السياسة التي سلكها شارلومان وخلفاؤه لم تولد نتائج يطمأن لها ، وظلت مواقع السلاف على ضفتي الايلب ، على الأقل ، سليمة لم تمس .

يمين بين هذه الشعوب ثلاثة أقوام أساسية :

١ - الاوبوتريت ، ويقيمون في الشمال على الايلب الأدنى .

٢ ـ الفيليتاب أو ( الفيلز ) والليوتيس ، وهم في الوسط بـين نهر الاودر والبحر الىالطنك .

السوراب أو الصرب الشماليون ، بين نهر السال وجبال ارزغيبيرغ ونهر الايلب .

وظلت هذه الشعوب وثنية بعيدة عن النفوذ الجرماني ، رغم كثرة المحاولات ، وظل خطرها ماثلًا محتمل الوقوع .

وفي شرقي جبال ارزغيبيرغ وجد فرع سلافي آخر يضم :

١ ــ التشيكيين ، النازلين في وادي الايلب الأعلى .

٢ ــ الموارفيين ، على حوض نهر الموارفا .

٣ ــ الساوفين ، على ضفة الدانوب اليمني .

ولمع نجم المورافيين في النصف الثاني من القرن التاسع . وبعد أن كانوا تابعين لشارلومان استطاعوا ان يتحرروا ، وجمعوا الشعوب الجاورة حولهم وانشأوا امبراطورية امتدت على بانتونيا وبوهيميا وبلاد السوراب وغاليسيا الشرقية . ودانوا بالديانه المسيحية على يد المبشرين البيزنطيين ، سيريل وميتود ، كما رأينا، وهذا لم يمنعهم من الدخول أخيراً في الكنيسة الرومانية . وكانت هذه الامبراطورية المورافية تؤلف على أبواب المانيا دولة قوية يحسب حسابها ومخشى خطرها .

ولقد خامرت المورافيين حيال المانيا نزعتان : نزعة تريد الوقوف موقف العداء ، ونزعة تجنح إلى السلم . وغلبت هذه النزعة أخيراً ، ولا سيا بعد أن بدت ضرورية أمام الخطر الداهم ، عندما أوغل المونغاريون في بانونيا سنة ٨٩٤ .

يرجع أصل الهونغاريين إلى آسيا الوسطى حيث يعيشون عيشة بدوية وهم المجو ، ثم أطلق عليهم فيا بعد اسم الهونغاريين . دخلوا اوربة في

بداية القرن التاسع ، وأقاموا حوالي ٨٦٠ بين نهري الدون والدنيبو حيث حاول ميتود ، اسقف بانونيا انذاك ، دون نجاح ، ان يبشرهم بالمسيعية ، ولكن بجيء البيتشينيغ ، وهم من آسيا الوسطى ايضاً ، اضطرهم الى عبور الدنيبر ثم الدنيستر ، ثم توقفوا قليلا في البغدان ( مؤلدافيا ) والافلاق ( فالاشيا ) ، وعبروا جبال الكربات في ١٩٥٥ أمام دفسع البيتشينيغ ، وحلوا في هذه المرة منطقة نهر التيزا والدانوب الاوسط بين السلوفين والمورافيين . وقد سبق لآرنولف ملك جرمانيا أن تعاون مع الهونغاريين على السلاف ، وهاجمهم مرتين ، وكان يحقد عليهم ولم يدرك مع الهونغاريين على السلاف ، وهاجمهم مرتين ، وكان يحقد عليهم ولم يدرك الحطر الجديد ، وعندما ساءت الأحوال في الامبراطورية المورافية دون الوصول الى صلح بين الأطراف المتنازعة كانت السياسة الألمانية تبث الوصول الى صلح بين الأطراف المتنازعة كانت السياسة الألمانية تبث الوصول الى صلح بين الأطراف المتنازعة كانت السياسة الألمانية تبث الوصول الى صلح بين الأطراف المتنازعة كانت السياسة الألمانية تبث الوصول الى صلح بين الأطراف المتنازعة كانت السياسة الألمانية تبث الوصول الى المورود الانقسام والتفرقة عوضاً عن أن تفيد من جوارها لدفع الغزو الداهم .

ولم يجد الهوئغاريون منافساً ينازعهم احتلال البلاد فأطالوا اقامتهم . بركانت الأرض والمناخ صالحين لنمو الزراعة ، ولكن هؤلاء الرحل لم يحاولوا الافادة من الامكانيات التي أمامهم ، وكل مافعلوه هو انهم اكتفوا بتربية الحيول في سبيل أهدافهم الحربية ، والقيام بهجات سريعة ، وظلوا على هذا النحو سنوات طوالاً وهم يبذرون الرعب في ايطاليا والمانيا .

بدأ الهونغاريون هجومهم على ايطاليا . ففي سنة ١٩٩٨ اجتاحوا لومبارديا ، ثم عادوا واعملوا النهب في بانونيا ( تموز ٩٠٠ ) ، ولم يجدوا اي عقبة تحول دون تقدمهم لولا انهم لاقوا بعض المقاومة فارتدوا على اعقابهم ، ولكن قواهم ظلت سليمة لم تصب بضعف .

ومن جهة ثانية ، لم يكن في جرمانيا ملك قادر على الدفاع ضد المغيرين . فقد مات ارنولف في ٨ كانون الأول ٨٩٩ وكان خلفه الشرعي الوحيد لويس . وفي ٤ شباط ٩٠٠ انعقد مجلس في فودشهام

ضم رجال المانيا ، ونادى بالأمير الشاب ملك جرمانيا تحت اسم لويس الثالث الطفل . أما اللورين ، التي كان يتنازع عليها زونتيبولد وملك فرنسا شارل الساذج ، فقد اعترفت بلويس الثالث ملكاً ، وجاء هذا إلى تيونفيل ليقبل البيعة من رعاياه في الغرب . وبالرغم من الجهود التي بذلها زونتيبولد للاحتفاظ باللورين ، فقد غلب على أمره أخيراً وقتل ، وظلت هذه البلاد حتى عام ٩١١ متحدة مع المانيا .

ولد لويس الظفل عام ٨٩٣ ، واتم السادسة من عمره في العام ٨٩٩ ، وكان بجكم سنه غير قادر على الحكم وتنظيم المقاومة ضد الغزو . ولذا الحق به عبلس فورشهايم مجلس وصاية ، وابعد أمه الملكة أودا عن التدخل في شؤون الحكم . وانتقلت المملكة إلى يد الأساقفة ومجاصة اسقف ما ينس ، هاتون ، واسقف اوغسبورغ ، ادالبيرون ، وضم هذان الاسقفان البها بعض الأمراء العلمانيين : مثل مارغراف بافاريا لويتبولد ، وهو شخصة قوية وستكون له شعبية خاصة بظفره على الهونغاريين ، والكونتين الفرانكونيين : غيبارد وكونراد .

وقد يبدو اعتلاء طفل العرش ، في وقت احوج ما تكون فيه المملكة إلى زعيم عسكري من النوع الممتاز ، خفة ورعونة ، واكن الأوصياء برهنوا على حس سليم ، وحسن تصرف في الأمور . لقد اعتبروا بغزو عام ٠٠٠ ، ولذا بادروا بود فعل ضد سياسة ارنولف وابرموا الصلح مع المورافيين عام ( ٩٠١ ) . ولكن هذه السياسة أتت بعد فوات الأوان لأن المورافيين ، على ما يظهر ، قد تأثروا كثيراً بعدوان الجحر ، وما لبثت امبراطوريتهم ان تداعت في ٥٠٥ – ٩٠٦ وخضعت لندير المونغاريين . وهكذا أصبحت المانيا مهددة بخطر مباشر ، ولاقت اخطاء السياسة ارنولف الشرقية نتائجها الوخيمة .

وفي السنتين ٩٠٦ و ٩٠٧ اجتاح الهونغاريون ساكس وارتكبوا فيها أعمال العنف ، ثم انثنوا على بافاريا . واضطر جيش شارل الطفل للقائهم ولكنه ابيد بكامله . وبعد هذه النكبة توالت هجمات الهونغاريين ، وظل الوضع حرجاً على هـذا النحو عندما داهمت المنية شارل الطفل في ٢٤ ليلول ٩١١ .

تشكل الدوقيات القومية . \_ لقد انهكت الغارات الهونغارية المانيا وادمتها ودمرتها بما اقترفته من قباحات وفظاعات لم توفر فيها الشيوخ والنساء والأطفال ، وكان الشعب يعيش في حالة ارهاب دائم وعدم طمأنينة ، وكانت الملكية عاجزة عن قمع الفوضى وسد الطريق في وجه الغزاة ، وباءت جميع المحاولات التي اتخذها شارل الطفل بالحية ، ولم يفكر أحد بخلعه بعد أن ظهر ادنى من مسترى قضيته ، بل ان هذا الموقف منه جعل كل بلد يقرر مصيره بنفسه معتمداً على وسائله الدفاعية ، ووجد في كل منها كل بلد يقرر مصيره بنفسه معتمداً على وسائله الدفاعية ، ووجد في كل منها في ساكس ، وقد أخذ كل منها على عاتقه حماية المناطق المتعلقة بسلطته .

ولا غرابة اذا تحول هؤلاء الزعماء العسكريون ، الذين يتناقلون وظائفهم كابراً عن كابر ، الى زعماء قوميين وأصبحوا ادواقاً مستقلين عن التاج بعد أن التف حولهم الكونتات والمارغرافات . ولقد ساعدت ظروف عديدة على تشكل هده الدوقيات القومية ، وكان العامل الأساسي فيها وجود جماعات عرقية لها فرديتها الحاصة ، وقد حافظت هذه الأقوام ، بالرغم من دخولها في الامبراطورية الكارولنجية ، على لغتها وعاداتها واخلاقها وقرانيها ، وكانت كل واحد منها يقيم في منطقة جغرافية خاصة ، وفي اليوم الذي تصبح فيه السلطة الملكية عاجزة عن ممارسة نفوذها تأخذ هذه الأقوام استقلالها في اطارها التقليدي الذي تعيش فيه تحت سلطة زعيم هذه الأقوام استقلالها في اطارها التقليدي الذي تعيش فيه تحت سلطة زعيم

عسكري ينتسب إلى الارستقراطية المحلية . وقد اغتصب الأدواق بهذه الصفة الحقوق الملكية وورثوا ، منذ آخر حكم لويس الثالث الطفل ، كل . الامتيازات وكل السلطات الحاصة بالملك .

ولكن الكنيسة لم تحبذ هذا التطور ، وظل الأساقفة متعلقين بالسلالة الكارولنجيه التي اغنتهم واختارت في الغالب مستشاريها منهم . وظهر حكمهم اثناء الوصاية على لويس الطفل . ولذا لم يروا بعين الارتياح هذه القوى الناهضة أمامهم ، وناضلوا في بعض البلاد ضد الادواق ، غير أن قوة منافسيهم كانت تعتمد على ضرورات آنية وعاجلة وعلى تقاليد قديمة جعلت من المستحيل على رجال الكنيسة الذهاب ضد هذا التحول الذي اقتضته الظروف الجديدة .

ومنذ آخر حكم لويس الطفل انقسمت المانيا الى خمس دوقيات قوية ولكل منها سياؤها الخاصة وهي : ساكس ، بافاريا ، فرانكونيا ، سؤاب ، اللورين التي زالت موقتاً من الحارطة الجرمانية عام ٩١١ . وظهور هذه الدوقيات حول سياء المانيا . لأن الوحدة الكارولنجية ، التي قاله قاومتها القوى المحلية ، انفصمت نهائياً واستعادت الشعوب ، التي تؤلف جرمانيا القديمة ، من ساكسون وبافاريين في الشرق وآلامان ، فرديتها التي لم يستطع شارلومان وخلفاؤه أن يحوها تماماً ، حتى ان المملكة التي أوجدتها معاهدة فردن لصالح لوبس الجرماني لم تتاسك إلا بسائق التقليد والعادة والشعور بالخطر الخارجي المشترك ، ولكنها تفتت أخيراً ولم يعد لمليكها الا سطة نظرية على الدول التي تؤلفها . ولا هنك في أن الادواق لم يفكروا بالغاء النظام الملكي ، ولكنهم في الواقع كانوا عصر الوسط ٢٠٠٠

يتصرفون كما لو كانت الملكية غير موجودة . وحتى وفاة لويس الطفل عاشوا بسلام مع الملك ، لأنه كان يتغاضى عن اغتصاباتهم . وكانوا يجترمونه ولكنهم يتجاهلونه ومجكمون بأنفسهم دون مشاورته والرجوع اليه .

ان انشاء الدوقيات أضعف الملكية وهدد الكنيسة . لقد تمتعت الكنيسة في الامبراطورية الكارولنجية بوضع ممتاز . وكان الكارولنجيون، ان عن رغبة برحمة السماء أو عن خدمة لمصالحهم السياسية أو لكليها معاً ، يغدقون الهبات والمساعدات على الكنيسة حتى غنيت واستطاعت ان تعتمد في سلطتها الروحية على ملكيات عقارية واسعة . وكان الأساقفة يتمتعون بوظائف كهنوتية واملاك وموارد هامة جدآ ، وأصبحوا في عهد أواخر الكارولنجييين من أوائل الشخصيات في الدولة ، وخلال مرات عديدة انتقل الحكم إلى ايديهم . وهذه الفوائد يمكن ان تفسد بدخول الأدواق الساحة بعد أن أصبحوا يملكون سائر الحقوق الملكية . ولم يكن في وسع هؤلاء الأدواق أن يتساهلوا بوجود استفية فوقهم غنية ومنظمة تخضع لتوجيهات مطران ومن الممكن احيانا أن يكون كرسي المطرانية خارج حدود الدوقية وتعقد جلساتها في مجامع قومية تملى قواعد مشتركة وعامة لكل المانيا . ولم يكن الاساقفة ، من جانبهم ، على استعداد لقبول تضحية تبدو ضارة بالكنيسة والدولة . لذا كان الحلاف حتماً ، وماليث أن تفجر في دوقية سؤاب في عهد لويس الطفل ، وأصبح بالامكان ان ينتشر في كل مكان .

وكان من صالح الكنيسة ، للدفاع عن نفسها ، أن تبعث سلطة التاج لأن الملكية القوية وحدها تستطيع أن تحميها من طغيان منافسيها . ومن جهة أخرى ، كان للدوقيات صفة قومية ، ولزعمائها شعبية ، ولذا كانت الكنيسة حليفاً وحيداً بمكناً للملك عندما يريد استرجاع السلطة والجاه اللذين فقدهما . وقد ارتسم هذا التفاهم منذ حكم خلف لويس الطفل ، كونراد الأول ، وباركه نهائياً اوتون الكبير .

حكم كونراد الأول ( ٩١١ - ٩١٨ ) . - توفي لويس الثالث الطفل في ٢٤ ايلول ٩١١ دون أن ينجب اولاداً . ولم يكن للسلالة الكارولنجية ، في ذلك التاريخ ، مثل الا ملك فرنسا ، شارل الساذج ، واليه يرجع أيضاً تاج جرمانيا حسب قوانين الوراثة . ولكن لم يفكر أحد بتقديم هذا التاج له . فقد اجتمع الامراء الألمان في فورشهايم وانتخبوا ملكاً عليهم ، ، دوق فرانكونيا ، كونراد الشاب ، الذي أصبح كونراد الاول ( ١٠ تشربن الثاني ٩١١ ) .

ويبدو ان قرابة كونراد بالسلالة الكارولنجية ، التي يرتبط بها عن طريق امه ، لم تكن غريبة عن هذا الانتخاب . لقد كان الملك الجديد معروفاً ، حسب قول المؤرخين ، بشجاعته وتقواه وفطنته ، وربما فضل على غيره من ادواق ساكس وبافاريا لأن قدرته الشخصية اقل من غيره ، ولا يخشى من جانبه محاولة ارجاع الملكية .

وفي الواقع لقد كان حكم كونراد الاول مقروناً بعدة اخفاقات : فقد بدأ بانفصال اللورين عن جرمانيا . وكانت هدف الدوقية مرتبطة بالسلالة الكاروانبجية ، وعندما مات شارل السمين قضلت آرنولف على اود ، واعتبرت في العام ٩١١ كونراد مغتصباً وقدمت نفسها هدية إلى شارل الساذج . ولكن كونراد لم يستسلم لهذا التخلي عنه وأراد استرداد الدوقية . وبعد حروب بين الطرفين بقي كل منها عند مواقعه دون الحصول على نتيجة ، وبقيت اللورين لشارل الساذج . وعندما سقطت السلالة الكارولنجية المرة الثانية في فرنسا عادت اللورين والتحقت بجرمانيا .

وشغلت اللورين كونراد دون نتيجة ، وصرفت انظاره عن حوادث خارجية وداخلية خطيرة ، ولم يستطع بسبهـــا دفع الغزو الهونغاري والحلولة دون معارضة الأدواق .

دفع الهونغاريون هجومهم في المانيا حتى اللورين وعاثوا فيها الفساد، ولم يستطع كونواد التدخل ، لأنه قضى عامين وهو في اللورين ووجد نفسه أمام معارضة داخلية شغلته وصرفت جهوده .

ولم تكن هذه المعارضة ، في الأصل ، موجهة ضد الملك ، بل ضد الكنيسة التي حماها كونراد الأول من طغيان الأدواق لمصلحة التاج . وقد بدأت بوادر هاذا الحلاف منذ آخر حكم لويس الطفل وما لبث ان انتشر في كل مكان في بافاريا وساكس وسؤاب .

في بافاريا ، دشن ارنولف سياسة تعصير جعلته يشبه شارل مارتل . فقد جرد الاديرة من املاكها ووزع أموالها بشكل اقطاعات على العلمانيين الذين أصبحوا اتباعه وزبائن يطمئن لهم ويتفانون في خدمته . وقد بسم له الحظ بسبب انتصاراته على الهونغاريين وتمتع بشعبية خاصة في دوله ، ولكن هذا لم يمنع حقد الاساقفة عليه .

وفي ساكس ، خلف هنري اباه اوتون في ٣٠ تشرين الثاني ٩١٢ ، وكان يشعر بميوله وعواطفه ، فلم يكن ليحترم الكنيسة كاسلافه ، ويرى ان جميع الوسائل صالحة إذا كان منها تقوية سلطته . ولكنه كان يخشى رئيس اساقفة ماينس ، هاتيون ، وكان هذا فكرا ذكيا المعيا ماهرا عارفا بدخائل الأمور . وقد أوحى إلى كونواد الأول بسحب تورنجه من يد الدوق الشاب التي حكمها ابوه من قبل ، ولكنه مات دون أن يحصل على نتيجة ايجابية وأصبح الدوق هنري عدوا للملك والكنيسة اكثر منه في أي وقت مضى .

وارتسمت حركة مماثلة في سؤاب ، حيث استطاع سالومون الثالث ، اسقف كونستانس أن يتخلص بمقبل الدوق بركارد ، ولكن احد الكونتات أراد أن يثأر للدوق الراحل او يحل محله وقام يناهض الحبر الفظيع واستطاع أن يسجنه .

ودخل النزاع مع الكنيسة في هذه الدوقيات الثلاث مرحلة حادة ، وظل الملك سنتين ممتنعاً لا يعمل شيئاً بسبب مشاغله في اللورين ، غير انه في اليوم الذي يتخلى فيه نهائياً عن المطالبة بها يعود فيتدخسل لصالح الاساقفة الذين يعتبرهم أفضل دعامة للعرش .

وحاول كونراد في البدء ان يهدى، المنازعات بعد ان اوشكت تهدد بالحرب الأهلية فسعى الى التقرب من دوق بافاريا وكونتات سؤاب ليعزل هنري ساكس بعد أن تبين له خطره على الملكية ، كما حاول عن طريق الزواج الدبلوماسي أن يصل إلى مايريد ، ولكن كل هذه المساعي لم تكن لها تلك النتائج المنتظرة .

ولم يفلح السلاح ايضاً في اخماد مقاومة الادواق . ولذا لجأ كونراد إلى الوسائل السلمية واستخدم الكنيسة . وعقد في ٢٠ اياول ٩١٦ مجمعاً قومياً في هوهنالتهايم على حدود بافاريا وسؤاب وفرانكونيا مؤملًا أن الحديث بين اساقفة الدوقيات يكن أن يؤدي إلى مصالحة عامة ، واستطاع ان يثير في هذا الجلس اهتام البابا جان العاشر فبعث هذا ممثلًا عنه إلى المجلس . ونجح كونواد في هذه المرة لأن الاحبار الالمان استجابوا للنداء الا الأحبار السكسونين لأن هنري احتجزهم في الدوقية ولم يستطيعوا الاسهام بالمناقشات .

وقد حفظت قرارات مجمع هوهنالتهايم وهي على نوعين : بعضها ذو اهمية عامة ويتعلق بالنظام الكنسي وتقويته بالاصرار على الاساقفة بضرورة

التبشير وتفسير الكتاب المقدس ، وعلى العلمانيين باحترام أموال الكنائس والامتناع عن محاكمة الاكليروس ودفع ضريبة العشر ، وعلى الجميع بتجنب اقامة علاقات مع المحرومين المطرودين من الجماعة الذين حلت بهم اللعنة الكنسية . وبعضها الآخر ، على العكس ، كانت له أهمية حالية . وبعد أن قدم الأحبار احترامهم للسلطة الملكية التي لاغني عنها لتقدم الايمان حكموا باللعنة سلفاً على كل من يتآمر على الملك بغية القضاء على حياته او خلعه ، ونحوا باللائمة على غياب زملائهم الساكسونيين وهددوهم بالاحالة على روما إذا لم يدلوا موقفهم .

وهكذا انحازت الكنيسة بوضوح ووضعت سلطتها الروحية في خدمة قضية الملك وجعلتها قضيتها . ولكن سرعان ما تبين عدم جدوى هذه المؤيدات القانونية لأن الأمراء لم يبدوا أي اهتام للقرارات المتخذة ولما ينصاعوا لما امروا به ، حتى اضطر كونواد الاول إلى اتخاذ تدابير زجرية مجقهم . وباءت السياسة الملكية في كل مكان بالاخفاق الذريع .

ومات كونواد الأول في ٢٣ كانون الأول ٩١٨ تاركاً ذكرى الملك الحاسر: فقد تخلى عن اللورين إلى شارل الساذج، ولم يستطع دفع الغزو الهونغاري واخماد المعارضة. ولكنه استطاع، بالرغم من ظروفه الحرجة، ان يوسم للملكية الألمانية خط السير في المستةبل، وذلك بان جعل من الكنيسة نقطة استناد له ضد الأدواق. وسيأخذ اوتون الأول هذا البرنامج ويوسعه. وخلف كونواد الاول مباشرة دوق ساكس، هنري، وقد تصالح معه الملك في أيامه الاخيرة وسماه وهو على فراش الموت وفضله على أخيه ليكون خلفاً له. واكن هنري، على العكس، سلك اتجاهاً خمالها لما أراد كونواد.

السلالة الساكسونية . \_ اجتمع الأمراء الألمان في فريتزلار في ١ أيار ١٩٥ وصادقوا على ارادة كونراد الأخيرة وعهدوا بالتاج الملكي إلى هنري دوق ساكس بعد أن أجمعوا على أنه يفوقهم قيمة وانه الوحيد القادر على تأمين النظام الداخلي والأمن الحارجي .

ولد هنري سنة ٨٧٦ ، وقد خاع عليه مؤرخو العصر الوسيط لقب الصياد » نظراً لرياضته المفضلة . وكان أبوه اوتون دوق تورنجه ثم أصبح دوق ساكس عام ٨٨٨ . وخلف هنري أباه على هذه الدوقية عام ٢١٢ ، واستطاع بانتصاراته على السلاف والهونغاريين أن يقوي نفوذه . وقد بجد المؤرخون صفاته العسكرية واستقامته وحبه العدل وطيبه ، مما زاد في احترامه وولاء الشعب له . ومنذ توليه العرش كان ينوي توطيد السلام في الداخل والخارج . وذلك من جهة ، بالبحث عن تفاهم بين الملكية والأدواق . ومن جهة أخرى ، بوضع سد في وجه الغزو لمونغاري الذي طغى من جديد على المانيا في السنوات الأخيرة من حكم كونواد الأول . وقد استطاع بما عنده من ذكاء وقوة وحس سياسي وشعور بالواجب أن يكون على مستوى المهمة التي ندب اليها عداة انتخابه .

تختيلف سياسة هنري الأول تماماً عن سياسة كونراد الاول . فقد حكم هذا الأخير مع الكنيسة ضد الأدواق . أما هنري فقد انطلق من وجود الدوقيات القومية ، وعوضاً عن ان يكسر الأطر الجديدة ، التي فرضت عليه بظروف قاسية ، حاول أن يلينها ويمرنها ليسمح للسلطة الملكية بالتكيف معها أو بوضع نفسه فوقها .

وكانت اولى أعمال الملك الجديد ذات مغزى في هذا الانجاه . حقاً لقد سماه كونراد ليكون خلفاً لل . ولكن هنري اراد أن يأخذ التـاج من اقرانه . وبعد ان انتخب ملكاً رفض بالمقابل ان يبارك ويتوج على يد رئيس اساقفة ماينس ، هيريغر ، بججة انه غير اهل لهذا الشرف . وهذا التواضع المتكلف لايخدع ولا ينطلي على أحد ، لأن الملك الجديد برهن على انه لايريد التنكر لماضيه ، واكد بجزم عن عزمه بانه يكون مستقلا عن الأسقفية التي كانت تتمتع بنفوذ حاسم في عهد الحكم السابق .

وقد ظهرت هـ ذه الانجاهات بالنقرب من الأدواق والحاق الأساقفة بهم . لأن سياسة هنري الأول كانت ترمي إلى تضعية الكنيسة وبقاء سلطة الادواق سليمة . ولكن هذه السياسة كانت عظيمة النتائج بالنسبة للملكية لو لم يقم خلف هنري الأول ، اوتون الأول ، برد فعل يعاكس اتجاه ابيه . لأن ما يخشى منه هو ان تنجرف الكنيسة ، التي عافظت حتى الآن على وحدتها القوية ، بالحركة الستي فتتت بملكة جرمانيا . ولكن سياسة هنري الأول المسالمة لم تعط حتى الآن إلا وأصبحوا مساعدين للملكية . وعندما اطمأن هنري الأول لمساندة الأدواق بترحاب ودعمهم أصبح بامكانه توسيسع المانيا باتجاه الغرب ، وفي الوقت نفسه ، هايتها من الغزاة في الشمال والشرق .

ضم هنري الأول بملكة اللورين القديمة ، ولم تتمتع هذه المملكة في ظل النفوذ الفرنسي الا بهدوء نسبي . فقد ثار اميرها الكونت جيلبيرت بن الكونت رونيه على شارل الساذج وربما كان ذلك منه بتشجيع من هنري الأول . وعلى أي حال نشبت الحرب بين ملك فرنسا وجرمانيا عام ١٠٠٠ ولا تعرف على وجه الدقة المراحل المختلفة لها، وكل مايعلم هوا نها انتهت بمعاهدة بون وبوجها تعهد الملكان بعبارات غامضة بصداقتها المتبادلة واعترافها بالممتلكات العائدة لكل منها .

غير ان سقوط شارل الساذج حل القضية . وبعد تردد طويل دام سنتين في حرب أهلية اعترف اللورينيون نهائياً بهنري الأول ملكا عليهم في مهم . وفي العام ٩٢٨ منح هنري جيلبيرت لقب دوق وزوجه ابنته جيربيرج . والفت اللورين دوقية المانية كسائر الدوقيات الأخرى .

وبالرغم من ان الملك بارك حقوقياً الانقسام إلى دوقيات كما كانت الحال قبل توليه العرش ، فقد اهتم بوفع جاه الملكية وتوجيه النضال ضد الهونغاريين والسلافيين والدانيار كيين ، وتحرير المانيا من الأخطار الحارجة .

لقد عاودت الغارات الهونغارية هجومها في السنوات الاولى لحكم هنري الأول ، ولكن الغزو الحقيقي كان في العام ٩٢٦ عندما انقض الغزاة على بافاريا وسؤاب واعماوا فيها النهب والحريق . وتألم هنري الأول لهذا الحادث وعقد في اول تشرين الشاني ٩٢٦ بجلساً في فورمز ضم اساقفة وامراء علمانيين وتقرر فيه اجراء مفاوضات لانسحاب الهونغاريين . ثم تلا هذا الغزو هدنة دامت سبع سنوات دفع هنري خلالها ضريسة للأعداء . ولكنه افاد من هذه الهدية واتخذ استعداده ليجعل المانيا في حالة تمكنها من الدفاع .

ولم يشأ الملك انشاء ثغور جديدة خشية من ان يتأتى عنها ضعف في السلطة الملكية . ولكنه انشأ حول المدن تحصينات في ساكس وتورنجة ونظم مقاومة السكان . وضم ادواق بافاريا وفرانكونيا واللورين جهودهم لجهود المليك وساعدوه في كل ما أراد ، وخرجت السلطة الملكية من الأزمة قوية مرفوعة الرأس . ولا أدل على ذلك من النصر العظيم الذي حققه على المونغاريين في العام ٩٣٣ . وكان لهذا الظفر أثره في تأمين مستقبل الملكية .

وفي الوقت الذي كان فيه هنري الأول يجمي المملكة من غزو الهونغاريين ، قام بهجوم على السلاف . ولم يكتف الأدواق الساكسونيون كان يفعل الكارولنجيون ، باستقرار الأقوام حول الايلب بل كانوا بهاجمونها في عقر ديارها . وهكذا فعل الملك هنري الأول واخضع بلاد الايلب أخيراً للنفوذ الساكسوني ( ٩٢٩ ) .

وامتد نشاط هنري الأول إلى بوهيميا ودخلت هذه البلاد في ملك السياسة الألمانية التي شجعت فيها تغلغل المسيحية كما في سائر البلاد السلافية الأخرى .

وآخر حادث عسكري في حكم هنري الأول كان في حرب الدانباركيين واجبارهم على دفع الضربة وتهيئة عمل التبشير الذي توجهه كنيسة هامبورغ وقد بدأ هذا العمل في ٩٣٥.

وتوفي هنري الاول في ٢ تموز ٣٣٦ بعد حكم دام ثماني عشرة سنة . وهذا الحكم إذا ماقورن باسلافه ظهر مثمراً وخصباً . ففي الحارج صد هجوم المغيرين من هونغاديين وسلافيين ودانياركين . وفي الداخل وطد السلطة الملكية بوسائل قد تبدو خطرة على المستقبل ولكنها الآن ناجعة ، ووضع حداً للحروب الأهلية باعترافه بالدوقيات ، وبارك بعمله هذا قرة منافسة للتاج واضعف الكنيسة حليفته ، وسيدرك ابنه وخلفه اوتون الأول اخطار هذه السياسة فيعمل على معالجتها بجدس عبقريته، وستتجه في عهده المانيا وجهة جديدة . لقد رفع هنري الأول الممراطورية بعد أن أضاها الأدواق ، وسيعث ابنه اوتون الأول الامبراطورية لصالح جرمانيا .

## ايطاليا

## من ۸۹٦ إلى ۹٤٧

نهاية امبراطورية سبوليت ( ٨٩٨ – ٨٩٨ ) . – لقد استطاع آرنولف الكارولنجي ملك جرمانيا ان يدخل روما في العام ٨٩٦. ولكن عمله كان ضعيفاً ، فلم بمض بضعة اسابيع الا واستعادت ايطاليا استقلالها ورجعت المبراطورية سبوليت التي قلبها ارنولف . لأن لامير بعد ذهاب الجيوش الألمانية عاد بعد ان طرده ارنولف وأخذ يقوم بتدابير انتقامية ، واستطاع بهذه الطرق الارهابية ان يخضع لومبارديا لسلطته . ثم تصالح مع بيرانجيه ، منافسه القديم ، واعترف بسيادته على البـــ لاد الواقعة ماوراء نهرى الآدا والبو ، واحتفظ لنفسه ، عدا دوقية سبولت ، بميلان وبافيا مع اللقب الامبراطوري . ولم يكن ليفعل ذلك إلا في سبيل الزحف على روما التي عادت لحوزته في بداية عام ٨٩٧ . وهكذا بعثت المبراطورية سبوليت ، ولكن دون أن تكون طويلة الأجل ، واعترف امراء ايطالبا الوسطى بسلطة لامير وتعاونوا معه ، واتخذ هذا عدة تدابير اصلاحية من شأنها اعادة النظام والرفاه إلى شبه الجزبوة الايطالية . ثم مات اثر حادث صيد في ١٥ تشرين الأول ٨٩٨ ولم يخلف وارثاً . واستطاع بعدم بيرانجيه أن يستحوذ على التاج دون أنب ينازعه أحد ، ولكن شتان ما بنه وبين الامبراطور الراحل الذي حقق اتحاد الايطالين جمعاً وحمى شبه الجزيرة من ويلات الغارات التي حلت بها في فجر القرن العاشر .

الغارات الهونغادية والاسلامية . ـ لقد هاجم الهونغاديون ايطاليا قبل المانيا . فما استقر بهم المقام في سهل الدانوب الا وانقضوا في ربيع

عام ٨٩٩ بجموعهم على ايطاليا دون أن يلقوا مقاومة ، لأن انسحاب آرتولف وموت لامبر حرما شبه الجزيرة الايطالية من هذين الرجلين القادرين على حمايتها .

واستطاع بيرانجيه بعد أن زين رأسه بالتاج أن يجهز جيشاً للدفاع ، ولكنه لم يستطع رد الهجوم الكاسح الا قليلا . وعاود الهونغاريون الكرة واعلوا في البلاد الحراب والدمار . ثم عرفت ايطاليا بعد هذه النكبة فترة راحة لأن الهونغاريين وجهوا هجومهم إلى المانيا ، ولكن هذا لم ينعهم من العودة عام ٢٦٩ و ٢٢٣ واكستر من ذلك عام هذا لم ينعهم من العودة عام ٢٦٩ عندما بلغ الغزو طوسكانه وهندد روما بالحطر .

وعرفت ايطاليا الجنوبية غزو المسلمين . فبعد أن أقام المسلمون في افريقية الشالية وصقلية وكامبانيا وفي المشارف المطلة على مصب نهر غارليانو ، قاموا في السنوات الاولى من القرن العاشر بسلسلة هجومات على شواطى، بروفانس وايطاليا .

كان انطلاق المسلمين في بادىء الأمر منافريقية، لأن المسلمين في صقلية عاشوا في السنوات الأخيرة من القرف التاسع بسلام مع المسيحيين ولم كونوا على استعداد لاستئناف القتال .

ولكن أمير القيروان ابراهيم بن أحمد لم يتخل عن الجهاد ، وكانت صقلية تابعة له ، بيد أن زعماءها حاولوا أن يستقلوا عنه فبعث إليهم بابنه عبد الله ليوطد نفوذه في الجزيرة ، وجهز اسطولاً عظيماً واتجه صوب مزاره حيث نزل في ١ آب ٠٠٠ ثم دخل بالرمو وجعلها قاعدة لعملياته . ورأى أغريق كالابر الحطر فنظموا جيشاً لنجدة تاورمينا وكاتان ، وكانتا معرضين مباشرة للخطر . وحاول عبد الله دون تدخلهم بهجوم على

ريجيو عام ٩٠١ ونهبها . وخافت المدن المجاورة أن يصيبها ما أصاب ريجيو فعرضت على الفاتح ضريبة قيمة فقبل . لاسيا وأنه كان يفكر بتقوية النظام الاسلامي في صقلية ولا يطمح بفتوحات جديدة . ولكن هذه السياسة كانت تخالف سياسة ابيسه ابراهيم الطموح إلى الفتوحات والمغامرات .

في العام ٩٠٢ استدعى ابراهيم ابنه عبدالله إلى افريقية ،واتجه بنفسه صوب صقلية ليحل محله . احرق تاورمينا وعبر مضيق مسينا ورفض مقترحات مدن كالابر وطوف في البلاد من الجنوب إلى الشال حتى كوسانزا ولاقى فيها مقاومة غير منتظرة ومات أثناء الحصار بالزحار في تشرين الاول ( ٩٠٢ ) . ثم تخلى حفيده زيادة الله بالحال عن مشروع جده ، الذي كان يجلم بالوصول إلى روما ، وقفل راجعاً بالجيش إلى صقلية ونجت على هذا النحو ايطالية الجنوبية .

وبعد موت ابراهيم قامت اضطرابات في افريقية وحالت دون هجوم جديد على كالابر ، فضلًا عن أن صقلية اعلنت ولاءها لسلطة خلفاء بغداد وتعاهدت مع اغريق ايطاليا الجنوبية . وانتهت الغارات الكبرى . إلا ان المسلمين في منطقة غارليانو قاموا بهجات في منطقة كابو ( ٥٠٥ ) وفي الريف الروماني . ولكن سرعان ماردت . وفي العام ١٩٨ نظم البابا جان العاشر مع ماركيز سبوليت ، البيريك ، وامير كابو والقائد البيزنطي ، حملة صليبية بمساعدة الاسطول الاغريقي . وانتهت في العام البيرنطي ، حملة صليبية بمساعدة الاسطول الاغريقي . وانتهت في العام معرضة لهجوم المسلمين من صقلية وافريقية .

غير ان الهجومات التي توالت ابتداء من ٩١٥ لم تكن ذات أهداف كبرى ، رغم ماسببته من خسائر : ففي ٩١٨ هاجم المسامون ريجيو ، ثم تجدد الهجوم عام ٩٢٢ واتبع بآخر هام اشترك فيه سلاف الادرياتيك ( ٩٢٤ – ٩٢٥ ) . وفي العام ٩٢٥ نهبت اوريا وأخذ عدد عظيم من الأسرى . وفي ٩٣٦ سقطت تارنت بدورها تحت ضربات أمير صقلية والقرصان السلافي سيّان . وهاجم القرصان سالرنو ونابولي دون أن يتدخل الاسطول البيزنطي بقوة . ولم يكن في هذه الحملات تلاحم واستمرار ، كما يظهر أن المغيرين لايرغبون بالاستقرار في أيطاليا الجنوبية . إلا أن أمير صقلية الحسن حاول في العام ٥٥٠ أن يحتل كالابو : وقعت ريجيو في يده ، ونجت جيراس وكاسّانو من النهب مقابل ضريبة ، ثم ظهر الحسن مرتين في ع٥٢ و ٩٥٦ في أيطاليا القارية ودب فيها الحوف والرعب . وعلى ما يبدو أن الطرفين سئم القتال . فقد كانت بيزنطه ، في الشرق، في صعوبات ، والمسلمون في نزاع وشقاق ، فما وسع الجانبين من مسلمين وبيزنطيين إلا أن وقعوا معاهدة الصلح في ٩٥٦ وتلت ذلك فترة هدوء نسبي .

وانتشرت الغارات الاسلامية في الشال : ففي آخر القرف التاسع تناوات شاطىء بروفانس وادت في ٨٩٠ و ٩٠٠ إلى انشاء موقع إسلامي في فراكسينيتوم بالقرب غارد – فرينيه ، في المنطقة الواقعة بين سان – تروبيز والبحر . ومن هذه المنطقة انتشر العرب بين جبال الالب ونهس الرون دون أن يجرأ أحد على ازاحتهم . وجهزت حملتان على فرينيه : الواحدة من قبل الاسطول الاغريني عام ٩٣١ ، والأخرى من قبل ملك الطاليا هوغ ، وامبراطور القسطنطينية رومان ليكابين عام ٩٤٢ ، ولكنها لم تؤديا إلى النتائج المتوخاة منها ، ولم تمنعا المسلمين من صعود وادي الرون الأعلى وعبور ريثيا والوصول إلى دير القديس – غال ونشر الرعب

في تلك الأرجاء . وظل هذا دأبهم إلى ان ارجع اوتون الأكبر الامبراطورية وأخلى العرب فرينيه بعد أن ظلوا فيها قرابة ثمانين عاماً .

المنازعات السلالية ( ٩٠٨ - ٩٢٦ ) • - وخارجاً عن الغزو ، مرت ايطاليا في النصف الأول من القرن العاشر بمحن أخرى وأصابها ما أصاب المالك الناشئة عن تجزئة الامبر اطورية الكارولنجية من احتلال أجنبي وحرب أهلية .

بعد موت لامبرسبوليت عام ٨٩٨ قبل بيرانجيه ملكاً ، وما لبث بعد سنتين إلا أن رأى منافساً له في شخص ملك بروفانس ، لويس ، الأسباب التي دفعت الامراء الايطاليين إلى دعوة لويس : فهل يجب أن يرى في ذلك تعلق بالسلالة الكارولنحة ، أو أن بيرانجيه حيب الآمال التي عقدت عليه لأنه لم يستطع في العام ٨٩٠ دفع آثار الغزو الهونغاري. ان سكوت النصوص لا يسمح بأي فرضية في هذا الاتجاه . ولكن الصحيح الثابت هو أن لويس بروفانس دخل روما ، وزين البابا بندكت الرابع رأسه بالتاج الامبراطوري في ١٥ أو ٢٢ شباط ٩٠١ ، وقامت على اثر ذلك منازعات بين لويس وبيرانجيه انتهت أخيراً بأن قبض هـذا الأخير على لويس وسمل عينيه ثم سمح له بالعودة إلى بروفانس وتمتع وحده بالتاج ولكن دون سلطة . ولم يستطع الذهاب إلى روما لأن ماركيز طوسكانة ادالبير سد الطريق في وجهه ، ولأن البابا سيرج الرابع ( ٩٠٤ -٩١١ ) لم يكن مستعداً لمنحه اللقب الامبراطوري هدف احلامه . غير أن البابا جان العاشر في العام ٩١٥ أبدى رغبة طيبة حيال بيرانجيه ودعاه إلى روما ليتوجه المبراطواراً ، بالرغم من أن لويس الأعمى (لويس بروفانس ) مازال على قىد الحياة . وبالرغم من هذا اللقب الجديد ظلل بيوانجيه وجها شاحباً ، على ما فيه من حب للسيطرة والاستبداد . وهذا ما أثار عليه ايطاليا الشهالية وحمل الثائرين على دعوة ملك بورغونيا رودولف الثاني . ولكن هذا لم يستطع عمل شيء عظيم ، ووجد في موقف حرج لأن أكثر البلاد لم تعترف بسلطته ، فضلا عن أن بيرانجيه كان يعتمد على الهونغاريين . ومن جهة أخرى كان هوغ آرل يحكم بروفانس باسم لويس الاعمى ، وبدا منذ ٣٣٩ منافساً ممكناً . وظل مصير ايطاليا قلقاً ولكن موت بيرانجيه في ٧ نيسان معدل الحل سهلا . فقد هجر الايطاليون رودولف وعاد إلى مملكته في بورغونيا ، وتقبل هوغ في بافيا ( تموز ٩٢٦ ) تاج ايطاليا واحتفظ في بورغونيا ، وتقبل هوغ في بافيا ( تموز ٩٢٦ ) تاج ايطاليا واحتفظ في بو عشرين عاماً .

ومات لويس الأعمى عام ٩٣٨ دوت وارث شرعي . وخلفه على بروفانس شارل ـ قسطنطين ، ابنه الطبيعي ، واعترف هذا بسيادة ملك بورغونيا . ولم يشأ هوغ آرل أن يكون خلف اللويس الأعمى وحرص على ابعاد أي منافس له في ايطاليا . وهكذا عادت بماكة بروفانس القديمة إلى رودولف الثاني الذي حكم « مملكة آرل » الممتدة من بال إلى دلتا الرون . وعندما مات رودولف الثاني ( ٩٣٧ ) حاول هوغ آرل ان يصادر لصالحه ارث الأمير المتوفى، غير أن تدخل ملك جرمانيا اوتوث الأول حال دون مايريد وحافظت مملكة آرل على استقلالها ودام هذا الاستقلال قرنا ( ٩٣٧ - ١٠٣٧ ) .

ان تشكل مملكة آرل التي ضمت دولتين من لوتيرانجيا القدية ، بينا أصبحت المملكة الثالثة ، اللورين ، دوقية المانية ، كان نتيجة من نتائج المنازعات السلالية التي انتابت ايطاليا من ٩٠٠ الى ٩٢٠ . غير أن

المنازعات بدأت تهدأ في ايطاليا بعد هذا التاريخ ، وظل هوغ حتى ٩٤٥ بعيداً عما يعكر الصفو ، ولحكنه ظل دون سلطة . ولم تكن الملكية الايطالية في الربع الثاني من القرن العاشر بأقوى من الملكية الجرمانيه في زمن لويس الطفل وكونراد فرانكونيا الأول .

ايطاليا تحت حكم هوغ آدل (٩٢٧ م ٩٢٧) • - ان الأسباب التي دعت إلى تشكل دوقيات قومية في المانيا أدت إلى تطور بماثل نوعاً في ايطاليا وان اختلف عنه في نتائجه . ان المنازعات السلالية ، وبخاصة الحادة في شبه الجزيرة في النصف الأول من القرت العاشر ، كسفت السلطة الملكية تماماً . وفي كل مكان قامت قوى محليه مستقلة استقلالاً يكاد يكون تاماً . وكانت ايطاليا تحت حكم هوغ آدل ( ٩٢٦ - ١٩٤٧ ) مجزأة إلى امارات علمانية وكنسية لا سيطرة للمليك عليها .

ان ملكة ايطاليا الكارولنجية كان مركزها لومباريا وعاصمتها بافيا. وعندما مات شارل السمين ، استقل بيرانجيه مركين فريول وتطلع إلى تاج الملك ، ومثله مراكيز آخرون .

وإلى الجنوب طوسكانا ، وفيها استطاع المركيز ادالبير ان يؤخر خلال سنوات عديدة تتويج بيرانجيه المبراطوراً ، ولم يعترف له بأي سلطة عليه .

وإلى جانب هؤلاء المراكيز الذين اغتصبوا الحقوق الملكية تألفت القطاعية كنسية قوية وخاصة في لومبارديا . واستطاع الأساقفة ، في زمن الفوضى والاضطراب ، بعد وفاة شارل السمين ، بفضل نفوذهم على الشعب وازدياده بسبب الغارات الهونغارية والحروب الأهلية ، ان ينتزعوا من المطالبين بالسلطة والمتنازعين على التاج امتيازات هامة أمنت لهم سلطة العصر الوسيط-٣٠

زمنية واسعة على المدن التي يوجهونها روحياً . وكان الأسقف في كثير من المدن بجبي الاتاوات التي كانت في السابق تغذي الحزانة الملكية ، ومجعجة الدفاع عن البلاد ضد الغزاة يبني قصراً يساعده على نمو سلطته المادية .

ولم يكن لملك ايطاليا الذي أصبحت سلطته اسمية في شمال شبه الجزيرة ووسطها ، مايدفعه إلى فرض نفوذه على روما والمناطق الججاورة .

فمنذ أن زالت الامبراطورية الكارولنجية سقطت روما في يد الارستقراطية الرومانية ، التي كبح جماحها شارلومان وخلفاؤه ، واستبدت بالأمر واخذت تلعب بالكرسي الأقدس كما تشاء .

وفي شرقي وجنوبي روما كانت دوقية سبوليت تغطي وادي التيبر الأوسط وجزءاً كبيراً من الآبروز، ووجد بين امرائها من أصبح ملكاً على ايطالما وامبراطوراً.

أما ايطاليا الجنوبية فلم تخضع للفرنجة . وكان امبراطور القسطنطينية يطالب بها ولم يتخل عن حقوقه عليها . وكانت ، من الناحية العملية ، مقسمة بين الاغريق واللومبارديين والمسلمين .

وإذا أخذنا بالنصوص الاغريقية أمكن الاعتقاد بأن النفوذ البيزنطي ظل قائماً في ايطاليا الجنوبية بعد سقوط نيابة رافينه وفتح شارلومان، وان الامبراطور قسطنطين السابيع الارجواني ربط بمتلكات المبراطورية الشرق في ايطاليا بقيادتين : قيادة صقلية وقيادة لونغوبارديا . ولكن هذا التقسيم الرسمي، وان تركنا نفترض بأن القسطنطينية لم تتخل عن الملها في ارجاع السيطرة الاغريقية إلى حيث كانت تمارسها في كل مكان، لا يتفق والواقع لأن صقلية كانت محتلة من قبل المسلمين والقيادة التي ترتبط باسمها اقتصرت على كالابر وعاصمتها ريجيو . أما قيادة لونغوبارديا ، وان شملت مبدئيا ايطاليا كلها وادعت بيزنطه بسيادة حقيقية عليها ، فهي لا شملت مبدئيا ايطاليا كلها وادعت بيزنطه بسيادة حقيقية عليها ، فهي لا

تمتد في الواقع إلى ماوراء البلاد التي يمارس حاكم باري سلطته عليها أي في بوي واوترانت . وظل الحكم البيزنطي ضعيفاً ، حتى ان الادارة السيئة التي رافقته هيأت الشعب المرهق بالضرائب والموظفين الذين يعيشون على حسابه ، لأن يقبل ، متى سنحت الفرصة ، السادة الجدد الذين يتقدمون لحكمه .

وبين الممتلكات البيزنطية في بوي وكالابر ودول كامبانيا الصغيرة التابعة قليلا أو كثيراً للقسطنطينية ، توجد دوقية بينيغن وامارة سالونو ، وهما أثر من مخلفات الحكم اللومباردي في ايطاليا . وبفضل الأمراء اللومبارديين ساد النظام والسلام ، واصلح الدمار الذي سببته الغارات ، وبدت بشائر بقظة حضارية في ايطاليا اللومباردية التي كانت أول من خرج من الفوضى التي تخبطت بها شبه الجزيرة . وقد تجلت هذه النهضة ببناء الاديرة ونسخ المخطوطات وتزيينها .

أما صقلية فلم تتخلص من حكم الأغالبة ، لأن المسلمين ، وان اخرجوا من القارة ، بقوا في الجزيرة ، وكانت لهم قاعدة ممثازة لجولاتهم في البحر المتوسط الشرقي . وكان خلاص صقلية هدفاً مشتركاً اتجهت اليه جهود البابا وامبراطور القسطنطينية ، ومن ثم ايضاً امبراطور الغرب بعد رجعة الامبراطورية عام ٩٦٢ .

هذه هي حالة ايطاليا السياسية اثناء حكم هوغ آرل . لقد بلغت التجزئة فيها نسباً أوسع بما في المانيا الدوقيات، ووجدت فيها وحدات عرقية : لومباردية ، اغريقية ، اسلامية، ولكنها لم تبلغ قوة ظهورها في جرمانيا . واستطاع امراء هذه الوحدات ان يتحرروا من سلطة الملك مجكم الواقع، فضلا عن أن سلطة المليك كانت بسبب المنازعات السلالية أضعف منها في

أي مكان آخر ، ولم يكن هوغ آرل بالمليك الذي يستطيع أن يعيد إلى الملكية الجاه الذي فقدته منذ أمد طويل .

ولقد شعر هوغ آرل بضعف سلطته واراد أن يؤمن وراثــة العرش لابنه لوثير ، فرأى من الحير في العام ٩٣١ ان يشركه في الحريج ، وحاول أن يثبت قواعده باسناد المناصب العليا في الدولة إلى اقربائــه الاقربين والى امراء بورغونين . ولكن هذه الطرق جعاته مكروها في أعين الايطاليين بعد أن رأوا انفسهم مبعدين عن الاسهام في خدمة بلادهم ، وهذا ما يفسر لنا كيف ان أمير الرومانيين البيريك عمل مافي وسعه ليحول دون تتويج هـذا الملك الكريه امبراطوراً . كما ان الارستقراطية الايطالية فكرت بالخلاص منه والسعي لدى اوتون الاول ملك جرمانيا بالتدخل ،ولكن الحالة الداخلية والحارجية لم تكن لتسمح له بالابتعاد عن جرمانيا دون التعرض للاخطار . وباءت المساعي بالفشل . غير ان النقمة بدأت تتفاقم على هوغ ومات اخيراً في ١٠ نيسان ٩٤٧ وخلفه ابنه لوثير ولم يكن يتمتع بأي سلطة حقيقية وسيزول في العمام ٥٥٠ عندما تنضج ايطاليا وتصبح على استعداد للتدخل الالماني واستقبال أوتون الاول مخلصاً ومحرراً . وفي الحقيقة ان ايطاليا لم تستطع التغلب على الازمة الفوضوية التي خلفنها تجزئة الامبراطورية الكادولنجية والغارات والمنافسات السلالية . ولذا فان نهوض الملكية فيها لم يتم على شاكلة المانيا ، ولم يأتها السلام الا من الحارب.

## الفصل الحادي ولعشيرون

## فرنسا بين الروبيرتيين والـكارولنجيين من ۸۸۸ إلى ۹۸۷

مم اود المكاعلى وانسيا الغربية ، بعد مون شارل السمين ، حيلا الملاه الحطر النورماندي، كا رأينا ، ولكنه لا يقتضي سقوط السلالة الكارولنجية نهائياً. لقد وجد في فرنسا ، كا في المانيا وايطاليا ، ولاء كارولنجي عتيد وعلى استعداد للقيام متى سنحت الظروف المواتية . وإذا حصل اود على التاج فذلك لأن الممثل الوحيد السلالة الكارولنجية ، وهو شارل ، المولود بعد وفاة ابيسه لويس الألكن ، وعمره آنذاك ٨ سنوات ، كان هزيد ضعيف البنية ، وليس باستطاعته أن يقوم بههات السلطة ومسؤوليانها .

ولذا سمى الكبار اود ، لأنه برهن على زعامته العسكرية وقوة شكيمته . وكان اود يملك كونتية باريس واملاكاً هامة في منطقة اورايئان ، وكان سيد نوستريا ودوق المملكة الفرنجية بفضل اللقب الذي منحه اياه شارل السمين . ولقد بدا اكفأ من غيره على رد الغزو النورماندي عن منطقة السنين واللوار التي يمارس عليها سلطاته مباشرة .

أما في باقي المملكة ، على العكس ، فلا يتمتع بأي سلطة فعلية . وإذا لم ينته التطور الذي ولد النظـــام الاقطاعي ، فمن الممكن أن

نقول إن الانتفاع، منذ آخر القرن الناسع، أصبح بالتدريج وراثياً، وان التشابه بين الوظائف والانتفاعات أصبح شيئاً واقعاً. ولقد وجد في زمن اود سلالات كونتات مستقلين يعتبرون انفسهم كونتات اكثر بحثير بما هم موظفو التباج. ولذا تراخت الروابط التي تربط مختلف اجزاء المملكة بالمليك. وما لبث هذا التطور ان ازداد في عهد الملك المنتحب. فقد كان كبار الملاكين يجسدون اود ونخص بالذكر منهم بودون الثاني كونت فلاندر، وريشار بورغونيا، ورامولف الثاني كونت بواتو. ولذا كان اود بحاجة إلى كثير من الفطنة والقوة في الحكم لاسيا وان سلطته ضعيفة وتهدد بالانهار عند أول صدمة.

ويبدو ان هذا الأمير قد برر الآمال التي عقدت عليه لان حكمه بدأ بنصر عظيم . قارع النورمانديين وتغلب عليهم في مونفوكون \_ في الآرغون ( ٢٤ حزيران ٨٨٨) . وكان لهذا النصر أثر كبير . ثم عاود النورمانديون غزوهم ، ولكن اود في هذه المرة فعل مافعله شارل السمين من قبل واشترى انسحابهم ، ولم يستطع في شتاء العام ١٩٨١ ان يمنع عودتهم الدورية واجتياحهم البلاد الواقعة في غرب فرنسا وشمالها وشهرقها . إلا ان ارنولف بظفره في لوفن ( ٢٥ حزيران ١٨٩) انقد الوضع واجبر النورمانديين على مغادرة القارة ، التي لاتكفي جشعهم ، والذهاب في هذه المرة للقيام بعملياتهم في انكلترا . وهذا الاخفياق ، الذي مني به اود ، مع مارافقه من عدم تبصر احياناً وفتور عزم أحياناً أخرى ، فتح الاعين عليه، وولد عند بعض خصومه احقاداً ، وعند الآخرين طموحاً يخشى خطره في المستقبل . وقد ظهر ذلك في الثورة الآخرين طموحاً يخشى خطره في المستقبل . وقد ظهر ذلك في الثورة التي فجرها في ١٩٩٨ بودون كونت فلاندر وثوره اكتانيا والمؤامرة التي حاكها مطران رنس فولك عندما رأى الافكار ناضجة للقيام برد

فعل كارولنجي . ففي ٢٨ كانون الثاني ٨٩٣ اصطحب معه إلى الكاتدرائية شارل الساذج وكان لاجئاً عنده ، وباركه حسب المراسم التقليدية . وهذا العمل من شارل يعني المطالبة بتاج أجداده . غير ان اود لم يكن مستعداً للانمحاء أمام منافسه . وفتح احتفال ٢٨ كانون الثاني ٨٩٣ دور منزاعات سلالية كبرى بين الكاروانييين والروبيرتيين (سلالة اود).

كان مع شارل الساذج كبــار اوسترازيا القديمة ، ومـع اود أهل نوستريا .

شعر اود بالخطر يهدده ، عندما علم ، وهو في اكيتانيا في بداية شباط ٨٩٣ ، بخبر مباركة شارل . ولذا تصالح مع خصميه اديمار بواتيه وغليوم اوفيرن ووعداه بالبقاء على الحياد مقابل التنازل عن امتيازات كثيرة ما زالت بجهولة . وهاجم اود دوق بورغونديا واجبره على التخلي عن مناصرة الكارولنجي ، ومن بورغونيا انطلق وحاصر رنس ، واسترد مملكته في بضعة اسابيع ولكن شادل الساذج تماسك واجبر اود على الابتعاد عن المدينة المطرانية ووقع معه هدنة عيد القصح ٨٩٤ .

وعلى اثر ذلك قام فولك بمناورات دبلوماسية منه شباط ٨٩٣. استكتب الأمير الشاب بعد حفلة المباركة رسالة إلى البابا فورموز اعرب فيها عن اعمق احترامه واجلاله فأجابه فورموز بالتفاتة كريمة . وسعى فولك للحصول على مساندة الامبراطور ، غي سبوليت ، ومنافسه ملك جرمانيا ، ارنولف ، ولحكن غي كانت له هموم أخرى ، وارنولف يحدر فولك بسبب مفاوضاته مع غي . غير أن فولك لم يتأثر وكتب إلى ارنولف يعلمه بأن شارل كان شاباً عام ٨٨٨ ولم يخلف شارل السمين في فرنسا ، اما الآن فهو قادر على حكم المملكة التي نفرت من ظلم اود ، ولمح في الوقت نفسه بالتضامن الذي يوحد بين أعضاء الأسرة ظلم اود ، ولمح في الوقت نفسه بالتضامن الذي يوحد بين أعضاء الأسرة

قنع ارنولف بهذه الحجج واستقبل شارل الساذج في فورمن ( أيار أو حزيران ٨٩٤ ) وقبل الاعتراف به مقابل وعود مازلنا نجهل فحواها على وجه الدقة . وعاود شارل هجومه ولكنه اخفق اخفاقاً ذريعاً أمام انصار اود ولم تفده مساندة ملك جرمانيا في شيء .

بدل هذا الاخفاق مرقف ارنولف ، ودعا المتنافسين إلى بلاطه للوصول إلى تحكيم يعيد له جاهه بعد ان ناله ما ناله بسبب الحوادث الأخيرة. وتخلف شارل ، ومثل اود ببن يديه في فورمز في آخر أيار ٥٩٨ وحصل كما يقول المؤرخون على كل ما جاء من أجله . وابتداء من هذا التاريخ شغلت الحملة الثانية إلى ايطاليا ارنولف ( تشرين الاول ٥٩٥) فلم يعد ليهتم بالمنازعات السلالية في فرنسا . ولذا كان السلاح الحيم الفصل بين شارل واود . وعندما اوشك اود أن يتغلب على خصمه ، عاد النورمانديون الذبن ذهبوا إلى الكاترا ، وظهروا من جديد في مصب نهر السين وصعدوا النهر ، حتى ان شارل الساذج فكر ، في فترة من الزمن ، ان يستعين بهم افتح مملكة آبائه .

ولكن مطران رنس اقنع شارل بالعدول عن هذا العمل غير المشرف ، ولجأ إلى التفاوض مع اود وما وسع هذا الاخير الا ان قبل بالمفاوضة أمام خطر النورمانديين . وتم لقاء بين المتنافسين ، قبل فيه اود أن يتنازل لشارل « عن قسم من المملكة ، ووعده « باكثر من ذلك ايضاً » . وهذا التعبير الغامض الذي استعمله مؤرخ سان \_ واسط

آثار عند المؤرخين المحدثين جميع أنواع الفرضيات التي يستحيل الحيار بينها . غير أنه من المعتقد أن أود أحس بدنو أجله ، وقد مات فعلا في السنة التالية ، فوعد شارل الساذج بأن يقترحه ليكون خلفاً له .

ثم بادر اود إلى التعاهد مع النورمانديين ، لأن وجودهم في البلاد سبب اضراراً فاحشة في منطقة السين وحول باريس ، وما وسعه إلا ان سمح لهم باجتياح نوستريا واكيتانيا . ولا شك في ان هذا الاتفاق لا يشرفه ، ولكن الحرب النورماندية والحرب الاهلية أدتا إلى الاعياء بشكل أصبح من المستحيل القيام بأي مجهود جديد . ولم يعش اود بعد هذه التسوية الا قليلا ومات في أول كانون الشاني ٨٩٨ بعد أن أوصى الكبار بانتخاب شارل الساذج خلفاً له .

ولا يمكننا الا ان نعترف بصراحة اخفاق محاولة تجربة ٨٨٨ التي أحلت منتخب الارستقراطية محل السلالة التقليدية . لقد دشن اود حكمه بنصر لامسع على النورمانديين في مونفو كون ، ولكنه انتهى بالعقم . فقد كان تهديد النورمانديين اكثر خطراً في ٨٩٨ منه في ٨٨٨ . ومن جهة ثانية ، لقد فتكت الحرب الاهلية بالسلطة الملكية وساعدت الكبار على ممارسة دور الحكم بين ادود وشاول الساذج ، وكسفت الملكية أمام الاقطاعية الكبرى التي أخذت تعمل وتحكم كا يحلو لها . وهكذانوى ان التطور الذي بدأ بعد موت شارلومان أخذ يؤداد ولا شيء يمنعه من الوصول إلى نهايته . شادل الساذج . — وبدت عودة السلالة الكارولنجية امراً لامندوحة عنه في الوقت الحاضر . لقد سمى اود شارل الساذج واعترف به ملكادون

عنه في الوقت الحاضر . لقد سمى اود شارل الساذج واعترف به ملكادون صعوبة . وبايعه روبير اخو اود ، وريشار بورغوبيا وغليوم اوفيرن ، وهربوت فيرماندوا ، إلا بودون أبى واستكبر وحاول أن يعكر صفو السلام بنهب الاموال الكنسية والاستيلاء على أملاك الآخرين ، ولكن ظهور شارل أمامه في أراس كان كافياً ليعلن ولاءه . وفي الحقيقة ان الامراء الفرنسيين ما كانوا ليطلبوا غير ان يتجمعوا حول الملك الكادولنجي الذي حافظ على روح التوازن فيا بينهم . وهو وان انتخب من قبلهم إلا انه كان اعز منهم نسباً وأقوى قصباً .

وفي الحقيقة كان شارل لايخلو من مناقب: لان القوة لاتنقصه ومن الممكن ان نتساءل ما إذا كان اللقب «الساذج»، الذي الصقه به مؤرخو آخر القرن العاشر ، كان له في الاصل هذا المعنى السيء الذي أخذه فيا بعد . ولانجد لسوء الحظ شاهدا معاصراً يسمح بوسم شخصه بدقة . غير أنه من الممكن ان نحكم على هذا الامير من عمله ، فهو على مايبدو ، كريم وصالح .

تأسيس دوقية نورمانديا . \_ لقد كان الحادث العظيم في حسكم شارل الساذج معاهدة سان \_ كلير \_ على الابت وهي محاولة تصفية للقضية النورماندية .

عندما خلف شارل الثالث ( الساذج ) اود على العرش كانت القضية النورماندية على حدتها المعهودة ، لان المعاهدة التي ابرمها الملك الراحل لم تكن الا هدنة موقتة ، فضلًا عن ان السنة ٨٩٨ كانت سنة غزو نورماندي هائل . وقد تصدى للقائهم كبار الاقطاعيين واضطر أخيراً زعيم النورماندنيين رولون ، بعد معركة دامية قتل فيها سبعة آلاف رجل ( ٢٠ تموز ٩١١ ) ، إلى القتال متراجعاً ، وتوقيع معاهدة سان — كلير على \_ الابت مع شارل الساذج التي يكن أن يكون تاريخها في تشرين الاول ١١١ .

ومن الممكن معرفة الاسباب التي دعت شارل الساذج ورولون إلى الراحة ، لأن الرام هذا الصلح المتبادل . فقد كانكل من الجانبين يرنو إلى الراحة ، لأن الغارات النورماندية الاخيرة لم تأت بنفس الفوائد السابقة بل وادت أحياناً إلى الاخفاق وقتل المغيرين وذهاب المغانم ، عدا عنأن بعض الزعماء من عرفوا بالروح العملية ، أخذوا يتساءلون في السنوات الاولى من القرن العاشر ما إذا كان من المفيد التخلي عن أعمال الغزو غير المشرة في الغالب واستغلال منطقة غنية وخصبة يمكن الحصول منها على موارد اكيدة ، وتعزى هذه الحطة ولاشك إلى رولون الذي الزم محاربيه بحياة الاستقرار وثبتهم حول وادي السين الادنى ،

وأخذ شارل الساذج بهذا الرأي ، لان الانتصارات التي حققها منذ توليه العرش تركت الحالة غير مستقرة ، والتنظيم العسكري للمملكة غير كاف لوضع سد لايتزعزع أمام سيل الغزاة ، وكما لوحظ بحق كان الجيش في عهد شارل الساذج مطبوعاً بطابع الاقطاعية ولذا فقد كل تلاحم ، وكان « الموالون » ، ادواق ، كونتات ، اساقفة ، الذبن يؤلفون هذا الجيش ، لا يعرفون من زعماء آخرين لهم الا الزعماء الذبن يخدمون تحت أملاكهم تحت أوامرهم المباشرة ، وكان هؤلاء الزعماء بهتمون بالدفاع عن أملاكهم الحاصة ويتقبلون بصعوبة التجمع تحت قيادة وحيدة للمبادرة إلى مشاريع ذات نفع عام ، وكانوا ، حسب القرى التي يتصرفون بها ، يردون الغزاة او يتفاهمون معهم ، ولكنهم كانوا يعملون بنظام مشتت فضلاً عن انهم يقومون بتأليف تألبات موقتة كما في الماق المحدود لاراضيم ، حتى يقومون بتأليف تألبات موقتة كما في نطاق المملكة ، كان غريباً منهم تماماً .

وقد ظهر فضل شارل الساذج في استغلال هذه الصفات التي تسيطر على حالة بملكته حوالي العام ٩١١ . ومن هنا أتت فكرة انهاء الغارات النورماندية بتخويل امتيازات أرضة .

لم يصلنا نص معاهدة سان ـ كلير ـ على الابت ، ولكن إذا سامنا بالفائدة القليلة التي يجهزنا بهـا المؤرخ دودون سان كنتان وجدنا شيئا من الحرج في اعادة بنائه ، وفي رأي هذا المؤرخ يمكن رد الصلح الذي ابرم بين رولون وشارل الساذج إلى أربعة بنود أساسية ،

- ١ التنازل عن أرض ليتملكها الزعيم النورماندي بنفسه .
  - ٢ التخلي عن بروتانيا لمحاربيه ليعيثوا فيها كما يشاؤون.
    - ٣ ـ زواج دولون بجيزيل ابنة شادل الساذج.
      - ٤ ـ تعمد رولون ٠

ان البلاد التي تنازل عنها شارل الساذج إلى رولون عــام ٩١١ هي ماتسمى الآن نورمانديا العليا .

اما ما يتعلق ببروتانيا فان دودون يضيف بان رولون وجد أن منطقة السين المنخفضة مدمرة فطلب إلى شارل أن يدله على بلد ينهبه ، فقدم اليا شارل الفلاندر ، ولكن الزعيم النورماندي اعترض بأن هذه المنطقة مرزغية لتكون غنيمة كافية ، وبين أنه يفضل عليها بروتانيا فحصل أخيراً عليها . وهنا يوجد ، كما لوحظ ، اسطورة لتبرير المزاعم التي رفعها الادواق النورمانديون المعاصرون لدودون . فكيف يستطيع رولون وهو المغلوب عام ١١١ قحت أسوار شارتر أن يشير إلى مثل هذا المطاليب التي من شانها أن تقطع المفاوضات الجارية بناء على طلبه ?

واما الزواج بين رولون وجيزيل فهو من قبيل الاسطورة ايضاً . لأن

جيزيل ، بنت شارل الساذج وفريرونه ، لم تولد في العصام ٩١١ على وجه التأكيد ، والملك نفسه تزوج عام ٩٠٧ . اذن من المحتمل أن يكون دودون نقل مقطعاً للمؤرخ ريجينون ذكر فيه ان الزعيم النورماندي غودفريد ، عندما أخذ الفريز ، تزوج ، في الوقت نفسه ، جيزيل بنت لؤثير الثاني ، وانه على على ذلك بعض تفصيلات جميلة تخيلها بنفسه ، مثل مشاورة الزعماء النورمانديين الذين الزموا رولون بالزواج من فتاة شرعية فارعة ، عذراء بلادنس ، راجحة العقل ، عذبة الحدث .

أما فيا يتعلق بتعميد رولون فمن الممكن قبوله ، لأننا إذا أخذنا عالم يقول فلودوار رأينا ان النورمانديين بعد الهزيمة ، هزيمة شارتر « بدأوا يدخلون في دين المسيح مقابل التخلي عن بعض الكونتيات البحرية ومدينة روان " » ، إلا ان دودون زين الاحتفال بتفاصيل فريدة . ولكن التعميد يبقى ويتمم سياء المعاهدة : لأن نورمانديي رولون ، الذين ظلوا حتى هذا التاريخ وثنين ، دخلوا في ١٩١١ في زمرة مسيحيى البلاد الغربية .

وقد أثار هذا الاتفاق بين شارل الساذج ورولون تفسيرات مختلفة ، وظل المؤرخون زمناً طويـك مجمعين على استهجان سياسة شارل الساذج واتهامـه بالجبن واستسلامه للنورمانديين واقتطاعه اقليماً غنياً واعطـائه إلى القرصان .

إلا أن هذا الرأي تغير واعتبرت معاهدة سان كاير على الابت اليوم عملاً املاه العقل وسداد الرأي ، لأنه أنهى الغارات النورماندية وأعاد السلام إلى بلاد السين وادخل عناصر حياة جديدة في المسيحية الغربية . وربما يكون هذا التفاؤل ، بعد التشاؤم المفرط ، مبالغاً فيه ايضاً . ولاشك في ان عصر الغارات النورماندية الكبرى قد ولى وانتهى ، ولكن المعجبين المتحمسين لمعاهدة سان - كلير على - الابت ، بالرغم من كل

شىء ، يوافقون على أن الغارات لم تنته تماماً ويضيفون بأن الغارات لم تعد تظهر مع ذلك إلا بشكل « مشاريع خاصة وخارجة عن عمل الدوق ان لم تكن مخالفة لارادته » .

ولكن كيف لهؤلاء النورمانديين ، وهم الذين عاشوا على النهب والشقاوة والقرصنة ، أن يصبحوا بين عشية وضحاها فلاحين وديعين ، وما كادوا يدخلون في المسيحية الا وتخلوا دفعة واحدة عن عاداتهم الوثنية ؟ ان تحويلا كهذا مفاجئاً لا سابق له ، ومن الممكن أن يؤكد بأنه لم يحدث. وفي الحقيقة ، كان صحب رولون يتكاثرون كل يوم بنجدات جديدة من المهاجرين . ولذا وجدوا أنفسهم في ضيق في دولتهم ، وكلما سنحت لهم الفرصة ، كانوا يجددون هجومهم ، وغم اتفاقهم معشارل ، على البلاد الواقعة في الشمال والشرق . ولقد رأى أواخر الكارولنجيين وأوائل الكابسيين ، أكثر من مرة ، يقظة غرائزهم في النزاع والقتال وحبهم المفرط للكسب والنهب . حقاً لقد تغير طابع الحرب ، ولكنها . استحكمت حتى اليوم الذي ضمت فيه نورمانديا إلى الدومين الملكي .

وإذا لم تزل الاخلاق والعادات الاسكاندينافية تماماً فان الدولة النورماندية على الأقل ، التي أصبحت تعرف في القرن الحادي عشر تحت اسم دوقية نورمانديا ، أخذت سياء شبيهة بسياء الاقطاعات الكبرى الأخرى ، واعترفت بادىء بدء بسيادة ملك فرنسا . ولا مرية في أن دودون يصف الارض المخولة إلى رولون بانها ملكية وراثية معفاة من الاتاوات، ولكنه يذكر بأن رولون دعي لمبايعة شارل الساذج وتقديم يمين الولاء له ، وهذا يعني بأنه استلم نورمانديا من الملك ، وسيحلف، في الآجل ، غليوم ذي السيف الطويل ، خلف رولون ، يمين الولاء إلى رؤول ( ٢٧٧ ) ،

وسيجدد كبار نورمانديا ، باسم ويشار الأول ، وهو في سن صغيرة ، هذا العمل لدى لويس الرابع .

ان النتيجة الواضحة لمعاهدة على الديمي الابت هي دخول النور مانعيين في المملكة ومن البديمي أن يتغلغل العنصر الفرنسي في هؤلاء الشهالين ، وهذا يرجع ولا شك إلى آن رفاق دولون لم يأنوا بنسائهم معهم ، وانهم تزوجوا من بنات منطقة السين . ولا شك في ان بعض اسماء الامكنة وبعض تعابير الحياة البحرية تذكر باصل النور مانديين الاسكاندينافي ، ولكن حضارة الدولة التي أسسوها ، في مجموعها ، كانت حضارة فرنجية ، ولكن حضارة الدولة التي أسسوها ، في مجموعها ، كانت حضارة فرنجية ، فلا الحقوق ، ولا الادب ، ولا الفن ، باستثناء بعض الحصائص النحتية ، غمل ما يشير إلى طابع البلاد الشهالية .

ومن الصعب أن نعرف كيف جرى هذا التمثل . ان المصدر الوحيد المحفوظ عن تاريخ نورمانديا في القرن العاشر هو تاريخ دودون سان كنتان ، وقد عرفنا كم هو موضع حذر وشك . ولذا يجب ان نعتبر في حكم الاسطورة قانون رولون الشهير الذي أسبغ عليه مترجم حياته سياء شعرية . ان خلف رولون وهمو غليوم ذي السيف الطويل ( ٩٣٧ – ٩٤٢ ) يتصف بأنه امير فرنجي وامير مسيحي غير أن التطور الذي تم في عهده قد قد انقطع فجأة بمقتله في ١٧ كانون الأول ١٩٤٢ . ثم حدثت بعد ذلك رجعة شديدة اسكاندينافية وثنية ، اثر يجيء مهاجرين جدد ، ولكن هذه الرجعة كانت عابرة ، لأن ملامح الدولة النورماندية في العصر الوسيطقد ثبتت في النصف الثاني من القرن العاشر في عهد الدوق ريشار الأول ( ٩٤٣ – ٩٩٣ )

المنازعات السلالية ( من ۱۹۹۸ الی ۹۳۶ ) . - يتصف حكم شارل الساذج بصفتين أساسيتين :

١ - محاولة تصفية الغارات النورماندية بانشاء دوقية نورمانديا .

خم الاورين التي أعطيت لآخر من بقي من الكارولنجيين عند
 وفاة لويس الطفل ( ٩١١ ) .

وهذا الكسب ، الذي وسع المملكة الفرنجية من الغرب حتى بجر الشمال إلى الراين والفوج ، يمكن أن يثبت السلطة الملكية، ولكنه ، في الواقع ، ساعد لحد عظيم على اثارة الحرب الأهلية التي اجتاحت فرنسا ابتداءً من ٩٢٠ .

لقد جذبت دوقية اللورين شارل الساذج باعتبارها مهد عائلته وأعجبته الاقامة بها . وهذا ما اثار عليه استياء الامراء النوستريين ، فقد أخذوا . عليه استغناءه عن نصائحهم واتباعه ايجاءات هاغون وهو لوريني من أصل منحط .

وزعزعت هذه السياسة وضع شارل الساذج في اللورين نفسها ، عندما قامت عليه ثورة دبرها جيلبيرت بن رونيه ذي العنق الطويل . فقد ذهب هذا الى المانيا وتظلم إلى الملك هنري الأول الذي خلف كونواد الأول عام ٩١٩ ، وكان يحلم بأخمذ اللورين من فرنسا . وساء شارل الساذج مارآه من دعم هنري لجيلبيرت وفكر باجتياح المنطقة الرينانية ولكنه قهر في فورمز ٩٢٠ ورأى من صالحة أن يبرم مع ملك جرمانيا اتفاقية على مبدأ الحفاظ على الوضع الراهن . وانقذت اللورين في هذه المرة ، ولكن كل شيء يجعلنا نفكر انها ستضيع من يد شارل الساذج عند أول فرصة .

لمحاولات شارل الساذج في نقل مركز ثقل السلطة نحو الشرق ، وعوضاً عن ان يهديء الملك الحالة زاد في اشعالها بتحديات مغيظة .

وقد وقع في هذه الآونة ان توفي في ( آب ٩٢١ ) دوق بورغونيا ريشار العادل وكان موالياً للكارولنجيين . وخلفه ابنه روول صهر روبير أخو الملك اود السابق وكان قد رضي عن المعارضة النوسترية .

انتخاب روبير وتتويجه ( ٢٨ – ٣٠ حزيران ٩٢٢ ) . – ونشبت الثورة في نيسان ٩٢٢ ، وانضت فيها قوى روبير ورؤول . وانفض الناس من حول شارل الساذج ، ولم يعد في أمان حتى في دوله الشرقية . وفي ٢٩ حزيران ٩٢٢ انتخب المتآمرون روبير أخا اود ملكاً وتوج في اليوم التالي في كنيسة القديس – ريمي في رئس على يد غوتيه مطران سانس الذي سبق ان توج رأس اود بتاج الملك عام ٨٩٨ .

لم يفكر شارل الساذج بالانحناء أمام هذا الحصم الجديد وقرر أن ينازعه التاج بشدة . وفجأة جهز جيشاً في اللورين وزحف على سواسون، مقر روبير ، وهاجم منافسه في ١٥ حزيران ٩٣٣ ودب الذعر في جنوده . وقتل روبير في المعركة ، وبدأت الهزية لولا أن هوغ ، بن روبير رد الحطر . وأخيراً تراجع الجيش اللوريني وهو في حالة فوضى تامة . وأوجدت معركة سواسون حالة مختلطة : فقد انتصر فيها الثوار ولكن ملكهم قتل ، ومن الصعب وجود شخص كيل كله . وتقدم هوغ ، بين روبير ايخلف اباد ، ولكنه لم يعط بعد الدليل على انه أهل لذلك . ومن جهة أخرى الا يكون معنى انتخابه بعد حكم اود وروبير ارجاعاً في يوم ضمنياً للهبدا الوراتي لصالح سلالة جديدة عيصن ان يمل منها في يوم من الأيام ؟

العصر الوسيط (٢١)

انتخاب رؤول دوق بورغونيا ( ١٣ تموز ٩٢٣ ) • - وبعد لأي قر الرأي أخيراً على انتخاب رؤول صهر روبير لقيمته الشخصية وقوته . ولكن شارل الساذج لم يقطع أمله وحاول أن يصلح بالدبلوماسية ما افسده السلاح ، ولكن محاولاته باءت بالاخفاق . وفي ١٣ تموز ٩٢٣ انتخب الكبار رؤول في مجلس عقد في سواسون وتوج ملكاً بيد مطران سانس ، غوته .

ومع هذا فلا يمكن القول بأن المملكة كلها قد قبلت به ملكاً . لأن الناخبين كانوا من امراء الشمال وبورغونيا فقط . أما نورمانديا وبروتانيا وجنوب فرنسا واللورين فما زالت على العموم متمسكة بالملك الكارولنجي .

ولم يكن لدى شارل متسع من الوقت للبحث عن أحلاف . فقد وقع في كمين نصبه له هربوت فرماندوا في آخر ٩٢٣ وحرمه من حريته . حتى ان الملك رؤول ، على ماعرف عليه من طباع كرية ، استنكر هذا العمل ولكنه لم يعمل شيئاً لتخليص منافسه . وفي الحقيقة كانت الضربة موجهة في آن واحد له وللضحية ، فقد أصبح بيد هربوت رهينة ثينة ولن يأل جهداً في استعالها ضد مليكه إذا ما ناوأ اطاعه ولم يوض جميع متطلباته . وبامكانه ايضاً ، اذا أراد ، أن يقوم بجركة لصالح الأمير الأسير . وكان هذا الحساب صحيحاً : ففي ٤٢٤ لاقى رؤول معارضة شلت نشاطه خلال خمى سنوات ومنعته من الحكم .

بدأت الاضطرابات في نورمانديا بعد خمسة عشر عاماً على معاهدة سان - كلير - على - الإبت ، وبالرغم من جميع التعبدات المعقودة ، وتركت نتائج وخيمة على فرنسا .

وفي العام ٩٢٥ ، وبينا رؤول منهمك في النزاع ضد النورمانديين

عبر هنري الأول ملك جرمانيا نهر الرابن واحتل اللورين التي اعترفت في البدء برؤول دون صعوبة . وفي ٩٢٦ ولنفس الأسباب لم يستطع هذا الأمير أن يعمل شيئاً ضد الهونغاريين الذين اجتاحوا الشامبانيا ونهبوا عديداً من الأديرة . وفي السنة نفسها ثارت اكيتانيا ضد رؤول بعدان عرفت أنه منهمك بالنورمانديين ولا يستطيع أن يقوم بأي تدبير زجري ضدهم . ، كما ثار ايضاً هربرت فرماندوا حباً في الحصول على كونتية لان لتكون لابنه اود ، فضلاً عن ان له مطامع كبرى في التاج المدكي . وعندما رأى أن رؤول لم يستجب لطلبه اثار الحرب الأهلية في شمال فرنسا واعترف من جديد بشارل الساذج ملكاً ونقله في ٩٢٧ من بيرون إلى سان كنتان .

ثم بحث عن حليف له وجر معه النور مانديين الذين يخشون رؤول. وظلت اكيتانيا جامدة رغم ولائها الكارولنجي. وتوسل إلى البابا ليون السادس أن يمنح دعمه المعنوي ، فلزم البابا الصمت ولم يحر جواباً. وكذلك ملك جرمانيا ، هنري ، لم ير ضرورة للانخراط في مغامرة لا تفيده في شيء. ولذا اخفقت مناورة هربوت على طول الخط ورأى من الحير تأجيل تنفيذ مشاريعه الكبرى . وفي ٩٢٨ أعاد شارل الساذج الى السجن ، وبادر إلى مصالحة رؤول مقابل الحصول على لان التي اجلت عنها الجنود البورغونية

ومات شارل الساذج في ٧ تشرين الأول ٩٢٥. أما ابنه لويس فقد التجا ، بعد خيانة هربرت فرماندوا ، إلى انكاترا ، مع أمه اوجيف بنت الملك ادوارد الأول الشيخ ، ولم يفكر بالمطالبة بالعرش . أما رؤول فلم يبق له منافس ، ولكنه يجتاج إلى بضع سنوات لتوكيد سلطته قبل أن يقوم باصلاح ما افسدته الحرب الأهلية بعد الغارات الكبرى .

واستطاع رؤول أن يقضي على مقاومة النورمانديين ومقاومة اكيتانيا ، ويتصالع مع هربرت فرماندوا ، ويفرض سلطته في كل مكان في الجنوب والشمال . وحوالي العام ٩٣٥ عادت وحدة المملكة . وبالاجمال ، ان هذا الأمير الذي انتخبه الكبار آملين أن يكون حسب هواهم ، ذاه في السلطة الملكية ، واكسبها شعبية بصفاته الشخصية . وما من شك في أنه يفوق أسلافه ، لأنه لم يكن زعيماً ذا قيمة وأهلا للقتال فحسب ، بل أيضاً لأنه في بعض الظروف وضع خططاً ستراتيجية لا تخاو من مهارة ومكنته من أن يظهر على خصومه . لقد كان رجل حكم : وعلى عكس اود ، الذي ترك الظروف تسيطر عليه ، كانت لرؤول سياسة وتابعها رغم الصعوبات العديدة التي اعترضت تحقيقها . هذا فضلاً عن ان المؤرشين مدحوا ثقافته وتقواه وكرمه وحبه للعدل والنظام وغيرها من هذه الصفات التي قوت نفوذه ورفعت جاهه .

ومات رؤول قبل أن يعطي كل امكانياته . وفي الوقت الذي ظهر فيه على مختلف المقاومات التي شغلته خلال عشرة سنوات أصب باعزائه : فقد في آخر ١٣٤ زوجته ايمًا التي ساندت بكل ما تستطيع من قوة وعزم ، وفي ٩٣٥ أخاه بوزون. وأخيراً سقط مريضاً ولفظ انفاسه في ١٤ أو ١٥ كانون الثاني ٩٣٦ .

لم يترك رؤول وارثاً مباشراً ، وخلفه اخوه هوغ الأسود دوقاً على بورغونيا . بيد أنه كان بمحياً ولا قدرة له على المطالبة بالتاج . وكانت الشخصية المرموقة في المملكة ابن همي رؤول ، هوغ ، الملقب بالأكبر ، بن روبير سيد نوستريا القديمة ، كونت باريس ، وكان يملك كثيراً من الأراضي بل كان اغنى ملاك في المملكة . وكانت زوجته اثيلد أخت ملك الانغلو ــ ساكسون اثلستان . ويضم إلى هذه القوة المادية ذكاءً

من النوع الأول. ولا مرية في أنه لم تكن له تلك القيمة العسكرية التي كانت لأسلافه ، ولذا كان بيل إلى الدبلوماسية اكثر من السلاح. كان سياسياً نيراً ماهراً ، لا يعرف إلى وسوسة الضمير سبيلاً ، ولكنه يعرف كيف يعقد المكايد وكيف مجلها . وكان لديه من المؤهلات ما يجعله يقوم بالعمل الملكى ويتمم العمل الذي رسمه رؤول .

ولم يشأ هوغ الأكبر على ما هو عليه من طموح ان يجرب حظه في الانتخاب . ورأى بثاقب نظره أن الظروف غير مواتية له تماماً . فقد لاحظ حذر الارستقراطية وحسدها له وخوفها منه بسبب حزمه ومرونة طبعه . ولذا فضل ان يتخلى عن اللقب الملكي وحاول ان يمارس السلطة فعلا ان لم تكن حقاً ، وأعلن بعد وفاة رؤول ولاءه الكارولنجي ، ولم يخل هذا الولاء من منفعة ، وأقنع الكبار بدعوة لويس ، بن شارل الساذج الذي سبق والتجأ في انكاترا .

لويس الوابع ما وراء البحو ( ١٩ حزيران ٣٣٥) . - نال اقتراح هوغ الاكبر القبول وارسل وفد إلى لويس فجاء هذا وذهب إلى لان وباركه مطران رئس ارتود في بوم الأحد في ١٩ حزيران ٩٣٦ وهكذا آل الامر ، بطريق الانتخاب ، إلى رجعة كارولنجية جعلتها انقسامات الأمراء حتمية . وعلى نقيض رجعة ٨٩٨ ستدوم هذه الرجعة نصف قرن وربما امتدت اكثر من ذلك لو لم تقطعها حوادث غير متوقعة عام ٩٨٧ .

الرجعة السكادولنجية ( ٩٣٩ – ٩٨٧ ) . - لم يكن لويس الرابع الملقب بلويس ماوراء البحر ليشبه اباه شارل الساذج في شيء . كان قوياً شديداً فارساً ممتازاً ، مرناً ، واهلا لتجشم اقسى الممتاعب . كان قليل الثقافة ، ولكن كان عنده من قوة الذكاء ، والممتانة ونشاط المزاج

ما يساعده على قهر الصعوبات . كان يريد أن مجكم ويتمم عمل الرجعة الذي بدأ به رؤول ومهد الأرض أمامه .

يد أن هذا البونامج جعله في نزاع مع هوغ الأكبر. فقد كان هذا تاني شخصية بعد الملك في الدولة ، ومن ثم « دوق الفرنجة بفضل الله » . ولذا كان الملك مضطراً ، في سبيل سلطته الخاصة ، أن يقبل حمايته الثقيلة ، لأن النفوذ العظيم الذي تتمتع بها هذه الشخصية القوية يمكن ان تكون له عوناً حقيقياً . ولذا انقاد إلى بورغونيا مسع هوغ فاستخدمه لاشباع احقاده الشخصية ضد هوغ الأسود وارث رؤول ، وأجبرهذا الأخير أن يسلم دوق الفرنجة قسماً من أرث اخيه ، وعوضا عن ان يذهب إلى لان العاصمة الكارولنجية الحقيقية رافق هوغ الاكبر إلى باريس وخيل لهذا ان حلمه تحقق ، وانه الوصي على الأمير ، وسيحكم باسمه .

وسرعان ما أحبط هذا الحساب كله لأن لويس الرابع شب عن الطوق وعطل مشاريع هوغ الاكبر واراد استرجاع استقلاله . رجع إلى لان واتخذ مطران رنس، آرتود، مشاوراً له. وهذا العمل وحده كاف للكشف بوضوح عن نواياه .

لقد تجنب لويس اعطاء مسلك عدائي لانطلاقه . ولكن دوق الفرنجة خاب ظنه وأصيب في كبريائه . وكان النزاع لابد واقعاً . وقد فرضت هذه الفكرة على الطرفين وشغلتها فلم يفكرا بدفع الهونغاريين عندما هاجموا في العام ١٩٣٧ الشامبانيا وبورغونيا . وبينا كان هؤلاء الغزاة ينهبون الاديرة كان لويس الرابع وهوغ الأكبر منهمكين في البحث عن سند لنزاعها المقبل . حاول هوغ الحصول على حلف الماني بزواجه من آفوا ، أخت ملك جرمانيا اوتون الأول ( ٩٣٧ ) ، وتصالح مع منافسه القديم هربوت فرماندوا وغيره من الكبار . وتقرب لويس من دوق بورغونيا هنوي الاسود

وتقابل معه عام ٩٣٨ وجرى بينها تفاهم ضد العدو المشترك . وهكذا نرى أن وحدة المملكة التي تحققت بصعوبة على يد رؤول قد انكسرت عام ٩٣٨ وفسد عمل الملك البورغوني .

وبينا كانت نجري هذه المفاوضات قامت الحرب بين الطرفين: حاول لويس الرابع، قبل كل شيء، ان يعيد بناء الدومين الملكي الكارولنجي القديم، واستطاع أن يثبت وضعه حتى أصبح في حالة تمكنه من مقارعة تابعه الكيار.

ثم قدم عليه أمراء اللوربن وابدوا تعلقهم بالسلالة الكارولنجية فقبل بسيادته عليهم . وهذا القبول الف بين قلوب هوغ الاكبر والمعارضين الفرنسيين الآخرين وملك جرمانيا . ففي ١٣٥٩ ابرم اوتون الأول اتفاقاً مع هوغ الاكبر وهربرت فرماندوا وارنول فلاندر وغليوم ذي السيف الطويل وانحازو اليه ضد مليكهم . وبقى هوغ الأسود وحده مخلصاً للملك الذي اضطر ان يجابه في آن واحد الحرب الأهليات والحرب الملك الذي اضطر ان يجابه في آن واحد الحرب الأهليات والحرب الملك الخارجة .

اجتاح اوتون الأول ملك جرمانيا اللورين عام ٩٣٩ ثم انسحب اثر معارضة قامت على الراين وكادت تطيح به ، ولكنه تغلب على هذه الأزمة الداخلية واسترد اللورين وسلمها إلى الكونت اوتون بعد ان تصالح معه .

وفي العام التالي ٩١٠ عاد إلى اللورين ونفذ إلى الشامبانيا وتقبل في آتسينيي البيعة من الأمراء ، ثم لاحق لويس الرابع بعد أن فر بسرعة إلى بورغونيا ، وبلغ هوغ الأسود على ضفاف السين واجبره على الحضوع ، واعتبر نفسه انه دوى غليله وعاد إلى المانيا .

وبينا كان لويس الرابع يناضل اوتون الكبير ، كان يقاتل اتباعه الحاصين . واستمر في الدفاع . وفي العام ١٤٢ تطور الوضع لصالحه .

فقد ارسل الباب ايتين الثامن إلى فرنسا المفوض داماس ليعرض وساطته الحبرية وهدد باللعنة كل من يلاحق الملك بيد مسلحة ، وفي الوقت نفسه ابدى اوتون جرمانيا استعداده للتفاوض بعد أن تزوج لويس الرابع اخته جربرج ارملة جيلبرت اللورين . وتم التفام بين المليكين في فيزيه في آخر تشربن الأول او في بداية تشربن الثاني ١٩٤٩ ، وابرم الصلح على قواعد مازلنا نجملها لسوء الحظ .

وكان لهذه الحوادث صداها المباشر. فقد توطد السلام في الداخل والحارج، وحمى البابالويس الرابع، واعترف بسلطته ملك جرمانيا وتسامح بها الكبار التابعون. وبدا ان لويس الرابع، وقد اعترف به في كل مكان، يستطيع الآن أن يجم مملكته بسلام، وان ولادة ابنه لوثير ١٩٩ قد أمنت بقاء السلالة.

غير ان طموح هوغ الأكبر منع لويس الرابع أن يظهر كفاءته. لقد كان يبدي احترامه لملكه . ولكنه كان يجتر الانتقام ، ويبحث عن كل المناسبات التي تضعف منافسه وتقوي قضيته لاستثناف النضال في فرماندوا و نورمانديا و بروتانيا .

واضطر ارتون الاول ، ملك جرمانيا ، باعتباره ابن حمي لويس الرابسع وهوغ الأكبر ، لأن يلعب دور الحكم في فرنسا . وكان كل من الطرفين يخطب وده ، وكل شيء يدءوه لأن ينحاز إلى الملك الكارولنجي . ولحكن ما هي الفائدة التي يجنها من زيادة قوة دوق الفرنجة بعد أن أخذت اطاعه تقلقه ، ومن تشجيع ثورة في بملكة بجاورة مباشرة يمكن أن تحكون مثلاً سيئاً لتابعيه الحاصين ، فضلاً عن أن الطرق التي يتبعها هوغ الأكبر تستحق اللوم ، وان انضامه إلى تابع

فاسد ، لاجهاد ملك أسير خانه تابعه ، يمكن أن يعتبر حركة غير شريفة وليس فيها فروسية . لذا استجاب لرجاء اخت جربرج ورفض مقابلة هوغ ، ولكن تدخله لن يغير الحالة مباشرة .

لاشك أن نتيجة هدا التدخل خلاص الملك لويس الرابع ، ولكن هذا الحلاص بيع غالياً ، لأن جربرج سلمت لان الى هوغ الاكبر وكان يطمع بهذا الموقع منذ زمن بعيد ، لانه يعتبر مجق مفتاحاً.للدومين الكادولنجي ، ولان وجوده بيده يجعل نجدة ملك جرمانيا إلى لوبس الرابع غير مجدية .

وتوتوت الحالة بين لويس الر البسع وهوغ الاكبر عندما اعتدى هذا الأخير على كنيسة رنس وازاح المطران الشرعي ونصب شخصاً يدعى هوغ بن هربرت كونت فرماندوا . وقد عقد لذلك مجمع انغلهايم ، حضره اثنان وثلاثون اسقفا ، وحكم مجلع هوغ وحرمانه . ثم صوت المجمع على قرار صرح فيه بانه لايكن لاحد ان ينال من السلطة الملكية أو يخوتها ، وبان اللعنة ستحل بهوغ الاكبر إنه لم يبرر عمله أمام مجمع .

وصوت الكنيسة علناً لصالح المملكة الكارولنجية ، ولكن هوغ لم يكترث للقرارات المتخذة وتهديدات مجمع انغلهايم ، وأخذ يرتكب أعمال الفظائع في ابرشية رنس . ثم دعي إلى مجمع يعقد في تريف (ايلول ١٤٨ ) لاعلان خضوعه . فلم يبال بشيء . غير ان الوضع انقلب عليه لصالح الملك لويس الرابع عندما دخل لان مجيلة وطلب منه هوغ هدنة فقبل . وكان هذا العمل منه بداية لحضوع تام لاسيا وان المجمع الروماني ايد الحرمان الذي اتخذ في انغلهايم وتريف . وفي بداية ٥٥٠ ابرم الصلح بين لويس الرابع وهوغ . ورغم أن العداء لم ينته مماماً إلا ان المملكة بمتعت بهدوء لم تعرفه منذ زمن طويل .

وانقطعت فترة الاستقرار هذه بموت لويس الرابــع ما وراء البحر في ( ١٠ اياول ٩٥٤ ) .

ومن الصعب الحكم على هذا الامير الذي لم تسعفه الحوادث على اظهار قدرته : فمن بعض الوجوه يمكن أن يعتبر حكمه تراجعاً بالنسبة للسابق ، لان نورمانديا كانت تحت سلطة سيادة دوق الفرنجة ، وفي ذلك خطر بانقطاع التوازن . ومن جهة أخرى ، لقد تغلب لويس الرابع على هوغ ، ولم يعد هذا الأخير يفكر بالمطالبة بالتاج .

انتخاب لوثير ( ١٢ تشرين الثاني ١٥٥ ) • وخلف لويس ابنه لوثير دون صعوبة ، رغم أنه لم يكن له من العمر سوى ثـلاث عشرة سنة . وهذا الحادث الوحيد يكفي للبرهنــــة على الطابع الدائم للرجعة الـكارولنجية في عام ٩٣٦ .

في ١٢ تشرين الثاني ١٥٥ انعقد بجلس الكبار والاساقفة في رنس وانتخب لوثير بن لويس الرابع ثم كلله اسقف رنس ، آرتود . ولم يبد هوغ الاكبر أي اعتراض ، ومات في ١٦ أو ١٧ حزيران ٥٥٦ . وذهب هذا الرجل غير مأسوف عليه ، الا ان موته افاد قضية السلام في البلاد. وترك ثلاثة اولاد : هوغ وقد عرف باسم هوغ كابيت ، اوتون ، أود سهري . وكان الثلاثة قاصرين وغير قادربن على وراثة قوة أبيهم .

وكان لمطران كولونيا ، برونون ، تأثير على اخته جربوج ، وهذا ماجعله بتدخل في حكم فرنسا . وكان برونون في الوقت نفسه اخ هاثويد ارملة هوغ الاكبر ، ومن جهة أخرى كان دوق اللورين ، ويرى من صالحه الا تكون الملكية الفرنسية قوية . ولاجتناب كل خطر من هذه الجهة ، وجد ان احسن وسيلة هي القبض على ميزان المساواة بين الكارولنجيين والروبيرتيين .

ومات برونون في ١٠ أو ١١ تشربن الاول ٥٦٥ واستطاع قبل وفاته بقليل ان يذهب بلوثير إلى المجلس الكبير المنعقد في كولونيا تحت رئاسة اوتون الاول ( ٢ حزيران ٥٦٥ ). وهذا يعني توكيد السيطرة الجرمانية على الملكية الفرنسية . وتحمل لوثير ذلك بعض الوقت . وفي آخر ٥٦٥ وبداية ٥٦٦ تزوج ايما بنت الامبراطورة آديلائيد من زوجها الاول لوثير ملك ايطاليل . وعندما مات مطران رنس اودري ( ٢ تشرين الثاني ٥٦٩ ) سمي ادالبيرون خلفاً له وكان شخصية ذكية طموحة متحمساً لاصلاح الاكليروس ، مصمماً على انتزاع كنيسته من ضغط العصر . ولكنه كان مقتنعاً أيضاً بأن النظام لايكن ان يسود العالم الغربي الا بنفوذ الامبراطور الالماني . ولا شك في أن وجود حبر غير بعيد عن الحدود الشرقية للمملكة الكارولنجية ، وعنده من الاستعداد بعيد ما يخعله ينفذ افكاره ، يؤلف خطراً ، وما لبث لوثير أن أدرك مدى هذا الخطر .

ولم يستطع الملك الشاب أن يقوم برد فعل بالسرعة التي توجى ضد سياسة خاله برونون كولونيا . ولكنه رغب بان يعيد إلى سلالته جاهها القديم . وإذا أخذنا بما قال به المؤرخون وجدنا انه لايخاو من قيمة شخصية : فقد كان شجاعاً كابيه ، ويمتاز خاصة بروح العزم والنقرير ، وسرعة الانجاز ، مع ما يضاف لها من نعومة تذهب احياناً إلى الحداع والمكر . وكان هم والدته جربوج ، التي توفيت في ١٤ آذار ٨٦٨ ، ان تعلمه مهنة الملك وتنمي عنده الصفات التي لاغني عنها للحكم . وقبل وفاة برونون مارس عمله الشخصي في بعض الظروف وتدخل في عدة شؤون . وهذا التدخل يؤكد مزاجاً نشيطاً وارادة في ارجاع الامتيازات الملكية . وبعد موت برونون وموت اوتون الاول ( ٧ أيار ٩٧٣ ) الذي يكن وبعد

له لوثير كل احترام ، تابع هذا الأخيراندفاعه الحاص وقطع العلاقات معجر مانيا، ورحف نحو اكس ــ لا ــ شابل ، ولم يستطع عمل شيء واكتفت جنوده بنهب القصر الامبراطوري ثم اعطى الامر بالانسحاب .

واراد اوتون الثاني أن يغسل هذا العار ، فجمع جيشاً كبيراً ، وفي التسرين الاول ٩٧٨ اجتاح فرنسا واستولى على لان حيث نودي بشارل اللوربن ملكاً ، ثم اجتاح البلاد المجاورة محاذراً مس الاديرة والكنائس ، وتوصل حتى نهر السين وعسكر فوق مرتفعات موهارتر ، ولاذ لوثير بالفرار . ولكن هوغ كابيت حمى مدينة ايتامب أمام الالمان . وانكسر هؤلاء في اندفاعهم واكتفوا باحراق ضاحية باريس . ونظراً لقرب الشتاء ومقاومة هوغ كابيت ، استطاع لوثير تأليف جيش وراء السين ، وخاف اوتون الثاني على جنوده من الجاءة فقرر العودة ( ٣٠٠ تشرين الثاني على جنوده من المجاءة فقرر العودة ( ٣٠٠ تشرين الثاني من كانون الاول دخل اوتون الثاني فرنكفورت ولم يحصل على نتائج اكثر من النتائيج التي حصل عليها لوثير أثناء زحفه على اكثر من النتائيج التي حصل عليها لوثير أثناء زحفه على اكس الألول .

ولم يبق أخيراً الا تصفية هذه الحرب العقيمة . وفي ٩٧٥ ارسل لوثير وفداً إلى اوتون الثاني للبدء بمحادثات السلام . وكان اوتون على أهبة الذهاب إلى ايطاليا ويتمنى المصالحة مع قريبه . وفي لقاء مارغوت ـ على ـ الشيير اقسم الملكان على الصداقة والتحالف ( تموز ٩٨٠ ) .

لقد كانت حرب المانيا اكبر خطأ ارتكبه لوثير ، لانه لم يكن لها أي داع رصين ولا يكن ان تؤدي إلى أي نتيجة من طبيعتها ان تقوي شوكة السلاله الكارولنجية التي تزعزعت بالخلاف بين لوثير وشارل

اللورين . وكان مشغولاً بما يترتب من نتائج على الملكية من عداوة أخيه . ومنذ ٩٧٨ أشرك ابنه لويس ، وعمره ثلاث عشرة سنة ، في الحكم وبورك في ٨ حزيران ٩٧٩ . ثم فاوض بزواج غني واستطاع ان يزوجه آديلاييد ارملة أمير اكيتانيا ايتيين ، كونت جيفودان . ولدوء الحظ كانت آديلاييد اكبر منه سناً وغير رصينة على ما يبدو . فهجرها وذهبت إلى بروفاني وتزوجت غليوم الأول كونت آدل ، وتأثر جاه السلالة الكارولنجية بهذه المغامرة المضحكة .

وفي الموقت ذاته كان نفوذ البيت الروبيرتي في ازدياد ، وكان يمثله هوغ كابيت الابن البكر لهوغ الاكبر ، فقد حظي بشعبية كبرى في دفاعه اللامع عن باريس عام ٩٧٨ ، كما ان غيرته الدينية أمنت له مساندة الاكبيروس العصري والنظامي الذي غني بما منحه من هبات . وكان من البديهي ، إذا حدث حادث بين الملك ودوق الفرنجة ، ان يجد هذا الأخير من يعتمد عليهم . وقد أغاظ لوثير هوغ بابعاده عن المفاوضات التي أدت إلى معاهدة مارغوت على السيير بينا افاد منه في الدفاع عندما اجتيحت البلد . ولم يخف الدوق استياءه ، وليظهره بشكل عسوس ذهب في بداية ٩٨١ إلى روما والتقى بأوتون الثاني وجرت بينها مقابلة ودية . فجرح لوثير بدوره بهذا العمل غير الودي ، ولولا ضغط حاشيته لعادت الحرب إلى فرنسا عام ٩٨١ .

ولما رأى لوثير الهدوء مخيماً على المملكة في الداخل عاد من جديد واتجه نحو الشرق إلى سياسة المغامرات الستي لاتتناسب مع الوسائل الموجودة تحت تصرفه . أن وفأة أوتون الثاني ( ٧ كانون الاول ٩٨٣ اسلمت المانيا إلى سلطة طفل عمره ثلاث سنوات ، أوتون الثالث ، وتحت سيطرة وصيته وهي الامبراطورة الأم تيوفانو الاغريقية الأصل . وفكر

لوثير ، بتأثير مطران رنس ، ادالبيرون ، بالحلم الحيالي وهو ان يطلب بان يعهد اليه بالوصاية على الامبراطور الفتى ، ولكنه تخلى بسرعة عن هذا الوهم وتفاهم مع دوق بافاريا هنري ، زعيم المعارضة في المانيا . وعلى اثر ذلك وقعت حرب في الالزاس تراجع فيها لوثير واكنه لم يياس ، وجرت بينه وبين هوغ كابيت مواقع أخرى انتهت بالصلح ( ٩٨٥ ) . ثم تهيأ لأخذ اللورين ولكنه توفي في ( ٢ آذار ٩٨٦ ) .

حكم لويس الخامس ( ٩٨٦ – ٩٨٦ ) . – ولم تترك وفاة لوثير أي صعوبة . حتى ان هوغ كابيت رغم علاقاته والمساندات التي يمكنه الاعتاد عليها لم يحاول ان ينازع ابن المتوفى على العرس . وكانت عمر لويس الخامس تسع عشرة سنة ، ولكن لم تكن له قيمة ابيه كان خفيفاً متردداً ومثار استهزاء الناس بمغامرة زواجه ، وبالرغم من كل ذلك ورث الملك ، وهذا يدل على متحى قوة الملكية الكارولنجية .

ودام حكم لويس الحامس سنة واحدة فقط ، وتركز خاصة حول النزاع بين الملك ومطران رنس ادالبيرون .

وكان الامير الشاب يكره هذا الحبر الذي يدوعه للتفاهم مع ملك جرمانيا . وكانت امه ايما ، بنت الامبراطورة اديلابيد ، أرملة اوتون الكبير ، غيل إلى سياسة التقارب مع المانيا التي يشعر لويس الخامس نخوها بنفور ، وما لبث أن أفسد علاقاته مع أمه وتحالف مسع هوغ كابيت ضد مطران ونس ، ولكن دوق الفرنجة حرص على مداراة ادالبيرون لغاية في نفسه ، فعزم الملك على الاستغناء عن منافسه القوي واصغى إلى حقده وعاث في رنس . فعرض ادالبيرون أن يبرر أعماله والمعلى يعقد في كومبيين في ١٦٧ آذار ٩٨٧ وطالب برفع الحصار عن المدينة . وتأجلت الدعوى إلى ١٨ أيار . ولكن في الرقت الذي

بدأت فيه المناقشات مات لويس الحامس فجأة في ٢١ أو ٢٢ أيار ٩٨٧.

انتخاب هوغ كابيت . ـ ولم يبق الا عمل واحد للأسرة الكارولنجية : وهو شارل دوق اللورين الدنيا واخر لوثير وكان غير محبب الى الكبار ، وينظر اليه البلاط الجرماني نظرة سوء بسبب اطهاء في اللورين العليا . وعندئذ رأى هوغ كابيت ان وقته قد حان ودقت ساعة عمله . ترأس مجلس كومبيين وأعاد لادالبيرون اعتباره . ثم قرر المجلس تأجيل أعماله بعد أن اقسم الاعضاء اليمين بالا يقوموا بأي مبادهة لانتخاب الملك حنى ينعقد مجلس آخر في سانليس في أواخر شهر أيار .

ومرت الأمور كما اتفق عليها . وفي سائليس تكلم ادالبيرون أمام كبار المملكة بالقول الفصل . وقد حفظ المؤرخ ريشيه معناه على الأقل : « ان العرش لايكتسب بحق وراثي ، وانما يجب أن يوضع على رأس المملكة من لا يتميز بنبله الجسماني فعصب ، بل أيضاً بصفات عقله ، من يوصي الشرف به ، وتدعمه مروءته وشهامته » . ولا مجال لأي تردد بين شارل « من لايوجهه الشرف ، وهدمه الحبل ، وفقد رشده حتى أصبح لايخجل من خدمة ملك أجنبي ، وهوغ الذي تشفع له أعماله ونبله وجيوشه » .

وفي الحقيقة ، لقد كان جميع الناس يجبذون هوغ كابيت ابتداءً من كبار التابعين.ولذا قبلت النتيجة بسرعة ، وانتقل الجلس من سانليس إلى نوتيون ونادى بهوغ كابيت ملكاً في ١ حزيران ٩٨٧ . وباركه المطران ادالبيرون في رئس في ٣ تموز .

واننهت السلالة الكارولنجية . وبالرغم من بعض الكسوف الموقت الذي لاقته عاشت كثيراً ولأمد طويل في فرنسا اكثر بما عاشت في المهالك الجاورة . وكان من الممكن أن تدوم اكثر من ذلك لولا

موت لويس الحامس غير المنتظر ، وشخصية شارل اللورين غيير المحببة الذي فقد كل اتصال بملكة أخيه وابن أخيه .

هذان هما السببان الأساسيان في تغيير السلالة عام ١٨٧ الذي بني عليه كثير من الفرضيات التي يكذبها الواقع صراحة". وفي الحقيقة ان سقوط الكارولنجيين يرجع إلى الطروف ، وقد فاجأ في الوقت الذي كانت فيه السلالة تشد قواها بعد أزمة آخر القرن الناسع وبداية القرن العاشر ، والمعارضة الكبرى التي تحملتها مراراً من جانب دوق الفرنجة . ولا شك في أن أواخر الكارولنجيين لم يتصرفوا الا بدومين قليل الاتساع لايتجاوز الا قليلا السين من جهة والموز من الجهة الأخرى . ومها يكن هذا الدومين ضيقاً ، وخاصة إذا ماقورن بالنسبة إلى دومين هوغ كابيت ، فقد كان من الممكن أن يقدم موارد لاسبيل إلى اهمالها، ولاسيا بعد أن اعترف بسلطة الكارولنجيين اكبر جزء في المملكة أو اكبر الاقطاعات إلا بسلطة الكارولنجيين اكبر جزء في المملكة أو اكبر الاقطاعات إلا دومية نورمانديا وحدها التي كانت تابعة لدوق الفرنجة .

وعلى هذا فالسلالة الكارولنجية لم تسقط بسببضعفها. وكما اوضح مؤرخ أواخر الكارولنجيين « يبدو طوال النصف الشاني من القرن العاشر ان السلطة الملكية كانت محترمة اكثر بما كانت في المائة سنة السابقة» . ولا أدل على ذلك من نقل التاج من لويس الوابع إلى لوثير ، ومن لوثير إلى لويس الخامس ، ولم يكن في العام ٩٨٦ انتخاب ، بل يمين ولاء بسيطة من قبل الكبار إلى ملك مجم من قبل بسبب اشتراكه في السلطة .

ولم يكن تغيير السلالة إلا حادثاً عارضاً ، بيـد أن نتائجه كانت ذات أممة بعمدة جداً .

## الفصل الثاني ولعشيرون

## الكنيسة في أيدي المامانيين

الاوستقراطية الرومانية والكوسي الأقدس. — لقد أحدث انقسام الامبراطورية الكارولنجية تغيرات سياسية كان منه التجزئة الامبراطورية إلى عدة ممالك ، وانتخاب الملوك من قبل التحبار في كل دولة مثل اونولف ملكاً في جرمانيا ، واود ملكاً في فرنسا ، وكذا الحال في مملكة بووفانس ومملكة بورغونيا ، ومملكة اللورين ، ومملكة ايطاليا ، ومن بعد ذلك عاولات اعادة الامبراطورية على يد ارنولف، وأخيراً بعثها على يد اوتون الكبير من الأسرة الساكسونية في جرمانيا . ولقد زعزع هذا الانقسام سلطة البابوية وأدى إلى أزمة دينية .

في العصر الكارولنجي عاشت السلطتان الروحية والزمنية متحدتين مع بعض ، وإذا وجد بعض الفتور بينها فلم يكن الا نادراً ودون أهمية عظمى . واذا أثقل الاباطرة أحياناً على السدة الرسولية ، وخاصة بتدخلهم في انتخاب الحبر الأعظم ، الا أنهم أدوا اليها خدمات جلى في كبح جماح الطبقة النبيلة الرومانية التي كانت دوماً على استعداد للقيام في وجه البابوية ، وحموا دولة البابا من الاخطار الحارجية ؛ واحترموا ايضاً الرتب العصر الوسيط-٣٧

الكنسية وأخذوا بناصر النفوذ المسيحي بين شعوب الغرب . ولذا بقيت البابوية متعلقة بالنظام الامبراطوري ، وعملت اثنباء الدور الذي سبق التجزئة النهائية على حفظ السلام والوحدة لأنها كانت تخشى من أن يؤدي زوال الأمبراطورية بالكنيسة الى أقبح النكبات .

ولقد كان هذا الخوف معقولاً وعلى حق ، لأن روما وقعت فريسة الاضطراب والفوضى، حتى آل الأمر إلى مقتل البابا جان الثامن ( ١٨٨٨ ). وهذا ما يوضح لنا كيف ان الكرسي الاقدس ، بعد موت شارل السمين ( ١٨٨٨ ) ، تعلق ببعث الامبراطورية الكارولنجية التي يعتبرها أفضل ضمان لبقائه . غير أن سقوط الامبراطورية الكارولنجية حرم البابوية من حماتها الأبرار وفتح لها دوراً حرجاً لم ينته إلا بتتوييج اوتون الكبير امبراطوراً في ٢ شباط ٢٦٩ م .

ويبدو اثر زوال الامبراطورية الكارولنجية ان أسرة تيوفيلاكت أصبحت قوية في روما واستطاعت أن تغتصب لصالحها انتخاب الحبر الأعظم . ولقد حاول البابا جان التاسع ان يجول دون هذا الاغتصاب بوضع دستور ۸۲۶ ، المسمى دستور روما ، موضع التنفيذ والاجراء ؛ وبوجبه لا يجوز تسمية البابا إلا بحضور مندوبي ( ميسيّي ) الامبراطور . غير أن فقدان الامبراطورية لم يجعل لهذا الدستور أي قيمة تذكر . ففي العام ٤٠٤ كان اعتلاء سيرج الثالث كرسي البابوية بفضل تيوفيلاكت ففي العام ٤٠٤ كان اعتلاء سيرج الثالث كرسي البابوية بفضل تيوفيلاكت الامبراطورية الكارولنجية على الكنيسة ان البابوية أصبحت خاضعة لنير الارستقراطية الرومانية .

وبالاجمال فان هذا النظام كان شؤماً على الكرسي الأقدس وعلى الكنيسة. ولقد شهد تاريخ الدين في القرن العاشر كسوفاً ، ولو جزئياً ، في السلطة

الرسولية ، ونجم عنه ضعف عظيم في النظام الاكليركي والاخلاق المسيحية . حتى ان كثيراً من الباباوات ضربوا لغيرهم المثل في الحلاعة والرذيلة . ولكن يجب الا نعم هذا القول ونقبل ، كما قبلت طويلاً على علاتها ، ودون اي فحص انتقادي ، اقاصيص الفضائح التي ينقلها الينا ليودبواند كريون مداحة اوتون الكبير . لقد اراد هذا المؤرخ أن يشيد بالحدمات التي قدمها الامبواطور الجرماني إلى الكنيسة ، ولذا اجاز لنفسه تسويد صحيفة الدور الذي سبق بجيء اوتون الأول إلى ايطاليا ، واساءة الظن بجميع الاحبار الذين اعتلوا عرش البابوية على ايدي الارستقراطية الرومانية . ولكننا اذا فحصنا دقائق الوقائع ، شاهدنا بسرعة ان هذا الحكم العام يكاد يكون جائراً ، وان كلمة « البود نوقو اطية » ، أي تأثير الحليلات في يكاد يكون جائراً ، وان كلمة « البود نوقو اطية » ، أي تأثير الحليلات في الاقدس في هذا الدور .

إن البابا سيرج الثالث ، الذي يدشن هذا العهد ، قد اثقل عليه ليودبراند بصورة خاصة . وإذا اخذنا بقول هذا المؤرخ ، كان ذلك البابا عشيقاً لابنة تيوفيلاكت ، مادوزيا ، ومن اتحادهما الشائن ولد البابا جان الحادي عثير . ومها يكن من قول في شأن هذه الابوة فلا يكن ان نعتبرها اكيدة . ولكن المقبول هو أن اخلاق سيرج الثالث كانت مدعاة للشك وعدم الثقة ، وان نفوذ اسرة تيوفيلاكت عليه كان عظيماً ، وقد استطاع بفضلها أن مجتفظ بسلطة الحبر الاعظم رغ الكراهية العامة التي كان يلاقيها بسبب مزاجه الاستبدادي وطبعه الحاد واحقاده الشخصية . وهذا ما صرفه عن الاهتام بحكم الكنيسة وجعله يسير السياسة كيفها اتفق ، فأدى إلى الاضرار بسلطة الكرسي الاقدس ، وبالتالي مجفظ النظام الكنسي . ويبدو ، على كل حال ، انه لم يكن مهملا اسقفيته النظام الكنسي . ويبدو ، على كل حال ، انه لم يكن مهملا اسقفيته

الحاصة كل الاهمال ، فبفضل عنايته أعيد بناء كنيسة القديس يوحنا في قصر لاتران بعد أن تهدمت وأصبحت اطلالاً .

حكومة الكنسة . \_ ان سلطة الكرسي الأقدس الزمني التي بناها غربغوار الاول الاكبر ( ٥٩٠ ــ ٢٠٤ ) وخلفاؤه لم يكتب لها البقاء بعد زوال الامبراطورية الكارولنجية ، حتى ان جميع المحاولات التي بذلت في هذا السبل ذهبت عبثاً وكانت وقتيــة ، لان البابوية لبثت سجينة الارستقراطية الرومانية ولم تلعب دوراً سياسياً في ايطاليا ، وإذا اتيب ج لها في بعض الاحيان ان تدخلت في المانيا او فرنسا فلم يكن لها ذلك الجاه الذي كانت تنمتع به بين الامراء المسيحيين في عهـ د البابا نيقولا الاول ( ٨٥٨ – ٧٦٨ ) والبابا جان الثامن ( ٧٧٨ – ٨٨٨ ) . الا انها على الاقل احتفظت بسلطتها الروحية التي لم تمس ، وهــذا ما جعل الكنيسة الرومانية تبقى ، في القرن العاشر « أم جميع الكنائس » . وما زال تفوق السدة الرسولية مستمراً نافذ التأثير . ويكفى لذلك ان نتصفح مجموعة القوانين التي ظهرت خلال السنوات الاولى من القرن الحادي عشر فنتأكد من ان سلطة الحبر الاعظم ما زالت سارية المفعول على جميـع الاسقفيات . فمن ذاك ان بوكارد فورمز ، الذي انتشرت مجموعته « ديكريتوم » في فاتحة القرن الحادي عشر ، يذكر بان القديس بطرس كان اول من تسلم سلطة العقد والحل ، ويستخلص من هذا ان لحلفائه الحق في ان مجكموا في القضايا التي تستعصي على الاساقفة ، ويعترف أيضًا ان المجمع الديني لا يكون عاماً ما لم يدع اليه الحبر الروماني ، وهذا وحده يستطيع ان يتصرف بالوشاح المطراني فيبعث بــه إلى من يشاء من المطارنة ( رؤساء الاساقفة ) . وفي هذا الوقت ايضاً يقبل آبُّون فلوري في فرنسا « ان سلطة السدة الرومانية الرسولية تضيء في جميع « الكنيسة » العامة لان احبار هذه السدة الها ينوبون عن بطرس السعيد أمير « الكنيسة كلها » ويؤكد بقوة « ان من مخالف الكنيسة الرومانيه ينفصل عن اعضائها ويدخل في جسد خصوم المسيح » .

ويبرهن تحري الحوادث على ان هذه الصيغ القانونية كانت تعبيراً للحقيقة والواقع . فهي تدل على ان الباباوات الذبن تعينهم الارستقراطية الرومانية مازالوا يمارسون سلطتهم الرسولية على الكنيسة العامة ويتناول نشاطهم القضايا الروحية والزمنية .

على أنه يجب الا نبالغ في اهمية هذا التدخل البابوي وفي قيمته . وكل ما في الامر انه يشهد بصورة بسيطة ان الباباوات استطاعوا في القرن العاشر ان مجتفظوا بامتيازاتهم الاصلية ، وان حكم الكرسي الأقدس ما زال محتوماً في الكنيسة ، وان احداً لم يفكر في انكاد السلطة الرسولية . غير أن الوصاية الثقيلة التي فرضتها الارستقراطية الرومانية على الباباوات كانت تضايق ممارسة هذه السلطة ، ولاتسمع للاحبار الذين تعاقبوا على كرسي بطرس أن يديروا الكنيسة ولا المسيحية بصورة فعلية . لأن عمل الباباوات كان يقتصر خاصة على القضايا الحقوقية ولا يهتم غالباً بالحوادث الكبرى الكنيسة أو الدينية السيحية بدلت بالتدريب سياء العالم الغربي .

والمحاء السلطة الحبرية كان محسوساً أكثر في داخل الكنيسة. وذلك لأن البابوية ، وان بقيت في أوج الرتب الكنسية ، ظلّت لا تمارس العمل التوجيهي الذي يتطلبه مثل هذا المنصب ، حتى ان المجامع الدينية ، التي كانت عديدة في العصر السكارولنجي ، أصبحت نادرة في القرن العاشر ولم يكن لقوانينها الا اشعاع محدود ، فضلًا عن أن الغارات والحروب الأهلية جعلت حكم الكنيسة صعباً ، وآل الأمر إلى ضعف النظام .

واذا بدت البابوية عاجزة عن الدفاع أم الارستقراطية الرومانية ، فلم تكن قادرة أيضاً على الحياولة دون سيطرة الملوك والامراء على الكنائس. وبما لا شك فيه أن الاغتصابات التي كان يرتكبها هؤلاءالعلمانيون كانت كثيرة قبل القرن العاشر . ففي آخر العصر الكارولنجي كان انتخاب الاساقفة والآباء تابعاً للملك : في المانيا كان الملك يحتفظ بهذا الحق كامتياز من امتيازاته الاساسية . وفي فرنسا تخلى الملك عن هذا الحق وتركه لتابعيه . ولقد تعممت هذه الحالات في القرن العاشر وفسحت بحالاً لكثير من المساوىء التي وقف الكرسي الأقدس حيالها مغمض العينين .

السيمونية . – ولم يكن الامراء الزمنيون، الذين يخولون ادارة الاسقفيات والابويات أي الأديرة ، ليهتموا الا قليلا بقيم المرشحين الروحية ، وكانوا في الغالب يتصرفون بالمناصب الكنسية لصالح اقربائهم واعضاء اسرائهم الحاصة أو مقربيهم . كما ان الملكيات العقارية الغنية التابعة للكنائس والأديرة كانت موضع اطهاع الكثيرين . ولا يهتردد هؤلاء في بدل الأموال الطائلة ليقطعهم اياها الملك أو الأمير ويحصلوا بذلك على ادارتها الزمنية والروحية معاً . ومن هنا نشأت تجارة الاشياء المقدسة التي أطلق الزمنية والروحية معاً . ومن هنا نشأت تجارة الاشياء المقدسة التي أداد عليها اسم و السيمونية ، بالنسبة إلى سيمون الساحر اليهودي الذي أراد أن يشتري من القديس بطرس هبة الحوارق والاتيان بالمعجزات . وهكذا امتلأت الاسقفيات برجال الأموال لا برجال الفضائيل التي تؤهلهم للكهنوت .

النيقولاوية . - واذا كانت السيمونية نتيجة لاغتصاب العلمانيين انتخاب الاسقف ، فقد ولدت هي بدورها عادة سيئة عرفت باسم و النيقولا وهو زعيم فرقة لا أخلاقية

كما تروي لنا التقاليد الكنسية . ويقصد منها تفسخ وانحلال الاخلاق الاكليركمة .

ان الاسقف الذي حصل على كرسيه باله أو بعلاقاته لا يكون على استعداد للخضوع إلى النظام الكنسي ، واذا رغب بهذه الوظيفة فليستمتع بوارداتها . وهو بدوره يبيع المناصب التي تتعلق به ، ولا يتوانى منذ تقلده مهام وظيفته ، عن الانغاس في أهواء عصره : فمن ذلك انه يستمر في الصيد ويتردد على الحانات ويعاقر الراح ، ويزور المواخير ، ويسخر بقانون العزب الكنسي الذي فقد مع الزمن قوة الاجراء . وحذا على هذا الشكل الاكليروس الادنى حذو الاكليروس الأعلى . وقد كتب آتون فيرسي في منطقة بيمونت إلى كهنة اسقفيته : « انني اخجل أن أقول ، ولكني أعتقد أن من الخطر أن أسكت ، ان كثيراً منكم أقول ، ولكني أعتقد أن من الخطر أن أسكت ، ان كثيراً منكم انقادوا للهوى وسمحوا لنساء السوء أن يقمن في منازلهم ، ويقاسمنهم غذاءهم ويظهرن معهم أمام الجمور . . . وأخيراً جردت الكنائس لتزيين هؤلاء النساء » . وقد امتد هذا الانحلال الحلقي إلى الابويات ايضاً .

أمام هذا الوضع الدال على الفوضى الحلقية ، وقفت البابوية موقفاً عايداً ، وكانت هنالك فئة صالحة من الاحبار ، بمن وخزهم ضميرهم لهذه الحالة وراحوا ينبهون البابوية إلى الحطر الذي يهدد الدين من سوء سيرة رجاله . ومن هؤلاء الأحبار الأفاضل آتون فرسي و داتيه فيرونه . فقد اشارا عدة مرات إلى فداحة الشر في النصف الأول من القرن العاشر ، ولكن الكرسي الاقدس بقي يصم آذانه عن سماع النداء .

على أن المحاولات الوحيدة ، التي اجريت لالغاء السيمونية والنيقولاوية كانت من عمل الاساقفة الذين هزتهم الروح المسيحية الحالصة ، فحاولوا الوقوف في وجه هذا التيار الجارف ، مثل الحبرين اللذين تقدم ذكرهما

بالاضافة إلى اولريخ أوغسبورغ في المانيا وفولكران لوديف في فرنسا . غير ان هذه الغيرة ، التي دفعت هؤلاء الاحبار ، لم تكلل جهودها بالسجاح ، بل باءت بالحية والعجز والعقم لانها جهود مبعثرة دون أي تلاحم أو استمرار . وما دام الانتخاب رهن السلطة الزمنية ، فان الاسقف المصلح يكون ثمرة صدفة سعيدة لا تتجدد دوماً . لان خلفه على الغالب لا يشبه ، وكثيراً ما ينقطع العمل الذي بدأ به ، أو يفسد أو يتهدم بكليته . ولذا كان من الضروري القيام بحركة جماعية لاستئصال هذه المساوىء التي تلطخ وجه الكنيسة . والبابوية وحدها تستطيع أن توجه هذه الحركة وتنظمها بما لديها من سلطة وجاه ونفوذ . غير ان البابوية كانت سجينة السلطة الزمنية ولذا فانها لا تريد ولا تستطيع القيام بأي محاولة من هذا النوع لا بوضى عنها او يعاكسها بالطبع حماتها الطغاة . وهكذا استمرت الفوضى الحلقية حتى إلى ما بعد ارجاع الامبراطورية على يد أوتون الكبير . وظلت السمونية والنيقولاوية تفتكان بالكنيسة فتكاً ذريعاً خلال آخر القرن العاشر والنصف الاول من القرن الحادي

البابوية والحركة الرهبائية . ... ولما حرمت « الكنيسة العصرية » من توجيه السدة الرسولية انحرفت واستسلمت للسلطات الزمنية وعجزت عن القيام بعمل ضد المساوىء والرذائل . غير ان « الكنيسة النظامية » سبقتها في التجديد ، وباشرت به منذ بداية القرن العاشر ، وتابعت سيرها في هذا السبيل وحظيت بتشجيع الكرسي الاقدس .

عشر . ولا شك ان هذه الفوضي الحُلقية كانت نتيجة من جملة النتائيج

البعيدة والمؤسفة لزوال الامبراطورية الكارولنجية .

طريقة كلوني . \_ وعلى هـذا النحو تأسست ابوية كلوني في ١١ تشربن الشاني ( ٩١٠ ) على ضفاف نهر الغرون في اسقفية ماكون

ومؤسسها دوق اكيتانيا ، غليوم التقي . وقد حُفيظ الصك الذي تأسست بموجبه هذه الابوية . ويلفت النظر فيه خاصتان :

١ – ان هذا الدير الجديد كان متحرراً من كل سلطة علمانية .

٢ - ان ابوية كلوني كانت متحررة من كل قيد زمني ، ومن سلطة الاسقف الروحة أيضاً .

وهذه الابوية تتعلق مباشرة بالحبر الروماني ، وفي ذلك خمان لمستقبلها . ولذا كانت بمأمن من أن تقع في أيدي العلمانيين أو أن يكون على رأسها أمير من هؤلاء الأمراء الجشعبن الذين قتلوا ، في الاديرة الاخرى ، روح الرهبانية وقلبوا بيوت العبادة والتوبة الى المكنة فسق وفجور . وقد احتفظت هذه الابوية باستقلالها التام وبقيت مأوى للحياة الدينية في وقت اجتاح الفساد الكنيسة نفسها .

ولم تكن قاعدة كاوني في ذاتها الا بعثاً للتقاليد التي سارت على قاعدة القديس بندكت آنيان المأخوذة عن طريقة مون كاستينو . وبوجبها يعيش الرهبان في عزلة الدير بعيدين عن حياة العصر ، ويتخلون عن أموالهم الشخصية وعن كل ملكية فردية . وهذه هي الوسيلة الوحيدة للرصول إلى سلام الروح الذي هو مصدر وشرط لكل سلام . ويتفق نذر الفقو مع نذر الطاعة التي هي شكل أساسي للخضوع ، فضيلة الرهبانية الفائقة . وليس للكلوني من ارادة الا ارادة الاب ، فبين يديه يتنازل الراهب عن حريته وينفذ أوامره بسرعة وغبطة . وكذا العفة فريضة أساسية ولمراعاتها ينبغي الحذر : فلا يمكن لامرأة ان تدخل الابوية كما لا يسمع للماهب أن يدخل الى دار توجد فيها امرأة . وكبح جماح الشهوة الحسية يكون بالصوم والسهاد والجلد بالسياط ، عند الحاجة ، وبكل المتاعب يكون بالصوم والسهاد والجلد بالسياط ، عند الحاجة ، وبكل المتاعب التي تهدم الجسد و تنهك قواه .

واذاً فالفقر والحضوع والعفة والتوبة الما هي وسائل يتخذها الراهب ليقطع السلاسل التي تربطه بالعالم للوصول إلى الله . وهو وان هجر حياة العصر الا انه يطبق قانون الاحسان الفضيلة الاجتاعية الفائقة . وتصر قاعدة كلوني على ضرورة الصلاة والتقديس الشخصي بحضور الحفلات الدينية وغناء المزامير . وتعتبر العمل عنصراً أساسياً في الحياة الرهبانية التي تتلخص بهاتين الكلمتين : صلاة وعمل . وتختلف أشكال هذا العمل : كالحدمة الداخلية ، والحصاد ، وقطاف الكروم ، والحطئب ، ونسخ المخطوطات ، ودراسة الكتاب المقدس ، والفنون الحرة . ولقد لعب الكلونيون ، نظراً لنشاطهم الاقتصادي والفكري ، دوراً في تاريخ الحضارة ، وأسهموا ببنائهم الكنائس في تشكل الفن الرومانسي وغوه . ووسعوا أعمالهم في البر والاحسان وتوزيع الصدقات .

وقد انتشرت قاعدة كلوني وغت غواً عظيماً ، وظهرت منذ تأسيسها أبوية الهوذجية جعلت كثيراً من أتباع غليوم اكيتانيا مجذون حذو سيدهم .

وكان المؤسس لكلوني الاب برنون وقد توفي عام ( ٩٣٦ ) وخلفه اعليها القديس أودون . وبقي هـذا أباً في كاوني من ٩٣٦ إلى ٩٤٢ . وكان صفحة عظيمة من صفحات القرن العـاشر لا يتراجع أمام أقسى الاماتات الجسدية ، ولا أمام الحشوع والضراعة التي يتوب بها المؤمن الى الله توبة نصوحة ، ويراها ضرورية لتبرير شخصه وتقديسه .

ولكنه كان أيضاً رجل عمل نشيطاً يلتهب حماسة في هـدى الارواح الى الله ، ويرى أن أفضل وسيلة للسير في طريق السلام يكون في قيادتها إلى شاطىء الرهبنة ، ولذا قضى حياته في الكفاح لظفر النظام الكلوني ،

وان لا سلام لمعاصريه إلا بالرجوع إلى المثل الذي وسمه هذا « القائد الذي ارسلته العناية الربانية للناس في سيرهم نحو السهاء » .

واستطاعت قاعدة كلوني ، بفضل هذا الاب المتحمس ، ان تحقق فتحاً عظيماً وتطهر كثيراً من الابويات بما لحق بها من عدوى اخلاق العصر . وساعده في مهمته هذه بعض الاساقفة بمن حافظوا على الروح الكهنوتية القديمة وسط الانحلال العام ؛ وبعض الأمراء بمن كانوا يأملون ، اذا اتبعوا خطا غليوم اكيتانيا ، ان يشتروا حياتهم الملطخة بالظلم ولرذيلة ، وينالهم العفو الالهمي ، ويجزيهم الله بما فعلوا جزاء وفاقا . وكان كل من الفريقين يدعو اودون ويطلب منه ارجاع قاعدة القديس بندكت واصلاحها في اديرته .

ورغم هذا النجاح العجيب الذي لاقاه القديس اودون فقد صادف كثيراً من الصعوبات التي قاومت حركته واستقبلته دون حماسة كبيرة. وقد أراد ان يجعل عمله ناجعاً ودائماً ، ففكر في جمع الابويات المختلفة التي اخذت تراعي قاعدة القديس بندكت في نظام مركزي يرأسه زعيم مطلق السلطة . واستحصل في العام ٩٣١ من البابا جان الحادي عشر على امتياز خاص يقضي بالحاق الاديرة المصلحة بكلوني . وبهذا أصبح اب كلوني ابا لجيسع الاديرة الفرعية الملحقة ، وبامكانه أن يندب لتمثيله فيها رئيساً . وهكذا ألفت كلوني جمعية رهبانية .

وإذ طبع البابا جان الحادي عشر كلوني بهذا الطابع فقد أدى للكنيسة خدمة جلى وان لم يشعر بذلك ، لأنه سمح للاصلاح الرهباني بالاستمرار والنهاء . ولقد لمس خلفاؤه أهمية هذه الحركة وأخذوا يشجعون ويكثرون من الامتيازات . وكانت الرهبانية القوة الوحيدة التي يمكن للكرمي الأقدس أن يعتمد عليها ، على حين أن الكنيسة العصرية

كانت تخضع بالتدريج للعلمانيين . وهـــذا أمر تحررت منه طريقة كلوني وفروعها .

وهكذا ظهر نظام كلوني ، وسط فوضى القرن العاشر ، مبدأ من مبادى المحافظة . واستطاع هذا النظام ، نحت سلطة الكرسي الأقدس العليا وحدها ، أن مجقق وحدة الكنيسة النظامية . وقد وقف دوره عند هذا الحد ، لأن الحركة الكلونية كانت رهبانية فقط ولم تدخل الكنيسة العصرية الا قليلا . وبما لا شك فيه ان روح كلوني قد تسربت هنا وهناك إلى بعض الأحبار ، فحاولوا أن يعيدوا الاكليروس إلى الأخلاق الفاضلة ، كما حاولت طريقة كلوني أن تخلق حول ابوياتها في بعض الكنائس جواً كما حاولت طريقة كلوني أن تخلق حول ابوياتها في بعض الكنائس جواً عند هذا الحد ولم تجد للسلام مصدراً إلا في التخلي عن حياة العصر عند هذا الحد ولم تجد للسلام مصدراً إلا في التخلي عن حياة العصر الفانية ، والاكثار من الابويات الكلونية ، حيث يرقى الانسان إلى السهاء إذا عاش مسحاً بكل ما تضمنه هذا القول من معنى .

الطريقة اللودينية . – ولم يتركز الاصلاح الرهباني في القرن العاشر حول كلوني وحدها ، فهنالك حركة أخرى أخذت ترتبم معاصرة للحركة التي احدثها غليوم اكبتانيا في مملكة اللورين حيث شعت وانتشرت منها في شمال فرنسا وشرقها . وأول من حاول هذه الحركة أمير شاب يدعى جيرارد خامره النفور من حياة العصر فبنى عام ٩١٤ ، على ارضه في برونيو بالقرب من نامور ، كنيسة جمع فيها الكهنة القانونيين وغرس في نفوس رفقائه قاعدة القديس بندكت ، ثم تخلى عن العالم وأصبح رئيساً للدير الذي أسسه ، وضرب للناس مثلًا في حياة الزهد والتقشف ، واكتسب بسرعة شهرة القداسة ، واستطاع ان يستميل إلى الرهبانية عدداً

من الأمراء مشل جيلبرت لورين ، وآرنول فلاندر ويصلح كثيراً من الاويات .

وكان لجيرارد هذا عدد من المنافسين واكثرهم نفوذا جان غورز وكان هذا ابن أمسير غني في منطقة الموزيل أحب حياة النقى والزهد وسافر إلى ايطاليا وزار روما ، ودير مون كاسينو ثم عاد وانتخب أبا لدير غورز . وعرف هذا الدير في عهده دوراً مضيئاً وما لبث ان امتد تأثيره على جميع ابويات اللورين العليال . وبينا كانت الحياة الدينية تنتعش في هذه الاديرة القديمة ، قامت حركة عمران جديدة في أديرة الراهبات .

وهكذا كان في اللورين العليا والدنيا حركة رهبانية كثيفة تتمين بصورة جلية عن حركة كلوني وتختلف عنها ببعض المميزات الحاصة . فقد كانت اكثر منها زهداً ونسكاً . ولم يكن هذا هو الطابع الوحيد الذي تختلف به عن كلوني ، بل ان الفارق يبدو في أن كلوني كانت تؤلف «جعية » بينا كانت الاديرة اللورينية تحتفظ باستقلالها الذاتي . وبينا كانت كلوني ترتبط مباشرة بالكرسي الأقدس ، كانت الأبويات اللورينية خاضعة لسلطه الاسقف ، وكان الناس بينها وبين الاسقفية وثيقاً . وبينا كانت كلوني واخواتها ترجع في الأصل إلى البابوية وتحصل منها على امتيازات استثنائية تجعلها على هامش الكنيسة العصرية وتجعلها في حذر المتيازات استثنائية تجعلها على هامش الكنيسة العصرية وتجعلها في حذر بل وفي عداء مع الأسقفية ، كانت محاولات الاصلاح في اللودين تقوم على أيدي الأساقفة . فمن ذلك أن الاساقفة آدالبيرون متز وغوزلن تول وريشيه ليبج كانوا يساندون المصلحين ويوجهونهم . ولولا الاساقفة لما أثمرت جهود هؤلاء المصلحين .

يضاف إلى ذلك أن هذه الحركة كانت محلسة . فينا كانت كلوني

تقتع العالم المسيحي بأجمعه ، كان المصلحون اللورينيون بعيدين عن كل فكرة واسعة الدعاية ، ولا يمتدون بعملهم إلى أبعد من اللورين والفلاندر والمانيا الرينانية . وفي الحقيقة ، ان تأثيرهم كان من نوع آخر وستظهر نتائجه في الآجل البعيد . ففي اللورين هذه ، ولأول مرة ، عرفت الأسباب الحقيقية المزرمة التي تشكو منها الكنيسة منذ زوال الامبراطورية السكارولنجية ، ووضعت على بساط البحث مشكلة الاصلاح العام . وهذا ما لم يدركه الكلونيون بدقة ووضوح لأنهم كانوا منصرفين إلى مثلهم الأعلى الرهباني ، ولم يعرفوا أن اضطراب الأخلاق الاكليركية كان نتيجة استعباد السلطة الزمنية للسلطة الروحية ، ولم يروا أن اصلاح الكنيسة لاينجح إلا في اليوم الذي تستعيد فيه البابوية ، سيدة العالم الحرية والاستقلال .

على أن هذه الأفكار التي نجد صورتها البعيدة عند راتيه ليبج ، في منتصف القرن العاشر ، ستلبث سنين طويلة لتتفتح وتتضح . ولن تدخل في ساحة الجدل والكفاح إلا في اليوم الذي يأتي فيه كثير من المصلحين اللورينيين إلى روما ، كما هي الحال في عهد البابا ليون التاسع ( ١٠٤٨ – ١٠٥٨ ) . ويتوصل أحدهم إلى البابوية باسم ايتين التاسع ( ١٠٥٨ – ١٠٥٨ ) . ولكن الكرسي الأقدس ، في الوقت الحاضر ، يجهل المميزات الحقيقية المنذ الحركة اللورينية ، ومازال الباباوات في معزل عن الطرق التي تؤمن استقلاله التام . وعوضاً عن أن يسير الحوادث جعل الحوادث تقوده وتسيره . وإذا المتقلاله التام . وعوضاً عن أن يسير الحوادث جعل الحوادث تقوده وتسيره . وإذا خلصه ارجاع الامبراطورية على يد اوتون الكبير عام ٢٩٨ من طغيان الارستقراطية الرومانية ، إلا أنه لم يعد اليه استقلاله وحكمه الذاتي . وسيخضع الباباوات حتى بابوية ايتين التاسع إلى الوصاية الامبراطورية التي قامت مقام اسرة تيوفيلاكت ، ولا يتمتعون بالحرية الحق ، لانه ليس قامت مقام اسرة تيوفيلاكت ، ولا يتمتعون بالحرية الحق ، لانه ليس لديم من السلطة ما يكفي لكفاح المساوىء التي تسربت إلى كل درجة من درجات الكهنوت .

# الفصل لثاليث لعشرون

### اوتون الكبير

و

#### ارجاع الامبراطورية في الغرب

بقاء الفكرة الامبراطورية في الغرب • - في غضون النصف الاول من القرن العاشر عاشت كل دولة من الدول الناشئة عن تجزئة الامبراطورية الكارولنجية حياتها الحاص دون أن يجاول أي ملك من ملوك هذه الدول ان يضم تحت لوائه هذه الافنان التي انفصلت عن تلك الدوحة الام . و كذلك الباوية ، التي أصبحت حكرة بيد الطبقة النبيلة الرومانية ، لم تحاول بعث النظام الامبراطوري كما كان موجوداً في السابق . وبالرغم من ذلك في إزالت ذكرى الامبراطورية ماثلة في الاذهان ، حية في الآداب التي تمجد شارلومان والنظام الذي أقرة .

ومنذ النصف الثاني للقرن التاسع أخذت اسطورة الامبراطور العظيم ترتسم في القصائد والاغاني العامية . وإذا رأينا الكتاب « الوجيز في السلطة الامبراطورية في مدينة روما » ، الذي الف على الاكثر حوالي السلطة الامبراطورية في مدح النظام الذي وضعه شارلومان ويرثي لفقدانه فقد استحكمت هذه العاطفة وازدادت في القرن العاشر بتأثير الشرور والمحائب التي سببها الغزو والغارات . ففي حوالي العام ١٥٠ نجد

آدسون راهب مونتيراندر (في منطقة المارن الاعلى) في كتابه «حياة عدو المسيح » يقول: ان مجيء عدو المسيح ، الذي يتفق مع الزمن الذي تنفصل فيه جميع المالك عن الامبراطورية الرومانية ، مازال بعيداً لانه «ما دام هنالك ملوك فرنجية يقبضون على زمام الامبراطوريا الرومانية ، فالمنصب الامبراطوري لايزول » ولقد كان تأثير هذه الآثار الادبية عظيماً . ففي كل مكان تتجاوب الاصداء ويتكرر النداء لوان شارلومان جديداً يأتي فيضع حداً لهيذه المحن الشديدة التي ألمت بالمسحمة جمعاء .

وتألق الفجر في القرن العاشر فانبثق عن شارلومان جديد أتى من المانيا . لان هذه المملكة استطاءت ، منذ تسنم الاسرة الساكسونية العرش عام ٩١٩ ، ان تصل إلى استقرار يتلاءم مع أثر بعيد المدى ويحتاج في تحقيقه إلى زمن طويل . وكان من حسن طالع هذه الاسرة أن انجبت رجلًا عبقرياً يتمثل في شخص اوتون الاول ، بن هنري الاول وخليفته ، الذي لقب بالكبير واليه يعود الفضل في ارجاع الامبراطورية الى حيز الوجود عام ٩٦٢ .

اوتون الكبير . - ولد اوتون الكبير في ٢٣ تشرين الاول ٩١٢ ولم يكن له من العمر سوى اربع وعشرين عاماً عندما خلف أباه هنري الاول ٩٣٦ على عرش جرمانيا.لقد كان يتمتع بجميع الصفات التي تؤهله لاكتساب عطف شعبه : كان طويل القامة ، ضخم العظام ، كث اللحية ، أشقر ، حاد النظر شغفاً بالرياضة البدنية ، شجاعاً ، جلداً لايتراجع أمام أقسى المتاعب ولا يخشى في الحروب مجابهة الاخطار . وكان يضم في هذا الكيان الجساني العظيم روح الحرب وتوقد الذكاء . ومما لاشك فيه ان اوتون لم يكن مثقفاً لان تربيته العسكرية لم تجعل

منه رجلًا متعلماً . فهو يجهل اللاتينية ولا يتقن السلافية والفرنسية ، وقد تعلم القراءة على كبر وفي سن متأخرة ، غير أن هذا النقص الذي نواه في تعليمه لم يحل دون نبوغه وتفتق عبقريته اللذين جعلا منه رجل دولة وقائد جيش ، فضلاً عن ان مزاجه العذب وطيبه الباسم قد طبعا حكمه بطابع العدل والاعتدال ، فنال بذلك محبة الشعب وولاءه . وتاتي بعد هذا تقواه فتجعله قريباً إلى قلب رجال الدين . غير أنه كان في شبابه ، كسائر ملوك عصره ، لايراعي قوانين الاخلاق المسيحية . فقد أتاه ، وهو في السابعة عشرة من عمره ، ابن طبيعي من أسيرة سلافية شهوات الحس ، والتمسك بأهداب الدين ، والقيام با يتطلبه من عبادات عن أمانة والحلاص . وكان يؤمن بحاية القديسين ويجل آثارهم وبقاياهم عن ورع ، ويشرف على الحفلات الدينية بنفسه . ومن جهة أخرى ، كان يجاول دوماً أن يكيف حكمه مع المبادىء الانجيلية ويحقق ، على قدر جهده ، غوذج الملك المسيعي الذي يواه متمثلاً في شخص شارلومان .

ولم يشترك اوتون في شؤون الدولة في حياة ابيه الا انه ، عندما اعتلى عرش جرمانيا ، عرف المسؤولية التي يلقيها على عاتقه تسنم هذا المنصب ولذا كان همه في المانيا توطيد الاثر الذي بدأ به والده ، ليستطيع بعد ذلك المطالبة بتاج ايطاليا والمنصب الامبراطوري . وهذه هي الغاية التي كان يهدف اليها اوتون ويسعى في تحقيقها بكل ما أوتي من قوة ومتانة ومعرفة في أصول الحكم .

لقد كانت سياسة اوتون الأول تختلف عن سياسة أبيه هنري الأول . وبينا نرى هذا الأخير مجاول أن يعيش قبل كل شيءعلى اتفاق تام مع العمر الوسيط-٣٣

أدواق جرمانيا ويشركهم في سياسته حتى كسب ودهم ولم مجاول أحد منهم أن ينازع ابنه في مملكته ، نرى ان اوتون الاول يدشن حكمه بباركته في كنيسة اكس – لا – شابل ويتسلم الشارات الملكية من يدى مطران ماينس بينا كانت ترتل الانشودة الدينية « تودم » . وهو في هذه الحفلة الدينية يصل ما انقطع من التقاليد الكارولنجية في عهد هنري الأول ، ومخلع على الملكية الساكسونية طابعاً دينياً لم يكن لها في الاصل . ومن جهة أخرى ، تدل هذه الحفلة على رغبة اوتون الاول في التفاهم مع الاسقفية وربط الادواق بالسلطة الملكية بعد أن اتوا اليه وقدموا ولاءهم بين يديه .

ونحن إذا اطلعنا على توطيد الملكية الساكسونية في جرمانيا نرى ان اوتون الاول قد اعتمد كثيراً على مساندة الكنيسة له . وبالمقابل كان يمنحها الامتيازات الارضية والاقطاعية ، وحفر بذلك غوراً بينه وبين الادواق . فاذا ما وقف هؤلاء في وجه التاج ، وقفت الكنيسة إلى جانب الملك أمام العدو المشترك .

لقد كانت سياسة اوتون الاول ترمي الى السيطرة على الكنيسة بوضع يده على الاسقفيات ، والى اثراء الكنيسة لتكون عوناً له ، وهذه هي السياسة التى سار عليها طيلة حكمه في علاقاته معها .

في اول الامر كان تعيين الاساقفة من قبل الملك أو على الاقل برضى منه . وبعد ذلك أصبح الانتخاب لايجرى دون تدخل الملك ، حتى ان اوتون لايتردد في الانتقال من مكان لآخر ليقوم بهذا الامتياز الذي خوله لنفسه . فمن ذلك أننا نواه ، في العام ٩٤١ ، عندما شغر كرسيا اسقفيتي فرتزبورغ وسبير ، لايتوانى عن الذهاب من ساكس الى فرانكونيا. وكذلك نواه في العام ٤٤٢ يقوم بسفر شاق طويل ليشرف على انتخاب

اسقف راتسبون . وكان في الغالب يعين الاسقف ولكنه محاول دوماً الا يذهب مع ما مخالف أماني الناخبين القانونيين . وفي بعض الاحيان لايتورع عن القيام بترشيح رسمي ويبقى حراً في المصادقة على المقترحات التي تقدم اليه .

واستطاع اوتون على هذا النحو ان يشغل الاسقفيات باناس من صنع كفيه آو من أعضاء اسرته: فمن ذلك ان ابنه غليوم أصبح مطرات ماينس وأخاه برونون مطران كولونيا ، وغيرهما من ذوى قرباه . ويجب أن نعترف أن هذا الانتخاب كان موفقاً بوجه عام . لأن من تقلدوا هذه المناصب كانوا على جانب عظيم من التقوى والصلاح وسعة الثقافة والمعرفة .

ويعتبر اوتون الاول هؤلاء الأسافة الذين يعينهم تابعين يرتبطون مباشرة بالتاج الملكي . فهم أمراء زمنيون ويتمتعون بامتيازات عديدة . ولا شك ان اوتون الأول اتبع في سياسته هذه السياسة التي اتبعت في عبد أسلافه ، وكان منها أن منحت الاسقفية حصانات متعددة ، ولكن حكمه يسجل في هذه الناحية تقدماً محسوساً ، فقد زاد في السلطات القضائية الممنوحة لمحكمة الاسقفية على الارض التي تتمتع بالحصانة ، وتخلى لكثير من الأحبار عن بعض الحقوق الملكية الهامة مثل ضرب النقود وجباية الضرائب التي تفرض على التجار . ولم يكتف بذلك فحسب ، بل انه خول الاسقف سلطات الكونت في داخل المدينة وملحقاتها كما وشور ، وجرى خلفاء اوتون الكبير على هذه السياسة . وهكذا توصلت وشور ، وجرى خلفاء اوتون الكبير على هذه السياسة . وهكذا توصلت الاسقفية الالمانية ، خلال النصف الثاني من القرن العاشر ، لأن يكون لها سلطة ونفوذ عظيم في الاراضي الواقعة تحت يدها .

وأصبح الأسقف على هذا النحو أميراً زمنياً لايختلف عن كبار الاقطاعيين العلمانيين . وكان الملك يرى فيه تابعاً من تابعيه المباشرين ، ويتصرف تجاهه تصرف الأمير حيال تابعه . ولم يكتف بمارسة السلطة التقليدية التي تعترف له بها القوانين أثناء الانتخابات الاسقفية ، بل اراد أن « يقلده منصبه ، بتسليمه بيده عصا الراعي ، والا يجري له أي احتفال لمباركته في منصبه الجديد إلا بعد اجراء هذه الشكلية . وهكذا أصبح الاسقف يأخذ كنيسته من الملك ، واليمين التي يحلفها بين يديه أصبح الاسقف يأخذ كنيسته من الملك ، واليمين التي يحلفها بين يديه واحداً ومن الصعب الفصل بينها ، فقد نشأ التباس اثقل علاقات الكنيسة والدولة وخاصة عندما استرجعت السلطة العليا في الكنيسة ، ممثلة بالكرسي والدولة وخاصة عندما استرجعت السلطة العليا في الكنيسة ، ممثلة بالكرسي الأقدس ، كامل الحرية والاستقلال .

وهذا النظام الذي وضعه اوتون لايخاو من محاذير . إلا ان هذه لاتظهر في الوقت الحاضر لان الأسقفية الألمانية في عهد اوتون الاول كانت قوية الأخلاق وتهتم في وظائفها الروحية . لقد كان برونون كولونيا مثال الأسقف الكامل . ويكننا القول كذلك عن اولريخ اوغسبورغ الذي حمى المدينة عندما هددها الهونغاريون ووقف حياته على خدمة الكنيسة والتبشير بعناية فائقة . ولكن هذين الجبرين لم يكونا الامثالين من نوع ممتاز خاص . ومع الزمن أخذت المشاغل الزمنية تنمو عند الأساقفة وتضطرم في نفوسهم حتى طغت الآمال السياسية على المصالح الدينية الكبرى . وإذا كانت المساوىء سهلة الاجتناب مع أمير كأوتون الأول فإن الحاق الأسقفية بالملكية أو ارتباطها بها ارتباطاً وثيقاً لايخلو من محذور في المستقبل ، و يكفي لذلك تغيير الملك حتى تتسلل الحوادث المؤسفة في داخل الكنيسة الامبراطورية .

وإذا حد اوتون الأول من نفوذ الأدواق واعتمد على الكنيسة فقد منح الملكية الساكسونية قوة عظيمة لا تجارى . وهذا مايوضح لنا كيف ان ملك جرمانيا ، بعد عشر سنوات من توليه الحكم ، استطاع أن يفكر بوصل ما انقطع من تقاليد شارلومان ، ويفتح ايطاليا ويبعث الامبراطورية لصالحه .

فتح اوتون ايطالبا ونظمها وظفر على الهونغاريين والسلافيين وبدا حامياً مجيداً للمسيحية . ود هجوم الشعوب الوثنية في الشمال والشرق وعمل على اشعاع الانجيل في بلاد الشهال أي في البلاد الاسكاندينافيـة . وتابع هذا الجهد في البلاد السلافية . وساهم في تنظيم البعثات المسيحية وبدا كأنه متمم لما قام به شارلومان . وإذا ملأ اوتون الأول الكنائس برجاله واستعملها لتحقيق أهـــدافه الزمنية إلا أنه ماأنفك يساعدهــا كشارلومان ويمنح قرارات مجامعها الدينية قوة القانون . واستطاع بما قام به من خدمات الكنيسة أن يكسب عطف الاكليروس ويسخره لحدمته والدعاية له في ارجاع الامبراطورية . ولهـذه الغاية نراه ، في ٣٦ كانون الثاني ٩٦٢ ، أمام روما ، ولكنه لم يستطع اجتياز عتبة « المدينة الحالدة » إلا بعد أن أقسم اليمين التقليدية التي تطمئن البابا والرومانيين على سلامة نياته . ولقد كانت وعوده أكثر وضوحاً من الوعود التي فاه بها من قبل أباطرة الكارولنجيين . فقد تعهد أن يعمل على تمجيد الكنيسة الرومانية واعلاء شأنها ، وألا يقوم بشيء ضد حياة خليفة بطرس وشرفه ؛ كما اقسم أيضاً الا يعقد مجلساً في روما دون موافقة البابا ، والا يتدخل في شيء في ادارة دولة الحـبر الأعظم ، وأن يعيد كل ما قبض عليه من تركة القديس بطرس ، ويحمي أموال

الكرسي الأقدس الزمنية . وبالمقابل يقسم البابا جان الثاني عشر والرومانيون ببقايا القديس بطرس الا يدعموا أعداء اوتون في ايطاليا .

وهذا التبادل في الوعد يدل بوضوح على استعداد جان الثاني عشر. فهو يريد أن يجافظ على السدة الرسولية ويصون لها بمتلكاتها . بيد أنه كان بجبراً على تحمل الحوادث ، ولم يقبل إلا عن غير رضى بالتخلي عن أطهاعه الايطالية . وهو يريد على الأقل أن ينقذ كل ما بقي له من سلطة زمنية ويحول دون الحاق الكنيسة الرومانية بالامبراطورية ، فدل بذلك على مهارة حقيقية . هذا ولما كان اوتون يرغب في دخول دوما فقد أقسم على كل ما طلب منه . وهو وان لم يشأ لنفسه أن يكون مغلوباً فقد فقد بشاره في الساعة التي يختارها .

وفي ٢ شباط ٩٦٢ ذهب اوتون الأول إلى كنيسة القديس بطرس تصحبه الملاكة اديلائيد وتناول من يدي البابا جان الثاني عشر التاج الامبراطوري بمقتضى الاحتفالات والمراسم المتعارف عليها في بزنطة ودولة الفرنجة . ونادى به السعب الروماني امبراطوراً حسب الاصول التقليدية أن تبادلا الهدايا الثمينة .

وبعد أن تقلد اوتون المنصب الذي يتوق اليه منذ سنوات عدة واطمأن به المقام أخذ ينتزع من البابا سلسلة من الامتيازات كان يعتبرها ضرورية لتأمين مستقبل الامبراطورية التي بعثها على شرفه .

وفي ١٢ شباط انعقد مجمع ديني في كنيسة القديس بطرس واتخـذ تدبيرين هامين :

اولاً: يحدث جان الثاني عشر ، بناءً على طلب اوتون ، في

ما غدبورغ مطرانية ويلحق بها أسقفية مرسبورغ وتصبح على هـذا النعو ماغدبورغ مركز مطرانية البلاد السلافية والتبشير. والنفوذ الجرماني .

ثانياً: يخلع جان الثاني عشر هيرولد من كرسي مطرانية سالزبورغ بعد أن أظهر معارضته لسياسة اوتون الدينية ويعهد بوشاح المطرانية إلى فريديريك المرشح الملكي .

إن البابا جان الثاني عشر في هذبن المرسومين يوافق ويصادق على سياسة اوتون الكبير الدينية : فهو يعطيه الوسائل التي تتوسع بها المانيا نحو الشرق ، ويعترف بسلطته المطلقة على الكنيسة في مملكته . ولكنه أثبت في هذه المناسبة رفعة البابا . فقذ ذكر في أعلى المرسوم الذي جعل فيه ماغدبورغ مطرانية أن من حق الكنيسة الرومانية أن تنظم شؤون المسيحية وان ما فعله إنما هو تنازل عند « توسلات اوتون الحاشعة » . وهو في الوقت الذي يمنح اوتون الوسائل التي يزيد بها قوته ، لايتوانى عن اعلان تفوق البابا على الامبراطور .

وفي يوم ١٣ شباط أتى دور اوتون الأول وبرهن للبابا أن خليفة بطرس إذا كانت له السيادة العامة في الحقل الروحي والكنسي ، فالامبراطور يتمتع بالامتياز نفسه في الحقل الزمني . ففي هذا اليوم أعلن امتيازه الشهير الذي أثبت فيه حقوق البابا على ممتلكات الكنيسة الرومانية وخاصة على الاراضي التي كانت منحة من بيبن وشارلومان . واستوحى من دستور روما ٨٧٤ فوضع رقابته على ادارة الدولة الحبرية ، ونص على أن مندوبيه ( ميستي ) يجب أن يقدموا اليه كل سنة تقريراً عن الشروط التي يقام فيها العدل ، وينبؤوه عن القلاقيل التي يمكن أن تحدث . فهو بهذا يؤكذ بأنه سيد روما التي وعدها منذ بضعة أيام خلت باحترام استقلالها .

يضاف إلى ذلك أن الدستور الذي يجدد به أحكام دستور ٨٧٤ يقرر بان الحبر الذي ينتخب في المستقبل بصورة قانونية لايبادك إلا بعد أن يقسم اليمين للامبراطور أو لمندوبيه (ميسي) . وهكذا نرى أن البابا إذا نادى بتفوقه على الامبراطور فليس ذلك إلا من قبيل الضلال والوهم ، وليس بامكانه أن يحصل على منصبه دون مساعدة الرئيس الزمني للمسيحية .

ونرى بعد أن اتضحت لنا مراسيم مجمع ١٢ شباط وامتيازات الامبراطور في ١٣ منه ان الاتفاق بين البابا جان الثاني عشر والامبراطور اوتون الاول كان شكلياً بحضاً ، وان وضع كل منها بالنسبة للآخر مازال قلقاً يشوبه سوء تفاهم عميق . لقد قبل جان الثاني عشر بحيء اوتون إلى ايطاليا أملا في أن يضع حداً للفوضى التي كانت تسود في ايطاليا الشهالية وخوله منصب الامبراطورية شريطة ان تبقى الدولة الحبرية مستقلة استقلالاً تاماً ، ولم يدعه يدخل روما إلا بعد ان حصل منه على الضائات الكافية في هذه القضية . أما ملك جرمانيا فيلم يكتف بلقب الامبراطورية الشرفي فعسب بلأراد أن يحيي شارلومان، ويقتضي ذلك في الزمني سيادة روما وايطاليا ، وفي الروحي الوصاية على الكنيسة الرومانية بعد أن تحررت من نير الارستقراطة المحلة .

وهذان المفهومان المتضادان يوضحان لنا كيف ان اوتون ، بعد أن ارجع الامبراطورية ، اصطدم بشتى المصاعب التي اضطرته أن يعود إلى الطاليا مرارآ ؛ وان جان الثاني عشر وان خضع عن كراهية لامتياز ١٣ شباط ، إلا انه عزم على الا يتقيد به ويصرف النظر عنه لاسيا وان الرأي العام في ايطاليا كان غير ملائم الألمانيين . وقد راجت عنهم الاخبار بأنهم محاربون أشداء يخشى شرهم . واذا نودي باوتون المبراطورآ إلا انه

في ١٤ شباط، أي عندما غادر العاصمة المسيحية، لم يكن مطمئناً عن غده ويستطيع أن يتنبأ بوقوع انقلاب في العاجل القريب.

ولكن أوتون الأول لم يكن من اولئك الذين تلين قناتهم بسبولة ، فقد استطاع بما أوتي من قوة أن يثبت دعائم الامبراطورية في الغرب . ورغم أن الظواهر يدت معاكسة له ، فقد تغلب مفهومه على مفهوم جان الثاني عشر . ودام هذا الظفر ما يقارب القرن على الأقل ، وبقي الاباطرة الجرمانيون حتى الاصلاح الغريغوري ، رغم المعارضة الشديدة في بعض الاحيان ، يسيطرون على روما ويمارسون نفوذهم على الحكومة الحورية .

وبهذا الاعتبار تحقق حلم اوتون . لقد بعث امبراطورية شارلومان . وهذا هو المعنى الذي علقه المعاصرون على حادث ٢ شباط ٩٦٢ . وإذا قلنا بعث الامبراطورية فليس في ذلك ما يدل على أن الامبراطورية التي ارجعها اوتون الكبير تنطبق على امبراطورية شارلومان . لاشيء من ذلك البتة . لقد حكم شارلومان بلاد الغرب كلها . اما اوتون فقد كان سيدا في ألمانيا وفي قسم من ايطاليا ، لأث جنوب شبه الجزيرة بقي تابعاً ليزنطة حتى آخر القرن الثاني عشر ، وليس للنفوذ الجرماني أي سيطرة عليه . فضلا عن أن هذا النفوذ كان وقتياً في وسطها . أما فرنسا فقد كانت خارجة عن امبراطورية اوتون . ولذا يمكننا القول ان الوحدة المسيحية التي حققها شارلومان لم ترجع إلى ما كانت عليه عندما توج اوتون الكبير امبراطوراً في ٢ شباط ٢٦٠ . عدا ان سلطة هذا الامبراطور بقيت ادنى بما كانت عليه سلطة شارلومان التي بقيت ذكرى تردد في خلد اوتون الاول وتوجه سياسته ، وعلى هذا ظلت سلطته المانية اكثر منها عامة .

ومها يكن فليس من العدل ان نبخس قيمة الاثر الذي شاده الملك الساكسوني . لقد استطاع ، في هذه البلبلة التي تخبط فيها الغرب بعد وفاة شارل السمين ، أن يدخل النظام بعد الفوضى ، والحياة بعد الموت. واذا تضاءل ظل الامبراطورية وضاقت رقعتها الأرضية ، فقد بعثت على كل حال من جديد وطبعت تاريخ الغرب اعتباراً من العام ١٩٦٢ بطابع مغاير لما كان في السابق ، وانتهت الأزمة التي نجمت عن تفكك الامبراطورية الكارولنجية .

### الفصيل الرابع ولعشرون

## النظام الأميري

#### النظام السياسي والاداري في ممالك اوربة الغربية

سياء أودبة الغربية في منتصف الغون العاشر . \_ لقد بدل زوال الامبراطورية الكارولنجية مصور أوربة الغربية تبديلا عيقاً . وذلك بأن احل الانقسام إلى بمالك محل الوحدة الامبراطورية التي أعيد انشاؤها على يد اوتون الكبير بصورة غير تامة . ولم يقف عمل التفكك عند هذا الحد ، ففي منتصف القرن العاشر لم تكن كل بملكة من هذه المالك الا فسيفساء من الدول ، وعلى رأس كل منها دوق أو مركيز أو كونت وليس للسلطة الملكية على هؤلاء في الغالب أي تأثير ، لأن هذه السلطة كانت ، في الحقيقة ، وهمية اكثر منها واقعية . يضاف إلى ذلك ان الكونتيات نفسها انقسمت إلى امارات مستقلة علمانية أو كنسية . وكان الكونتيات نفسها انقسمت إلى امارات مستقلة علمانية أو كنسية . وكان بروابط التبعية ، أي بالولاء الشخصي ، الذي يربط الكونتات والأدواق بالملوك .

ولم يكن هذا النظام الأميري شيئاً جديداً ، فقد وجد ، كما رأينا، في غضون العصر الكارولنجي ، وترجع اصوله الاولى إلى اعلى من ذلك ايضاً . فالتبعية التي تلحق شخصاً يسمى التابع بشخص آخر يسمى

الأمير كانت تعترف بها الصكوك التشريعية منذ عصر شارلومان و وتعتبر في عهد خلفائه عنصراً من عناصر تشكيل الدولة: فكل شخص يستطيع ان ينتخب لنفسه أميراً ويقسم له يمين الولاء والاخلاص ؛ وبالمقابل يلقى منه الحماية والرعاية والتمثيل أمام الملك. وعلى الغالب يكون هذا التابيع في الوقت نفسه مستفيداً يعهد اليه الامير بطريق الانتفاع بأرض يفلحها مقابل اتاوات معينة وينقلها الى أنساله غالباً .

وعلى هذا الحادث الاجتاعي ، الذي نشأ منه النظام الاميري ، تعلقت بعض التعاملات التي سببت تجزئة الدولة ومهدت لتحويلها السياسي بشكل لم يكن في الحسبان: فقد تخلى الملك ، بالحصانة ، عن الحقوق الملكمة على اراضي الملاكين العقاربين الكبار وأخذ هؤلاء يقضون بين الناس ويجبون الضرائب لأنفسهم . وأفادهم هذا الوضع وحصاوا على الاستقلال التام تقريباً على حساب الدولة . فقد قبل الملك خاصة" ، وهذه هي المرحلة الحاسمة ، بتمثيل الوظائف بالانتفاعات وتخلى ، الى الكونتات ممثلي السلطة العامة ، من جميسع املاك الدولة والحقوق الملكية الداخلة في نطاق منطقتهم الادارية ، كرواتب تدفع لهم . وأصبح هؤلاء الموظفون مستفيدين ولهم حصانة ، وعرضاً عن أن يكونوا منتدبين ومسؤولين وقابلين للعزل من مناصبهم ، أصبحوا لا يرتبطون بالسلطة المركزية الا بروابط رخوة من الولاء والاخلاص . ولا شك في أن هذه الحال تعتبر ثورة لأنها حولت الكونتات ، وهم مبدئيا عمال الدولة ، الى موالين وتابعين . ومن الطسعى أن تجعل الفوضي السياسية ، التي عمت تقريباً كل مكان خلال النصف الأول من القرن العاشر ، هـذا « الولاء » نظرياً ، وأن تكسر العقبات التي تليحق الموظفين الكارولنجيين القدامي بالتاج الملكي .

ونرى في غضون هذا العصر ان جميع المالك كانت مسرحاً للمنازعات

السلالية التي هزت السلطة الملكية . فقد كان الملوك ، في سبيل الحفاظ على التاج الذي كان ينافسهم عليه كثير من المطالبين ، يهتمون خاصة" بتأمين مساعدة مخلصيهم ويرون أن خير وسيلة للحصول على مساندتهم هي التخلي لهم عن امتيازاتهم التي حافظوا عليها , وهكذا فان الأدواق والمراكيز والكونتات الذين كانوا منذ العصر الميروفنجي يطلبون حماية المليك ، قبل الدخول في الوظائف ، قد آل بهم الأمر الى ان أصبحوا تابعين للملك . واكتفى الملك باعتباره أميراً بالاحترام وبمين الولاء دون أن يمارس أي رقابة عليهم . وهناك اكثر من هذا : وهو أن الوظائف الكبرى التي تأتى عنها الاقطاعات الكبرى أُحْذت تنتقل بالوراثة . وعلى هذه الصورة تألفت اسر حقيقية لا تخضع للسلطة الملكية . ففي فرنسا مثلًا نجد ان أدواق بورغونيا ، منذ ريشار العادل ( ۸۷۷ ) يتوادثون وظائفهم كابراً عن كابر ، وكذا الحال في نورمانديا في عهد غليوم ذي السيف الطويل ( ۲۲۷ ــ ۹۶۳ ) وريشار الأول ( ۹۶۳ ـ ۹۹۳ ) وريشار الشاني ( ۱۰۲۷ – ۱۰۲۷ ) او في فلاندر ، منذ بودون زند الحديد ( ۱۰۲۳ – ٨٧٩ )، لم يفارق منصب الكونتية هذه الأسرة. ونجد الحالة نفسها في ألمانيا لان انتقال اللقب الدوقي لايضايقه الا معارضة الاسر المنافسة . وهكذا توطد نظام الاخلاص الشخصي بعد ان حذف تدخل السلطة المركزية في الاقاليم المحلية التي اصبحت أمارات مستقلة.

وهذا التطور الذي نشاهده عاماً في جميع ممالك الغرب لم يقف في كل بلد في نفس المرحلة بل نتج عنه اختلاف وتنوع ولا يسعنا إلا أن نصر على هذه الناحية لأن النظام الأميري لم تكن له سياء واحدة في المانيا و فرنسا .

النظام الأميري في المانيا . - ففي المانيا شهدت الملكيه دور كسوف

تام في زمن لويس الطفل ( ٩٠٠ – ٩١١ ) وكوثراد فرانكونيا ( ٩١١ – ٩١٨ ) ثم نهضت بعد وصول الاسرة الساكسونية إلى السلطة ( أيار ٩١٩ ) .

وقد استطاع أوتون الأول أن يجعل من الأدواق موظفين يعينهم ويعزلهم حسب هواه . وما كان صحيحاً من أجل الأدواق كان صحيحاً بالنسبة إلى الكونتات والمارغرافات الذين كانوا على رأس الكونتات في في الثغور أو الحدود المتاخمة للسلافيين والهونغاريين ويعتبرون جميعهم موظفين مقلدين بالحقوق الملكية وممثلين للسلطة المركزية يقومون بالعدل ويقودون الجيش باسم الملك .

ورغم النهوض الذي قام به اوتون الكبير فقد ظلت الكيانات الموجودة واصطدمت ارادة الأمبراطور ببعض العادات المكتسبة . وإذا يخلص الملك في بعض الظروف من الأدواق والمارغرافات أو الكونتات العصاة المتمردين وتصرف بالقابهم لصالح اقربائه وأصدقائه فقد كان مضطراً في حالات عديدة ان يتكيف مع التقليد ويقبل بانتقال ارث الوظائف العامة حتى ان هذه الوظائف كانت تؤلف قسماً من تركة العائلة وظلت تشبه الانتفاع . ولكن السلطة الملكية ضعفت بتأثير هذا السبب او ذاك ، وهذا ما حصل في النصف الناني من القرن الحادي عشر ، ونجسم عن ذلك أن أصاب المانيا ما أصاب بقية الدول الغربية الأخرى . هذا ولما قاوم اوتون الكبير النظام الأميري كان هذا النظام قد تأصل فيها متأخراً عن غيرها ولكنه دفع بجذوره إلى الأعماق وسيدوم فيها إلى زمن طويل . ومن جهة ثانية ، كان اوتون الكبير وخلفاؤه يجاولون تعديل سلطة ومن جهة ثانية ، كان اوتون الكبير وخلفاؤه يجاولون تعديل سلطة

ومن جهه تايه ، كان اوتون الكبير وخلفاؤه كياولون تعديل سلطة الأدواق وساقتهم الظروف إلى ايجاد امارات كنسية لصالح الكنيسة ، وأغدقوا عليها الهبات وتنازلوا للأحبار ، الذين يشهون بالامراء الزمنيين ،

عن الحقوق الملكية التي ظلت حتى ذلك الحين قاصرة على الكونتات: ففي بملكة اللورين القديمة مثلاً أخذ أساقفة لييج كونثية هوي ، برونا نجيرونز وهاسبينغا وكوندروز تقريباً . وفي ماينس وكولونيا وماغدبورغ وكواره قلد اوتون الأول الاساقفة سلطات كونتيه على ادارة المدينة أو الأبرشية مع الحق بجباية الموارد المتعلقة بها . وكذا الحال في عهد اوتون الثاني في فورمز ومندن . ثم وسع اوتون الثالث وهنري الثاني هذه السياسة . وهكذا أصبحت الأسقفية في المانيا عنصراً من العناصر الأساسية في النظام الأميري . وبما أن العزب الكنسي يدعو إلى تبديل الأسقف عند كل وفاة فقد حافظ الملك على حق التسمية والتعيين . ولذا فان التصرف بالحقوق الملكية من العرب الكنس المنين . ولذا فان التصرف عاذير التصرف بهذه الحقوق في أيدي الامراء الزمنيين .

النظام الاهيري في ايطاليا . . . على الرغم من أن ايطاليا ، منذ ووه ، كانت نابعة لماوك جرمانيا ، فقد حافظ النظام الأميري فيها ، خلال النصف الثاني من القرن العاشر ، على حيويته ونشاطه : ففي ظل الاوتونيين ، كما في العهد الفوضوي الذي تلا زوال الامبراطورية السكارولنجية ، بقيت شبه الجزيرة مقسمة إلى عدة امارات كان الامراء فيها أشبه بملوك حقيقين . وقد أصبحت هذه الامارات وراثية ، ولم يستطع أوتون الكبير أن يذهب إلى ما يخالف هذه التعاملات القديمة : ففي طوسكانا مثلا ورتث الماركيز هربرت لقبه لابنه هوغ الكبير وأصبح هذا الأخير احدى الشخصيات الأساسية في السياسة الايطالية في آخر القرن العاشر . وكذا الحال في تورينو وكانوستا وسبوليت وايفرة . إلا ان فريول ، التي نهم الدولة الجرمانية في ايطاليا ، اعتبرت ثغرآ المانيا مرتبطاً بالملكمة ماشرة . وكذا الإساقفة أيضاً حافظوا على استقلالهم وعلى اراضهم بالملكمة ماشرة . وكذا الإساقفة أيضاً حافظوا على استقلالهم وعلى اراضهم

الكبرى . ولما كان المراكيز والكونتات مجسدونهم فقد ظلوا ، كما في المانيا ، مرتبطين بالتباج الذي مجميهم ويثريهم ليكون مطمئناً من مساعدتهم .

النظام الأميري في فرنسا . ــ وفي فرنسا كما في ايطالبا زالت الامتبازات الملكية بتمامها تقريباً ولم يستطع اوتون الكبير استرجاع السلطة الملكية ، بل ، على العكس ، نوى أن هذه السلطة كانت في ضعف مستمر بنتيجة المنازعات الطويلة بين الأسر والضرورة التي وجد فيها الكارولنجيون أو الروبيرتيون واضطرتهم إلى التصرف ببعض الحقوق التي استطاعوا أث مجافظوا عليها ، ليشتروا المساعدة الضرورية لهم . ومن جهة أخرى ، لا نجد في فرنسا ما يشبه الدوقيات الألمانية . فقد كانت المملكة مقسمة إلى اثني عشرة أو خمس عشرة امارة دون أي ميزة عرقبة ظاهرة وكان زعماؤها ، من الدوق او المركيز أو الكونت ، يضمون تحت سلطتهم عدة كونتيات كارولنجية . وكانت هذه الكونتيات دولًا حقيقية تحكمها سلالات وراثية ، وتمارس فيها جميع الحقوق الملكية . ولقد اضاع الملك فيها سلطـة الاشراف ، وقامــا نراه مجافظ في بعض هذه الامارات على تعيين بعض الأساقفة . وما من أحد منهم فكر في أن يرجوه باستلام الدبلوم منه . ولم يكن في وسع هذه السيادة النظرية للملك أن تطلب من هؤلاء التابعين ، وهم أنسال الموظفين السكارولنجيين القدامي ، أي واجب يقتضيه الاخلاص والامانة . وهكذا توصل النظام الأمبري إلى حد تطوره ، وسيمضي زمن طويل قبل أن يصبح باستطاعة الملكية أن تستعيد هذه الحقوق التي تخلت عنها .

سلطة التابعين الكبار . \_ لقـد كان النظام الأميري يختلف بين ملكة واخرى في أوربة الغربية . وهذه الاختلافات كانت اختلافات

درجة لا اختلافات طبيعية. فقد وجدت في كل مملكة امارات كبرى كان اصحابها في السابق موظفين قابلين للعزل من قبل الملك سيدهم، وأصبحوا الآن لحد قليل أو كثير تابعين وراثيين له، وهو زعيمهم وسيدهم ومولاهم. ولا شكفي أن صفة هذه العلاقة لم تتبدل، ففي العصر الكارولنجي لم يكن الادواق والكونتات ليدخلوا في وظائفهم إلا بعد أن يكونوا قد وضعوا أنفسهم تحت انتداب سيدهم واقسموا له يمين الولاء. وفي الحقيقة ان عقد التبعية في القرن العاشر والحادي عشر ينتج عن هدا الطقس، ويتضمن الاحترام الناشي عن الحماية القديمة ويمين الاخلاص التي تقسم على الانجيل. وهما عملان يتمم احدهما الآخر دون أن يتعارضا. وكما قيل على وجه الصحة: « إن التعهد التبعي ينشأ من اتحادهما الصميمي الذي لا يقبل الحل ».

ولكن إذا بقيت الصيغ الحقوقية كما هي نفسها ، فان الحالة التي تشملها تغيرت بصورة عميقة . فمن جهة ، أصبح التابعون الكبار وراثيين ينقلون إلى ابنائهم دوقيائهم وكونتيائهم ، إلا في الحالة التي لا يكون لهم أعقاب مباشرة منهم ، أو عندما يكون الوارث قاصراً . وفي هذه الحالة يتدخل الملك . وبصورة عامة يكتفي الملك بقبول احترام ابن الدوق أو الكونت المتوفى . ومن جهة أخرى ، كان الملك في القرن العاشر مجتفظ ببعض المراقبة ، إلا في المانيا ، ويتمتع التابع الحجبير شخصياً بالسلطات التي خولت اليه كمندوب عن التاج . وأصبحت المحكمة الملكية محكمته الحاصة ، وصار يجبي الضرائب لحسابه بعد ان كانت في الملكية محكمته الحاصة ، وصار يجبي الضرائب لحسابه بعد ان كانت في القديم تجبى وتسلم مبالغها إلى الادارة المركزية وله بلاطه ويذيع فيه اراداته الاميرية . وكان ، من الناحية النظرية على الأقل ، يستأنف أرادات المحاكم الدنيا . وكان في فرنسا ، في كثير من الحالات ، يعين العصر الوسبط ، يعين

الأسقف ، ويمارس الحقوق الملكية على الكنيسة والأديرة ، اللهم إلا إذا تخلى عنها بطريق الانتفاع . يضاف إلى ذلك ان سلطته كانت متغيرة .

وقد حدث في داخل هده الأمارات الكبرى حادث بماثل للحادث الذي انشأها في نطاق المملكة ، وهو ان الامراء من صنف ادنى كانوا يتمتعون ، بنتيجة سلسلة من التصرفات المتتالية في آخر القرن العاشر ، بالحقوق الملكية التي تؤمن استقلالهم . ولقد توصل الاقطاعي الكبير في القرن الثاني عشر ، في فرنسا على الأقل ، إلى أن يأخذ منهم جميع ما اكتسبوه في القرن العاشر . ولكن تفتتت السلطة الملكية ظل حتى ذلك التاريخ يرافق التجزئة الأرضية واستحكم طويلاً .

ولقد كانت هذه التجزئة الارضية نتيجة للغارات الكبرى التي حصلت في القرن التاسع والعاشر وكان تأثيرها في انشاء النظام الاميري حاسماً اكثر من تأثير المنازعات السلالية .

ورأينا كيف ان الدولة ضعفت في آخر العصر الكاروانجي ولم تستطع في اكثر الحالات ان تؤمن المقاومة ضد غارات المسلمين والهونغاريين والنورمانديين ، وان السكان تركوا وقواهم الحاصة فحاولوا ان يحموا أنفسهم باستعمال الموارد التي كانت في متناول يدهم مع تنظيم الدفاع الحسلي . ولعبت سلالات الامراء الكبرى في بعض الاحيان دوراً وعبرت في حال النجاح عن ازدياد قوتها . فالسلطات المحلية التي كانت تتمثل بالاسقف او الكونت او الملاك العقاري ، وتتصرف بالوسائل الكافية ، تدخلت بشكل حاسم وردات جميع المخاوف الملازمة لهذه الغارات . وهكذا ولدت ضرورات النزاع سلسلة من الحوادث الاجتاعية واجتاز النظام الاميري بواسطنها مرحلة جديدة .

وعندما كان النورمانديون والهونغاريون يهاجمون منطقة من المناطق ،

كان هم السكان فيها ان يجدوا لانفسهم ملجاً يعتصمون به من شر القتل، يدفعهم في ذلك حب البقاء، وقد يضطرهم إلى تضحية قسم كبير من أموالهم لانقاذ حياتهم المهددة . وكان لديهم ثلاث معاصم : المدن ، الاديرة الحصنة ، القصود .

دور المدن . \_ لقد كانت المدن في بادىء الأمر ملاجىء، وتذكر التآريخ ان السكان يفرون اليها إذا داهم العدو . وكثيراً ما تعطينا هـــذه التآريخ عنهم صفحة سوداء قائمة . ففي مدينة سانس شوهد مرتين أثناء الغزو النورماندي ( ٨٩٨ ) والغزو المونغاري ( ٩٣٦ ) ان رهبان دير سن بير لوفيف يتركون الأبوية مع « البقايا » المقدسة ويلجأون إلى داخل الحصن . وفي آنجو كانوا يضحون بالارياف . وفي داخل آنجه وسومور وآمبواز كانت تتجمع نقلط المقاومة . وقد لعبت او غسبورغ في المانيا و بافيا في ايطاليا الدور نفسه .

هذا ويمكننا ايضاح هذه الوظيفة التي كانت تقوم بها المدن: ان كثيراً من هذه المدن قد حافظت على أسوارها التي يرجع العهد بها إلى زمن الرومانيين. وهذه هي حال ماغدبورغ وفرتزبورغ وهيلدشهايم. وفي الغالب كانت هذه الحصون لاتكفي للدفاع. ولذا كان من الضروري ان يعاد بناؤها واصلاحها. ففي المانيا، في عهد حكم هنري الأول ، كان السلافيون يهددون المدن الساكسونية. وقد حصنت هذه المدن بتشبث من الملك. وفي مدينة نانت ظل الأسقف فوشيه من عام ٥٠٠ إلى ٥١٥ يشيد الكاتدرائية ويحيطها بسور. وقد هدم النورمانديون هذا السور فاعيد بناؤه عام ٥٤٠ وتم عام ٥٠٠. وتوطدت مع الزمن قيمة المدن العاشر كل أهمية تجارية وكانت معصماً كانت سداً مود سيل الغارات.

وو الأديرة . \_ وقد يقع في بعض الحالات ان المدن تكون بعيدة جداً لتؤمن وظيفة الدفاع . وعندما لايستطيع الرهبان ، نظراً لبعد المسافة ، أن ينقلوا اليها « بقاباهم » و كنوزهم كانوا محصنون الابوبات ، وتصبح هذه الاديرة بدورها ملاجىء . ففي عام ٢٦٦ لها خبر في سن غال في سويسرا منبئاً بقدوم الهونغاريين . وما كان من الاب انجلبرت إلا ان قام بحفر الحنادق ولكن هذه لم تجد نفعاً ولم تمنع من نهب الدير وسلبه . وفي مكان آخر كانت الأعمال أقل ارتجالاً . ففي بداية القرن العاشر استولى بودون كونت فلاندر على أبوية سن برتن وحصنها لتقوم بدور الدفاع ضد النورمانديين . وكذا الحال في ليموج حيث جعل لابوية سن مارسيال برجان اتكون على أهبة الدفاع وصد الغارات . غير أن هذه التحصينات كانت على الغالب ابتدائية واستعمل فيها الحشب أكثر من الحد .

ظهود القصود . \_ ولنفس الغاية في الدفاع ، شهد القرن العاشر في مختلف بلدان الغرب ظهور القصور المنيعة التي استعملت لرد غارات العدوان والغزو قبل أن تستعمل في الحروب الخاصة ، وظلت المدن وحدها حتى وصول النورمانديين محاطه بالأسوار . ثم تبين أن هذا الشكل من الدفاع لايكفي ، ولذا شاد الكونتات والأساففة وكبار الملاكين العقاريين مسدنا محصنة ( الابراج ) تسد الطريق في وجه الغازين وتعصم السكان الريفيين من شر أذاهم . ففي المانيا ظل بناء القصر حقاً ملكياً . ولكن الاساقفة والامراء استطاعوا في بعض الاحيان أن يغتصبوا هذا الحق . وفي فرنسا وايطاليا أصبحت مراقبة السيد المولى وهمية كغيرها , وحتى آخر القرن العاشر عندما حقق فن انشاء المعسكرات تقدماً عظيماً ، كان منظر القصر بدائياً . ويحتوي سوراً من الحشب يمنسع عظيماً ، كان منظر القصر بدائياً . ويحتوي سوراً من الحشب يمنسع

الدخول منه بواسطة خندق . وفي الوسط الحصن ، وهو في الغالب من الحشب ويشرف على الموقع . وقد نظمت فيه كل وسائل الدفاع : من أقبية تجمع فيها الاتاوات الاقطاعية عيناً وكل ما يلزم لدعم الحصار زمناً طويلاً . وفي آخر القرن العاشر تحسن بناء القصر الأميري ، وحل الحجر على الحشب في البناء وأصبحت الحصون ترد عدوان الهجوم . ومها كانت هذه الحصون بدائية فقد لعبت المدن الاولى المحصنة أثناء الغارات دوراً عسكرياً لا يمكن نكرانه ، وكانت المدن والأديرة والقصور محور الدفاع . وهذا ما يوضح لنا كيف أن الاساقفة والآباء وسكان القصور أخذوا على عاتقهم مهمة الحاية وانتهى الحال بهم إلى الاستفادة من النظام الأميري .

حياة القصر . \_ كان القصر في النصف الثاني من القرن العاشر يؤلف وحدة سياسية حقيقية . وكانت سياء هذا القصر مختلفة . وكان ساكن القصر كونتاً . وإلى جانب الكونتات ، الذين توصلوا بطريق السلاح أو بطريق الدبلوماسية الزوجية لتوطيد وحدات ، وجد كونتات آخرون اكتفوا بالحصول على استقلالهم وملكوا قصراً أو عدة قصور على أرض الكونتية . ووجد أصحاب قصور من ورثة الموظفين ، الذي هم أدنى من الكونت في الكونتية ، كالفيكونت وآخرون ملاكون عقاربون قدامى يتمتعون بالحصانة ويمارسون الحقوق الملكيدة على أراضيم ، وآخرون مخلصون للكونت الذي يعهد اليهم مجراسة هذا القصر أو ذاك . ونظراً لهذه الامتيازات ، التي منحت لهم ، أصبح القصر يؤلف بداية لامارة جديدة .

ومها يكن فان صاحب القصر ، بعد أن كان في بداية القرن العاشر زعيماً عسكرياً ، استطاع أن يأخذ على عاتقه مهمة السلطة الادارية . وكانت هذه السلطة تختلف حسب المناطق وحسب سعة الأراضي

التي يمارس فيها سيادته . فهو يقوم بالوظائف القضائية والمالية التي اختصها بنفسه على حساب مولاه . وكان هذا الاغتصاب متفاوتاً : ففي بعض الاحيان نجد أن الأمير قد تسلم زمام السلطة القضائية باوسع حدودها . وأحياناً يجري العكس فلا يكون له من السلطة الا جزء يسير . ومن هنا ظهر التمييز بين العدل الأعلى والعدل الأدنى ، وكان مصدراً لالتباس حقيقي ومنازعات عديدة . وبالمقابل ورث الامير الضرائب التي كانت في السابق تدفع إلى موظفي الملك ولا تذهب إلى الكونتات ورثة اولئك الموظفين . ولم يكن في القرن العاشر ضرائب للدولة بل استعيض عنها بالرسوم الاميرية التي حافظ الملك عليها في ملكه الشخصي ، ولكنها كانت خارجة عن يده في غيره من الأملاك .

الرسوم (الحقوق) الاميرية . – ليس لدينا تصنيف دقيق عن هذه الرسوم لأنها مبعثرة وكثيرة . فهنالك رسوم على الاراضي تجبى من الفلاح باعتباره منتفعاً لا ملاكاً للأرض ؛ ورسوم يرجع أصلها إلى الملك . ثم دغم النوعان معاً وأصبح من الصعب عزلها عن بعضها . لذا يجب التمييز بينها من حيث الطبيعة .

من المكن عزل بعض الحدمات وأهمها السخوة التي تجبر الفلاح على القيام في أرض الأمير ببعض الأعمال ذات النفع العام مثل صيانة القصر وكري الحندق وزراعة أرض الأمير كما كان يفعل ذلك الارقاء قديماً . وإلى هذه الحدمات تضاف الاتاوات عيناً مثل « ضريبة الانتاج » وبوجبها يدفع الفلاح إلى الامير قسماً من محصوله ومن قطيعه أو من نتاج دواجنه ؟ والاتاوات النقدية مثل ضريبة ( السانس ) وتمثل في نتاج دواجنه ؟ والاتاوات النقدية مثل ضريبة ( السانس ) وتمثل في الاصل سعر أجار الأرض ، وضريبة الوأس ، وضريبة القامة وكانت شخصية وأخيراً أصبحت تدفع بمقدار بتناسب مع الموارد ؟ ثم رسوم

الانتقال مثل رسم البضاعة المباعة ، ورسم الارث ، ورسوم الاطفاء عندما تترك الأرض للكنيسة ؛ ورسوم التجارة والصناعة ، ورسم العبور وكذا ضريبة الطاحون والفرن والمعصرة وغيرها .

وكان الأمير في القرن العاشر يتمتع بضرب النقود . وكثيراً ماكان يزيف هذه النقود فيجعلها منتجة . وله حق جباية الرسوم القضائية ، ويأتي بعضها من الابراء ، وبعضها من اغتصاب الحقوق الملكية ، وتفسح هذه مجالاً لغرامات باهظة ، وفي الوقت ذاته لجبايات ليست أقل منها رحمة كضريبة الحتم والطابع .

الاستبداد الاميري . . . يبدو مما تقدم أن الأمير كان يتصرف بعدة موارد هامة ، وان هذه الموارد كانت ظالمة وتعسفية ، ثم نظمت تدريجياً مع الزمن . غير أن شيئاً من هـ ذا لم يحدت بعد في القرن العاشر والحادي عشر . كان الأمير في ذلك التاريخ سيد أرضه المطلق ، يقيم في قصره ويشكل أحياناً مع الامراء المجاورين حلفاً حقيقياً ويتحدى انذار مولاه . الا أن الجهد الذي بـذل في سبيل المركزية في آخر القرن الحادي عشر وفي القرن الثاني عشر أدى إلى ايجاد اقطاعـات كبرى وأخـذت سلطة الامـير تتناقص بصورة محسوسة لحساب سلطة كبير الاقطاعـين .

المدن وسلطة الاسقف . - كانت منطقة الامير غالباً منطقة ريفية ولم يكن حول القصر ، في أكثر الاحيان ، تكتل عمراني حقيقي . أما في داخل السور فلم تكن الحصون التي أوجدت في زمن الغارات لتلجىء الا الرجال الضروريين للدفاع أو لحدمة الامير الشخصية . ومع هذا فقد وجدت بعض الابراج في داخل المدن . وكان محتلوها يشاركون الاسقف في سلطته . وكان لهذا الاسقف ، ولا سيا في المانيا ، سلطة

ادارية عليا يمارسها مباشرة في داخل المدينة أو يخولها الى ممثل عنه أو الى نائبه الزمني .

وما فتثت سلطة الاسقف آخذة بالتزايد منذ العهد الميروفنجي ، وذلك بفضل الحصانة التي يتمتع بها . ومنذ القرن التاسع كانت المدينة ، مركز الابرشية ، حيث يقيم الاسقف باستمرار ، خاضعة لسلطته التي عاربها على الزمني والروحي . وله فيها محكمة ويرأسها رئيس الكهان القانوني ، واليه برفع الاكليركيون والعلمانيون عدداً عظيماً من القضايا ، ونخص بالذكر منها قضايا الوصايا والزواج ، وكان مكلفاً بمصلحة الطرق والشرطة وبناء الحصون واصلاحها ، ويحل محل الادارة المدنية المطرق والشرطة وبناء الحصون واصلاحها ، ويحل محل الادارة المدنية المقصرة في كل شيء ، وإذا احتفظ الملك أو الكونت بحق تعيينه الا أنه لم يكن كسائر التابعين الا اميناً يتوجب عليه القيام بالحدمات التي يتطلبها الفداء الشخصي ، ولقد أخذ مكانه في التسلسل الاميري وأفاد من الاستقلال الذي اكتسبه واستطاع أن يسترجم الأموال والحقوق التي انتزعت منه في العصر الكارولنجي وبالاجمال ، ان الاسقفية نظمت انتزعت منه في العصر الكارولنجي وبالاجمال ، ان الاسقفية نظمت نفسها في داخل النظام الاميري ، وكذا الحال في الابويات التي استطاعت بفضل الاصلاح الرهباني أن تحقق نجاحاً في مهمتها الدينية وتستعيد نشاطها .

ينتج بما تقدم أن النظام الاميري نشأ عن تبنونة السياسة تبنونة عديدة بنتيجة الازمة التي وقع فيها الغرب الاوربي بعد زوال الامبراطورية الكارولنجية ، ففي آخر القرن العاشر وأول القرن الحادي عشر كانت السلطة في اوربة الغربية بيد الاقطاعي والاسقف ، ولا نجد الملك قد احتفظ ببعض امتيازاته في السيادة الا في المانيا ، ومع هذا فاننا

نرى الاقطاعي والأسقف ، وان حكما حسب مشيئهما في الحق ، يرتبطان بمولاهما . ويمكن أن يكون هذا المولى ملكا أو دوقاً أو كونتاً . ونراهما يتمتعان في أراضيهما بحرية ؛ إلا انها من الوجهة الحقوقية لا يتمتعان إلا مجق الانتفاع ، ويحتفظ المولى مجق الملكية العليا في اراضي تابعه . وفي الوقت الذي تحررت فيه السلطات المحلية من كل مايؤلف في السابق السلطة المركزية ، كانت الالتزامات التبعية ،التي تربط مختلف درجات التسلسل ، تعرف بكثير من الضبط والدقة ولو كان هذا الأمر نظرياً .

علاقة التابع بالمولى م \_ ويستند النظام الأميري في القرن العاشر والحادي عشر على تسلسل مزدوج: تسلسل الأشخاص وتسلسل الأموال. وقد انضمت فيه التبعية المتحدرة من الحابة القديمة إلى الانتفاع الذي اخذ امم الاقطاع واختلطا ببعضها . وأصبح التابع يأخذ اقطاعه من مولاه كما غدت الروابط الشخصية القديمة روابط أرضية . وعليه فالاقطاع ليس سوى انتفاع أصبح مع الزمن وراثيا . ولكن صفته الاولى لم تسقط بتامها في عالم النسيان ، بل أخذت توضح ، لحد بعيد ، الشكل الذي أخذته الروابط التبعية .

عين الولاء . .. في العصر الكارولنجي كان الانتفاع ، موضوع العقد بين المولى والتابع ، يدوم مدى الحياة . وفي القرن العاشر والحادي عشر ، عندما يتوفى أمير من الأمراء ، كان ابنه يذهب إلى مولاه ويقسم له يمين الولاء والطاعة وذلك بأن يمثل أمامه حاسر الرأس، جاثياً على كبتيه ، واضعاً يديه في يدي مولاه . فيقبله هذا على فه . ثم يحلف الابن على الانجيل وعلى و البقايا » . وبفضل هذه اليمين يصبح و رجل » مولاه ويتوجب عليه تجاهه القيام بجميع الالتزامات . وبالمقابل يأخذ منه اقطاعه ويتوجب عليه تجاهه القيام بجميع الالتزامات . وبالمقابل يأخذ منه اقطاعه

بشكل رمزي كأن يتناول منه عصا أو رمحاً . ثم يتمم هـذا الطقس بشكل دمزي وذلك بأن يذهب المولى وتابعه الجديد إلى الأرض حيث تجري , وزية الأرض ، .

ومن النادر أن يكون التابع ، كما سيجري فيا بعد ، تابعاً لسادة متعددين حسب مختلف الأراضي التي يتمتع بها . وبصورة عامة لم يكن له إلا مولى واحد يتعهد له دون أي قيد . ويبقى الاحترام شكلا اساسياً للفداء الشخصي ، وتوضح يمين الولاء معنى هذا العمل ، وبانضامها اليه تمهر العقد التبعي .

الالتزامات المتبادلة بين المولى وتابعه . - وبرجب هذا العقد يتوجب على كل من المتعاقدين القيام بالتزامات خطيرة حيال الآخر . فالتابع الذي أقسم يمين الولاء لمولاه يعده ، حسب تعبير فولبير شارتر في رسالة له إلى غليوم الحامس دوق اكتانيا عام ١٠٢٠ بأن يكون :

نافعاً ، سهلاً ، ممكناً ، وهذا يعني أنه لن يقوم بأي عمل من شأنه الاعتداء على شخص مولاه ، وانه سيكون له في كل الظروف خادماً شريفاً غيوراً . ويتعهد المولى بدوره بان يقابله بالمثل . ولكن بينا يكون المولى غير مكلف الا بواجبات معنوية ، يتوجب على التابع التزامات أخرى ايجابية . ويلخصها فولبير في كلمتين : النصح والعون .

النصح ( كونسيليوم ) . \_ ويراد بها خدمة البلاط قبل كل شيء. فقد كان التابع مكلفاً بأن يهرع ورجاله كلما دعاه المولى ليهيء معه جميع الارادات العامة والمشتركة في الامارات التابعة له ، واكثر من ذلك أيضاً اقامة العدل . وهذه هي إحدى امتيازات المولى الرئيسية . وهو لم يجرد في الغالب من العدالة الـتي بقيت من خصائص البلاطات

الاميرية . أما تنظيم القضاء نفسه فيختلف حسب البلاد . ففي المانيا يرى في القرن الحادي عشر نوعان للمحاكم :

١ - الحاكم العامة وهي في العصر الاميري تعتبر امتداداً المحاكم العامة في الدور الكارولنجي ولها نفس الاختصاص .

٧ - المحاكم الخاصة وهي محاكم من نوع جيد ولا تنظر إلا في الدعاوى التي تربط التابع بمولاه . اما في فرنسا فلا يوجد إلا محكمة واحدة وهي المحكمة الاقطاعية التي تتفرع عن المحكمة المحلية الكارولنجية وتضم ، لمعرفة الدعاوى نفسها ، القضاة التابعين الملزمين بهذه الحدمةالتي تؤنف أحد التزاماتهم الفعلية .

العون ( او كسيليوم ) . . وهذه الحدمة مزدوجة . فقد كان التابع مازماً بتقديم العون لمولاه بشخصه وأمواله . وهذا يعني أنه ملزم تجاهه بالحدمة العسكرية والمعونة المالية . أما الحدمة العسكرية فستنضح في القرن الثاني عشر بقواعد مضبوطة ودقيقة . ولكنها كانت غير محدودة في بداية العصر الاميري . كان على التابع أن يستجيب لنداء مولاه لحراسة القصر أو الاسهام في الحروب التي يقوم بها ، وعليه أن يأتي وتابعيه المعاصين ويبقى معهم تحت تصرف المولى وحسبا يشاء . ويأتي احيانا عن هذه الحدمة اساءة استعال تؤدي إلى انقاص الواجب العسكري . ويبدو هذا الواجب بشكل آخر ايضاً : فكان على التابع ان يسلم قصره إلى المولى د الغاضب أو الهادىء » عندما يطلبه منه اما للحياولة دون حركة تمرد وعصيان ؟ أو لأن القصر يمكن أن يفيد نقطة استناد دون حرب ضد العدو . وكذلك لا يستطيع التابع أن يبني حصوناً جديدة دون رضى المولى . وهذا تحفظ لابد منه ؟ إلا انه كان وهمياً من دون رضى المولى . وهذا تحفظ لابد منه ؟ إلا انه كان وهمياً من

الناحية العملية في هـذا النظام الذي كثيراً ما استعملت فيه القوة فيا يخالف الحق .

وعلى التابع أن يساعد مولاه بالمال . وهذا الالتزام يتصف بصفة التعسف والشدة ايضاً ، ففي القرن الثاني عشر تذكر بعض الحالات التي يجب فيها العون إلا أن هذا في الأصل لم يكن سوى ضرورة . ولكنه أصبح ، مع الزمن ، مصدراً للكثير من المطاليب التي تطلب في غير موضعها . فاذا كان التابع ضعيفاً استسلم للضغط ؛ وإذا كان قوياً قاوم ونشأ عن ذلك خلاف مسلح . وكان هذا الحلاف جرحاً دامياً في القرن العاشر والحادي عشر .

الاتاوات الاقطاعية . ـ لم يكن العون التكليف المالي الوحيد الذي يؤديه التابع لمولاه ، فالى جانب هذا الالتزام الملازم للعقد التبعي كالحدمة العسكرية أوجدت التقاليد السالفة للعصر الاميري عدة اتاوات معرفة بشكل أفضل .

لقد نشأ الاقطاع عن الانتفاع مدى الحياة ، ثم أصبح وراثياً من الناحية العملية ، الا أنه يعود من الناحية النظرية إلى يد المولى في حال موت التابع ، ويشتريه منه الوارث مقابل رسم يؤديه الية . وقد اختلف اسم هذا الرسم كما اختلف مقداره بين الطرفين . وكان للمولى الحق في التصرف بالاقطاع إذا لم يشأ أن يورثه للوارث . واذا شاء التابع أن يبيع الاقطاع فلا يستطيع ذلك إلا إذا نص صك البيع على اذن المولى . يبيع الاقطاع فلا يستطيع ذلك إلا بعد أن يدفع التابع رسوم الانتقال . وكذا يجب الا يتصرف التابع بالاقطاع دون رضى المولى . ومثل هذا التصرف الجزئي عتد إلى كثير من الحالات كتحرير القن أو إنشاء قومون (مدينة ) . وكل هذا يدل على أن التابع ، من الوجهة النظرية ،

ليس له الاحق الانتفاع لا ملكية الاقطاع . غير ان المفهوم الحقوقي الذي يعمل بموجبه الأمير وتابعه لا يأتي بحدود واضحة لمهارسة سلطة الأمير في داخل الامارة . لذا كان الأمير أو الأسقف يتصرف بأرضه كما يربد ويديرها حسب هواه دون أن يستطيع التابع اظهار «حقه الاعلى » هنذا التعبير الذي أصبع مع الزمن في عداد العبارات القديمة البالية .

الارث . \_ ولقد كان الارث دليلا محسوساً لهذا الاستقلال الواقعي. وبالرغم من الشكليات الرمزية التي تذكرنا بأصل الاقطاع مدى الحياة ، فقد أضاع المولى كل سلطة للتدخل في ارث التابع . ففي القرن العاشر كان المولى يمارس حتى الإرث عندما يموت التابع دون أن يترك وارثا ذكراً أو عندما يكون الوارث قاصراً . ولكن تأسست مع الزمن قواعد تدعو إلى حذفه تماماً . فقد اعترف كونراد الثاني من اسرة فونكونيا بارث الاقطاع من أي نوع في ايطاليا والمانيا وهذا ما اكسبه عند قول مترجم حياته ويبون شعبية كبرى بين تابعيه . وانتشر هذا المبدأ في كل مكان ولم ينازعه أحد .

وهذا الاقطاع ، الذي غدا وراثياً في القرن العاشر ، لم يتبع القوانين العادية في الارث التي يتقاسم بموجبها الاولاد أرث أبيهم. وبا أن المولى يحتفظ بالملكية فهو يستطيع نظرياً أن يتصرف بها كما يريد ، وبالتالي أن ينتخب أحد أولاد التابع ليخلف اباه . وبصورة عامة كان يفضل الابن البكر وهكذا أوجد في كثير من الاقطاعات حق الابن البكر المطلق الذي يبعد القسمة ويحتفط بالوحدة . وليس هنالك إلا كونت واحد في فلاندر وكونت واحد في نورمانديا ودوق واحد في بافاريا . غير أن عرف التقسيم أبدى مقاومة عنيفة لهذه الميول الجديدة . وكثيراً ما ذهبت

الوقائع ، في هذه النقطة ايضاً ، إلى ما يناقض هذا الحق . واحياناً كان يترصل إلى حل وسط بين هذين المبدأين المتناقضين : ففي بروتانيا وتورين كان للابن البكر برا الارض ، ويتقاسم بقية الأولاد البكر برا الارض ، ويتقاسم بقية الأولاد البكت الباقي .

ونشأت صعوبات أخرى عن وراثة الاقطاع وخاصة عند فقدان الورثة الذكور أو الاعقاب المباشرة ؛ أو عندمايكون الوارث الشرعي قاصراً . ولم يفصل في هذه القضايا بشكل واحد في جميع البلاد ، ففي ايطاليا نص دستور الانتفاع ، الذي أذاعه عام ١٠٣٧ كونواد الثاني على أن المرأة مستثناة من الارث الاميري . وفي فرنسا كانت المبادىء بعيدة عن توريث المرأة لأنها لا تستطيع الحدمة العسكرية . غير انه قبل ابتداءً من القرن الحادي عشر بأن يسمح لها بأن تمثل نفسها . وانتقلت بهذه الصورة عدة امارات إلى أيدي النساء ؛ وبالتالي كان يبحث عن الوارثة الغنية في سبيل الزواج . وكان المولى يسمع في زواجها ليزيد في أرضه . وكان هذا النوع من العوامل عقبة في سبيل التجزئة الناجمة عن النظام الاميري .

وإذا لم يكن للتابع أعقداب مباشرة أخد المولى الاقطاع . هذا من الوجهة الحقوقية . إلا أنه قبل فيا بعد أن يرث الأخ أخاه ، وكذا من أجل الأعمام وأبناء العم , وقد يقع عندما يفقد الأمير ابنه البكر أن تحدث منافسة بين حفيده القاصر وابنه الثاني أو بين الاخوة الباقين ، ولذا فضل احترام امتياز الابن البكر .

وقد يقع إلا يوجد إلا وارث قاصر . ُ ففي هذه الحالة كان المولى في القرن العاشر يأخذ الاقطاع . وفي القرن الحادي عشر بالعكس أدخل نظام « التأجير » : وذلك بأن يعين المولى « وصياً » . وفي غالب

الاحيان ينتخب نفسه وصباً . وهذا التدبير يسمح له بالتمتع بالموارد حتى يبلغ التابع القاصر سن الرشد . ثم انيط هذا الأمر إلى أقرب الاقرباء . ولا يخلو الأمر هنا من خطر على القاصر الذي يموت أكثر من مرة وفي شروط مشبوهة . وإذا كان القاصر بنتاً كان لحق « التأجير » أهمية أكثر لأنه يتطلب من الوصي أن يزوج البنت أو أن يتزوجها .

تطود النظام الأميري . \_ ولقد سهل هذا الزواج الأميري تجمع الاقطاعات . وبدأ رسم ذلك يتضح منذ النصف الثاني للقرن الحادي عشر . وبدأت بعد البعثرة والتفتت حركة نحو المركزية أدت في فرنسا إلى تشكل الاقطاعات الكبرى التي عارس فيها السلطة اقطاعي كبير دوقاً أو كونتاً . ولقد توصلت التجزئة في القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر إلى أعظم حد ؛ ولم تضعف فكرة الدولة بمثل هذه الضعف الذي وصلت اليه . وزوالها بكلينها تقريباً يوضح لنا ولا شك التأخر والانحطاط اللذين منيت بهما الاخلاق والطباع . هذا ولما كان البارون أو ساكن القصر غير مسؤول أمام أي إنسان ولا يعرف أي قيد لطيشه وأهوائه ، لذا كان يعطي النفسه ولغرائزه مطلق الحرية ، وعلى هذا فان أهم ما يميز النظام الاميري هو : التجزئة الارضية وكثرة الحروب التي ترافقها القسوة والشدة والعنف والاعتداء على الاشخاص والأموال .

# الحروب الاميرية ونظم الصلح

إن ضعف الدولة ، الذي يدخل في أساس النظام الأميري ، يوضح لنا كثرة النزاع المسلح في القرن العاشر والحادي عشر . ولم يكن هنالك سلطة عليا قادرة على قمعه أو القضاء عليه . ونظراً لتفوق القوى المحلية ، كانت الحروب بين مملكة وأخرى حتى القرن الثاني عشر أمراً شاذاً

واستثناءً . وكل ما يمكن القول في هذا الصدد هو أن كبار الاقطاعمين كثيراً ما كان مجارب بعضهم بعضاً أو يتألبون على مولاهم الملك كما هي حال اوتون الأول في المانيا ولويس الرابع ولوثير في فرنسا • وكان على هؤلاء لملوك أن يناضلوا اتباعهم الثائرين عليهم . وفي الغالب نرى في هذه المنازعات الداخلية أميراً يثور على أمير أو لفيفاً من الأمراء على لفيف آخر . ولكن حرباً من هذا النوع لا تدوم أكثر من بضعة أسابيسع أو بضعة أشهر إلا انها تتجدد باستمرار . وهي لا تتعلق بمصالح سياسية واقتصادية بل هي ناشئة عن طيش الامراء وأهوائهم ومصالحهم الفظيعة ومزاجهم الحربي وأطماعهم الشديدة . فكثيرًا ما تقوم هذه الحروب للفصل في خلاف . وعوضاً عن أن يوفع هذا الخلاف إلى محكمة من الحماكم أو إلى محكم من الحكام كان يسوى بطريق السلام . وأحياناً يكون السبب في الحرب أمرآ تافهاً : لكلام لم يفهم جيداً ، أو بسبب النساء ، فبعتدى على الجار ويعاث في أرضه الفساد . واحياناً لا لسبب ظاهر : كأن يذهب المولى للحج أو لحملة بعيدة ويتوفى تاركاً وراءه وارثاً قاصراً . ومثل هذه الحالة كانت تعتبر فرصة سانحة للتابع ليوسع اقطاعه بضربة جريئة أو ليزيد في ثروته بالنهب والسلب . او أن يجارب الابن أباه بعد أن طال عمره ولم يلق وجه ربه في الحدود المعتادة واضطر ابنه أن ينتظر كثيرًا ليرثه . أو أن يثور الأخ على أخيه البكر لأنه أكثر حظًا منه . أو أن يجرد العم ابن أخيه ﴿ الجِرم ﴾ لأنه أوتي حظا كبيراً من الأرث. أو أن ينازع الأولاد أمهم الأرملة فيما خصصه لها بعلها بعد وفاته . وفي بعض الأحيان ، عندما لا يوجد عذر يعترف به ، كانت الحرب لجرد اللذة في النهب . كانت الحرب عند البارون هوى يتملكه في كل وقت : ولقد كان مسيحياً ولكن أعماله الدينية ليست سوى طقوس، ولا تقتضي أي التزام خلقي أو معنوي . فهو بحضر يوم الأحد الصلاة التي تقام في كنيسته ويقضي الأيام الستة الباقية في ارتكاب السرفة والغصب والحطف والقتل ولا يترك هذه الأعمال العدوانية إلا ليستسلم للذائد الموائد والفجور .

غاذج من البادون اليس ضرباً من ضروب الحيال في الأدب بل هو حقيقة واقعة . ويكفي للاقتناع بهذا القول أن يفتح على سبيل المثال كتاب « خوارق القديسة فوا»، ففي أقسامه الأولى ، التي حررت في بداية القرن الحادي عشر تفصيلات كثيرة عن اخلاق الأمراء في جنوب فرنسا في ذلك العهد . وكثيراً ما كان الرهبان ضحاياهم البريئة . فمن هؤلاء البارونات: رينون اوبن ، الذي طرد من الجاعة لكثرة أعماله في السلب والنهب والشقاوة ؛ وآديار ليموج ؛ الذي سرق أحد تابعيه خيوله ، فما كان منه إلا أن انقض عليه وسمل عينيه . وكذا ويغون موناستيه ، فقد قبض على ثلاثة من تابعيه من كنيسة نوتودام دوبوي والقاهم في غياهب الأقبية في قصره . وفي جنوب فرنسا كله نجيد دوبوي والقاهم في غياهب الأقبية في قصره . وفي جنوب فرنسا كله نجيد مارتن في كانيغو . وكذا غارسند ، فيكونتس بيزيه وآغد ، التي انتزغت عام مارتن في كانيغو . وكذا غارسند ، فيكونتس بيزيه وآغد ، التي انتزغت عام شرعية حقوقها .

وامثال هؤلاء البارونات الجشعين الفظيعين لم يقتصر وجودهم على جنوب فرنسا ، بل اننا نجد أشباههم في شمالها . وكلهم اناس لا يعرفون الا اعمال النهب والقتل والتخريب ولا يتراجعون امام اي شدة لاشباع غرائزهم الجامحة .

العصر الوسيط (٣٠)

وليس من الصعب أن نجد مثل هؤلاء البارونات في المانيا ، وعلى الاقل حتى أوتون الكبير ، وكذا في ايطاليا حيث استمروا طويلا . والأمثلة على ذلك كثيرة حتى ان الريف الروماني كائ يعج بالقصور وساكنها من كانوا ينصبون المكايد والمكامن في طريق البابا والامبراطور .

كثرة الحروب . . كانت الحرب بين هؤلاء الأمراء شراً لازباً . وإذا كانت ويلات الحرب في بعض المنساطق أكثر من غيرها فان حوليات آخر القرن العاشر مليئة قليلاً أو كثيراً بالمنازعات المسلحة . والأمثلة أكثر من أن تحصى في فرنسا في السنوات الاولى من حكم لوثير. ولا يمكن أعتبار عهده دوراً كثير الاضطراب . فقد توج الملك وبورك في ١٢ تشربن الثاني ١٥٩ . وانقضى آخر السنة بالحرب بين رينو صاحب روسي وهربرت صاحب فرماندوا . ومن الممكن تعداد الأمثلة الكثيرة. وإذا كان من هذه الحروب ما هو هام ومنها ما هو تافه فقد كانت وبالاً على الأموال والأرواح في جميع الأحوال .

أصول نظم الصلح . \_ وهذه الأمثلة التي أتينا على ذكرها في كثرة الحرب تدل دلالة كافية على اضطراب حبل الأمن وعدم الطمأنينة والقلق التي أوجدها النظام الأميري . إلا أن هناك اختلافاً بين المناطق . ففي المانيا أعادت رجعة الملكية السلطة الملكية إلى المملكة بعد أن حلت بها المصائب منذ سقوط الامبراطورية الكارولنجية . وفي فونسا كان الضرر أقل في الشمال حيث نجد أن الملك روبير ، منذ آخر القرن العاشر ، قد خضد شوكة الأمراء الذين يعكرون النظام . أما في الجنوب ، حيث لم يعترف بالملكية الكابسية وحيث نجد أن مركيزة غوتيا ليست إلا تعبيراً جغرافياً، فكان الضرر أكثر . ومثل هذه الحال تؤدي إلى التجزئة الأرضية

وتزيل كل كبح للغرائز الحربية . ومها تكن سعة الضرر فقد وجد في كل مكات . وأمام فقدان الدولة تحركب الكنيسة ووجدت حروب الأمراء في فرنسا وبورغونيا في وجهها نظم الصلح، وترجع هذه النظم في أصلها إلى جذور كنسية .

ومن الصعب إن نعين العصر الذي تصعد إليه بداية رسم هذه النظم التي اتسعت بالتدريـج دون أي مفاجئه . ففي العصر الكارولنجي عندما نشبت الاضطرابات بعد معاهدة فردن ، قامت الكنيسة باصلاح ذات البين وسعت جهدها لمنع المنازعــات بين الأمراء وهددهم البابا سرج الثالث بالعقوبات القانونية . وقد صرح نيقولا الاول في رسالته الشهيرة إلى البلغاريين بان الحرب شيطانية في أصلها ولذا يجب البعد عنها . وفي القرن العاشر ضعفت السلطة الحبرية في البلاد المسيحية ولم يسمح هذا الضعف للكرسى الاقدس بمارسة تبشيره السلمي. غير أن الاساقفة في المناطق المعرضة لجنون البارونات الحربي ، أخذوا يتبادلون الرأي في وضع حد لهذا الوباء، وما لبث تدخلهم الحجول في البدء إلا أن ثبت قدمة بعد ذلك بقوة عظيمة ٠ وأول حركة قامت لصالح السلام كانت في المجامع الدينية التي انعقسدت عام ٩٨٩ في شارو في اكيتانيا ؟ وفي عام ١٩٥٠ في ناربونه في سبتانيا ٠ وواقع الامر ان هذين المجمعين رفعا احتجاجاتها ، وأذاعا عقوباتها على من يعكر صفو السلام . غير أنـه لا يوجد في قراراتها إلا حكم غير مباشر على الحرب الاميرية . وعبثاً حاولا العثور على فكرة مذهبية أو أثر لتنظيم من شأنه أن يقمع هذه المبالغات الباطلة . والجديو بالملاحظ\_ة ان حماية الكنيسة تناولت العامانيـين والاكليروس ، وان الذين يريدون أن يسرقوا مــــال الفلاحين أو الفقراء ستنزل عليهم ضربات اللعنة وشدة الحرمان . وقطعت خطوة أخرى في المجمع الذي عقده الأسقف غي آنجو في مدينة بوي عام ٩٩٠ واشترك فيه معظم أحبار آمبر َن وفينا ( في فرنسا ) وناربونه . وفي هذا المجمع صوت لاول مرة ، بناء على طلب غي ، على ميناق السلام . وهذا الميناق يعدد العقبات في وجه الحرب ، وفي الوقت ذاته يخلق قوة ضابطة لقمع جميع المخالفات ، كما يحرم إحراق الكنائس وخطف الحيول والقطعان واستعال الاشخاص الاجانب في الانتفاع لانشاء القصور أو حصارها والاعتداء على الرهبان أو رفقائهم بمن يسافرون معهم دون سلاح ، وليقاف الفلاحين لاجبارهم على افتداء أنفسهم بالمال . ومن جهة أخرى ، وضع مشروع يعين الوسائل العملية لاحترام المقررات التي تتخذ في المجامع الدينية ؛ وشارك الفرسان والفلاحون ، دون كبير اندفاع، تتخذ في المجامع الدينية ؛ وشارك الفرسان والفلاحون ، دون كبير اندفاع، في اقتراح الاسقف وأقسموا اليمين على مراعاة هذا الميثاق . ويعتبر في القراح الاسقف وأقسموا اليمين على مراعاة هذا الميثاق . ويعتبر

ثم اتضعت الفكرة وكانت موضع بحث يربط بين الصلح والعدل في بحمع ليموج ( ٩٩٧ ) ومجمع بواتيه ( حول ١٠٠٠ ) حيث مثل أسقف بوردو وأساقفة بواتيه وليموج وانغوليم وسانت وتقرر بأن يسوى كل نزاع بين الافراد بموجب الحق ، وإن كلا من الاسقف والكونت يستطيعان طلب المساعدة من الموقعين على الميثاق ضد أعمال الشدة والقسوة . وقبل آخر القرن العاشر بدأت هذه الحركة في قيلي ومنها انتشرت في حوض اكيتانيا . وفي بداية القرن الحادي عشر أخذت تمتد في قسم كبير من فرنسا . وتألفت عصبات في سبيل السلام في بيكارديا بين سكان كوربيه وآمين . وفي العام ١٠٢٣ حرر وارت أسقف بوقيك وبيرولد أسقف سواستون لامراء اقليم رئنس صيغة خاصة بمتعة نقرأ فيها العبارات التالية : « لن أجتاح بأي شكل من الاشكال الكنائس ولا

غازن الكنائس اللهم إلا إذا كان القصد من ذلك القبض على الاثهرار الذين يخرقون السلام أو يرتكبون القتل . ولن أقبض على الفلاح أو الفلاحة أو التجار أو آخذ منهم أموالهم أو أجبرهم على افتداء أنفسهم ، ولن اخرب أو أحرق البيوت . ولن أقتلع الكروم من جذروها أو أقطف فمارها بحجة الحرب وسارعى في هذه المعاهدة زمام كل من أقسم عليها ويرعاها تجاهي » . وفي السنة نفسها تألفت عصبات أخرى في عليها ويرعاها تجاهي » . وفي السنة نفسها تألفت عصبات أخرى في الملكة بورغونيا حيث عقد مجمع فردن على الدوب ( ١٠١٦ ) وأقسم الحاضرون اليمين على « المخلفات المقدسة » وتعهدوا بالتزامها . وفي عام الحاضرون اليمين على « المخلفات المقدسة » وتعهدوا بالتزامها . وفي عام ما في السابق : وهو أن كل مؤمن بلغ من العمر خمسة عشر عاماً ملزم صراحة بأن يحلف اليمين على السلام والدخول في ( مليشا ) الابرشيه المكلفة باحترامه .

وعلى هذا النحو تألف نوع من حرس قومي مهمته احترام السلام . على أن أهم ما يميز في الحقيقة حركة الكنيسة لصالح السلام ، عدا عن التعهد الصريح بعدم الاعتداء على الاشخاص العزل من السلاح وتحديد وباء الحرب على المتحاربين وأموالهم ، إنما هو هذه الرابطة التي تربط أعضاءها بميثاق يدوم مدة معينة من الزمن . ونجد في هذا العمل رد فعل منظم ضد النظام الاميري ومحاولة هامة لاحلال التحكيم المبني على الحق محل الظلم الذي تمثله الحرب .

وقد أدرك الملوك في بداية القرن الحادي عشر أهمية هـذه الحركة التي قامت ببادرة الكنيسة وساهموا فيها. وفي ١٠١٠ – ١٠١١ عقد روبير التقي مجلساً في اورلتان ونادى بالسلام. وفي المقابلة التي جرت في أيفوا ( ١٠٢١ ) بين روبير التقي ملك فرنسا وهنري الثاني امبراطور المانيا، دلت الظروف على أن كلًا منها كان يرغب بالسلام وتعهـدا بوجوب

احترام «سلام الكنيسة المقدسة» في بلديها . غير أن موت هنري الثاني في ١٠٢٤ والبابا بند كت الثامن المفاجى، في السنة نفسها حال دون الوصول إلى تحقيق هذه الاحلام في تعميم السلام بين الدول المسيحية كلها . ومن جهة أخرى ، ساعدت بعض الظروف الطارثة كالمجاعة الكبرى في عام ١٠٣١ اخرى ، ساعدت بعض الشقاوة والنهب ، إلا أنها لم تحد من نشاط الاساقفة الذين يدعمهم الرأي العام .

هـــدنة الله . \_ وفي حوالي العـام ١٠٤٠ تبدلت سياء الحركة قليلًا . فأضيفت « هدنة الله » إلى « سلام الله » وتهدف إلى جعـل الحرب أكثر صعوبة وأكثر ندرة ، وذلك بقطعها ، في كل حين ، بحبجة احترام ذكرى الايام الدينية .

ويبدو منذ ١٠٢٧ أن أول بجمع عقد لهذه الغاية في تولوج في اقليم روسيون حيث حرمت يوم الاحد . ودست كل فكرة من هذا النوع في بعض مواثيق السلام . إلا أن « هدنة الله » تجسمت في العام ١٠٤١ بشكلها في رسالة حررها أساقفة أقليم آرل الكنسي بمساعدة اوديلون أب كلوني . ونقرأ في هذه الرسالة الشهيرة : « نطاب منكم ، ونتوسل اليكم جميعاً ، يامن تخشون الله وتؤمنون به ، ويامن اشتريتم بدمائه ، أن تحافظوا على السلام في الله وتؤمنون به ، ويامن اشتريتم بدمائه ، أن تحافظوا على السلام في أقبلوا وحافظوا على هدنة الله التي قبلنا بها نحن وحافظنا عليها كما لو نزلت من السهاء بوحي من الرحمة الالهية . انها تقتضي من جميع المسيحين أصدقاء كانوا أم أعداء أن يواعوا السلام التام بهدنة تامة من مساء الاربعاء أصدقاء كانوا أم أعداء أن يواعوا السلام التام بهدنة تامة من مساء الاربعاء أوحت بهذا النظام الجديد بقولهم « لقد خصصنا لله أربعة أيام : الحيس أوحت بهذا النظام الجديد بقولهم « لقد خصصنا لله أربعة أيام : الحيس

صعود المسيح ، الجمعة لذكرى آلامه ، السبت لدفنه ، الأحد لذكرى قيامته ، لئلا تقع في هذه الأيام أي حرب ولئلا يخشى أحد عدوه » .

وهكذا قضت هدنة الله بتحريم الحرب خلال الأيام التي تذكر بالمراحل الاليمة أو الجيدة من حياة المسيح . وكان لهذا الاختراع نجاح مباشر . وفي السنة نفسها عقد مجمع في مونتريوند في ابرشية لوزان وقرر هدنة الله في جميع الاسابيع من مساء الاربعاء إلى صباح الاثنين خلال الآحاد الأربعة التي تسبق عيد الميلاد وفي أيام عيد الميلاد حتى الأحد بعد عيد الملوك أو الغطاس ( أي عيد ظهور المسيح للمجوس ويقع في ٦ كانون الثاني وهو عيد يذكر بهذا الحادث ويسمى يوم الملوك ) ، وأخيراً من الصوم الأربعيني ، أحد السبعين ، إلى أول أحد بعد عيد الفصح .

وفي العام ١٠٤٢ أدخل هذا الاستعال نفسه في نورمانديا ، ومنها امتد إلى دور سنة الصاوات المحصورة بين صاوات الربيع العامة وآخر اليوم الثامن لعيد العنصرة .

وتعممت مع الزمن هدنة الله في انحاء فرنسا . وفي المجمع الذي عقد في ناربونه ( ٢٥ آب ١٠٥٤ ) تحت رئاسة المطران غيفرد تقرر تقنين التشريع السابق كله . هذا ويمكن اعتبار هذه القوانين صيغة نهائية لهذا النظام المستحدث . وكلها تفتتح بشجب الحرب الأميرية . « إن المسيحي الذي يقتل مسيحياً آخر الما يهرق دم المسيح ». وهنالك قرارات أخرى تتعلق بهدنة الله وسلام الله . فقد أعلنت الهدنة في كل أسبوع من مساء الاربعاء إلى صباح الاثنين فيا تقدم وذكرنا من آيام ، كما أعلنت في جميع أعياد العذراء والقديس يوحنا المعمدان والرسل ووقفات الاعياد المعامة وأوقات أيلول الاربعة . هذا وإن كثرة الأيام ، التي جرمت فيها الحرب ، جعلت هذه الحرب مستحيلة عملياً .

نظم السلام في المانيا وايطاليا واسبانيا . وامتدت هدنة الله ببطء في خارج فرنسا . ففي ، المانيا لم تكن موضع بجث قبل ١٠٨١ عندما ادخلت في ابرشية ليبج على يد هنري مطران تول . ثم تعممت خلال السنوات التالية . وتدل التآريخ في العام ١٠٨٣ على أن المملكة كلها كانت تتمتع بانظمة السلام .

وفي ايطاليا صوت مجمع ملفي ( 10 أيلول 1000 ) على سلام الله في مقاطعة بوي وكالابر . وفي ١٠٩٣ عقد مجمع آخر في ترويا وقرر هدنة الله في المنطقتين الآنفتي الذكر . كما نفذت الهدنة إلى اسبانيا ونظمت فيها منذ ١٠٦٣ عندما انعقد مجمع جيرون

وعندما أصبحت البابوية على وأس العالم المسيحي ، في آخر القرن الحادي عشر ، أخدت على عاتقها قضية السلام وعممت جميع الالتزامات التي قررتها المجامع الفرنسية وغيرها . ويذكر لنا المؤرخ فوشيه شارتو ان البابا أوربينو الثاني ، في مؤتمر كارمون ( ١٠٩٥ ) الذي قررت فيه الحرب الصليبية الاولى ، قد ندد بالحروب الأميرية وما تجره من ويلات بغية الوصول إلى هذه الحاتة : « أطلب اليكم باصرار أن تحافظوا بقوة على المودنة في كل ابرشية ، وإذا خرقها أحد لجشع أو غطرسة فلا تترددوا بحوجب السلطة الالهشية وهذا المجمع المقدس أن تضربوه بالحرمان » . بحوجب السلطة الالهشية وهذا المجمع المقدس أن تضربوه بالحرمان » . قد أعلنت في كل مرمون بنفس العبارات التي نودي بها في ناربونه . كما قد أعلنت في كلرمون بنفس العبارات التي نودي بها في ناربونه . كما نص قانون آخر بتمتع الرهبان والاكليركين والنساء بسلام الله في كل يوم . ونظراً لغلاء المعيشة آنذاك أمتد هذا السلام خلال ثلاث سنوات على جميع الفلاحين وجميع التجار .

نظم السلام والنظام الاميري . \_ يسجل مؤتمر كارمون نقطة الذروة

التي توصلت اليها نظم السلام ورد الفعل الكنسي ضد الحروب الاميرية وما تجره من أضرار . لقد نشأت هذه الحركة في جنوب فرنسا وكانت من أجمل صفحات تاريخ العصر الوسيط ، وشرفت الأساقفة الذبن أوحوا بها وغذوها . ولكن من الصعب أن نعين الحدود الـتي نجعت فيها ، ونقول إن العقوبات الروحة كانت كافسة لتعديل مغالاة البادونات . ويظهر لنا أيضاً أن الرابطات التي أوجدت في كل مكان تقريباً ، بعد مجمع بوي ، لم تقم طويلًا بنشاط كبير . وقد نتساءل بعد هذا ما إذا كان السكوت عن هذا النشاط كان بسبب التعب والاعباء والياس . ويبدو لنا أن الكنيسة كانت تنقصها القوة الضرورية لتفرض احترام مقرراتها . إلا أن هذه الفكرة قد بذرت وستنبت نباتاً حسناً . حتى ان ماوكاً ، منأمثال غليوم الفاتح وهنري الأول في انكلترا ولويس السادس في فرنسا ، وبعض الاقطاعيين الكبار قد خامرتهم هذه الفكرة وانتهى بهم الأمر إلى أن عماوا على ظفرها عندما اتبحت لهم الوسائل الضرورية ، ولكن يجب أن ننتظر إلى آخر القرن الحادي عشر بل وحتى بداية القرن الثاني عشر . فحتى ذلك التاريخ ما زال النظام الاقطاعي ، بنتائجه السياسية والاخلاقية، يثقل حياة الدول ويسيطر عليها في كل الظروف.

## الفصل الخامس ولعشرون

السياسة الامبراطورية من اوتون الأول إلى وفاة هنوي الثالث ١٠٥٦ – ٩٦٢

### المانيا بين ابطاليا والعالم السعوفي ٩٦٢ – ٩٦٢

نتائج اوجاع الامبراطورية ، \_ لقد استطاءت السلالة الساكسونية ، في منتصف القرن العاشر ، أن نكسب قوة ونفوذاً عظيمين ، وذلك لأنها أدركت قبل كل شيء الرسالة التي فرضتها الحوادث عليها ، وعرفت كيف تنجيح في درء الأخطار الجسيمة التي تهدد الغرب . لقد استطاع اوتون الأول أن يدفع الغزو الهونغاري ويرد وثبة السلاف ، ولكنهم لم يبيدوا وظلوا متكتلين فيا وراء الايلب والاودر يهددون بالانقياد لعواطفهم أمام سحر الغرب وتخريب ساكس ووستفاليا من جديد . وقد ارتسم منذ الآن البرنامج الامبراطوري بوضوح وهو : الدفاع عن المسيحية ضد غارات الشرق ، وافضل من ذلك التبشير بالمسيحية في أوساط السلاف بعد أن تحولوا إلى تابعين للتاج الألماني . هذه هي الرسالة التي فرضت على اوتون وخلفائه .

رأى اوتون الكبير بجسه السياسي هذا الاتجاه الممكن للجهد الجرماني بعد انتصارات ٥٥٥ على السلاف والهونغاريين ، ولكن الظروف كانت أقوى من إرادته الشخصة . ففي النوم الذي دعت فيه السلالة الساكسونية للتدخل في ايطاليا لاقت موهبتها التقليدية محنة قاسية وساقها التتويج الامبراطوري إلى مصير آخر. وإذا كان الامبراطور الجديد وارث قسطنطين وتبودوس وشارلومان فهل يمكن أن بزدان بلقبه إذا لم يسطر على روما وايطاليا ? إن الحوادث الأخيرة لا تترك مجالًا لوهم: حقًّا لقد كان يتوجب عليه فتح ايطاليا ، وكيف لاينقاد إلى مذه الجاذبية ? عندئذ يمكن أن تعرف القضية التي وضعت غداة رجعة الامبراطورية في العمام ٩٦٢. لقد كان يجب على السياسة الامبراطورية أن تثابر وتستمر ، طبقاً لتقليد طويل ، في تقدمها نحو الشرق ، أو ، بالعكس ، تنزلق نحو الجنوب . وهل سيكون محورها على الايلب أو على البو ? السؤال مربك ، ولكن اوتون أجاب علمه محاولاً مواجهة العملين مها كانا ثقلين : فقد رمي إلى تقوية المبراطوريته في آن واحد بفتح ايطاليا وبتوسيع النفوذ الألماني في البلاد السلافية ، ولكن خلفاءه لم يكونوا أهلًا لاتمام هذا العمل العظيم ، واعجزتهـم الحوادث واصطدموا بصعوبات انقلبت ، في بعض الاحيان ، إلى نكمات.

ايطاليا بعد التتوييج الامبراطوري . \_ لقد لاحظ اوتون الاول عقب تتويجه أن سلطته ضعيفة في ايطاليا . لأن الملك السابق بيونجه لم يغلب مطلقاً ، والبابا جان الثاني عشر ، رغم موقفه الصحيح وتنازله ، لم يتخل عن اطاعه الزمنية ، بل كان يتطلع إلى سيادة ايطاليا أكثر من أي وقت مضى . ولما كان الامبراطور عقبة أساسية أمام تحقيق أحلامه فقد قرر ، رغم وعوده ، أن يضع جميع المتاعب الممكنة في وجه اوتون .

ولم يكن الاغريق في شبه الجزيرة راضين عن الحوادث الاخيرة ، . وكانوا يواقبون الاحداث تاركين أمر التدخل للوقت الذي يختارونه . وباختصار كانت طريق اوتون الأول مفروشة بالاشواك ، وإن أي خطأ منه يوشك بالقضاء على النتائج التي كسبها بسهولة في بداية العام ٩٦٢ .

كان على اوتون الاول ، في بادى و الامر ، أن يقضي على بيرغبه ، فنه من روما واتجه صوب البحيرة الكبرى في ايطاليا الشمالية ، لأن بيرنجه بدافع من زوجته فيللا قرر الذهاب بالحرب حتى النهاية . ولكن اوتون مالبث أن عاد إلى روما بعد أن أتته منها أخبار مزعجة وبدلت برنامجه .

لقد كان البابا جان الثاني عشر يواسل ادالبير بن بيرنجه . وفي الوقت الذي كان يطمن فيه اوتون عن حسن نواياه كان يهيء دخول الأمير الشاب إلى روما ، بعد أن تحالف معه لاحباط أعمال ملك جرمانيا . ولما دخل ادالبير روما ، في تشربن الأول ٩٦٣ ، انطلق اوتون في اعقابه وبدا أمامها في ٣ تشربن الثاني ٩٦٣ .

ولم يتخل عن اوتون جميع الرومانيين ، وما وسع جان الثاني عشر إلا أن لاذ بالفرار يصعبه ادالبير ، وعاد الامبراطور من جديد سيداً على روما ، ودعا دون طلب موافقة البابا إلى عقد مجمع في كنيسة القديس بطرس في ٦ تشرين الثاني ضم أربعين أسقفا وكرادلة — كهانا أو شماسين وممثلين عن الطبقة النبيلة الرومانية . ووجهت في هذا الجمع الاتهامات الثقيلة ضد البابا ، وتقرر أن يدعى الحبر الروماني للمثول ، فرد مهدداً أوتون بالحرمان إذا سمى بابا آخر . وفي ٤ كانون الاول جرم جان الشاني عشر بتهمة الحيانة العظمى وخلعه المجمع ونادى بالموظف ليون خلفاً له .

امتياز ٣٩٣ . - كان خلع البابا جان الثاني عشر غير الشرعي والمخالف للقواعد القانونية تتاثيج خطيرة : فقد عدل الامتياز الممنوح إلى الكنيسة الرومانية غداة التتوييج الامبراطوري وحور من جديد وبشكل يزيد سلطات ملك. جرمانيا في الانتخاب الجبري . ونص فيه : ان من ينتخب لهذه الوظيفة المقدسة الرسولية لاينصب حبراً أعظم قبل ان يقسم أمام رسلنا أو ابننا ، لارضاء الجيع وللسلام ، يميناً مماثلة لليمين التي اقسمها عفوياً سيدنا وأبونا الروعي الجليل ، ليون » . لقد كانت صيغ الادارة الحبرية غامضة قصداً . ولكن التطبيق ، الذي أجري للدبلوم قبل أن يذاع ، يكشف عن المعنى الحقيقي الذي لا مجال للشك فيه : لقد كان الامبراطور يعني تسمية الحبر الروماني ، وبذلك انتهى استقلال السدة الامبراطور يعني تسمية الحبر الروماني ، وبذلك انتهى استقلال السدة على روما ، وللسيطرة على روما كانت تلزمه الوسائل لا بعاد كل بابا يجرأ على الذهاب إلى ما يخالف مقاصده . وهكذا أدت السياسة الايطالية إلى ارجاع القيصرية البابوية الامبراطورية بشكل أقسى بكثير ما كانت عليه سلطة جستنيان وشارلومان .

وبعد أن ظن اوتون الاول أنه انهى المقاومة الرومانية عاد إلى سان ـ ليو على البحيرة الكبرى وتقبل خضوع بيرنجه وزوجته وارسلها أسيرين إلى المانيا، ولقد حان الوقت للقضاء عليها ، لان الامبراطور ، كارأينا، ماكاد يغادر روما إلا وعقد جان الثاني عشر مكايده . وفي ٣ كانون الثاني نشبت مشادة في المدينة فاسرع اوتون وقمعها دون عناء ، ثم غادرها قبل الاوان ، وبفضل ثورة جديدة دخل جان الثاني عشر عاصمته وفر ليون الثامن مسرعاً إلى حاميه .

وانعقد مجمع في كنيسة القديس بطرس في ٢٦ شباط ٩٦٤، ويكاه

يكون تركيبه مطابقاً لتركيب مجمع تشرين الثاني ٩٦٣ ، وكسر جميع أعمال هذا المجلس وخلع ليون الثامن وحكم باللعنة على جميع من ظلوا يعترفون به بابا . وماكان جان الثاني عشر ليرجو أكثر من اعادة اعتبار رسمي له ، ولم يعش بعدها كثيراً ومات في ١٤ أيار ٩٦٤ .

وحمل اوتون الاول خلال أربع مرات على روما لفرض سلطته الامبراطورية . وفي المرة الرابعة أراد أن يؤمن المستقبل فأتى بابنه اوتون الثاني إلى روما ، وفي يوم عيد الميلاد ٩٦٧ تقبل الابن بدوره التاج الامبراطورى .

كان اوتون الاول يتصور في ذهنه أن تشمل الامبراطورية شبه الجزيرة كلها . ومن هنا ظهرت رغبته في فرض سلطته على الإمراء اللومبارديين في الجنوب الذبن يعتبرهم تابعين له . ولكنه اصطدم في هذه النقطة بعقبات رصينة أتت من وجود الاغريق في ايطاليا الجنوبية . وإذا اعترفت بيزنطه بجميل الملك الجرماني لانه خلص الكنيسة من جان الثاني عشر وحياته الملطخة التي أثارت الاستياء من حوله ، فبالمقابل كان ينظر نظرة سوء إلى محاولات اوتون المتكررة لوضع عاصمة المسيحية تحت اشرافه . ونجم بين بلاطي القسطنطينية و اكس - لا - شابل ، اللذين ظلاحتي ذلك الجين على علاقات طيبة ، فتور في العلاقات ومن المكن ان يزداد إذا تابع اوتون الاول خطته في فتح ايطاليا .

المفاوضات مع الاغريق . \_ رأى الامبراطور هذه الصعوبة وحاول ازالتها بالدبلوماسية . لقد بدا له ان زواج ابنه اوتون مع تيوفانو ، بنت رومان الثاني وربيبة البازيلوس الحاكم نقفور فوكاس ، يمكن أن يؤدي إلى انفراج سعيد . ولكنه ضل ضلالاً بعيداً : لقد دشن نقفور

حكمه باخفاق في صقلية غير أنه لم يكن مستعداً لترك الجال حراً للتوغل الالماني . وعندما كان اوتون الأول في رافينه في نيسان ١٩٥٥ قدم عليه وفد بيزنظي وأفهمه أن امبراطور الشرق متمسك بجميع حقوقه في ايطاليا الجنوبية . وبنتيجة هذه المحادثات أرسل بدوره إلى القسطنطينية دومينيكو البندقي حاملًا اقتراح الزواج . ولم يستقبل دومينيكو بترحاب ، وطلب نقفور في البدء تخلياً رسمياً صريحاً من قبل الألمان عن كل فكرة ضم أراضي اغريقية . ورأى دومينيكو ان التعليات تنقصه فتوارى . وذهب وفد بيزنطي جديد وقابل اوتون في كابو (كانون الثاني ١٩٦٨) ولم يحصل على تعهدات أوضح ، وبدا أن مشروع الزواج بين اوتون الثاني وتيوفانو قد عدل عنه .

عندئذ خيل لاوتون الأول أن يصل إلى أهدافه بشكل أفضل وهو أن يجدد سياسة التخويف التي نجعت في روما . وتدبر أمر مساندة أمير كابو باندولف الاول رأس الحديد بعد أن جعله مارغراف كاميرينو ودوقية سبوليت . أما أمير سالرنو جيزولف فلم يقبل الاعتراف بسيادته .

ولما اطمأن اوتون الاول إلى مساندة باندولف وحياد جيزولف جاء الى كابو في بداية عام ٩٦٨ واستقبل السفراء البيزنطيين ، ثم اجتاح آبوليا وزحف على باري عاصمة قيادة لونغوبارديا . وأدرك أن فتع الممتلكات البيزنطية أصعب بما تصور . وقد لزمه جيش عديد واسطول لانتزاع باري ، ثم اضطر لرفع الحصار أمام فقدان الوسائل الكافية .

ولما اجهضت محاولة التخويف لجاً إلى الدباوماسية ، وأرسل إلى القسطنطينية ليود براند كريمون ، وكان عارفاً بالاغريقية ، وشخصاً مغروراً متفائلًا لدرجة الافراط ، ومفعها بالاوهام ومقتنعاً بان اتخاذ الاوضاع

القوية يكن أن يؤثر على مماطلة البيزنطيين. غير أن تنبؤاته خابت. فقد بدا نقفور فوكاس متغطرسا صلباً ، مزدرياً . وبعد أن ترك ليودبراند ينتظر عدة أيام المقابلة التي يرجوها أخذ يلومه بلهجة قاسية ومحتقرة على الاعمال التي ارتكبها الالمان في روما ومهاجمة المدن الاغريقية في جنوب ايطاليا . فارتبك ليود براند وحاول جهده أن يبرر سياسة سيده ، ولم يستطع التغلب على آراء البيزنطيين ، وعومل أسيراً لا دبلوماسياً بعد أن أشبعوه اهانة وخزياً ، ولم يعسد له هم سوى تحرير نفسه . ولم يكتم فرحه اذ غادر القسطنطينية في ٢ تشرين الاول ٨٦٨ وكان سعيداً أن فرحه اذ غادر القسطنطينية في ٢ تشرين الاول ٨٦٨ وكان سعيداً أن غرام من أمن من خيانتهم ما رأى .

وما علم اوتون الاول بمعاملة سفيره على هذا النحو حتى غضب وقرر البدء بالحرب دون ابطاء . وقد أعرب عن نواياه بطرد الاغريق المتغطرسين من ايطاليا وحقده عليهم . وفي ربيع ١٩٦٩ اجتاح كالابر ، ولم تنجع الحملة بالاجمال . لأن الاغريق تجنبوا مجابهة الجيوش في العراء . وكان من الصعب الحصول على نجاح حاسم . وبعد أن عاث في بوفينو قفل راجعاً إلى ايطاليا الشهالية تاركا لصديقه باندولف رأس الحديد متابعة الحصار مع الجيش الالماني الذي وضعه تحت أوامره . غير أنه قبض على باندولف وسبق إلى القسطنطينية بينا كانت جنوده تفر باضطراب تاركة باندولف وسبق إلى القسطنطينية بينا كانت جنوده تفر باضطراب تاركة الاغريق يتقدمون حتى منطقة كابو . ولما علم اوتون الكبير بهذه النكبة أرسل جيوشاً جديدة انتصرت أخيراً بالقرب من آسكولي . وجاء بدوره بي ربيع ٧٠٩ وحاصر بوفينو ، اوقام بين امبراطوريتي الشرق والغرب ني ربيع ٧٠٩ وحاصر بوفينو ، اوقام بين امبراطوريتي الشرق والغرب ني المراحة فيه ، واتسعت سياسة اوتون اتساعاً غريباً . وبالرغم من ان كثيراً من المصالح كانت تتطلب وجوده في شمال الالب ، فقد برح مكانه على من المصالح كانت تتطلب وجوده في شمال الالب ، فقد برح مكانه على من المالي المتوسط .

زواج اوتون الثاني وتيوفانو ( ١٤ نيسان ٩٧٣ ) . - غيران موت نقفور فوكاس المفاجىء بالمناسبة سمح بمعالجة موقتة . واظهر الامبراطور الجدود جان تزييسيس استعداده للسلام باطلاق سراح باندولف رأس الحديد . ولما كان اوتون يرجو ايضاً انهاء الحلاف مع الحفاظ على اطهاحه الزواجية ، فقد بدأ السير نحو التفاهم . وفي ٩٧١ ارسل مطران كولونيا ، جيرون ، إلى القسطنطينية فاستقبل استقبالاً مختلف عن استقبال ليود براند ، وفي ٧ نيسان ٩٧٦ عاد إلى روما مصحوباً بالفاتنة تيوفانو ، وكان عمرها آنذاك ست عشرة سنة . فسحرت عذوبتها القلوب بدءاً من قلب خطيبها ، واحتفل بالزواج في كنيسة القديس بطرس يوم الفصح ( ١٣٠ نيسان ) وتوج البابا جان الثالث عشر الامبراطورة الجديدة ، وبلمغ اوتون الاول أهدافه وهدهد نفسه بالامل في أن هذا الزواج سيجعل الاغريق أكثر تساهلاً وسيساعده على تقوية النفوذ الالماني في ايطاليا .

الصلح مع الاغويق . – والمرة الثانية ضل ضلالاً بعيداً . فها لاشك فيه أن هذا التحالف الزواجي يمكن أن يحدث انفراجاً ويهيء سلاماً لبضع سنين ، ولكن ما من نص يدل على أن جان تزييسيس قد أعترف باللقب « امبراطور روماني » الذي خص أوتون به نفسه . ومن جهة ثانية ، بالرغم من ان كابو وبينيفن بقيتا تحت السيادة الالمانية فلم يكن المبازياوس أي نية في ان يسلم بوي وكالابر ونابولي وسالرنو مهراً إلى تيوفانو . وبقيت الاوضاع على حالها : وهي ان ملوك جرمانيا اذا استمروا في احلامهم في الهيمنة على ايطاليا فسيصطدمون بالعقبة نفسها . ولذا لم يكن هنالك موضع اتفاق دائم في العام ٢٧٧ بل هدنة موقتة فقط . ولكن بامكان اوتون الاول على الاقل ان يعود إلى المانيا حيث لم تعرف السياسة التقليدية للبيت الساكسوني اي توقف ، تجاه السلاف ، بالرغم من حضور الامبراطور الدائم في ايطاليا .

العصر الوسيط- ٣٦

المانيا والسلاف بعد ٥٥٥ . – لقد كان لاوتون الاول في الواقع سياسة سلافية وسياسة ايطالية ، وإذا لم يساعده الموت على جني ثمارها فعلى الاقل هيا عدة مفاهيم عظيمة بدأت تنفذ من ٩٦٢ إلى ٩٧٢ .

لقد كانت خطة الامبراطور اوتون الأول ترمي إلى:

١ - القيام بجملات بين الايلب والاودر لانماء النفوذ الجرماني في هذه المناطق .

٢ - الحفاظ على المجرى الادنى لنهر الايلب للحيلولة دون هجوم أقوام الاوبوتريت والفاغريين وحتى الليوتيس .

بيد أنه في السنوات الأخيرة من حكمه طبع سياسته بطابع سلمي وأراد أن ينمي النفوذ الألماني بطريق التبشير بين أقوام الفيند الوثنيين. فمن ذلك أنه قام بعمل تنظيمي هام في البلاد السلافية فقسمها إلى اسقفيات وأسس فيها أديرة بندكتية كما حاول أن يستخدم وسائل النفوذ الالماني نفسها في بولونيا ولكن موته أوقف هذا العمل.

وفي بلاد سلاف الجنوب قام الاساقفة بعمل تبشيري عظيم بغية توطيد النفوذ الألماني في بوهيميا وكارانثيا وبانونيا . وشادوا الكنائس والأديرة وأصلحوا الاكليروس لصبء الهونغاريين . واستطاع النفوذ الألماني بهدده المحاولات المختلفة أن يصل حتى ضفاف نهر الليثا .

غير أن وفاة الامبراطور أعقبت نتائج خطيرة إن في مونغاريا أو في غيرها . وذلك لان الاضطرابات الداخلية التي طبعت بداية حكم اوتون الثاني أفسدت جاه المانيا وأبعدت عنها الهرنغاريين والسلاف .

وفاة اوتون الكبير ( ٧ أياد ٩٧٠ ) . \_ وباختصار ، لم يكن السياسة الايطالية ، حتى وفاة اوتون الاول ، صدى سيء على الحدود

الشرقية . فقد استمر التوغل الالماني في البلاد السلافية في آخر الحكم ، وإذا لم تؤخذ الجاهير إلا بصعوبة فان الامراء على الاقل كانوا أكثر انقياداً وطاعة . وعندما رجع اوتون في العام ٩٧٣ من إيطاليا واحتفل بعيد الفصع في كويدلينبورغ قدم عليه وفد هونغاريا وأدواق بوهيميا وبولونيا لتحيته ويرهنوا تجساهه على احترام ودي . وهذا يدل على ظفر سياسته . فنسذ تتويجه عام ٩٦٢ وهو يحسلم بامبراطورية جرمانية كبيرة كامبراطورية شارلومان ، ولكن تبين له أن من المستعيل إعسادة بناء ما كان موجوداً في فاتحة القرن التاسع ، فأراد عالل يعمل شيئاً آخر ، وعوضاً عن أن يتابع ضم فرنسا إلى المانيا وايطاليا ، علول أن يتد نحو الشرق ونحو الجنوب . وكان فتح ايطاليا أصعب ما الايلب والاودر والفارت . وأخيراً عند ما رأى نفسه حراً في تصرفه في بدء عام ٩٧٣ تبياً لتوكيد السيادة الجرمانية على السلاف ، ولكن الموت في بدء عام ٩٧٣ تبياً لتوكيد السيادة الجرمانية على السلاف ، ولكن الموت فاجاء في مرسبورغ في ٧ أيار ٩٧٣ ، ولسوء حظ المانيا انه توكها بين فاجاء في مرسبورغ في ٧ أيار ٩٧٣ ، ولسوء حظ المانيا انه توكها بين فلوي ابنه ، اوتون الثاني ، وكان فتى غراً غير بحرب وخلواً من العبقرية .

اوتون الثاني . - كان عمر اوتون الثاني آنذاك ثمانية عشر عاماً . كان صغيراً بدينا ولم تكن له هيئة ابيه الجميلة . إلا انه كان اكثر منه ثقافة . وهذا هو التفوق الوحيد له . لقد اندفع بعيداً في تعليمه وأكثر منذلك ان تربيته لا ترضي تماماً ، ولم تؤثر في مزاجه الشهراني ولا في اعجابه بنفسه . وكان شطط سلوك الامير الشاب سبباً في الاستياء بعد أن جعلته غطرسته ، التي كانت مضرب الامثال ، في متناول رياء بطانة السوءالتي شجعت غرائزه الرديئة ، وارادت أن تغرس فيه الميل إلى الاستبداد . لقد ورث طموح أبيه غير أنه لم يكن له نفاذه أو قوته ولا الطريقة

الضرورية لتحقيق مآربه . كان ضعيف الذكاء ولذا انقاد للجوادث عوضاً عن أن يسيرها ، ومن هنا اتت المخفاقات المتكررة التي تتضح في آن واحد بعدم كفاية أوتون الثاني وبالصعوبات الحقيقية لحالة ما فتئت تؤداد حرجاً .

الصعوبات الداخلية والخادجية . \_ لا شك أن انتقال المملكة والامبواطورية قد تم دون أقبل مضايقة . فقد بورك اوتون الثاني ملكا في أيار ٩٦١ وتوج امبراطوراً في يوم عيد الميلاد ٩٦٧ . ولكن على الرغم من أن الامراء بعد وفاة أوتون الاول كانوا مجمعين على تجديد يمين الولاء ، فقد ظل اوتون الثاني حتى ٩٧٦ مجمداً تماماً معارضة سؤال واللورين وبافاريا . وعلى الحسدود ، لم يظهر سلاف الشمال في الحال أي بادرة حربية ، الا أن دوق بوهيميا بوليسلاس الثاني انضم إلى جانب دوق بافاريا هنري اللدود الذي ثار على اوتون الثاني وكسر التفاهم الذي وجد في عهد اوتون الاول . ومن جهة أخرى ، اجتاح ملك الدانيارك هارالد المانيا . وأخيراً ، في الغرب ، تأثرت العلاقات مع فرنسا بصدى وفاة أوتون الكبير ، وأدت قضية اللورين عام ٩٧٨ إلى قطيعة دامت حتى ٩٨٠ .

التعام ١٩٧٦ ، عندما توفي جان الثالث عشر الذي أظهر بعض الاستقلال العام ٩٧٦ ، عندما توفي جان الثالث عشر الذي أظهر بعض الاستقلال حيال أوتون الكبير ، كانت شبه الجزيرة الايطالية إلى جانب الهيمنة الالمانية وأبدت انتخاب بندكت السادس الذي أقيم على العرش في ١١ كانون الثاني ٩٧٣ ، وبدت أنها تكرس انتصار الامبراطور . غير أن كريسانت، الذي يمثل حزب الارستقراطية القديمة في العام ٩٧٤ ، أثار روما على البابا الامبراطوري فقبض عليه وأعدم في أقبية قصر سانتائج ، ثم أقام البابا الامبراطوري فقبض عليه وأعدم في أقبية قصر سانتائج ، ثم أقام

على الكرسي الرسوني ، في حزيران ٩٧٤ ، الكردينال الشاس فرانكون السم بونيفاس السابع . ولكن مجيء مبعوث الامبراطور ، الكونت سيكون ، كان كافياً لفرار الغاصب وترك مكانه لاسقف سوتري فنصب هذا بابا تحت اسم بندكت السابع . وبالرغم من اعتزال بونيفاس السابع في القسطنطينية وشجبه في مجمع عقد لهذا الغرض ، فقد تزعزعت السيطرة الألمانية في ايطاليا ، وبدا مجيء الامبراطور ضرورياً الها .

اوتون الثاني في ايطاليا . \_ ولحكن اوتون الثاني لم يأت إلى ايطاليا إلا في العام ١٨٠ بعد أن أخد المعارضة الداخلية ، ورد الدانيار كين وحاول حملتين غير مشرتين في بوهيميا ، وأبرم الصلح مع فرنسا . وكان القصد من هذه الحملة توكيد النظام وطلب القيام بالواجبات التبعية التي تجوهلت ونسيت . ولم يأخذ الامبراطور معه أي جيش . وكانت ترافقه الامبراطورة تيوفانو وأمه اديلاييد وحاشية من الأساقفة والأمراء . وكانت روما فريسة الاضطراب ، ولكن البابا بندكت السابيع ، على ما فيه من شعور بواجباته ، كان غير قادر على فرض سلطته . ودخل الامبراطور روما واستقبل بها . وفي يوم الفصح ( ٢٠ آذار هدف الأمبراطور روما واستقبل بها . وفي يوم الفصح ( ٢٠ آذار القضايا الكنسية . وبقي الامبراطور في روما حتى بداية الصيف وثبت السلام بعد انسحاب كريسانت في أحد الاديرة وحرمان المعارضة من رئيسها . وأصبح بامكان الامبراطور أن يفرح بهذا النجاح السهل الذي شجعه على متابعة ارجاع الامبراطورية الرومانية بمغامرة خطرة كثيراً .

الجلة الامبراطودية على ايطاليا الجنوبية . ـ لقد تطورت الحالة في ايطاليا الجنوبية ، منذ وفاة اوتون الكبير في اتجاه مغاير للمصالح الجرمانية . فقد مات باندولف رأس الحديد ( ٩٨١ ) الموالي السلالة

الساكسونية ، وأحدث وضعاً منافياً للامبراطور الالماني وملاناً الاغريق . وشاء أوتون الناني توطيد سلطته مبها كلف الأمر ، واتخذ ظهور الحطر الإسلامي وتهديد الاغريق ذريعة للتدخل . وفي الواقع كان يفكر بالافادة من ارتباك البيزنطيين لتوطيد الهيمنة الالمانية في الجزيرة ، لاتمام « مملكة ايطاليا » ، الجزء الأسامي من الامبراطورية الرومانية « التي يريد » كما يقول المؤرخ تيمار « الحفاظ عليها كما تركها أبوه له » وارتأى أن كما يقول المؤرخ تيمار « الحفاظ عليها كما تركها أبوه له » وارتأى أن يرجع ايطاليا الجنوبية بنصر مبين على المسلمين ويقوي جاهه في هدف المناطق التي لم يستطع أبوه ، رغم عبقريته ، أن يؤصل فيها القوة الالمانية .

غير أن هذه المشاريع الحيالية أخفقت جميعاً . ففي ١٣ تموز ١٨٢ جرت موقعة بينه وبين المسلمين بالقرب من رأس كولون دحر فيها ومني باخفاق ذريع . وكان هذا الاخفاق بالنسبة للامبراطورية الاوتونية نكبة لا سابق لها . فقد هدم لقرنين خطط الهيمنة الألمانية على ايطاليا الجنوبية وولد في الأجزاء الأخرى من شبه الجزيرة قناعة بأن القرة الجرمانية ليست قوية كما يعتقد حسب الظواهر الحداعة . لقد أوحى أوتون الكبير بالحوف والاحترام ؟ ولكن أوتون الثاني انهار تحت الشك والريب ولم يعسد لقراراته أي حساب : وقد شعر الامراء بثقل الحزي وتساءلوا بقلق ما إذا كان هذا الامبراطور الفار ، الذي شهد عاجزاً خراب جيشه ، له من السلطة الكافية ما يجعله يفرضها على أعسدائه التقليديين ويدعهم واثقين من ان الجيش الامبراطوري لا يقهر . إن نصر العرب ، في أقصى من ان الجيش الامبراطوري لا يقهر . إن نصر العرب ، في أقصى جنوب ايطاليا ، وضع القضية السلافية من جديد وبحدة أكثر من أي وقت مضى ، على ضفاف الايلب والأودر .

القضية السلافية في عهد أوتون الثاني . - وكان لهذا التساول عدة

أسباب . فمنذ بداية الحكم لوحظ تواجع النفوذ الالماني تدريجياً في البلاد السلافية . ولم يكن للحملات التي وجهها إلى بوهيميا أي تأثير على الدوق بوليسلاس . يضاف إلى ذلك ضعف التبشير المسيحي بعد اهمال اوتون الثاني له . وهذا الامتناع أيقظ الاهواء المعادية للدين والجرمانيين . وستنفجر لدى أول فرصة ، ولا غرابة اذا اجتاز الداتياركيون الحدود بعد نكبة وأس كولون وهدموا القصور وقام أمير الاوبوتويت باحراق هامبورغ والاسقفيات .

وعلى ضوء هذه الأحداث يفهم هياج الالمان بعد اخفاق رأس كولون فقد كشف الهجوم الدانيمركي والسلافي ابعاد النكبة الايطالية . وأرسل وفد إلى اوتون الشافي لاسترعاء انتباهه إلى الاخطار التي نشأت في السال . فعقد الامبراطور مجلساً في فيرونه لدراسة الوضع . وظهر في هذا المجلس عدم وعيه للأمور . وفي الوقت الذي كانت فيه المملكة الجرمانية مهددة كان يفكر باسترجاع السلطة الامبراطورية في ايطاليا . لقد وجد أمام سياستين : اما الهجوم على إيطاليا أو الدفاع عن التراب الالماني ضد السلاف ، فوقع اختياره على الأول وأراد الثار المستحيل وضحى لاعتبارات النية لا جدوى منها بأمن دوله . وكانت خطته في هذه المرة اجرأ ايضاً : فقد عبر مضيق مسينا وأراد تقويض سلطة المسلمين في صقلية . ولذا تقرب من البندقية وأبرم معها في ٧ حزيران ٩٨٣ معاهدة تكفل للجمهورية حرياتها التجارية وانتظر من وراء ذلك مساندتها عند العودة أو على الأقل حيادها الكريم في حرب الثار التي أراد القيام بها ضد المسلمين .

موت أوتون الثاني ( ٧ كانون الاول ٩٨٣ ) . - وانطلق اوتون الثاني من فيرونه نحو الجنوب، وفي الطريق بلغه نعي بندكت السابع فرأى من الحكمة ، خوفاً من حدوث اضطرابات ، أن يذهب إلى روما

ليعين خلفاً له ، فوقع اختياره على بطرس أسقف بافيا وسمي هذا بابيا باسم جان الرابع عشر. ولم تثر هذه التسوية أي صعوبة. ولكن الامبراطور عاش بعد هذا الحادث قليلا ، وتوني بدوره في ٧ كانون الأول ٩٨٣ تاركا ابنا عموه ثلاثة أعوام ، أوتون الثالث .

هجوم السلاف . ـ وزال أوتون الثاني عن الوجود دون أن يحقق مشروع الحملة الصليبية ضد المسلمين ، ولكنه ، قبل أن يلفظ روحه ، عرف مرارة سياسته في ألمانيا . فقد كان هجوم السلاف مصحوباً بالمكاره من كل نوع : التهديم والحريق والاعدام ورد الفعل الوثني ضد كل ما هير مسيحي وألماني . ولم يبق من العمل الكبير الذي شاده أوتون الاول في شرقي مملكته الجرمانية شيء بعد أن ركم عجز خلفه فيا وراء الايلب وفي ايطاليا انقاضاً لايكن اصلاحها .

المعارضة الالمانية والايطالية . .. وبدا المستقبل قاءً آلا سيا وان وارث العرش كان طفلًا عمره الاثمة أعوام . ولذا فان المعارضات الالمانية والايطالية العتيدة بدأت تستيقظ الواحدة بعد الاخرى بفضل هذه الظروف .

في المانيا ، كان دوق بافاريا هنري اللدود يتطلع لطرد السلالة الساكسونية، واستطاع في فترة من الزمن أن ينتزع الفتى أوتون الثالث من أمه . وأعتمد على مساندة ملك فرنسا لوثير الذي يطمع في اللورين ، ومساعدة دوق بوهيميا بوليسلاس الذي يتابع بثبات سياسة التحرر .

وفي روما، رأت الارستقر اطية أن الوقت مناسب للخلاص من البابا الامبر اطوري، وعاد بونيفاس السابع من القسطنطينية وظهر فجأة عام ٩٨٤ وبمشاركة كريسانت قبض على جان الرابع عشر وسجنه في قصر سانتانج وتركه يموت جوعاً

ثم حل محله على الكرسي الرسولي دون أن يمنعه الحزب الالماني بعد أن حرم من رئيسه ، ومثل هذا الحبر الحقود لايكن أن يكون في صالح أوتون الثالث الذي أوشك أن يخسر الامبراطورية وممالك في المانيا وايطاليا .

وصاية تيوفانو . \_ غير أن الامير الفتى انقذته سياسة أمه الماهرة التي عهد اليها بالوصاية عليه . وهذه الاميرة الاغريقية الجميلة المشعة رقة وعذوبة وعقلا كانت على ما يبدو غير مهياة للدور الذي فرضته الظروف عليها . إلا أنها برهنت على عقل راجح وحس سياسي أعلى جداً من زوجها . لقد كانت تعلم أنها غير شعبية في المانيا ، لأنها نطقت ببعض كلات بائسة اثناء اخفاق رأس كولون ، ولذا انمحت أمام أسقف ماينس فيليجيز الذي بارك اوتون الثالث في اكس - لا \_ شابل يوم عيد الميلاد ٩٨٣ وتركث له أمر إخماد المعارضة البافارية وخصت نفسها بالقضايا الايطالة .

لقد وجهت تيوفانو هذه القضايا بكثير من الحصافة وحاولت أن تصلح الاخطاء التي ارتكبها اوتون الثاني . ومن البديهي أن تبادر إلى اسقاط مشروع الحرب الصليبية ضد المسلمين الذي لم يوض عنه الالمان والايطاليون والاغريق ايضا الذبن أغرتهم تيوفانو بانفراج لصالح الامبراطورية الجرمانية . لقد كان يهمها قبل كل شيء أن تمنع الكراهية حيال النظام الاوتوني . وبفضل دعم حماتها اديلاييد ، أرملة اوتون الأول ، التي تتمتع نظراً لماضها بجاه عظيم ، وأيضاً بفضل تحالف الاسقفية الشديدة التعلق بالسلالة التي مافتثت تغنيها ، والموقف الملائم الذي وقفه هوغ طوسكانا الذي لاحظ في ضعف اوتون الثالث الفتي ضماناً للاستقلال ، استطاعت تيوفانو الحفاظ في ضعف اوتون الثالث الفتي ضماناً للاستقلال ، استطاعت تيوفانو الحفاظ

على ايطاليا الشمالية والوسطى تحت طاعتها . وخدمتها الظروف في روما . فقد توفي البابا بونيفاس السابع ٩٨٥ بعد أن اتعب الرومانيين بشدته ، وعوضاً عن أن تعاول تيوفانو فرض بابا من اختيارها سمحت للرومانيين بانتخاب خلفه جان الحامس عشر ، ولم تعارض في أن يأخذ زعيم الارستقراطية جان كريسانت بن كريسانت المتوفى عام ٩٨٤ ، لقب حامي . واعترف الجميع لها بهذا الاعتدال ، وفي مقدمتهم كريسانت . وفي مهدمتهم كريسانت . فيها بكل ترحاب . وقد استظاعت بمداراتها القوى المحلية أن تنقذ السيادة فيها بكل ترحاب . وقد استظاعت بمداراتها القوى المحلية أن تنقذ السيادة .

كانت سياسة تيوفانو الايطالية سعيدة بعامة . كما برهنت الوصية ، بساعدة اسقف ماينس ، على الحكمة والعقل والطريقة والقوة والعزم لدى مواجهة القضية السلافية . لقد رأت بأم عينها ان الخطر الحقيقي يأتيها من بوليسلاس بوهيميا الذي كان يحلم بتأليف امبراطورية كبرى على أبواب جرمانيا ليهجم بقواه على القوة الجرمانية . فعاول أولاً أن يهاجم دوق بولونيا ميسكو ، وكان هذا في جانب اوتون الثالث ، به ، فاهتمت تيوفانو حالاً بانقاذ بولونيا ، ثم تصالح بوليسلاس وميسكو وساد الهدوء على حدود الايلب وفي كل هذا لم تعوز تيوفانو المهارة ولا القوة .

وفاة تيوفانو ( ١٥ حزيران ١٩٨ ) . - لقد استطاعت تيوفانو، بنت شاطىء البوسفور ، أن تقوم السياسة الجرمانية التائهة على يد اوتون الثاني بعيداً عن طريقها التقليدية ، وفهمت ضرورات الزمن ولاحظت بعين صافية كيف يجب أن يكون المصير الحقيقي للامبراطورية الاوتونية . ولو اكتفت بالتخلي عن مشاريع فتح جنوبي ايطاليا لقيل بأنها خدمت

مصالح البيزنطيين ، ولكن محاولتها لتثبيت السيطرة الامبراطورية في ايطاليا في حدود معقولة ، وجهدها الواعي البصير للحياولة دون تشكيل امبراطورية كبرى سلافية تعت ادارة دوق بوهيميا يبرهنان على أنها عرفت في أي اتجاه يجب أن تتجه الامبراطورية التي شادها حموها وكانت له متممة أكثر من زوجها الراحل اوتون الشاني . ولسوء الحظ ماتت تيوفانو ، وهي في زهرة العمر ، في ١٥ حزيران ١٩٩١ ، ولم يكن لابنها غير احد عشر عاماً . ومع هذا فان توجيهاتها استمرت سائدة إلى أصبح اوتون الثالث راشداً وحكم بنفسه .

وصاية اديلاييد ( ١٩٩١ - ١٩٩٤ ) . - وإذا أخذنا بما كتبه تيتار انتقلت الوصاية ، بعد وفاة تيوفانو ، إلى يدي أرملة اوتون الاول ، اديلاييد ، التي عاشت حتى عام ٩٩٩ ، ولكن لم يكن لها أي نفوذ ابتداء من ١٩٩٤ وهو التاريخ الذي انسحبت فيه من البلاط . وكان فيليجيز مستشارها المفضل كما كان مستشار تيوفانو ، ولذا سادت الاتجاهات نفسها : وهي أن يسود النضال ضد السلاف على أي اهتام آخر . وما من سنة إلا وتشير التآريخ فيها إلى حملة جديدة . وخضع السلاف للقوة ولكنهم عرقاوا عمل المبشرين وجعلوا حياتهم جعيماً .

وشد اوتون الثالث . \_ وبالرغم من أن سياسة تيوفانو وفيليجين السلافية قد المرت فان كثيراً من الثبات كان ضرورياً . واذا أريد الحصول على نتيجة دائمة وجب التخيي نهائياً عن اغراءات ايطاليا لتتركز فيا وراء الايلب جميع القوى المادية والمعنوية التي تتصرف بها الامبراطورية . وعندما استلم الفتى اوتون ادارة الاعمال وجد أمام موقف حرج أكثر من أي وقت مضى وهو : هل ينبغي لالمانيا الواقعة بين ايطاليا والعالم السلافي أن ترجه جهدها الاساسى إلى الشمال أو إلى الجنوب ، وهل ترد

حدود المسيحية الى الاودر والفيستول أو تشع السيطرة الجرمانية حتى صقلية ؟ ومن التناقض الفريد أن الساكسوني اوتون الثاني جذبه سراب المتوسط بينا الشرقية تيوفانو عادت إلى التقليد الساكسوني المحض واستأنفت النزاع ضد السلاف. لقد أختار اوتون الثالث طريقه بين هاتين السياستين اللتين رسمها الآباء له وتعلق باخطاء أبيه وبالغ فيها وجعلها مثالية .

#### علم الامبرالحور اوتون الثالث

#### 1++7 - 447

اوتون الثالث . – لقد حكم اوتون الثالث الشاب المانيا وايطاليا ست سنوات . وكان وجهاً يلفت النظر في تاريخ العصر الوسيط . ومن الصعب الكشف عن ملامح سيائه المتقلبة المتحركة التي تلتقي فيها المتناقضات الغريبة والمؤثرات المختلفة . وربا تساعد دراسة هذه المؤثرات المتالية على معرفة هذه الشخصية اللينة المتغيرة التي لاتلبث على حال .

كان اوتون الثالث بن اوتون الثاني وتيوفانو . وقد ترالة منذ طفولته إلى غرائزه وذوقه ، وأسلمته أمه لهواه خشية من أن تعاكسه فتخسر عطفاً تحرص عليه فوق كل شيء . ولذا حاولت ، أقل مايكن ، أن تهذب هذه الروح الموهوبة ، ولكنها غير متزنة وكثيرة الاحلام وتائمة ينتابها طوراً طوراً طموح غير معتدل فينطلق بها بعيداً إلى أجواء فوق طبيعيه تفقد فيها الشعور مجقائق الدنيا وخيرات هذا العالم . كان مثقفاً تغيض عروقه بالدم الشرقي . وأخذته الحضارة الملنية فاظهر احتقاراً حقيقاً للشدة الجرمانية ، ولكن هذا لم ينعه من تقدير أساتذته وذكائهم

وطرق تعليمهم . كان مسيحياً وتربى على أيدي رجال كنيسته وتغذى ايمانه بمصادر صوفية حادة جداً فأصبح لايتراجع أمام أقسى الاماتات الجسدية . وظل طوال حياته متقلباً بين التطلع إلى النسك الشديد وغريزة السيطرة التي تؤدي. به إلى الحلم بأمبراطورية واسعة تفوق امبراطورية شارلومان .

يضاف إلى ذلك أن المؤثرات التي تأثر بها ماكان منها إلا أن قوت عنده هـذه التناقضات. لقد تأثر بالثقافة اللاتينية فطبعت فيه الاعجاب بالقديم وإرادة ارجاع الامبراطورية الرومانية وتسلسلها الوظيفي واحتفالاتها الفخمة وحضارتها المشرقة. وما وسعه إلا أن استسلم لحكل هـذا. فتارة تتفجر عنده الرغبة في احياه قسطنطين ، أو على الأقل شارلومان ، والسيطرة على العالم وبهره بالبذخ ؛ وتارة يستسلم لدافع معاكس فيكره البلاط ، ويهيم على وجهه في الطرق الكبرى نحو العزلة عادياً جائعاً متأثراً بآراء القديس اداليير والقديس نيل.

وهذه التأثيرات المتباينة المتنوعة توضع تعقيد طبع اوتون الثالث. لقد كانت تسيطر عليه ارادة ثابتة لاقتزعزع في أن يكون « امبراطوراً مباركاً للعالم الروماني » . ونادى بنفسه « رومانياً » ساكسونياً » ايطالياً »، ولكنه روماني أكثر منه ساكسوني ويحلم قبل كل شيء بتثبيت مقامه في روما واقناع الرومانيين بأنه ، وان كان ابن الماني واغريقية » أهل لان يكون مواطناً مثلهم ويشيد حول روما العاصمة امبراطورية علمة لايرى ولا شك حواشيا وأطرافها وحدودها إلا في الضباب البعيد . ولكن إذا بدا مفهومه هذا حلماً لم يدع الموت الغاشم له وقتاً لتحويله إلى حقيقة ووجود ، فقد ظل ثابتاً وأكيداً على نقيض مفهوم أبيه وجده اللذين حاولا بخاصة بسط شوكتها الالمانية دون الاهتام بامتيازاتها الامبراطورية . لقد أراد اوتون الثالث أن يكون امبراطوراً وسيعمل ويقرر ويشرع امبراطوراً ، على شاكلة الامبراطور شارلومان الذي

بقيت ذكراه عالقة في ذهنه . وكانت هذه الامبراطورية أكثر من عامة أيضاً ، وستكون امبراطورية مسيحية تنمي حكم المسيح ، وسيكون للكنيسة فيها مكان ممتاز . ونظراً للتربية التي تلقاها اوتون الثالث والصداقات التي عقدها كان ايمانه حياً جداً ، وعبر عنه بأعماله العامة والخاصة . ففي بعض الاوقات كان يتغلب مزاجه الاستبدادي على دينه ويجعله يرتكب افراطاً يخالف الاخلاق الانجيلية ؛ وأحياناً أيضاً ، على اثر حديث مع استاذه القديس ادالبير أو القديس نيل ، كانت تخامره فكرة العزف عن العالم ليكون قديساً ويتخلى عن تاج بال المحصل فكرة العزف عن العالم ليكون قديساً ويتخلى عن تاج بال المحصل بالتأكيد على آخر ، تاج المصطفين الأخيار ، الذي يقاوم الزمان ويتحدى بالقلق : فتارة يكون اوتون الثالث متغطرساً مستبداً طائشاً يفيض بالطموح ، وهذا وتارة يكون اوتون الثالث متغطرساً مستبداً طائشاً يفيض بالطموح ، وهذا وتارة يكون اوتون الثالث متغطرساً مستبداً طائشاً يفيض بالطموح ، وهذا وتارة يحون متواضعاً ، زاهداً ، نادماً ، متقشفاً ، كريماً هذه هي سياء هذا العاهل الذي تتجمع فيه التناقضات وتتصادم ، وهذا متناوباً بين صعود وهيوط ويحكس شخصته .

حملة اوتون الثالث إلى ايطاليا ( ١٩٩٣ ) . وتحت تأتيير استاذه جيربير كانت الفكرة الامبراطورية عنده غالبة وأخذت تتوكد بقوة . ففي شباط ١٩٩٣ رأى اوتون الثالث أن الوقت قد حان للذهاب إلى روما والبحث عن التاج الذي ازدان به رأس أبيه وجده . وكانت المانيا هادئة بعد أن سكنت نأمة السلاف وضعفت اثر الحملات المتعاقبة . وفي ايطاليا كانت الاسقفية في صالح النظام الاوتوني . اما الارستقراطية الرومانية فوقفت متحفظة . وظل اوتون الثالث متفائلا ، وفي الوقت

نفسه عازماً على كسر كل مقاومة . وكان حضوره في شبه الجزيرة كافياً لتوكيد الاحترام والحوف .

انتخاب غريغواد الخامس بابا ٠ - بعد وفاة البابا جان الحامس عشر جاءه رسل الرومانيين يرجونه أن يعين لهم بابا رغم أنه لم يكن امبراطوراً بعد . وكانت هذه المناسبة فرصة للاعراب عن تنظيم سير العلاقات بين الكهنوت والامبراطورية . لقد كان أسلافه في الماضي يخصون أنفسهم بحتى تسمية البابا ، ولكنهم ، بحياء له ما يبرره ، كانوا مختارون اكليركيا رومانيا أو اسقفا ايطالياً . أما هو فقد رأى للسيطرة على روما والكنيسة أن يخول التاج البابوي الى الماني : وهو ابن عمه اوتون كارانثيا ، وكان الليركي كنيسته ، وأصبح هذا بابا باسم غريغوار الحامس . ثم ذهب اكليركي كنيسته ، وأصبح هذا بابا باسم غريغوار الحامس . ثم ذهب أبار ١٩٩٠ .

تتوييج اوتون الثالث . \_ وبعد أن عبر أوتون الثالث جبال الالب من شعب برنير وتقدم من بافيا نحو رافينه حكم على الكبار بمن سببوا خسائر للكنائس ، ثم اتجه صوب روما ، وفي ٢١ أبار ٩٩٦ توجه البابا غريغوار الحامس امبراطوراً حسب المراسم المعتادة . ولتوكيد سلطته نفى كريستانت ، وكان مخشى عداوته ، ولكنه عفا عنه بعد طلب البابا الذي حرص على الا يثير الارستقراطية ضده . وساد ، ولو ظاهراً ، الوفاق بين الامبراطور والبابا والرومانيين .

عودة اوتون الثالث إلى المانيا . ... وبدا الأمن سائداً . وفي بداية حزيران ٩٩٦ غادر أوتون الثالث رومــا عائداً إلى المانيا بعد أن عادت الغارات السلافية . وحاول الامبراطور ردعها قبل أن تستفحل . ولم يكن له ذوق اسلافه في الحرب ، ولذا جنح إلى السلم واحترام استقلال

السلاف تحت سيادته في ظل الامبراطورية التي يترأسها .

ثورة روما ضد غويغوال الخامس . — وفي روما حاول البابا غريغوار الحامس أن يقوم بدوره بكل جد وشدة انجيلية ، وأراد إصلاح المفاسد بكل حماسة ، وأثارها حرباً على السيمونية وتوظيف المحاسب والأقرباء . إلا أن هذه العودة إلى التقاليد المقدسة لم ترق في عين الارستقراطية . وبعد أن غادر أوتون الثالث ، أخذت تقاوم الباباحتى أضطر لترك مكانه وعاد كريستانت سيداً في روما ورأى أن يقيم على الكرسي البابوي جان فيلاغات ، وهو مرب قديم لاوتون الثالث ، تحت أسم جان السادس عشر . وتخلصت روما مرة أخرى من السيطرة الجرمانية ، ولكن لأمد فصير .

وعاد أوتون الثالث إلى روما بعد أن أمن جانب السلاف ، وأعاد البابا غريغوار الحامس إلى عرشه ، وقضى على المتمرد كريسانت وصحبه بفظاعة ، وعفى عن استاذه فيلاغات . ثم انتابته نوبة من النسك والصوفية فأخذ يتجول في انحاء ايطاليا ،ثم عاد إلى روما بعد أن نزل من سماء أحلامه ومارس وظائفه المبراطوراً .

وتوفي في هذه الاثناء البابا غريغوار الحامس في ١٨ شباط ٩٩٩ تاركاً ذكرى البابا المصلح ، الذي لا يعرف في الحق لومة لاثم ، ويحاول جهده الحفاظ على النظام الكنسي بكل شدة ، والضرب على أيدي الاساقفة المتمردين على توجيهات الكرسي الأقدس ، غير مبال بارتباطاتهم وعلاقاتهم . وحالت وفاته العاجلة دون تحقيق إصلاح الكنيسة كما يرجو .

البابا سيلفستر الثاني . \_ وسمى أوتون الثالث في هذه المرة مستشاره وصفيه جيربير مطران رافينة وبورك تحت اسم سيلفستر الثاني .

وهذا الاسم سيلفستر له مغزاه . فقد كان البابا سيلفستر الاول

معاصراً للامبراطور قسطنطين عندما أعد تنظيم الامبراطورية المسيحية . وكان سيلفستر الثاني كسميه من أفضل أعوان السياسة الامبراطورية ، وهذا الوضع لم يجنبه الأخذ بانجاهات سلفه في إصلاح حكم الكنيسة . كان يشجع أهداف أوتون الثالث في الامبراطورية العامة ، ولكنه كان مقتنعاً ، في المضاد الروحي ، بأن لا حد للسلطة الحبرية ، وجهد في فرض احتوامها على الكنائس .

وهذا المفهوم الذي كونه سيلفستر الثاني عن السلطة الرسولية لم يمنعه من أن يكون أميناً مخلصاً لاوتون الثالث ويمده باشعاع ذكائه . وبدا في فاتحة القرن الحادي عشر ان البابا والامبراطور ، حسب التعبير الاتباعي، مشعلا العالم .

واقد عبر هذا العمل المتواجد عن اتجاه جديد كل الجدة في حكم المسيحية. فعلى حدود الامبراطورية حاول اوتون الثالث وسيلفستر الثاني أن يضا إلى الامبراطورية الشعوب التي دانت بالمسيحية حديثاً مع تمتعها باستقلال ذاتي واسع عوضاً عن أن تفرض عليها وصاية المانيا السياسية والدينية . وطبقت سياسة الحركم الكنسي الذاتي في بوهيميا كما في بولونيا وهونغاريا . ولقد أخذ على أوتون الشائ اضعافه الامبراطورية بهذه السياسة . وهذا الرأي لا يخلو من حقيقة ، لأن مفهوم الامبراطور ، المتأثر ولا

وهذا الرأي لا يخاو من حقيقة ، لأن مفهوم الامبراطور ، المتأثر ولا شك بآراء سيلفستر الثاني ، لا يشبه في شيء مفهوم أسلافه . فقد ظل هؤلاء المانا قبل كل شيء واستخدموا المسيحية لبسط ناوذ عرقهم . أما أوتون الثالث فكان اغريقيا بأمه ورومانياً بتبنيه ، ولذا كان مجلم بامبراطورية مسيحية ، غير جرمانية ، عامة ، حركزها روما لا اكس ـ لا ـ شابل ، تضم بحرية جميع الشعوب التي اعتنقت قانون المسيح دون أن تضم إلى هذه العصر الوسيط الوسية الوسيط الو

الدولة أو تلك من الدول الموجودة. ومن الممكن أن يتساءل عما يمكن أن تعطيه هذه الحطة العظيمة والمثالية نوعاً ، لو عاش أوتون الثالث بصورة كافية لتوسيعها . وإذا بدت انها قبل الأوان فقد كانت ، على الاقل ، تعبيراً لالهام كريم انحرف أكثر من مرة بتأثير مزاجه الاستدادى .

وكانت روما في الحطة عاصمة هذه الامبراطورية العامة . ولذا اهتم اوتون الثالث قبل كل شيء بتوكيد سلطته فيها وجعلها مقرآ له ابتداء من ٩٩٩ ، وفي بداية العام ١٠٠٠ اضطر إلى الذهاب إلى المانيا والاقامة فيها ستة أشهر بعد أن توفيت جدته الامبراطورة اديلاييد وعمته الأم ماتيلد ، ثم عاد إلى ايطاليا وأقام في روما وزعم أنه يحكم العالم .

كان اغريقياً ولذا أدخل إلى البلاط بعض تعاملات المرامع البيزنطية . كان يأكل وحده ، على مائدة منفصلة ، غير محفوف بالكبار ، كما كان يفعل أبوه وجده ؛ ويلبس رداء ذهبياً تقليداً الرداء الذي كان يلبسه أجداده لأمه ؛ وأخذ كبار الموظفين الالقاب الدارجة في القسطنطينية ، ويرى فيهم موظف المشجب ، وهو سيد المليشا الامبراطورية . وكان الامبراطور الشاب يتطلع إلى زواجه من أميرة اغريقية ، وقام خلال مرتين بمفاوضات لهذه الغاية : اولاً في عام ٩٩٩ بوساطة فيلاغات ، ثم في مرتين بمفاوضات لهذه الغاية : اولاً في عام ٩٩٩ بوساطة فيلاغات ، ثم في قوة وراثة الأم ، ولكن الفكرة الرومانية أقرى ايضاً . ويرى تيتار د ان الامبراطور أراد أن يجدد في عهده التعاملات الرومانية القديمة التي زال معظمها » . لقد كان الاوتونيان الاولان ملكي المانيا وايطاليا معاً ، ولكن لا يوجد بين هاتين المملكتين إلا اتحاد شخصي محض ، وكل منها ولكن لا يوجد بين هاتين المملكتين إلا اتحاد شخصي محض ، وكل منها مغافظ على اداريها المتميزة . أما اوتون الثالث فاراد ، على العكس ،

صهرهما في بوتقة الوحدة الامبراطورية ، باعتباره امبراطوراً رومانيا مباركاً. وهكذا تحول التنظيم الاداري . ففي عهد اوتون الاول واوتون الثاني وجد ديوانان متميزان أحدهما في المانيا ، والآخر في ايطاليا ، ومثل ذلك في عهد وصاية تيوفانو . ولكن اوتون الثالث ، منذ تسلم السلطة ، قلب كل شيء . ومنذ رحلته الاولى الى ايطاليا أصبح الجهاز الأدنى في الديوان ايطاليا وينتقل من ايطاليا إلى المانيا أو بالعكس . وفي كل ذلك دليل ملوس على نزعة المركزية والوحدة الرومانية التي سادت في الحبكم الامبراطوري .

وكانت هذه الامبراطورية امبراطورية مسيحية ايضاً. فقد أعلن أوتون الثالث أنه « عبد الحواري » ، واعتبر الكنيسة الرومانية أماً لجميع الكنائس على أن تبقى ملحقه وتابعة للامبراطور الحاكم ومدينة له بكل شيء . فلاهبة قسطنطين التي يطعن بها ، ولاهبة شارلومان بقادرتين على أن يكون لهما بعض القيمة ، بل القيمة لاوتون الثالث الذي برهن بكرم عظيم على اعترافه بالبابا ، استاذه القديم ، ومنحه شماني كونتيات في المارش واكسرخوسية رافينه التي أعلن أنها تابعة له ، وربا كان في هذا الزعم في التفوق على الكرسي الاقدس بزور خلاف خنقها الموت وهي ما تزال في المهد .

ولولا هذا الزوال قبل الأوان لكان من المحتمل أن يصطدم حلم الامبراطور في ايطاليا نفسها بعقبات عنيفة ، لأن أونون في عين الرومانيين رغم مساعيه ، يحمل عيب أصله الالماني ، ولا يستطيع ، بسبب الذكريات السيئة التي تركتها حوادث عام ٩٩٨ ، أن يكون شعبياً حبباً لدى الشعب . لقد أدت سياسته الدينية إلى تجريد الارستقراطية لصالح الكنيسة فسبب

بذلك استياء شديداً ، هذا فضلًا عن الاحقاد التي استد اوارها لدى الحزب المعادى للهمنة الالمانية

وفي روما أخذت المعارضة شكل مهدداً . فقد قامت الثورة ضده وقتل عدد من الجنود الالمان وغدت الحالة خطرة على الامبراطور نفسه حتى اضطر إلى مغادرة روما سراً في ١٦ شباط ١٠٠١ ، وذهب إلى رافينه حيث خامره العطش إلى الاشياء الازلية ، ولم يفكر الا بالتوبة عوضاً عن معاقبة الرومانيين ، ثم عاد من جديد وغرته الحياة الدنيا فعاقب البينيفنتين وكان له ما يشكر منهم .

ولم يستطع الدخول إلى روما ، وبعد جولة في الجنوب عاد إلى رافينه وفكر بالعودة إلى المانيا عندما وصلنه منها أخبار مزعجة ، ومات فجأة في باتيرنو في أسفل جبل سقراط في ٢٤ كانون الثاني ١٠٠٧ ، في الوقت الذي جاء فيه مطران ماينس من باري مع الاميرة البيزنطية الشابة التي خطبت لتكون زوجاً له . ونقل جثانه إلى مملكته في جرمانيا من سهل لومبارديا الصاخب باصوات الحقد .

ولم يترك أوتون الثالث وارثاً مباشراً ، فشغر التاج في ايطاليا وفي المانيا . فهل ستقاوم وحدة الامبراطورية ، وهي هدف أسمى لحكومة الامبراطور أوتون الثالث ، هذه المحنة ? وثم إلا يهدد عمل اوتون الكبير بالانهيار اثر زوال آخر سليل للأسرة الساكسونية !

## میکم هنری الثانی ( ۱۰۰۲ – ۱۰۲۹ )

هنري الثامن . — كان خلف اوتون الثالث الأمير البافاري ، هنري . وهو آخر حفيد للملك هنري الاول الصياد ، وابن دوق بافاريا هنري اللدود وجيزيل بنت ملك بورغونيا ، كونواد المحب للسلام . ولم يتسلم التاج الامبراطوري إلا في ١٠١٤ ، ولكنه ، اعتباره ملك جرمانيا ومن بعد ملك ايطاليا ، استعمل امتيازات أسلافه نفسها .

لقد تربى هنري الثاني تربية دينية في مدرسة هيلدسهايم ، وكانت تحركه العواطف الدينية التي تحرك اوتون الثالث . واذا رسم قديساً لقداسته الكبرى فان إيمانه لم يكن كايمان اوتون الثالث . كان ايمانه متزناً ، قاسياً ، وأقل صوفية ، وله تأثيره في حياته العامة والحاصة .

أما هو فكان كرياً محسناً محباً للسلام كارها للحرب . ويجب أن يضاف إلى هذه الصفات البشاشة والشجاعة والقوة والصبر على البلاء وحب العدل وطيب المزاج وغيرها من هذه الحصال التي تحببه إلى الشعب . لقد كان هنري الثاني نموذج الامبراطور المسيحي الكامل ، ولكنه امبراطور بقدر ما هو مسيحي ؛ وبالرغم من رغبته الصادقة في خدمة الكنيسة ، كان يعتبر نفسه ، ويرتبط في ذلك بالاوترنيين ، مقلداً حيالها بكهنوت اسمى ، وله الحق بادارتها في الزمني والروسي . ولكنه دل في كل ذلك على اعتدال حقيقي تجاهها . لقد كان بطبيعته متزناً راجعاً ونصيبه من الفطنة أكثر من الذكاء .

وفي الحقيقة ، كان البونامج الامبراطوري يتحول تبعاً لمن يطبقه . لقد حلم اوتون الثالث بامبراطورية عامة ، أما نظرات هنري الثاني فكانت متواضعة لأن كل ما يريده هو إقرار السلام وحماية الكنيسة في الداخل والحارج ورد الوثنية واعطاء الامبراطورية بسياسته وتشريعه طابعاً دينياً عميقاً. ولذا عزف عن المشاريع الكبرى والحيالية التي سُغلت سلفه وجعل همه الاساسي الحفاظ على ايطاليا ووضع سد في وجه السلاف.

ومها يكن هذا العمل معقولاً فهو يبدي صعوبات حقيقية نشأت عن الحالة المضطربة التي تركها اوتون الثالث إلى خلفه .

في المانيا ، كان على هنري الثاني أن يناضل لعدة سنوات معارضة قوية على الحدود في عالم السلاف لدى الاقوام الشرقية وفي بوهيميا وبولونيا . وفي ايطاليا ، أخذت الحوادث وضعفا حرجاً . فقد قام آردُونَ ماركيز ايفريه وتوج ملكا في بافيا . وفي روما مات البابا سيلفستو الثاني بعد اوتون الثالث بقليل وترك الكرسي الاقدس من جديد تحت وحمسة الارستقراطية الرومانية . فمن ذلك أن الحامي جان كريسانت عين تباعاً البابا جان السابع عشر ثم البابا جان الثامن عشر وظلت الاوستقراطية تتصرف بالتاج البابوي خلال نصف قرن .

وانقسمت المانيا واجتاحها الغزاة ، وتحررت ايطاليا من الهيمنة الجرمانية وبدا على هذا النحو أن عمل اوتون الكبير أوشك ان ينهار ، ولذا توجب على هنري الثاني ، وارث السلالة الساكسونية ، ان يجزم أمره ويعيد الاوضاع إلى ما كانت عليه .

بدأ هنري الثاني قبل كل شيء بتهدئة الحالة في ملكة جرمانيا. واضطر إلى الحرب في بولونيا رغم حبه للسلام. واسترعت ايطاليا اهتامه ايضاً. وكلما هدأت الحالة على جهة الايلب ذهب إلى سهل البو والعكس بالعكس. ومنذ ان هدأت بولونيا بادر إلى روما للبحث عن التاج الامبراطوري الذي انتظره اكثر من عشر سنوات.

تتويج هنري الثاني المبراطوراً ( ١٦ شباط ١٠١٤ ) • - وفي روما تم له ما أراد وتوج المبراطوراً في ١٦ شباط ١٠١٤ على يد البابا بند كت الثامن ، وعقد مجمعاً لانعلم عنه شيئاً إيجابياً .

وساعده الحظ بموت اردون في ١٤ كانون الأول ١٠١٤ وتوطد السلام في ايطاليا الشمالية .

ثم عاود النضال في بولونيا ودام هذا النضال من ١٠ 1 إلى ١٠١٥ وائتهى بالصلح . ويبدو من خلال النصوص أن بولونيا لم تعترف بالسيادة الجرمانية . ولا شك في أن البلاد بين الايلب والاودر كانت مسيحية ولكن النفوذ الالماني فسح الجال فيها للنفوذ البولوني .

وكان لهذا الوضع صداه لدى السلاف ، فقد أوشكت المسيحية الكاثوليكية أن تزول أمام عودتهم إلى الوثنية وميلهم إلى الاستقلال ، حتى ان العمل الذي قام به اوتون الكبير كان على شفا جرف هار . وبدا أن الامبراطورية تنطوي على نفسها دون أي تعويض من جهة الغرب حيث لم يسجل هنري الثاني أي نجاح عندما هاجه كونت فلاندر بودون الرابع الألحى في فالانسيين . ولئلا يكون هنري قلقاً في نزاعه ضد بولونيا رأى من الحير أن يتخلى لهذا الأمير عن بعض الجزر في بحر الشال .

ولم يكن هنوي الثاني في مملكه بورغونيا بأسعد منه في الفلاندر ، وظل المستقبل أمامه غامضاً لايطمأن له .

وجذبته ايطاليا الجنوبية بسحرها كما جذبت أسلاف ولم يسعده الحظ مثلهم .

وهكذا اصطدمت سياسة هنري الشاني في الجنوب كما في الشمال

بعقبات كأداء ، ورغم أنه كان يجب السلام من كل قلبه ، إلا أن اضطر إلى القيام بجروب مستمرة وغير مثمرة . ولم يستطع توطيد تفوقه على ايطاليا ، وظلت الملكية الجرمانية تمارس فيها سلطة نظرية أكثر منها فعلية . وتخلى لبولونيا عن الاراضي التي فتحما أسلافه في بلاد السلاف . ولكنه ، على الاقل ، حاول أن يدخل إلى امبراطوريته المتصاغرة حياة جديدة باشباعها بالمسحة .

الامبراطورية المسيحية . – لقد أشرنا آنفا أن هنري الثاني كانت لديه فكرة كهنوتية تماماً عن وظيفته . فقد كان يعتبر نفسه مقلداً بهمة الدفاع عن الايمان ضد الاعداء في الداخل والحارج ، وملاحقة الهراطقة ، ومذا مافعله خاصة في ١٠١٢ عند دخول الكتريين (فرقة الالبيجوازيين الذبن يعتقدون بوجود إله للخير وإله للشر وبالتناسخ ) إلى المانيا ، وأكثر من ذلك السهر والحفاظ على قوانين المجامع لدى الاكليركين والعلمانيين . وكان مشبعاً بغيرة المصلح، يجب رئاسة المجامع واسهامه الشخصي في المناقشات وفرض وجهة نظره ، ويمارس تدخله لصالح الدين الحنيف كعقد الزواج بين أقرباء من الدرجة الثالثة ، أو قضايا الطقوس مثل تثبيت وقفة (بيرمون ) العيد ، أو بدء الصيام ، ويشعر بواجبه في رفع المستوى الاخلاقي للاكليروس .

وأهتم الامبراطور بالأبويات . فالحياة الرهبانية ، التي تفرض التخلي عن الأموال الأرضية وتأمل الأشياء الأزلية ، ظهرت لهذا الأمير ، المتعلق بالكمال النفسي ، شكلا نقياً للتخلي المسيحي ، واعتبر انتشارها في الامبراطورية أهلا لحلق الجو الديني الذي يرجوه. وشجع هنري الثاني دخول الاصلاح الكلوني إلى المانيا ، ولكنه فضل الاصلاح الداخلي الذاتي الذي قام به بوبوث ستافيلوت تلميذ ريشار سان – فان . وكان بوبون هذا أقل صرامة من

استاذه الذي بدا مستقلاً جداً حيال السلطات الزمنية ، وتقبل من يدي هنري الثاني منصب أبوية دير ستافيلوت مالميدي ، وانحاز إلى العاهل الحريص على أن تكون له اليد العليا على الاديرة ، وبدعه نجح في مسعاه في تطهير الاكليروس النظامي . ودخل هذا الاصلاح في نطاق الاصلاح الامبراطوري كما تصوره هنري الثاني .

وحلم هنري الثاني بعض الوقت في تعميم هذا الاصلاح على الغرب كله . وعندما فاجأه الموت اقترح أن يعقد ، باتفاق مع روبير التقي ، مجمعاً كبيراً يضم الاساقفة الالمان والايطاليين والفرنسيين للتنسيق بين الاتجاهات الدينية الحاصة وتأمين السمو الحلقي للاكليروس الذي تعلق به قلب الامبراطور ، ولكن وفاته اجهضت هذا المشروع .

القيصرية البابوية الامبراطورية في عهد هنري الثاني . – وهذه الغيرة المصلحة التي لاسبيل إلى نكرانها لم تمنع هنري الثاني من البقاء أميناً على التقليد القيصري البابوي لأسلافه . لقد كان يعتبر نفسه مقلداً في الكنيسة بسلطة عليا في التوجيه والتقويم . وجعل يسمي الأساقفة ويعارض كل المحاولات التي ارتسمت خاصة في ماغدبورغ وتريف لارجاع حرية الانتخابات ؛ وفعل مثل ذلك تجاه الأديرة وأراد أن يكون لهما سيداً مطلقاً . ولم يتردد أيضاً في خلع الاحبار الذبن يشك في اخلاصهم السياسي ، أو الآباء الذبن انتخبهم اخوتهم ولا يبدون له ضمانات ضرورية ، واكد سلطته السامية على الكنيسة بتدخلات دائة في المضار الروحي ، ولعب وضع نفسه بدلاً عن السلطة الكنيسة في كثير من الظروف ، ولعب أبضاً دور الحكم في المنازعات التقليدية بين الاسقفية والرهبات الذبن بنزعون إلى التخلص من ادارة الاسقف المحلي ، وحافظ بشدة على بنزعون إلى التخلص من ادارة الاسقف المحلي ، وحافظ بشدة على

حقى زيارة الاساقفة الذين تعاون معهم في اصلاح الابويات مثل فيليجين ماينس ، تاجينون ماغدبورغ ، ادالبيرون بال ، جيبار راتسبون ، وغيرهم من عملوا بنجاح على توطيد النظام بعد أن ناهضه بعض الآباء من حولتهم ثروتهم الأرضية إلى امراء زمنيين .

هنري الثاني والبابوية . \_ وتأكدت القيصرية البابوية أيضاً في علاقات هنري الثاني مع الكرسي الأقدس ، حتى رد البابا ، في ظل الاوتونيين ، إلى دور نائب متواضع للامبراطور . وقد لوحظ ذلك أثناء المجمع الذي عقد في روما غداة السويج . فقد كان هنري يدير المناقشات وينشر القرارات ويظهر أنه الرئيس الأعلى للكنيسة . وفي العام ١٠٢٠ دعي البابا بندكت الثامن إلى المانيا كأسقف بسيط . ورغم ما أحيط به من اجلال وتقدير لم يستطع أن يعبر عن ارادة تخالف ارادة الامبراطور .

ولا غرابة إذا تراخت الأواصر التي تربط روما بالكنائس المحلية ، لأن السلطة الامبراطورية حلت عل سلطة الكرسي الأقدس ، وفقد الأحبار الاعاون معنى التسلسل الكاوليكي أيضاً .

أثر هنري الثاني . \_ لقد كانت السلطة الرومانية في عهد هنري الثاني اسمية صرفاً بعد أن استلم الامبراطور زمام المبادرة في كل شيء . وإذا راعى الامبراطور في حياته الحياصة تعاليم الاخلاق الانجيلية وبرهن حيال الكنيسة على بعض التنازلات ولم يتسامح بأي اعتداء على القانون الديني ، فلم يقبل بتفوق السلطة الروحية أو استقلالها والحقها بسلطته . وأثره الاصلاحي في مثل هذه الظروف لا يكن أن يكون قطعياً ، لأن أي تغيير بسيط في الحكم يضعه من جديد موضع من يحد ، وستبرهن الاتجاهات المعارضة لحلف هنري الثاني ، كونواد الثاني ، مراحة بأن هذا الاثر غير قابل للحياة .

ومات هنري الثاني في ١٣ تموز ١٠٧٤ دون أن يترك وارثأ مباشراً. وانتقل التاج ، بعد انتخاب ابن عمه الذي حكم باسم كونواد الثاني ، من البيت الساكسوني إلى البيت الفرنكوني .

## اوائل الابالمرة الغرنيكونيبى

1.07 - 1.75

كونواد الثاني . \_ لم يكن كونواد الثاني ليشبه سلفه . كان جندياً لايعرف من أعمال الفكر إلا ماهو ضروري للحفلات الدينية ، وشجاعاً جلداً ، وعلى استعداد لبذل شخصه . يجب العسكرية ويرى في الحرب خير وسيلة لفرض احترام الارادة الامبراطورية . وكان حاد الطبيع ، عنيفاً ، فظاً ، يرفض كل معاكسة أو مقاومة ، ومقتنعاً بأن لاحد لمارسة سلطته ، ولا يقبل برقابة الكنيسة ورقابة العلمانيين ، ولا يتم براعاة القانون الكنسي إلا قليلا تزوج في العام ١٠١٦ ابنة عمه ، جيزيل سؤاب ، وهي قريبة من درجة عرمة ، وابقاها إلى جانبه ، رغم تحذير بعض رجال الدين ، ولم يعبأ بقوانين الكنيسة وكهانها ، وأخذ بيسيع الاسقفيات ويعتبرها ملكا تابعاً للتاج خاصة . وهذا المزاج الاستيدادي يبيع الاسقفيات ويعتبرها ملكا تابعاً للتاج خاصة . وهذا المزاج الاستيدادي واضح النظر ، عائقاً ، مرناً في اختيار الوسائل . وهذا ما ساعد كونواد واضح النظر ، عائقاً ، مرناً في اختيار الوسائل . وهذا ما ساعد كونواد دخلت السياسة الامبراطورية في دور التحقيق .

وفي الحقيقة ، ان كونواد الثاني عاد إلى تقاليد اوتون الكبير ، ولم

يعد مجال المكلام عن امبراطورية عامـة ولا امبراطورية مسيحية بل المبراطورية جرمانية . لقد سيطر اوتون الثالث وهنري الثاني على الكنيسة ، ولكنها كانا يشعران حيالها بالعطف والاحترام وحاول كل منها مجسبه أن يأخذ بيدها ويشجع جهدها . وكان التبشير والاصلاح في اطار الحكم المطلق الامبراطوري همها الاول . أما كونراد الثاني فقد حاول بكل بساطة أن يوسع المانيا ويسيطر عليها بالحاق جميع السلطات العلمانية والكنسية بالامبراطور . وليست الفكرة الامبراطورية والفكرة المسيحية عنده إلا بقايا من الماضي . لقد كان المانيا قبل كل شيء ، ويريد بالفتح توسيع مملكته في الشرق والغرب والجنوب . ولا يهم الاصلاح الكنسي هذا الأمير السيموني الذي يشبه الأموال الكنسية بالاقطاعات ويرى في القائمن عليها اتباعاً . وليست الكنيسة في نظره إلا واسطة أو قوة مجسن المتخدامها لتحقيق السياسة الامبراطورية .

قضى كونراد الشاني الأشهر الاولى من حكمه في تقوية الوضع الداخلي واستقراره لاسيا وان التاج لم يستطع في العام ١٠٢٤ الانتقال بالوراثة وتوطيد الهدوء بسرعة . وبفضل السلام المدني استطاع كونراد أن ينصرف بكليته لقضايا السياسة الحارجية .

وساعدته الظروف: فقد مات بوليسلاس شروبي في بولونيا في ١٠ حزيران ١٠٢٥ بعد أن زبن رأسه في بداية العام ١٠٢٥ بالتاج الملكي هدف أحلامه ، وترك خلفاً له ابنه ميسكو الثاني بعد أن سماه ليكون ملكاً بعده ، ولكن هذا الاختيار لم يرض الشعب عنه بالاجماع . واضطر الملك الجديد إلى قتال انصار أخيه . وبذلك زال الحطر البولوني عن المانيا ، واستطاع كونراد في الوقت نفسه أن يبرم بهارة معاهدة حسن جوار مع ملك الدانيارك ، كنوت الكبير ، قريب بوليسلاس .

ولما اطمأن من جهة الشمال ولى وجهه شطر الجنوب حيث سلكت الحوادث مسلكاً قلقاً .

لقد ايقظ موت هنري الشافي مقاومة ايطاليا ، ولم يكن الحكم الألماني شعبياً في شبه الجزيرة . وظل الاكليروس وحده ، بما أنعم عليه اوتون الثالث وهنري الثاني ، موالياً للامبراطورية ، ولكن الارستقراطية العلمانية لم تقبل إلا بطاعة ظاهرة وموقتة . أما شعب المدن فكان معادياً صراحة ومن الممكن ملاحظة ذلك بالحال . فما أن اذيع نبأ وفاة هنري الثاني في بافيا إلا وثار السكان وخربوا القصر الملكي ، وحاول بعضهم البحث عن مليك وقدموا التاج تباعاً إلى ملك فرنسا روبير التقي ، ودوق اكتانيا غليوم الحامس ، ولكنها لم يستسلما لهذا لاغراء . وهكذا وجدت الارض مهدة تحت أقدام الملك الفرنكوني ، فبادر بقطع دابر القلاقل وذهب بنفسه مطالباً مجقوقه .

كونراد الثاني في العالميا • مادر. كونراد الثاني المانيا إلى الطالبا . وتوج في ٢٣ آذار في ميلانو ليبرهن بهذا التغيير للتعاملات التقليدية عن شعوره حيال سكان بافيا ، ثم اجتاح الريف المحيط بها واتجه نحو الجنوب الشرقي صوب رافينه ، حيث قامت بين السكان والجنود اشتبا كات دامية أخمدت بتدابير قامعة فظة ، وتابع زحفه على روما ، وكان على ابوابها في ٢١ آذار ١٠٢٧ .

استقبله البابا جان التاسع عشر ، وفي ٢٦ آذار ١٠٢٧ توجه المبراطورآ بحضور ملك بورغونيا رودولف الثالث و كنوت ملك الدانيارك ، ووضع التاج على رأس الملكة جيزيل على الرغم من أن الزواج الملكي كان عمرماً قانوناً. ولكن البابا ليس له ما يجعله يعترض عليه ، لأن انتخابه نفسه كان عمير قانوني . ألم يتجاوز الرتب الكنسية كلها في يونم واحد ليكون بابا !

ودل البابا على ضعف خبرته وعدم اهتمامه . فقد انعقد مجمع في لاتران في ٧ نيسان ونوقشت فيه قضايا عديدة وحنهـا الامبراطور بشكر يتفق ومصالحه السياسية أكثر من القواعد القانونسة . ونال الكرسي الوسولي من الحزي ما ناله في هذا المجمع ، ونجح كونراد في فرض سلطة القيصريّة البابوية ، ونظم كل شيء حسب هواه . وبدأت ترتسم خلال هذه الاقامة سياسة جديدة . لقد اعتمد هنري الثاني ، كما رأينًا ، على الاكليروس الأعلى خاصة ، أما كونواد الثاني فلم يتخل عن هـذه المساعدة العظيمة القيمة ، ولكنه تعلق أيضاً بصالحة الملكية الألمانية مع الارستقراطية العلمانية التي تحسد الكنيسة وتطمع بأملاكها الغنية . وأراد أن يمسك بميزان المساواة بين هاتين القرتين اللتين تتجاذبان ايطاليا ، فلقي مـذا التدبير منه صدى في نفوس الأمراء . وحاول أيضاً أن يزيل الانطباع ـ السيء الذي تركته الجنود الألمانية عند الجماهير بعد العنف الذي ارتكبته . وبرهن بذلك على أن السلطـــة الامبراطورية تضمن السلام والنظام . وبدت الهيمنة الالمانيـة في ايطاليا أقوى منهـا في أي وقت مضى . وأصبح بامكان كونراد الثـــاني أن يغادر ايطاليا مطمئناً قرير العين . وكان الوضع في بولونيا يستدعي عودته ، لأن ميسكو الثاني كان يغذي كابيه نفس العواطف تجاه المانيا . فجهز عليه حملة ، وحاول ميسكو الثاني المقاومة لولا أنه خشي هجوماً روسياً من خلفه يتفق مع هجوم الألمان . ولذا فضل الاستسلام . فعفا عنه الامبراطور واعترف له بجزء من بولونا .

وتم لكونراد في بوهيميا ما أراده في بولونيا وأصبحت تابعة لألمانيا التي أصبحت سيدة الدول الواقعة على حدودها الشرقية .

وفي الشمال أيضًا ، تحررت الشعوب السلافية بعض الوقت من الوصاية الجرمانية ثم اضطرت للخضوع من جديد .

وأراد كونراد الثاني أن يمتد بسيادته الالمانية على هونغاريا ولكنه، في هذه الجهة ، مني باخفاق كامل ، وحافظت بملكة المجرعلى استقلالها. وبفضل الأمن الذي نم على الحدود الشرقية استطاع كونراد الثاني في آخر حكمه أن يحقق في الغرب كسباً هاماً وهو كسب بملكة بورغونيا بسبب صلات زوجته جيزيل التي كانت حفيدة كوزاد الحجب للسلام. وفي بسبب صلات زوجته جيزيل التي كانت حفيدة كوزاد الحجب للسلام. وفي واشر كهبالسلطة في حياته ،وول بذلك على من سيكون خلفاً له ، وأقسم الحضور واشر كهبالسلطة في حياته ،وول الثاني في ١٠٣٨ انتقلت السلطة إلى الابن دون أقل صعوبة .

لقد كان ضم بورغونيا أكبر حادث في عهد كونراد الثاني. فقد توسعت بهذا الضم رقعة الامبراطورية ، لأن قسماً من سويسرا الحالية مع بلاد نهري الصون والرون وبعض الاراضي الواقعة على الضفة اليمنى لمذين النهرين دخلت في الامبراطورية .

ولكن الاوضاع في ايطاليا كانت قلقة ولا سيا في المدن اللومباردية . لقد عرفت مدن سهل البو في آخر القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر ، بفضل نهضة الحياة الاقتصادية ، دوراً من الرفاء والحصب ، وغنيت بتجارة الأقمشة والحبوب ، وتشكلت على هذا النحو طبقة تجار ثرية تكره سيطرة الاسقفية والامراء العلمانيين وتنزع إلى الاستقلال . وظهرت هذه النزعة أيضاً عند الطبقة الاقطاعية الدنيا بجقدها على الاقطاعية العليا كنسية أو علمانية . وفي ١٠٣٥ – ١٠٣٦ قامت ثورة المدن اللومباردية على الاكليروس الأعلى والارستقراطية العليا . وتركت هذه الثورة آثارها في المانيا . وانحدر كونراد الثاني إلى ايطاليا وحاول أن يلعب دور الحكم بين الإطراف المتنازعة . ثم عاد إلى المانيا

وتنازعته الأحزان : مات صهره ، هرمان سؤاب ، وكنته كونيغوند ، زوجة هنري الثالث . ومرض بـدوره في ربيع ١٠٣٩ ومات في ، حزيران في اوترخت .

اثر كونواد الثاني و بيصف حكم كونواد الثاني بعودة ظاهرة جداً إلى تقاليد اوتون الكبير والحصول على مكاسب أرضية : في الشرق، ارجعت الاراضي التي تنازل عنها هنري الثاني و وفي الغرب و ضمت ملكة بورغونيا وامتدت الامبراطورية من الاودر إلى الرون والصون عنير ان السنتين الاخيرتين من حكمه كانتا مشؤومتين وأضعفت الأزمة الايطالية في ١٠٣٧ – ١٠٣٨ الوضع بعد أن كان قوياً غداة انتصاره على السلاف وضم بورغونيا . غير أن كونواد الثاني ، بعنفه على الاحبار واحتقاره القانون الكنسي، فصل عنه الكنيسة وخلق من هذه الجهة معارضة وسيكون لهذه المعارضة صداها على الامبراطورية بعد عشرين عاماً .

المعادضة الكنسية . – كان كونراد الثاني يعتبر الاساقفة تابعين له ، ولا يتوانى عن الاعتداء على القوانين الكنسية أو فرض عقوبات دينية رغم أنه لا يملك هذه الصفة . وسبب هذا السلوك الجريء استياء ، وهذا الاستياء يوضح، اكثر من السيمونية، كراهية الكنيسة للنظام . ولا شك في ان محاولات المعارضة ما ذالت خجلى بعد ، ولكن بعص القرائن تدل على تحول الافكار .

ورأى هنري الثالث الخطر فحاول أن يتداركه بالعودة إلى تقاليد هنري الثاني ، ولكن حكمه المصلح لم يستطع التخلص من العادة المتأصلة ، القيصرية البابوية ، غير أنه كفر عنها بوفعه إلى السدة الرسولية رجالاً يمتازون بفضائلهم العالية ، وجمع حوله الأفكار والافئدة رغم تصرفاته الاستبدادية وعدم احترامه للقوانين الكنسية

هنوي الثالث . \_ خلف هنري الثالث اباه كونواد الثاني ، في بد، حزيران ١٠٣٩ ، وله من العمر اثنان وعشرون عاماً . ربته أمه جيزيل على يد الاساقفة فنشأ أكثر ثقافة وديناً من أبيه ، ولحصنه ورث عنه غرائزه وحبه للسيطرة . وهو يشبه هنري الثاني باعتداله وكرهه السيمونية وغيرته المصلحة التي نال بها عطف الكنيسة . بيد أنمه كان ، كهنوي الثاني ، يريد البقاء سيداً مطلقاً على الاسقفيات بما فيها اسقفية روما ومخلع صاحبها ويعينه كما يشاء ، ولا يمكنه أن يتصور كنيسة دون أن يكون رئيساً عليها ، وافكاره عن الوظيفة الامبراطورية سامية ويمتاز بهذا عن سافه المباشرين .

وكان أول اهتام العاهل الجديد أن يأتي بحل للقضية الميلانية ، لأن الموقف الذي اتخذه ابوه حيالها صدم عواطفه الشخصية ولم يجرأ على اعلان استيائه . واراد أن يبرهن على احترامه لقوانين الكنيسة ، ولذا حل الجيش الذي كان معداً في عهد ابيه كونراد الثاني ضد المطران آريبير ، وما وسع هذا المطران امام هذا العمل إلا أن جاء إلى المانيا وقدم خضوعه ( ١٠٤٠ ) واقسم بين الولاء لهنوي الثالث وتقبل منه العفو واسترجع منصبه وعادت السكينة إلى ايطاليا واصبح بامكان الملك ان يوجه انتباهه الى الحدود الشرقية وظل منهمكا بقضايا السلاف والهونغاريين خلال سبع سنين الى ابن تم له ما اراد واعلنوا خضوعهم . كما قوي وضعه في بورغونيا ولم تسبب له قلقاً .

زواج هنري الثالث (تشرين الثاني ١٠٤٣) . - لقد فقد هنري الثالث زوجته الاولى الاميرة كونيغوند الدانباركية في آخر ايام ابيه كونراد الثاني واستطاع بزواجه الثاني من آنيس ، ابنة دوق اكيتانيا العمرالوسيط - ٣٨

غليوم الحامس ، في تشرين الثاني ١٠٤٣ ، أن يشد الاواصر التي تربطه عملكته الأخيرة لأن الملكة الشابة ، من جهـة أمها ، التي تسمى آنيس أيضاً ، كانت حفيدة أوت \_ غليوم ، كونت بورغونيا .

القضية الايطالية . \_ وبعد أن أمن هنري الثالث جانب الشرق والغرب أصبح بامكانه أن يفكر بالنزول إلى ايطاليا لاسيا وان الوضع فيها كان يجمله على الاسراع دون ابطاء . ففي ومبارديا قامت الحرب الأهلية بين النبلاء واتباعهم . وفي دوما ثار الشعب على البابا بندكت التاسع وأقام محله ، في ٢٢ شباط ١٠٤٤ ، سيلفستر الثالث . وبعد بضعة أسابيع المحى هذا البابا أمام منافسه ، وبعد قليل مل هذا الأخير الحبرية وتنازل عن البابوية في ١ أيار ١٠٤٥ لصالح جان غراسيان الذي أخذ اسم غريغوار السادس .

وايطاليا الجنوبية ايضاً ، عرفت دوراً مليناً بالاضطراب . وبفضل المنسات القائة بين الأمراء أخذ النورمانديون المقيمون في افيرسا منذ عهد دوق نابولي سيرج الرابع يتسللون تدريجياً في البلاد ،

في سنة ١٠١٦ حاصر المسلمون سالرنو فانجدها بعض فرسان نورمانديين عائدين من الأرض المقدسة بعد الحبيم، وكان عددهم اربعين فارسا، واستطاعوا أن ينقذوا المدينة وعندما عادوا إلى نورمانديا قصوا مغامراتهم على اخوانهم وحضوهم على الذهاب إلى جنوب ايطاليا . ثم كثر عدد المغامرين وأخذوا يقدمون عونهم وينخرطون في الجيوش كجنود مرتزقة، ثم انقلبوا إلى فاتحين وأسسوا لانفسهم جاليات ومستعمرات .

وفي العام ١٠٤٧ أخذ زعيمهم رينولف مدينة غايت من أمير سالرنو، غيار الحامس. وتجمع حوله مغامرون خفاف ذو اقدام ودون ضمير نذكر منهم ولدي تانكريد، صاحب هوتفيل، وهما غليوم زند الحديد

و درو. وتدخل هؤلاء في النزاع بين الاغريق واللومباردي آردون واستطاعوا أن يكونوا سادة بوي الغربية ، حتى أن سلطة البازيلوس اقتصرت على شاطيء آبوليا وكالابر وتارنت وارض اوترانت. ولكن الوضع لم يكن موئساً لبيزنطة بسبب الانقسامات الموجودة في المعسكر الآخر . وإذا تفاهم غيار الخامس مع هذين النورمانديين وأصبح أحدهما ، درو ، صهره ، زوج ابنته ، فقد ساء التفاهم بينه وبين النورمانديين في آفيرسا . وبالاجمال كانت ايطاليا تتخبط في الفوضي وبدا الوقت مناسباً للتدخل الجرماني .

هنري الثالث والكرسي الاقدس . \_ في خريف ١٠٤٦ عبر هنري الثالث الالب وكان حضوده في لومبارديا كافياً لاعادة السلام . وفي بليزانس التقى بالبابا غريغوار السادس ورجاه أن يدعو إلى بجمع يعقد في سوتري، وفي هذا المجمع خلع الحبر الروماني دون أن يرفع ضده أي اعتراض ( ٢٠ كانون الأول ١٠٤٦ ) . وفي الوقت نفسه حكم ضد البابا الزور سيلفستر الثالث . وفي بجمع آخر عقد في روما ، في ٢٤ كانون الأول ، اغذ المؤيد نفسه حيال بند كت التاسع الذي قد يكون ارجاعه مفروضا اذا اعتبر غريغوار السادس غير شرعي . وبعد ذلك ، ودون أن يشاور أحداً احل كل الباباوات الثلاثة المخلوعين صديقه أسقف بامبرغ ، يشاور أحداً احل كل الباباوات الثلاثة المخلوعين صديقه أسقف بامبرغ ، كليان الثاني . ولم تؤيد القيصرية البابوية في أي وقت مضى كما أيدت كليان الثاني . ولم تؤيد القيصرية البابوية في أي وقت مضى كما أيدت التقاليد القانونية كلها ، وتجرأ أكثر من أبيه السيموني الطاغية وشد وثاق الكنيسة الرومانية التي هو بحاجة اليها لكسر آخز المقاومات الإيطالية وفرض حكمه الاستبدادي المطلق في كل مكان . وفي الحقيقة كان البابا

الألماني غير قادر على معاكسة ارادته القوية وكسر العبودية التي أذل بها الكرسي الرسولي .

تتوييج هنري الثالث المبراطوراً (٢٥ كانون الاول ١٠٤٦). و ودل كليان الثاني على خضوعه يوم مباركته ووضع التاج على رأس هنري الثالث وزوجته ، آنيس ، وأخذ الامبراطور لقب حامي الرومانيين الذي يجعل منه سيد المدينة الحالدة والانتخابات الحبرية . وبعد ذلك واصل زحفه نحو الجنوب لانهاء إيطاليا ووضعها تحت رحمته .

وكان هم هنري الثالث أن يستعيد كابو ، حيث استقر غيار سالرنو ، ويردها إلى أميرها باندولف لتوطيد التوازن . ثم قرر بان يلحق الاميرين النورمانديين مباشرة به، فقلد دوو كونتية بوي روينولف كونتية آفيرسا .

ولا تخلو هذه السياسة من مهارة: فهي تحول دون تشكيل سلطة قرية في ايطاليا الجنوبية . وكان هنري الثالث يأمل في الحفاظ على الانقسام والتجزئة ليبسط أخيراً سيطرته الجرمانية حتى اقصى ايطاليا . ولكنه اخفق أمام بينيفن بعد أن رفضت أن تفتح له الابواب ، وكان هذا الاخفاق كافياً للدلالة على أن الوصول إلى الاهداف الكبرى للسياسة الامبراطورية، منذ اوتون الكبير ، بحاجة إلى كثير من الثبات والمثابرة. ولكن هنري الثالث اضطر للعودة إلى المانيا لأمور هامة وتخلى عن حصار المدينة وسكون لهذه العودة المفاجئة اثر على جاهه .

الامبراطورية المسيحية في ١٠٤٦ . – لا شك ان تتويج هنري الثالث امبراطوراً يسجل نقطة القمة في الطريق المقطوعة منـذ ٩٦٢ ، لأن برنامج اوتون الكببر بدا على وشك التحقيق، ولم تكن الامبراطورية في أي وقت مضى باوسع مما هي عليه الآن : لقد بلغت الادور من جهة والرون والصون من جهة أخرى ، وتقدمت على طول الدانوب وفي جنوب

روما . وحكم هنري الثالث ثلاث بمالك : جرمانيا ، بورغونيا ، ايطاليا، واعترف السلاف والهونغاربوت بسيادته والولاء له ، وخضعت الكنيسة نفسها لسلطة الامبراطور فأمسك بادارتها الروحية والزمنية في البلاد المسيحية ، باستثناء بلاد الغرب التي نجت من نفوذه . ولكن أسباب الضعف كانت نختفي تحت هذه الظواهر : ان امتداد الامبراطورية ، ونقص النلاحم والتمثل غير التام للأجناس المختلفة ، تؤلف جميعاً قوى انحلال . ولمنسع علمها كان يتوجب وجود جيش قوي وموادد كافية . ولكن الملك لا يستطيع أن يعتمد إلا على الجنود الاقطاعيين وعلى موارد ملكه . ومن جهة ثانية ، إذا ساعدت القيصرية البابوية على تشكيل السلطة الامبراطورية فقد هيأت أفولها : لقد ذهب كونواد الثاني وهنري الثالث بعيداً في الطريق التي سلكها الاوتونيون ، فأثارا رد الفعل الكنسي ، ومنه خرج تحوير الكنيسة الرومانية ، وافتتحت ازمة ، بعد وفاةهنري الثالث ، ظهرت تحوير الكنيسة الرومانية ، وافتتحت ازمة ، بعد وفاةهنري الثالث ، ظهرت بوادرها الاولى في آخر حكمه .

ود الفعل . \_ لقد كان لهذه السياسة صداها في هونغاريا وبلاذ السلاف والكنسة .

حاولت هونغاديا زحزحة النير الامبراطوري فوجه اليها الامبراطور مملة باءت بالحية . ونجا الهونغاريون من السيادة الجرمانية وبدأوا في العام ١٠٥٤ بهجومهم وفتكوا بكارنثيا .

وظهرت التطلعات الى الاستقلال في بوهيميا وطرد الألمان من البلاد ، وهذا يدل بوضوح على سلوك سياسة جديدة . وحال موت هنري الثالث دوئ تدخله ، ولم يستطع الأمراء الساكسونيون رد السلاف الغزاة . وهكذا أصبح أثر اوتوث الكبير ، مع ما يكمله من عل اوائل الفرنكونيين ، موضع بحث وتساؤل .

وكذا الحال في ايطاليا ، فقد انتهى تتويج هنري الثالث، عام ١٠٤٦ ، بانكد الايام .

إن مقتل بونيفاس طوسكانا ( ٦ أيار ١٠٥٢) حرم الامبراطورية من افضل خدامها . ولم يترك الامير الراحل الا اولادا قاصرين . وبادرت أرملته بياتريكس ، التي تملك اموالاً في اللوربن ، الى المطالبة بمركيزة طوسكانا فلم يهتم هنري بارضائها ونشأ عن ذلك فتور محسوس في العلاقات وسيزداد في اليوم الذي تتزوج فيه بياتريكس ، دون علم الامبراطور ، دوق اللورين ، غودفروا ، وأس المعارضة الالمانية في ١٠٥٤ .

وكانت ايطاليا الجنوبية أيضاً موضع قلق . فقد أقبل عليها النورمانديون باعداد ضخمة . وبعد ذهاب هنري الثالث دخل المسرح أصغر أبناء تانكريد ، ووبير غيسكاو ، وانخرط في خدمــة باندولف الثالث ، وويشاو ، الذي انتخبه سكان افيرسا كرنتاً بعد وفاة رينولف (١٠٤٧) . وكلا الاثنين محاربان باسلات واختصاصيان في النهب وأعمال الشقاوة ، ومكرهما مضرب الأمثال ويتفق واحتقار كل ما هو ولاء أو اخلاص أو ضمير . فالقتل والسرقة في نظرهما توافه وترهات لا أهمية لها ، وكل الوسائط صالحة لكسب الأراضي مها كانت الحسارة التي يمكن أن تنجم عنه القريب العلماني أو الكنسي العصري أو النظامي ، وعليه يقع واجب اغنائها بأوسع ما يمكن . ولقد ولد تطبيق هذه المبادىء ارهاباً ملائاً لنجاح مشاريعها . فمنيذ ١٠٤٨ انتزع نورمانديو بوي ترويا ، وتوغل لروبير غيسكار في اقليم كالابر وأراد متابعة الفتـــح ليطرد الاغريق طرداً كاملاً . وكان الوقت مناسباً : فقد ضاق صدر حكومة القسطنطينية بشاغل الشرق ، ولم تستطع ارسال جنود إلى ايطاليا . وربا كانت بخشي ما هو اكثر من ذلك من جهة الشهال حيث كان الباباوات الالمان :

كليان الثاني ( ١٠٤٧ – ١٠٤٧ ) ، داماس الثاني ( ١٠٤٨ – ١٠٤٨) ليؤن التاسع ( ١٠٤٨ - ١٠٥٤ ) يعملون بقوة لانقاذ مصالح وطنهم. لقد حاول ليون التاسع خاصة " أن يجمع حوله ضحايا النهب النورماندي وتقبل تظلمات البينيفنتيين المستقلين المنعزلين الذين بدأوا يندمون على موقفهم حال الامبراطور عام ١٠٤٧ . وباتفاق مع هنري الثالث ، عندما ذهب الى المانيا في العام ( ١٠٤٩ و ١٠٥٠)، ارسل السكاردينال ممبرت لحيازة المدينة باسم الكرسي الاقدس ( ١٠٥١ ) . وحاول من بعمد أن يعتمد على الأمراء الصغار المهددين قليلًا أو كثيرًا ، ولكنه شعر بخيبة أمل ، وخاصة في سالرنو حيث اعترف النورمانديون بجيزولف ، خلف غيار الحامس القتيل عام ١٠٥٢ ، سيداً . وبالتالي اضطر أن يدعمهم ضد أعدائهم . وعندثذ تقرب من الاغريق وحـــاول معهم في ١٠٥٣ القيام بهجوم ، وفي الوقت الذي ذهب فيه لاجراء الاتصال بهم في بواي الشمالية هاجمه ريشار افيرسا و روبير غيسكار ( ٢٣ حزيران ١٠٥٣ ) بالقرب من سيفيتات . وهزم الجيش الحبري . وسقط البابا نفسه في أيدي النورمانديين وردوا اليه حريته بعد تخليه ، ان لم يكن عن المدينة فعلى الأقل عن ريف بينيفن . وانهادت جميع مشاريع الامبراطور التي يمثلها ليون التاسع . وفي الحقيقة إن السقوط النهائي للسيطرة البيزنطية في ايطاليا الجنوبية كان في صالح النورمانديين دون الألمان .

وما فنئت الحالة تزداد سوءاً في جنوب شبه الجزيرة وفي وسطها منذ التتويج الامهراطوري. وفي ١٠٥٥ تأثر الامهراطور لدى سماعه بزواج بياتريكس وهزيمة سيفيتات فأتى إلى ايطاليا محاولاً استرداد ماخسر ، ولكنه لم يصل إلى شيء كثير . والتجأ جوفروا في اللورين دون أن ينتظره . وانتقم الامبراطور بسجن بياتريكس واضطر أن يطلق سراحها دون

ابطاء . وأرسل وفداً إلى الجنوب فلم يتقدم بخطوة في حل القضية النورماندية ، واضطره الهجوم على الليوتيس إلى العودة إلى المانيا قبل أن يجد تسوية عامة القضايا الايطالية . ولم يستطع الاعتاد إلا على الكرسي الأقدس ، ولكن ثورة في روما قامت تحطم السلاسل التي غلت الامبراطورية بها عنق الكهنوت . وانتهت الهيمنة الجرمانية . حقاً لقد أعدت هذه الثورة ، ولكن زمام المبادرة ويها لم يكن بيد الارستقراطية الرومانية في هذه المرة بل بيد الاكليوس الأعلى ، وفي ذلك خطر عظيم .

ود الفعل الكنسي . ... لقد ارتسمت بوادر رد الفعل على استعباد الامبراطور للكنيسة منذ بداية الحكم ، واتضحت في الواقع بعد اعتداء المعبر الفضل في ذلك إلى أسقف ليبج ، وازون الذي كشف الستر عن مفاسد السلطة التي ارتكبها هنري الثالث في بجمع سوتري وعندما أخذ رأيه في انتخاب البابا لجديد ، بعد موت كليات الثاني (به تشرين الأول ١٠٤٧) ، لم يتردد في لوم الامبراطور ، رغم ولائه له ، على خلع غريغوار السادس وتسميته في حياة البابا الشرعي ، بابا جديداً للسدة الرسولية ، مع أن « القوانين الالهية لاتخوله بكل بداهة هذا الحق لأن الحبر الأعظم لايكن أن يحاكمه أحد الا الله وحده » . هذا الحق لأن الحبر الأعظم لايكن أن يحاكمه أحد الا الله وحده » . السلطة الروحية وعن استقلال الكهنوت عندما أظهر هنري الثالث رغبته السلطة الروحية وعن استقلال الكهنوت عندما أظهر هنري الثالث رغبته في خلع فيدغر مطران مدينة رافينه . وهذا يعني شجب كل السياسة الدينية للسلالة الساكسونية والسلالة الفرنكونية . ان فكرة تحرير الكنيسة الدينية للسلالة الساكسونية والسلالة الفرنكونية . ان فكرة تحرير الكنيسة الرومانية من القيصرية البابوية الامبراطورية نشأت في بملكة اللورين الرومانية من القيصرية البابوية الامبراطورية نشأت في بملكة اللورين

القديمة ، حيث وضع سلف وازون ، داتي، لييج ، قبل قرن ، بوضوح مدهش ، مبدأ تفوق السلطة الكهنوتية بالنسبة للسلطة الملكية .

سياسة هنري الثالث الاصلاحية . \_ رأى هنري الثالث الخطر فحاول انقاذ سياسته الدينية بسياسة مصلحة . ولا شك في أن الباباوات كليان الثاني ( ١٠٤٦ – ١٠٤٧ ) و داماس الثاني ( ١٠٤٧ – ١٠٤٨ ) وليون الثاسع ( ١٠٤٨ – ١٠٥٠ ) ، وفيكتور الثاني ( ١٠٥٥ – وليون التاسع ( ١٠٤٨ – ١٠٥٠ ) ، وفيكتور الثاني ( ١٠٥٥ – ١٠٥٧ ) الذين عينهم كانوا مثال التقرى والصلاح والقداسة وطيعين لارادة الامبراطور ، ومندفعين بحباسة في حركتهم الاصلاحية ، ومافتؤوا يكافعون مساوىء الاكليروس . ففي العام ١٠٤٩ عقدت ثلاثة مجامع برئاسة البابا ليون التاسع نفسه في روما و رنس و ماينس ، وجددت فيها الأحكام السابقة ضد السيمونية والنيقولاوية وارفقت بمؤيدات (عقوبات) ناجعة . ودعم هنري الثالث الحركة ومنح قرارات هذه المجامع قوة القانون في الامبراطورية كلها ، حتى مدحه بطوس داميان وشبهه بدانيال جديد وهنأه على انتزاعه المسيحية من فم التنين النهم وفصله بحسام الفضية الالهئية رؤوس الافعوان المسمى السيمونية ،

ومع هذا لم يغير هنري الثالث برنامج سياسته الكنسية وأراد أن يبقى سيد الاسقفيات المطلق يعطيها من يشاء وينزعها بمن يشاء، وكذلك حاله مع السدة الرسولية ، ولم يفكر البتة بالخضوع أمام قوانين الكنيسة التي أخذت تتضح بشدة في حبرية ليون التاسع الذي نشأ في الوسط اللوريني . على أن هذا البابا وان لم يجرأ على القيام في وجه المليك الذي رفعه للسدة الرسولية ، فقد كان على الأقبل مصلحاً ومفعماً بالأفكار لحديدة .

أثر البابا ليون التاسع . .. وفي الحقيقة ، لقد صنع ليون التاسع الأسلحة التي تساعد خلفاء على التحرر من قبضة القيصرية البابوية . فقد دفع دراسة قوانين الكنيسة وحقوقها دفعة قوية . والفت في محيطه ، بحوالي ١٠٥٠ ، مجموعة تضم ٧٤ عنوانا وتبدأ بسلسلة نصوص أخذت عن مجموعة المراسيم المنتحلة التي الفت حوالي ١٥٥٠ في اقليم تور تحت اسم ايزيدور وأدرجت فيها ، تحت عنوان له مغزاه ، « التفوق الكنسي » ، ايزيدور وأدرجت فيها ، تحت عنوان له مغزاه ، « التفوق الكنسي » ، مقوق الحبر الروماني وسلطاته ، كما عرضت أيضاً بشكل عقائدي في المطول « انهامات الاغريق العدائية » الذي حرره باسم البابا الكاردينال همبرت مواينموتيه ليرد به على مزاءم بطريرك القسطنطينية ، ميخائيل سيرولير .

وشهدت هذه الأفكار في عهد حبرية ليون التاسع بعض التطبيق . فقد حاول البابا ، بعقد المجامع المتكررة ، أن يشد الاواصر التي تربط روما بمختلف الكنائس المسيحية ، ويظهر في شتى التدخلات تفوق التشريع الروماني . فأخذت الانظار تتجه شيئاً فشيئاً نحو السدة الرسولية التي لم يبق لها إلا أن تسترد حريتها تجاه الامبراطورية . وسمسح موت هنري الثالث وقصر خلفه للمصلحين اللورنيين ، الذين اتوا إلى روما في حبرية ليون التاسع ، أن يجتازوا المرحلة العليا ويضربوا القيصرية للبابوية الامبراطورية الضربة القاضية .

وفاة هنري الثالث ( ه تشرين الأول ٢٠٥٦ ) ـ بدأت بوادر الازمة تترى تباعاً ، بين ١٠٤٦ و ١٠٥٦ ، من كل جهة : فقد نزعت الشعوب السلافية والهونغارية إلى التحرر من الوصاية الالمانية ، وطردت ليطاليا السيطرة الجرمانية ، وتهيأت الكنيسة لتزيح عن عنقها نير القيصرية

البابوية . ولم يكن باستطاعة هنري الثالث أن ينال من هذه المحاولات المختلفة التي تهدم البناء الذي شاده اسلافه . وتفاقمت الحال بموته في ( ٥ تشرين الاول ١٠٥٦ ) . وكان وارثه ، هنري الرابع ، غلاماً عمره أربع سنوات ، وضع تحت وصاية أمه آنيس . وفي الوقت نفسه ضعفت قوى المقاومة ولا شيء يستطيع احكام السد في وجه الامواج التي تهاجم الامبراطورية من جميع الجهات . وفي العام ١٠٥٧ تحررت الكنيسة الرومانية بانتخاب ايتين التاسع وفتح عهد جديد في تاريخ المسيحية الغربية .

## الفصالهساديي ولعشرون

## التوسع الدانيماركي أصول الامبرالموربة الدانيماركية

بينا كان الاباطرة الساكسونيون والفرنكونيون يتابعون سياستهم المتوسطية ، كانت سياء اوربة الشمالية الغربية آخذة بالتحول ، ففي فجر القرن العاشر ، وفي بضع سنوات ، فتم الدانياركيون النورفيج وانكاترا وانشأوا حول بجر الشمال المبراطورية موقتة ، ولكن بشائرها دلت على اشراق عظم .

ملكة الدانيارك في فاتحة القرن العاشر. - كانت بملكة الدانيارك في مستهل القرن العاشر تضم جوتلاند ، شلزفيغ حتى نهر الآيدر ، فيونيا ، سيلاند ، جزيرتي لالاند وفالستر ، سكانيا ، هاللاند مع مواقع أمامية على الشاطىء السلافي للبالطيك في المنطقة التي تطابق بروسيا الحالية . واعترف قسم من النورفيج بهيمنتها ، وكانت الدانيارك أكبر دولة في الشمال دون منازع .

وكان غورم الشيخ يمكم البلاد . وما لدينا عنه اساطير أكثر منها معلومات يطمأن لها . ولقد رأينا في السابق أن الملك الجرماني هنري الصياد غزا الدانيارك في العام ٩٣٤ وفرض عليها الجزية ، وخضعت في السنوات التالية للنفوذ الجرماني وأخذ المبشرون الذين أرسلتهم كنيسة هامبودغ

بنشرون هذا النفوذ وينصرون الشعوب الوثنية في هذه البلاد وساندهم البلاط في أداء رسالتهم ، وأظهر الملك غورم وابنه هارالد كل عطف عليهم ، واعتنقت الملكة ثيرا الدين الجديد . وإذا أخذنا بالاسطورة وجدنا أن هذه الملكة لعبت دوراً هاماً في الحكم وحاولت ، مع تشجيعها التبشير بالانجيل ، أن تحد من الهيمنة الالمانية ، واليها ينسب انشاء السور العظيم دانيويوك للحياوله دون غارات الجيران من الجنوب . ولذا لم تعد محاولة هنري الأول ممكنة قبل عام ٥٧٥ .

هادالد السن الزدقاء ( ٩٥٠ – ٩٨٦ ) . – ولا يعلم تاريخ وفاة غورم ، ومن الممكن أن تكون في منتصف القرن العاشر . وكان خلقه ابنه هادالد السن الزرقاء الذي نظر اليه بشيء من المبالغة مؤسساً للدولة الدانهاركية .

وفي الداخل لم يضع هارالد أي عقبة في وجه التوغل المسيحي . وشيدت الكنائس ونظمت الاسقفيات . وفي تاريخ لايكن تحديده بالضبط تعمد الملك مع زوجته غونهيلد وابنه سفيند . وكان هذا الأخير ضعيف الايمان ، فأثار في آخر الحكم رد فل وثنياً عنيفاً ، ولم يستطع هارالد احماده فأفسد النتائج المكتسبة سابقاً .

وكان لهارالد سياسة قومية رغم علاقاته الممتازة بكنيسة هامبورغ . وكان يتحمل بمشقة دفسع الجزية إلى ملك جرمانيا ، ولم يستطع في حياة اوتون الكبير أن يتهرب منها ، ولكنه حاول بعد موته أن بتحرر، وبالرغم من أن سقراءه جددوا ، في العام ٩٧٣ ، في مجلس كويدلانبورغ ، يمين الولاء التقليدية لاوتون الثاني ، كان يتخذ استعداداته للهجوم . ولكن مشاريعه افشيت لمنافسه فسيقه وزحف عليه . ولم يكن اللقاء الاول في صالح الالمان ، فما وسعهم إلا أن أغاروا انتقاماً على شازفيغ واشعلوا

النـــار في السور دانيويرك واجبروا هارالد على طلب الصلح والوعد بدفع الجزية .

ولم تكن محاولات هارالد السن الزرقاء سعيدة أيضاً في ببسط نفوذه على النورفيج .

كانت النورفيج في منتصف القرن العاشر فريسة الحروب الأهلية التي افسدت وجودها كمملكة . لقد تحققت وحدتها في النصف الثاني من القرن التاسع على يد هارالد فيرهير ، وكان هذا أميراً على المنطقة المحصورة بين بجيرة فينير والدوفرفيلد ، ثم بسط سلطته شيئاً فشيئاً على البلاد كلها ، وحتى على الجزر المجاورة لايكوسيا وعلى ايرلندة . غير أن موت هذا الأمير الذي نجهل تاريخه الصحيح خلف أزمة وراثة دامت زمناً طويلا ، وأفاد منها هارالد السن الزرقاء في فتح النورفيج واحتفظ لنفسه بالشاطىء الجنوبي وسلم أراضي الشهال إلى الكونت هاكون الذي أعلن ولاءه السيادة الدانياركية . ثم بدا له وأراد أن يكون مستقلا ، فقام هارالد لمعاقبته بعدة هجات على الشاطىء النورفيجي . ولكن اسطوله دمر في جون هيورونغا واضطر إلى التخلي موقتاً عن مشروع التوسع في مثال البالطيك .

وبالاجمال ، ان سياسة الغزو التي سلكها هارالد السن الزرقاء أدت إلى الاخفاق في جهة المانيا وفي جهة النورفيج ، وفقد الملك شعبيته ولامه الناس على استسلامه للجيش الجرماني . وفي العام ٩٨٣ انقلب الاستياء إلى ثورة ، وقبل ابن هارالد ، سفيند ذو الذقن الفرقاء أن يكون على رأس المعارضين ، وتنازل أبوه له عن العرش . وأراد سفيند أن يرضي من رفعوه إلى السلطة فعارب الامبراطور ، وأفاد من الفوضى التي

سببها اخفاق رأس كولود، وهاجم أحد القصور الني شادها اوتون الثاني أمام الشاطىء الدانيمركي وعاث في الشواطىء الالمانية وبقيت الأمور عند هذا الحد .

أهمية حكم سفيند ( ١٠١٤ – ١٠١٤ ) . – لقد أسهم سفيند في تشكل الامبراطورية الدانياركية أكثر من أبيه بكثير ، وكانت تحركه روح الفايكنغ القديمة ، ويهوى الجرب والقرصنة ، ويضطرب برغبة الفتح ولا يتراجع أمام أي مشروع مع البقاء أصولياً في جرأته ، وقد وجه ضرباته لانكاترا والنورفيج وضمها تباعاً للمملكة الدانياركية .

كان القرن التاسع في انكلترا ، كما في كل بلاد اوربه الغربية ، عصر غارات الفايكنغ الكبرى . وأدت هذه الغارات فيها إلى تشكيل مناطق احتلال عند وفاة الفرد الكبير ضمت مملكتي نورثامبريا وانغليا \_ الشرقية وقسما من مملكة مرسيا ، وبقيت وسكس وحدها محافظة على استقلالها مع بقايا من مرسيا التي يحكمها الدوق اثلود . وبالرغم من انتصارات الفرد والحفاظ على الامارات المتناثرة في البلاد ، ظلت انكلترا الانغلية \_ الساكسونية قابعة في جنوب التاميز ، ولكنها أخذت تمتد في النصف الأول من القرن العاشر بفضل سياسة خلفاء الفرد الكبير .

الاسترداد الانغلي \_ الساكسوني في عهد ادوارد ( ١٩٩٩ - ٩٢٥ ) . - حكم ادوارد الشيخ بن الفرد الكبير من ١٩٩٩ الى ٩٢٥ وكان اميراً من الطراز الأول . لم تكن له قيمة أبيه الفكرية ، غير انه كان جندياً حقاً ، قوياً ، جلداً ، جريئاً ، قادراً على جلب النصر بذكائه وحسن توجيه ونشاطه الجم . لقد آراد تخليص انكلترا من حكم الدانبادك ، وظهر أنه من أفضل عمال الوحدة القومية ولو لم يتوصل إلى ذلك تماماً . وقد ساعدد في عمله التحرري ، الذي شغله طوال حياته ، صهره اثارد

وأكثر من ذلك بعد وفاة هذا الأخير ، أخته الحاصة الثلقلد التي يسميها المؤرخون سيدة المرسين . وكانت امرأة مسترجلة بروحها الحازمة القوية وعندما أصبحت ارملة كشفت عن مواهب فائقة في حكم دولها وفي توجيه الحرب ضد الدانياركيين .

حاول الدانباركيون أن يفيدوا من تغيير الحكم لاسترداد ما انتزعه الفرد منهم ، ولكنهم ردوا على اعقابهم بعد أن اجتاروا نهر السفون ، واعطى هذا النصر المبين لادوارد واخته ثقة بنفسها بعد أن ظلا خلال عشرة أعوام يقومان بناء التحصنات استعداداً لهذا النصر . وقد أراد الدانيار كيون تقويض هذه الحصون ، قبل أن يتم انشاؤها ، فأخفقوا ، ولم ييأسوا ، وبمساعدة الفايكنغ الآتين من بروتانيا الفرنسية جــددوا عزمهم ، ولكنهم اصطدموا بعقبة كأداء . وفي ١٨٥ هاجم الانغلو ــ ساكسون بدورهم ، وتوالى الفتح في السنوات التاليـة واستطاع ادوارد قبل وفاته ( في ١٧ تموز ٩٢٥ ) أن يسترد مرسيا كلها مع المدن الخس: لنكولن ، توتنغهام ، دربي ، ليسستر ، ستامفورد التي تؤلف محور تنظيم العدو ، ثم انغلبا ــ الشرقية ومنطقة كالمبردج . ونادي به الايكوسيون وهلكهم قسطنطين الثالث ( ٩٠٠ ـ ٩٤٢ ) « أبًّا وأميرًا » ، وفتيدت هذه النتائج آمالاً كبرى للمستقبل ، لا سيا وان روح الفايكنغ القديمة قد ضعفت عن ذي قبل بعد أن انهكت الحروب الداخلية انسال القرصان الأوائل الذين لم يتكيفوا مسع الحرب الدفاعية التي فرضت عليهـم ولم يكونوا مستعدين لها ، ولم يكن لهم من هم إلا ان يثروا دون الاهتمام باستقلالهم السياسي .

واستمر الفتح الاستردادي في عهد خلف ادوارد الشيخ ، ابنه آثبِلستان ( ٩٣٥ – ٩٣٩ ) . وكان هذا الملك الجديد كريًا مثقفًا مثل الفرد

الكبير ، ولم يكن له مزاج أبيه في الحرب ويفضل العمل بالدبلوماسية اكثر من السلام .

وبعد أن اعتلى العرش التقى بزعم الدانبار كبين سيتريك في تامورث عاصمة مرسيا ، وقدم اليه يد اخته مقابل وعده باعتناق المسيحية ، فقبل سيتريك ، وما لبث أن نكث وعده ورمح بزوجته ودينه الجديد وتوفي بعد ذلك . وزحف آثيلستان نحو الشال في ٩٢٦ واحتل بملكة نورثامبريا واصبح منذ الآن سيد كل انكاتوا الحالية . وفي ٩٣٣ تألب عليه ملك ايكوسيا ، قسطنطين الثالث ، وحاول أن ينتزع منه غار فتحه . وبعد نزاع قاس سمح النصر المبين في برونانبوره في ١٣٨ للانغلو ـ ساكسون بالحفاظ على مكاسبهم كلها . وأصبح آثيلستان بحق ، حسب التعبير المضروب على نقوده ملك بريطانيا كلها وازداد جاهه بزواج احدى اخواته بشارل الساذج ، والاخرى بدوق الفرنجة هوغ الكبير والثالثة باوتون الكبير .

الهجوم الدانياركي في عهد ادموند ( ١٩٣٨ – ١٤٨ ) وادرد ( ١٩٣٨ – ١٥٥ ) . — ان موت هذا الملك الجيد قبل اوانه ، في ١٧٧ تشرين الأول ١٩٥٩ كاد ان يفسد النتائج التي جناها . ففي ١٤٠ اراد الدانياركيون ان يفيدوا من وضع ادموند اخي آثيلستان وخلفه، وكان عمره ثمانية عشر عاماً ، وثاروا ونادوا ملكاً اولاف غوثفويئسون فاجتاز هذا الويلاند وانحتل أتمورث ، فقوبل بهجوم معاكس منظم ، وتوفي وخلفه اولاف كواران الذي فر الى دبلن . واضطر ادموند في العام ١٤٥ في سبيل التحالف مع ايكوسيا ان يسلم الكمبرلاند لملك ايكوسيا مالكولم خلف قسطنطين .

ولسوء الحظ قتل ادموند في العام ٩٤٦ ولما يبلغ سن السادسة والعشرين العصر الوسيط - ٣٩ وكان ابناه ادوي وادغال صغيرين فعاد التاج الى أخيه ادرد ، وكانت سنه ثلاثاً وعشرين سنة . وحاول الدانيار كيون من جديد التخلص من نير الانغلو \_ ساكسون ، ودفعهم الى ذلك مطران يورك ، ولستان عدو سلالة الفرد الكبير . وقام الشعبان يتنازعان على الارض الانكليزية وكانت المعركة لصالح الانغلو \_ ساكسون . وبدا في العام ١٥٤ من جديد ان ادرد « ملك بريطانيا كلها » ، ولكنه لم يتمتع بظفره ومات في ٣٣ تشرين الثاني ٥٥٥ تاركا المملكة إلى ادوي ، بن ادموند ، وعمره اربع عشرة سنة .

المملكة الانغلية ـ الساكسونية في عهد ادوي ( ٥٥٥ – ٥٥٩) وادغار ( ٥٥٥ – ٩٥٥) وادغار ( ٩٥٥ – ٩٧٥) . – دام حكم ادوي أربع سنوات فقط لم يتعكر خلالها صفو السلام الحارجي ، ولو دام أكتر من ذلك لكاد نزاع الأحزاب أن يضعف المملكة الانغلية ـ الساكسونية . وبموته انتقلت السلطة إلى أخيه ادغار وكان أكثر منه ذكاء وقوة .

كان عهد ادغار ( ٩٥٩ – ٩٧٥ ) دور سلام لأن انكاترا بعد فتسح الاسترداد شعرت بجاجة الى التنظيم . وان قسماً من تشريع العصر الوسيط يرجع إلى هذه الست عشرة سنة المليئة حقاً . قام الأب غلادستون الذي أصبح مطران كانتوربري يصلح الكنيسة الانكليزية بعد أن أصبحت حالتها المعنوية لاترضي ، وطرد الرهبان الفاجرين ، وسهر على مراعاة قاعدة القديس بندكت وكافح السكر والفجور عند الاكليروس العصري ، ونظم بمساعدة الملك إدارة الكنيسة ووضع نظاماً حقوقياً لأموالها .

ويبدو أن الدانياركين ، من جهتهم ، لم يحاولوا تعكير السلام . وإذا أخذنا بقول فاورنت ورسستر وغليوم مالمسبوري وجدنا أن ثمانية ملوك

حضروا حقلة التتربيج التي أجلت حتى عام ٩٧٣ لأسباب مجهولة ، مما يؤكد في آن واحد هدوه المملككة وجاه المليك الملقب بلقب المحب السلام . ولكن هذا الهدوه لم يدم بعده . وفتح موته ، في ٨ تموز ٩٧٥ ، ازمة ساعدت ملك الدانيارك سفيند على فتسع انكاترا .

ازمة ه٧٥ - ٩٩٠ . - ترك ادغار ولدين : البكر ، ادوارد ، من زواجه الأول من اثلفلد ، وهمره ثلاث عشرة سنة ؛ والثاني ،اثلرد ، وليد الملكة الفثريث ، وقد أتم الثامنة . وتوج ادوارد على يد مطران كانتوربري ومات قتيلًا في ٩٧٨ بعد حسم قصير انقضى في النزاع بين الأحزاب وخصوم الاصلاح الديني . وخلفه اثلرد ، ولم يكن له عشر سنوات ، وهذا القصر الجديد كان نكبة أكثر بما سبقه .

وبدا أن انكاترا ماضية إلى خرابها ودمارها وتركت لنفسها . واستيقظت في هذه الآونة روح الفايكنغ بعد أن نامت في بداية القرن العاشر . ففي العام ٨٨٦ خلف سفيند الفظيع أباه هارالد السن الزرقاء في الدانيارك وكانت روحه فايكنغية ومجلم بمغامرات بعيدة ، وفكر بنجدة الدانياركين في انكاترا بعد أن دحرهم الانغلو ـ ساكسون واستعبدوهم دون أن يتزجوا بهم . وكان هؤلاء الدانياركيون منهيئين لطاغة أول أشارة تأتيم من وطنهم الأصلي . وغادر سفيند النورفيج موقتاً ووجه وجهه شطر انكاترا ، وكان اثارد غير قادر على حمايتها ، وهكذا فسحت الفوضي مجالاً للغزو .

الحلات الدانياركية الاولى في انكاترا ( ٩٨٦ - ٩٩٤ ) . - بعد الغارات الأولى في ٩٨٠ و ٩٨٢ ساد هدوء نسبي من ٩٨٣ الى ٩٨٦ . وفي هذه السنة الأخيرة التي بـــدا فيها حكم سفيند في الدانيارك ظهر الفايكنغ من جديد في ايرلنده . وفي ٩٨٨ ظهر اسقطول مؤلف من

عناصر دانياركية ونورفيجية في مجر بريستول . وكانت هذه الأعمال فاتحة لهجوم الطلق في ٩٩١ واشترك فيه مع الدانيار كين كثير من النورفيجيين . لم يكن الانغلو\_ ساكسون في حالة تمكنهم من الدفاع . ولا شك في أن اثلرد بلغ سن الرشد ولكنه بدا أميراً جامداً وضعيفاً ، دون ذكاء ، واهي العزيمة ، وغير كفء لتنشيط وتنسيق القوى التي أنشأها الحكم السابق لأسلافه . وتهاونه يوضح انتصار الدانهاركيين . وبالرغم من الأعمال الحارقة التي قام بها بعض الأمراء ، وكانت مدعاة للاعجاب ووحي الشعراء ، فقد ابيدت قوى الانغاو\_ساكسون في ٩٩١ . وفي العام ٩٩٤ جاء سغيند الى انكاترا ؛ وهزم في بادىء الأمر أمام لندن ، ولكنه عوض عن ذلك بالنهب في سسكس وهامبشاير ونشر الذعر بين انصار اثارد . وبدا استمرار النضال مستحيلًا فارسل مطران كانتوربري ، سيريك ، إلى معكر العدو للتفاوض بالصلح . وقبل الفايكنغ أن يكونوا مرتزقة في خدمة ملك انكاترا ووعدهم من جانبه بدفع الجزية لهـم . وفي الحقيقة ، ان كلًا من الطرفين عزم على النكث بوعده . وبعد توقيع المعاهدة بادر اثلاد إلى إنشاء اسطول له ، بينا قام الدانياركيون يضعون أيديهم على القصور في منطقة الهمبر ، ولكن سفيند اضطر إلى العودة إلى الدانبارك لحوادث خطيرة جعلت حضوره ضروريًا ونتبج عن ذلك همدوء نسبي في انكلترا .

القضية النورفيجية . .. ومن المكن أن يكون السبب في عودة سفيند غزو السويد للدانيادك . ولكن التوقيت الذي أعطته مصادر حديثة نسبياً غير يقيني ليسمح بتوكيد إيجابي في هذا الموضوع . ان حالة النورفيج أيضاً تستحق فحصاً دقيقاً . لقد أصبحت حكومة هاكون غيير شعبية وارتسم حزب قدي لصالح اولاف تويغفسون الذي كان آنئذ في انكلترا

يحارب إلى جانب الدانباركيين في مولدن . وقد أرسل اولاف في آخر على المرام الصلح مع اثارد ووعده بالايقوم بشيء ضد المملكة الانغلية الداكسونية . وبعد أن اعتنق المسيحية وعمد ، غادر انكاترا ويم وجه شطر النورفيج ، وفي ظروف غير معروفة جيداً نودي به ملكاً في ٩٩٥ .

الهيمنة الدانيادكية في البالطيك . \_ اقلقت هذه الثورة النورفيجية سفيند ، فنسي خلافاته مع السويد وبادر ، بعد أن طلق زوجته الأميرة السلافية غونهيلد وتزوج أرملة عدوه القديم ايربك ، سيغريد . وعلى هذا إذا ماوقع خلاف بين الدانيارك والنورفيج اصطفت السويد إلى جانب الدانيارك ، بينا يكون السلاف في صالح اولاف . واهتم سفيند أيضاً في خلق عطف عليه لدى أنصار هاكون القدامى ، ورغم اعتناقه المسيحية ، لدى وثنيي النورفيج الذين اقلقتهم غيرة اولاف الدينية .

وبعد أن اطمأن سفيند لهذه الأحلاف هاجم اولاف تريغفسون ، وفي صيف العام . . . . قامت معركة بجربة كبرى في هيلسينبورغ بين النورفيجيين والفيند من جهة ، والدانياركيين والسويديين من جهة أخرى ، ودارت لصالح هؤلاء الأخيرين . وهلك اولاف في الملحمة وقسمت النورفيج بين الغالبين ، واحتفظ سفيند لنفسه بالشاطىء الجنوبي ، وترك القسم الشمالي كله لابن هاكون ، ايويك ، باستثناء سبع كونتيات في بلاد ترونجهم تركت لملك السويد غن خدماته .

تسجل معركة هيلسينغبورغ بدابة الهيمنة الدانياركية في شمال غربي اوربة ، وإذا لم يكن سفيند بعد سيد النورفيج فهو يحكم على الأقبل شاطىء البالطيك ويسيطر على المضائق ، ويستطيع ، عندما يريد ، أن ينهي فتسع المملكة المجاورة ، إلا أنه في الوقت الحاضر فضل أن يصل

إلى حل مع الجهة الأخرى لبحر الشال، مع الدوله الانغلية -الساكسونية و فتح سفيند لانكاترا وبينا كان سفيند من ١٩٩٥ الى ١٠٠٠ يركز جهوده نحو النورفيج ، كان اثارد يعد ثأره و فقد جمع اسطولاً وهاجم به ، دون كبير نجاح ، المؤسسات النورفيجية في جزيرة مان ، بينا كانت تدور رحا معركة البالطيك الستي قررت مصير البلاد الاسكاندينافية وفي السنوات التالية تحالف مع دوق نورمانديا ، ريشار ، وتزوج اخته أيها في ( ١٠٠٢ ) واكثر من أعمال الدفاع ، وعندما رأى نفسه أنه قوي بشكل كاف عدل عن دفع الجزية وحاول التخلص من خصومه بذبجهم واتهم الدانياركين باعداد قتله ، وبهذا العذر أمر بكل برودة بقتل كل من يجكن الوصول إليه و وكانت مذبحة القديس بريس الشهيرة ( ١٣٣ تشرين الثاني ١٠٠٧ ) التي تركت عدداً عظيماً من الضحايا الدانياركين من بينهم اخت سفيند ، غونهيلد ، وزوجها باليسغ و

أدت هذه الاثارة الدموية بالحال إلى أعمال انتقامية من جانب الدانيارك فقد أراد سفيند أن يثأر لأخت وصهره . وفي ١٠٠٣ ظهرت السفن الدانياركية على الشاطىء الانكليزي . وبفضل التحالف النورماندي والدفاع البطولي في انغليا ـ الشرقية قاوم اثارد الصدمة في السنتين ١٠٠٤ و ١٠٠٥ أعد هجوم عظيم . وفي العام ١٠٠٩ جاء فايكنغ جوم في خدمة سفيند ، وأحتاوا التاميز ، بينا ذهب اسطول ثان وعاث في كونتيات الجنوب . وفي ه أيار ١٠١٠ أحرز الدانياركيون نصراً عظيماً في وينغمير في جنوب نورفولك واستولوا على كانتوربوي نوما المطران الفيج . وبدت مقاومة الانغلو ساكسون غير قوية في كل مكان ، ولم تر حاشية اثارد وسيلة للسلام غير دفع جزية عظيمة . وقبل مكان ، ولم تر حاشية اثارد وسيلة للسلام غير دفع جزية عظيمة . وقبل مكان ، ولم تر حاشية اثارد وسيلة للسلام فير دفع جزية عظيمة . وقبل

في السابق جنوداً مرتزقة عند الملك الانكليزي، وهذا لم ينعهم من إعداد غزو هائل يؤمن لهم استلاك الجزيرة البويطانية .

وفی ۱۰۱۳ رأی سفیند أن وقته قدحان ، وبدا أن كل شيءمعد لتأمين فوزه: فقد ضعفت المملكة الانغلية \_ الساكسونية اثر الغارات المستمرة وأعمال السلب المتكررة ، وساد الهدوء في النورفيج ، وظلت السويد له حليفاً مخلصاً ، والسلاف في نزاع مع المانيا ، ولم يكن هنري الثاني بقادر على التدخل بعد نضاله العقيم ضد بولونيا ، وبدت الدانيارك قوة بجرية لاتقهر ، ووسيخت قدم السلالة الحاكمة،حتى ان الأبن البكر ، هارالد ، استطاع الحفاظ على المملكة في غياب أبيه . وفي هـذه السنة ١٠١٣ أيضاً ذهب اسطول عظيم نحو شواطيء كنت و سسكس وانطلقت من المواطن الدانياركية في الكاترا مِلة على وسكس . وأتى سفيند نفسه ليستلم قيادة القوى الاسكاندينافية في انكلترا ، وفي ايلول عبر بلاد الميدلاندز واتجه بجيشه نحو الجنوب وعبر التاميز عند اوكسفورد الـتى استسامت مع ونشستر . إلا أن لندن قاومت بعناد واضطر سفيند إلى حصارها . واربك فرار اثاره الى نورمانديا الانغاو\_ ساكسون ، في كانون الثاني ١٠١٤ ، وفتحت لندن أبوابها . وعندما تم فتح انكاترا وأوشك الفاتح العظيم أن يقطف ثمار انتصاره فاجأه الموت في ٢ شباط ١٠١٤. الامبراطودية الدانياركية عند وفاة سفيند . \_ لقد كاد العمل الذي قام به سفيند الا يعيش بعده . لأن الامبراطورية الـــــي شادها تفتتت بعد زواله . وخلفه في الدانيارك أبنه البكر ، هارالد ، ونادى الجيش في انكلترا ابنه الآخر ، كنوت ، الذي قام بدور لامع في الحلة على وسكس . ويبدو ، من جهة أخرى ، أن النورفيج ، التي دخلت في حصة كنوت، قد نزعت إلى التخلص من السيطرة الدانياركية ،

وبعث فيها موت سفيند روح الاستقلال . لقد كان التفتت حتمياً ، وكاد على الفاتح العظيم أن ينهار في قليل من الزمن لولا أن تداركه أبنه كنوت الذي لقب فيا بعد بالكبير . فقد عمل خلال حكمه الذي دام عشرين عاماً ( ١٠١٤ – ١٠٣٥ ) على تحقيق برنامج أبيه ولكن دون أن ينجح في خلق شيء دائم .

## كنوث الكبير

#### 1.40 - 1.15

الملك كنوت . \_ عندما نادى الدانيار كيون بكنوت ملكاً لم يكن له من العمر أكثر من تسعة عشر عاماً . ابوه سفيند وأمه عونها البولونية . وطبقاً لارادة أمه ، التي كانت تهتم بابعاده عن البلاط الدانياري وتبيئته لمصير مجيد ، قضى معظم شبابه في جومسبورغ حيث اقيمت مستعمرة فايكنغ لمراقبة أقوام الفيند . وكان يسود هذه الجماعة نظام قاس : فمن ذلك وجوب طرد كل من يتراجع أمام الحصم ، والحضوع في كل شيء لارادة الزعيم ، وله وحده الحق في التصرف بالغنائم . كما كان عرماً عليهم التغيب أكثر من ثلاثة أيام ، ولا يكن لامرأة أن تدخل بينهم . وكان الشاب كنوت ملزماً بهذه الواجبات ، ولم يعوزه الاعتياد على الحرب واقتحام الشدائد والأخذ بتقاليد آبائه وأجداده . وعندما دعي فايكنغ جومسبورغ للاسهام في فتح انكاترا صحبهم كنوت وقتحت أعماله البطولية اعين الجيش عليه فنادى به ملكاً عند وفاة أبيه ، يبنا خلف هارالد أباه سفيند على عرش الدانيارك .

وه فعل الانغلو ـ ساكسون ( ١٠١٥ ـ ١٠١٥) . لقد كانت المملكة التي ترأسها كنوت حديثة العهد بالفتح . ولذا فان أول عمل يفرض عليه هو توطيد سلطته على انكاترا التي مازال مستقبلها غير يقيني ولا يطمأن له . لأن وفاة سفيند احيت الأمل في نفوس الانغلو ـ ساكسون . ولا يشك في أن اثارد لم يجرأ بعد على مغادرة نورمانديا . ولكنه أرسل ابنه الشاب ادموند يجزي الوعود الجذابة لرعاياه التي تخلى عنها بجبن في أوقات الحطر . وقنع بهذه الأقوال امراء المناطق الواقعة في جنوب نهر التاميز ، ولم يؤمنوا بق وو الدانيارك التي نكيتها الحروب الميئة ، وتصوروا أن موت سفيند يجعل وصول جنود جدد أمراً صعباً ، وافترضوا أن ليس لكنوت تجرية أبيه ولا خبرته ، ورأوا أن حظهم الأخير في استرداد الأراضي التي خسروها ، ولذا صفعوا عن اثارد وأصبح بامكانه أن يعود إلى انكاتوا .

وهذه العودة التي اتبعت بهجوم مباشر ، فاجأت كنوت فبادر بسرعة إلى سفنه واضطر إلى مغادرة مملكته ليلجأ عند أخيه هارالد في الدانيارك. وبدأ الحكم بداية سيئة . وأوشكت انكاترا أن تنجو من السيطرة الدانياركية بعد أن أبادت المذابح الروعة العناصر المرتزقة في الجزيرة الكبرى . أما من عاش بعدهم فقد اعترفوا باثارد ، حتى ان توركيل زعيم مستعمرة الفايكنغ قبل عرض المال الذي قدم إليه مقابل التعهد بوضع نفسه نحت أمر اثارد .

ولم يستطع كنوت العزف عن فتوح أبيه . ولذا أتخذ اعداداته في الدانيارك في ربيع ١٠١٥ ، وفي آخــر آب عاد إلى انكاترا يصحبه توركيل والكونت ايريك النورفيج ، ونزل في ساندويتش وأتجه نحو الجنوب ، وبسم له الحظ في هذه المرة : فقد كان اثارد مريضاً واضطر

إلى ترك الجيش ، وساء التفاهم بين ابنه ادموند قائد الجيش وبين أفضل مساعدية الكونت ادريك الذي انتقل إلى صف الدانيار كيين . وقدمت وسكس خضوعها بعد أن اخلاها ادموند ، وحدت حدوها نور نامبريا ، وأبدت لندن بعض المقاومة . وزاد موت اثارد في ٢٣ نيسان ١٠١٦ في حظ كنوت فأصبح سيد أعظم جزء في المملكة ، وما عليه إلا أن يطلب التاج من خصومه القدامى .

اجتمع بجلس من الوجهاء في ساونامبتون في الأيام الأولى من شهر أيار واعترف بكنوت ملكاً على انكاترا ، ولكن بجلساً آخر اجتمع على عجل في لندن ونادى بادموند . ولم يبق إلا السلاح وحدده حامماً بين المدعيين بالتاج . حاصر كنوت لندن ، ولم يستطع منع ادموند من مغادرة المدينة ، وهذا مااضطره إلى ترك قسم من قواه تحت قيادة توركيل وملاحقة منافسه . واستطاع ادموند أن ينجو من ضغط الدانيارك ويتصالح مع الدوق . فاحرج كنوت واضه ي إلى ترك حصار لندن والمبادرة إلى سفنه ، وهذا لم ينعه أثناء مروره بن نهب مرسيا التي سارت في ركاب ادريك . وترك قسماً من جيشه في جزيرة شيي على مصب الميدوي وأرسل اسطوله إلى الشهال نحو مصب اورويل ، في سفولك ، حيث وجد نقطة استناد لحلات المستقبل .

وهكذا هرب النصر مرة أخرى من أيدي الدانياركيين. وأستطاع أدموند أن يشكل جيشاً جديداً ، وأعاد خلاص لندن الثقة إلى أنصاره ، ولكن نقص الوحدة في القيادة ظهر بفظاعة من جديد. لأث الزعماء الانغلوم ساكسون لم يتفاهموا على سير العمليات : كان ادموند يريد أن ياجم قبل أن يستجمع كنوت قواه بينا يرى ادريك أن يتمهل ، وكانت

معركة آشينغتون في ١٨ تشرين الأول ١٠١٦ دون مساعدة ادريك هزيمة نكراء لادموند وسقط فيها خيرة رجاله ، وأضطر إلى الفرار نحو السيفرن. وعاد كنوت إلى حصار لندن .

وانقطع كل أمل للانغلو ـ ساكسون ، ولحكن الدانياركيين أيضاً نكبوا بهذه الحروب المتكررة وتمنوا الصلع . وأدرك ادموند هذه الأوضاع وحاول أن ينقذ بالدبلوماسية قسماً من أرثه ، وأرسان إلى كنوت سفراء وكلفهم بعرض مقترحاته عليه ، وقبل كنوت بفكرة التقسيم . وابرمت معاهدة بهذه الروح : وهي اتفاق ديرهرست ١ تشرين الثاني ١٠١٦ ، وبوجبها مجتفظ ادموند به وسيكس ومجم كنوت مرسيا ونورثامبريا ، ويشكل الثاميز حداً فاصلا بين الدولتين ويبدو أن لندن بقيت لكنوت واستمر هذا في فرض الجزية على مملكة ادموند .

ونص اتفاق ديرهرست على أنه إذا مات أحد الأميرين ، خلفه الأمير الآخر . وفي ١٠١٧ مات ادموند في ظروف سرية . ولم يكن لكنوت فيها أدنى يد ، واستلم ارثه ولم يلق أي مقاومة : فقد مات أولاه ادموند ومامن أحد بين الانغاو ساكسون له من القدرة مايجعله ينازع الفاتح الدانياركي على التاج ، واعترفوا به ملكاً . وكما كان في الماضي اثيلستان أصبح كنوت « ملك بريطانيا كلما » .

ضياع النورفيج ( ١٠١٥ - ١٠١٧ ) . - وبينا كان كنوت ينهي استرداد مملكته الانكليزية ، تحررت النورفيج ، التي تركها سفيند له ، من السيطرة الدانياركية . وكان المدعي بالعرش اولاف القوي الذي عاش حتى ذلك التاريخ اما في انكلترا أو في نورمانديا حيث تعمد . وبعد أن خدم تارة عند اثارد ، وتارة عند ريشار ، فكر بالافادة من حوادث انكلترا لأخذ التاج ، غريض أحلامه . وبلغه خبر اسهام ايريك النورفيج

في الحلة التي اعادت إلى كنوت الاراضي السبي خسرها ، فهياً مشروعه بتوقيت عجيب موافق للوقت الذي كان فيه كنوت يجتاز بحر الشمال لفتح انكاترا ، وأبحر إلى النورفيج . ونزل فيها دون عناء واعترف به سكان السواحل واستقر في نيداروس وجعلها عاصمة له وبنى فيها كنيسة وضاعت النورفيج موقتاً من يد الدانيارك ، لأن كنوت كان منهمكا في انكلترا ولم يستطع منازعة اولاف ، ولكنه صمم على أخذها منه متى سنحت الفرصة .

كنوت ملك الدانيادك . \_ لقد شغل كنوت في توطيد سلطته في الكاترا وحاول أن يصلح ماأفسدته الحرب والفوضى الحكومية التي صحبت حكم اثارد . وبينا كان متعلقاً بهذا العمل الأساسي مات أخوه هارالد ملك الدانيارك في العام ١٠١٨ بعد حكم دون ضياء . ولم يسترك هارالد وارثاً له فعاد التاج حتماً الى كنوت ونودي به ملكاً في ١٠١٩ أثناء رحلة إلى الدانيارك . وكان هذا الحادث أساسياً بالنسبة له ، لأن الدانيارك بأساطيلها وجنودها كانت مساعداً غيناً له . وفتحت بوضعها الجغرافي أمام كنوت آفاقاً جديدة نحو الشرق . ويستطيع بعد هذا أن يعود إلى أحلام أبيه ومشاريعه الكبرى في تحويل البالطيك إلى بحيرة دانياركية .

كنوت والسلاف . \_ حاول كنون بادىء بدء أن يدفع شعبه نحو السلاف المقيمين على طول الشواطىء البالطيكية . وكانت مستعمرة جوم على الأودر قاعدة ممتازة للعمليات . انطلق منها في العام ١٠٢٢ بسفنه على البلاد الواقعة في شرق الفيستول ، وأدت هذه الحملة إلى إنشاء مراكز على ضفاف الاودر والفيستول والدفينا ، وشع النفوذ الدانياركي في هذه الأرجاء دون أن يكافعه أحد . ولم يستطع ملكا جرمانيا ، هنري الثاني ، موزاد الثاني ، بسبب صعوباتها مع بولونيا ، معاكسة هذه السياسة

التوسعية واضطرا طوعاً أو كرها إلى النكيف مع تقدم التجارة الدانياركية في البحر البالطيك . حتى ان كونواد الثاني فكر بالتحالف مع كنوت واشتراه عام ١٠٣٥ بثغر شاز فيغ ، وخمتم هذا التقارب بعقد قرائ غونهيلد ، ابنة كنوت ، على ابن كونواد الثاني ، هنري الثالث ، في المستقبل، ولم يبق على كنوت الا فتح النورفيج لانهاء بناء الامبراطورية الشمالية .

النورفيج في عهد اولاف القديس ــ لقد حاول اولاف القديس ، الذي استولى على السلطة في النورفيج ، أن ينصر البلاد بجماسة مفاجئة أثارت عليه مقاومة قسم من الشعب الشديد التعلق بوثنيته . ومن جهة جهة أخرى، أثار حكمه الاستبدادي الاقطاعية التي كان يهمها ارجاع الامتيازات التي تتعت بها في عهد هاكون . وتكونت على هـــذا النحو معارضة توجهها ارستقراطية زعماء جريئين وأقوياء ، بعضهم وثنيون مثل تور وهاريك رأسي الفتنة التي كلفت اولاف حياته ، والآخرون مسيحيون مثل ايرلنغ وابنار .

شعر اولاف بهبوب العاصقة ، فقرر كسر الحركة بالقوة وقام بعدة تدابير قمع لاتتفق والمثل الأعلى المسيحي الذي بشر به . فانفض من حوله انصاره ، وبدا كنوت محراً بمكناً لانهاء نظام الارهاب الذي فرضه اولاف .

معركة نهو هيلج (١٠٢٩). – وكان كنوت منهمكاً حتى ١٠٢٤ بتنظيم انكاترا وتهدئة الدانبارك والحلة ضد الفيند ، فلم يتمكن من نجدة المعارضين النورفيجيين . وفي شتاء ١٠٢٤ – ١٠٢٥ أرسل إلى بـــلاط اولاف وفداً يطالبه بالتاج لشخصه ، فطرد اولاف هؤلاء الرسل ولم يعد بالإمكان اجتناب الحرب .

ولم يكن كنوت مستعداً للقتال في صيف ١٠٢٥ فانتهز اولاف هذه المهلة غير المنتظرة وفاوض مجلف مع ملك السويد الشاب ، آنوند جاكوب

الذي خشي من أن يمتد كنوت بفتوحه نحو الشرق إذا ماأصبح سيد النورنيج . وفي ربيع ١٠٢٦ اضطر كنوت إلى الذهاب إلى انكاترا ، ولم يظهر في بجر البالطيك ، فقرر الأميران الهجوم . واجتمع الاسطول في مصب فيورد ترونجهم ، ولكن كنوت بعد أن علم ببرنامج خصميه ، الدفع بقوة في تعبئته ، وبسرعة لاتتصور وصل المياه الدانياركية وسد الطريق في وجه أولاف الذي وصل في ذلك الجبن إلى مقربة من شواطىء سيلاند . وقامت معركة كبرى بالقرب من مصب نهر هيلج في شرق سكانيا ولم تدر في صالح كنوت ، وانطوى أولاف بانتظام ولم يستطع كنوت بسبب الحسائر الجسيمة التي تكبدها أن يفكر بملاحقته .

فتح النورفيخ ( ١٠٢١ – ١٠٢١) • – ولما لم يستطع كنوت نجديد هجومه مباشرة عمد الى المناورات الدبارماسية • فسعى إلى حل إلب النورفيج والسويد ، وحاول كسب آنوند • وفي آخر ١٠٢٦ قام بحجه الشهير الى روما واعلن غيرته الدينية المخلصة . واستدر عطف البابا وأمن مساندة الزعماء النورفيجيين ، وضاصة ايرلنغ ، وفي الوقت نفسه اندفع في تعبئته العسكرية ، وفي ١٠٢٨ اجتاز بجر الشمال باسطول بجهز على أحسن طراز وحاذى شواطىء جرمانيا ونزل في النورفيج وزحف على نيداروس ، وبعد ان اخضع البلاد الجماورة لما نودي به ملكا ، واضطر بعد ذلك ان يعود للدانيارك ومنها الى انكاترا ، وعندئذ عاود واضطر بعد ذلك ان يعود للدانيارك ومنها الى انكاترا ، وعندئذ عاود اولاف الهجوم ، ولكنه اضطر الى الهرب بسرعة الى السويد . وفي اولاف المجوم ، ولكنه اضطر الى الهرب بسرعة الى السويد . وفي معركة دامية في الشال الشرقي من ترونجهيم ( ٢٠٩ تموز ١٠٣٠ ) ويقيت معركة دامية في الشال الشرقي من ترونجهيم ( ٢٩ تموز ١٠٣٠ ) ويقيت النورفيج اخيراً لكنوت وخول سلطته فيها الى ابنه سفيند .

الامبراطورية الدانيادكية . وبمعت تحت صولجان كنوت في تشكيل الامبراطورية الدانيادكية . وتجمعت تحت صولجان كنوت الكبير ثلاث ممالك: الدانيادك ، انكاترا ، النورفيج ، يضاف لها الاراضي السلافية في وديان الاودر والفيستول السفلي . وصرح ملكا ايكوسيا وايرلندة بانها تابعان للفاتح ، واعترفت بسلطته جزر شيتلاند واوركاد وربما هبريد ايضاً . وبخرت الأساطيل الدانيادكية عباب بحر الشال والبحر البالطيك والجزء الشهائي من المحيط الاطلسي . وما من ملك في البيلاد المسيحية اللاتينية مارس سلطته او نفوذه على اراض بمثل هذه السعة .

غير ان هذه الامبراطورية ينقصها التهاسك والتلاحم . فهي تتألف من أجناس مختلفة ، وليس فيها شيء مشترك ، وانشئت على عجل وحسب الظهروف ، وتعتمد على شخص المليك وحده . وادرك كنوت ان من المستحيل عليه ان يمارس سلطته بنفسه في كل مكان ، فخولها الى نوابه ومتعهم بسلطات واسعة : ففي الدانيارك أخذ افتى ابناء كنوت ، هارتا كنوت ، لقب ملك ؛ وقسمت النورفيج بادىء بدء بين هاكون و ويك ، وليس لهما الا لقب كونت ؛ ثم سلمت في ١٠٣٠ الى الابن الآخر ، سفيند . وحكم كنوت انكاترا وحدها مباشرة ، واقام عادة في وسكس في وينشستر ، وضم بلاطه دانيمر كيين ونورفيجيين وسويديين في وسكس في وينشستر ، وفيا عدا ذلك حافظت كل مملكة على نظمها وتشريعها ، ومجالسها الحاصة ، دون وجود أي رسم لتنظيم عام .

حكم كنوت في انكلترا . .. كانت انكلترا موضع اهتام كنوت

الكبير . فقد وضعت أمامه قضايا دقيقة وبخياصة غداة الفتح . فكان بجب في آن واحد ارضاء الدانبيار كبين وتثيل الانفلو ــ ساكسون . وقد برهن الملك الشاب في هذا المعنى على مهارة حقيقية . كافأ الزعماء الذين ساعدوه في حملاته المتوالية بتوزيع الجزية ، ومنعهم امتياز الاراضي المصادرة وبعض وظائف الكونتات . ومن جهــة أخرى ، حذف كل معارضة ساكسونية ، بالتغلص ، من كل من تسول له نفسه برئاسة حركة ضد النظام الدانياركي ، واعدم على هذا النحو الأمراء الذين لايثق بهم مثل ادريك الذي تزوج بنت اثارد ، واثيلنغ أحد ابناء الملك اثارد وكان منفياً وتجرأ على الدخول لانكاترا : وارسل الى دوق بولونيا ، بوليسلاس اولاد ادموند ، وليحول دون أي هجوم من قبل ولدي اثارد وايا ، الفرد وادوارد اللاجئين في نورمانديا ، تزوج امها وانتزع منهـــا وعداً بان الاولاد الذين بلدون من زواجها يقضلون في أخذ التاج على وعداً بان الاولاد الذين بلدون من زواجها يقضلون في أخذ التاج على اولادها من اثارد .

ونظم كنوت انكاترا سياسياً وادارياً بشكل يجول دون قيام أي ثورة ، واحتفظ بتقسيم المملكة إلى أربسع دوائر كبرى تطابق المالك القديمة ، ووضع على رأس كل منها (اورلدومز) أي حكاماً عسكريين كباراً وقد عرفوا أحياناً بقساوتهم وجفائهم . وأنشأ بنفس الفكرة حرس الثينغمن ليحل محل الجيش الدانياركي الذي سرحه في ١٠١٨ ، ويتألف من أغنى رجال البلاد من انغلو \_ ساكسون واسكاندينافيين . وكان النظام في هذا الجيش المختار شديداً لدرجة فائقة ، وكان بيد كنوت أفضل اداة المسيطرة على انكاترا .

وحاول كنوت أن يدعم قوته ، وفي الوقت نفسه أن يتقرب من رعاياه باحترام اعرافهم . وفي ١٠١٨ عقد في اكسفورد مجلساً كبيراً قرر ، پناء على طلبه ، بأن تستمر قوانين ادغار في إدارة انكاترا . وما من شك في أن هذا التدبير زاد في حب الشعب للفاتح ، فضلا عن أن انكاترا تمتعت باستقلال ذاتي تام ولم يسهم سكانها إلا استثناء بالحروب التي اقتضاها التوسع الدانياركي . ولا نجد في الوثائق مايشير إلى أي جهد لادخال النظم الاسكاندينافية في البلاد إلا في نقاط تفصيلية دون أهمية . ومع هذا فقد تمتع كنوت بشهرة المشرع ، ولكن نشاطه كان دوماً في اتجاه التقليد الانكليزي الذي غاه بكل بساطة ، ودل بذلك على روح سياسية حقيقية .

حمكم كنوت في الدانيادك . وشعبيته فيها أقل ظهوراً منها في اتكاترا . في الدانيادك . وشعبيته فيها أقل ظهوراً منها في اتكاترا . في ١٠٢٦ قيامت حركة مقاومة رصينة ضده وكان روحها الكونت اولف وكان المعارضون يلومون كنوت على إقامته دون انقطاع في انكاترا ، ونادوا بابنه هارتا كنوت ملكا ، فجاء كنوت إلى الدانيارك حيث جعل المجوم النورفيجي والسويدي حضوره ضروريا ، وخضع المتمردون وأسهموا في معركة نهر هيلج ، ولكنه حقد على اولف وأمر بقتله في سورة غضب . في معركة نهر هيلج ، ولكنه حقد على اولف وأمر بقتله في سورة غضب . توركيل . ويبدو أنه لم يحاول أن ينشر فيها النظم الانكليزية ، وكل مقرور كيل . ويبدو أنه لم يحاول أن ينشر فيها النظم الانكليزية ، وكل مايكن أن يشاهد هو أنه نزع إلى إحلال مطران كانتوربري محل مطران مايكن أن يشاهد هو أنه نزع إلى إحلال مطران كانتوربري محل مطران هامبورغ عند مباركة الأساقفة ، وكان الملك يسمي هؤلاء الأساقفة ، ولذا ادعى كنوت بأن له نفس السلطات الكنسية التي كانت الملوك في أوربة المسيحية الغربية .

حمكم كنوت في النورفيج . ــ لقد كانت النورفيج أثناه الفتح الدانياركي تتخبط في فوضى يوثى لها . وحاول كنوت أن يعيد إلها النظام . العمر الوسط . ،

وهنا نرى بعض التجديدات التي تشير إلى نفوذ الأعراف الأنغلو ــ ساكسونية : فالهبة العينية التي يهبها الرعايا النورفيجيون في عبد الميلاد ، وبعض القوانين على الايرادات ، وقوانين الجزاء ، إنما هي تكيف واضح مع القوانين الانكليزية . لقد كان أثر كنوت قليل الشعبية في النورفيج ، وما لبثت المعارضة أن قامت ضد ابنه سفيند الشاب .

سياسة كنوت الكبير الدينية . \_ كانت الامبراطورية الدانياركية في آخر حكم كنوت الكبير فسيفساء ممالك متميزة يحكمها عاهل واحد . وكان الرابط الوحيد بين هذه المالك خارجاً عن هذا الاتحاد الشخصي ، الرابط الديني ، لأن الامبراطورية الدانياركية كانت امبراطورية مسيحية .

لقد أعتنق الملك نفسه قانون المسيح بكثير من الإخلاص ، وهذا الاخلاص يرى في كل ظاهرات تقواه . ولا شك في أنه خرق أكثر من مرة تعاليم الإنجيل الأخلاقية : فقد كان محباً للحرب ، فظيعاً ، شرساً عند المناسبة ، محباً للثار والانتقام ، قليل الضمير عندما تكون له منفعة ، ومحافظاً على روح الفايكنغ ، ولكن هذا لم يمنعه من أن يقدر كل التقدير تأثير الايمان المسيحي في غمر الحضارة . ولقدحقق التبشير بالإنجيل في البلاد الاسكاندينافية خلال حكمه تقدماً جديداً بمساعدة المبشرين الذين أنوا من الجزر البريطانية . ومنذ أن فتح كنوت النورفيدج لم يتخذ أي حيطة حيال الوثنين الذين اضطر لمداراتهم حتى ذلك الحين ، واشتد النضال ضد عبادة الأصنام .

وأظهر كنوت الكبير حيال الكنيسة كل احترام ، ولكن علاقاته معبا لم تكن على وتيرة واحدة . ففي بداية الحكم رأى فيها قوة يمكن أن تسهم في عمله فأخذ بداريها في سبيل منفعته ولكنه راعى بعض الحيطة

لثلا يثير عليه الجيش الدانيمركي الذي يضم كثيراً من الوثنين والمنفيين النورفيجين وكانوا كثراً في بلاط وينشستر . ولذا اقتصر على تعمير الكنائس التي دمرتها الغارات ، واغناء الأديرة بالهبات ، وتخويل الاكليركين بعض الحربة ، ولم يجرأ على الذهاب إلى أبعد من ذلك . وتحت تأثير الأحبار الانكليز مثل اثلنوث الصالح ، مطران كانتوربري ، ولايفنغ ، اسقف كريديتون ، أصبح ايمانه أكثر عمقاً وأكثر اقتناعاً ، وتطورت بالتالي علاقاته مع الكنيسة ، وفي ١٠٢٧ نظم الكنيسة الدانياركية ورسم المطران اثلنوث بناء على طلبه ثلاثة أساقفة جدد .

الحج الى روما ( ١٠٢١ – ١٠٢٧ ) . - ثم قطعت مرحلة اخرى في آخر عام ١٠٢٦ بالحج الشهير الى قبر الحواريين . ومن الصعب الكشف عن أسباب هذه الرحلة . فقد صرح كنوت في رسالته إلى الشعب الانكليزي بانه يريد إيفاء نذر قديم للعقو عن ذنوبه . ووبا كان ريد التكفير عن قتل أولف بعد أن ندم حقاً على مافعل . ولكن هنالك أسباباً أخرى سياسية تضاف لذلك . ففي الوقت الذي انتزع فيه كنوت النورفيج من أولاف القديس ، حرص ولا شك ، على توكيد غيرته على الدين ، وحاول إقتاع البابا بشرعية مزاعمه . وربا كان يريد تطمين كونواد الثاني على نتائج المشروع النورفيجي ، ولذا لم يكن حضور كنوت عرضياً في روما في آذار ١٠٢٧ أثناء التترييج الامبراطوري . وأخيراً كانت الكنيسة باتفاق مع الكرسي الأقدس . وقد أصر كنوت في رسالته إلى الأنكليز باتفاق مع الكرسي الأقدس . وقد أصر كنوت في رسالته إلى الأنكليز نفيه أعلن بأنه حصل على تخفيض الحقوق الباهظة التي يتطلبها المطارنة نفيه أعلن بأنه حصل على تخفيض الحقوق الباهظة التي يتطلبها المطارنة لإرسال الوشاح (الطيلسان) الأسقفي. ومن جهة أخرى ، لاشكأنه عندعودته من

روما زاد في سلطته على الكنيسة الانكليزية : وابتداء من ١٠٢٧ تدخل بلاط وينشستر باستمرار في الشؤون الكنسيةوواجهها بشكل واقعي . وهذا يدل عند كنوت على اهتام ظاهر لكل مايتعلق بالكنسية . وشيئاً فشيئاً أخذت الامبراطورية الدانياركية شكل امبراطورية مسيحية ولا تتميز عن دول أوربة الغربية الأخرى إلا ببعض بقايا من روح الفايكنغ المصطبغة بالدنية .

وفاة "كنوت الكبير ( ١٢ تشرين الثاني ١٠٣٥ ) . - توفي كنوت في ١٢ تشرين الثاني ١٠٣٥ في شافتسبري ودفن في وينشستر في الابوية المهداة للرسل القديسين . وترك ثلاثة أولاد ، سفيند ، هارالد ، هارتا كنوت ، وبنتاً ، غونهبلد ، زوجة الامبراطور في المستقبل ،هنري الثالث . ومن الجلى أن امبراطوريته لم تعش بعده لأن الشقوق صدعت البناء الذي شاده على عجل . ففي انكلترا يجب الاعتاد على سلالة اثارد وممثلوها لاجئون في نورمانديا ولهم أنصارهم وخاصة في ايكوسيا التي لم تستطبع السيطرة الدانياركية النفوذ إليها . وظلت الدانيارك تكره الاتحاد مع انكلتراً . وفي النورفيج ولد الحكم السيء للشاب سفيند وأمه والأزمة الاقتصادية ، التي عبر عنها بجاعة فظيعة ، إستياء فظيعاً ، فضلًا عن أن الكنيسة الاسكاندينافية اعلنت قداسة أولاف في ( ٣ آب ١٠٣١ ) وأصبع موضع إجلال شعبي ، وقبل عامين على موت كنوت ، في ١٠٣٣ ، تفجرت ثورة ولكنها الحفقت . وفي ١٠٣٥ أثار وصول ماغنوس بن القـديس أولاف الحماسة . واضطر الشاب سفيند إلى اللجوء في الدانيارك قبل أن يكون لدى كنوت المريض متسع من الوقت للتدخيل ، وهذا الفرار كان ناقوس الحطر بالنسبة للامبراطورية الدانيمركية التي انهارت بسرعة كما أنشئت : ففي أقل من عشر سنوات على موت كنوت زال كل أثر له .

#### تغنيت الامبرا لموربة الدانيماركية

1.27 - 1.40

خلافة كنوت الكبير . — أذا أخذنا بما قاله بعض المؤرخين رأينا أن كنوت نظم في حياته مصير المبراطوريته وقسمها ببن أولاده الثلاثة: فكانت النورفيج حصة سفيند ، والدانيارك إلى هارتا كنوت، وانكلترا إلى هارالد . وهذا الرأي مبني على حادث واحد وهو أنه في الوقت الذي زال فيه الملك تقلد هارتا كنوت حكم الدانيارك وسفيند النورفيج بينا هارالد كان يقيم في انكلترا ، ولكن لاشيء يدل على أن كنوت اتخذ ترتيباته للمستقبل . ان تفتيت الامبراطورية الدانياركية حالاً بعد وفاته كان ثرة الظروف أكثر بكثير بما كان ثرة إرادته .

ماغنوس ملك النورفيج . - كانت النورفيج في العام ١٠٣٥ في طريق استرداد استقلالها . فقد اعتزل سفيند في الدانيارك ومات عام ١٠٣٨ ، ولم يبق أمام ماغنوس أي منافس . كان ماغنوس ، بن القديس أولاف ، قوياً بجاه اسمه وبصفاته الحربية اللامعة . اعترفت به في البدء بلاد ترونجهم ثم كامل المملكة . وفتح موت كنوت أمامه مستقبلاً مليئاً بالوعود . وأيد موت سفيند آماله . وليزيل عن هارتا كنوت كل فكرة في الغزو انطلق عليه مبجوم قوي قاده إلى المياه الدانيمركية وبدأت عرب دامت سنتين ( ١٠٣٨ - ١٠٣٨ ) وعلى أثرها تصاليح الأميران واعترف كل منها بالآخر ملكاً ، واتفقا على أنه إذا مات أحدهما دون وارث خلفه الآخر ، وأدى موت هارتا كنوت في ١٠٤٢ إلى تطبيق هذا وارث خلفه الآخر ، وأدى موت هارتا كنوت في ١٠٤٢ إلى تطبيق هذا البند لصالح ماغنوس النورفيج الذي ورث عندئذ الدانيارك . وحتى ١٠٤٧ حكم ابن القديس أولاف المملكتين . وحرصاً منه على تقاليد أبيه ، حمى

الايمان المسيحي ونشره في اسكاندينافيا بمساعدة ملك السويد ، آنوند جاكوب الذي يشاطره عواطفه وقناعته . وناضل ضد الفيند وبمساعدة الجنود الساكسونية انتصر عليهم في شازفيغ . وأدى موته عام ١٠٤٧ إلى فصل النورفيج وخلفه عليها صهره ، هارالد ، واعترفت الدانيارك بسفيند استرشون ملكاً .

هادتا كنوت ( ١٠٢٥ - ١٠٤٢ ) غير معروف جيداً . ويمثله المؤرخون هارتا كنوت ( ١٠٤٥ - ١٠٤٠ ) غير معروف جيداً . ويمثله المؤرخون كاثناً نحيفاً هزيلاً مريضاً يخامره طوال حياته قضاء الله والحاود ، ولكنه كان عجرداً من هذه الجرأة التي ساعدت أباه وجده على كتابة صحيفة من أمت ع صفحات العصر الوسيط . ولم يفكر هادتا كنوت بالمطالبة بعرش انكاتوا حيث هيا الاضطراب السياسي المديد فيها سقوط النظام الدانياركي .

هاد الله ملك الكلترا ( ١٠٤٠ - ١٠٤٠) . - وبعد موت كنوت تنازعت زوجتاه السيطرة على انكلترا . فاعتمدت إحداهما ، أوجيف ، أم هارالله ، على مرسيا وعلى بلاد الاحتلال القديم (دناو) . وكان يدعمها كونت مرسيا ، ليوفريك . والأخرى إيما ، أم هارتا كنوت ، على وسكس والكونت غودون الذي لعب دوراً هاماً في السنوات الأخيرة من حكم كنوت الكبير ، وكافح بنشاط لصالحها .

انتصرت اوجيف في البدء . فقد انعقد مجلس في اوكسفورد ساد فيه العنصر الدانياركي ، وبفضل ضغط ملاحي التاميز ، نادى بهارالد ملكاً مع اعترافه بهارتا كنوت ملكاً على الدانيارك . وحاولت وسكس الحروج على هذا القرار ؛ ولكن امتناع هارتا كنوت جعل هذه المعارضة غير ناجعة . ولارضاء الكونت غودون الذي يجب الاعتاد عليه ، سمح لايا

أن تحافظ على حكم وسكس. ولكن الملكة الطموحة على اثر المكايد التي دبرتها لصالح أحد أولادها من زواجها الأول ، الفرد ، الذي نزل في انكاترا في ١٠٣٧ ، نفيت إلى نورمانديا وتعلقت منذ ذلك الحين بتهيئة عودة أولاد اللرد إلى مملكة أبهم القديمة .

هارتا كنوت في الكلترا ( ١٠٤٠ - ١٠٤٢ ) . – إن موت هارالد في ١٧ آذار ١٠٤٠ أوقع ايما في ورطة كبرى ، وكان عليها أن تختار بين هارتا كنوت وأولاد اثارد . وأدركت بسرعة ان انكلترا لم تنضج بعد لارجاع سلالة الفرد الكبير فلم تحاول معاكسة بجيء هارتا كنوت، الولد الحي الوحيد الذي بقي من أولاد كنوت . وهكذا توج الأمير الشاب ملكاً على انكلترا في ١٨ حزيران ١٠٤٠ . ودام حكمه سنتين ( ١٠٤٠ – ١٠٤٢ ) وكرهه الشعب فيها بسبب مطالبه المالية وتدابيره الانتقامية من أنصار هارالد . وأدى موته ( ٨ حزيران ١٠٤٢ ) بسرعة إلى عودة الماوك الانغاو – ساكسون .

ارجاع السلالة الانغلية ـ الساكسونية الى انكلترا . \_ لقد تقدم ثلاثة مرشحين لحكم انكلترا : ملك النورفيج ، ماغنوس ، الذي أصبح ملك الدانبارك ، وبه يمكن أن تتشكل من جديد المبراطورية كنوت لصالح بيت القديس اولاف ؟ ثم ابن أخ لكنوت ، سفيند ايستريئسون ؟ وأخيرا ادوارد ، ابن اثارد وايا . ونودي حالاً بهذا الأخير . وحاول سفيند أن ينزل انكلترا ، ثم بدا له واكتفى بأن ينتزع من منافسه وعدا بأن يكون خلفه . ولما كان ادوارد ، الملقب بـ المعرف قد نذر على نفسه نذر العزب فبامكان سفيند أن يتصور آمالاً لاتتحق لائ غليوم الفاتح هو الذي سيحكم بعد ادوارد .

أثر كنوت الكبير . .. تسجل السنة ١٠٤٢ اخفاقاً باتا لحياولة كنوت الكبير في ضم شاطئي بجر الشمال تحت السيطرة الدانياركية ، ومن الممكن أن تعتبر تاريخاً هاماً في تاريخ اوربه الغربية التي قد يختلف تطورها كثيراً لو عاشت الامبراطورية بعد مؤسسها .

ومهما يكن عمل الفاتح الدانياركي موقتاً فقد توك آثاراً تدل على قيمته . لقد أدخل كنوت شعوب الشمال في اطار البلاد المسيحية الغربية . وعلى الرغم من ردود الفعل الوثنية ، العنيفة أحياناً ، فان تأثير الانجيل ظهر تدريجياً ومعه تأثير الكنيسة والبابوية . وفي العام ١٠٥٣ صدر قرار عن البابا ليؤن التاسع نظم ايسلاندة وغرو لنلاندا اللتين الحقت كسائر البلاد الاسكاندينافية بمطرانية هامبورغ وبعدها أتت جزر اوركاد بدورها واعتنقت المسيحية .

وفي الوقت نفسه تحولت الحضارة الاسكاندينافية وتقربت من حضارة المالك الأخرى في اوربه الغربية . ولقد قبل مجتى بأن حكم كنوت يسجل آخر عصر الفايكنغ ، وبالنسبة للبلاد الاسكاندينافية فجر عصور جديدة . فقد انتهت الغارات البحرية الكبرى ، وانطوت المملكتان الدانياركية والنورفيجية على نفسيها وانصرفتا للتجارة عوضاً عن القرصنة . وأوجد الاتحاد الموقت بين انكلترا والدانيارك والنورفيج وتوسع النفوذ الدانياركي في بلاد الفيند حركة مبادلات منظمة ، ووصلت الفراء والحاصلات الشمالية الأخرى الى المواني الانكليزية ، وباختصار لقد أصبح العالم الاسكاندينافي عنصراً من عناصر الحياة لا التخريب ؛ وهذا ولاشك نتيجة أساسية من نتائج الأثر الذي انجزه كنوت الكبير .

#### الفصد السابع ولعشرون

#### الملوك والتأبعون

في النصف الأول من القرن الحادي عشر

النتائج السياسية النظام الأميري . — ان استقرار النظام الأميري في بمالك أوربه الغربية يعتبر أعظم حادث في تاريخ القرف العاشر السياسي الى جانب أرجاع الامبراطورية على يد أونون الكبير ، وأن الصفة الأساسية لهذا النظام ، في ذلك العصر ، هي اغتصاب الموظفين للحقوق الملكية ، وقد وضعت الأسئلة نفسها في كل مكان : هل يقبل الملوك نهائياً بهذا الوضع المتصاغر ويتركون الأمراء ينزعون منهم أمتيازاتهم الأخيرة التي حافظوا عليها ، أو أنهم ، على العكس مجاولون استعادة ما أجبروا على التخلي عنه ؟ وهل مجاول الاتباع بدورهم تخطي العوائق ما أجبروا على التخلي عنه ؟ وهل مجاول الاتباع بدورهم تخطي العوائق ما أجبروا على التخلي عنه ؟ وهل مجاول الاتباع بدورهم تخطي العوائق ما أجبروا على التخلي عنه ؟ وهل مجاول الاتباع بدورهم تخطي العوائق من كل مكان وبصفات مشتركة ومتنوعة ، حسب البلاد ، ولذا مجسن أن نستعرضها ونبوز أهميتها .

## منعف السلطة الملكية في المانيا

سلطة اوتون الكبير الملكية . ـ لقد كانت المملكة الجرمانية ، من بين جميع الدول الغربية ، المملكة التي كوضح فيها النظام الاميري

بقوة ، واستطاعت السلطة الملكية ، بفضل سياسة النهوض وتقويم ألوضع الني سَلَكُها هنوي الاول واوتؤن الاول أن تسترد المواقع التي خسرتها أثناء الدمار العام الذي تلا زوال الامبراطورية الكارولنجية • وبفضل اشراك الابن في التاج في حاة أبيه استطاع المبدأ الوراثي أن يتاسك ويبقى : فعند وفاة هنري الأول ( ٩٣٦ ) ووفاة خلفائه وثق الانتخاب الروابط الدموية وأصبح هذا التقليد قوياً ، وفي اليوم الذي تنطفيء فيه للأوتونيين . وفوق ذلك ، استعادت السلطة الملكية في عبد أونون الأول صغة السيادة التي خسرتها أثناء حكم لويس الطفسل ( ٩٠٠ – ٩١١ ) وكونزاد الأول ( ٩١١ – ٩١٨ ) . وكان للملوك الساكسونيين نفس البائسُّوم ، أي نفس السلطة العامة في لأمر كالملوك الكادولنجيين ، ويضاف إليها حق العقو ، وبموجبه يستطيعون في آن واحد أن يلغوا العقوبات التي أعلنها أتباعهم ويفرضوا بأنفسهم عقوبات على مخالفة أوامرهم . وكانوا يتصرفون بادارة قوية تخدم نزعاتهم الاستبدادية : فقد بقي البلاط الكارولنجي مع كبار موظفيه الذين يعتبرون مشاورين عاديين للملك . وجرت العادة مجدداً على عقد مجالس كبرى ، وجعل الحضور فيها إجبارياً على كل من يدعون إليها تحت طائلة اعتبارهم متمردين . ووجــد أخيراً أن اوتون الكبير استطاع أن يصنع ادواقاً كانوا سادة ألمانيا الحقيقيين في منتصف القرن العاشر ، وأن يفرض على المارغرافات والكونتات بـل وحتى الأساقفة دور مندوبين مقلدين وظائف عامة . وبكلمة ، لم يكن الجيع من علمانيين وكنسيين إلا ادوات في يد الحكم المطلق الملكي .

واذا طور أونون الأول النظم في اتجاه ملائم للتاج فلم يستطع بحو ذكريات الماضي وحذف الطموح والجزع والتوق إلى إرضاء الرغبات في

الأطر القديمة التي مازالت قائمة . ولكنه شلها بهارة بتصنيفها من جديد وجعلها دوقيات ووضعها في أبدي أقربائه وأصدقائه . فقد أعطيت بافاريا إلى أخيه هنري ، زوج جديث ، أرملة الدوق آرنولف القديم ، والسؤاب إلى صهر هذا ، بركارد ، وفرنكونيا إلى هرمان بياونغ رجل ثقته . وبفضل هذه التدابير الحاذقة لم تعرف الملكية الساكسونية مقاومة حقيقية أن إرجاع الأمبراطورية وضع القضية الايطالية واضطر أوتون الأول الى الغياب كثيراً عن المانيا ، فنشأ عن ذلك بعض الانفراج في ممارسة السلطة الغياب كثيراً عن المانيا ، فنشأ عن ذلك بعض الانفراج في ممارسة السلطة الامبراطور الكبير قامت معارضة وبدأت تنمو تبعاً للظروف الحارجية : وذلك أن الالتزامات الناشئة عن ارجاع الامبراطورية أدت إلى أفول الحكم الملكي المطلق في المانيا نتيجة للمقاومات والمنازعات التي نشبت في الأقاليم الألمانية .

الملكية الجرمانية عند وفاة هنري الثالث . - كانت وفاة هنري الثالث في ٥ تئرين الأول ١٠٥٦ نكبة حقيقية لألمانيا . لأن الوضع الحارجي كا رأينا ، لم يكن لامعاً . وفي الداخل كان على الملك أن مجسب حساباً للأدواق الذين لم يستطع أن مجركهم حسب هواه ، وأخذوا يطالبون بامتياز التصرف عناصبهم حسب التعاملات الوراثية .

وكان لهنوي الرابع ، وريث الامبراطور الراحل ، أربع سنوات من العمر ولذا كانت الوصاية ضرورية ، وليس في ذلك مايعيد القوة إلى السلطة الملكية الضعيفة . ولذا فان النظام الأميري الذي استقر في ألمانيا عند وفاة هنري الثالث رسخ أكثر من ذي قبل . فقد كان الأدواق والمارغرافات والكونتات يظهرون باعمال إيجابية أنهم مستقلون عن التاج ، وتهيأت على هذا

النعو حركة أدت في بدء النزاع بين الكهنوت والامبراطورية إلى انتخاب ملك تان عوضاً عن هـنري الرابع المخلوع ، دوق سؤاب رودولف راينفيلدن ( ۱۰۷۷ ) .

قصر هنري الرابع . \_ أخذت الامبراطورة آئيس الوصاية على ابنها هنري الرابع عند وفاة أبيه هنري الثالث . فاصطدمت مباشرة بصعوبات مختلفة حلنها بكثير من الفطنة والحكمة . وكان بودون الحامس في فلاندر يؤمل بغضل هذا القصر أن يتمم الفوائد التي اكتسبها سابقاً . وفي ثغور الشمال فتع موت المارغراف غليوم ، الذي قتــل في كفاح بائس ضد الليوتيس ( ١٠ أيلول ١٠٥٦ ) ، ازمة وراثة مزعجة : لأن أخ الراحل من أمه ، أوتون الذي طرده اودون شتاد الذي يتمتع بثقة البلاط ، حاول إثارة ساكس . وفي فرانكونيا ، ثار فريديريك غلايشبرغ ، بينا أخذ السلافيون يتعركون على حدود الأيلب .

أمام هذا الفوران العام ، سلكت الوصية سياسة رشيدة أصوليسة : جردت بودون من سلاحه باعترافها بتملكه جميع الاقطاعات التي كانت مرتبطة بالفلاندر في زمن هنري الثاني . وفي صيف ١٠٥٧ قلدت هنري الرابع إلى بادربورن ، وأمن موت اوتون في حرب هاوس ـ نايندورف إلى أودون وراثـة ثغور الشمال ، وأدى إلى الهدوء في ساكس . وفي فونكونيا أخيراً ، قمع خروج فريديريك غلايشبرغ دون صعوبة . وتوطد الهدوء في كل مكان ، واستمر حكم هنري الثالث بفضل حصافة آنيس . غير أن الوصية ، للحياولة دون استياء الأمراء ، كانت مضطرة لسلوك سياسة التغلي . وعندما مات اوتون الثالث السؤابي ( ٢٨ ايـلول ١٠٥٧ ) اسلمت الدوقية إلى رودولف واينفلدن ، عدو الملك في المستقبل ، واهتمت عفطوبته إلى إحدى بناتها ، ماتيلد ، ولتعوض على الكونت برتولد الذي

وعده هنري الثالث بوراثة اوتون قلدته كارنثيا (١٠٦١). وتخلت في الوقت نفسه عن حكم بافاريا التي كانت تديرها منذ وفاة ابنها الثاني ، كونراد ، لصالح الكونت الساكسوني اوتون نوردهايم . ورغم كل هذه التنازلات خلعت في نيسان ١٠٦٢ ، إثر انقلاب نظمه مطران كولونيا ، آنون ، ودوق بافاريا الجديد . وهكذا تأكد ظفر الاقطاعية العليا الألمانية وأصبحت أقرى من الملكية . وفي الوقت نفسه تحررت الكنيسة من الوصاية الجرمانية ، وأتفق سقوط القيصرية البابوية الامبراطورية مع سقوط الحكم الملكي المطلق . وافتتحت أزمة فظيعة بالنسبة للملكية الفرنكونية ، وأتسمت في آن واحد بالنزاع ضد البابوية والنزاع ضد الأمراء الألمان ، وأصبح كل من هذين النزاعين غير منفصل عن الآخر .

# فرنسا في عهد أوائل الطبسين

اوج النظام الأميري . \_ لقد اتفق تغيير السلالة في فرنسا عام ١٩٨٧ مع أوج النظام الأميري . وعندما قبل هوغ كابيت التاج ، بعد أن أصبع شاغراً بوت لويس الحامس الكارولنجي ، انقست المملكة إلى خمسة عشر ملكاً كبيراً ، دول اقليمية حقيقية ، نحكمها سلالات وراثية تخرج بنامها عن نفوذ الملك وتنقسم بدورها إلى عدد من الأمارات التابعة التي اغتصب أصحابها بدورهم الحقوق الملكية . وبدت خارطة فرنسا على هذا النحو فسيفساء واسعة تعلوها بعض وحددات مهياة لتشكيل إقطاعات كبرى .

ان الاختلاف بين فرنسا وألمانيا يبدو في أن المانيا منقسمة إلى دوقيات أقل عدداً وذات طابع جنسي أكثر ظهوراً . ومن جهة ثانية ، بينا كان الأدواق وتابعوهم في المانيا ، في زمن الأوتونيين ، موظفي الملك ،

لم يكن لهوغ كابيت على الوحدات الأقليمية الكبرى إلا سيادة وهمية. وفي المانيا ، كان هم الملكية الإبقاء على إمتيازاتما ، بينا كان همها ، في فرنسا ، استرداد هذه الإمتيازات .

الكنيسة . \_ في المملكة الجرمانية ، دخلت الكنيسة في أطر النظام الأميري وأصبحت قوة أرضية كبرى ، ولكنها غير وراثية ، وظل الملك سيد الاسقفيات ويسمي القائمين عليها . وفي فرنسا ، كانت سلطة الملك على الكنيسة محدودة كثيراً ، وسلطة الاقطاعيين الكبار ، سادة « الأسقفيات الأميرية » نامية بالمقابل . لقد كان الأسقف يتمتع في الغالب باستقلال حقيقي ، واستطاع أن يكسب السلطة الزمنية على الأقل في مدينته الأسقفية ، ولكنه في جرمانيا لا يتمتع بالسلطة الدومينية الواسعة التي خولت إليه ، وسيكون الاسقفية دور سياسي هام جدداً في بعض الحالات ، وبدت الكنيسة مع الاقطاعية ، في فرنسا ، أكبر قوة تحسب الملكية حسابها .

السلطة الملكية . \_ ينتج بما تقدم أن السلطة الملكية ظلت بمحية جداً : فقد كان هوغ كابيت مرتبطاً بصورة وثيقة بالاقطاعية التي انتخبته ، وبالكنيسة التي باركته ، ولا يستطيع شيئاً دون واحدة منها . ومع هذا ينبغي ألا نبالغ بضعف السلطة الملكية ، فقد احتفظت ، على قلتها ، ببعض الحظ ومن المكن أن تستغله في الوقت المناسب .

لقد كان هوغ كابيت سيد دولة شبيهة بهذه الوحدات الاقليمية وهذه الدولة هي الدومين الملكي الذي أثقل فقدانه ابتداء من القرن الحادي عشر مصير الملكية الجرمانية . ويتألف هذا الدومين من البلاد التي كان يلكها شخصياً عند انتخابه ، ومن البلاد التي عادت إليه من الارث الكادولنجي : فمن جهة ، منطقة باريس ، ايتامب ، اورلئان ، مولن ؛

ومن جهة أخرى ، بلاد الراين والواز مع كومبين و رنس ولأن . ومع هذا فقد قلت قيمة هذا الدومين في آخر القرن العاشر لما منحه الملك من اقطاعات عديدة لمقربيه أو اعترافا منه بجميل ، فضلًا عن أن سلطة الملك انببت بسلطة تابعين علمانيين صغار في بعض المناطق .

ومع هذا ، لا يمكن إهمال هذا الدومين . فهو يتمتع بموقع ممتاز ، وسينمو ويكبر عندما تتاح للملك القوة المادية الكافية ويجعل إمتيازاته النظرية ، المرتبطة بوصفه سيداً ، عملية .

ولا بجال في الواقع لانكار قيمة الحقوق التي حصل عليها الملك من الرابط التبعي الذي يربط كبار الاقطاعيين به . وإذا كانوا ، واقعاً ، متساوين ، فهو ، حقوقياً ، أعلى منهم : لأنه يستطيع أن يطلب منهم خدمة البلاط ويدعوهم إلى مجالس للنظر ، حسب التعبير الشهير لفوليو شارتر، في قضاياً « العــــدل والصلح وحالة المملكة وشرف الكنيسة ، ؛ وهو مصدر كل حق، ويستطيع أن يصدر إرادات عامة مشتركة لكل من هو داخل في المملكة الفرنجية ؛ وهو أيضاً حارس السلام ، وعدله أعلى من أي عدل آخر . ويضاف إلى هذه السلطة المبنية على الحق الاقطاعي ، سلطة تأتيه من المباركة: فالملك « مسيح الرب » ، وهـذه الصفة تخوله قوة معنوية وجاهاً دينياً يجعلانه أعلى من كبار تابعيه. وسياتي بوم يمارس فيه هذه الامتيازات المختلفة ويبني الحكم الملكي المطلق على انقاض النظام الأميري ، وسيخلق الوسائل الكفيلة لتوسيع الدومين الملكي بتدخلات ماهرة في الحلافات بين كبار التابعين . وسنصرف أوائل الكابسين لهذا العمل المزدوج في علاقاتهم مع العالم الاقطاعي . ولكن يجب في البدء تسوية القضية السلالية التي كانت تفوق في العـــام ٩٨٧ سائر القضايا الأخرى كلها . القضية السلالية . – بعد انتخاب هوغ كابيت ومباركته وجد نفسه أمام منافس ، شارل ، دوق اللورين الدنيا ، اخي لوثير وآخر مثل للعائلة الكارولنجية . ولم يكن حظه قليلًا . فقد وجد في دوقيته القوى الضرورية للنزاع ؛ ومن جهة أخرى ، حافظ في الدومين الكارولنجي القديم على علاقات سرية وبفضلها يستطيع فرض سلطته وتأمين مستقبل عائلته .

حكم هوغ كابيت ( ١٩٨٧ - ١٩٩٩ ) • - لقد انصرف هوغ كابيت في السنوات الأولى من حكمه لتأمين مستقبل سلالته ببعث تعامل كارولنجي . فبعد بضعة أشهر على انتخابه أشرك في الملكية ابنه البكر روبير ( ٣٠ كانون الأول ٩٨٧ ). وكان هذا العمل منه جرأة عبقرية . فبفضه أصبحت السلطة الملكية التي عارسها الملك وابنه معاً غيير قابلة للقسمة ووراثية ، ولذا ، عندما يزول أحد الملكين ، يبقى الأخر مقلداً الوظيفة التي يارسها وحده ولا ضرورة للانتخاب ، كما أن فكرة التقسيم بين اولاد المتوفى تصبح غير واردة . وهذه السابقة التي بعثها هوغ كابيت دامت في عهد خلفائه . فقد اشرك روبير معه ابنه هوغ ، وبعد موت دامت في عهد خلفائه . فقد اشرك روبير معه ابنه هوغ ، وبعد موت ابنه فيليب ، رغم أنه مازال قاصراً .

كذلك حدد هوغ إنجاه السياسة الكابسية في علاقاتها مع تابعيها . فمن جهة ، حاول إنماء الدومين الملكي ، ولم يكتف بان يشمل الممتلكات الكارولنجية ، بل ضم سائليس و درو اثر إنطفاء السلالات المحلية . ومن جهة أخرى ، تدخل في الحرب القائمة بين تابعين من تابعية الكباد ، كونت آنجو ، فولك نيرا ، وكونت باوا ، اود الأول . وفي شياط كونت آلون في الوار في الوار في الوار كونت بلوا على طلب هدنة ساعدت الانجفي على تجنب الاخفاق .

على أنه يجب ألا نبالغ في قيمة هذه الحوادث. والصحيح هو أن الدور السياسي ، الذي لعبه هوغ كابيت ، يؤكد من جانبه على تفهم حقيقي للوضع . فقد استطاع طوراً وطوراً أن ينمحي ويتقدم ، وحافظ ، باعتداله الذي لا ينفي القوة ، على مواقع الملكية تجاه التابعين الكبار وساعد سلالته على البقاء .

ووبير التقي ( ١٠٣١ - ١٠٣١ ) . - وأكمل روبير التقي من ١٩٩٦ إلى ١٠٣١ ) عمل أبيه وسلفه هوغ كابيت . وقد صور مترجم حياته ، هيلغود ، سياه بكثير من الفن وأعطى صفتين أساسيتين لطبعه : التقوى والنشاط . ولم يكن ، كما ظن طويلا ، أميرا يجيد الانشاد على المقرأ في الكنيسة ، بل أيضاً كان فارسا يجب الصيد والحرب، وأسهم بشخصه في حملات عهده ، ولم يخش أن يعرض نفسه للخطر . غير أنه رغم خضوعه لقوانين الكنيسة ، لم يضح بمطالب مزاجه الشهواني : فقد عشق ابنة عمه بيرت أرملة كونت بلوا ، وتزوجها زواجاً غير شرعي بعد أن طلق زوجته الأولى ، سوزان ، وقبل أن يكون خدلل خمسة أعوام تحت ضربة الحرمان ( اللعنة ) غير أن عقم هذا الاتحاد الذي شجبته الكنيسة جعله الحرمان ( اللعنة ) غير أن عقم هذا الاتحاد الذي شجبته الكنيسة جعله ينفصل عن بيرت ويتزوج كونستانس آدل التي عوضت كثرة نسلها قباحة طبعها .

فتح بودغونيا . ـ سار الحسم سيراً لامعاً في البدء . ففي ١٥ تشرين الاول ١٠٠٧ توفي دوق بورغونيا ، هنري ، عم روبير ، دون أن يترك ولداً ، فطالب بارثه الملك وتابع لهنري ، كونت بورغونيا ، أوت ـ غليوم . وتقدم اوت واحتل الدوقية . فلم يخف روبير . وفي ربيع ١٠٠٣ عاث في بورغونيا حتى الصون . وفي ١٠٠٥ انتصر انتصاراً حاسماً وتم له فتسع في بورغونيا حتى الصون . وفي ١٠٠٥ انتصر انتصاراً حاسماً وتم له فتسع اليصر الوسيط (٤١)

بورغونيا التي زادت شوكة الملككية . وعهد روبير بادلرة الدوقية إلى ابنه هنري ، ولكنه ظل فيها سيداً ، ولكن هنري الأول أقطعها فيابعد إلى أخيه روبير فأضاع بهذا فائدة المغامرة التي قام بها أبوه .

روبير التقي والاقطاعية . \_ وفي الوقت الذي كائ ينمي فيه روبير الدومين الملكي ، حاول تثبيت سلطته على العالم الاقطاعي . فقد دعم حركة سلام الله . وقاوم الاقطاعية الصغرى في الدومين وقمع شططها بشجاعة ، ولم يتردد في تهديم القصور .

إلا أن روبير كان أقل حظاً من غيره في علاقاته مع كبار التابعين . وعندما توفي في ٢٠ تموز ١٠٣١ ، كان وضع الملكية قلقاً في بعض جوانبه .

هنري الأول ، ولم تكن له قيمة أبيه وجده . ورغم الظلال التي ابنه هنري الأول ، ولم تكن له قيمة أبيه وجده . ورغم الظلال التي تغشى سياءه ، يكن القول بأنه لايشبه أسلافه . فقد أثار استياء رجال الكنيسة بجشعه المثالي الذي دفعه دون عذاب ضمير إلى بيع الأسقفيات والمناصب الكنسية الأخرى . وذكاؤه على مايبدو ضعيف . وإذا برهن في عدة ظروف على الشجاعة الفروسية فلم يستطع مقاومة خصومه الكبار .

الازمة السلالية والنزاع ضد آل بلوا . - افتتم الحكم بازمة عائلية عندما قام أصغر أولادروبير التقي ، ويسمى روبير أيضاً ، ينازع أخاه على الناج بساعدة أمه الملكة كونستانس التي كانت تظهر تفضيلها له . ورأى أود بلوا في ذلك فرصة للدخول في النزاع وأبدى رأيه لصالح المنافس الفتى . وبقي جيرانه ، منافسوه ، مثل دوق نورمانديا وكونت أنجو وكذلك كونت فلاندر مخلصين لهنري . وبؤامرة كونستانس احتل أود سانس . وأضطر هنري إلى اللجوه في نورمانديا ولكنه ماعتم احتل أود سانس . وأضطر هنري إلى اللجوه في نورمانديا ولكنه ماعتم

أن عاود الهجوم ووقف بمساعدة فولك نيرا كونت آنجو أمام سانس ولم يستطع دخولها على مايدو ( تموثر - آب ١٠٣٢ ) . ثم عادت كونستانس إلى عواطفها الطيبة وتوطد السلام ، وعوض هنري على روبير بدوقية بورغونيا وألغى بذلك أكبر فائدة حصل عليها روبير التقي . واستمر في نضال اود الذي كان بنازع كونواد الثاني على بملكة بورغونيا . ومن هنا تم تقارب بين الامبواطور وملك فرنسا وتقابلا في دوفيل على الموز ( أيار ١٠٣٣ ) وبذلك نقلت الحرب إلى الشامبانيا واللورين وتوالت حتى موت اود في حرب بار ( ١٥ تشربن الثاني ١٠٣٧ ) . ولم يؤد موت الأمير إلى السلام . وكان على هنري أن يكافح لعدة سنوات أخر ضد ولديه : إلى السلام . وكان على هنري أن يكافح لعدة سنوات أخر ضد ولديه : ولكن وتيبو اللذين تقاسما دوله ،وأخذ احدهما بلوا وشارتر ، والآخر الشامبانيا . ولكنه حول بمهارة الحرب نحو آنجو ، وقلد الكونت جوفروا مارتل ، خلف فولك نيوا ، منطقة تورين ، وأخيراً غلب ايتين وتيبو في نوي واضطرا إلى الصلح ( ١٠٤٤ ) . وبعد لأي استطاع هنري في العام ١٠٥٥ ، عند الصلح ( ١٠٤٤ ) . وبعد لأي استطاع هنري في العام ١٠٥٥ ، عند في فاتحة الحم .

هنري الأول ونورمانديا . ب وكان لهذه الأزمة صدى آخر غير منتظر . فقد استنجد هنري الاول بالنورمانديين في حربه ضد اود بلوا . وليشكرهم على مساعدتهم ترك للدوق روبير الشيطان ، الفيكسان الفرنسية . ولكنه جوزي جزاء سنمار بهذا الاقتطاع للدومين ، وذلك لأن خلف روبير الشيطان ، غليوم الدعي" ( ابن حرام ) ، رغم نجدة الملك له ضد باروناته الثائرين ومساعدته له في نزاعه ضد كونت آنجو ، جوفروا مارتل ، أصبح أفظع عدو له ، ومات هنري الأول في ٤ آب ١٠٦٠ والحرب مازالت قائمة .

المملكة الكابسية عند وفاة هنري الأول . — ان الوضع الذي اورثه هنري الأول لابنه فيليب الأول ، الذي بورك في ٢٣ أيار ١٠٥٩ كان أخطر من الوضع الذي وجده عند تسلمه العرش. ودام حكمه ثلاثين عاماً وكان مطبوعاً بتراجع السلطة الملكية . لأن الدومين الملكي باقطاع دوقية بورغونيا والتخلي عن الفيكسان الفرنسية إلى نورمانديا ، اقتصر على المنطقة الباريسية مع الملحق مونتروي — على — البحر ، وهو صداق الملكة سوزان ، الذي حافظ عليه روبير بعد طلاق الأميرة البائسة . وفوق ذلك لم يكن الملك قادراً على فرض احترامه على تابعيه الكبار الذين لم يخشوا مهاجمته وفرض هزائم مخزية عليه . غير أنه يرى ، من جهة أخرى، على تعمير وتجمع في الدول الاقليمية المجاورة للدومين الملكي : في الفلاندر و نورمانديا و آنجو .

وباختصار ، ان خارطة شمال فرنسا لم تتطور لصالح الملك الكابسي. ولا يُك في أن الرابط الحقوقي ، الذي يربط التابعين الكبار بالملك ، مازال مرعياً . ففي مباركة فيليب الأول ( ٢٣ أيار ١٠٥٩ ) وجد دوق اكيتانيا وممثلون عن دوق بورغونيا وكونت فلاندر وكونت آنجو . ولكن هذا العمل ليس سوى عمل طقسي ودون أهمية ، لأن كل واحد من هذه الشخصيات سيد في اقطاعه ويعامل الملك معاملة الندللند . وقد أخفقت جهود الملكية ، فلم يكبر الدومين . وكانت امتيازات السيادة وهمية . وترك هنري الأول خلفاً له ، ولدا عمره ثمانية أعوام ، فيليب الأول . وزاد هذا القصر في وضع الملكية خطورة .

قصر فيليب الأول ( ١٠٦٠ – ١٠٦٧ ) . \_ عهد هنري الأول قيل وفاته بالوصاية إلى كونت فلاندر ، بودون الحامس . ولا يعلم جيداً تاريخ المملكة في هذا الدور الذي امتدحتى موت بودون (١٠٦٧).

ولكن ينتج من بعض سير القديسين ومراسلة مطران رنس ، جرفية ، وجود قلاقل اقتضت تنازلات من جانب بودون . وكان لهذه السياسة فائدة في الحفاظ على هدوء نسبي . ولكن الصحيح هو أن الاقطاعية قوت مواقعها : فغي داخل الدومين ، اضطرب الأمن خلال حكم فيليب الأول كله وفي الحارج ، بدأ الحكم الشخصي للمليك الشاب بأخفاق مدو في فلاندر ، وحدث في آخر وصاية بودون حادث آخر خطير: وهو أن دوق نورمانديا، غليوم الفاتح ، الذي يمكن اعتباره أقوى تابعيه الكتبار ، أصبح في العام ١٠٦٦ ملك انكاترا ، ولم يكتف بانشاء قوة أرضة لا حد لها بالنسبة لقوة الكابسيين ، بل بدا للملك ندآ ومساوياً في التسلسل . ولذا فان قضة علاقات الملكية الكابسة بالاقطاعة المحت ، نوعاً ما ، أمام تنافس الملكين . وسيسلك كبار للتابعين أحد سبيلين : أما التجمع حول الملكين ، واما الوقوف مراقبين خلافاً من أكبر خلافات العصر الوسيط في الغرب الأوربي . وكما تطور تاريخ جرمانيا الداخلي حول نزاع الكهنوت والامبراطورية في اليوم الذي تحررت فيه الكنيسة ، كذلك الحقت جميع ظاهرات الحكم وسياسة الكابسيين ، ابتداء من ١٠٦٦ ، بنافستهم مع السلالة النورماندية التي نشأت عن فتح انكاترا على يد غليوم الفاتح.

#### انكلترا في عهد ادوارد المعرف

النظام الأميري في انكلترا . ـ لقد وجـد النظام الأميري في انكلترا ، وأصوله فيها قديمة جدا ، وحقق تقدماً كبيراً في القرن العاشر أثناء النضال ضد الدانياركيين . ففي عهد آثيلستان ( ٩٢٥ – ٩٣٩ ) كان كل رجل حر مجبراً على أن يكون له أمير أو ( ثان ) . ويوجد أمراء بقدر ما يوجد قرى . وهذا الأمير ، في الغالب ، ملاك أراض

ويلك على الأقل خمس هايدات من الارض ، وملزم في الوقث نفسه بالتزامات عسكرية . ويمكن أن يتبع الملك مباشرة أو أن يحون ملحقاً بأمير ( ثان ) آخر ، وسلطاته ، مثل سلطات التابعين في القارة ، متغيرة : فأحياناً يمكون له حق القضاء في أراضيه ، وأحياناً يحكون مجرداً من هذا الحق .

وفي الوقت نفسه يرى نشوء اقطاعية كبرى وراثية أخذت بعد الدور الدانياركي نحتكر السلطة . ولمقاومة الغزاة بقوة جمع ادوازد الشيخ ( ١٩٧٩ – ٩٧٥ ) عدة كونتيات تحت امرة رئيس واحد ( الدورمان ) وكانت سلطته القضائية في الاصل قاصرة على الكونتية ، ثم امتدت على أراضي تضم كثيراً من الكونتيات المشابهة للوحدات الاقليمية الفرنسية الكبرى : فقد كانت وسكس في عهد اثلرد ( ٩٧٨ – ١٠١٦ ) مقسمة بين حاكمين ( الدورمان ) هؤلاء الحكام ، بسبب وظائفهم ، أهمية كبرى ، وسيجدونها بعد الدور وهم كل واحد منهم مملكة من الممالكة القديمة تقريباً . وقد أخذ وهم كل واحد منهم مملكة من الممالك القديمة ، وقبض عديم إلى أربعة ، وهم كل واحد منهم مملكة من الممالك القديمة ، وقبض عليهم بيده لثلا وراثية أخذت تعادل قوتها قوة الملكية . وعندما زال الفوا بسرعة ارستقراطية وراثية أخذت تعادل قوتها قوة الملك .

السلطة الملكية . - بقي الملك ، نظرياً على الأقل ، سيداً على انكلترا ، وكان كذلك فعلا في ظل النظام الدانياركي ، وتمتع بامتيازات هامة : فهو رئيس الجيش والقاضي الاعلى ؛ وله دومين واسع ، وعدا عن الايرادات التي تأتي منه ، كان ياخذ أيضاً موارد هامة من الغرامات ورسوم المرود ورسوم السوق والضرائب غير المباشرة الاخرى ، ولكنه

لايستطيع أن يشرع ، أو يقضي ، أو يعلن الحرب ، أو يجبي الاتأوات دون تدخل عجلس العقلاء أي الاساقفة والالدورمن وموظفي البيت الملكي . وهكذا كانت سلطة الملك محدودة جداً ، ومحدودة أكثر من ذلك أيضاً في الادارة المحلية لان هذه الادارة في معظمها تخرج من بد الملك .

والادارة المحلية شيء كثير التعقيد . والدائرة مي الكونتية ( شاير ) التي يحكمها في آن واحد الاسقف، الدورمان ، وهو مشترك لعدة كونتات ، وهو فيها الزعيم العسكري ؛ والشريف (سيرمان ) وبسمه الملك ويكلف بجباية الضرائب والقضاء وتطبيق القانون . وهذه الازدواجية في الادارة لايكن إلا أن تضر بسلطة الملك . وفي الواقع كان الشريف يقبض على محكمة الكونتية ويوأس جلساتها. ولكنه لايلك حرية حركاته : فمن جهة يساعده الملاكون العقاريون ومندوبو القرية الذين يؤلفون محكمة الكونتية ويقومون لديه بدور «مجلس العقلاء» لدى الملك ؛ ومن جهة أخرى ، يصطدم دوماً بالالدورمان الذي كان في القديم ينتخب انتخاباً ثم أصبح وراثياً وأصبح زعيماً قومياً ، نائباً حقيقياً للملك وتفوق سلطته بالضرورة سلطة الملك . وعلى أثو الاضطرابات التي تلت موت كنوت الكبير نجد ارستقراطية الالدورمان ، وكل منهم يسيطر على عدة كونتيات ، احتجزت السلطة لصالحها ، وتوصلت بعد الرجعة الانغلية \_ الساكسونية لان تقوم في عهد ادوارد المعرف ( ١٠٤٢ \_ ١٠٦٦ ) بالدور الذي لعبه الـكارولنجيون سابقاً لدى أواخر الميروفنجيين . وبهذا الاعتبار ظهر ظفر النظام الاميري في انكلترا أكثر بما ظهر في ممالك اوربة الغربية الاخرى .

ادواود المعرف . - كان ادوارد ، الذي دعي لحكم انكلترا عام

المليك الذي هيأته تقواه الحارة ليكون راهباً. ويمدح المؤرخون أيضاً الليك الذي هيأته تقواه الحارة ليكون راهباً. ويمدح المؤرخون أيضاً سيرته الجليلة وصلاحه العظيم اللذين خولاه بعض الجاه ان لم يكن كثيراً من السلطة . وخطأه الكبير هو أنه عاش خمساً وعشرين عاماً في نورمانديا ولم يعرف جيداً المملكة التي دعي لادارتها . وكان مزاجه السلمي يتراجع أمام الصعوبات ، ويترك الامور تجري على عواهنها . غير أن بطانته النورماندية المؤلفة خاصة من اكليركين ، مثل اولف و روبير جوميسج، اللذين خولها المناصب العليا في الكنيسة الانكليزية ، كانت أحياناً تقوم بود فعل ضد الارستقراطية التي استحوذت على السلطة خلال هذا الحكم .

دود غو دون . — وبين الالمورهان ، الذين يسيطرون آنذاك على انكاترا ، وجد من يتجاوز الجيع بثروته وطموحه ، وهو حاكم وسكس غودون . فقد تصور قبل غيره وفي وقت مبحكر مشروعاً ينقل بوجبه التاج إلى اسرته أو يخلف بشخصه ادوارد المعرف ، وللوصول الى ذلك حاول قبل كل شيء أن يكون سيد انكاترا المطلق ، واستطاع أن يزوج ادوارد المعرف ابنته الحاصة اديث ، وظل هذا الزواج عقيماً وزادت اطاح غودون الشخصية ، وتابيع عمله ، وفي العام ١٠٤٣ وضع ابنه البكر سفيند في وادي السفرن ، وفي ١٠٤٥ أصبح ابنه الثاني هارولد الدورمان في انغليا ـ الشرقية ، وبذلك أمن لنفسه التصرف بملكتين من المالك الانغلية ـ الساكسونية القدية ،

ومع هذا ، أوشكت بعض العوائق أن تقوم في وجه هذه المشاريع ، وقد آت بخاصة من النورمانديين الذين يحيطون بادوارد المعرف ويظهرون معادين لها بصراحة . ولذا يمكن تصور وقوع نزاع وضرورة البحث عن حلفاء . ولهذا السبب زوج غودون افنى أولاده ، توستيسغ ، إلى أميرة

فلاماندية ووضع في مرسيا حاكماً ، ابن أخيه ، بيورن ، أخا سفيند. ايستريتسون . وهكذا سيطرت عائلته على القسم الاعظم من انكلترا وأصبح بامكانه في حالة حرب أهلية ، أن يؤمل بمساعدة النورمانديين وحتى الدانياركين .

أزمة ١٠٥١ - ١٠٥٣ . - ولم تؤد هذه الخطـة الموضوعة إلى شيء . فقد افسد أبناء غودون عمل أبيهم بفضائحهم : فمن ذلك أن البكر سفيند خطف في ١٠٤٦ رئيسة دير ليومنستر ونفي بسبب ذلك إلى الدانيارك ثم استطاع العودة إلى انكاترا لبقتل ببورن . وتحولت الانظار عن غودون ، وتبدلت نظرة البلاط اليه حيث أصبح روبير جرمييــج في العام ١٠٥١ مطران كانتوربري وأراد التخلص منه. وفي٢٦ كانون الاول ١٠٥١ وبججة انه دعم سكان دوفر في ثورتهم ضد ابن حمي الملك ، اوستاش بولوني ، وضع خارج القانون ونفي ، وانسحب في الفلاندر وشكل فيها جيشاً ونؤل به مصب نهر التاميز ، بينما هاجم أولاده انكلترا من الغرب . وكان ادوارد المعرف يخشى الحرب فقبل بالتفاوض وأفضل من ذلك استسلم أمام مطالبب غودون . واستطاع هذا أن يستعيد ما خسره . أما سفيند فقد مات وهو يطــــأ تراب انكاترا . واضطر روبير جومييج واولف إلى مغادرة انكلترا . وسلم كرسي كانتوربري إلى ستيغاند الذي أعطى جميع الضمانات إلى غودون . وكان النصر مبيناً: فقد انمحت الملكية وخزيت أمام زعيم الارستقراطية ، وبدا أن المستقبل يېسم له .

ولم يكن هذا الظفر طويل الامد . ففي ١٥ نيسان ١٠٥٣ سقط غودون مريضاً اثر نزيف دماغي قبل أن يصل إلى نهاية حلمه العظيم . حكم هارولد . ـ ورث هارولد سلطته . وكان مودوداً ولم تعوز

حكومته القوة ولا المهارة . قام بعدة حملات إلى ايكوسيا وبلاد الفال وفتح قسماً منها . ولم يهمل أمر عائلته وتقديم العون لها . فغي ١٠٥٥ مات حاكم نور تامبريا ، سيورد ، فعين خلفاً له ، أخاه توستيخ الذي حل على الورثة الطبيعيين . وكذلك في العام ١٠٥٧ عين خلفاً إلى ليوفريك في مرسيا ، أحد اخوته ، غايرث ، وأنشأ كونتية أخرى إلى ثالث ، ليوفواين . وأمسك على هذا النعو بكل انكاترا تعت سلطته وبدا أنه مهياً لقبول التاج في اليوم الذي يزول فيه ادوارد المعرف . ومع هذا فان الحزب النورماندي قاوم هذا الزعم . وعندما أزال الموت الملك ادوارد بن ادموند ، آخر سليل لاسرة الفرد الكبير ، وضعت قضية الحلافة بكل وضوح : كان من الممكن أن يفض على هارولد مرشح واحد وهو دوق نورمانديا ، غليوم النغيل ، وكان طموحه مساوياً لطموحه . وبدا أن الحرب لابحالة واقعة عند وفاة ادوارد في ١٠٦٦. وغيرت هذه الحرب مقدرات المكاترا الاقطاعية وكان لها صداها على مستقبل المملكة الفرنسية .

ظفو التبعية في منتصف القرن الحادي عشر ، وبدافع من الحادثين العظيمين اللذين حدثا في سنتصف القرن الحادي عشر ، تعوير الكنيسة الرومانية ( ١٠٥٩ – ١٠٧٦ ) وفتح انكاترا على يد غليوم النغيل ( ١٠٦٦ )، سيتغير التطور السيامي لمملكتي الغرب ، وسيكون النغيل ( ١٠٦٦ )، سيتغير التطور السيامي المملكتي الغرب ، وسيكون النزاع بين الملوك والتابعين ملحقاً بالقضايا الحبيري التي ستنشأ عن هذين الحادثين ونتائجها العديدة . وفي منتصف القرن الحادي عشر ظفر التابعون في كل مكان : ففي المانيا ، ظهر تراجع الملكية ؛ وفي فرنسا ، لم يستطع الكابسيون الحفاظ على بعض النتائج التي حصاوا عليها في عهد روبير التقي ؛ وفي انكاترا ، لم يكن على ادوارد المعرف ما يدل على أنه ملك . وبعد قرن تنغير الحال تماماً ويسجل الحمكم الملكي المطلق الكثر من نصر على النظام الاقطاعي .

# الفصل الشام ولعشرون تحرير الكنيسة الرومانية مبربة ابنين الناسع

انتخاب الحبر الأعظم في ٢ آب ١٠٥٧ ٠ - نوفي الامـــبراطور هنري الثالث في ٥ تشرين الأول ١٠٥٦ ، ومات بعده بقليل البابا فيكتور الثاني الذي عينه الامبراطور في العام ١٠٥٥ ، حسب التعامل الجاري ، ليكون خلفاً للبابا ليون التاسع. وبعد أن عرف البابافيكتور الثاني بهنري الرابع ملكاً على جرمانيا والامبراطورة آنيس وصية عاد إلى ايطاليا في بدء العام ١٠٥٧ وتوفي في آديزو في السنة نفسها في ٢٨ تموز .

وما كاد الحير ينتشر في روما إلا واجتمع الاكليركيون وانتخبوا بوافقة الشعب الروماني أب مونكاسينو فريديريك اللورين بابا باسم ايتين التاسع وبورك مباشرة في ( ٢ آب ١٠٥٧). وبعد هذا أرسل الاكليروس رئيس الشهاسين هيلدبواند إلى جرمانيا ليعلم الامبراطورة الوصية آنيس ، أرملة هنري الثالث ، التي تحكم باسم ابنها هنري الرابع ، بنتيجة الانتخاب. ولم يكن في وسع آنيس إلا أن اعترفت بالبابا الجديد .

إن اعتلاء ايتين التاسع كرسي البابوية كان انقلاباً حقيقاً أو ، على الأصح ، رد فعل شديداً ضد القيصرية البابوية التي فرضت نفسها في زمن هنري الثالث على الكنيسة الرومانية . وهذه المحاولة تدل ولا شك على

عزم الكنيسة على التخلص من الربقــة الجرمانية . وانتخـــاب أب مونكاسينو يدل على هذه النزعة الجديدة .

ايتين التاسم . - كان ايتين التاسع أضاً إلى غودفروا الألحى دوق اللورين . وقد تزوج هذا بياتريكس أرملة بونيفاس مونفرا ، ماركيز طوسكانا ، وأصبح له نفوذ كبير في ايطاليا الوسطى وعمل فيها على مكافحة التفوق الالماني بشدة . وكان ايتين التاسع يمثل في الكنيسة النزعة اللورينية المعاكسة لأي تدخل للسلطـــة الزمنية في الشؤون الكنسية . ولبث حتى عــام ١٠٤٩ رئيساً للشماسين في لييج ، أي كان احمدى الشخصيات البارزة في اسقفية وازون ، حيث خرجت المقاومات الاولى ضد السلطـــة الامبراطورية في الأمور الكنسية . أرسله البابا ليون التاسع في عدة بعثات هامة وخاصة في المفاوضات التي كان يراد منها قطع دابر الحصام في الكنيسة والقضاء على الشقاق الشرقي . وكان الامبراطور هنري الثالث بنظر اليه نظراً سيئاً ، وإذا أخـذنا بقول ليون اوستي ، كما ذكر في كتابه « تاريخ دير مونكاسينو » ، نوى أن الامبراطور اوعز إلى فيكتور الثاني للقبض عليه . وليدفع عن نفسه غائلة الخطر ، اعتكف في دير مونكاسينو وأصبح أباً له . وعندما تصالح الامبراطور مع أخيه غودفروا خف الضغط عليه قليلا ونال من يدي فيكتور الثاني لقب كاردينال . غير أن هذا لم يغير وجهة نظره ولم يتردد في ٢ آب ١٠٥٧ في قبول التاج البابوي الذي قدمه له الرومانيون دون موافقة البلاط الالماني .

ولقد كان من المنتظر أن يأتي ايتين التاسع بمخطط لبرنامج جديد ، غير أن حبريته لم تدم أكثر من ثمانية أشهر ولم يسمح له قصر هذه المدة بالاشراف على مقدرات الكنيسة ومارسة النفوذ المرتقب من قوته

الاستقلالية . وكل ما حفظ عنه يدل دلالة أكيدة على عزمه على الحد من تدخل العلمانيين في الكنيسة . على أن الحادث الهام لحبريته يبقى قامًا في المطول « خصوم السيمونية » الذي بين فيه الكاردينال همبرت ، صديق ايتين التاسع ، برنامج المصلحين اللورينيين ورثة تقاليد وازون ليسج وخصوم القصرية البابوية الامبراطورية .

الكاددينال هبوت . - دخل همبوت أبوية موينموتيه في استفية تول . وقد أعجب به الأسقف برونون، ولما أصبح بابا باسم ليون التاسع دعاه إلى روما . وفي المجمع الذي عقد في عيد الفصح في ١٠٤٩ منحه لقب كاردينال وعينه أسقف سيلفا - كانديدا ، فلبى دعوة الحسبر وساهم في حكم الكنيسة الرومانية . وأرسله البابا ، نظراً لمعرفته الاغريقية ، إلى القسطنطينية مسع فريديويك لورين ليحولا دون القطيعة الدينية بين الغرب والشرق . ولم يكن له دور في عهد البابا فيكتور الثاني . غير الرومانية ، وقد نشر في آخر ١٠٥٧ وبداية ١٠٥٨ مطوله « خصوم السيمونية » وعرض فيه جميسع الأفكار الجديدة المتعلقة بحكم الكنيسة السيمونية » وعرض فيه جميسع الأفكار الجديدة المتعلقة بحكم الكنيسة

ولا مجال هنا للبحث عن التحليل العميق الذي يجريه الكاردينال في مختلف أشكال و الهرطقة ، وتصويره للأسقف السيموني تهمكم لاذع، ولوحته عن دمار الكنائس التي ينهبها الرعاة السيؤون تهيم الشعور . غير أن المهم في القسم الأصيل من أثره هو العلاجات الحاصة التي يدل عليها لشفاء الكنسة. .

ان بعض هذه العلاجات قانوني : لأن الكاردينـــال همبرت يعد السيمونية هرطقة ، ويعتبر مباركة الاسقف الذي اشتري كرسيه لاغية ، وينكر قيمة الترفيع في الرتب الكنسية على يده . لأن « الفضل » .

إذ لم يؤخذ بجاناً لا يكن أن يسمى فضلاً . وإذا كان القديس بطرس داميان يكتفي بأن يفرض على المخطئين التوبة والتخلي عن وظائفهم ، فأن الكاردينال همبرت ، على العكس ، يرى الغاء جميع الاعمال السيمونية وتحرير الكنيسة بمن دخاوا اليها على يدهم . وهذا الرأي يمكن الاعتراض عليه من الوجهة القانونية ، وهو خطر من الوجهة العملية لأنه يخشى من أن يضعف عدد الاكليركيين بصورة شاذة .

وينكر السكاردينال همبرت اغتصاب السلطات العلمانية للامتيازات الكنسية ويشجب تدخلهم في الانتخابات الاسقفية ، لأن قواعد النظام الكنسي كانت تقتضي بان ينتخب الاسقف من قبل الاكليروس والشعب مع موافقة المطران ورضى الأمير . أما في الوقت الحاضر فان الأمراء يعينون الاسقف بأنفسهم .

برناجمه الاصلاحي . \_ ولذا فان برناجه الاصلاحي يرمي إلى تحرير الاسقفية من كل نفوذ علماني والعودة إلى قواعد الانتخاب القديمة من قبل الاكليروس والشعب . وهذا البرنامج يمكن أن يعتبر مبرراً قانونياً للانتخاب الذي جرى في ٢ آب ١٠٥٧ وكان منه اعتبلاء ايتين التاسع كرسي البابوية . ويقترح المكاردينال أن يعمم هذا الأصول الذي اتبع في هذه الظروف على جميع الاسقفيات . كما مجاول أيضاً أن يلحق السلطة الزمنية بالسلطة الروحية ويقول في هذا الصدد: « ان من يريد بحق ومنفعة مقارنة المنصب الكنوسة شبيه بالروح ، والمملكة بالجسد ، وهما يتحابان وكل منها بحاجة للآخر ، وكل منها يستمد العون من الآخر . ولكن لما كانت الروح تسيطر على الجسد وتسيره فكذلك المنصب الكهنوتي ، انه أرفع شاناً من المنصب الملكي ، كالسماء بالنسبة للارض . وليجري كل شيء بانتظام من المنصب المنصب الملكي ، كالسماء بالنسبة للارض . وليجري كل شيء بانتظام من المنصب الم

يجِب على الكهنوت ، كالروح ، أن يعين مايجِب عمله ؛ وعلى المملكِة ، التي هي الرأس ، أن تسير جميع الأعضاء وتقسمها حيث يلزم » .

وهذا البرنامج الاصلاحي ليس إلا طباقاً للتقاليد القيصرية البابوبة التي لبثت حتى وفاة هنري الثالث تسير سياسة الاباطرة الكنسية. وهو ايضاً برنامج البابا ايتين التاسع ولم يستطع تطبيقه لمعاجلة المنية له . غير أن خلفه نيقولا الثاني ( ١٠٥٩ – ١٠٦١) تبناه وحققه بصورة جزئية وذلك بتحرير الكرسي الأقدس من نير السلطات الزمنية .

#### عبرية نيغولا الثاني ( ١٠٥٩ – ١٠٦١ )

لم يكد البابا ايتين التاسع يلفظ آخر أنفاسه إلا واجتمعت الطبقة النبيلة الرومانية وانتخبت جان مينشيوس أسقف فيللتري باسم بندكت العاشر ، وبدا أن الحالة رجعت إلى ماكانت عليه عندما كانت اسرة تيروفيلاكت تتصرف بالتاج البابوي .

ورغم هذه الظواهر فان الوضع لم يتبدل لأن حزب الاصلاح لم يكن على استعداد للتساهل مع هذا التدخل الخطر ، بل انتخب جيرارد أسقف فاورنسا بابا باسم نيقولا الثاني .

لذا وجب التخلص من البابا الدخيل في روما . إلا أن هذا لم يبد مقاومة شديدة بعد أن ساءه الدور الذي لعبه ناخبوه ، ودخل نيقولا الثاني روما ، بعد قتال في الشوارع ، وأعتلى عرش القديس بطرس .

المراسيم الحبرية. \_ وفي ١٣ نيسان ١٠٥٩ عقد مجمعاً في قصر لاتوان حضره ثمانون أسقفاً ، جلهم ايطاليون ، وأذاع أمام هذا المجلس مرسوماً يتعلق بالانتخاب الحبري . ويتلخص هذا المرسوم في أنه و إذا شغرت السدة الرسولية فعلى الكرادلة \_ الاساقفة أن ينظموا كل شيء بعنابة

كبرى، ثم يدعون الكرادلة – الاكليركيين، وأخيراً، يوافق باقي الاكليروس والشعب على همذا الانتخاب الجديد . وللحياولة دون سم المنفعة وتدخله منتحلا هذا العذر أو ذاك يجب على رجسال الدين أن يقوموا بالانتخاب وعلى الآخرين أن يتبعوهم » . أما حقوق الامبراطور ، ملك جرمانيا ، فقد صيغت بعبارات مبهمة : « مع سلامة الشرف والاجلال الواجبين لابننا العزيز جداً هنري ، الملك حالياً ، والذي نامل أن يكون امبراطوراً إن شاء الله » .

وإذا تبين أن الانتخاب غير بمكن في روما فعلى الكرادلة الأساقفة أن ينتقلوا إلى غيرها مع الأكليركيين والعلمانيين « ولو كانوا قلائل » ؟ وإذا لم يستطع المنتخب ان يعتلي عرش البابوية بسبب الحرب أو نزاع الأحزاب فله الحق في حكم الكنيسة الرومانية والتصرف بوارداتها .

وهذا التعليل البسيط لمرسوم ١٣ نيسان ١٠٥٩ يبين لنا بوضوح خصائص التشريع الحديث لأن نيقولا الثاني يرجع انتخاب الحبر الأعظم إلى الاكليروس كما كان عليه قبل دستور روما ٨٢٤ ؛ ويحدث في الاكليروس فئة ممتازة من الناخبين وتتألف من الكرادلة ـ الأساقفة أو من الأساقفة الذين تتألف منهم أبرشية روما . أما العلمانيون فقد أخرجوا من الانتخاب ، سواء الطبقة النبيلة المحلية في روما أو ملك جرمانيا أو حامي الرومانيين . وعلى هذا فاستقلاا، الكرسي الأقدس حيال السلطات العصرية قد قطع مرحلة هامة نحو التحرير .

ولاشك في أن هذا المرسوم لم يرض من كانوا يتمتعون بامتيازاتهم التقليدية . فقد ظلت الارستقراطية الرومانية تدعم بندكت العاشر . غير أن الكرسي الأقدس لم يخش هذا الحطر ويحسب له حساباً ، فلديه من الأخلاف الأقوياء ما يجعله في أمان . ولم تكن المانيا بالّتي يخشى خطرها أيضاً .

وإذا استطاعت الوصية أن توطد السلام الداخلي في المملكة فقد وجدت أن من الفطنة في مثل هذه الظروف أن تازم جانب السكينة لاسيا وأنها لاتستطيع أن تعتمد في ايطاليا على أي مساعدة فعلية . ولكن يجب ألا ننسى أن هذا التدبير الذي اتخذه البابا كان من شأنه الضرر بمصالح التاج ، ولذا لم يكن بالإمكان أن يترك وشأنه دون أن يلقى ، على الأقل ، حركة استاء .

وفي الحقيقة ، ان البابا نيقولا الثاني بعث الكاردينال ايتين إلى الوصية ليعلمها بالمقررات التي اتخذت في قصر لاتران . غير أن البلاط الملكي رفض استقبال الرسول البابوي . وظل هذا خمسة أيام يرجو مقابلة الوصية فلم يظفر ، وعاد أدراجه دون أن يؤدي رسالته . وبعد بضعة أشهر اجتمع الأساقفة الألمانيون في مجمع خاص وحكموا على أعمال البابا بالبطلان وشجبوا جميع مقرراته .

ولكن نيقولا الثاني لم يعباً بهذا التدبير ، وعقد في نيسان ١٠٦٠ مجمعاً ثانياً في قصر لاتوان وأذاع من جديد المرسوم المتعلق بانتخاب الحبر الأعظم واحتفظ بأحكامه الأساسية : وهي أن يسوى الانتخاب بمعرفة الكرادلة \_ الاساقفة ويوافق على ذلك من هم دونهم في الرتبة الكنسية ، على أن يكون بامكان الكرادلة إجراء الانتخاب في خارج ، روما .

ومن مقارنـة المرسومين الآنفي الذكر : ١٠٥٩ و ١٠٦٠ نرى أن مرسوم ١٠٥٩ ينص على رضى الاكليروس والشعب ، في حين أن مرسوم ١٠٦٠ يبقى صامتاً عن العنصر العلماني ، حتى ان الجلة والشرف والاجلال الواجبين لابننا العزيز جداً هنري ، حذفت . وهكذا كان جواب البابا على مكايد الارستقراطية الرومانية وموقف البلاط الجرماني .

العصر الوسيط-٢٤

الاتجاه الجديد في السياسة الحبرية . ـ واذ سمح البابا نيقولا الثاني لنفسه باتخاذ هذا الموقف الحازم تجاه خصميه فذلك لأن وضعه في ايطاليا كان قوياً . فمازال غودفروا اللورين حليفه . وفي العام الفائت ( ١٠٥٩) تصالح والأمراء النورمانديين في ايطاليا الجنوبية . ففي شهر تموز من هذه السنة ذهب إلى بوي وعقد جمعاً في آمالفي في ٢٣ آب وتقبل يين الولاء من روبير غيسكار .

كانت المفاتحات الأولى من جانب روبير . وقد رأى هذا من صالحه أن يتفق مع الكرسي الأقدس ، وذلك لأن الدولة التي أسسها في جنوب ايطاليا كانت سلسلة من الاغتصابات والاعتداءات على حقوق الغير وليس لها أي وجود شرعي ، فضلًا عن أنه كان منافساً لبيزنطة ، ولم يكن بإمكانه أن يكون تابعاً للأمبراطور الجرماني لأن هذا كان يطمع منذ قرن بوضع يده على الأراضي التي استولى عليها الأمير النورماندي . ورأى روبير أن البابوية قد تخلصت من الوصاية الالمانية فوجد من صالحه أن يتحد معها ويعترف بسيادتها ويشغل مكانه في الاطار الاقطاعي .

وفي اجتاع آمالفي صرح بأنه تابع للبابا وقبل منه لقب دوق مسع امتلاك بوي وكالابر وبعض أراضي في لاتيوم ، كما وعد أن يكون حليف الكرسي الأقدس ، وتعهد ، إذا توفي البابا قبله ، « بأن يساعد خير الكرادلة واكليروس روما وعلمانيها على انتخاب البابا وعلى ارتقاء هذا البابا منصبه بشرف القديس بطرس ، هذا ومن المحتمل أيضاً أن يكون ريشار كابو قد سار على مثال جاره روبير واعترف بالسيادة الحبرية .

وأراد نيقولا الثاني ان يتمم هذا الاتجاه الجديد في سياسة الكرسي الأقدس بتقارب مع فرنسا ، فأرسل مندوبين حبريين لحضور حفلة المباركة السي جرت في ٢٣ أيار ١٠٥٩ على شرف فيليب الإول الذي سيخلف

والده هنري الأول على مملكة فرنسا. وتفاوض البابا مع الملكية الكابسية بواسطة مطران رنس جرفيه وأذت المفاوضات إلى تفاهم بين الجانبين. وستقوى أواصر هذا التفاهم في عهد الحبرية التالية. وفي الحقيقة ، ان هذه السياسة لم تكن إلا نتيجة لبرودة العلاقات مسع الملكية الجرمانية.

التدابير الاصلاحية . \_ وبعد أن تحرر نيتولا الثاني من الوصاية الامبراطورية أصبح مطلق البدين في متابعة الاصلاح الذي بدأ به ليون التاسع ، وكان تأثيره في هذا الحقل حاسماً أيضاً ، لأن مراسمه المتعلقة الانتخابات الحبوي كانت ترافقها قوانيين تستهدف النيقولاوية والسيمونية . حرم نيقولا الثاني بمقتضى تقاليد الكنيسة و على كل كاهن ، أو شماس ومن تحته ، يتخذ خليلة ، أو لايتخلى عن خليلته ، أن يوتل القداس أو يحضر الاحتفال الديني . كما حرم على المؤمنين أن يستمعوا إلى القداس من كاهن عنده خليلة ، ولم يكتف بالضرب على أيدي الجرمين بيل أراد أن يمنع الشر قبل وقوعه ، ففرض على الاكليروس حياة مشتركة ليستطيع بعضهم مراقبة بعض .

وكذا السيمونية أيضاً كانت موضع عناية الجبر الأعظم . ففي بجمع ١٠٦٠ وطد العزم على ١٠٦٠ وجدد بجقها جميع الأحكام السابقة . وفي بجمع ١٠٦٠ وطد العزم على الا يتخذ أي محاباة أو مداراة حيال السيمونيين ، ومجرمهم من مناصبهم ، ويلغي في المستقبل حق تخويلهم الترفيع الكنسي ؛ واذا صادق على أعمالهم في الماضي فذلك « بداعي الرحمة أكثر منه بعاطفة العدالة »، كما قرر أيضاً بأنه لامجق لأي اكليركي بحال من الأحوال « أن يتناول كنيسته من يدي علماني مجاناً أو عال » .

أثارت هذه التدابير مقاومة الاكليروس الفاسد . وقد حفظ صدى الاحتجاج على هذه التدابير في رسالة قدحية ألفها في اولريك ايجولا ، عام

١٠٦٠ ، وفيها يعارض نظرية الحبر الأعظم في العزب الكنسي بنظريته في الزواج الكهنوتي . وفيها يشكو حالة التفسخ التي وصلت إليها الأخلاق الاكليركية ، ويرى أن خير وقاية لذلك هو الساح للكهان بعقد زواج شرعي « والا يجبر أحد على ملازمة العفة ويكره عليها اكراها » . وقد لاقت هذه النظرية السهلة تحبيداً ، كما هو منتظر ، ونجعت نجاحاً كبيراً في ايطاليا والمانيا وفرنسا وظهرت تفسيرات موسعة لرسالة اولريك .

ومها تكن هذه المعارضة شديدة فلم تثن عزم الكرسي الأقدس عن القيام بالاصلاح. وقد ظهرت إرادته جلية في مدينة ( ميلانو ) حيث أرسل بطرس داميان ، كاردينال اسقف اوستي ، وآنسلم بادجيو ، اسقف لوقة ، وكلاهما حواري متحمس للعفة الاكليركية ، وبعد مجادلات عنيفة استطاعا ان يأخذا على المطران غي عهداً بألا يأخذ في المستقبل أي اتاوة على منح المناصب الكنسية والايتساهل في قضية الزواج الاكليركي . إلا أنه لم يكن صادقاً في وعده ، ورغم أنه اقسم اليمين ظل يغمض عينيه على المساوىء التي تفتك بالكنيسة . ولذا فان قضية ميلانو سوف توضع من جديد في عهد خلفاء نيقولا الثاني .

وتابعت حركة الاصلاح سيرها في فونسا أيضاً . فبعد أن رجع الكاردينال ايتين من المانيا عقد ، في ١٧ شباط ١٠٦٠ ، في مدينة تور ، مجمعاً واذاع باسم البابا التشريع الجديد المتعلق بالسيمونية والنيقولاوية وبقيت جومانيا وحدها مغلقة أبوابها في وجه النفوذ الروماني .

وفاة نيقولا الثاني . ــ وتوفي نيقولا الثاني في ٢٧ تموز ١٠٦١ . وكانت حبريته قصيرة ولكنها مليئة وخصبة بجلائل الأعمال . وتعتبر من هذه الناخية مقدمة لحبرية غريغوار السابع . وقد خلف نيقولا الثاني

بابا حسن النيات ، إلا أنه لم تكن له ثلك القوة التي امتاز بها سلفه ، ولذا لم يستطع الدفاع ضد حملات القيصرية البابوية الامبراطورية ليزيد في رسوخ الأوضاع التي ظفرت بها الكنيسة من ١٠٥٧ إلى ١٠٦١ .

### حبرية السكندر الثاتي ( ١٠٦١ - ١٠٧٣ ) ور الفعل الا مبرالموري

توفي البابا نيقولا الثاني وبقي الكرسي الحبري شاغراً أكثر من شهرين: فقد قامت في أثناء ذلك اضطرابات شديدة في روما بتدبير من الطبقة النبيلة الرومانية التي رأت نفسها اقصيت عن الانتخابات وحاولت أن تمنع تطبيق مرسوم ١٠٥٩. غير أن أنصار الاصلاح لم يقفوا مكتوفي الايدي. وذهب ديديه مونكاسينو إلى الأمير ريشار آفيرسا وتحت حماية الجنود النورماندية اجتمع الكرادلة ـ الاساقفة وقاموا بتنفيذ الامتياز الذي خولهم إياه التشريع الجديد وألبسوا تاج البابوية الى آنسلم لوقة. وأصبح هذا بابا باسم الكسندر الثاني ( ١ تشرين الأول ١٠٦١) .

ولا شك في أن انتخاب هذا البابا كان موفقاً من عدة نواح ، لأن انسلم هذا كان خصماً للمساوىء التي تشين بالكنيسة . وقد كافح بعزم وحرارة الاكليركيين النيقولاويين في لومبارديا . وليس هنالك مايؤخذ عليه سوى أنه لم يكن له ذكاء سلفه . فنذ أن أعتلى عرش البابوية وجد في وضع حرج ، وذلك لأن الكونت جيرارد غاليريا أرسل وفداً إلى جرمانيا ليرجر باسم الرومانيين تعيين كادالوس أسقف بارما بابا في روما . فلم يتردد البلاط الجرماني ونادى بكادالوس بابا في مجمع عقد لهذا الغرض في مدينة بال . وإذا حللنا حقيقة الوضع رأينا أن البلاط الجرماني لم يكن ليشعر تجاه هذا البابا المزعوم باي عطف خاص ، ولكن الغاية من هذا ليشعر تجاه هذا البابا المزعوم باي عطف خاص ، ولكن الغاية من هذا

الانتخاب هي عدم الاعتراف بمنتخب الكرادلة وتهديم عمل نيقولا الثاني التحريري وإرجاع الامتياز الذي يتمتسع به الامبراطور .

وأثار موقف الامبراطورة آنيس استياء رجال الكنيسة لاتفاقها مع النبلاء الرومانيين ، أعداء الامبراطورية التقليديين كما هم أعداء الكهنوت، وموافقتها على تعيين كادالوس ، لاسيا وإنه يجر وراءه ماضياً ثقيلًا لا يشرفه كثيراً ولا يجعله قريباً إلى عطف المصلحين الذين أخذوا يناوؤونه مناوأة شديدة .

كان رجال الكنيسة يؤملون بمساعدة غودفروا اللورينوزوجته بياتريكس. فما كاد كادالوس يبارك بابا باسم هونوريوس الثاني إلا وصاولوا أن يسدوا طريق روما في وجهه ، ولكنه ضرب جنود الحبرية واستطاع أن ينفذ إلى كنيسة القديس بطرس . وعاكست الظروف الكسندر الثاني واضطر إلى الالتجاء في أحد الأديرة .

أما غودفروا اللورين فقد لبث حكماً على الوضع يراقب سير الحوادث عن كثب . وكان يرغب بالكسندر الثاني ولكنه كان يتمنى أن يتصالح مع البلاط الألماني لينظم كفاحه ضد نورمانديي ايطاليا الجنوبية لأن تقدمهم نحو الشال بدأ يقلقه ويقض مضجعه . ويبدو أن الظروف كانت مواتية لتحقيق مثل هذه الامنية : فقد قامت ثورة في القصر الالماني جردت الملك الشاب هنري الرابع من وصاية أمه وأوصلت آنون مطران كولونيا إلى السلطة في نيسان ( ١٠٦٢) . وفي أيار ١٠٦٢ وقف غودفروا أمام روما وأمر الطرفين المتخاصين بالانسحاب كل في ابوشيته حتى يتخذ ملك جرمانيا قراراً حاسماً في هذا الشان .

ويمكننا بعد أن رأينا تسلسل الحوادث ، أن نقول : لو كان البابا تيقولا الثاني حياً لما قبل بهذا الأصول المشين الذي يعود فيضع ، بين , يدي السلطة العامانية ، أمر القصل في قضايا القوانين الكنسية . ولكن الكسندر الثاني لم يدرك ، ولا شك ، انه إذ أطاع غودفروا فقد عرض تحرير الكنيسة الرومانية للخطر ، وضحى بالمبادىء الأساسية التي وضعها سلفه . عاد إلى ابرشيته في لوقة وظل من آب ١٠٦٢ إلى ربيع ١٠٦٣ ينتظر القرار الملكي .

ورأى البلاط الالماني في هذا الوضع فرصة سانحة يسترجع بها ما فقده من سلطة ، ويصبح سيد الموقف ، فضلًا عن ان الحل الذي ارتآه غودفروا يمهد له السبيل للتخلص من منتخب النبلاء الرومانيين . لذا كله دعا آنتون إلى انعقاد مجلس في اوغسبورغ للنظر في حجج كل من المتنافسين ومعرفة أيها البابا الحقيقي .

انعقسد المجلس في تشرين الأول ١٠٦٢ وبدا أنه منصرف لانقاذ الظواهر ، حتى انه أرسل من جانبه رسولاً إلى إيطاليا ليقوم بتحقيق جديد . وبقى الكسندر الثاني ساكتاً على هذا الأصول الشاذ الذي يخضع رئيس الكنيسة العامة إلى حكم الاساقفة الالمانيين والامير الزمني ، وأخيراً اعترف به في اوغسورغ ودخل روما في أوائل آذار ١٠٦٣ وظفر على منافسه ، ولكنه بقبوله حكم الملك الجرماني ، الغي مرسوم ١٠٥٩ وضرب استقلال الكرسي الاقدس ضربة كبرى .

ولم يكف هذا الاذلال الذي لحق بالبابا ، بل ان بطرس داميان ، اثناء انعقاد محمع اغسبورغ ، حاول الدفاع عن الكسندر الثاني فبعث من فرنسا ، حيث كان مندوبا لمهمة و إلى آنون كتابا يرجوه فيه أن يعقد مجمعاً بأسرع وقت مكن ويقطع دابر الخصام . وعلى مايدو أنه كان على غير علم عا جرى فأساء إلى الكسندر الثاني من حيث لا يريد ، وهو على ما هو. عليه من حسن نية . يضاف إلى ذلك أن الكسندر الثاني لم يجراً على

التهرب من هذا الاقتراح الذي أوحى به مندوبه وليس فيه ما يرفع من شأنه . وربما شعر الكسندر الثاني بعد عودته إلى روما بمحاولة جديدة من قبل أنصار كادالوس فدعا ذلك بطرس داميان إلى مثل هذا الطلب .

وعقد مجمع في مانتو ١٠٦٤ أثناء عيد العنصرة وترأسه آنيون ودافع فيه الحبر الشرعي عن نفسه بخضوع أمام الحبر الالماني وأخذ يرد الاتهامات السكاذبة التي ألصقت به . وأخيراً حكم على كادالوس الغائب بالحرمان والطرد من الجماعة واعترف بالكسندر الثاني وعاد إلى روما . وحلت الأزمة ولكن البابوية غرجت منها صاغرة تجرر أذبال الحية . وهكذا بعد ان قضت مراسم نيقولا الثاني على القيصرية البابوية الامبراطورية فترة من الزمن تعود هذه الأخيرة فتأخذ بثارها وتقلق الافكار في المستقبل .

بتر العلاقات مع النورمانديين . \_ وكان لشقاق كادالوس نتيجة اخرى مؤسفة في حق الكرسي الأقدس ، لان الكسندر الثاني سبب قطع العلاقات بين البابوية والنورمانديين ، اثر تحالف الكهنوت والامبراطورية . وفي الحقيقة ، لقد احترم النورمانديون تعهداتهم وسهروا حسب وعد آمالفي على تطبيق مرسوم ١٠٥٩ ، وبغضل ريشار آفيرسا ، كما رأينا ، اجتمع الكرادلة \_ الاساقفة في تشرين الاول ١٠٦١ وانتخبوا خلف نيقولا الثاني . وفي مجمع مانتو طلب آنون إلى الكسندر الثاني أن يعرب عن علاقاته مع النورمانديين فانكر البابا حلفاءه الاقدمين فأصبحوا في حل من تعهداتهم النورمانديين فانكر البابا حلفاءه الاقدمين فأصبحوا في حل من تعهداتهم تجاهه . وتوترت العلاقات بين الكرسي الاقدس وبينهم حتى ان ريشار آفيرسا زحف على روما في آخر العام ١٠٦٦ .

حكومة الكسندر الثاني . \_ وإذا تخلى الكسندر الثاني عن الاتجاهات التي رسمها نيقولا الثاني فقد تابيع باخلاص وشدة العمل الاصلاحي الذي دشن في عهد أسلافه ، وأولى مكافحة النيقولاوية والسيمونية اهتامه . وسبق

أن لاحظ ، مذ كان اسقفاً في لوقه ومندوباً حبرياً في ميلانو ، ضعف الوسائل التي يستعملها أنصار الاصلاح وعدم كفايتها حتى توصل إلى هذه النتيجة وهي : انهم لايستطيعون القيام بالحرب إذا لم يسندهم الكرسي الاقدس ويوجههم . وعندما تولى المنصب الرسولي ، حاول أن يربط بالكنيسة الرومانية جميع القوى المسيحية ، وأكد مرات عديدة بان بالكنيسة الرومانية جميع القوى المسيحية ، وأكد مرات عديدة بان البابا لا يمكن أن يلغى أو يجول من أحد ، وإن هذا البابا له الحق أن يتدخل انى شاء ، وإن مقرواته يجب أن يقبلها الملوك والاساقفة دون نقاش . وبفضل هذا التوجيه الذي بدأت تتضح صورته منذ ليؤن داتاسع وابتين التاسع ونيقولا الثاني عملت حبرية الكسندر الثاني ، وإن دشنت بتخاذل مؤسف ، إلى حد بعيد في نحرير الكنيسة الرومانية .

مشاورو آلكسندر الثاني . \_ وقد ساعد الكسندر الثاني في تنفيذ برنامجه الاصلاحي حواريان متمسكان بالفكرة الرومانية وهما بطوس داميان و هيلدبراند .

كان بطوس داميان منعزلاً في دير فونته \_ آفللانا فأخرجه ايتين التاسع وجعل منه كاردينالاً واسقفاً في أوستي . وكان هذا الراهب مأخوذاً بفكرة التوبة والزهد والتقوى ، وجعل همه أن يبين للاكليروس واجباته الكهنوتية وينير سبيله وينتشله من حماة الرذيلة والفساد ويطهره ، وبعد هذا يأمره بالتبشير بالانجيل وتشر الحياة المسيحية الحق في الاوساط العلمانية. وهو ما زال ، في كل ظرف من الظروف ، العبد المطيع والحادم المتواضع للكنيسة الرومانية التي أسسها « الاله فاطر الساء والارض »، وهي بفضل ذلك أعلى من كل سلطة كنسية أو علمانية .

وأكثر من بطرس داميان ، كان هيلدبراند يرى بأن الكرسي الاقدس وحده يستطيع بما لديه من سلطة كافية أن يجبر الاكليروس على الحضوع إلى نظام الكنيسة القديم وكان منذ شرخ شبابه خادم الكنيسة الرومانية ومتعصباً لها ويرى بأنها تمثل الكهنوت الاسمى ، ورسالتها قيادة الارواح في طريق السلام . وكان محاسباً لدير القديس بولس ومندوباً في غاليا في حبرية ليون التاسع وقيكتور الثاني وسفير ايتين التاسع في المانيا ، يدافع عن امتيازات السدة الرسولية ، وظهر هذا الدور بوضوح اثناء الشقاق الذي حصل في الكنيسة في عهد نيقولا الثاني ، وقد أبدى في كل مواقفه غيرة وحماساً ودفاعاً مجيداً عن البابا الشرعي ، وأصبح مشاوراً لالكسندر الثائي الذي أخذ يصغى اليه ويشاركه في الرأي ولا يعمل إلا حسب توجهاته .

إصلاح الكنيسة في عهد الكسندو الثاني . \_ وبتأثير هذبن الرجلين وأمثالها نهض إصلاح الكنيسة نهوضاً جديداً وخاصة في ايطاليا . ففي جنوبها عقدت عدة مجالس تحت رئاسة مندوبي الحبر الاعظم أو من قبله مباشرة وكلها سهرت على الحفاظ على التشريسع الروماني رغم كسر التحالف بين الكرسي الاقدس والامراء النورمانديين . وفي فلودنسا ، اتهم الاستف بطرس بالسيمونية فأقيل عن كرسيه رغم دعم غودفروا اللورين له . وفي ميلانو حاول الكسندر الثاني أن يضع حداً للاضطرابات التي تعكر صفو العاصمة اللومباردية إلا أنه كان فيها أقل حظاً منه في غيرها .

وفي خارج الطاليا سعى آلكسندر الثاني في نجاح الاصلاح أيضاً. وقد تدخل عدة مرات في فرنسا وخاصة اثناء الانتخابات التي جرت في سواسون ( ١٠٦٣ ) وشارتر ( ١٠٦٥ ) وكانت هذه المناسبات تظهر بوضوح إرادته في احترام التشريع الروماني . ولا شك أن الفضل في ذلك يعود إلى جيرفيه مطران رئس والمشاور الكنسي لدى الملك الشاب فيلب الأول .

أما في المانيا فكان الأمر على العكس . ورغم أن البلاط الجرماني

اعترف أخيراً بآلكسندر الثاني إلا أنه لم ينس حوادث عام ١٠٥٩ وبقي مصمماً على مكافحة النفوذ البابوي ليعيد سيطرة القيصرية البابوية الامبراطورية. ولكن نفوذ البابوية مسا فتىء في ازدياد منذ حبرية ليؤن التاسع . ولذا فإن النزاع بين الكهنوت والامبراطورية أصبح أمراً محتماً، وقد ارتسمت معالمه منذ كان الملك هنري الرابع قاصراً ، وتهيأت في هذا العهد الحرب الأهلية وانضمت إلى المنازعات الدينية .

المانيا بعد وفاة هنري الثالث . - لم يكن لوفاة الامبراطورة هنري الثالث نتائج بخشى خطرها بصورة مباشرة وذلك لأن الامبراطورة آنيس استطاعت بفطنتها واعتدالها وتنازلها عن بعض الامتيازات الحطرة في المستقبل ، ان تتغلب بسرعة على الصعوبات الداخلية التي واجهنها : فغي العام ١٠٥٧ ردت هجوم السلاف على حدود نهر الايلب . وفي هونغاديا كان الملك آندره قد تقرب من المانيا وخطب جديث اخت هنري الرابع إلى ابنه سالومون، إلا أن أخاه بيلا ازاحه عن العرش واضطر سالومون إلى الالتجاء عند الامبراطورة وظل حتى عام ١٠٦٣ واعيد إلى عرش هونغاريا .

أما سياسة الامبراطورة الكنسية فلم تكن موفقة : فقد أقصت غونتيه اسقف بامبرغ بعد أن كان مستشاراً عند هنري الثالث في ايطاليا ومشاوراً لها فأثارت سخط الاسقفية عليها . وقام آنون مطران كولونيا وأكبر الشخصيات الكنسية في ألمانيا بانقلاب ازيجت فيه آنيس عن الحكم ولم تفكر بعد باسترجاع سلطتها . وأخذ المطرانان آنون وآدالبرت يوجهان شؤون الملكة إلى أن بلغ الملك هنري الرابع سن الرشد .

ليس في حياة آنون الخاصة ما يؤخذ عليه فقد كان تقياً ورعاً وزاهداً متقشفاً في بعض الاحيان ، يتقبل الافكار الاصلاحية ويسعى لتحقيقها.

وهو الذي أصلح مابين الملكية الجرمانية والكرسي الاقدس باقصائه كادالوس والاعتراف بالكسندر الثاني بابا شرعياً . غير أن حياة التقى لم تطفىء عند هذا الحبر حب الغطرسة والكبرياء . وهو وإن لم يطمح بالبابوية ، كما لمح بذلك اعداؤه ، إلا أنه كان يريد أن يسيطر على المانيا . ولم تكن السياسة الحارجية لنهمه كثيراً فترك إدارتها إلى آدالبوت مطران برج والى أوتون نوردهايم دوق بافاريا .

أما آدالبرت بويم فلم يكن أقل طموحاً من زميله ، وحاول بشق الوسائل أن يهدم جاهه لدى الملك هنري الرابع حتى اضطر آنون ان يقاسمه الوصاية . ولكن هذا لم يمنع آدالبوت من التأثير خلال فترة من الزمن على الملك هنري الرابع وجعله يعمل بوحيه .

ومما لاشك فيه ان هذا الحبر قد لعب دوراً هاماً في تاريخ المانيا في آخر حكم هنري الثالث وأول حكم هنري الرابع ، وظل لغزاً لايحل، وكاث من ١٠٥٣ إلى ١٠٥٦ من مؤسسي الحضارة المسيحية في البلاد الاسكاندينافية . حتى إن عمله التبشيري امتد إلى عهد هنري الرابع القاصر ودل في كل هذا على غيرة الحواري وخصب الوسائل ونقاوة الايمان الحالص المنزد عن كل غرض أو منفعة ، الذي يرمي ، قبل كل شيء ، إلى إبعاد الوثنيين عن عبادة الأصنام والأوثان . ولم تقتل هذه الروح العلوية عنده عاطفة الكبرياه الفطرية التي تملكته فبلغت كنيسته . فقد شاد في هامبورغ عاطفة الكبرياه الفطرية التي تملكته فبلغت كنيسته . فقد شاد في هامبورغ في الابداع الفني وتفوق ، على ما يظهر ، كاتدرائيات الغرب كلها . وأراد أن يمتد بسلطته على جميع البلاد المجاورة لأبرشيته وخاصة ساكس والفريز ، كما رجا بفضل نفوذه على هنري الرابع أن يسخر قوى الملكية والفريز ، كما رجا بفضل نفوذه على هنري الرابع أن يسخر قوى الملكية والمدة كنيسته على أن يبقى خادماً لمصالح الناج ، ولكن أمله خاب .

إلا انه على الاقل استطاع أن يحول دون ذهاب الملك إلى إيطاليا ليساعد البابا ضد النورمانديين . وبذلك أثار آدالبرت حوله ضجة من السخط والاستباء وبخاصة الامراء العلمانيين الذين نقموا علبه ، ورأى أن يلوذ بالفرار ويترك مكانه خلواً إلى زميله آنون . وأدى سقوطه إلى نتائج مؤسفة حقاً في صالح المانيا والكنيسة أيضاً. فقد تقلص نفوذ بريم ــ هامبورغ وانقطع عمل التبشير وبدأ نفرذ الملك هنري الرابع يظهر بالتدريج. إلا أن طريقة الحسكم التي سلكها أدت إلى استياء الطبقة الارستقراطية في البلاد لاسيا وان البطانة التي التفت حوله أضرت به . وبعد أن كان الاستياء يتجلى ببعض حوادث عارضية دون كبير أهمية ، جعل يتفاقم ويأخذ شكلًا خطراً . وإذا استطاع هنري الرابع أن يظفر على حركات العصان التي قامت ضده في ساكس وبافاريا وتورنجه فقد زاد استبداده في سخط الأمراء عليـــه وسارت المانيا في طريق الحرب الأهلية . واتفق في هذا الوقت أن اثارت سياسة هنري الرابع الدينية ، المستوحاة من نزعته الاستبدادية ، إلى وقوع الحلاف بينه وبين الكنيسة الرومانية التي شعرت بقوتها ولم تكن على استعـداد للاكتفاء ، كما في السابق ، بأن تكون آلة طيعة في يد القيصرية البابوية الامبراطورية .

هنري الرابع والكنيسة . \_ كانت الكنيسة في عهد الوصاية في حالة محزنة . فقد كانت الاسقفيات والأبويات تباع بالمزاد أو توزع على أقارب الملك وأصدقائه ومقربيه حتى ان منهم من كان يعلو كرسي الاسقفية دون أن يبلغ السن القانونية ، ومنهم من يشتري الاسقفية ببلغ عظيم من المال فاذا ما أعتلى كرسيها عمل على ملء جيوبه بيع المناصب الكنسية والأواني المقدسة وحتى الالبسة الكهنوتية . وقل في هذا الدور الحزين الأحيار الذين انتخبوا بصورة صحيحة . ووقعت الكنيسة

الألمانية في فوضى حقيقية لم تخل من خصومات مفجعة سالت على ظبانها الدماء .

و توجه أهل الغيرة على الدين خلال مرات عديدة إلى الحرسي الاقدس يطلبون تدخله . ولم يأل البابا الكسندر الثاني جهدا في هذه المناسبات . فتارة ينجح في فرض وجهة نظره وطوراً تتغلب إرادة هنري الرابع على إرادته . ولكن الكسندر الثاني ، رغم جهوده المشكورة ، لم يستطع أن يجد عبث السيمونية ، أو يحول دون تعيين الاسقف من قبل الملك ماشرة .

وكان هنري الرابع مصمماً على الا يتساهل في تدخل البابا في القضايا الكنسة . ولكن الاحوال تبدات منذ عشربن سنة ، لأن الكنيسة الرومانية ، وقد تحررت على يد نيقولا الثاني ، كانت تحرص على استقلالها وتريد أن تحافظ على حريتها في العمل أيضاً . وتتمثل هذه العاطفة في شخص هيلد براند . فقد كان يدافع بجرارة عن الامتيازات التي تعترف بها القوانين للكرسي الاقدس ، ويطبع السياسة الحبرية بطابع جديد لم يكن لها في الماضي . وستنفجر هذه النزعات الجديدة اثر حسادث خاص كاد يؤدي إلى قطع العلاقات بين البابوية والملكية .

ولم يتلق هنري الرابع تربيته الاولى عن أمه الامبراطورة آنيس ولا عن وصيه المطران آنتون ، بل كان العوبة الأهواء المغرضة . ومن أخطاء آدالبرت أنه شجعها طمعاً في أن يحكم المملكة وحده تاركا الأمير الفتي وشأنه مستمتعاً مجياة الفسق والفجور . وخطب له آنون بيرت توريبو وعوضاً عن أن يتزوج ويلزم حياة الاسرة كان يؤخر زواجه ما أمكن. وعندما سقط آدالبرت عام ١٠٦٦ نزل عند إرادة الامراء وقاد بيرت إلى الكنيسة وما عتم بعد زواجه إلا أن هجر زوجته الشابة وعاود سيرته الاولى . وفي عام ١٠٦٩ أراد أن يطلقها وتفاهم لهذا الغرض مع سيفقريد الاولى . وفي عام ١٠٦٩ أراد أن يطلقها وتفاهم لهذا الغرض مع سيفقريد

مطران ما ينس ، فعقد له مجمعاً للبحث في هذه القضية . وادعى أن زواجه لم يتم واستطاع ان يهدد بيرت البائسة وحصل منها على تصريحات لا تفهم معناها ولا مغزاها .

غير أن سيغفريد خشى الصواعق التي قد تنزل عليه من روما فلم يجرأ على فسخ هذا الزواج الذي ليس له أي مبرر قانوني ، ورجا البابا أن يبعث اليه برسول حبري ينظر في الأمر فقدم بطرس داميان باسم البابا وصرح ، في حضرة هنري الرابع ، ان الطلاق تحرمه الكنيسة على الملوك كسائر المؤمنين وأضاف بأن الكسندر الثاني ، حارس القانون ، لا يبارك مرتكب هذه الكبيرة ، ولا يتوجه المبراطوراً . ولم يكن من هنري الرابع إلا ان اذعن . ولكنه بالمقابل ، احاط نفسه بلفيف من المشاورين المناوئين للكنيسة الذين طردتهم من الجماعة . وهذا ما ادى إلى وقوع الملك بدوره تحت طائلة الحرمان ايضاً . وكل هذه القرائن ، رغم المسلام قصير الأمد بين البابوية والامبراطورية .

البابوية والنودمانديون . . وإذا كان هذ النوتر لايخلو من خطر على البابوية فقد كان يهددها أيضاً خطر النورمانديّين بسبب تصريحات الكسندر الثاني في مجمع مانتو وبتر العلاقات بينهم وبين البابوية . فمنذ مجمع آمالفي انصرف روبير غيسكار إلى أخذ كالابر من أيدي البيزنطيين وتم له فتحها في ١٠٦٠ ، وتقدم عام ١٠٦٢ واستولى على برنديزي . وأنهز الصعوبات التي تتخبط فيها الامبراطورية الشرقية واستولى على باري (١٠٧١). وأصبح سيد بوي بعد أن أجلى الاغريق عنها . وفي الوقت ذاته أخلف روبير وأخوه روجه صقلية من أيدي المسلمين ودخل الأميران بالرمو .

وهذه العمليات الحربية الشاقة المصحوبة بالفوز تارة وبالحذلان أخرى

صرفت روبير عن ايطاليا الوسطى . أما جاره ريشار آفيرسا فقد استقر في كابو منذ العام ١٠٦٢ وغابيت ( ١٠٦٣ ) وحاول العدوان على الكرسى الأقدس واجتاح الريف الروماني .

ولم يكن لدى الكسندر الثاني أمام هذا الحطر الذي يداهمه إلا الالتجاء إلى نجدة البلاط الجرماني . وكان هنري الرابسع يرغب في تجهيز حملة إلى ايطاليا رغبة في الحصول على عدة فوائد أهمها تهديم نفوذ النورمانديين في ايطاليا ، وحماية الكرسي الأقدس حماية ظاهرية تضطره إلى الاعتراف بالوصاية الألمانية ، واحتال التتويج الامبراطوري بعد الظفر . وعقد في شباط ١٠٦٧ مجلساً في اوغسبورغ فرحب بهذا المشروع .

ولكن هذه الحملة المزمع تسييرها إلى ايطاليا لم تقع ، ولا تعلم على وجه الصحة الأسباب المانعة . وربما فكر هنري الرابع بان الابتعاد عن ملكته في مثل هذه الظروف قد يدفع بالاستياء الذي حوله إلى الثورة . ومن المحتمل جدا أن يكون هذا التأجيل بسبب دبلوماسية غودفروا اللورين الذي خشي من أن الجيوش الألمانية ، اذا أتت إلى ايطاليا واخضعت النورمانديين ، تعود وتهدد استقلال دوله . وعلى كل حال استطاع غودفروا أن يبعد هنري الرابع ومجصل منه على لقب نائب الامبراطور ، وبعدها سار إلى ريشار كابو الذي حرمه البابا وحاصر آكوينو . ثم تصالع البابا والأمير في (آب ١٠٦٧) .

وكان هذا الصلح خير حل للسدة الرسولية ، لأن التدخل الجرماني لم يبق له مسوغ. وهذأ بال البابا من جانب النورمانديين ، ووثق من مساندة غودفروا اللورين له ، وأصبح بامكانه أن يتخذ بعد الآن موقفاً مستقلاً عزيزاً . وقد قدم عليه من قبل هنري الرابع عام ١٠٦٨ آنون مطران كولونيا واوتون دوق بافاريا فرفض استقبالها لأنها تقابلا في الطريق مع

سقف بارما ومطران رافينه وكلاهما محروم ، حتى ان آنون اضطر إلى التوبة ليعظى مجضرة البابا .

وهكذا نرى ان الكسندر الثاني ، بعد أن تخلى عن سياسة نيقولا الثاني ، يعود من جديد فيجنح إليها في السنوات الأخيرة من حبريته ويرى أن التحالف مع النورمانديين ضرورة ماسة ، لأنه خير بجيب لما تتطلبه الحالة العامة للكنيسة ، ولا سيا عندما ينشب النزاع بدين الكهنوت والامبراطورية .

والنقطة الأخرى التي يستند عليها الكرسي الأقدس في ايطاليا هي دولة طوسكانا حيث توفي غودفروا الألحى. ولكن موته لم يبدل شيئاً في الوضع لأن ابنه من زوجته الأولى ، غودفروا الأحدب ، تابع سياسة أبيه حيال الكنيسة وتزوج ماتيلد ابنة بياتريكس زوجة أبيه . وكانت ماتيلد هذه متعلقة بالبابوية وستقدم إليها خدمات جليلة .

وتوفي الكسندر الثاني في ٢٦ نيسان ١٠٧٣ . ورغم أن الظروف التي أحاطت بداية حبريته كانت شاقة فقد فارق الحياة والكنيسة تتمتع بوضع جيد .

## فاتحة حبرية غريغوار السابيع

1.47 - 1.44

وفي ٢٢ نيسان ٢٠٧٣ ، وبينا كان يجهز الكسندر الثاني ، ارتفعت جلبة كبرى في الجهور الذي حضر الجناز ، وصرخ الناس من اكليركيين وعلمانيين رجالاً ونساء : « هيلدبراند اسقف » . وبعد حين اجتمع الكرادلة وصادهوا على هذا الانتخاب الشعبي ورفعوا إلى السدة الرسولية هيلدبراند بابا باسم غريغوار السابع .

وظاهر الحال يدل على أنه لم يراع مرسوم نيقولا الثاني في هذا الانتخاب ، لأن الشعب انتخب هيلد براند بصورة عفوية قبل أن يقوم الكرادلة – الأساقفة بأي عمل . ولكن هؤلاء لم يبدوا أي اعتراض ، كما لم يتخذوا أي حيطة أو حذر في هذا الانتخاب . ولو تركوا وأنفسهم لما انتهوا إلا إلى هـــذ النتيجة التي كان يتمناها جميع أنصار الاصلاح بكل حرارة .

كان غريغوار السابع رجل الكنيسة الرومانية الذي يشار إليه بالبنان ويستطيع أن يسير بالاصلاح إلى الغاية المتوخاة ، هذا الاصلاح الذي اقترن باسمه وعرف بالاصلاح الغريغوري . فمذ ثبت أن السجل ، الذي يتضمن رسائله ، ليس كما ظهر طويلًا من جمع أحد تلاميذه ، بل هو سجله الأصيل ، وأن اوراقه الأساسية قد أملاها بنفسه ، تكشفت لنا سياء هذا الحبر العظيم وأصبح من السهل أن نستخلص منها صفاته العامة .

حرارة إيمان تنيرها تقوى صوفية ، وعاطفة عميقة في عجز الانسان أمام الله ، تسيره دوماً مشيئته وتهيمن عليه في كل لحظة أرادته . فهو الذي يقضي وهو الذي يعفو ، ولا مرد لحكمه ، وحاجة لاتقهر في السمو إلى الملأ الأعلى لتتقرب من الحضرة الالهية بالصلاة والزلفي والعزف الكلي عن الذات وحب الألم والاحسان الفائض الذي يعز الناس ويكره الرذائل ويظل أفضل مصدر للسلام المسيحي .

هذه هي العناصر المختلفة التي تؤلف صورة غريغوار السابع وشخصيته. ان فكرة الآله ولدت عند هذا البابا عاطفة خالصة للقيام بواجباته السي تتلخص بكلمة واحسدة : التبشير . وليس التبشير في نظر هذا الحبر، نشر المذهب المسيحي فحسب بل هو أيضاً تقويم المساوىء وممارسة سلطة

اصلاح المفاسد التي تؤلف جزءاً متمماً من السلطة العامة التي خولها المسيح الى القديس بطرس وخلفائه من بعده .

البرنامج الفريغودي . .. وهذه السلطة التي تؤخذ من المسيح هي التي جعلت غريغوار السابع ينصرف بكليته إلى خدمة الكنيسة واصلاحها لأن همه الأول « استئصال شأفة البدعة السيمونية والعودة بالاكليروس ، المكبل بتفسخ الحياة المخجلة ، إلى لزوم العفة » . ويرى غرايغوار السابع أكثر من أسلافه أن للكرسي الأقدس وحده من السلطة مايكفي لتقويم المساوىء . ان المسيح أسس الكنيسة الرومانية وجعلها أفضل الكنائس المسيحية . فهي رسول الله تصدق بكلهاته وتعبر عن إرادته إلى الأساقفة والمؤمنين ، وتتمتع بسلطة مطلقة وغيير محدودة. ولذا يجب على كل إنسان ، مها كان شرطه ، أن يخضع أمامها . وكان غريغوار السابع ، منذ أن اعتلى عرش البابوية وقبل أن يعرف طبيعة السلطة الحبرية في منذ أن اعتلى عرش البابوية وقبل أن يعرف طبيعة السلطة الحبرية في منذ أن اعتلى عرش البابوية وقبل أن يستعمل جميع الامتيازات التي غوله إياها التقاليد الكنسية في اصلاح الاكليروس الفاسد .

وفي سبيل هذا الاصلاح كان يريد ان يحشد جميع القرى المسيحية ، ويعتمد على الأساقفة ، ويحساول أن يربطهم بصورة وثيقة بالسدة الرسولية ، وذلك بالاكثار من المندوبين الرسولين ، وان مراسيمه الاولى تدل على هذا الجهد القري القلق الذي بذله في إزالة الخول عن الأحبار الذين كانوا يتطلعون قبل كل شيء وإلى بجد هذا العالم وشهوات اللحم » . وكان يأمل بأن تسهم السلطة الزمنية أيضاً في عمل السلام . وليس لديه ضد الملوك أي وأي مسبق أو أي فكرة حزبية . وقد لاحظ نيات هنري الرابع السيئة تجاه قرانين الكنيسة ، إلا أنه كان يرغب من صميم نقسه الرابع السيئة تجاه قرانين الكنيسة ، إلا أنه كان يرغب من صميم نقسه

ودون أن يضحي بالتفوق الروماني ، أن بوطد التفاهم والوئام التقليدي بين الكهنوت والامبراطورية . وقد كتب إلى رودولف سؤاب عام ١٠٧٣: « وكما أن جسد الانسان تسيره العينان ، نوره الزمني ، فكذلك جسد الكنيسة يسيره هذان المنصبان : الكهنوتي والعلماني اللذان يوفستى بينها الدين الحنيف ويؤلفان نوره الروحي » .

وطبقاً لهذا المذهب حاول غريغوار السابع أن يحل المشاكل المعلقة مع الملك الجرماني لينصرف بعد ذلك إلى تطبيق برنامجه الاصلاحي .

غويغواد السابع وهنري الوابع . — عندما أصبح هيلد براند بابا هنري الرابع مطروداً لأنه لم ينفصل عن مشاوريه المطرودين . كا أنه في آخر أيام حبرية الكسندر الثاني لزم جانب خصوم الاصلاح في لومبارديا وأراد أن يفرض في ميلانو مطراناً من انتخابه الحاص بعد أن رفض منتف الكنيسة . غير أن غريغوار السابع كان يريد أن محل القضية حكر سلمياً ويثبت إرادته على ألا مخالف القواعد القانونية التي خرقها هنري الرابع ، ولذا أبدى لهذا الأمير بواسطة غودفروا اللورين الأحدب بأنه على استعداد للعفو والساح ، ولمح بتتوييج الامبراطور في المستقبل القريب ، وحاول أن يدل على صدق نوايه وإخلاصه وحبه للصلح رغبة منه في الحياولة دون الحرب الأهلية التي كانت تهدد هنري الرابع بعد أن قامت الثورة في ساكس وأخذ سكان هذه الدوقية على هنري الرابع أنه لا يحترم حرية ألأهلين ولا امتيازاتهم وعسلا البلاد بالقصور والحصون والحاميات . وقد الزابع المفاوضة فطلبوا إليه تدمير الحصون الملكية لأنها لم تبن للدفاع عن الامبراطورية . وتحرج موقف هنري الرابع وامتدت الحركة من الامبراطورية . وتحرج موقف هنري الرابع وامتدت الحركة من

ساكس إلى تورنجه . كما أن الجيش الذي كان مقرراً أن يهاجم ساكس لم يحشد . ولو كان غريغوار السابع يشعر بأدنى عداوة تجاه هنري الرابع ، كما نسب إليه ، لكانت هدفه المناسبة فرصة وحيدة لإثارة النزاع بين الكهنوت والامبراطورية . ولكنه كان أبعد من أن يعير المتمردين عطفه وسلطته المعنوية لأن البابا كان يشعر برغبة ملحة في السلام . وفي رسالة مؤرخدة في اليلول ١٠٧٣ بعث بهدا إلى رودولف سؤاب يظهر أنه غير راض عن ثورة ساكس وانه بجبذ كل حل من شأنه أن يعيد الوئام والتقاهم بين الجانبين .

امام هذا الموقف الخرج كانت المقاومة مستحيلة ، ولذا فكر الملك بمصالحة الكرسي الأقدس والتساهل مع الساكسونيين . وفي أوائل ايلول كتب إلى البابا رسالة أعرب فيها عن أسفه واغتصابه أمروال الكنيسة وبيعه الأسقفيات بغير حق ورجاء عفوه بكل خضوع وتقديم جليل احترامه للكرسي الأقدس ، وصرح بأنه عنى أتم الاستعداد لحل القضية الميلانية بشكل يتفق ورغبات الكنيسة .

وهكذا تحقق علم غريغوار السابع: لأن ثورة ساكس أدت بصورة غير مباشرة إلى اتفاق بين الكهنوت والامبراطورية دون أن تتنازل الكنيسة الرومانية عن امتيازاتها وتتخلى عن استقلالها تجاه السلطة الزمنية.

ولم تكن نتائج هذه التسوية أقل حظاً في المانيا ، لأنه أصبح بامكان هنري الرابع ، بعد أن اطمأن من جهة روما ، أن يبدأ مفاوضاته مع الساكسونيين ويعتمد على مساعدة غريغوار السابع المعنوية . وفعلا جرت المفاوضات إلا أنها ظلت عقيمة ، لأن الثائرين كانوا يطلبون تقويض الحصون التي شادها هنري الرابع . وامتدت العداوة بين الجانبين إلى عام

١٠٧٤ عندما وعسد هنري بتهديم الحصون ، سبب النزاع ، وخضع له الساكسونيون والتورنجيون .

المواسيم الاصلاحية آذاو ١٠٧٤. واستبشر غريغوار السابع خيراً بعودة السلام الذي يرجوه من أعماق نفسه . ولكن هـل يقوم هنري الرابع بعد هذا بما يتوجب عليه فيظهر اعتوافه وشكره للكرسي الأقدس ويساعده في إتمام رسالته الاصلاحية ? كان غريغوار السابع منذ بداية مبريته يكرر نداءه إلى الأساقفة براعاة قانون العزب وحسن تطبيقه من قبل الاكليروس . وفي الاسبوع الأول من الصوم ( من ٩ – ١٥ آذار ١٠٧٤ ) عقد بجمعاً في روما وأذاع مراسيمه في النيقولاوية والسيمونية . وتقرر أن كل من يصل بالمال إلى رتبة مقدسة أو وظيفة كنيسة لايستطيع بمارسة أي عمل كهنوتي ، وان كل من حصاوا على كنائسهم بالوسيلة ذاتها ، يفقدون كنائسهم . أما الاكليركيون الذين يتعاطون الفعشاء ويرتكبون الآثام فقد حرم عليهم القيام بالقداس كاحرم على الشعب حضور طقوسهم .

وفي الحقيقة ، ان هذه التدابير ليست الا نسخة جديدة للتدابير التي أغذها نيقولا الثاني في مجمع لاتران ١٠٥٩ ، وكلها تدل دلالة أكيدة على رغبة البابا في القضاء على الكهان الأشرار وفصلهم عن قطيع المؤمنين، كما تبدو أنها انعكاس لأفكار بطرس داميان التي تبناها غريغوار السابسع .

تطبيق المواسيم . ... لقد دل سياق الحوادث على أن هذه المراسيم كانت غير كافية : فقد بعث البابا برسله إلى المانيا ليصالحوا هنري الرابع مع الكنيسة ويذيعوا التشريع الروماني في النيقولاوية والسيمونية فأدوا القسم الأول من رسالنهم هذه خير الأداء ونجحوا في مسعاهم . إلا انهم عندما أرادوا أن يفرضوا مراعاة قانون العزب الكنسي اصطدموا بمعارضة الاكليروس الأعلى والأدنى ، حتى ان سيغفريد مطران ماينس وليار بريم

ادعيا بأن ليس لمندوبي البابا الحق في الدعوة الى مجمع في داخل المملكة الجرمانية . وثار الاكليركيون على السلطة الرومانية ، ونادوا بالبابا هرطقياً وجعلوا يقولون : « ان إجبار الناس بالقوة على أن يعيشوا كالملائكة ومناوأة الطبيعة في أن تتبع مجراها ، إن كل ذلك من شأنه أن يشجع على الزنى وفساد الأحلاق » .

وبدا أن أصلاح الكنيسة في المانيا قد مني بالاخفاق لسوء إرادة الأساقفة الذين عينهم الملك وثاروا ضد النظام الروماني . ولم يكن حظ غريغوار السابع في فرنسا باسعد منه في غيرها لأن مقاومة الاكليروس هنا تضاعفت بعداوة المليك واحتقار المراسيم الجبرية ، حتى ان فيليب الأول أخذ يطبق السيمونية بصورة علنية . وفي الدولة الانغلية - النورماندية، حيث كان غليوم الفاتح بحبذ الاصلاح ، كان الاكليروس على غير استعداد لتقبل الأفكار الرومانية .

تطوو البرنامج الغويغووي . \_ وتأثر غريغوار السابع جداً أمام هذه المقاومات المختلفة حتى ان المراسيم الحبرية في بداية العام ١٠٧٥ كانت تدل على الحزن والقلق ، ولكنها لاتشعر بالياس والقنوط . لقد كان هم البابا المستقبل ، وثقته بالله تعالى عظيمة . وإذا أخفق جهده في التبشير والوعظ أمام أنانية الأساقفة ولا مبالاة الأمراء فهنالك طرق أخرى أدق وأنجح . وخير وسيلة تنضب فيها ينابيع السيمونية والنيقولاوية المسمومة هي العمل على انتقاء الاكليوس انتقاء عسناً وانتزاع انتخابات الأساقنة من أيدي الأمراء العلمانيين والرجوع ، كما كان يريد الكاردينال همبرت في العام ١٠٥٨ ، إلى القواعد القانونية القديمة التي تكفل استقلال الكنيسة . ولذا تم تشريعه في السيمونية والنيقولاوية بمرسوم خاص في التقليد العلماني .

موسوم التقليد العلماني (شباط ١٠٧٥). لم يحفظ نص هذا المرسوم الشهير ، ويبدو أن غريغوار السابع وسع القانون السادس لجمسع لاتران (١٠٥٩) المتعلق بالكنائس الحاصة ، فجعله يشمل جميع الأسقفيات والأبويات . وينص هذا القانون على أنه « لايحق لأي اكليركي أو كاهن بأي حال من الأحوال أن يأخذ كنيسته من يدي العلماني بجاناً أو بالمال » . ولذا فان إلغاء تدخل السلطة العلمانية في الانتخابات الاسقفية والأبوية يمنع كل تدخل سيموني ويبعد عن الكنيسة « الذئاب الضارية » التي لاتفكر إلا في افتراس قطيعها عوضاً عن أن تقوده في طريق السلام .

وفي الوقت ذاته حاول غريغوار السابع أن يعزز نجاح الاصلام فسعى إلى تثبيت التفوق الروماني على دعائم متينة عملياً ونظرياً . فمن ذلك أن مجمع شباط ١٠٧٥ لم يكتف بالتشريع بل نظر في الحالات التي تُعصى بها السلطة الرسولية وفرض عقوبات شديدة في بعض الحالات وعزل الأساقفة الذين يقفون موقفاً عدائياً من البابا أو يقاومون رسله . ولم يوفر العلمانيين ، بل صبعليهم جام غضبه وطردهم من الجاعة ، مثل روبير غيسكار وابن أخيه ، لاعتدائها على أراضي الباباء وهدد فيليب الأول ملك فرنسا بالحرمان . وفي كل ذلك كان يدل على أن التفوق الذي تطالب به السدة الرسولية لم يكن مجرد صبغة قانونية بل على العكس حقيقة حية .

أمالي البابا . ـ وكان غريغوار السابسع يجرص على تعريف هذا التفوق وتحديده وبيان مميزاته ونتائجه كما أوضح في الأمالي المعروفة باسم « امالي البابا » التي تتضمن ٢٧ مادة .

يقول غريغوار السابع : « أن مؤسس الكنيسة الرومانية هو السيد المسيح وحده » وعلى هذا القول يشيد هيكل نظريته في السلطة الحبرية ، ويعتبر سلطة العقد والحل التي خولها المسيح إلى القديس بطرس ذات

أصل الهائي. ويقول ان السيد وعد بطرس بأنه يوفقه دوماً ، ولذا فان الروح القدس هي التي تملي وتوحي أفعال الحبر الروماني وتعصمه من كل خطأ . وتنص المادة ٢٢ من الأمالي على : « ان الكنيسة الرومانية لم تخطىء ، كما يشهد بذلك الكتاب المقدس ، ولن تخطىء أبداً » .

وباسم هذه المبادى ويطالب غريغوار السابع بسلطة مطلقة وغير محدودة على جميع المسيحيين . ويضيف بأنه لايحق لأحد أن يحاكم البابا بل له الحق أن يحاكم جميع الأساقفة ويوفع إليه الدعاوى التي تبدو له ذات خطورة خاصة ، أو الني لم تستطع الحاكم الأسقفية البت فيها . وهو الذي يشرع جميع الكنائس ، ويبدل ، إذا أقتضى الأمر ، الدوائر الكنسية وله جميع السلطات على الاشخاص الذين يأثرون بأمره ، كما له الحق في نقلهم وعزلهم دون أن يسأل عما يفعل ، ولمندوبيه المكانة الأولى أنى وجدوا ومها كانت درجتهم الكنسية .

وموقفه من السلطات العامانية مستوحى من هذه المبادى، نفسها . فهو يعلن ان البابا يستطيع ان يحرم الأباطرة من تاجهم ويجعل رعاياهم في حل من عين الولاء التي أقسموها لللوك الظالمين .

وبعد اطلاعنا على أمالي البابا لانجد أي مصلح ايطالياً كان أو لورينياً استطاع أن يستخلص ، من المبادىء القانونية ، التي يرجع إليها أصل النظريات الغريغورية ، نتائج واضحة بهذا الوضوح . ال أصالة افكال غريغوار السابع الحقيقية تبدو في ان اصلاح الكنيسة لايكن أن يتحقق إلا بالمركزية الكنسية ، الوسيلة الوحيدة للقضاء على مقاومة الاسقفية ، وبربط المالك المسيحية بالكرسي الأقدس .

ولم يبقى على غريغوار السابع ، بعـــد ان وضع نظريته في التفوق الروماني ، إلا أن يكيفها مع الظروف ويؤمن تطبيقها ، أي أن يبرهن بافعاله على ان الكرسي الأقدس لايسمح بمخالفة مرأسيمه، وانه يستعمل، عند الاقتضاء، جميع الامتيازات التي تخوله إياها قزانين الكنيسة. ولا أدل على ذلك من حكم الحبر الروماني بالحرمان على ملك جرمانيا هنري الرابع في شباط ١٠٧٦.

علاقه غويغوار السابع وهنري الرابع حتى ١٠٧٥. لبثت العلاقات في الظاهر ودية بين غريغوار السابع وهنري الرابع . ولقد رأينا أن الأمير الجرماني تصالع مع الكنيسة الرومانية واسترحم منها العفو عن أخطائه السابقة ، وأعلن عن حسن نواياه في المستقبل . وظل هذا التفاهم حتى أياول ١٠٧٥ ، وهمل غريغوار السابع مافي وسعه لنهدئة حركة العصيان في ساكس ، واستقبل هنري الرابع ، بعد مجمع آذار ١٠٧٤ ، رسولي البابا وتناول من أيديها مرسوم العفو ووعدهما بالمساعدة لتأدية رسالتها الاصلاحية . ولم يكن باستطاعة هنري الرابع أن يسلك غير هذه الطريقة السلمية . فقد كان يستعد القيام مجملة إلى هونغاريا ويفكر خاصة بالانتقام من الساكسونين ، ولا يستطيع تم تيق خطته هذه إلا إذا عاش بسلام مع الكرسي الأقدس .

قام هنري الرابع بحملته التأديبية ضد الساكسونيين ونشر في بلادهم القبل والنار والرعب ، ولم يوفر الكنائس والنساء والاطفال ، حتى دانت له البلاد في ( تشرين الأول – كانون الأول ١٠٧٥ ) وما أن تم له ذلك حتى بدا متعالياً متغطرساً متكبراً . وما خضوع الساكسونيين وبتره العلاقات بينه وبين البابا عقب ذلك مباشرة في كانون الثاني ( ١٠٧٦ ) إلا دليل واضع على ماكان يضمر في نفسه ممن سوء نية .

انقطعت العلاقات بين البابا والملك الجرماني بسبب الحادث التالي : وهو أن هنري الرابع أراد أن يرضي الحزب الامبراطوري في ميلانو مفعزل

آتون مطران هذه المدينة وعين بدلاً عنه تيدالد وهو مازال شماساً بسيطاً. ولم يستطع غريغوار السابع أن يغمض عينيه على همذا الفعل الأليم والفضيحة الشنعاء ، لا سيا وانه تساهل معه من قبل عدة مرات في جرمانيا حباً في السلام . وكتب البابا للملك يأخذ عليه مخالفته للقوانين الرسولية ويظهر له استعداده للعقو إذا تخطى عن تيدالد ، ولكن هنري الرابع أجاب هذه الدعوة الأبوية بالتحدي الوقح .

عقد الملك هنري الرابع بجلساً من الأساقفة والأمراء في فورمز ( ٢٤ كانون الثاني ١٠٧٦) وقرروا خلع غريفوار السابع بعد أن اتهموه باغتصاب سلطته وتقويض سلام الكنيسة وتعديه على حقوق المحاكم الأسقفية بتخويل نفسه حتى الحيكم في جميع الدعاوى الكنسية ، وطموحه الزمني في ايطاليا ونزعه عن ملك جرمانيا المنصب الذي تخوله الوراثة له ووقع الحاضرون على التصريح الآتي :

« أنا ... أسقف ... أعلم هيسلد براند بأنني امتنسع عن الحضوع له وعن طاعته ، ولا اعترف به بابا ولا أمنحه هذا اللقب » .

إن حكم فورمن يعتبر من عدة نواج جواباً على « أماني الباب » ويبدو تعبيراً للقيصرية البابوية الامبراطورية أمام النظرية الغريغورية في التفوق الروماني . ومن هنا يكن التنبؤ بتصادم المذهبين ووقوع الحلاف .

وبعد اجتاع فورمز أرسل أسقفا سبير وبال إلى ايطاليا ليدعوا أحبار لومبارديا إلى الاشتراك في الحمر على البابا بالحلم . وقد تم لها ذلك دون صعوبة في مجلس بليزانس حيث تقرر أن يبعث رسول إلى المجمع الذي سينعقد في روما بمناسبة عيد الصوم ليبلغ المجتمعين الحمم الصادر بحق البابا .

عقد مجمع روما في ١٤ شباط وأدى المبعوث رسالته ودعا الاكليركيين أن يذهبوا إلى الملك هنري الرابع في عيد العنصرة ليتسلموا بابا من صنع

كفيه . وما انتهى من كلامه إلا وارتفعت أصوات الاحتجاج وكاد المجتمعون أن يجهزوا على المبعوث لولا أن تداركه غريغوار السابع وحماه بشخصه . وبعد هذا الحادث العادض تكلم البابا باسم سلطة العقد والحل التي خولها المسيح للحواري وحرم على هنري الرابع « الذي تجرأ بكبريائه الجنوئية على الكنيسة ، أن « يحم مملكة المانيا وايطاليا ، وحل بعد ذلك رعاياه من يمين الولاء له . وبعد أن ذكر أن الملك كان على صلة بالحرودين ، وازدرى تنبيه السدة الرسولية له ، حم عليه بالحرمان .

كان هذا الحكم حادثاً فريداً في تاريخ العلاقات بين البابوية والسلطات الزمنية . فهو يقضي بتطبيق النظريات المدرجة قبل عام في « أمالي البابا» ويشير إلى قيمتها المذهبية والعملية ، وفي كل ذلك دليل على أن الكنيسة الرومانية ، التي تحررت على يد نيقولا الثاني من الوصاية الجرمانية ، قد اثبت تفوقها لا على الاساقفة والاكليركيين فحسب بل أيضاً على الملوك الذين يجب عليهم ، تحت طائلة العقوبات الروحية والزمنية ، أن يمثلوا لتوجيات السدة الرسولية . هذا ويمكننا أيضاً أن نقدر سعة المرسلة التي قطعتها الكنيسة خلال الثلاثين السنة الاخيرة : ففي سنة ٢٠٤٦ خليع هنري الثالث بسلطته الحاصة البابوات الثلاث : بندكت التاسع و سيلفيستر الثالث وغريغوار السادس الذين كانوا يتنازعون السدة الرسولية ، دون أن يثير أي مقاومة تذكر . وفي العام ١٠٧٦ يجيب غريغوار السابع على هذا الحكم مجكم من نوعه ويدعو رعايا هنري الرابع الا يعترفوا به ملكاً . وبعد أن كانت البابوية حتى ذلك التاريخ تابعاً للامبراطورية أصبحت الآن قوة يحسب حسابها .

# الفصل لتياسع ولعشرون

# تشكل الملكة الآنفلية ـ النورماندية

في الوقت الذي كان فيه جهد ايتين التاسع ونيقولا الثاني وغريغوار السابع يحرر الكرسي الأقدس من ضغط القيصرية البابوية ويؤمن له الاستقلال سبيلاً لتفوقه على الدول المسيحية ، كان فتح انكاتوا على يد غليوم الفاتح يحول سياء اوربة الغربية ويضع للمستقبل قضايا كبرى وخطيرة بين الكهنوت والامبراطورية . كذلك أنشأ اتحاد انكاتوا ونورمانديا ، تحت صولجان واحد ، دولة جديدة ، حول المانش ، وولد في القرن الثاني عشر نزاعاً بين المملكة الكابسية والمملكة الآنغلية – النورماندية ودام هذا النزاع حتى أواخر العصر الوسيط .

### دوقية تورمانديا في منتصف القرن الحادي عشر

غليوم اللهي ، دوق نورمانديا . بينا كان تعرير الكنيسة الرومانية أثراً جماعياً طويل النفس تضافرت على تحقيقه جهود جيل من المصلحين ، كان فتح انكاترا من تصور وإعداد وتحقيق رجل واحد ، دون نورمانديا ، غليوم الدعي .

ولد غليوم الدعي عام ١٠٢٧ . وهو ابن روبير الشيطان من سريته آدليت . أصبح دوقاً في الثامنة من عمره ( ١٠٣٥ ) ، وكان من أبرز شخصيات العصر الوسيط . وإذا كان من الصعب الكشف عن ملامح

سيائه ، التي أصبحت اسطورية ، فمن الحارج عن الشك أن هذا الأمير الشهير فرض شخصيته على معاصريه بمواهبه الطبيعية وصفاته الحلقية النادرة. كان عصلبياً ، جلداً ، مهيباً ، قويساً ، يجب التادين الرياضية العنيفة كالفروسية والصيد والحرب ، ولا يشبه منع ذلك الأمراء الاقطاعيين الآخرين . وإذا كان محظمهم لايستطيع السيطرة على أعصابه وسورة غضبه ، فقد كان يعنى بأن يكون سلوكه منسجماً مع ايمانه الديني ، ويعرف خطورة الالتزامات الادبية التي يفرضها القانون المسيحي . كان يكره الرذيلة ويكافع الاغلاق والعادات السيئة في محيطه ، وضرب الناس يكره الرذيلة ويكافع الاغلاق والعادات السيئة في محيطه ، وضرب الناس بودون الحامس ، كونت فلاندر ، عطفاً خاصاً وغرها بحنان رقيق طاهر عف تقي نقي ، وطبق قوانين عادلة على رعاياه ، وفرض اعترام سلطته على باروناته ، وعرف كيف يستدر عطف شعبه بتأمين السلام في نورمانديا . وهذا الاعتدال لاينفي عنده الطموح الواسع واعداد الوسائل لتحقيقه ، ففي أقل من خمين عاماً استطاع أن يقوم بعمل من الوسائل لتحقيقه ، ففي أقل من خمين عاماً استطاع أن يقوم بعمل من الطراز الأول أكد فيه قوة مفاهيمه وتحقيقها بأصول وصبر وثبات .

دوقية نورمانديا . ـ كانت دوقية نورمانديا محور قوة غليوم الدعي فقد مُتعت منذ تسلمه حكمها عام ( ١٠٣٥ ) في داخل المملكة الفرنجية باستقلال تام تقريباً . ولا شك في أن ملك فرنسا لم يتنازل عن سيادته على مذه الاراضي التي تنازل عنها في السابق شارل الساذج إلى رولون ، ولكن الصلات التبعية اقتصرت علياً على شيء قليل جداً . فنذ الاضطرابات التي تلت وفاة غليوم ذي السيف الطويل ( ١٩٤٣ ) لمت السلطة الدوقية باستمرار ، لأن كل شيء كان جديداً ولم تضرب السلطة العامة بالاقتطاعات التي زعزعت سلطة الاقطاعي الكبير في غيرها من المناطق ، لأن جهود

سلفي غليوم الدعي ، ريشار الأول ( ٩٤٣ – ٩٩٦ ) وريشار الثاني ( ١٠٢٧ – ١٠٢٧ ) كانت منصرفة إلى الحياولة دون وقوع أي اغتصاب مكن ، واستطاعت هذه الجهود أن تكلل بالنجاح في الحفاظ على وحدة نورمانديا ضد هجات البارونات . ولم يتشكل فيها دومينات واسعة جدا يكن أن تقاوم بقوتها الأرضية السلطة الدوقية التي ظلت في الواقع سليمة لم تمس . وفي الحقيقة ، لقد استعمل ريشار الأول وخلفاؤه سلطته ما المطلقة باعتدال باحثين قبل كل شيء عن سيادة العدل ونشر السلام . وهذا ما أكسبهم شعبية كبرى في قلب الجماهير .

محكم غليوم الدعي . \_ وظل غليوم الدعي أميناً على خط هذا الساوك ، واضطر في بعض الاحيان إلى استعال القوة للحفاظ على امتيازاته . فقد اصطدم عند استلامه شؤون الدوقية بثورة البارونات الذن انتهزؤا فرصة قصره لازاحة النير الذي يثقل كاهلهم . ولا شك في أن سلطته تعرضت في هذه الفترة لبعض الاضرار ، ولكنه منذ أن بلغ سن الرشد بادر إلى استرداد المواقع التي خسرها : أمر بجلق القصور التي شيدت في كل بادر إلى استرداد المواقع التي خسرها : أمر بجلق القصور التي شيدت في كل مكان ، وانتصر ، بقضل مساندة ملك فرنسا ، هنري الأول ، على الأمراء النورمانديين في معركة وادي الكثبان ( ١٠٤٧ ) ، وفرض طاعته ، واستعادت السلطة الدوقية شو كتها وبشكل أقوى مما في الماضي .

وكان غليوم الدعي أميناً على التوجيهات التي رسمها أسلافه . ولذا تحرر قبل كل شيء من السيادة الكابسية التي أصبحت في عهده بقية حقوقية . وكان الوحيد ، من بين كبار الاقطاعيين ، الذي لم يحضر عام ١٠٥٩ حفلة تتويج فيليب الأول . وفي داخل الدوقية أجبر تابعيه أن يقبلوا بوجود حاميات أميرية في قصورهم بغية استتباب الأمن الداخلي وقوة نفاذ نظم السلام التي شجع على انتشارها وحببته إلى قلوب الناس من علمانين واكلير كيين.

وسياسته الكنسية مستلهمة من الاتجاهات نفسها في علاقاته مع الأمراء . فهو يريد أن يكون سيد الكنيسة كما هو سيد المجتمع العلماني ، وأن يسمي بنفسه الأساقفة والآباء . ولكن انتخابه كان بجردا من كل مفسدة . واستعمل سلطته لما فيه خير الدبن : فقد أسس أديرة وشجع فيها دخول الاصلاح الكلوني وكافح السيمونية والنيقولاوية بشدة واستحق لذلك عطف الكرسي الاقدس الذي بارك مشاريعه وساعدها .

وبفضل هذا الاعتدال الذكي المعدل لقساوة الحكم المطلق نفخ غليوم الدعي في الدولة النورماندية قوة حقيقية تعتمد على شعبية اجماعية. وهذه الشعبية ساعدته على تصور ووضع خطط واسعة انضجها مع الزمن وأخذ نفذها حسب الظروف.

غداة نصر وادي الكثبان ( ١٠٤٧ ) وبينا كان يخمد الاقطاعية النورماندية ، اتجه بانظاره صوب منطقة المين الواقعة بين نورمانديا والآنجو ويبدو أن هذه المنطقة مهيأة لتبتلع من إحدى هاتين الدولتين الاقليميتين . وقد أفاد غليوم الدعي من مساعدة ملك فرنسا له ومن ضعف الكونت جوفروا الالحى وفرض نفوذه عليها . وبالرغم من الثورات التي قامت في سبيله استطاع الحفاظ على هذه الكونتية ووسع بها أملاكه من جهة الجنوب . ثم تابع في الغرب مشروعاً من نفس النوع في بريطانيا ، اثر وفاة ملك الكاترا ادوارد المعرف ( ٥ كانون الثاني ١٠٦٦ ) ، وشغل نفسه بتعزيز السيادة النورماندية فيها .

غليوم الدعي وانكلترا . \_ لقد حلم غليوم الدعي بالتاج الانكليزي لا سيا وان الملك إدوارد المعرف لم يكن له ورثة مباشرون . وكان إدوارد ، من جهة امه إيمًا، ابن اخت روبير الشيطان ، ابي غليوم ، ولم يستطع إعتلاء عرش أجداده ، كما رأينا ، إلا بفضل دعم القوة النور ماندية له .

وكان للروابط العائلية والحدمات قيمة هامة لاجدل فيها ، حتى ان غليوم النورماندي الطموح لم يدعها تفوت فتسقط في زوايا النسيان .

في ١٠٥١ ذهب غليوم إلى انكلترا تصحبه حاسة فخمة ، فاستقبله ، ابن عمته الملك إدوارد المعرف بجفاوة ، ولم يعده بأي وعد اليجابي ، ولكنه دل على عطف خاص نحوه . وهذا العطف ولد عند غليوم آمالاً واسعة . وربما استسلم للوهم والضلال ، لأن ادوارد المعرف ، بالرغم من العطف الذي ابداه للامراء النورمانديين ، كان يفكر باستمرار سلالة الفرد الكبير ونقل التاج الى ابن أخيه ادموند ، ادوارد ، المنفى في هونغاريا ، وقد دعاه ليكون الى جانبه . ولكن ادوارد هذا توفي عند وصوله الى انكلترا وترك ثلاثة أولاد صغار لا يقدرون على المطالبة بارث ادوارد المعرف ومقاومة الاقطاعية الانكليزية التي يتزعمها هارولد ، بن غودون ، ويطمع بالملكية لشخصه ويفكر بان الوقت حان لاغتصاب عودون ، ويطمع بالملكية لشخصه ويفكر بان الوقت حان لاغتصاب الذي قامت به الأسرة الروبيرتية في فرنسا في القرن الفائت .

ويبدو أن ادوارد المعرف كان يخشى هذا الحل الأخير بعد ان عرف ان الفتى ادغار بن ادوارد المتوفى لا يستطيع أن يحكم ، وبتأثير بطانته من الاكلير كين النورمانديين أرسل ، في العام ١٠٦٥ ، مطران كانتوربري ، روبير ، وقدم التاج الى غليوم . وبعد أسبوعين على بجيء هذا الحبر الى نورمانديا أوقعت عاصفة هارولد في يدي كونت بونثيو ، غي ، فسلمه الى دوق نورمانديا ، ولم يستطع زعيم الاقطاعية الانكليزية استعادة حريته الا بعد ان أقسم يدين الولاء الى غليوم ، منافسه في المستقبل . وكانت العصر الوسيط - ٤٤

هذه اليمين سلاحًا بيد النورماندي ؛ لأن هارولد يعتبر حانثًا اذا استمر عطالبته في أن يكون خلفًا لادوارد المعرف .

وفاة ادوارد المعرف ( ه كانون الثاني ١٠٦٦ ) . \_ وافتتحت قضية الحلافة في ه كانون الثاني ١٠٦٦ ؛ وت الملك . وكان غليوم الدعي قوياً بقرابته وارادة الملك المتوفى واليمين التي أقسمها هارولد . ولذا كان في وضع ممتاز لتحقيق أكبر مطمح في حياته وتجديد مغامرات الفاتحين الدانباركيين ، سفيند وكنوب الكبير ، مع كل حظ في النجاح .

#### حملة ١٠٦٦

انقلاب به كانون الثاني ١٠٦٩ . \_ غداة وفاة ادوارد المعرف ، أي في به كانون الثاني ١٠٦١ لم ينتظر هارولد انتخاب الأمراء ونادى بنفسه ملكاً على انكاترا وباركه مطران بورك ، الدرد ، وسوي كل شيء في صبيحة واحدة . ورغم ان هذا الانقلاب مخالف للتقاليد الانكليزية ، لم يثر أي احتجاج مباشر ، وشايع معظم الاساقفة والبارونات هارولد وانحنوا أمام الأمر الواقع خوفاً بما هو أشد وأمر ، الغزو الاجنبي . إلا أن أهل نورتامبريا أبدوا بعض المقاومة التي استغلما أخو هارولد الحاص ، توستيغ . فقد ابعد هذا عن إرث أبيه غودون ، رغم أنه الابن البكر والتجأ في الفلاندر حيث تزوج بنتاً لبودون الحامس وأصبح بذلك عديلا فليوم الدعي . والحق يقال ان توستيغ لم يكن بالذي يخشي خطره ، ومن المكن كسبه ببعض الامتيازات . ولكن الحلر الحقيقي الذي يتهدد هارولد كان من الحارج : من ملك الدانيارك سفيند ايستريتسون ، ومن دوق نورمهنديا ، غليوم الدعي الذي كان يتها لاثبات حقوقه .

الاستعدادات النودماندية . .. منذ أن عرف غليوم بنبأ وفاة الملك وانقلاب ٦ كانون الثاني أرسل إلى هارولد رسولاً وكلفه بان يذكره باليمين التي قطعها على نفسه قبل بضعة أشهر أثناء اقامته في نورمانديا . وحرص على القول أن منافسه حنث بيمينه ليبور الحملة في أعين الكنيسة التي يعلق أهمية كبيرة على تحالفها معه . وفي الواقع القد اعترف البابا الكسندر الثاني يشعرة من شعر القديس بطرس والرابة يشعرة من شعر القديس بطرس والرابة التي قبلب فيشه الحماية من أن تعالى .

وكان غليرم قوياً يدعم التكرسي الاقدس له ويكنه الاعتاد أيضاً على مساندة تابعيه . وبينا كان يقاوض ووما ، دعام إلى لينلبون . وببدو من تعداد المؤرخين أن هذا المجلس ضم عدداً عظيماً من الامراء ، واثيرت فيه بعض الاعتراضات خوفاً من الاخطار التي قد تأتي عن اجتياز بحر المانش أو من القيمة العددية للجيش الانكليزي . وبالرغم من أن حملة غليوم إلى ما وراء البحار لا تتفق وقواعد الحدمة العسكرية الاقطاعية ، فقد وافقى البارونات اجالاً على مشروع مولام ، وبدا هذا المشروع مشرا في نظرهم بعد أن تصوروا الهبات الأرضية الغنية التي تكافىء القيام بهذه الحدمة التبعية الاستثنائية . لقد كان الأمل بالغنيمة بجدوم جيعاً . ومن الصعب ، بسبب مبالغة المؤرضين تقدير عدد الجنود التي صحبت غليوم ، ولكن من الممكن أن نفترض أن الجيش الذي اجتاز المانش معه لا بتجاوز ولكن من الممكن أن نفترض أن الجيش الذي اجتاز المانش معه لا بتجاوز

وفكر الدوق غليوم ايضاً بالوسائل الضرورية لتأمين النقل ، فجمع وحدات الاسطول في مصب نهر الديف على المانش وتم الحشد في شهر آب في سان ـ فاليري ، ولم تكن الرباح مواتية اللابحار واضطر ان

ينتظر حتى ٢٩ أيلول للاقلاع ، ثم نزل في بيفنسي على الشاطىء البريطاني واحتلها دون عناء .

استعدادات هادولد . - كان هارولد متها لكل احتال . وكما أشرنا ، لقد أعترف به القسم الاعظم من الشعب الانكليزي ، واستطاع أن يستدر العطف بحكمه المعتدل وجماية الكنائس والأديرة وملاحقة المجرمين وتأمين النظام والسلام ، وأفاد من ذلك لايقاظ العاطفة القومية ، وفي الوقت نفسه جعل المملكة في حالة دفاع ، والف في الغرب والجنوب حيثاً قادراً على بحابهة النورمانديين . وأفسد خطط أخيه توستيغ . وبعد أن حاول هذاعباً أثارة بلاد الهمبر جاء وساعد ملك النورفيج ، هارالد هاردرادا الذي احتل جزر أوركاد ونزل عند أفواه نهر الاوز وغلب في ٢٠ أيلول . وأدرك هارولد مدى الحطر ، وأفاد من جمود غليوم في سانفاليري فاسرع إلى توستيغ وهارالد هاردرادا ودارت معركة حامية قتل فيها الاثنان مع عدد من المحاربين الاسكاندينافيين . ثم عاد بسرعة الى منطقة لندن ووصلها متأخراً ولم يستطع مقاومة النورمانديين ، ولكنه منطقة لندن ووصلها متأخراً ولم يستطع مقاومة النورمانديين ، ولكنه منطقة لندن ووصلها متأخراً ولم يستطع مقاومة النورمانديين ، ولكنه منطقة لندن ووصلها متأخراً ولم يستطع مقاومة النورمانديين ، ولكنه منطقة لندن ووسلها متأخراً ولم يستطع مقاومة النورماندين ، ولكنه منطقة لندن ووسلها متأخراً ولم يستطع مقاومة النورماندين ، ولكنه منطقة لندن ووصلها متأخراً ولم يستطع مقاومة النورماندين ، ولكنه منطقة لندن ووسلها متأخراً ولم يستطع مقاومة النورماندين العاصمة في وجه الغزاة .

معركة هاستنغز ( 12 تشرين الأول ١٥٦٦ ) . - تقدم هارولد حتى سينلاك وحصن جيوشه على رابية بهذا الاسم . ووقع الاختيار على هذا الموقع لأن الرابية التي احتشد عليها الانكليز تشرف على سهل هاستنغز حيث ينتشر الاعداء ولا يستطيعون الزحف على لندن دون ترك الكثير من الضعايا . وكان هارولد متفوقاً بعدد جيشه . وإذا لم يمكن تقدير عدد جنوده بدقة فم) لاشك فيه انها كانت تفوق جنود غليوم الفاتح . ولكن النورمانديين كانوا يتفوقون بسلاحهم الحقيف وقيادتهم الجربة وفرسانهم المدربين وإلى هؤلاء يرجع الفضل في جزء من الفوز .

ومن الصعب معرفة ماتم على وجه الصحة في هذا النوم الأغر ، فقد ظلت الاوصاف التي تشكلم عنه زمناً طويلًا مستوحاة من قصــة دو التي كتبها واس حوالي العام ١١٦٠ ولم يعرف معركة هاستنغز إلا من قصص أبيه أو من مطرزة بايو الشهيرة التي نسح تاريخها بجالاً لكثير من الجدل ، ولم يكن سابقاً على وجه التأكيد للسنوات الاولى من القرن الثاني عشر . وإذا كانت هذه الوثائق المتأخرة تباور خاصة الأساطير الني بعث بها حادث من طبيعته أن يضرب الحيال ، فان المصادر المعاصرة في معظمها مصادر نورماندية ويتجلى فيها التحير والتمجيد بكل صراحة: إن أسقف آميان ، غي بونشيو ، الذي نظم قصيدة عن معركة هاستنغز بین ۱۰۶۱ و ۱۰۷۶ ، وغلیوم بواتیه مؤلف « تاریخ الدوق غلیوم » الذي ظهر بين ١٠٧١ و ١٠٧٧ أثوان مدحيان متحمسان منده ان ولا يكن قبول شهادتها إلا مجذر . وكذلك النص الانكليزي الممثل خاصة بغليوم مالمسبوري لم يظهر إلا في منتصف القرن الشاني عشر ويحتوي أيضاً كثيراً من التفاصل الاسطورية . ولذا فان النقد يصطدم ، من أجل الأحداث التي جرت ابتداءً من ١٤ تشرين الأول ١٠٦٦ ، يوم الملحمة، بسلسلة عقبات كأداء ،

وفي الحقيقة ، ان النصر النورماندي ، في هاستنغز ، لايترك بجالاً الشك ، ولكن الذي يبدو أيضاً هو أنه كان مشكوكاً فيه في بعض الأحيان ، وانه كلف غالياً . وكل ما نستطيع استخلاصه هو أن معركة حامية الوطيس دارت في سهل هاستنغز ومات فيها الأمير هارولد واخوته. وبعد أن فقد الانغلو ـ ساكسون زهماهم انسحبوا وقاتلوا متراجعين وغلب غليوم ولم يبتى له إلا أن يقطف غار ظفره .

ويقول المؤرخون ان غليوم ، عوضاً عن أن يزحف مباشر إلى لندن ، بقي خمسة أيام في ساحة القتال يدفن القتلى . وهذا يعني أنه أراد أن يستجمع قوى جيشه بعد المعركة . وفي ٢٠ تشربن الأول تقدم على طول الشاطىء وأجتاز رومني حيث عاقب السكان الذين هاجموا جيشاً نورماندياً ودخل دوفر ، ثم نظم الساحل واتجه نحو لندن ولم يبد السكان نحوه أي عطف . فقد اجتمع مجلس من الوجهاء والمواطنين بوحي من رئيس أساقفة كانتوربري ، ستيغاند ، ونادى بالشاب ادغار آثيلينغ ابن أخي ادوارد المعرف ، ملكاً . ولكن الاجماع لم يتم على هذا الأمير الطفل وأعلن الكونتات موافقتهم شكلياً وكانوا على استعداد الشايعة غلوم .

وفي هذه الظروف بدت كل مقاومة موقتة . واستطاع غليوم أخيراً أن يقطع مواصلات لندن مع الحارج ، واستعمل طرق التخويف باحراق الاحياء الواقعة على الضفة اليمني لنهر التاميز ، واستساست المدينة أخيراً ، وكان ستيغاند أول من قدم خضوعه ، وقلده زعماء الحزب القومي ، حتى ان ادغار نفسه اضطر إلى الاعتراف بدوق نورمانديا ملكا على انكاترا .

تتوييج غليوم الغاتح ( ٢٥ كانون الأول ١٠٦٦ ) . - ولم يستسلم غليوم الفاتح التوسلات التي كانت تنهال عليه من كل جانب ، ويتوج نفسه ملكاً ، بل فضل قبل كل شيء أن يهدىء الافكار ويحصل على مشايعة الناس له . وفي يوم عيد الميلاد في ٢٥ كانون الاول ١٠٦٦ تقبل التاج من يدي رئيس أساقفة يورك في كنيسة القديس بطرس في قصر وستمنستر حيث يرقد ادوارد المعرف .

وكان هذا الاحتفال تتويجاً للفتح الذي أراد غليوم أن بسبغ عليـه

صفة الشرعية في أعين الشعب . وفد اصطبغ بصبغة البروتوكول التقليدي. وفي حضور الاكليروس والشعب أقسم غليوم اليمين « على أن يجمي كنائس الله المقدسة وكهانها ، وأن يجم الشعب بالعدل والحكمة وأن يعلن قانونا عادلاً ويأمر الناس بمراعاته » . ولم يفته شيء من حيث تدخل الكنيسة وقبول الشعب . وهكذا المحت آثار الاغتصاب الفاتح وعادت انكاترا تسير قدرها .

تدابير التهدئة . \_ وإذا قبلت لندن النظام الجديد فات غليوم الفاتح لايكنه أن يباهي بأنه حصل على اجماع الشعب الانكليزي في آخر العام ١٠٦٦ فما زال مجاجة إلى كسب معظم رعاياه . وهذا مادفعه إلى اتخاذ تدابير من شأنها بعث الثقة والخوف معاً .

وإذا أخذنا برأي المؤرخين وجدنا أن الملك أراد قبل كل شيء أن يقطع دابر الفوضى والعنف والاضطراب التي تخشى عادة في أعقاب النصر . فقد حرم على جنوده السلب والنهب والاختلاف إلى الحانات وأماكن السوه والاعتداء على النساء ، وأسس لهذا الغرض محاكم خاصة لتقمع بشدة مخالفة النظام . ومن جهة أخرى ، كافأ الزعماء النورمانديين الذين دفعهم الطمع إلى انكاترا بهبات أرضية على حساب أنصار هارولد ، وحاول أن يجنب الاعتداء على أموال الانكليز الذين لم يحاربوه ، حتى ان عامة الشعب لم تشعر بما يؤلمها من تبديل الاوضاع واحلال النظام النورماندي على النظام النورماندي .

وهذه السياسة المعتدلة العاقلة لم تمنع الفاتح من اتخاذ حيطته . فقد وضع أخاه اودون بايو في قصر دوفر وكلفه بالاشراف على شاطىء كنت ، وعهد إلى مخلصيه بتهدئة الحالة في شمال المملكة . ووضعت الحاميات النورماندية

في كثير من القصور بغية التدخل مباشرة في الحالة التي يظهر فيها أقل. حركة مقاومة

وكان لهذه التدابير نتائج سعيدة . فقد توالى خضوع المناطق الواحدة بعد الاخرى ، حتى ان غليوم في العام ١٠٦٧ اطمأن عن سلطته في انكاترا وعاد إلى نورمانديا ظهافراً يصعبه الفتى ادغار وكشير من الامراء الانكليز .

ولكن الفاتح مالبث أن عاد إلى انكاترا لان نوابه كادوا أن يفسدوا علم بظلمهم وجشعهم وطمعهم وفظاعتهم ، حتى تحولت الكراهية إلى ثورة. واستطاع غليوم أن يقضي على المقاومات واحدة بعد أخرى ويتمتع أخيراً بسلطة غير منازعة ، وينهي تنظيم بملكته .

# تنظيم انسكلترا في عهد غليوم الفانح

صفات أثر غليوم الفاتح . ... إن العمل الذي قام به غليوم الفاتح في العشرين سنة التي تلت الفتح ، كان مأخوذاً ببناء النظام على أسس داغة وثابتة . ولكن كثيراً من العقبات وقفت في طريق الملك : فالثورات التي كافحها ، ان لم تدل على عاطفة قومية قوية جداً ، فعلى الاقل ، دلت على التردد والقلق وسوء الظن . ولذا ينبغي قبل كل شيء ، سلوك سياسة حازمة ورحيمة لجلب الشعب الانكليزي إلى جانبه . ومن جهة أخرى ، ينبغي ارضاء شهوات البارونات النورمانديين الذين استهوتهم انكلترا طمعاً في الحصول على دومينات لاستغلالها . ولم يوتبك غليوم الكل هذا ، وإذا لم يتوصل لارضاء كل الناس فقد استطاع على الاقل ان ينشىء في انكلترا ، وهذا ما يبدو مسبقاً متناقضاً ، ملكية ذات حكم

مطلق تعتمد على نظام أميري ولكنه عرف كيف يعدل هذا النظام ببراعته المعتادة .

ادخال النظام الأميري إلى انكاترا . \_ لقد كان النظام الاميري معروفاً في انكاترا قبل الفتح النورماندي ، ولكنه لم يكن ظاهراً بمثل ماكان عليه في القارة . فمنذ عصر الانغلو \_ ساكسون تنازل الملوك في بعض الحالات عن أراض إلى بعض الامراء ، وتركوا عليها الحقوق الملكية ، وفي المنازعات الكبرى التي قامت في القرن التاسع والعاشر كثر نقل الملكية ، وأفادت الكنيسة كثيراً من هذا النقل في بعض الأحيان . وفي بداية القرن الحادي عشر لم تقم الملكية الدانياركية بحرة يتقاوم هذا الدفع ، بل سلمت به وكافا كنوت بهات ممائسة عاديه المخلصين له . ومع ذاك فان هذه الاقطاعات لم تكن عامة كماكانت في فرنسا . فقد وجد في انكاترا إلى جانب الارستقراطية العسكرية والعقادية طبقة عديدة نسبياً وهي طبقة الملاكين الأحرار ، وظل هؤلاء يستغلون أراضيم كالمعتاد ، ولكنهم وجدوا في الغالب في ظروف صعبة لاستغلالها . لقد كانوا تحت رحمة ملاك كبير بجاور ، وأدى الأمر بهم أخيراً إلى أن طلبوا عونه ونجدته ووضعوا أنفسهم تحت تبعيته . ووجدت روابط غير معرفة جيداً ومتغيرة أساساً ونشاً عنها النباس عظيم .

هكذا كانت الحالة الاجتاعية في انكلترا عند بجيء النورمانديين ، ولكن غليوم الفاتح أذخل اليها النظام والوضوح وطورها في اتجاء بلاثم الملكية .

وما زالت سياسة غليوم حتى اليوم مغلفة ببعض الغموض ولم يتفق المؤرخون على طابع التدابيرالتي بسط بوجبها النظام الأميري نفوذه في انكاترا .

وَلَكُنَّ مِنَ الواضع أَنْ يَكُونَ الاغتمابِ في أساس هذه التدابير ، وعنه نشأ التمول في صيغة الملكية . لقد وضع غليوم بادي، بدء يده على الدومينات الحاصة باعضاء الارستقراطية الانكليزية الذين أودوا في يوم ١٤ تشرين الأول ١٠٦٦ . ومن جهـة أخرى ، أن الثورات ، التي قامت في السنوات الاولى من حكمه ، فسحت مجالاً لتدابير انتقاميـة لاقت بنتيجها أراض كثيرة المصير الذي لاقته أراضي الابطال الذين سقطوا في معركة هاستنغز . وتشكلت بيد غليوم الفاتح على هذا النحو كتلة ملكيه كبرى وتقاسمهــــا مع أبناء وطنه . ولم يقف الملك عند هذا الحد ، بل صادر أيضاً الأموال العقارية لمن لم يشايعوه منذ اليوم الاول ولكنه سمح لهم بافتدائها شريطة أن يأخذوها منه وأن يصبحوا رجاله . وهكذا زالت الملكية الصغيرة الحرة . وفي آخر حكم غليوم الفاتح لم يبق من كبار الملاكين الذبن كانوا في العصر الآنغلي ــ الساكسوني إلا حوالي الف وخمسائة متصرف . ولم يبق أي تمييز بين الانكليز والنورمانديين بل الكل تابعون للملك ، وكل واحد منهم يستغل مانواراً ( المنزل والاراضى التي حوله ) واحداً أو عدة مانوارات (مزارع)، ويستطيع أن يؤجر ويستأجر الاراضي . ويتوجب علمه تجاه الملك الحدمة الاقطاعة في العون والنصيحة ، ولكنه يقوم بالقضاء ويجبى الاتاوات .

الصفات الخاصة النظام الأميري في انكلترا . وبكلمة موجزة لقد أدخل الملك النورماندي النظام الأميري إلى انكلترا دون أن يترك أقل فارق حقوقي بين الغالبين والمغلوبين . ولكن هذا النظام أخذ فيها سياء خاصة ، واستطاع غليوم الفاتح بتشجيعه انتشار النظام الاميري وتنظيمه أن يجنب المحاذير التي ظهرت السلطة الملكية في غير انكلترا .

ولهـذا السبب لم تضعف السلطة العامة بل خرجت قوية بهـذا التحويل الاجتاعي .

وعندما ينظر إلى خارطة انكلترا في آخر القرن الحادي عشر يرى بأمارات القارة التي تضم حول القصر دوميناً ريفياً تختلف سعته حسب المناطق . ومن العبث أن نجد فيها أثراً لاقطاعات كبرى . ولقد أراد الفاتح هذه النتيجة عداً لأنه قصد ، قبل كل شيء ، أن يحول دون تشكيل هذه الدول الاقليمية التي قد تزيل سلطتها سلطة التاج في داخل المملكة . لقد أراد الملك أن يكون أكبر ملاك عقاري واسمى زعيم تخشاه الارستقراطية العسكرية . ولذا حذف حكام الكونتيات ( الدورمين ) الذين يمكن أن يكونوا تابعين كباراً مستقلين ؛ ولم ينشىء أي سلطة من هذا النوع لصالح الزعماء النورمانديين الذين شعروا بنتيجة ذلك بخيبة أمل . وكان بينهم أغنياء غناء كبيراً ، ولكن مانواراتهم كانت مبعثرة عبر المملكة ومتناثرة في اثنتي عشرة وأحيانًا في عشرين منطقة مختلفة . إلا أنه في بلاد الحدود، مثل أسقفية درهام وكونتية شيستر وشروبشاير، تألفت كونتيات متسعة قليلًا لمجابهة هجات مكنة من جهـة ايكوسيا وبلاد الغال والبحر . وفيما عدا ذلك لايوجد دومينات واسعة مؤلفة من قطعة وأحدة ، لأن السائد هو التجزئة غير المحددة والمعرفة التي من شأنها اشادة سلطة الملك الذي يعتبر بما يملك من ١٤٢٢ مانوار أعظم ملاك عقاري ، ومن حظه الا يجد أمامه أي قوة منظمة .

كتاب الحساب الأخير . \_ ومن المستحيل إعادة بناء مراحل هذا التعديل الأرضي الواسع . فقد سكت عنه المؤرخون سكوتاً موئساً .

بيد أنه حفظ على الأقل صك المساحة ( السكاداستر ) الذي أودعت فيه نتائج التحويل . فقد وضع عام ١٠٨٦ بأمر من الملك ودل عليه فيا بعد تحت اسم ( كتاب الحساب الأخير » .

وانا لنتساءل ماهي فكرة غليوم الفاتح عندما أرسل المحققين إلى الكونتيات والمثويات والقرى وكافهم القيام باحصاء جميع ملكيات المملكة وتعداد الواردات التي يمكن الحصول عليها ? وهل فعـل ذلك في سبيل الحصول على الضريبة أو أنه أراد أن ينهي التحويل الاجتاعي الذي بدأ به في السنوات السابقة ؟ من الصعب الجواب ايجابياً في هذا الموضوع . وربًا ظهر المفهومان معاً : فمن الممكن أن يكون الملك قد أراد معاً تأمين جباية عادلة للضريبة وإنشاء مانوارات في كل مكان تماسكت فيه الملكية الحرة واستطاعت الحفاظ على بقائها . وعلى أي حال ، لم يغب شيء عن تحري المحققين الدقيق ، من حيث أصـــل الملكيات ، واسم مالكيها ، وعدد الفلاحين الذين يسكنون الدومين ، وعدد الحيوانات الداجنة الضرورية لاستغلاله ، وسعة السطح المزروع ، والمروج والغابات وبالغ الاتاوات من كل نوع . وبفضل هـذا المنجم الذي لاينضب من المعلومات بمكننا أن ندرك أهمية الاصلاح الاجتاعي الذي قام به غليوم الفاتح من ١٠٦٧ إلى ١٠٨٦ والتأكد من أنه لم يكن هنالك أي تمييز بين مختلف المتصرفين الكليزا أو تورمانديين ، وان الحدمات الاقطاعية خاصة" كانت نفسها بالنسبة للجميع .

الاتاوات الاقطاعية . \_ إن بعض هذه الاتاوات سابق للفتح ، والأخرى ادخلت من نورمانديا . بين الاولى ، الحراج ، وهي ضريبة استثنائية فرضت على الأرض التي كانت مخصصة في الأصل لتدفع إلى الدانياركيين ، وعاشت إلى ما بعد الغارات الاسكاندينافية ، والغاها

ادوارد المعرف ثم أعادها غليوم الفاتع ، وفي آخر العهد ، كانت تأتي . سنوياً بعشرين الف جنبها . ويضاف إلى هذه الموارد ، الموارد التي تأتي من العدلية والحقوق الدومينية ، والتي كانت على العكس ، من أصل نورماندي .

هذا ولما كانت حصيلة هذه الضرائب المختلفة تذهب مباشرة إلى التاج، وكان الدومين الملكي ، من جهة ثانية ، يجهزه بواردان هامة أيضاً فقد وجد غليوم الفاتح غنياً جدا ، ومن الممكن أن نفترض أن كان عند وفاته يأخذ سنوياً خمسين إلى ستين الف جنيه ، وكان هذا المورد عاملًا في قوة الملكية الانكايزية وجعلها أقوى من غيرها .

النظم السياسية والادادية . ... إن النظم السياسية والادادية التي منحها غليوم الفاتح لانكاترا ، وضعت بروح واحدة وأدت لهدف واحد وهو تقوية السلطة الملكية وخلق ملكية مطلقة الحكم .

لقد أعلن غليوم الفاتح ، غداة تتويجه ، انه ينوي حكم البلاد حسب قوانين ادوارد المعرف مع ما يجلب اليها من و إضافات يعتقد بأنها ضرورية لصالح الشعب الانكليزي ، . وفي الواقع لقد تبنى الفاتح النظم السابقة للفتح عوضاً عن أن يقلبها ويستغني عنها في خطة الاصلاح الملكي . وفكر عن حق بأن احترامه ومراعاته للتعاملات القومية تجلب له عطف رعاياه الجدد . وفي السنة الرابعة من حكمه نواه عين لجنة وكلفها بالبحث عن الأعراف في كل كونتية وطلب إلى الممثلين المحلفين فيها أن يعرفوا بالقوانين التي يبغون العيش في ظلها . وعندما علم أماني الشعب أذاع قوانينه الحاصة التي اشتقت في نقاط عديدة منها من القوانين التي منحها كنوت لانكاتوا بعد الفتح الدانياركي . وهي تدل على اهتام حقيقي. باحترام تقاليد الماضي .

وعلى هـذا النحو وجدت ، إلى جانب الجيش الاقطاعي المؤلف من النورمانديين ، المليشا القديمة المؤلفة من رجال المثويات والكونتيات. وكذلك بلاط الملك يذكر في بعض نواحيه ، بجلس العقلاء ، وللتوكيد على القرارات الهـامة مثلًا في الظروف الكبرى ، كان غليوم يعقد مجالس ويدعو اليها جميع رجال الملك .

ورغم هـذا الاحترام الماضي ، كان غليوم الفاتح ينظم كل شيء بشكل يبقى فيه سيد الحكم . وكانت الاجتاعات العـادية لبلاط الملك لاتضم إلا عـداً صغيراً من الأسخاص ، كبار الموظفين ، حبرين ، بارون أو بارونين . وتنظم رغبة الملك وحدها الدعوات إلى هذه الاجتاعات . أما الاهادة المحلية فكانت منوطة منذ ١٠٥٧ به الشرفاء ويرتبطون مباشرة بالمليك ويأمرون باحترام سلطته . وهم موظفون حقيقيون ، وكان غليوم ينتقيهم من النورمانديين ويعهد اليهم بتفويض حقيقي بسلطته . ومع ذلك لم يستطع أن يبقيهم تحت سلطته بصورة وثيقة كما تمنى ، ولم يستطع أن يبقيهم من نقل وظيفتهم لورثتهم ، وهذا من طبيعته إضعاف إشراف الناج وتشجيع توسع النظام الاقطاعي المعاكس طبيعته إضعاف إشراف الناج وتشجيع توسع النظام الاقطاعي المعاكس النزعات الحكم المطلق .

السياسة الدينية . \_ وامتد حكم غليوم الفاتح المطلق إلى الكنيسة ، واستطاع هذا الملك أن يؤكد سلطته عليها بسهولة ، لاسيا وان الكرسي الأقدس كان يثق به كثيراً . لقد كان الكسندر الشاني يقدر قيمة غليوم الاخلاقية حق قدرها ، وخاصة بعد أن . برهن مراراً على غيرته الدينية وعطفه على الاصلاح ؛ وبناءً على نصيحة هيلدبراند ، الذي أصبح في العام ١٠٧٣ بابا باسم غريغوار السابع ، بارك الحلة النورماندية في العام ١٠٧٣ بابا باسم غريغوار السابع ، بارك الحلة النورماندية في

العام ١٠٦٦ ، وكان مقتنعاً بأنها تستطيع أن تقوم بخدمة تجديد الكنسة الانكليزية .

الكنيسة الانكليزية قبيل الفتح النودماندي . ـ لقد تألت الكنيسة الانكليزية كثيراً من الأزمة السياسية التي أثارتها المعارضة الارستقراطية خلال حكم ادوارد المعرف . وكان ايمان هذا الامير حياً وتقواه شديدة وكثيفة ، حاول اصلاح الكنيسة ولكن ظفر غودون في ١٠٥١ اضطره إلى ابعاد خيرة مساعديه ، الاكليركيين النورمانديين ، وقبول أساقفة من صنع الاقطاعية العليا في الاسقفيات الشاغرة . وانقسم الاكلبروس إلى فئتين : أنصار غودون وقد التفوا حول ستىغاند ونشستر وآخرون، مثل ولستان ورسستر ، لم يقبلوا أن يكونوا تحت سلطة مطران الانقسام . فقد كانت السيمونية والنيقولاوية تفتكان بشكل أقبع مما كان في أي وقت مضى . وفقدت الكنيسة الانكليزية كل حياة واستقلال . ومنذ القرن العاشر لم تعقد أي مجمع وكانت تكتفي بالاسهام في مجالس العقلاء ، ولكن الاكليروس فيها كان تبعت سلطة الدولة ، سيدة الاشخاص والاموال الكنسية . ولكن البايوية ، منذ حبرية ليون التاسع ( ١٠٤٨ – ١٠٥٤ ) دخلت في طريق مصلحة وكانت تنتهز أول فرصة سانحة لاصلاح كل شيء وإعـادة التفوق الروماني والتقاليد القانونية التي سقطت في حبر الاهمال.

وكان الفتح النورماندي الفرصة المنتظرة . واتفقت مصالح غليوم الفاتح مع مصالح الكرسي الاقدس . فمن ذلك أن الاسقفية الانكليزية لم تسهم علناً بالثورات التي تلت نصر ١٠٦٦ ، ولكنها بالرغم من كل

شيء ، بسبب نفوذ ستيغاند ، بدت مخيفة بالنسبة للنظام الجديد . وكان من المكن أن يخدم عمل التطهير الضروري قضية الدين الحنيف . وهكذا التعدت البابوية والملكية في عملية الاصلاح ، ودخل الاصلاح الكنسي إلى انكاترا وتوطدت الملكية النورماندية .

تطهير الاكليروس الأعلى . ... وعندما انتهت أعمال التمرد فكر غليوم الفاتح بتنظيم الحياة الدينية في انتكاترا . وفي ١٠٧٠ طلب بجيء مفوضين حبريين ترأسوا في عيد الفصح وعيد العنصرة بجامع علنية في ونشستر وويندسور ، وخلع ستيغاند والاساقفة الذين باركهم . وأقام غليوم أساقفة نورمانديين ، ولم يبق الاعدد ضئيل من الاساقفة المحليين من أبناء البلاد . ورسم الملك لكرسي كانتوربري الاب لانفرانك بعد أن اختبر علمه القانوني وتفانيه اللا محدود . وأصبح هذا الجثليق مشاوره الكنسي ، وقام باتفاق معه في اصلاح عام للكنيسة الانكليزية .

اصلاح الكنيسة . \_ لقد أعد هذا الاصلاح في عدة مجامع عقدت في ونشستر ( ١٠٧٦ ) ، لندن ( ١٠٧٥ ) ، ونشستر ( ١٠٧٦ ) وستمنستر ( ١٠٧٥ ) غلوسستر ( ١٠٧٥ ) غلوسستر من جديد ( ١٠٨٥ ) والاجتاع البسيط لهذه الجالس دليل على الاتجاهات الجديدة . لقد استلم غليوم الفاتح زمام المبادرة في الدعوة لهذه المجالس وصادق على مقرراتها ، ولم يؤثر أبداً على المناقشات التي كان يديرها جثليق كانتوربري ، زعيم الكنيسة الانكليزية . ومن هنا كان لهدند الكنيسة بعض الاستقلال ، وقد ظهر ذلك بقرار مجمع ونشستر الذي فصل القضاء الكنسي عن القضاء العصري وقرر بأن أي قضية من نوع روحي لاتعرض في المستقبل على قضاة علمانين ؛ ومن جهة ثانية ، ان الاساقفة ورؤساء الكبان لايقومون عرافعات كنسية في محاكم المؤوات لان لهم محاكم الحاصة حيث محكمون

حسب الحق القانوني لا حسب الحق العرقي . ومع هذا فان غليوم ، مع يَخويله الكنيسة الحرية التي لم تتمتع بها حتى ذلك التاريخ ، حافظ بغيرة على امتيازاتة الملكية : فلم يكتف بتسمية الاساقفة والمصادقة على قرارات المجامع ، بل الزم الاكليركيين بالحدمة الاقطاعية وخص نفسه بحق تقرير الحالات التي بجب أن يتدخل فيها القضاء الكنسي ، بل ذهب وزعم أن الحرمان الذي يحكم به على بارون لايكون له مفعول إلا بعد أن ينال موافقته . وهكذا لم تنج الكنيسة المصلحة من الحكم الملكي المطلق . وحصل الاصلاح على نتائج رصينة : إن العزب الكنسي الذي أسقط في زوايا الاهمال ، أعيد مع بعض التخفيف الذي لاغني عنـــه مراعاة للمرحلة الانتقالية ، وتقرر على أن الاساقفة في المستقبل لايستطيعون رسم الكهان إلا إذا تعهد هؤلاء بأن يظلوا اعفاء . وشجبت السيمونية بشدة . وبرهن الاساقفة على الكثير من الغيرة في قيامهم بوظائفهم ، وتعامل الزيارة الرعوية للنهوض بأخسلاق الاكليروس النظامي الذي كان موضع اهتام غليوم الفاتح : فقد جاء رمبان كلونيون من القارة وقاموا في داخل الابويات بتطهير شديد ، وتوطد النظام البندكتي ، وشيدت أبنية جديدة ، وكانت مراكز لحباة دينية حية ونشيطة .

غليوم الفاتح والكوسي الأقدس . لقد كانت هذه التدابير مطابقة لروح التشريع الذي أذاعته المجامع الرومانية في بداية حبرية غريغواد السابع . وهذا يوضح لنا كيف أن خلف الكسندر الثاني كان سعيداً إذ وجد ملكاً يقاسمه وجهة نظره ، وسمى غليوم الفاتح « الملك العزيز جداً والابن الوحيد للكنيسة الرومانية المقدسة » . وهناه مراداً على عدم بيع الكنائس ، واجبار الاكليركيين على العفهة ، وسيادة على عدم بيع الكنائس ، واجبار الاكليركيين على العفهة ، وسيادة

السلام والعدل بين رعاياه ، وعدم استسلامه لايجاءات أعداء المسيح الذين حاولوا أن ينصبوه ضد السلطة الرسولية » . وبالرغم من هذه الاحكام التفاؤلية فقد وجدت بعض الغيوم في علاقات ملك انكاترا والبابا . لقد كان غليوم شديد الغيرة على سلطته ، وأراد الحفاظ على استقلال الكنيسة الانغلية ـ النورماندية حيال الكرسي الأقدس ، ولذا اصطدم بالنزعة المركزية لحكومة غريغوار السابع .

الملكية الانكليزية في زمن غليوم الفاقح . \_ لقد كان الحلاف مع الكرسي الأقدس نتيجة ، من بين نتائج أخرى ، للأفكار التي سادت حكم غليوم الفاتح لم يتسامح في انكاترا ، كا في نورمانديا ، بسلطة غير سلطته ، وإن كل سياسته تنتهي إلى الحفاظ على الأشكال التقليدية ، وتحت ظواهر خداعة ، اقامة ملكية مطلقة لاتشبه في شيء الملكية الممحية والجامدة في عهد ادوارد المعرف . ولقد رأينا أن هذا الحكم المطلق مارس سلطاته في الغالب تبعاً لمصالح الشعب . ولا شك في أن غليوم الفاتح كان في بعض الحالات عنيفاً ومستبداً ، وخاصة عندما يكون لأهوائه الشخصية دخل في الموضوع ، ولكنه بالاجمال ، أدخل إلى انكاترا سلاماً نورمانديا واثني عليه مداحوه الثناء الذي يستحقه ، وهذا ما أكسبه شعبية خاصة .

نتائج فتح النودمانديين لانكاترا ... لقد عاش أثر غليوم بعد وفاته . وإذا انقسمت المملكة الآنغلية ـ النورماندية بعض الوقت في آخر القرن الحادي عشر فقد الفت وحدتها من جديد في بداية القرن الشافي عشر . وبانتظار توسعها الكبير ، الذي تلا وصول منرى الثاني بلانتاجونيه ( ١١٥٤ ) ، أصبحت غداة حملة ١٠٦٦ عاملًا من العوامل الأساسية

في السياسة الأوربية . وتأثر تاريخ أوربة الغربية باتماد انكاترا ونورمانديا تحت صولجان واحد : لقد نشأت قوة جديدة حول بجر المانش وهددت الدول المجاورة في القارة وخاصة المملكة الكابسية الناشئة . ولذا فان للتأريخ ١٠٥٦ الهمبة خاصة في تاريخ العصر الوسيط بماثلة لتاريخ ١٠٥٩ الذي طبع تحرير الكنيسة الرومانية . ولذا فان النشاط السياسي في الغرب اتجه ، من جهة ، نحو النزاع بين الكهنوت والامبراطورية ؛ ومن جهة أخرى ، نحو النزاع بين الملكة الكابسية والمملكة الآنغلية ــ النورماندية وسيدوم حتى فجر العصور الحديثة .

# الغصي الشاثون

## النزاع بين الكهنوت والامبراطورية حتى وفاة هنري الحامس ١١٢٥ – ١١٢٥

# غريغوار السابع وهنري الرابع ( ١٠٧٦ ــ ١٠٨٥ )

بدأ النزاع بين الكهنوت والامبراطورية مباشرة عقب بجلس فورمز الذي صرح بسقوط غريغوار السابع عن منصب الحبرية ( ٣٤ كانون الثاني ١٠٧٦) وبعد بجمع روما ( ١٤ شباط ١٠٧٦) الذي أجاب بخلع ملك جرمانيا هنري الرابع . ودام هذا النزاع قرنين بسين الأباطرة والبابوات أو بين نظريتين لاتتفقان : القيصرية الامبراطورية الجرمانية ، والنيافة الرومانية التي يدل عليها باسم التيوقراطية أي « الحكومة الالهلية ،

كانت الحالة ، عقب القطيعة بين السلطتين ، تتطون لصالح الكرسي الأقدس ، لأن الحكم الذي قضي به ، في ١٤ شباط ، كان له صدى عظيم في ألمانيا . ففي مجمع فورمز لم يكن أمام الأساقفة متسع من الوقت والحرية للتفكير ، فقد أجبرهم هئري الرابع على تحرير وتوقيع تصريح عدم الحضوع والعصيان ؛ ولم يستطيعوا أن يفعلوا غير ذلك ، وإلا لتعرضوا لأشد الأخطار . غير أنه لم تمض بضعة أسابيع إلا وأفاقوا من حلمم ،

وأخذوا يتصورون خطورة العقوبات القانونية التي قد تلحق بهم ، وجعلوا يبدلون وضعهم . يضاف إلى ذلك أن غودفروا الأحدب دوق اللودين الدنيا مات قتيلًا وبموته زال خير دعامة لهنري الرابع في ايطاليا .

لهذه الأسباب المختلفة أخذ الأساقفة يرجعون عن غيهم ويدخلون في طاعة الحبر الأعظم . وإذا لاحظنا أن الأمراء العلمانيين لايبدون تجاه مليكهم أي حماشة ، أمكننا أن نتصور أن وضع هنري الرابع في دبيع عام ١٠٧٦ بدأ يتضعضع عما كان عليه في السابق .

كان الملك في اوترخت يوم سبت النور ( ٢٦ آذار ١٠٧٦) عندما علم بالحكم الذي أصدره البابا بجقه . وكان إلى جانبه أسقف هذه المدينة ، غليوم ، وهو من أنصاره المتحمسين ، وحبران آخران من دعاته . وقد خاف مذان الأخيران وفرا سرآ في حلك الظلام . وكان لانسحابها أكبر الأثر ، لاسيا وان صاعقة نزلت على كاتدرائية اوترخت ، في يوم الفصح ، حيث كان غليوم يجبر ، باسم الملك ، الحرمان ضد البابا ، فدل بذلك على حكم الله وزاده تأييداً أن مات الحبر المجدف بعد بضعة أسابيع على هذا الحادث .

واستمر هنري الرابع في مقاومته . فمن اوترخت وجه إلى غريغوار السابع رسالة شهيرة يتهم فيها الحبر « بوصوله إلى الكهنوت بالمال والحظوة والقوة » ويلقي إليه بهذا الأمر : « نحن ، هنري ، الملك بفضل الله ، ندعوكم مع جميع الأساقفة ؛ اهبطوا ، اهبطوا فانستم محكومون إلى الأبد » . وفي الوقت ذاته دعا الأساقفة الألمان إلى الاجتاع في فورمز في عيد العنصرة ( 10 أيار 1077 ) لانتخاب بابا جديد .

غير أن هيئة الأساقفة لم تستسلم في هذه المرة ، وكانت فورمز في اليوم الموعود خالية تقريباً ، واضطر الملك إلى تأجيل الاجتاع إلى ٢٩ حزيران على أن يكون في مابنس . ولم يسفر هـذا الاجتاع عن شيء لكثرة المتخلفين . وأخذ المترددون ينضمون شيئًا فشيئًا إلى صف البابا .

وظل البابا منف بمع روما (شباط ١٠٧٦) يعلن بأنه على استعداد للصفح عن الملك إذا قام هذا بما يتوجب عليه تجاه الكرسي الأقدس حسب قوانين الكنيسة . وكانت الرسالة التي بلغ بها البلاد المسيحية بععاء ، في آخر شباط ، قرار المجمع ، نداء حاراً للمؤمنين يدعوهم فيه أن يتوجهوا إلى الله بصلواتهم و « أن يلهم التوبة قلب الكافرين ، لأنها الواسطة الوحيدة التي « تعيد الملك إلى حضن أمنا العامة التي عمل على انقسامها » . وكان غريغوار السابع مسوقاً بعوامل دينية ، همه قبل كل شيء أن يمارس كامل سلطة العقد والحل التي خولهاالمسيح للحواري بطرس ، ولذا لم يكن له من رغبة سوى أن يلفظ حكم العفو الذي يدل ، كحكم الحران ، دلالة واضحة على التفوق الروماني .

وكان لهـــذا الموقف المسالم أثر عظيم في المانيا . فقد كثر عدد الأساقفة المنشقين عن الملك ، ودخل المسرح الأمراء الألمان ، وجعلوا يتساءلون ما إذا كان الوقت قد حان للتخلص من طغيان هنري الرابع .

وفي بحر اياول ١٠٧٦ ألتقى كبار أمراء ألمانيا بأساقفتها وقرروا عقد اجتاع في تريبور في ١٦ تشرين الأول للنظر في هذه القضية التي تشغل المانيا . وانعقد المجلس في الموعد المعين وحضره مندوب عن البابا بين للحاضرين ألا يستبقوا الحوادث ومجاولوا قبل كل شيء الحصول على امتثال الملك وخضوعه . وكان هذا في اوبنهايم ، وأزعجه تخلي الأساقفة عنه ، فرأى ، إذا أراد الاحتفاظ بتاجه ، أن ينقاد للتيار العام وحرر وثيقتين : الأولى وتسمى الموعد إلى مندوب غريغوار السابع ، وبها يتعهد بأن « يراعي طاعة الكرسي الأقدس في كل شيء ، وأن « يعمل كل

مافي وسعه ليكون بمتناً منه ، والثانية بلاغ يتوجه به إلى الأمراء ويصرح فيه بأنه على استعداد و لتبديل حكمه الأول مقابل أي رأي سلمي ، وربا كان يؤمل أن يتأثر مندوب البابا لهذه العبارات الغامضة في الندم ويصالحه مع الكنيسة دون أن يقوم بتعهدات أخرى واضحة في قضايا الخلاف . ولكنه كان يجهل أن غريغوار السابيع قد احتفظ لنفسه بحق العفو . وعندما علم بذلك قبل المقترحات التي قدمها إليه مندوب البابا والأمراء ، وبوجبها يدعى البابا إلى اجتاع يعقد في اوغسبورغ تحت رئاسته في ٢ شباط ١٠٧٧ حيث يلفظ الحكم النهائي اما بالعقاب أو الساح.

وصادق على هذا الاتفاق غريغوار السابع وتهيأ للسفر إلى المانيا في أوائل كانون الثاني ثم وصل ايطاليا الشمالية . وعوضاً عن أن يلقى فيها الحرس الذي يجب أن يوافقه إلى ألمانيا ، كما كان متفقاً عليه مع الأمراء الألمانيين ، إذا به يدهش عندما يعلم أن هنري الرابع في الطريق قادم إليه .

وفي الحقيقة ان الملك لم يكن ليرغب بجيء البابا إلى ألمانيا . وكان يخشى من أن يقف بجلس اوغسبورغ ضده ، لأنه لايستطيع أن يعتمد على الأساقفة ، وأقل منهم على الأمراء ، لأنه يعرف عداءهم وموقفهم منه . أمام هذا المستقبل الذي لايطمأن إليه رأى هنري الرابع أن يستبتى خصومه بالذهاب إلى ايطاليا ، وبتوبة مدبرة مصحوبة باخراج مسرحي رائع يستدر عطف البابا ورحمته وينتزع منه العفو الذي يجعله من جديد كاثوليكيا رومانيا ، وأهم من ذلك ، ملك جرمانيا .

وقد استعان هنري الرابع لهذه الغاية باشبينه ، هوغ كلوني ، لأنه يعلم منه رغبته في بقاء التفاهم سائداً بين الكهنوت والامبراطورية . وبعد أن وثق من هذه المساعدة انحدر إلى ايطاليا .

ولما سمع غريغوار السابع بمجيء الملك المفاجىء النجأ إلى قصر كانوسا

الواقع في الجنوب الغربي من ريدجيو التابعة إلى الكونتس ماتيلد . وحاول هنري الرابع أن يتفاوص معه على الفور بواسطة هوغ كاوني وماد كيز ايست ، آذون ، وآديلائيد سافوا وماتيلد نفسها أيضاً . وبدا البابا في اول الأمر صلباً لايريد أي مفاوضة ، لأنه يعلم بأن العفو قبل أوانه قد يفسد وضع الكنيسة ، وبعد لأي هزته الأريحية أمام مظاهر الندم التي حاول هنري الرابع أن مجرك قلبه بها .

وفي ٢٥ كانون الثاني ١٠٧٧ وصل الملك كانوسا يصحبه حرس قليل ليمنع عنه كل شبة . وبقي ، كما يقول مرسوم لغريغوار السابع ، ثلاثة أيام دون شارات ملكية ، عاري القدمين في ثياب التائب ، وهو يسترحم العفو الرسولي حتى « أهاج من شهد هذا السلوك أو من ترك صداه في نفوسهم » . وتوسطت سماشية الحسبر الأعظم لصالح الأمير . وعجبت الكونتس ماتيلد وهوغ كلوني لما رأياه من « قساوة غير عادية ، عند البابا وذهبا إلى أن انهاه « بالفظاعة والظلم » . وظل غريغوار السابع يقاوم ثلاثة أيام . ثم « غلبه استمرار النسدم » واستقبل هنري الرابع على أن علف عيناً يوقعها الحاضرون .

وقد حفظ نص هذه اليمين . وفيه يعد الملك في الحدود التي يعينها البابا « أن يقيم العدل حسب حكمه وعلى وفاق مع نصيحته وبوافق ، إلا لمانع حقيقي وموقت ، على منح غريفوار السابع مصدقة مرور إذا أراد أن يأتي إلى ماوراء الجبال أي إلى ألمانيا ، ويسهر على سلامته وسلامة حاشيته ، وبجول دون أي محاولة تدبر ضده » .

وتشبه هذه اليمين بين اوبنهايم بغموضها ولا تتضمن من جانب الملك تعبداً واضحاً بأنه سيمثل بين يدي مجلس أوغسبورغ . كما أنه لم يتعرض لأي مشكلة من المشاكل الحارة ، كمشكلة مشاوريه الأشرار ، أو قضية

التقليد العلماني ، أو قضية التفوق الروماني . والحلاصة ان غريغوار السابع لم يجصل على أي ضمان .

أما هنري الرابع فقد استرجع تاجه بعد أن تصالح مع البابا وعندما عثل أمام البابا لايكون مثله مثل المذنب الذي يرجو بكل ضراعة عفوه ويعترف باخطائه ، بـل يقف موقف الملك . ولو افترض أن المجلس المزمع عقده قد انعقد فكيف يستطيع البابا أن ينقض حكمه السابق ويلفظ حكماً مخالف حكمه في كانوسا ?

وفي الحقيقة ، ان هنري الرابع ، قبل كانوسا ، كان واثقاً من ضياع تاجه ، أما بعد كانوسا فلديه من الحظ مايجعله يحتفظ به . وقد استطاع في نزاعه مع الكرسي الأقدس والأمراء أن ينجح ويكسب ماكاد يضيعه . ولا شك في أن غريغوار السابع قد أزال بفعله هذا جميع الفوائد التي حصل عليها في بحر عام ١٠٧٦ ، ولكن فعله كان علوياً تلهمه عاطفة مسيعية نبيلة . ولو أن البابا بقي متعنتاً واحتفظ بوضعه الاول وأبقى باب القصر موصداً في وجه المذنب المتوسل ، لأشتهر بأنه سياسي حازم ودبلوماسي متين بعيد النظر ، إلا أنه بعفوه وسماحه دل على أنه مسيحي حقاً وأهل للتخلي عن أعراض النجاح الزمني والتكيف مع مايطلبه الاحسان .

ومع هذا فان سلطته الروحية بقيت مصونة لم للس . وإذا عقد في روما ( شباط ١٠٧٦) ، فقد حل في كإنوسا ( كانون الثاني ١٠٧٧) مذنبا أثيماً طوراً وتائباً طوراً آخر . وسلطة العقد والحل هذه ، التي تملي جميع سياسة غريغوار السابع ، قد اعترف بها هنري الرابع ضمناً عندما توسل إليه أن يصفح عنه . وهنذا الاعتراف في نظر غريغوار السابع نتيجة هامة لأنه يرى فيه انحناء القيصرية البابوية الرومانية أمام التفوق نتيجة هامة لأنه يرى فيه انحناء القيصرية البابوية الرومانية أمام التفوق

الروماني ، ولذا فان كانوسا ظفر لغريفوار السايس ، ولكن خداع عنري الرابع وطموح الامراء جعلاه ظفراً موقتاً فعير الأمد .

علما أولم وفود شهايم ( شباط - آذاد ١٠٧٧ ) . - وبينا كان يتظر في المانيا اجتماع أوغسبورغ بفارغ الصبر ، أحدث عفو كانوسا اضطراباً عظيماً في الافكار . وبما لاشك فيه أن البابا كان يعلن دوما عزمه على الجيء في القريب العاجل وليحقق سلام الكنيسة ووفاق المملكة ، غير أن الوضع قد تبدل بتامه . ومن هنا حصل اختلاف بين غريغوار السابع وحلفاؤه الامراء الذين قلما يشعرون بالاعتبارات الدينية ويريدون قبل كل شيء أن يخلصوا المملكة من الطاغية الذي يكرهونه .

وفي منتصف شباط اجتمع كبار المملكة من أساقفة وأمراء في مدينة أولم وبعد أن درسوا الحالة قرروا أن يدعوا لاجتاع آخر يعقد في فورشهايم في ١٦٠ آذار ليتخذوا قراراً بشأن الملك . ولم يقطعوا اتصالهم مع الباباء بل كلفوا شخصاً يدعى رابوتون جاء يحمل إليهم خسبر مقابلة كانوسا ، وطلبوا اليه أن ينقل إلى روما الآبال التي تعقد على سفر البابا وأضافوا مع شيء من النهكم أن غريغوار السابع يحسن صنعاً لو استرحم لهذه الغاية ومونته ، ،

ولم يستطع الحبر الاعظم أن يقدوم برحلته واكتفى بأن أرسل إلى فورشهايم مندوبين مجملان رسالة مبهمة يؤكد فيها دوماً عزمه على المجىء إلى المانيا متى أمكنه ذلك . ويبدو أن التعليات الشفهية التي تلقاها سفيرا الكوس الأقدس كانت أشد وضوحاً . فقد كانت ترمي إلى منسع ما لا يمكن إصلاحه وإرجاء كل حل .

ولا يعلم على وجه الصحة تاريخ اجتاع فورشهايم لأن تحزب المؤرخين الساكسونين قد شوهوه بصورة غريبة . والصحيح الثابت الذي خرج

عنه هو أن الأساقفة والأمراء المجتمعين خلعوا هنري الرابع ووضعوا مكانه دودولف ملكاً في ماينس مكانه دودولف ملكاً في ماينس بخضور الاساقفة والامراء الذين انتخبوه وبتخلف المندوبين الحبريين حرصاً منها على اتباع الحطة التي رسمها اليها غريغوار السابع .

وانتخاب رودولف سؤاب وضع البابا في موقف حرج: لأن هنري الرابع منذ كانوسا لم يبرح ايطاليا وأخذ يطلب منه أن يسنده ضد المغتصب وكذا رودولف أيضاً كان يصرح بأنه على استعداد لطاعة الكرسي الاقدس في كل شيء . وبما لا شك فيه أن مجلس فورشهايم لم يأخذ بترجيهات الحبر الاعظم ، ولكن موقف هنري الرابع مازال غامضاً . وإذا امتنع الملك شخصياً عن كل عمل عدائي ضد الكرسي الاقدس فان الاساقفة اللومبارديين لم يتخذوا أي حيطة ، حتى تجرأ أحدهم وسجن مندوبي البابا بعد طرد تبدالد المطران الدخيل وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في ميلانو . كل هذا يدلنا على موقف غريغوار السابع القلق . ولكن هذا الموقف ، وإن بدا متردداً في الظاهر ، كان في الواقع مسوقاً بدافع التكيف والعمل حسب القواعد القانونية : وإذ صرح البابا بان الكرسي الاقدس له الحق في معرفة الامور العصرية والبت فيا ، فهو بريد أن يدرس القضية ، وعندما ينتهي مندوبوه من تحقيقهم يعلن « أي الطرفين يكن أن يحكم طبقاً للعدل » .

ولكن الحوادث ذهبت على نقيض هذه الحطة الرشيدة ، لان كلا الجانبين لم يثق بالوسائل التي اقترحتها روما وأراد أن ينهي الحصام بامتشاق الحسام . ولما علم هنري الرابع بانتخاب رودولف سؤاب عاد إلى ألمانيا ووصل بإفاريا حيث جمع أنصاره وأتجه إلى سؤاب وأعمل فيها الحراب والدمار ،

وفي أولم عقد مجلساً وحمكم غيانياً على الأمراء المتمردين وصادر اقطاعاتهم ثم رجع إلى بافاريا يعد عدته .

بدأت الحرب في تموز١٠٧٧ وجرت بين الطرفين عدة مواقع غير حاسمة وتوسط البابا لاعادة السلام والوثام بين الطرفين . غير أن كل أمــل في السلم قد أخفق ولم يبق أمل إلا في ظفر السلاح . ومضى العام ١٠٧٨ والسلاح عاجز كالدبلوماسية عن تسوية الوضع ، واستمرت الحرب الاهلية دون أن تأتي بنتائج يعول عليها . وأخذ كل من الملكين يزيد في نفوذه ويسعى في جلب البابا إلى جانبه ليحكم على خصمه . أرسل هنري الرابع إلى روما كتابًا يثبت فيه عزمه على الا يضايق عمل البابا ويرجو غريغوار السابع الا يقوم بأي حكم . وحاول رودلف والساكسونيون بدورهم أن يستعطفوا الحبر الاعظم على أعمال التخريب والقتل والاعتداء التي يرتكمها جيش هنري الرابع ، وتوسلوا إليه أن يجدد حكمه عليه . غير أن غويغوار السابسع ظل ثبت الجنان لا يتأتو ولا ينحاز لطرف دون آخر واكتفى في مجمع تشرين الثباني ١٠٧٨ بأن يسمع إلى مندوبي الحصمين الذبن أتوا إلى روماً . كما رفض في مجمع شباط ١٠٧٩ ، أن يستل السيف الرسولي من غده ، أي ان يصرح بشيء ، قبل أن يتضح له له كل شيء . الا أنه على الأقل أجبر رسل هنري الرابع ورودولف سؤاب ان يتثلوا أمام حكم المندوبين الحبريين . وقبل على هذا النحو مبدئياً التحكيم الأعلى للكرسي الأقدس '. وبقي على البابا أن يمارس هذا التحكيم بصورة فعلية .

قام مندوبو البابا بالتحقيق . وحاول هنري الرابع أن يوهنوهم فذهبت جهوده عبثاً ، وعندئذ طلب خضوع الساكسونين قبل كل شيء . ودعاهم للمجيء الى فرتزبورغ ليقدموا خضوعهم . وكان من الطبيعي أن يرفضوا

المثول فهاجمهم في بداية ١٠٨٠، ودل بذلك على تلاعبه وسوء نيته . وجرت بينه وبين رودولف سؤاب موقعة في فلارشهايم ( ٢٧ كانون الثاني ١٠٨٠) قاتل فيها رودولف متراجعاً ، ولم يكن باستطاعة هنري الرابع ان يلاحقه واعتبر نفسه ظافراً . وأراد أن يخيف البابا بهذا الظفر المزعوم .

أرسل هنري الرابع الى روما مطران بويم ، ليار ، وأسقف بامبرغ روبرت . واختياره لليار له معناه ففيه يتمثل العصيان على السلطة الحبرية كما ظهر لنا ذلك عام ١٠٧٤ . ولكن غريغوار السابع كان أبعد من أن ينزل عند مناورة من هذا النوع ، لأنه لا يعلق موقفه على حوادث سياسية أو عسكرية ، بل كان همه أن يؤمن ظفر العدالة قبل كل شيء ويعطى أحكامه بعد دراسة التحقيق الذي قام به مندوبوه .

وفي ٧ آذار ١٠٨٠ افتتح المجمع الروماني الذي ينعقد عادة في كل سنة بمناسبة الصوم . وفي هذا المجمع أذاع البابا حكمه في القضايا الجرمانية ولحص في خطاب بمتع تاريخ العلاقات بين الكرسي الأقدس والمانيا خلال السنوات الأخيرة واتهم هنري الرابع بالحيلولة دون الاجتاع الذي قرر انعقاده في المجمع العام المنصرم . ثم حرم هنري واعترف برودولف سؤاب و الذي انتخبه الالمان ملكاً » .

وليس ضروريا أن نبين خطورة هذا الحكم بعد تحقيق دقيق دام عدة سنوات ، فهو تعبير صريح للتفوق الروماني الذي يطالب به في وأمالي البابا ، وفيه قرر غريغوار السابع ، باعتباره ممثلًا للقديس بطرس ، أي الحصمين يعمل حسب أمر الله ، وقام بدور الحكم الأعلى الذي يعتبره امتيازاً من امتيازاته الأصلية .

على بريكسن وانتخاب كليان الثالث (٢٥ حزيران ١٠٨٠) - ٠ كان الملك هنري الرابع في ليسج في عيد الفصح عندما بلغه حكم الطرد والحلع الذي نزل به . وفي عيد العنصرة جمع في ماينس تسعة عشر حبراً المانيا وأشاروا عليه بخلع البابا وقرروا أن يبعثوا أسقف سبير الى ايطاليا ليحصل على موافقة الاساقفة اللومباردين فنال موافقة م دون رجاء . وعندما أمن جانب الاساقفة والعلمانيين عقد مجلساً في ٢٥ حزيرات ١٠٨٠ في بريكسن على حدود المانيا وايطاليا .

لم يعطنا المؤرخون تفصيلات ضافية عن هذا الججلس . ولكن محضر الجلسة التي خلع فيها غريغوار السابع ، يعطى قائمة الاساقفة الحاضرين واكثرهم لومبارديون ، لأن الالمانيين الذين أتوا الى هذا الاجتماع كانوا قلة ، ولا نوى شيئاً ظاهراً يسترعي النظر في النهم الموجهة ضدالبابا . وكل ما في الأمر ان اعيد الانهام الذي وجه اليه في مجلس فورمز واضيف اليه انهامه بالهرطقة . وبعد هذا أعلن سقوط هيلدبراند وانتخبوا مكانه مطران راقينه ، غيبرت ، بابا باسم كليان الثالث ، وكان مطروداً ومحكوماً عليه بالحرمان منذ ١٠٧٨ .

لا شك أن هذا الانتخاب غير قانوني ، لأن مجلس بريكسن لا يتمتع بأي صفة في انتخاب البابا . ولقد شعر بذلك حتى انه اضطر أن ينحت نصا جديداً لمرسوم نيقولا الثاني ليجعل غريغوار السابع مخالفاً للقانون الكنسي . وعندما أراد أن يعين خلفه لم يراع بنود هذا النص المزيف . واذا كان المرسوم المزور الذي وضعه يخول الملك جزءاً هاماً في الانتخاب، ويجذف امتياز الكرادلة \_ الاساقفة الذين لم يحضر أحد منهم الى بريكسن فقد احتفظ على الاقل لهيئة الكوادلة المقدسة ببدأ انتخاب الجبر الروماني ومن بعدها الاكليروس وشعب روما . غير أن هذا العنصر الأخير لم يشترك في الانتخاب ، ولم يحضر هذا الاجتاع الا الكردينال هوغ كانديد يشترك في الانتخاب ، ولم يحضر هذا الاجتاع الا الكردينال هوغ كانديد الذي انتخب غيبرت راڤينه . ولكن لم يعلق على ذلك كبير أهمية ، ظناً

بأن بالرأي العام يجهل دقائق القضايا الحقوقية ، فلا يلاحظ عيوب الأصول الذي اتبع في الانتخاب . ويمكن بعد هذا أن ينصب كليان الثالث على كرسي بطرس وتعترف به المسيحية جمعاء بابا شرعياً وخليفة الحواري ويضع على جبين هنري الرابع التاج الامبراطوري .

ولم تكن هذه الافعال الا ضلالاً ، لأننا ، اذا استثنينا ملكة جرمانيا ولومبارديا ، نجد الاكليركيين العلمانيين والأساقفة والملوك مازالوا متعلقين بالدين الحنيف . ويحب أن نرى في هذا الحادث نتائج الجهود التي بذلها غريغوار السابع في داخل الكنيسة . فقد فرض على الاكليروس احترام المقررات التي تنخذها المجامع،وشد الاواصر التي تربط روما بمختلف الابرشيات، واحدث الى جانب المندوبين الموقتين ، ووظيفتهم تمثيل السلطة الجبرية في ظروف معينة ، المندوبين الدائمين . ويمارس هؤلاء سلطة القضاء على قسم واسع من الاراضي ، ويرأسون المجامع المحلية التي تذاع فيها المراسيم الاصلاحية ، ومجاكمون الاساقفة والاكليركيين المتمردين ويعرضون على السدة الرسولية القضايا الهامة . وبفضل هذه الجهود المستمرة غت السلطة الحبرية وتوطدت . يضاف الى ذلك أن المجموعات القانونية ، التي صدرت بوحي من غريغوار السابع ، كانت تحرص على تبرير نظريات التفوق الروماني التي ذكرت في « أمالي البابا » وتدلل على ذلك بفقرات من الكتاب المقدس وشواهد من آباء الكنيسة وقوانين المجامع الدينية والمراسيم المزورة. وكذا رسالة الكاردينال آتتون أتت فأغنت بنصوص جديدة الجموعة التي تضم ٧٤ عنواناً والتي الفت في عهد ليون التاسع . وببن ١٠٧٥ و ١٠٨٠ عهد البابا الى آنسلم لوقا والى دوسدودي بمهمة ثقيلة يراد منها جمع مختلف « الأحكام » التي من شأنها أن تثبت قانونياً أن الكرسي الأقدس له كل السلطة على الكنيسة العامة وليس لأحد من الناس أن مجاكم الحبر الروماني

خليفة بطرس الذي عهد اليه المسيح برساله الهاية . واذا لم تظهر مجموعة آنسلم لوقا الا حوالي العام ١٠٨٣ ومجموعة دوسدودي في ١٨٠٦ أو ١٠٨٧ فمن المقبول ، في الوقت الذي انعقد فيه مجلس بريكسن ، ان تقاليد الكنيسة كانت في صالح البابا غريغوار السابع ، وإذا استنتينا الاحبار اللومبارديين والألمانيين الذين عملوا تحت إكراه الملك هنري الرابع ، أمكننا القول ان هيئة الأساقفة في أوربة الغربية بقيت ملتفة حول البابا الشرعي .

ومثل هذا الموقف كان موقف اكثر الأمواء المسيحيين . لان حكم بویکسن لم یکن له صدی فی انسکلترا حیث ظل غلیوم الفاتح ، کما يقول البابا ، يقاوم الرجاء الذي يقدم اليه من اعداء الكنيسة الرومانية ، ولا في اسبانيا حيث كان ماوك آراغون وليؤن ونافار « الابناء الخاضعين للحواري ، . وفي فونسا لم يكن فيليب الاول مطيعاً للاوامر الحبرية إلا أنه كان يؤمل أن يكفر عن مشاريعه السيمونية بحسن التفاته وحياده . أما البلاد المتاخمة لألمانيا ، باستثناء بوهيميا حيت كان وراتيسلاس ينتظر من هنري الرابع التاج الملكي ، مطمح أنظاره ، فكانت بصورة عامة في صالح غريغوار السابع لغرضين : الأول ، غيرتها على الدين ؛ والثاني ، مصلحتها السياسية ، لأنها كانت تويد التخلص من النفوذ الجرماني الذي يهددها . ولذا فان هنري الرابع لايستطيع أن يعتمد في آخر العام ١٠٨٠ على أي مساءدة خارجية، ولكن يمكن القول ان سلطته توطدت في المانيا بعد أن اضطربت معارضة الساكسونيين له ، وقتل رودولف سؤاب ﴿ فِي ١٥ تَشْرِينَ الأول ١٠٨٠ ) وعلى اثر ذلك كان هنري الرابع يرغب في خضوع الساكمونيين مها كلف الأمر ويعيد السلام إلى ألمانيا قبل أن يذهب إلى ايطاليا لينصب كليان الثالث بابا في روساً . ويبدو أن هنري

الرابع بذلك جهداً كبيراً في اقناع الساكسونيين إلا انه لم يحظ علم المرابع بدلك علم المرابع بما يويد .

وبينا كانت هذه الحوادث تجري في المانيا كان غريغوار السابع ينهيا للنزاع ، ولم يثن شيء من عزمه وظل إيمانه لا يتزعزع ، وثقته بالله عظيمة لانه يرى « ان الكنيسة المقدسة ، بعد أن تغلب أعداءها وتوقعهم في حيرة من أمرهم ، سوف تتمتع بالراحة في نشوة المجد » . وفي ١١ كانون الاول ١٠٨٠ عين راعياً لكنيسة رافينه بدلاً عن غيبرت المنشق . وفي آخر شباط ١٠٨١ عقد مجمعاً في روما وجدد حكمه بالطرد على هنري الرابع وأنصاره . وفي ١٥ آذار ، أي في الوقت الذي يتهيأ به الملك لعبور الألب، وجه البابا إلى أسقف متز ، هرمان، رسالة عرض فيها نظريته في التفوق الروماني ونادى باسم سلطة العقد والحل التي خولها المسيح إلى القديس بطرس أن سلطة الحبر الأعظم لاتحتمل أي استثناء أو تحديد . فهي تتناول العلمانين كالاكليركين والملوك كالأساقفة . ولما كان هنري الرابيع عصا نائب الله ، لذا كان من العدل أن يجرد من المنصب الملكي . وصفوة القول ان البابا كان ينتظر الحوادث بصفاء ثابت ولكن هذا لم ينعه من القيام ببعض التدابير الضرورية .

كان غريغوار السابع يعتمد في شمال ايطاليا على الكونتس ماتيلد التي وهبت دولها إلى الكرسي الأقدس . وقود أن يجدد تحالف نيقولا الثاني مع النورمانديين الذين يستطيعون أن يناوؤوا الجرمانيين في ايطاليا . وليس بالسهل أن يتقرب من هؤلاء الأمراء بعد أن لمس منهم اعتدامهم على أرضي البابا وعدم برهنتهم على احترام السدة الرسولية ، ولكنه اضطر تحت ضغط الظروف إلى الدخول معهم بمفاوضات أدت إلى اعتراف روبير العمر الوسيط- ٢٦

غيسكار بسيادة البسابا وتجديد الوعود التي قطعها على نفسه في عهد نقولا الثاني .

وكان البابا يعول على هذا التحالف كثيراً ، وقد أخطاً في ذلك ، لأن روبير غيسكار في العام ١٠٨٠ كان يطمح بفتح الامبراطورية البيزيطية ، أو على الأقل ، بفتح ايلليريا . في العام ١٠٧٨ سقط الامبراطور ميشيل السابع عن العرش وكان قد خطب لابنه قسطنطين ابنة غيسكار ، واتخذ الأمير النورماندي من هذا الحادث عذراً للتدخل ، لا سيا وان مغتصب الامبراطورية في بيزنطه بوتانياتس زج الخطيبة المسكينة في الدير . لذا كان روبير غيسكار منصرفاً بكليته إلى مشاريعه الشرقية ولا يفكر بجاية البابا ضد هنري الرابع الذي انحدر إلى ايطاليا بعد أن خذل اللومبارديون جيش الكونتس ماتيلد .

خيل إلي هنري الرابع أن الحملة الألمانية في ايطاليا ستكون نزهة عسكرية بسيطة ولذا لم يصطحب معه عدداً كثيراً من الجنود . والواقع أنه لم يلتى في طريقه أي مقاومة . ووقف أمام أسوار روما في ٢٦ أيار يحيط به الاحبار المنبوذون من غريغوار السابع . ثم وجه إلى الرومانيين نداء لم يتعرض به إلى غريغوار السابع وأعلن عزمه على توطيد السلام في الكنيسة .

ظلت أبواب روما موصدة . ولم ينصب كليان الثالث على عرشه كما لم يتوج الملك المبراطوراً في اليوم الموعود وهو يوم عيد العنصرة . وتعزى الملك باجتياح الريف الروماني . وبعد أربعين يوماً اضطر إلى رفع الحصار عن المدينة الحالدة . وليصلح هنري الرابع هذا الاخفاق الذي ناله في روما حاول أن يعدل الكفة ليقوي وضعه في ايطاليا وخاصة في المدن التي أخذ يغدق عليها الامتيازات . واعتزلت الكونتس ماتيلد في قلعة

كانوسا. وفي الوقت ذاته غادر روبير غيسكار ايطاليا وذهب لفتح ايلليريا وحاصر دورازو وظفر على الجيش البيزنطي الذي أرسله الامبراطور الكسيس كومنين لنجدة المدينة ، وبدا أن كل شيء يبسم له وصار يتطلع بانظاره نحو القسطنظينية .

ان ضعف مقاومة ماتيلد وبعد غيسكار جعلا هنري الرابع يستمر في تحقيق مشروعه في أخذ روما . وفي شباط ١٠٨٢ ظهر أمام المدينة وبين لسكانها أنه لايضمر في نفسه أي حقد عليم ، ودعا في الوقت ذاته هيلدبراند أن يأتي اليه ويبرهن على عدالة دعواه ، وتعهد أن يصون حياته حتى ولو برهنت القرانين على إدانته .

لم يقبل البابا أن يجاكم من سلطة زمنية . وفهم الرومانيون ذلك وظلت أبواب المدينة موصدة . وحاول هنري الرابع الهجوم على حي المدينة الليونية فرد . وفي أحد الشعانين ( ١٧ نيسان ) من تلك السنة عاود الهجوم دون نجاح ، واضطر إلى الاحتفال بعيد الفصح في ٢٤ نيسان ، في مدينة البانو .

ورغم هذا الاخفاق فان وضع الملك في ايطاليا تحسن . فقد استطاع أن ينزع من جانب البابا أمير كابو ، جوردان الذي حسد روبير غيسكار ورغب أن يوسع أملاكه على حسابه بمساعدة الجيش الألماني ، حتى ان جوردان مهد له السبيل بمقابلة مع ديديه أب مونكاسينو . وفي وتهور هذا ووعد الملك بان يتوج المبراطورا بيدي البابا الشرعي . وفي أثناء حصار روما عقد هنري ، بواسطة جوردان ولاشك ، تحالفاً مع المبراطور الشرق ، الكسيس كومنين ، وكان هم هذا أن يوحد بين المبراطور الشرق ، الكسيس كومنين ، وكان هم هذا أن يوحد بين جميع أعداء روبير غيسكار في ايطاليا عن يضطره إلى العدول عن مشروعه في الزحف على القسطنطينية . ورجع غيسكار إلى ايطاليا عن

طريق اوترانت ولبث سنتين في اخماد عصيان تابعيه . وحاول هنري الرابع أن يأحذ روما قبل أن تتدخل القوى النورماندية . ووقف للمرة الثالثة أمام روما . وقبل الهجوم النهائي رجح أن يضعف معنويات السكان خلال بضعة أشهر بقطع مواصلاتهم مع الحارج . وقد نجحت هذه الخطة وبدأ من كانوا مع البابا ينفضون من حوله وجنحوا الى السلم . وسلمت المدينة ودخل كليان الثالث كنيسة القديس بطرس باحتفال مهيب . أما غريغوار السابع فظل محاصراً في قصر سانتانج ورفض الاستسلام . ولكن النبلاء في روما رغبوا في المصالحة واقنعوا الطرفين المتخاصمين بقبول فكرة عقد مجمع يدعو اليه غريغوار السابع جميع أساقفة البلاد المسيحية .

انعقد المجمع في ٢٠ تشرين الثاني ١٠٨٣ الا أنه لم يضم الا الأساقفة الايطاليين والفرنسيين ، وذلك لأن هنري الرابع كان يوقف الكثير من الاحبار وهم في طريقهم الى روما . ولذا فان المجمع فقد طابعه الذي أربد له .

وجرت محاولات الوصول الى حل وسط بين الطرفين انتهت بالاخفاق واستمر الحصار . وخاب أمل الرومانيين في السلام . وهجر البابا ثلاثة عشر كاردينالآ . أما العلمانيون فكانت تمدهم مساعدات روبير غيسكار ولذا كانوا أكثر استعداداً للمقاومة . وكان هنري الرابع يناضل بالذهب البيزنطي صد الذهب النورماندي . وفي آخر عام ١٠٨٣ وأول ١٠٨٤ استقبل وفداً من القسطنطينية قدم اليه المبالغ الضرورية للقيام مجملة ضد دوق بوي . ودفاعاً عن الشكليات ذهب إلى كامبانيا دون أن يقوم باي عملية جدية وعاد إلى روما ليقوم بالهجوم النهائي . وفي هذه المرة احتل

أحياء الضفة اليسرى لنهر التيبر ودخل عدو البابا كليات الثالث قصر لاتران .

وظل غريغوار السابع غير مبال بما يحدث . ولما طوق في قصر سانتانج من كل جهة ، فضل أن بستسلم للموت ، إذا لزم ذلك ، على أن يضحي بالمبادى والتي دافع عنها طوال حياته . تم دعاه هنري الرابع إلى المثول أمام مجمع بجتمع في كنيسة القديس بطرس في ٢٤ آذار مدر فبقي في ازدراء المستنكف لايجيب على شيء . ونظمت دعوى في حق البابا كانت مجرد اتهام ضده أكثر بكثير منها دفاعاً عن الملك . وأخيراً حرم مجلس لاتوان غريغوار السابع وخلعه واعتوف بكليات الثالث بابا بصورة رسمية . وتبع هذا الاحتفال احتفال آخر كان ينتظر منذ عهد طويل . ففي ٣١ آذار توج عدو البابا هنري الرابع امبراطوراً كا توجت معه الملكة بيوت ونحققت الغاية من الحملة الايطالية .

ثم تابعت العمليات العسكرية سيرها وظل قصر سانتانج محاصراً واحتل الملك البالاتن والكابيتول . ووقف النجاح عند هذا الحد . وكان غريغوار يعتمد على أنصار له في الريف الروماني وقد ساعدته مقاومتهم على الانتظار ريثا تأتي النجدة النورماندية .

بادر روبير غيسكار لانقاذ البابا . ولم يكن باستطاعة هنري الرابع مقاومة النورمانديين فعارب متراجعاً . ودخلت جيوش روبير روما . وجرت مرقعة بين الطرفين غرج منها روبير ظافراً ووصل إلى قصر سانتانج وخلص غريغوار السابع . ثم عاد القتال من جديد وأعمل النورمانديون النهب في روما . واضطرب وضع البابا على اثر ذلك واضطر إلى البعد عن روما ولجا إلى سالرنو أخيراً . وفي آخر ١٠٨٤ عقد مجمعاً جدد فيه حرمان كليان الثالث وهنري الرابع وأرسل إلى مختلف البلاد

المسيحية مندوبيه ليعلموها بهذا الحكم . وفي الوقت ذاته نشر آخر رسالة له . ويمكن اعتبارها وصيته الروحية . وفيها يعلن إيمانه بنجاح عمله واقتناعه ، رغم الحدثان والنوائب التي ألمت بالكنيسة الرومانية ، بأن المسيحين الحق سيأخذون على أنفسهم حماية السدة الرسولية ويؤمنون تفوقها على ملوك الأرض و المتألبين على الرب ومسيحه ، .

وبعد إعلان هذه الرسالة بقليل توفي غريغوار السابع في ( ٢٥ أيار ١٠٨٥ ). ولقد ترك لنا مداحته بول برنيد قصة تشيد بأيام البابا الأخيرة وتتضمن أخباراً لاصحة لها البتة . ولاشك أن العبارة التي يذكرها على لسان البابا المحتضر وهي : « كنت دوماً أكره الظلم وأحب العدالة » إنها هي محض اختلاق وليست حقيقية ، غير أنها تلخص لنا هذه الحياة المشبعة بالمثل الأعلى التي رصدت نفسها بكليتها لحدمة الكنيسة والكرسي الأقدس . لقد كان غريغوار السابع علوياً قبل كل شيء ، نائباً للمسيح ، ومثلاً للحواري بطرس ، وبقي ، كبابا ، صحيفة كبرى في التاريخ وعلماً من أعلام الكنيسة . إلا أنه يجب أن نقول أيضاً ان الحس السياسي كان ينقصه ، ففي كانوسا خاصة فرط بظفره ليؤدي الاحسان النبيل السامي يعتبره واجباً من أقدس واجباته .

أثر غريغواد السابع . \_ إذا أخذنا بالظواهر فان حبرية غريغواد السابع انتهت بالفشل ، لأن استيلاء هنري الرابع على روما وإقامة عدو البابا على كرسي القديس بطرس ، وذهاب غريغواد السابع الى سالونو ، كل هذه الوقائع الأليمة تدل على بطلان الجهود التي بذلها لتأمين التفوق الروماني . ولكن سياق الحوادث لايبود في المستقبل مثل هذا التشاؤم . ويجب ألا ننسى أن غريغواد السابع اذا لم يستط\_ع أن يحقق ظفر وغيب ألا ننسى أن غريغواد السابع اذا لم يستط\_ع أن يحقق ظفر نظريته في المتقوق الروماني بصورة عملية كما أداد ذلك في «أمالي البابا» ،

إلا أنه استطاع أن يصنع السلاح الضروري للدفاع عنهـا . فقد ظهرت في آخر حبريته مجموعة القوانين التي جمع فيها آنسلم لوقا النصوص التي تبرهن على شرعية هذه النظرية . وفي الوقت ذاته كان المحاجون بالأقلام يعتمدون على هذه النصوص ويستخلصون منها النتائج الصالحة لمزاعم البابا . كان أضداد غريغوار وأنصار الامبراطور يجاولون أن يضعوا الحكم الملكي المطلق المؤسس على ورائـة الحق الإلهي ، خارجاً وفوق قوانين الكنيسة . وكان الغريغوريون يناهضونهـم بالتقاليد الكنسية ويظهرون أثر غريغوار السابع إرجاعاً للقواعد التي وقعت في حيز الاهمال مذ أن هبت العاصفة وذالت الامبراطورية الكارولنجية . وطوراً وطوراً كان رجال البابا يجردون أقلامهم للرد على حجج خصومهم . كل ذلك أثرى المفهوم الغريغوري في سلطة العقد والحل بأفكار جريئة وجديدة . وفي السنة التي توفي غريغوار السابع قام الالزاسي مانيغولد يعرض النظرية العقدية في الملكية . وتتلخص بأن الملك لايحكم إلا بوجب عقد ضمني بينه وبين رعيته فاذا كسر هذا العقد وحكم دوله خلافاً للعدالة والاحسان فان رعيته تكون في حل من يميز الولاء له ، وعلى البابا أن ينظر في الأسباب التي تبور عصيانها ويؤيدها بسلطته العليا .

وأفادت هذه الحركة الفكرية في تثبيت التقاليد القانونية ، وقبول السلطة الرومانية واحترامها ونشر الأفكار الغريغورية التي تخول الكرسي الأقدس كل السلطة على الكنيسة العامة وعلى الأمراء المسيحيين ، وهيأت ظفر البابوية في حبرية اوربينو الثاني بعد أن ألمت بالسلطة الرسولية أزمة حادة بعد وفاة غريغوار السابع .

## أزمة البابوبة بعد غريغوار السابع

1+11-11-10

انتخاب فيكتور الثالث . \_ رجا الكرادلة غريغوار السابع، وهو على فراش الموت ، أن يدلهم على أكفأ رجال الكنيسة ليكون خلفاً له فسمى لهم آنسلم أسقف لوقا وأود كردينال \_ أسقف أوستى ، وهوغ مطران ليون . ومع هذا فان تاج البابوية كان من نصيب أب مونكاسينو، ديديه ، مرشع جوردان أمير كابو ، الذي أقنع الكرادلة بأن ديديه يستطيع أن يخدم الكنيسة أكثر من أي شخص من الشخصيات التي معاها غريغوار السابع .

غير أن هذا الضغط العلماني كان مخالفاً للمبادىء الغريغورية ، ولذا أثار عند ديديه كثيراً من الوساوس ، وأنبه ضميره فذهب إلى مونكاسينو ورد المنصب الذي قدم اليه وجرت مساع أخرى إلا أنها لم تثنه عن عزمه ، وبعد سنة مضت بالمفاوضات انعقد مجلس الكرادلة وانتخب ديديه رغماً عنه في ( ٢٤ أيار ١٠٨٦ ) ، ولم يرض بذلك واعتزل في مونكاسينو .

ولا شك أن بقاء الكرسي الأقدس شاغراً طيلة هذه المدة يضر بمصالح الكنيسة لاسيا وان المسيحية ، في مثل هذه الظروف الحرجة ، أحوج ما تكون إلى رجل قوي الشكيمة كفء للقيام بما يتطلبه هذا المنصب ليجمع شمل أنصار البابوية في إيطاليا وألمانيا ويوحد كلمتهم . ولكن لا داعي للياس وإن بدأ هذا الخطر جسيماً .

أما كليمان الثالث فلم يستطع البقاء في روما وذهب إلى رافينه . وفي شمال ايطاليا ظفرت الكونتس ماتيلد على جيوش هنري الرابيع العائدة

إلى المانيا والتف حولها أنصار الحزب الغريغوري ، أما في جنوب شبه الجزيرة ، فلم تكن الحوادث لتجري وفقاً لصالح السدة الرسولية ، فقد توفي روبير غيسكار وخلف أبناً يدعى روجه ، وكان هذا في نزاع مع بوهيموند أخيه لأبيه من زوجته الاولى ، وعدا عن هذا الانقسام العائلي كانت عائلة غيسكار في خصام مع عائلة كابو ، ولذا كان السلام في ايطاليا النورماندية رهن أقل حادث عارض ،

ولم يكن الوضع في ألمانيا يدعو إلى الاطمئنان في المستقبل لأن الساكسونيين لم يعرفوا كيف يستغلون غيباب هنري الرابع لصالحهم و يضاف إلى ذلك أن الزعماء الدينيين كانت تنقصهم الجرأة والقناعة بجادئهم فلم يستطيعوا مقارعة خصومهم الحجة بالحجة ليظهروا عليهم ولكن لم ينفذ كل أمل في صالح البابوية إذا وجه حماتها وأحسنت قيادتهم ولسوء الحظ كان ينقصهم التوجيه الصحيح غالباً ، لأن خليفة غريغوار السابع ، ديديه ، لم يكن له من العزم والنفوذ والجاه ما يجعله يوفق بين النوايا الصالحة المبعثرة وينسق جهودها وبدفعها في الطريق السوي .

ولد ديديه في ١٠٥٨ من أسرة نبيلة في بينيفن وأصبح أب مونكاسينو عام ١٠٥٨ و كردينالاً في الكنيسة الرومانية عام ١٠٥٨ وظل في حبرية غريغوار السابع منعزلاً • كان مهندساً معاراً ، غاوية للفن ، جماعاً للتحف ، حباً للكتب ، لاهم له إلا تزيين مونكاسينو : شاد فيه مكتبة وصالة وكنيسة فخمة جمع فيها التاثيل والفسيفساء والفريسكات والمنمنات والحلي وأدوات الزينة والكتب الدينيسة • وإذا تدخل في حكومة الكثيسة فلا يرمي من تدخله إلا الحفاظ على هذه الثروة الفنية ضد غارات الحرب وأعمال السلب والنهب • وهذا ما يعلل لنا جهوده في عقد تحالف دائم بين البابوية والنورمانديين وعاولة التوسط عام ١٠٨٢ بين

هنري الرابع وغريغوار السابع ، كان ديديه ، رغم فضائله الكهنوتية الني لابحال للشك فيها ، قليل الاطلاع على شؤون الكنيسة ، قليل التدريب على خفايا الدبلوماسية ودقائقها ، وينقصه الحزم الضروري ليضطلع باعباء البابوية . يضاف إلى ذلك أن الظروف التي أحاطت به ، عنداعتلائه كرسي البابوية كانت خطرة على الكنيسة الرومانية ، ولذا فان انتخابه بابا باسم فيكتور الثالث كان فاتحة لازمة ظهرت بهجومين على البابوية : المجوم الامبراطوري ، ويرمي إلى دفع الغريغوريين المحرومين من زعيمهم إلى الانضام في صف كليان الثالث ؛ والهجوم الغريغوري الذي فرق الحزب الخيف وأوشك أن يؤمن نجاح هنري الرابع .

الهجوم الامبراطوري . - وفي هذه الفوضى التي تتغبط فيها الكنيسة من جراء شغور الكرسي الحبري وانتخاب ديديه ، حاول أنصار هنوي الرابع قبل كل شيء أن يبرهنوا لحصومهم أن كليان الثالث هو البابا الشرعي . فقد حور غي فراره ، بناء على طلب عدو البابا ، رسالة تدعى الشرعي . فقد حور غي فراره ، بناء على طلب عدو البابا ، رسالة تدعى ولذا يجب خلعه . أما غيبرت رافينه ، الذي نودي به باسم كليان الثالث فيجب أن يحون وحده البابا . ولم تحكن الحجة التي أدلى بها غي فيجب أن يحون وحده البابا . ولم تحكن الحجة التي أدلى بها غي أقرى من حجة متقدميه ، ولكن الشيء المهم فيها هو الاعتدال الظاهر الذي يبرهن عليه هذا المدافع الجديد عن هنري الرابع . فأصوات الحقد والغضب، التي نراها في الآثار القدحية التي ظهرت في السنوات المتقدمة ، ولكن إذا تحولت الحياة والوسيلة فليس في ذلك على تبدل النظرية لأن غريغوار السابع بقي في رأي هذا الفريق مغتصاً .

الهجوم الغريغودي • - وكان الهجوم الغريغوري أشد خطراً على البايوية ويتمثل في شخص مطران ليون ، هوغ ، مفوض غريغوار السابع

في غاليا . كان هوغ رجل مبادى، ، قاسياً ، متطرفاً ، غريغورياً أكثر من غريغوار السابع نفسه ، لايعرف الهوادة في الدين ولا التسامع في العدل وقدى هذه العاطفة في نفسه أزال من قلبه الشفقة على الضعف البشري . ولذا فان عقيدته الاصلاحية وميوله المتطرفة دفعته إلى الوقوف في حتون الثالث .

وصل هوغ الى روما بعد انتخاب ديديه بقليل والتقى به في مونكاسينو فحدثه ديديه عن « الأعمال القبيحة » التي ارتكبها في آخر حبرية غريغوار السابع والظروف التي المت بانتخابه وجعلت هذا الانتخاب مضطرباً وخالفاً لارادة الله ، وصرح بأنه لايقبله ولا يوضى به . كما برهن على سلامة نواياه بدعوته الى مجمع يعقد في آذار ١٠٨٧ ، ودعا اليه هوغ ليون وصديقه ريشار أب دير سن فيكتور مارسيليا الذي كان مرافقاً له .

اطمأن هرغ وريشار لما سمعا وذهبا إلى كابو لحضوي المجمع . غير أن ضربة مسرحية حقيقية حدثت في هذا الاجتاع . فقد قبل ديديه تحت ضغط الامير جوردان وروجه غيسكار الشاب بانتخابه ولبس الجبة الحبرية ، وفي ٢٦ آذار ١٠٨٧ قبل تاج البابوية ، واعترف به الكرادلة الأساقفة الحاضرون إلا هوغ ليون ، فقد لزم الصمت الجليل بعد أن تخلى عنه أخوانه . وبعد هذا دخل البابا روما وأزاح النورمانديون أنصار كليان الثالث ، وجرت له في ٩ أيار حفلة دينية ، وبدا أن الازمة الداخلية ، التي مزقت الكنيسة منذ وفاة غريغوار السابع ،قد انتهت ولم يتى سوى الحلم الحارجي .

وهذا الحطر الحارجي أيضاً مال إلى الضعف لأن وضع الغريغوريين تحسن في إيطاليا كما في المانيا . ففي مجمع كابّو أنضم روجه غيسكار الى فيكتور الثالث ، وكذا أكثر الامراء النورمانديين . وفي الشمال كانت

الكونتيس ما تيلد في حالة حسنة بعد ذهاب هنري الرابع ، وقدمت روما لتحبي البابا الجديد وتطمنه عن ولائها للكرسي الأقدس .

وفي ألمانيا كان هنري الرابع في حرب مع الساكسونيين ولذا لم يكن بامكانه أن يبتعد عن المانيا لينجد عدو البابا .

أما فيكتور الثالث فبعد أن استنب له الأمر عقد مجلساً في بينيفن ( ٢٩ آب ١٠٨٧ ) وجدد فيه حرمان هنري الرابع ، وطرد هوغ ليون وريشار مرسيليا دون أن يترك مجالاً للصلح معها . وليس بالمستحيل أن يكون قد أذاع من جديد التشريع الغريغوري في النيقولاوية والسيمونية والتقليد العلماني . إلا أن تاريخ هذا المجمع قد اغطش بسحب من الاساطير ومن الصعب الادلاء بشيء ثابت . ولا شك في أن فيكتور الثالث لم يقطع علاقاته مع توجيهات سلفه ، غير أن مراسيمه كانت قليلة ولذا لا نستطيع أن نستخلص منها نتائج صريحة .

ومات فيكتور الثالث في ١٦ ايلول ١٠٨٧ ولم تترك حبريته أثراً جديراً بالتسجيل. كان هذا البابا محباً للبديع ، مقدراً للفن، وليس لديه أفكار شخصية في حكومة الكنيسة . ولقد حاول في عهد غريغوار السابع أن يقرب بين الكهنوت والامبراطورية ، غير أنه لم يفكر في تلك الظروف إلا لصالح ديره دون أن يرتاب في خطر هذه المحاولة . وعندما زال الحطر عنه عاد فاقتفى آثار الحبر العظيم . ولما انتخب بابا بتأثير الامراء النورمانديين وقف أمامه الغريغوريون المتزمتون، وهذا لم يمنعه من ان يظل غريغورياً ، ولكنه كان قبل كل شيء شخصية بمحية كامدة شاحبة الوجه بين غريغوار السابع واوربينو الثاني .

اوربينو الثاني ( ۱۲ آذار ۱۰۸۸ ) . - رجا فيكتور الثالث قبل أن يلفظ نفسه الاخير أن يكون خلفه اود شاتيون كاردينال -

أسقف أوستي. وهكذا كان ، فقد اجتمع الكرادلة الأساقفة وانتخبوه بابا باسم اوربينو الثاني .

ولم يمض الانتخاب دون صعوبة . لأن المنشقين كانوا يهددون روما ورغم مساعدة جنود الكونتيس ما تيلد لم يستطع الكرادلة الاجتاع والمناقشة بسلام . وحسب الأصول المرعية في مثل هذه الحالة في مرسوم نيقولاالثاني ذهب الكرادلة إلى تيراسين وقبلوا التصويت بالانتدب ليسمعوا للاكليروس والشعب الروماني الاسهام في الانتخاب .

كان من الصعب إجراء انتخاب أفضل من هذا الانتخاب . كان أود فرنسي المنبت ، أصله من شاتيون على المارن من ابرشية رنس تتلمذ على يد القديس برونو والقديس هوغ كلوني،ثم سمي في عام ١٠٧٨ أسقف أوستي، وأنتدب في العام ١٠٨٤ ـ ١٠٨٥ إلى المانيا.وهو منأفضل مساعدي غريغوار السابع ، حتى ان هـذا الاخير دل عليه بين من اقترحهم خلفاً له . وقل من الاحبار من توصل مثله إلى السلطة بعد طول التجربة والحنكة في القضايا الكنسية ، فضلًا عن الذكاء والطباع التي يتحلى بها . ولقد قال عنه بطرس بوزان : « كان شجاعاً علىماً في الكتاب المقدس مفعماً تتقالد الكنسة ، وعنده من الثنات ما يجعله نسهر على مراعاتها و ملاحظتها ، . وكذا برنولد كونستانس يشيد بعلمه بقوانين الكنيسة وتقواه التي هي ثمرة النظام الكلوني الذي جبل روحه. وهذا العلموهذه التقوى اتحدا عندهمع الحس السلم وكرم النفس والارادة القوية التي لا تنفي العذوبة والاحسان . ولقد تبين له من طول صلته بالناس ان الوسيلة الوحيدة لتجديد الكنيسة والنهوض بها بعد أن حلت بها الأزمة التي لازمتحبرية فيكتور الثالث؛ هي السير على غرار غريغوار السابع وتقليده وإتمامه في كل شيء . وقده كتب إلى الاساقفة الالمان في ١٣ آذار ١٠٨٨ , ثقوا بي ثقتكم من

قبل بأبينا السعيد البابا غريغوار . انني أقتفي آثاره في كل شيء واطرح ما طرح ، وأشجب ما أشجب وأعز ما أحب وأثبت وأؤيد كل ما اعتبره عادلاً وكاثوليكياً ، وفي كل شي أفكر مثله ، .

وهكذا فإن حبرية غريغوار السابسع التي أنقطعت في ٢٥ أيار ١٠٨٥ تعود فتبدأ في ٢٥ آذار ١٠٨٨ ، لأن النظريات الغريغورية بقيت تلهم جميع أعمال هذه الحبرية الجديدة ، وظلت الكنيسة الرومانية توجه المسيحية وتلاقي المقاومات نفسها والمعارضات نفسها والموالين أنفسهم أيضاً مع ما يقويها من حجج قانونية تؤلف القلوب وترد الحائرين وتهدي الضاليين سواء السبيل .

## السكهنوت والامبرا لمورية في حبرية اوربينو الثاني 1044 – 1099

الشقاق والقضية الرومانية . ... ان متابعة العمل ، الذي بدأ به غريغوار السابع ، تقتضي قبل كل شيء إنهاء شقاق كليان الثالث وإعادة البابوية إلى روما ومنحها الوسائل المادية التي تكفل لهـــا ممارسة سلطتها العظمى . وهــذا ماكان يرمي إليه اوربينو الثاني ، في السنوات الخس الأولى من حبريته، وما تابعه بثبات وعزم وتفاؤل . وتحقيقاً لهذا البرنامج سعى أولاً في عقد الاجلاف التي يمكنه الاعتاد عليها .

رأى البابا أوربينو الثاني أن قوة الكرسي الأقدس ناجمة عن مساندة الأحبار والأمراء الايطالين له ، وأن حملات هنري الرابع في إيطاليا أفقدت الملكية الجرمانية قسماً عظيماً من جاهها في شبه الجزيرة ولم يبق إلا فئة قليلة التفت حول أولريك بطريرك اكريله ولبثت منشقة .

أما باقي رجال الدين فقد دخلوا في طاعة الكرسي الأقدس وسعت الكونتس ماتيلد أن توحدهم في كتلة واحدة .

والسند الثاني الكرسي الأقدس في إيطاليا هو الأمراء النورهانديون، فقد كان يهمهم كما يهم الكونتس ماتيلد الحد منالتوسع الجرماني. ولكن الحرب بين بوهيموند وأخيه روجه عادت وأشتعلت بعد وفاة فيكتور الثالث ودامت إلى ١٠٨٩. وإذا صرفنا النظر عن هذه الانقسامات فان الأمراء النورمانديين كانوا في صالح البابا بالاجماع، وقد حاول هذا أن يقوي علاقاته مع جوردان كابو وروجه كونت صقلية .

وبالإجمال ، ان إيطاليا النورماندية كايطاليا الشمالية اعترفت بأوربينو الثاني . أما كليان الثالث فلم يكن له أنصار إلا في الريف الروماني .

اوربينو الثاني والمانيا . \_ أما الوضع في ألمانيا فكان مختلف غنه في الطاليا . إن شعاع الأمل ، الذي بدا في حبرية فيكتور الثالث ، عاد وانطفا بسرعة لأن جميع الحوادث التيجرت في ساكس وبافاريا أضعفت وضع الكرسي الأقدس في المانيا . ويلاحظ المؤرخ برنولد كونستانس أن لم يكن في ألمانيا في بداية العام ١٠٨٩ سوى خمسة أساقفة مخلصين للبابوية ، ومن الصعب عثل هذه القوى الضئيلة مباشرة عمل ناجم .

إلا أن أوربينو لم يترك الياس ليدخل الى قلبه ، فيها كان يشد أواصر التحالف في إيطاليا كان يعمل على تنظيم القوى الغريغورية في المانيا . ففي ١٨ نيسان ١٠٨٩ عين جيبارد كونستانس نائباً رسولياً في المانيا . ورسم له السياسة الحبرية في رسالة قيمة تدل على أنه لم يضع باي فكرة من الأفكار الغريغورية ، بل أظهر مرونة أكثر من غريغوار السابع . ولاريب في أن هذا التعيين لاقى محله لما يتمتع به هذا الحبر من حظوة ومكانة في المانيا . كان جيبارد عارفاً بالقضايا الألمانية ، واقفاً

عليها ، فضلًا عن انه كان على اتفاق تام مع البابا أوربينو الثاني ويقاسمه قوة العقيدة ورسوخ الإيمان ، وفرق هذا وذاك تهيؤه واستعداده للسلام والصلح . وإذا عرفنا أيضاً أنه قريب لأكثر أسر ألمانيا القديمة أمكننا أن نقول أن هذه القربى تزيد آيضاً في حظ نجاحه .

رسم أوربينو الثاني إلى « نائبه » في ألمانيا الحطة الواجب اتباعها ، ولا المتعدد المناز باعتدالها الحازم لأن البابا احتفظ بالحرمان الذي يثقل كاهل الملك وعدو البابا والحق بهما « جميع الذين يساهمون في عمل السوء باسلحتهم ومالهم ونصائحهم وطاعتهم ، وخاصة إذا قبلوا منها أو من أنصارهما الرتب والوظائف الكنسية » . وقد منع نحت طائلة الحرمان الاتصال بأنصار كليان الثالث وهنري الرابع المحرومين ، ولكنه أبدى استعداداً لتغفيف توبة الذين حادوا عن القانون بطريق الجهل أو الحوف أو الضرورة، وترك إلى جيبارد حربة العمل ليدخل في حطيرة الكنيسة جميع الاكليركيين الذين وصلوا إلى مراتبهم عن غير حق . ولا شك أن هذا الوضع المسالم المصالح، الذي أتحذه البابا أوربينو الثاني، كان من شأنه أن يود من أمعنوا في الضلال وأتبعوا سبل الغواية وظلوا في شقاقهم عن رد فعل أكثر منه عن قناعة شخصية . ولم يكن في وسع الرأي الألماني إلا أن حبذ هذه التوجيهات وأستقبلها برضى ، لأنها غت عن إرادة خالصة في العودة إلى السلام في ظل الدين الحنيف . ولكن هذه السياسة الرشيدة لم تمنع وجود بعض اللحفين المتطرفين الذين أنكروا على البابا أوربينو وضعه .

وإذا نظم أوربينو الثاني الكفاح ضد الشقاق الامبراطوري في ألمانيا وإيطاليا فذلك لم يصرفه عن أهدافه في تطهير روما والريف الروماني من بذور الشقاق والنفاق ، لأن كليان الثالث مازال مجتفظ فيها ببعض القوة، عنى انه عقد مجمعاً في أيار أو حزيران ١٠٨٩ وحكم ببطلان بابوية أوربينو

الثاني ، كما حسكم على المتمردين على سلطة هنري الرابع . وأذاع بالمقابل سلسلة من المراسيم حرم فيها السيمونية والنيقولاوية تحت طائلة العقوبات الشديدة وبفضل هذه السيرة التي سلكها أخسل يفخر بأنه خليفة بطرس الحقيقي وبه تتجسد الوحدة الرومانية التي فصم عراها غريغوار السابع عندما حكم على الملك الذي يتناول سلطته من الله تعالى .

ولكن هذه الحطة لم تنجح إلا قليلًا ولم تمنع أوربينو الثاني من الاستيلاء على روما ودخولها بين هتاف الشعب الروهاني وتناثو الأزهار وإقامته القداس في كنيسة القديس بطرس. ولا شك في أن هذا الظفر كان عظيماً من الناحية المعنوية لأنه غسل العار الذي لطخ الكنيسة عام ١٠٨٤. ولم يبق على أوربينو الثاني إلا أن يستقر ويوطد سلطته في المدينة بعد أن دخلها مباغتة . وهذا ماسعى إليه في آخر العام ١٠٨٥ وأول العام ١٠٩٠ بتحالفه مع النورمانديين وتقوية وضع الكونتس ماتيلد في إيطاليا الشمالية وفصل هنري الرابع عن عدو البابا كليان الثالث .

وماكاد أوربينو الثاني يدخل عاصمته إلا وغادرها إلى آمالغي حيث عقد مجمعاً حضره روجه غيسكار محاطاً بكونتات بوي وكالابر . وبهذه المنساسة جدد التحالف مع آل غيسكار وأقسم روجه بيسين الولاء للكنيسة الرومانية وتقبل دوقيته من يدي البابا . وبفضل هذه التعهدات استطاع أوربينو الثاني أن ينظر إلى المستقبل بثقة أكثر من ذي قبل . فاذا ما أنحدر هنري الرابع إلى إيطاليا أدرك النورمانديون الحطر الذي يهددهم من تفوق الجرمانيين في شمال شبه الجزيرة وجنوبها ، ولذا ينحازون إلى جانب البابا ضد الفاتح .

وأهم من هذا أيضاً أن يسد البابا طريق روما في وجـــه الجيوش العصر الوسيط-٤٧

الألمانية ، ولذا سعى في تقوية الكونتس ماتيلد في إيطاليا الوسطى . وكانت ماتيلد أرملة منذ ١٠٧٦ ولها من العمر ثلاث وأربعون سنة . ورغم أنها عاشت كراهبة تائجة في حياة العصر ، إلا أن البابا فكر في زواجها في آب ١٠٨٩ مع الشاب ولف الحجامس بن ولف الرابيع دوق بافاريا ، ولم يكن له من العمر سوى سبعة عشر عاماً . ولا شك أن هذا الزواج الدبلوماسي يعود على البابوية بأفضل الشمرات والفوائد لأنه يوبط بين زعيمي المعارضة في ألمانيا وإيطاليا ويقوي وضع الكونتس ماتيلد في إيطاليا الشمالية ويجعل بافاريا في صالح الغريغوريين . ولكننا نتساءل بعد هذا ماإذا كانت هذه المناورة الجريئة سابقة لأوانها . وفي الحقيقة ان هنوي الرابع قد نبه إلى الحطر الذي ينجم عن هذه القوة الجديدة ، وأشير عليه أن يقضي عليها قبل أن تستفحل وتصبح في حالة تشل تأثيره في إيطاليا . أما البابا عليها قبل أن تستفحل وتصبح في حالة تشل تأثيره في إيطاليا . أما البابا فربينو الثاني ، وغم التقدم الذي تم في بداية حبريته ، فلم يكن على جانب من القوة يستطيع أن يقف بها أمام الضربة التي يمكن أن توجه إليه .

وربا كان يعرف مبلغ قوته ، لأنه ، وان حاول أن ينظم الدفاع عن شبه الجزبرة ، لم يعمل على مايعيق سير المفاوضات خلال العام ١٠٨٩ التي كانت تجري في ألماتيا بين هنري الرابع وخصومه . ففي هذا التاريخ تقدم الامراء الموالون للكرسي الاقدس إلى الملك معربين له أنهم على استعداد للاعتراف به إذا قبل الانضام إلى صف البابا الشرعي . وكانت الفرصة مواتية ، حتى ان هنري الرابع ، على مايظهر ، جنع لهذا الحل ، غير أن الاساقفة المنشقين جعاوه يعدل عن رأيه لأنهم خافوا ، إذا تم التفاهم على هذا الأساس بين الكهنوت والامبراطورية ، أن يخلعوا من مناصبهم على هذا الأساس بين الكهنوت والامبراطورية ، أن يخلعوا من مناصبهم

لمشايعتهم الشقاق. وأخيراً تغلب رأيهم على الملك في مجمع سبير ( ١٤ شباط ١٤ م. ١٠٩٠ ). وعوضاً عن أن يسوى السلام ، بدىء على العكس بالاستعداد للحرب والحملة على إيطاليا .

أما جيبارد كونستانس فلم يكن في وسعه بعد أن مجدث في داخل المملكة تحولاً في الرأي يمنع هنري الرابع من الابتعاد عن المانيا . وحدثت حوادث كان من شأنها أن قوت وضعه . فقد خسر الغريغوريون بوفاة أسقفين عظيمين من أصل خمسة ، وبوفاة برتولد ابن رودولف سؤاب من العلمانيين ، خير سند لهم .

ولذا يمكننا القول ان الأفق لم يكن نقياً من كل عاصفة رغم الظفر الدباوماسي الذي ناله أوربينو الثاني خلال العام ١٠٨٩. وثارت العاصفة في ربيع ١٠٩٠. وانحدر هنري الرابع إلى إيطاليا وحاول قبل كل شيء أن يقضي على مقاومة الكونتس ماتيلد ، وحاصر مدينة مانتو ولاقى في هذا الحصار مقاومة عنيفة ، ولكنه فتحها أخيراً واستولى على كثير من الحصون . وجرت بينه وبين ولف بافاريا مقابلة . ولم يستطع هذا الأخير أن يفصل الملك عن عدو البابا كليان الثالث . وعمل هنري الرابع على فتح المدن في إيطاليا الشمالية .

وكما كان مرتقباً ، ألقى وصول هنري الرابع الرعب في إيطاليا . وأضطر البابا أوربينو الثاني أن يفر إلى كابو ومنها إلى سالرنو ولم يستطع أن يؤمل بتدخل عسكري من قبل حلفائه النورمانديين لوفاة أرملة روبير غيسكار ووفاة جوردان ونزاع الأمراء النورمانديين فيا بينهم . وهكذا فان الفوضى التي وقعت فيها إيطاليا النورماندية حرمت الكرسي الأقدس في العام ١٠٩١ . وبينا كان البابا ألشرعي يهيم على وجهه في جنوب شبه الجزيرة ، استولى خصومه على قصر الشرعي يهيم على وجهه في جنوب شبه الجزيرة ، استولى خصومه على قصر

سانتانج ودخل كليان الثالث روما . ولكن هذه الصدمة لم تؤثر في أوربينو الثاني ولم تفقده شجاعته وتوازنه ، ولم يتنازل عن مزعم من مزاعمه بل عقد مجمعاً في بينيفن في ٢٨ – ٣١ آذار ١٠٩١ وجدد الحرمان ضد كليان الثالث وأشياعه . ولكنه أمام خطورة الحالة جنح إلى المصالحة مع هنري الرابع شريطة أن يصون حقوق الكنيسة الرومانية .

ولم يكن الوضع العام في ألمانيا إلا مؤيداً لهذه الفكرة التي جنع إليها البابا ، لأن الجهود التي بذلها جيبار دكونستانس في تنظيم الغريغوريين لم تؤت أكلها بعد . كان جيبارد يكافع بشدة ولكن النجاح غير قريب . وضعف الغريغوريين في إيطاليا وألمانيا يوضع لنا كيف أن أنصار أوربينو الثاني حاولوا مصالحة البابا والامبراطور . وقد بدأ التشبث في المفاوضات من قبل اتباع الكونتس ماتيلد الذين أجبروها على الدخول في المفاوضات بعد أن رأوا المدن الايطالية تسقط واحدة بعد أخرى في يد هنري الرابيع . فوضع الملك شرطاً أولياً لكل اتفاق الاعتراف بالبابا لقد كانت الكونتس ماتيلد متعلقة بالكرسي الأقدس عن إيمان ولم يكن لقد كانت الكونتس ماتيلد متعلقة بالكرسي الأقدس عن إيمان ولم يكن في وسعها إلا أن دفعت مستنكرة هذه الفكرة التي تسيء إلى وجدانها في وسعها إلا أن دفعت مستنكرة هذه الفكرة التي تسيء إلى وجدانها الحساس الرقيق . ولكن اتباعها الحوا عليها وبعد مناقشات حامية الوطيس قطعت ماتيلد المفاوضات وعادت مطمئنة النفس إلى الحسرب وقررت أن تذهب بالكفاح إلى النهاية .

وقد ألفت هـــذه الجهود الفائقة مكافأتها لأن الظفر ماعتم أن بدل المعسكر وصار في جانب الكونتس. وأراد منري الرابع أن تسلم كانوسا فغادرتها الى بيانللو، ثم عاد جنودها وحاصروا جيوش هنري الرابع من كل جهة فلم يجد بدأ من القتال متراجعاً نحو بيانو.

لقد تجاوزت نتائج واقعة كانوسا جميع الآمال ، فقد اضطر هنري الرابع الى التراجع وتبعه جيش ماتيلد يستعيد القصور ، الواحد تلو الآخر، التي فقدها منذ بداية الحرب . وهكذا فان حملته بدأت ظافرة وأنتهت بكارثة حقيقية ، لأن طريق روما أصبح مغلقاً في وجهه . واذا لم يستطع أوربينو الثاني الدخول الى عاصمته ، فكذلك كليان الثالث لايستطيع الظهور فيها . وسر الرأي الايطالي بنتائج حرب البو الظافرة فمال الى صالح البابا الشرعي . يضاف الى ذلك أن النجاح الدبلوماسي الذي حصل عليه الكرسي الأقدس في آخر العام ١٠٩٣ لم يكن منه سوى أن أيد هذه الأوضاع المواتية .

واتفق أن أنكسار هنري الرابع على نهر البو وقع عندما ثار ابنه البكر كونراد . ولا يعلم على وجه الصحة سبب هذا الاختلاف الذي وقع بين الأب وابنه . ومها يكن فان أوربينو الثاني والكونتس ما تيلد حاولا أن يستغلا هذا الاختلاف . إلا أن الحوادث لم تجر بالسرعة التي فكرا بها لأن هنري الرابع أكتشف المؤامرة وقبض على ابنه وزجه في السجن حيناً من الزمن، إلا أن كونراد استطاع أن يفر وتوج ملكاً على إيطاليا في ميلانو من قبل المطران آنسلم وبرضي من ماتيلد وولف . وهذا الانقسام الذي جرى في العائلة المالكة مع ما صحبه من تواجع جيش الامبراطور كان بمثابة ضربة قاسية ويكن أن يسبب دماره وذهاب مؤاعمه في ايطاليا .

وحدث في ذلك الحين حادث آخر عظيم الأهمية ، ويجب أن ترى فيه يد ولف وما تيلد . يقول برنولد كونستانس ان المدن اللومباردية : ميلاتو ، كريمون ، لودي ، بليزانس ، ألفت حلفاضد هنري الرابع في العام ١٠٩٣ ، ولا يعطينا أقل تفصيل عن طبيعة هذا الحلف ولا عن تنظيمه . وكل ما قاله

انه كان تحت رعاية ولف ، إلا أنه على ما يظهر كان مرحلة من حركة التحرر التي حدثت خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشر في معظم مدن إيطاليا الشالية . وإذا كان تنظيم المدن بصورة عامة لم يكن سابقاً للسنوات الأخيرة من القرن الحادي عشر أو أوائل القرن الثاني عشر فعلى الأقل ان سلطة الأسقف العظيمة في القديم ، قد هوجمت بشدة . وتتويج كونراد بن هنري الرابع ملكاً على ايطاليا لم يكن منه إلا أن شجع المدن على التحرر من نير الاحبار الذين فرضهم الامبراطور ، وفي الوقت نفسه ، من الوصاية الألمانية . وهذا هو معنى الحلف اللومباردي الذي لم يكن منه سوى دعم جهد اوربينو الثاني والكونتس ما تيلد .

وسجل العام ١٠٩٣ كذلك تقدم الغريغوريين الذبن استطاع جيبارد كونستانس أن ينظمهم . فقد عقد على في أولم وانتخب برتولد أخو جيبارد دوقاً على سؤاب وتقرر أن يكون هذا الدوق مسع ولف الرابع ملحقين بجيبارد بيمين التبعية . وبهذا يكون عمل الكرسي الأقدس في المانيا مقلداً سلطة سياسية عليا تساعده على إظهار عمله الشخصي .

وفي هذا الوقت الذي انتظم فيه عقد الغريغوربين في ألمانيا ، أخذ يظهر أثر الرهبان ، لأنهم لم يبقوا كما كانوا في عهد غريغوار السابع بعيدين عن النزاع ، بل ان أثرهم فيه كان عظيماً . فقد انتشر الكلونيون في كل المانيا و كثرت مراكز الحياة النظامية . وبينا كان القديس هوغ ، أب كلوني ، يلازم الحياد في النزاع بين الامبراطورية والكهنوت نرى أن تلاميذ غليوم ، أب هيرشو ، اشتركوا في النزاع وأخذوا يبشرون ضد التقليد العلماني وضد الملكية المنشقة وضد أنصار عدو البابا . وبفضل هذه الدعاية استطاع جيبارد كونستانس ، وهو كلوني أيضاً ، أن يوقظ غيرة اللامبالين وينال الكثير من النجاح .

فمن هذا أن اللوربن في العام ١٠٩٣ خرجت من يد هنري الرابسع وأخذ الاساقفة يدخلون في طاعة البابا الشرعي . وارتسمت حركة بماثلة في المناطق المجاورة . وفي ساكس كان التبدل عظيماً ونشيطاً. فقد استيقظت ساكس على يد هران ، أسقف هلبرشتاد ، الذي عينه البابا اوربينو الثاني مفوضاً حبرياً ، ونسقت عملها مع بافاريا وسؤاب واللورين .

وفي الوقت الذي تطرح فيه إيطاليا هنري الرابع وتظهر في ألمانيا بوادر الاستقلال دخل أوربينو الثاني روما وضرب الشقاق ضربة قاضية، وبدا أن وضع البابوية قد تحسن أكثر من ذي قبل ، لأن الهجوم الالماني في إيطاليا رد على أعقابه كما خدل عدو البابا . وبذا استطاعت الكنيسة الرومانية العودة إلى غايتها الاولى التي لم تصرف النظر عنها ، وباشرت عملها في الإصلاح الكنسي . وبعد أن عاد أوربينو الثاني إلى روما أذاع للعالم المسيحي أنه يجمل الأمانة الدينية التي حملها سلفه من قبل وانسه سيجدد وبوضح التشريع الغريغوري الذي وافقت عليه المجامع الرومانية من بالميزانس عقد مجمعاً دعا اليه أساقفة البلاد جميعاً . فأجابه ما يقارب من بليزانس عقد مجمعاً دعا اليه أساقفة البلاد جميعاً . فأجابه ما يقارب من الاجتاع في الهواء الطلق .

وسبق هذا المجمع عدة مجامع اقليمية وافق فيها الأحبار على الأحكام التي اتخذها غريغوار السابع ضد النيقولاوية والسيمونية وحظر على المؤمنين حضور القداس الذي يحتفل به الاكليركيون المجرمون . وفي بليزانس جدد أوربينو الثاني بشكل صريح وعلى المراسيم الانشائية في إصلاح الكنيسة . واحتفظ بأحكام سلفه كها أثبت الفقه الروماني في بعض النقاط التي تترك بجالاً للجدل والتأويل وخاصة فيا يتعلق برقي المناصب

الكنسية على يد الاساقفة السيمونيين: فقد أثبت المجمع بطلان كل تقديس يدخل فيه المال ، إلا أنه قبل ،على العكس، تنازلاً، ان تقديس السيموني لشخص انتخب دون سيمونية يبقي ساري المفعول إذا كان هذا الشخص يجهل قباحة المقد"س. وكذا كل من كال قانونيا قبل أن ينال ربحاً سيمونيا يجب أن مجتفظ برتبته شريطه أن يعيد ما كسب من مال عن طريق السيمونية.

يلاحظ إذا طابع الاعتدال في قوانين بليزانس التي كانت تعبيراً لرغبة أوربينو الثاني في الوفاق والصلح . وما فقء البابا في مجمع بليزانس يبعث عن النتائج التي توصل إليها اللاهوتيون وتتفق مع وجهة نظره . ولا شك ان كان بينهم من كان متعنتاً مثل بونيزون أسقف سوتري مؤلف و كتاب الحياة المسيحية ، الذي يقول ببطلان الرتب التي عنحها الحبر السيموني أو المحروم ولا يقبل في ذلك التساهل بحال من الأحوال . وعلى نقيضه كان الكردينال دوسدودي في إيطاليا وبرنولد كونستانس في ألمانيا عندمان بقاء العقوبة التي حلت بالمنشقين الا أنها يجنحان إلى تسهيل العودة إلى حضن الكنيسة لكل من أقترف جرماً عن غير إدراك ووعي .

وتجددت قوانين بليزانس مراراً حتى آخر حبرية أوربينو الشاني . وفي كل مجمع يعقد كانت تتمم هذه القوانين بعدة تدابير تهدف إلى نشر الأخلاق المسيحية بين الاكليركيين والعلمانيين كالقوانين المتعلقة بالقتل والغصب والزواج وغيرها .

وهذ النشاط الإصلاحي كان دليلًا على هدوء النزاع بين الكهنوت والامبواطورية ، وليس في ذلك ما يدل على سلم دائم أو هدنة موفتة . لأن منري الرابع لم تخامره أي فكرة في الخضوع رغم خذلانه العسكري

والدبلوماسي . ولم يمض قليل من الزمن على مجمع بليزانس إلا وبلغه ان ماتيلد خيبت ظن ولف الشاب ولم تنجب له اولاداً أو تزيد في قرة أسرته ، ولذا هجرها وتخلى عنها . فرأى هنري أن الكونتس ، بعد أن حرمت مساندة بافاريا لها، لا تستطيع مقاومة الجيش الجرماني وهاجمها الملك في نوغارا فأخفق وسجل عاراً جديداً عليه ، ولم يستطع أن يخلص ايطاليا الشهالية من نفوذ البابا . وفي الجنوب ايضاً تزوج ابنه العاق كونراد ابنة كونت صقلية ، روجه . وفي كل هذا توطيد لنفوذ الكرسي الأقدس في شبه الجزيرة . لذا قفل راجعاً إلى جرمانيا . وكان وضعه فيها قلقاً لا يدعو إلى الاطمئنان ، فقد هجر الاساقفة الشقاق . ولم يكن أسعد حظاً يدعو إلى الاطمئنان ، فقد هجر الاساقفة الشقاق . ولم يكن أسعد حظاً مع العلمانيين . وعلى العكس كان وضع البابا في تحسن لان إيطاليا كلها التفت حول الكرسي الأقدس .

ومات البابا اوربينو في ٢٩ تموز ١٠٩٩، واذا لاقت حبريته في اول الامر بعض الصعوبات فقد سجلت ظفراً في السنوات الاخيرة . ففي العام ١٠٩٩ يمكن ان يقال ان الشقاق الامبواطوري قد انتهى ظاهراً ولم يبق لكليان الثالث إلا نفر قليل من الأنصار . وأخذت الكنيسة في الغرب ، بفضل المركزية ، تنصاع لتوجيهات البابوية اكثر بما كانت في الماضي . ومن الناحية السياسية انحازت إيطاليا بكاملها إلى جانب روما . وفي ألمانيا أخذ الحزب الغريغوري بالتوسع . وقبل وفاة اوربينو الثاني بخمسة عشر يوماً سقطت القدس في ايدي الصليبين ( ١٥ تموز ١٠٩٩ ) فخللت بذلك جهود البابا . وإذا حدثت الحرب الصليبية الأولى وبلغت هدفها فذلك يرجع إلى اوربينو الثاني لأنه ارادها وبشر بها ونظمها ووجبها فذلك يرجع إلى اوربينو الثاني لأنه ارادها وبشر بها ونظمها ووجبها فذلك يرجع إلى اوربينو الثاني لأنه ارادها وبشر بها ونظمها ووجبها ما مان الملك عنري الرابع وسائر ملوك الغرب بعيدين عن هدنه الحركة فإن الجد

المتبعث عن الفوز كال الكنيسة الرومانية التي اصبعت عند حد تعبير الدبارماسية الجبرية ، ام الأمم كما مي ام الكنائس.

وهكذا فإن اوربينو الثاني منع الكرمي الأقدس هية لم يعرفها من قبل ، ولكنه لم يعده إلى حظيرة السلام الذي كان ينشده ويسعى إليه منذ اعتلائه عرش البابوية ، وذلك لائ هنري الرابع رفض الامتثال والحضوع ولم يشا ان يتنازل عن مزاعمه القيصرية بل تعنت برأيه وظل يدعم عدو البابا ، ولذا فإن النزاع بين الكهنوت والامبراطورية مازال مستمراً.

## نزاع التقليد العلماني والبكنسي في عهد هنرى الخامس ۱۱۲۰ – ۱۱۲۰

انتخاب باسكال الثاني ( ١٣ آب، ١٠٩٩ ) . - خلف اوربينو على كرمي البابوية السكاردينال رونيه الذي انتخب في ١٣ آب ١٠٩٩ بابا باسم باسكال الثاني

وكان هذا رجلًا قديساً ومساعداً أميناً للباباوات الذي تعاقبوا على عرش البابوية في آخر القرن الحادي عشر . غير أنه لم يكن لديه من المؤهلات ما يجعله يقوم بالمهام الملقاة على عاتقه ، وليس له ذكاء سلفه، بل ان صفاته الاخلاقية خولته الوصول إلى منصبه . كان راهباً يرغب قبل كل شيء بظفر الاصلاح في الكنيسة ، ولكن ينقصه التبصر في الأمور وبعد النظر والحزم والمرونة التي ساعدت الحبرية السالفة على تحقيق كثير من الآمال .

ولم تمض سنة على وفاة اوربينو الثاني إلا وتبعنها وفاة كليان الثالث ( ٨ ايلول ١١٠٠ ) . وحاول المنشقون في روما أن يكون خلفه تيبري سنت روفين ، إلا أن الأحناف قبضوا عليه وزجوه في دير كاڤا . وجرت محاولة مماثلة لصالح البوت أسقف سانت سابين ، إلا أنها باءت بالحية ، وتوطدت أخيراً وحدة الكنيسة .

وبدا الجو ملاقاً للصلح بين الكهنوت والامبراطورية ، حتى ان هنري الرابع لم يفكر في انعاش الشقاق المحتضر . فمذ علم بموت كليان الثالث عقد مجلساً في ماينس في عيد الميلاد حضره الأساقفة والأمراء وتم الاتفاق على ارسال وفد إلى روما « لتحقيق وحــدة الكنيسة وإقامة بابا بانتخاب الرومانيين وجميع الكنائس » .

وهذه الأمنية تعرب عن رغبة الأساقفة والأمراء في السلام . غير أن هذه الرغبة لم تلق أي صدى في روما لأن باسكال الثاني كتب إلى جيبارد كونستانس في ١٨ كانون الثاني ١١٠١ أنه على غـــير استعداد للصلح على هذا الاساس ولكن الا يتضمن قرار ماينس تجديد انتخاب البابا لاسيا وان الداءين لذلك هم مندوبو الامبراطور ولا يعتبر ذلك مناقضاً للمبادىء الغريغورية ! لقد كان من المكن بقليل من الذكاء والحكمة والارادة الطيبة الوصول إلى إيجاد حل وسط شريف يعيد السلام والوئام بين الطرفين . غير أن باسكال الثاني عوضاً عن أن يجنح إلى هذا الحل المعقول رجح استثار الصعوبات التي كان يتخبط بها هنري الرابع في ألمانيا من جراء ثورة الأمراء عليه واضطراره لمحاربتهم . يضاف إلى ذلك أن البابا شجع أعداء الامبراطور . ففي ٢١ كانون الثاني ٢٠ ١٠ أي في الوقت الذي كان يستعد فيه هنري الرابع للهجوم على الفلاندر ، كتب إلى أمير هذه المقاطعة روبير فريزون ، بعد عودته من الحرب الصليبة ، محته هذه المقاطعة روبير فريزون ، بعد عودته من الحرب الصليبة ، محته

على ملاحقة هنري الرابع رأس الهراطقة ويؤكد له « ان لا أحب إلى الله من ذلك » . وبعد بضعة أسابيع أي في ١٢ آذار عقد بجمعاً في قصر لاتران ضم الاساقفة الايطاليين خاصة وجدد فيه الحرمان الذي يثقل الملك ، كما حكم في الوقت ذاته ببطلان التقليد العلماني . ولقد عزا بعض المؤرخين هذه الشدة والصرامة من قبل باسكال الثاني إلى الحقد الذي يكنه ضد المانيا . ولكن العوامل الدينية عند هذا الراهب تفوق المفاهيم السياسية ، وربما يكون الدافع إلى ذلك أن باسكال الثاني أراد أن يعرب لهنري الرابع عن إيمانه واخلاصه للمبادىء القانونية التي تفرض عليه التوبة النصوحة مقدمة لكل عفو .

وهكذا فسر هنري الرابع موقف البابا . وفي ٦ كانون الثابي ١١٠٣ ، وفي عبلس حضره كبار الشخصيات الكنسية والعلمانية ، أعلن بصورة صريحة عزمه على الذهاب إلى القدس ليرفع عنه طائلة الحرمان ويعيد السلام إلى ماكان عليه بين المملكة والكهنوت . ولكن هل في هذا الفعل ما يدل على أن الملك كان صادقاً خالص النية ? لاشيء يناقض هذه الفرضية ، غير أن خداع هنري الرابع المتكرر وتجارب الماضي فرضت على باسكال الثاني التعقل والحنو وجعلته يتريث ويلاحظ الحوادث عن كتب ، ويسجل الوعود التي قطعها الملك على نفسه بالحضوع والندم على مافعل ، والابيرم عفواً عاجلًا ، حتى يرى كل شيء قد تم كما أراد . هذا فضلا عن أن الوضع كان يقتضي اتخاذ مثل هذه الحيطة لأن هنري الرابع لم يفعل شيئاً يدل على رغبته في مغادرة المملكة . فقد كان في وتهدئة الاضطراب في ساكس ، واقرار بعض الاساقفة في مراكزه

وليس هنالك ما يجعلنا نتنبأ بججه الى الديار المقدسة لاسيا وان ابنه هنري أعلن العصيان عليه فحال دون تحقيق هذا الحج الى الأبد .

أزمة الملكية في جومانيا ٠ - كان هنري الحامس يشترك في الحمم مع أيه منذ ( ١٠٩٨) وقد توج وقدس في ( ١٠٩٩) ولكنه ظل مبعداً عن كل مساهمة فعلية في الحميم ، كان طموحاً ، مستبداً مجرداً من الوساوس ووخز الضمير ، لا يعرف كبحاً لجماح أهوائه ، تواقاً إلى الحبيم. غادر البلاط سراً في ١٢ كانون الأول ١١٠٤ ولجر في ركابه جميع المستائين من ساكسونيين وسؤابيين وبافاريين . ولم يكن أبوه أقل منه طموحاً وحرصاً على الملك . لقد كان الاثنان مفعمين بنفس الغرائز والاهواء ولذا كان الصراع بينها شديداً ودام حتى الموت . وقد جعل هذا النزاع بين الأب وابنه موقف الكرسي الأقدس دقيقاً . ولا مشاحة في أن البابا يعتبر راعياً عاماً لجميع المؤمنين وضماناً للسلام ولا مشاحة في أن البابا يعتبر راعياً عاماً لجميع المؤمنين وضماناً للسلام المسيحي ، ولذا فهو لايستطيع أن يكون الا فوق جميع القضايا الشخصية ويعمل على تهدئة الحلاف . ولكن يجب أن نعترف بأن باسكال الشملية ، العوبة بيد هنري الحامس ، ولم يستطع الحفاظ على توازنه وتجرده العملية ، العوبة بيد هنري الحامس ، ولم يستطع الحفاظ على توازنه وتجرده فيقف محايداً بعيداً عن كل غرض .

ومن المنتظر في مثل هذا الخصام أن يبحث كل من الأب وابنه عن مساندة البابا له . وقد استطاع هنري الخامس أن يستثمر الحرمان الذي وقع فيه ابوه ليجمع حوله أنصار الكرسي الأقدس في ألمانيا . وما كاد يعلن العصيان حتى أرسل إلى روما وفداً ليرى رأي باسكال الثاني في صحة اليمين التي أقسمها من قبل إلى أبيه ، وصرح فوق ذلك مانه لن يقبل بالمملكة إلا بعد رضى البابا . واستسلم باسكال الثاني لأقوال

هذا الشاب المخادع وأوقع نفسه في حبائل مكره . وعوضاً عن أن يحتفظ برصانته ويتخذ حيطته ويبقى سيد الموقف، ويعرض تحكيمه على الاثنين ، هنا هنري الحامس على عواطفه وطاعته ووعده بالامبراطورية وأنعم عليه ببركتة الرسولية . وبفضل ذلك استطاع هنري الحامس أن يجلب اليه عطف الغريغوريين في ساكس وبافاريا ويتحمسوا له عن نية صافيسة . وظنوا أن ساعة التحرر قد حانت والتفوا حوله معلنين تأييدهم له .

أمام هذا الموقف لم يكن في وسع هنري الرابع الا أن اقترح على ابنه اقتسام المملكة ووعده أن يجعله خلفاً له . فأجاب هنري الخامس بلغة المرائي المخاتل ان القضية الهامة في هذا الحين هي ارجاع الوحدة في الكنيسة . وموقف باسكال الثاني جعل الملك الشيخ يخشى من أن يؤدي التسليم بلا قيد ولا شرط الى خلعه عن العرش . لذا رجم أن يجرب حظه بقوة السلاح وفي غرة آب ١١٠٥ غادر ماينس وانحدر نحو الجنوب وقابل جنود ابنه بالقرب من راتسبون . وحاول كل منها اجتناب الحرب : كان هنري الرابع يويد السلام ، ولم يشأ هنري الحامس أن يدشن حكمه بسفك الدماء، ولكنه أراد أن يأخذ أباه على حين غرة وبالحانة . الا أنْ خطته هذه افتضح أمرها وفر هنري الرابع وعاد الى ماينس فتبعه ابنه وهدده بمغادرة المدينة حتى اضطر إلى النزوح عنها الى كولونيا . ودخل هنري الحامس ماينس ودعا الى عقد مجلس عام مجضور المفوضين الرسوليين جيبارد كونستانس وريشار البانو ليعلن سقوط هنري الرابسع . وخاف هذا مغبة الأمر فخرج من عزلته وقدم استعداده للمثول أمام المجلس ليعلن خضوعه التام أمام ممثلي الكرسي الأقدس . وحاولُ هنري الحامس أن مجوله عن غايته فقبض عليه وأخذه أسيراً عنده وتم لهنري الحامس ما أراد . وحمكم الجلس على هنري الرابع غيابياً وجدد

حرمانه واضطر طوعاً أو كرماً الى التخلي عن شاراته الملكية . وتوج هنري الخامس ملكاً في ه كانون الثاني ١١٠٦ . وذهب وفد يطلب إلى البابا تأييد هذا الحيكم الذي أعلن خلافاً للقواعد القانونية لأن المجلس رفض مماع المتهم .

وبينا كان هذا الوفد في طريقه إلى روما حاول هنري الرابع أن يستعيد تاجه . فمن قصر انجلهايم حيث كان أسيراً وجه إلى سكان كولونيا نداء حاراً ورجا اشبيئه هوغ كلوني أن يتوسط لدى باسكال الثاني في العفو عنه ، كما حاول أن يفصل بعض الأساقفة والأدواق عن ابنه هنري الخامس . وجرت واقعة بين هذا وبين أنصار أبيه عند كولونيا اضطرته إلى القتال متراجعاً نحو اكس ـ لا \_ شابل . وعندما ظهر اشعاع الأمل بالنصر لقي هنري الرابع حقفه في ٧ آب ١١٠٦ بعد أن أنهكه التعب . وقد اعترف بجميع أخطائه إلى بوركارد أسقف منستر وكلفه أن يسلم خاتمه إلى ابنه . وهكذا انتهت أزمة الملكية في جرمانيا . غير أن البابوية سوف تلقى في المليك الجديد ، الذي خدمت مصالحه ، ألد أعدائها . وعاد النزاع بين الكهنوت والامبراطورية سيرته الأولى منذ العام ١١٠٧ .

باسكال الثاني والتقليد العلماني . \_ إن النزاع بين البيهنوت والامبراطورية لم يبد ، في هذه المرة ، في وجهه العام من حيث السيطرة على العالم ، بل ظهر في الناحية الحاصة منه وهي قضية التقليد . فمنن العام ١١٠٢ ، كما رأينا في مجمع لاتران ، جدد باسكال الثاني التشريع الغريغوري . وبعد أن اعتلى هنري الحامس العرش عقد البابا في تشرين الاول ١١٠٦ في غواستالا في ايطاليا العليا مجمعاً آخر حضره معظم الأساقفة الايطاليين و كثير من الفرنسيين وبعض الألمانيين ، وأعلن في

هذا المجمع عفوه عن عدد عظيم من الأحبار المنشقين المنزهين عن السيمونية ثم حرم على الاكليركيين أن يتقلدوا مناصبهم الدينية من أيدي العلمانيين كما حرم على العلمانيين تخويل أي تقليد كنسي كان . وليؤيد قوله بالفعل حكم بخلع برون مطران تريف من منصبه لمخالفته المبادىء القانونية .

ومثل هذا الموقف له في المستقبل معناه الواضح ، لأن باسكال الثاني لم يفكر بالتخلي عن التشريع الغريغوري أو طرحه في زاوية المهملات ، إلا أنه كان على استعداد لدراسة هذه القضية التي تركت مجالاً للنقاش والجدل.

وكذا هنري الخامس ، أبدى رغبته ، قبل وفاة أبيه ، في التفاهم على هذا الموضوع . ولكن هذا لم يمنعه ، منذ تسلم السلطة ، أن يتصرف بالاسقفيات بجرأه فاضحة ، ولم يكن في وسمع الكرسي الأقدس أن يغمض عينيه عليها . واذا كان قطع العلاقات بينها محتماً إلا إذا أمكن الوصول الى حل وسط يوفق بين الطرفين .

النظرية الفرنسية في التقليد . . . وفكرة التقارب ببن وجبتي النظر وجدت منذ بضع سنوات . وقد نشأت في فرنسا حيت وجد حل لمشكلة التقليد ، وهذا الحل يصون سلامة المبادىء القانونية ولا يسها ، ويخول في الوقت ذاته السلطة الزمنية بعض الامتيازات .

لقد كان التشريع الغريغوري يتمشى مع التعاليم الكنسية الصرفة وقد تجاوز روح النص فأقصى كل تدخل للملوك أو الأمراء في الانتخابات الاسقفية والغى كل رضى كان لهم في الماضي . ولكن الا يمكن ارجاع هذا الرضى للأمراء الزمنيين فيرتاحون له وتسوى الأمور ، ويوضع حد للخلاف ؟ هذه هي النظرية التي عرضها ايف اسقف شارتر في آخر حبرية اوربينو الثاني . يقول ايف : ان التقليد العلماني لا مجرق

القواعد الكنسية ما دام مطبقاً على الأموال المتعلقة بالأسقفية أو الأبوية . ومن الهرطقة أن يظن بأن هذا التقليد العلماني يخول أي سلطة كنسية . وبعد ألا يمكن أن يتحقق الاتفاق بين الكنيسة والدولة اذا قبل أن الملك يخول التقليد الزمني فيا يتعلق بالأراضي والواردات الأخرى ، دون أن يكون له دخل في الوظيفة الكنسية ? لاشك أن هذه النظربة جريئة وتنعب على خلاف جميع المفاهيم المرعية الاجراء التي تجعل الأسقفية كلا لايقبل الانقسام ولا الانحلال . ومع هذا فان النظرية لاتخرج عن التعاليم الكنسية ، بل انها كانت سهلة التطبيق ، فموجبها يحتفظ الاكليروس والشعب بحق الانتخاب ، والمتروبوليت (المطران) بحق المباركة ، ويقتصر والملك على تسليم الأسقف ، الذي هو تابعه ، الأموال الحاصة بوظيفته . ويم الا يستطيع باسكال الثاني وهنوي الحامس أن يتفاوضا على هذه الأسس ويصلا إلى تسوية تقبلها البابوية وترضى عنها الملكية الجرمانية !

وفي العام ١١٠٥ كان في عزم باسكال الثاني السفر إلى ألمانيا لتسوية قضية التقليد . وفي جمع (غواستاللا) ألح الأساقفة على دعرة هدنري الحامس فأجاب البابا بالتخلي عن هذا المشروع موقتاً بعد أن قبله في أول الأمر . على أن المؤرخ ايكوهار أورا الذي نأخذ عنه هذا الحبر ، ينسب عدول البابا عن رأيه ، إلى الحوف من الملك . ويحتمل على الأكثر أن باسكال الثاني أراد ، قبل البده في مناقشة خطيرة من هذا النوع ، أن يؤمن لنفسه حلفاً ، ولهذا السبب نواه بعد مجمع غواستاللا يذهب إلى فرنسا . ونرى سوجر مؤلف و ترجمة حياة لويس السمين ، يلح في كتابه على الضرورة التي وجد فيها البابا وأضطرته إلى مشاورة ملك فرنسا وابنه على الرات والمطالب المتعلقة بالتقليد والتي أضناه بها الملك هنري . وكان الوسط (١٩)

فيليب الأول ، ملك فرنسا، قد رفع عنه في العام ١١٠٤ قرار الحرمان الذي ناله بسبب اتصاله الحرام مع برتواد مونفور . وكان ابنه لويس يشترك بالسلطة مع أبيه ويستشير سوجر ، ويبدي نحو الكرسي الأقدس آيات الاحترام . ولذا كان من المناسب انتهاز مثل هذذه الفرصة والاستفادة منها .

وعندما وصل البابا إلى حدود الأراضي الملكية في شاريته على اللوار استقبلته باحترام رسل الملك وابنه ، ولكنه ، عوضاً عن أن يتجه إلى سان دوني مباشرة حيث كانا ينتظرانه ، ذهب إلى شارتر وتحدث إلى الأسقف ايف ليأتيه بجل نهائي . ووصل البابا أخيراً إلى سن - دوني بعد عيد الفصح ( ١١٠٧ ) وفيها انحنى الملكان احتراماً أمام خليفة بطرس وطلب إليها أن يساعدا الحواري ونائبه كما فعل أسلافها . ولم تعرف على وجه الصحة الأحاديث المتبادلة في هذا الاجتاع ، ولكننا نستخلص من حديث سوجر نتيجتين : الأولى ، أن وضع الكنيسة في فرنسا قد سوي في خطوطه الكبرى طبقاً لأفكار ايف شارتر . الثانية ، أن الملكين وعدا باسكال الثاني بالمساعدة إذا مست الحاجة ضد هنري الحامس .

وبعد أن حصل باسكال الثاني على هذا الوعد اقترح على ملك جرمانيا أن يقابله على الحدود بين فرنسا وألمانيا . واكتفى هنري الحامس بأن أرسل إليه وفدا التقى به في شالون على المارن . وتتلخص نظرية هنري الحامس بضرورة أخذ موافقة الامبراطور قبل الانتخاب ، وإلزام المنتخب ، يعد التقديس ، بأن يرجو هذا الامبراطور أن يقلده منصبه رامزا اليه بالحاتم والعصا . فرفض باسكال الثاني رفضاً مطلقاً وقال : « إذا لم يكن باستطاعة الكنيسة أن تنتخب حبراً دون استشارة الأمبراطور ، فهذا يعني أنها كالرقيقة ملحقة به وان المسيح قد مات جزافاً . ان التقليد

بالحاتم والعصا ، وهما شيئان متعلقان بالمذبيح ، إنما هو اعتداء على حقوق الأله نفسه » .

واصطدمت النظريتان بشدة ، ولم تتركا منفذاً للخلاف . وإذ أعلن هنري الحامس رأيه في التقليد بالعصا والحاتم وهما شارتا الوظيفة الكهنوتية فهذا يعني أنه يطالب بامتيازات روحية ليس في وسع البابا أن يوافقه عليها . يضاف إلى ذلك أن ممثليه ، عوضاً عن أن يناقشوا النظرية الحبرية ويبحثوا عن مجال للتفاهم ، انسحبوا وهم يهددون « ان الحصومة لاتنتهي هنا بل في روما » . وكان باسكال الثاني يرغب في السلام ، همه أن ينع عن الكنيسة الرومانية المحن الدموية ، وحاول استئناف المفاوضات والتفاهم على هذه القضايا بلهجة هادئة متزنة ، ولكن دون جدوى .

وبينا كان المجلس منعقداً في شالون ،كان هنري الخامس يعمل على تعيين الأساقفة بنفسه ، وصم على أن تظفر أفكاره بالقوة ، وكما أعلن مندوبوه ، أن ينهي في روما خلافه مع الكرسي الأقدس . ولكن الحالة في ألمانيا أخرت ثلاث سنوات تنفيذ هذه الحطة المرسومة .

ولم يجزع باسكال الثاني لما حدث بل انه في مجمع عقد في لاتران في الآدار ١١١٠ ، جدد تحريم التقليد العلماني ، وحاول محاجو الامبراطور الاشادة بقوة حجج سيدهم معتمدين في ذلك على امتياز مزور لهادريان الأول ، فأجابهم لاهوتيو باسكال الثاني بالدفاع عن النظرية الغريغورية وذكروهم بان الامبراطور لايكن أن يتصرف بالحاتم ، رمز الزواج الصوفي ، الذي يعقده الأسقف مع كنيسته بوم المباركة ، ولا بالعصا التي يقود بها قطيعه ، وليس هنالك مايدل على تساهل البابا أو تخليه عن يقود بها قطيعه ، وليس هنالك مايدل على تساهل البابا أو تخليه عن أي شيء .

هنري الخامس في ايطاليا . ـ وعندما أمن هنري الحامس الحالة في ألمانيا

عبر جبال الألب بجيش من ثلاثين ألف رجل ، ودخل إيطاليا فأحدث فيها الحوف والذَّعر ، وخضعت له المدن دون حرب ، وتوْصل إلى طوسكانا دون أن تبدي الكونتس ماتيلد أي مقاومة . ومن آريزو أرسل وفداً الى باسكال الثاني . ولم يشك بالفوز بعد هذا الزحف الظافر ، فقد كان البابا منعزلًا لاحليف له في ايطاليا ، وبقيت الكونتس ماتيلد على الحياد ، وليس من السهل معرفة الأسباب الموجبة لذلك . وفي الجنوب كان دوجه ، دوق بوي ، منهمكماً بالمصاعب الداخلية . وفي صقلية توفي الكونت روجه الأول وكان ابنه الحدث روجه الثاني تحت وصاية أمـ آديلائيد وليس له من القوة مايجعله يتدخل في نزاع الكهنوت والامبراطورية . وإذاً كان باستطاعة هنري الحامس أن ينفذ ببرودة الحطة التي وضعها قبل النزول إلى ايطاليا . وواصل زحفه على روما ووجه الى الرومانيين رسالة ، على نمط والده ، وأعريك عن عطفه ووعده بالسلام والعدل وأسفه على عدم تمكنه من زيارة المدينة الحالدة قبل هذا الحين . وأرسل في الوقت ذاته وفداً الى البابا . وفي ٤ شباط ١١١١ التقى برسل باسكال الثاني وانعقدت المحادثات فسوراً بين الطرفين . وعجب ممثلو الملك كيف أن الحبر الأعظم لايريد الاعتراف بالتقليد الملكي الذي قبل خلال ثلاث وستين حبرية ، وذكروا بإلحام أن الأساقفة تناولوا من شارلومان وحلفائه كثيراً من الأراضي التي تبرر مزاعم المليك الجرماني فيما يتعلق بالانتخابات الأسقفية . فأجابهم رسل باسكال الثاني : اذا كانت هذه هي النظرية الملكية ، فان البابا على استعداد لتخلى الأساقفية عن جميع الأراضي والأموال والواردات وبكلمة مختصرة عن جميع الحقوق الملكية ( ريغاليا )التي يأخذونها من الأباطرة . وطمنهم الجانب الآخر أن هنري الحامس يتخلى بلء إرادته عن التقليد اذا بر باسكال الثاني يوعده.

وهكذا أخذ النقاش اتجاهاً لم يكن منتظراً وادى الى الفصل الكلي بين الروحي والزمني ، كما بين ذلك السكاردينال دوسدودي في رسالته و في الرد على السيمونيين المعتدين » التي نشرها في عهد أوربينو الثاني وقال فيها ان هذا الحل هو خير وسيلة تعيد الأكليروس إلى مراعاة واجبه الكهنوتي بعد أن انصرف الى خدمة البلاط . ومثل هذا الحل يعجب باسكال الثاني لأنه مأخوذ بمثل أعلى مسيحي ، غير أنه لا يوافق ملك جرمانيا ، لأن الاقطاعية الكنسية الحارجة عن قوانين الوراثة أدت له كثيراً من الحدمات منذ قرن ونصف ؛ ولا يوافق الأساقفة الألمانيين الذين عينهم الحدمات منذ قرن ونصف ؛ ولا يوافق الأساقفة الألمانيين الذين عينهم وتحرمهم من حياة الزهر ، وتضطرهم الى العيش في ظل الفقر الانجيلي . وقد ولا شك أن هذا الأختلاف في وجهة النظر يؤدي إلى سوء تفاهم . وقد شاء هنوي الحامس أن يزيله في الساعة التي مختارها .

والمرجح في مشل ذلك الحين أن يترك باسكال الثاني الطاهر القلب يضل في أوهامه . وعقد مندوبو هنري الحامس مع الرسل الحبريين العقد المعروف باسم كونكوودات سوتري ، ويبدو بشكل تصريحين : أحدهما من البابا ، والآخر من الملك . يتخلى الأول باسم الأساقفة عن الأموال الكنسية وعن جميع الريغاليا ؛ ويعد الثاني بأن يعزف عن الانتخابات الأسقفية والتقليد . وبعد توقيع هذا الاتفاق جاء هنري الحامس بنقسه الى سوتري . وفي به شباط وافقي على التعهدات التي قبلها الطرفان واشترط لقبولها أن يقبل بها الأساقفة الألمانيون . وهذه خيانة منه ومخاتلة . فقد كان واثقاً من أن هؤلاء سيثورون على البنود التي تضر بمصالحهم المادية ، وبذا يلتمس عذراً لفرض مزاعمه الحاصة .

وبعد أن تبودلت الايمان تهيأ هنري الحامس لدخول روماً . وفي ١٢

شباط حلف على احترام الأعراف الرومانية ، وذهب الى كنيسة القديس بطرس ، كما هي العادة ، وأقسم اليمين ووعد أن يكون في المستقبل حامياً باسكال الثاني المبراطورآ وقاده الى داخل الكنيسة نحو مائدة البورفير المستديرة حيث تلي الدعاء الثاني لحفلة التتوييج . وهنا أعرب البابا عن استعداده لتنفيذ الشق الأول من كونكوردات سوتري وسأل هنري الحامس عن عزمه في تنفيذ الشق الثاني . غير أن الملك ، عوضاً عن أن يجيب عن السؤال المطروح ، طلب الى البابا أن يعرفه بتصريحه الحاص . وهذا أقرب للمنطق، لأن التخلي عن التقليد ان هو الا نتيجة لتخلي الحبر الأعظم عن ( ريغاليا ) الكنائس . فقام باسكال الثاني بما طلب إليه بكل طيب وقرأ امتيازاً مطابقاً لقرار سوتري عدد فيه المحاذير التي قد تلحق بالنظام الكنسي من جراء التمتع بالاعراض المادية وأبدى رغبته بالرجوع إلى التقاليد الكنسية الحنيفة . ومَا كاد يتم كلامه إلا وأضطرب الجلس . أما هنري الحامس فقد ظل أمينًا على موقفه الذي اتخذه في سوتري وطلب أن يجتمع باساقفة مملكته قبل أن يبدي استحسانه وموافقته . وأنقطعت طقوس التتويــج. وأنسجب الملك مع الأحبار ، ثم عاد وصرح أن مشروع البابا غير قابل للتطبيق وهرطقي من بعض وجوهه . فشده البابا وخارت قواه ورفض أن يتمم الاحتفال . وألبح هنري الحامس على أن يتمم ، وظـل الحبر الأعظم ممتنعاً ، فرأى هنري الحامس أن يستعمل القوة . وتناقلت الأفواد هذه الاخبار في المدينة ، وقامت على اثر ذلك مشادة ، وأعطى الملك أمره إلى الجنود أن يقبضوا على البابا ويأخذوه أسيراً مع الكرادلة ولم ينسج منهم إلا أسقفان اختبا في مستشفى قريب من كنيسة القديس بطرس. 

ولم يبق عليه إلا أن يستخلص منها النتائج الضرورية ويجبر باسكال الثاني بالقوة على قبول المزاعم الملكية . أما الرومانيون فلم يقفوا مكتوفي الأيدي ، بل انهم ثاروا ، وفي فجر يوم الاثنين هاجموا الالمانيين باندفاع زائد وأوشكوا أن يطردوهم من كنيسة القديس بطرس . وجرح هنري الحامس في وجهه وفقد رشده وكاد يودي لولا أن تداركه الكونت أوتون ميلانو وأعطاه فرسه الحاص . ورأى الجيش الالماني أن يترك الكنيسة ويتراجع إلى شمال التيبر نحو موقع حصين حيث يمكنه الهجوم بشروط حسنة . أما البابا فقد أجبره الملك على خلع لباسه الحبري وقاده إلى قصر ترببيكوم. وبعد بضعة أيام نقله إلى المعسكر الالماني ، وبينا كان الرومانيون مستمرين في دفاعهم الججيد والكردينال جان نوسكولوم ينادي ويستغيث بالامراء المسيحيين عن غير جدوى ، كان باسكال الثاني البائس يضطهد ويوقع على الاعتراف بالتقليد العلماني . وخشي البابا مغبة المثابرة على المقاومة ، وربما أضرت بالمساجين والكنائس فاستسلم والالم والذل مجزان في نفسه ، وتفوه بهذه الكلمات البسيطة: العمل لتحرير الكنيسة ، ووعد بأن يصرح برسوم علني أن للملك الحق بأن يخول التقليد الاساقفة والآباء المنتخبين دون سيمونية وبصورة حرة ولكن مع الموافقة الملكية . وفي ١١ نيسان تبودات الايان بين باسكال الثاني وهنري الحامس . وحور البابا لدى كاتب العدل المتيازأ يخول الملك تقليد الاسقفيات . وبعد ذلك عاد إلى كنيسة القديس بطرس وانهى حفلة التتوييج .

واذا لاحظنا هـذه الوقائع المباشرة نجد أن امتياز باسكال الشـاني يقضي بخراب الاصلاح الغريغوري وظفر النظرية الجرمانية ، أي ان هنري الحامس يتمتع بسلطة تقليد الاسقفيات والابويات بالعصا والحاتم في الروحي كما في الزمني . ثم ان انطواء البابا تحت هذه الضرورة القاسية التي المت به

وخضوعه للمطاليب الامبراطورية ، يعود بالكنيسة الى اسوأ الايام التي استبدت فيها القيصرية الامبراطورية بالبابوية ، أي الى العهد الذي كان هنري الثالث يفرض فيه ارادته السامية . ولكن الحوادث برهنت على ان شيئاً قد تغير منذ نصف قرن . لان الاكليروس الاعلى ، وقد نفخت فيه روح الاصلاح الغريغوري ، لم يكن على استعداد لقبول مثل هذا الاعتداء على استقلاله وحريته . فما كاد ينتشر خبر استسلام باسكال الثاني في ديار الغرب الا وقلكت الوجدان المسيحي هزة عنيفة تعالت معها اصوات الاحتجاج والاستياء بأشكال مختلفة ، ولكنها كلها ترمي الى هدف واحد . وعرف في كل مكان ان مستقبل الكنيسة في خطر ، وتوجب اكراه باسكال الثاني على العدول عن فعله والغاء الامتياز الذي انتزع منه بالقوة .

ظهرت هذه الحركة في أول الامر من ايطاليا وقد تعرضت لقضية التقليد العلماني بوضوح مع جميع النتائج التي تتعلق بها في الحالة الحاضرة. يقول القائمون على هذه الحركة: إن الكرسي الأقدس حكم بالبطلان مرات عديدة على التقليد العلماني. ولذا فإن كل من يخالف هذا التشريع هرطقي، وبالتالي إن امتياز ( ١٢ نيسان ١١١١) الذي هو نفي لهذا التشريع لا يمكن أن تقبله الكنيسة . إذن فالاسقفية الايطالية تريد الحفاظ على التشريع الغريغوري وتطلب من باسكال الثاني أن يؤيده بطرح التعهدات الخالفة له .

ولكن إذا طرح الاكليروس الايطالي امتياز ١٢ نيسان ولمح بأن البابا كان في وسعه أن يقاوم أكثر بما قاوم فلم يخرج عن سلطة باسكال الثاني . أما في فونسا فإن المعارضة كانت عنيفة جداً ويمكن ايضاح ذلك بسهولة : إن الاحبار الفرنسين لم يكونوا كزملائهم الايطاليين شهوداً عياناً للحوادث التي مرت في روما ولم تأخذهم رعشة في الحوف على وحدة

الكنيسة وعلى حياة قطيعهم ، ومن جهة أخرى كانوا متعلقين بالأفكار الغريغورية التي تأصلت جذورها فيهم بفضل المقوضين الجبريين وخاصة هوغ ليون ، ولذ فهم يحكمون على الحاله من وجهة نظر موضوعية وبسيطة دون أن يدركوا تعقدها وخطورتها ، ويأخذون على البابا ، بشدة جاهلة وجائزة ، تخليه عن شيء أساسي في المراسيم الغريغورية ، حتى ان احتجاجهم أوشك أن كون عصاناً .

وجّه جوفروا أب فاندوم إلى باسكال الثاني رسالة قليلة الاحترام يذكره فيها أن سفينة بطرس لم تنج من الغرق إلا بقوة رُبّانها ، ولذا فهو يخشى من أن يرطم الحليفة الحالي للحواري بالصخور الزورق الذي حمل عليه يهوذا الجديد . ويقول : « إن بطرس السعيد الذي كان في السابق يطوف فوق الامواج أليس هو الآن مغمور نحت هذه الأمواج?» وزاد فطبق على باسكال الثاني قول داود ، مؤلف المزامير ، : «كلمات الصلاة تنفي الظلم والمكر » ولم يتردد في أن يؤكد أن هذا الحبر الأعظم ليسراعياً بل ذئباً يتغذى بدم شياهه أو « نبياً أفسده إبليس » ولذا لا يمكن التعلق به و « إغماض العينين عن كفره » . وذهب بعضهم إلى محاكمة البابا في مجمع يعقد في آنس على نهر الصون .

ولكن الا يؤدي مثل هذه الاقوال والأفعال إلى حدوث أزمة داخلية في الكنيسة قد تكون أشد وقعاً وأعظم خطراً من الأزمة التي أثارها طموح هنري الحامس!

وجنب الشقاق في الكنيسة بفضل ايف شارتو. فقد استطاع هذا الحبر أن يحكم الدراية والفطنة والدين الحنيف. وعندما دعي إلى مجمع آنس رفض الذهاب وأظهر حيطته وكتب إلى جوسران ليون الداءي لهذا المجمع يقول: و ألم يجحد بطرس سيده ثلاث مرات. إن هذا لم يمنع من

بقائه رسولاً ومكلفاً بادارة الكنيسة ? م. ومن جهة أخرى ، ان باسكال الثاني انصاع للاكراه ولذا فات موافقته على التقليد العلماني لاقيمة لها ولن يألو جهداً ، متى استعاد حريت ، أن يذيب المذهب العبيع . وقد ذكر ايف شارتر بالصفات الأساسية لهذا المذهب ليزيل كل التباس وسوء تفاهم بقوله : إن التقليد العلماني لا يكون هرطقة ما دام الملك أو الأمير الذي يخوله لا يتملك جنون الارادة فينقل الروح القدس وحقيقة السر .

وبغضل ايف شارتو هدأت المعارضة ولم تتحول إلى ثورة وتابع الجيع المبدأ الغريغوري الذي لا يخول أحداً محاكمة الحبر الروماني . ولم يبق من حوادث (١١١١) إلا حركة عفوية إجمالية ، حارة ، مستاءة تريد الحفاظ على التشريع الذي أملاه غريغوار السابع ، حتى ان هذه الحركة امتدت إلى المانيا حيث غادر كونراد مطران سالزبورغ البلاط الملكي وحاول آدالبرت المستشار ، دون كبير نجاح ، أن يرد مليكه ويرجعه إلى لزوم الاعتدال .

أمام هذه المعارضة التي ارتفعت من كل مكان فكر باسكال الشاني بتقويم الحال . ورسائله في صيف وخريف ( ١١١١ ) تدل على نفس حزينة قلقة تشكو مرارة الشدة التي أثقلت كاهله ، ولم يكن له من هم سوى خير المؤمنين . حاول أن يستعطف الامبراطور وبين له أن الانهامات الموجهة اليه . بما مجمر لها وجهه . ولكن جهوده ذهبت أدراج الرياح ، ولم ير اذنا صاغية لما يطلب ولذا صار إلى النزول عند الرجاء الذي كان ينصب عليه من كل حدب وصوب وخاصة من جهة ايف شارتر . وسعى هذا الاسقف بما أوتيه من لباقة ان ينير ظلمات هذا البابا الطيب ويهدىء

من روعه ويعيد اليه الثقة بنفسه . وهكذا نرى أن باسكال الشاني في آخر عام ١١١١ يتخذ وضعاً جديداً ويكتب إلى إيف شارتر معترفاً انه لم يذعن إلا بحكم الاكراه والقوة . وفي كتاب آخر وجهه إلى غي فينسا ( في فرنسا ) أعلن عن نيته في الغاء الامتياز الذي منحه لهنرى الخامس .

وفي ١٨ آذار ١١١٢ افتتح مجمع في لاتران حضره أكثر من مائة أسقف وعرضت فيه تفاصيل الحوادت التي وقعت في شباط بيسان ( ١١١١ ) فانقشعت غيوم الشك . وأراد الحاضرون أن يسكنوا وساوس باسكال الثاني لأنه لم يشأ أن يحنث بيمينه بعد أن أقسم بالا يحرم هنري الحامس ، وتبنوا الأصول الذي وضعه جيرارد أنغوليم . وفي ٢٣ آذار أعلن البابا أمام المجمع بأنه يتمسك بالكتاب المقدس وقوانين الرسل وقوانين المجلم الدينية العامة الأربعة : نيقية ، القسطنطينية ، أفسوس ، خالقيدونية ، ومراسيم الباباوات وخاصة مراسيم غريغوار السابع وأوربينو الشاني . ويدر ما مدحوه ، ويطرح ما أطرحوه ، ويدافع عما دافعوا عنه ، ويحرم ما حرموه . وطبقاً لهذا التصريح ألغى الامتياز الذي اغتصبه هنري الحامس بالقوة .

وعاد على هذا النحو الاصلاح الغريغوري بارادة الكرسي الأقدس والأسقفية : غير أن هذا الحل المتزن المعقول لم يوض عنه بعض الأحبار المنظرفين وعدوه غير كاف . فمن ذلك أن غي مطران فيينا عقد في مدينته مجعاً في ١٦ أيلول ١١١٢ وأعلن أن التقليد العلماني هرطقة وحرم هنري الحامس ثم طلب إلى باسكال الثاني أن يصادق على هذه القرارات فأوقع البابا في مشكله عويصة ، لأن السياسة الحبرية تريد أن تتجنب كل ما يدعر إلى اثارة هنري الحامس . وبعد أن اختتم مجمع لاتران جلساته أرسل

جيرارد انغوليم بهمة إلى البلاط الجرماني ليطلعه على القوانين الرومانية . ورغم ضجة الحقد التي قامت حول الامبراطور لم يجرأ على معاملة المفوض الرسولي معاملة سيئة كما فعل ذلك في العام المنصرم مع البابا . ولذا فإن موافقة البابا على مقررات مجمع فيينا وحرمان هنوي الحامس بما يبعث الحلاف ويثير الائتقام .

وليسكت باسكال الثاني الاهواء المتطرفة أيد بشكل غامض مبهم مقررات فيينا (٢٠ تشرين الأول ١١١٢) وتجنب حرمان هنري الحامس والقي عليه مسؤولية كل اكراه جديد يقع في المستقبل . وبعد مجمع لاتران (آذار ١١١٢) رجا أنصار الامبراطور في إيطاليا أن يعود دون إبطاء إلى شبه الجزيرة لأن حضوره فيها يسترجب ذلك . غير أن الحالة العامة في ألمانيا حالت خلال أربع سنوات دون إجابة هنري الحامس هذا النداء . ووقفت خلالها في وجهه جميع ألمانيا الكنسية والعلمانية . غير أنه لم يفقد ثقته بنفسه وبامكانياته .

وفي آب ١١١٥ قدم عليه وفد يحمل اليه نبأ وفاة الكونتيس ماتيلد. ولاشك في أن ارملة غودفروا اللورين قد وهبت دولها إلى الكرسي الأقدس مرتين : الاولى عام ١٠٨٠ ؛ والثانية عام ١١٠٢ ، غير أنها في آخر حياتها تقربت من هنري الحامس واجتمعت به في بيانللو عام (١١١١) حين عودته إلى المانيا . وكان للامبراطور انصار في طوسكانا فنصحوه الا يتأخر ويأتي ويضع يده على الارث لا سيا وانه لم يكن في وسع البابا ان ينازعه عليها . لقد كانت هذه الدعوة مغرية . ولكن يجب تأمين المدوء في المانيا اثناء غيابه في إيطاليا ، وإذا أمكن في نفس الوقت ، المصالحة مع الكرسي الاقدس . ولذا دعا هنري الحامس الأمراء إلى ماينس في أول تشرين الثاني واعلمهم ببرنامج إصلاحي أملًا في أن يساعد تطبيقه ماينس في أول تشرين الثاني واعلمهم ببرنامج إصلاحي أملًا في أن يساعد تطبيقه

على إصلاح الأخطاء السابقة . ولكن لم يأت أحد إلى الاجتاع . ودعا بجلساً آخر في سبير في ١٠٠ كانون الأول فلم يضم سوى بضعة أساقةة وعلمانيين لا شأن لهم . وحل ٢ كانون الشاني ١١٦٦ والامبراطور في سبير قلق ، متردد ، حائر في الطريق الواجب اتباعها : فهل بجب إرجاء السفر إلى إيطاليا والقضاء أولاً على المعارضة الألمانية ، أو على العكس الذهاب إلى شبه الجزيرة وتوطيد النفوذ الامبراطوري ليفسد خطط الحصوم ويفاوض في السلام مع البابا ٢ وبعد أن تردد في ايها يأخذ عزم على النزول إلى إيطاليا وبعث إلى باسكال الثاني بونس ثاب كلوني بهمة قبله وانحدر في طريقه الى ايطاليا . وليبرهن على حدن نواياه المسالمة لم يصطحب معه الا لفيفاً من الأساققة والأمراء . وبعد أن استملك ارث ماتيلد زار دوله الجديدة ولم يلتى فيها أي مقارنة تذكر . وهكذا تحقق حلم أبيه وحلم أجداده من قبل ووقعت ايطاليا الشالية والوسطى تحت سيطرة وطم أجداده من قبل ووقعت ايطاليا الشالية والوسطى تحت سيطرة

ولم يبق عليه الآن إلا أن يحصل بأقرب وقت بمكن من باسكال الثاني على تسوية لاتمس المزاعم الامبراطورية ولو أدى الأمر إلى التنازل عن بعض الامتيازات الشكلية . غير أن البابا ، وقد اشتدت عضده في هذه المرة بمناصرة الكنيسةله ، لم يكن على استعداد التنازل عن امتيازات مضادة الحق القانوني . وفي ٦ آذار أي في الوقت الذي دخل فيه هنري الحامس ايطاليا عقد مجمعاً في لاتران وأيد التشريع الغريغوري في التقليد، وفي خلال الدورات التالية ألح بعض الأساقفة على الحبر الروماني أن يحرم الامبراطور . إلا أن باسكال الثاني بقي مصراً على موقفه وتحرزه ، واكتفوا بهذا الجواب الغامض .

وعندما اقترب هنري الحامس من روما رأى باسكال الثاني أن يغادرها ، معتبراً بتجارب الماضي ، إلى بينيفن . كما أن حالة روما كانت تقتضي هذا الرحيل . فقد توفي محافظ روما وأراد البابا أن يكون خلقه من خلصائه ، إلا أن حركة شعبية قامت ضد مرشحه وأقيم ابن المتوفى رغماً عنه . وفي مثل هذه الشروط كان من الأفضل أن يبتعد عن روما .

ودخل هنري الحامس روما دون صعوبة ، وعلى ما يبدو ، أنها استقبلته ببرودة ، وأراد مقابلة البابا فأجابه بالرفض . ثم قفل راجعاً ، وبينا كان يبتعد عن روما كان باسكال الثاني يقترب منها ودخلها في ١٤ كانون الثاني ١١١٨، وبعد بضعة أيام خلت توفي فيها (في ٢١ كانون الثاني ١١١٨) وخلف وراءه شهرة الحبر العادل الصالح وإن لم يكن حاذقاً دوماً .

انتخاب جيلاز الثاني . \_ وبعد ثلاثة أيام من وفاته اقترح الكرادلة أن يكون خلفه جان غاييت مستشار الكنيسة الرومانية ومساعد اوربينو الثاني وباسكال الثاني . ثم نودي به بابا من قبل الاكليروس والشعب وسمي جيلاز الثاني .

لقد كان هذا الانتخاب موفقاً من عدة وجوه . لأن جيلاز الشاني يجمع إلى تقواه المثالية وأخلاقه الكريمة قوة العزم التي تنقص باسكال الثاني ، وقد أبدى ذلك منذ تسنمه عرش البابوية رغم الظروف الحرجمة التي أحاطت به . فما كاد الانتخاب يتم إلا واقتحم تشانتشيوس فرانجيباني أبواب الكنيسة التي جرى فيها الانتخاب وأمسك بتلابيب البابا وضربه ضرباً مبرحاً وقاده إلى السجن . وأثار هذا الاعتداء استياء الجمهور فطالب فرانجيباني بتحرير أسيره . وعندها فك عقال جيلاز الثاني وذهب إلى قصر لاتران . ولما علم هنري الحامس بوفاة باسكال الثاني اقترب من روما

ودخلها على حين غرة . ولم يكن من البابا إلا أن غادرها إلى غاييت التي نشأ فيها ، حيث لاخوف عليه .

وخاب أمل هنري الخامس وأخد يخيف جيلاز الثاني وهدده بالعودة إلى روما ليقيم له الاحتفال الديني ، وزاد بأنه سيعين بنفسه بابا إذا لم يطعه منتخب الكرادلة . وقبل جيلاز الثاني هذا التحدي لأنه يعلم أن الكنيسة وراءه تدعمه ، وأن عدو البابا سيكون سخرية الجميع . ولذا رد عرض هنري الخامس واكتفى بأن بين عزمه على عقد مجمع في ميلانو أو كريمون حيث يسعى إلى حسم الخلاف الذي أمتد طويلًا بين الكهنوت والامبراطورية . وبقي هنري الحامس متعنتاً ثم انتخب بوردن مطران براغا ( في البرتغال ) ونادى به ، على سبيل الته كم ، بابا باسم غويغوار الثامن ( ٨ آذار ١١١٨ ) .

لم يضطرب جيلاز الثاني وكتب إلى اكليروس وشعب روما يطمنهم في عواطفهم ، وإلى مؤمني فرنسا مبيناً لهم عيوب البابا الامبراطوري . وفي كابو في ٧ نيسان أعلن حرمانه لهنري الحامس وغريغوار الثامن وكاف من ينقل هذا الحركم الى المانيا . وخاف هنري الحامس أن يفقد ملكه فبادر إلى مغادرة ايطاليا ( حزيران ١١١٨ ) دون أن يكترث بغريغوار الثامن المنكود الحظ الذي جلا عن روما بينا دخلها جيلاز الثاني في (٥ قوز ١١١٨ ) .

وإذاً فقد باءت بالفشل حملة هنري الحامس الثانية على ايطاليا . وإذا سيحت للامبراطور احتلال أملاك الكونتس ماتيلد إلا أنها لم تؤيد الحل الامبراطوري في الحلاف الذي يقسم الكهنوت والامبراطورية . كما أن هبري الحامس لم يحصل على سحب التدابير التي الغت امتياز ( ١١١١ ) ولا على تخلي باسكال الثاني وجيلاز الثاني عن المبادىء الغريغورية . وبعد الايكون من المعقول أن يضار إلى فكرة حل وسط شبيه بالحل الذي تبنته

فرنسا بتأثير ايف شارتر منذ بضع سنوات خلت ? لقد وجد الحل ولكن يجب أن تمر ثلاث سنوات أخرى ليقبل كل من الطرفين التخلي عن نظريته المتطرفة ويرجح الوئام على الحصام .

ولكن يجب أن نقول انهلو لم تكن هنالك رغبة حقيقية في الصلح من كلا الطرفين ، لما تمكن كل من البابا والامبراطور من الوصول إلى الغاية المنشودة . فمذ أعتلى جيلاز الثاني عرش البابوية رأى أن الصلح غير بمكن ما لم يكن منالك وساطة بينه وبين الامبراطور . وقد حدثت في روما مشادة ( في ٢١ تموز ١١١٨ ) ورأى البابا أن يغادرها في ( ٢ ايلول ١١١٨ ) واتجه في هذه المرة نحو فرنسا عوضاً عن أن يبحث عن ملجاً في ايطاليا الجنوبية . لأن الملك لويس السادس ما زال يبدي حيال الكرسي الأقدس آيات العطف والاحترام ، ومازال نظام التقليد ، الذي لمتدحه ايف شارتر ، مرعي الاجراء في دوله بوضي الطرفين .

وما وصل البابا كاوني إلا ووافته المنية في ( ٢٩ كانون الثاني ١٩١٩ ) . وموت جيلاز الثاني بعيداً عن روما ، والكرادلة مبعثرون ، كل ذلك من شأنه أن يخلق شتى الصعوبات في انتخاب خلفه . غير أن كونون برينست ولامبرت أوستي اللذين وجدا على فراش الحبر عند وفاته ، أخذا عائقها تعيين البابا الجديد على أن يصادق على اختيارهما بطرس أسقف بورتو الذي بقي في روما ليمثل البابا جيلاز الثاني في غيابه . ثم يلجأ بعد ذلك بواسطته إلى الحصول على موافقة الاكليروس والشعب. فانتخبا ( غي ) مطران فينا ، وأحاطا روما علماً بهذا الانتخاب في ( ١ آذار ١١١٩ ) . فينا ، وأحاطا روما علماً بهذا الانتخاب في كنيمة القديس يوحنا المعمدان. في قصر لاتران .

كاليكست الثاني . \_ ولم تنتظر نتيجة المشاورة ، وجرت حفلة التتويج في كاتدرائية فيدنا ، وتسلم كاليكست الثاني حكم الكنيسة . ينتسب كاليكست إلى أسرة كونتات قديمة في بورغونيا ويت بصلة القرابة إلى الامبراطور . أصبح مطراناً منذ ١٠٨٨ واشترك بجميع الحوادث التي رافقت أزمة ( ١١١١ ) فاكتسب بذلك حنكة النجربة وخبرة السلطة . ورغم أنه تتلمذ على هوغ ليون وميوله المتطرفة ، إلا أن لديه من المرونة والحس المسيحي الذي يجعله يتطور ، إذا مست الضرورة ، نحو المفاهيم والحس المسيحي الذي يجعله يتطور ، إذا مست الضرورة ، نحو المفاهيم شريف بين الكهنوت والامبراطورية ، ويريد كسلفه الاعتاد على فرنسا . ولذا فان المقابلة التي أرادها جيلاز الثاني مع لويس السادس ستم وتتبع في رئس يدعى اليه الأساقفة الألمانيون .

ألمانيا بعد عودة هنري الخامس . وجعلت حالة ألمانيا العامة الامبراطور يجنح إلى الصلح مع الكرسي الأقدس . فقد وجد أن الوضع مضطرب بعد أن عاد من ايطاليا . فما فتثت ساكس في غيابه ثائرة ، والحدود الشرقية غير مستقرة أمام هجمات الهونغاريين ، والكنيسة الألمانية التي تأصلت فيها روح الاصلاح الغريغوري في نزاع مع الامبراطور فيها يتعلق بقضية الانتخابات الأسقفية ، وكل فريق يريد فرض وجهة نظره على الآخر ، والاكليروس الأعلى كان يناصر كاليكست الثاني ويتكيف على الآخر ، والاكليروس الأعلى كان يناصر كاليكست الثاني ويتكيف حسب النظام الروماني . إن كل ذلك جعل الامبراطور يفكر في الصلح . ودعا الأمراء الألمانيين إلى مجلس يعقد في ٢٤ حزيران في منطقة ماينس ودعا الأمراء الألمانيين إلى مجلس يعقد في ٢٤ حزيران في منطقة ماينس عبه عن الوسائل التي يمكن أن يعود بها الوفاق بينه وبين رعيته من البحث عن الوسائل التي يمكن أن يعود بها الوفاق بينه وبين رعيته من حبه ، ومع الكنيسة من جهة أخرى . وأمام هذا الاستعداد العسر الوسيط - ٤١

الذي أبداه الامبراطور ، رأى الأمراء ألا يمتنعوا عن الحضور كما في السنوات السابقة ، ولبوا نداء مليكهم وأسفر الاجتاع عن نتائج طيبة . فقد اتفق كل من الطرفين على أن يعيد الأراضي التي استولى عليها أثناء الحرب الأهلية . وأظهر الجميع رغبة في السلام الديني . وبحضور مفوضي كاليكست الثاني الذين أتوا ليعلموا البلاط الجرماني بالبابا الجديد ، تقرد ارجاء كل قرار إلى انعقاد مجمع رئس . وبالاجمال فان هنري الحامس أبدى استعداده للمفاوضة وأصبح الناس ممكناً بين الطرفين .

وفي هذه الأثناء كان كاليكست الثاني يتابع تحقيق بونامجه . ففي ايتامب تقابل مع لويس السادس . وبنتيجة هذه المقابلة أدسل إلى هنري الحامس وفداً مؤلفاً من بونس أب كلوني وغليوم شامبو أسقف شالون على المارن . وكان انتخاب هذين المفوضين الفرنسيين موفقاً لاسيا وانه وجد في المملكة الكابسية حل وسط لقضية النقليد ، ومن الممكن أن يتبني هذا الحل في ألمانيا . والتقى بونس وغليوم بهنري الحامس في ستراسبورغ وبين الأسقف حسنات النظام الفرنسي بقوله « يا صاحب الجسلالة ، إذا أردتم صلحاً حقيقياً وجب أن تتخلوا عن تقليد الأسقفيات والابويات . ولتطمئنوا بان سلطتكم الملكية لن ينالها أقل نقص فاني أعلمكم باني ، عندما انتخبت أسقفاً في فرنسا ، لم أتسلم شيئاً من الملك لاقبل المباركة ولا بعدها . ومع هذا فاني أؤدي له الضرائب وأقوم بالخدمة العسكرية وسائر الحقوق الأخرى الحاصة بالدولة ، وأخدمه بأمانة كما يخدمـــــكم أساقفتكم في مملكتكم بموجب التقليد الذي تسلموه منكم وجر عليكم الحرمان » . فأجاب هنري الحامس بأنه لا يرغب في شيء سوى الولاء الاقطاعي ، وأختتم غليوم كلامه بانه مادامت هذه رغبـة الملك فاك الحلاف سهل الحل .

وأتى غليوم شامبو إلى باريس حيث التقى بكاليكست الثاني وقص عليه نتائج مهمته ، فسر الجبر الأعظم لذلك وأرسل الى الامبراطور مندوبين لوضع مشروع معاهدة . والتقى المفوضان بهنري الخامس بين مقزو فردن . وجددت وعود ستراسبورغ . وتقرر باتفاق تام على مقابلة بين البابا والامبراطور في موزون في ٢٤ تشرين الأول ، ووقع الجانبان التصريح الآتي : يتخلى هنري الحامس عن كل تقليد في الكنائس ويضمن الصلح لحصومه ويعدهم بالمساعدة على استرجاع أموالهم ؛ وكذا كاليكست الثاني من جهته ، يقسم اليمين على الصلح ويتعهد بأن يعيد لانصار الامبراطور مالهم .

وفي غضون ذلك كان البابا كاليكست الثاني في طريقه الى رئس يصحبه الملك لويس السادس ، وقد افتتح المجمع في ١٨ تشرين الأول ١١١٩ بحضور ثلاثة عشر مطراناً وثلاثة وستين أسقفاً وأكثرهم فرنسيون وايطاليون وألمانيون مع بعض الاسبانيين والانكليز . ثم ان البابا ترك المجلس يبحث في القضايا الكنسية وفي الدعوى التي أقامتها دوقة اكيتانيا هيلدوغارد على زوجها المتقلب غليوم التاسع ، ومن ثم ذهب الى موزون حيث كان هنري الحامس بانتظاره .

جاء هنري الخامس الى موزون يصحبه ثلاثون الف رجل ، فأحدثت روما عام رؤيتهم في نفس البابا انطباعاً سيئاً لاسيا وان ذكرى حوادث روما عام ١١١١ مازالت حية في ذهنه . وأشارت حاشية البابا أن تجري المفاوخة بواسطة مندوبين عنه في أول الأمر على أن يهذهب الى قصر موزون التابع لمطران رنس لينظر سير المفاوضات عن كثب . وذهب غليوم شامبو مكانه ليقترح بعض التعديلات الأولى على التصريح الآنف الذكر . ان نص التصريح الجديد غير معروف وكل مانعلمه أن الايضاحات

التي طلبها البابا كاليكست الثاني كانت ترمي الى أن الامبراطور ، بتخليه عن التقليد ، لا يكنه أن ينتزع من الأساقفة اقطاعات الامبراطورية ، وان الصلح الذي وافق عليه البابا لا يتضمن بقاء الأحبار ، الذبن عينهم هنري الحامس بصورة غير قانونية ، في مراكزهم .

وهذه التعديلات وإن كانت شرعية في ذاتها ، إلا أن محذورها هو إعادة البحث في نصوصاتفق عليها من قبل . وأبدى غليوم شامبو مهارة قوية واكن هنري الحامس عرض بأنه لم يعد بما ورد في النص الجديد وألح على نوايا البابا الطيبة عندما قبل أن الأساقفة ، بعد الاتفاق ، يجب أن يخضعوا كأسلافهم إلى نفس الالتزامات الاقطاعية . ثم طلب هنري الحامس منجه مهلة للتحدث إلى الأمراء ، وما مضت هذه المهلة إلا وطلب أخرى فرفض غليوم . وانقطعت المفاوضات . وأعلم كاليكست الثاني الامبراطور بأنه ترك المجمع العام وأتى لمقابلته حباً في السلام ، ولذا فهو لا يستطيع أن يترك قضايا الكنيسة معلقة طويلا كما أنه على أتم الاستعداد لاستقبال الملك .

وانقطاع المفاوضات في موزون كان له صداه المؤسف في ألمانيا حيث ينتظر الصلح بفارغ الصبر . وبها أن هنري الخامس أبدى في اجتماع حزيران ١١١٩ استعداده للصلح ، وعرف عن كاليكست الثاني أنه يحمل وراءه ماضياً ثقيلاً ومتطرفاً ، لذا فقد القيت مسؤولية انقطاع المفاوضات على عاتق البابا لاسيا وانه ، قبل أن يغادر رنس ، حكم بالحرمان على هنري الخامس وعدو البابا غريغوار الثامن . ونرى أن تغيراً حدث في ألمانيا لصالح هنري الخامس في آخر عام ١١٦٩ وأول ١١٢٠ . ولم يبق سوى الأساقفة الرينانيين والساكسونيين محافظين على موققهم . وأوشكت الوحدة أن تتم حول الامبراطور ، لولا أنه أساء التصرف فبعث الحلاف

بينه وبين الأمراء من جديد . وجرت بينه وبينهم مواقع دامية ، ولكن ظهر فيها أن ألمانيا ملت الدماء . هذا ولما كان الصلح الديني ضماناً للصلح المدني ، لذا وجب استثناف المفاوضات للوصول إلى تفاهم ضروري بين الكهنوت والامبراطورية .

وتقرر أن يسمى من كل معسكر إثنا عشر وسيطاً على أن تدرس مقترحانهم في بجلس يجتمع في فورتزبورغ في ٢٩ اياول ١١٢١. وقد اجتمع هذا الجلس في التاريخ المحدد وقرر الصلح العام في جميع ألمانيا تحت طائلة الموت ، ثم أعيدت إلى الامبراطور أراضيه وإلى الكنيسة أموالها ، وبعد أن شكا المجتمعون فداحة الحرمان الذي أثقل هنري الحامس اتفقوا على أن يبعثوا إلى البابا أسقف سبير وأب فولدا ليبلغاه نتائج الاجتاع ويطلبا اليه عقد مجمع ديني عام « حيث تفصل الروح القدس فيا لم يستطع الناس التوصل إلى حله » . ونالت المقررات موافقة هنري الخامس : وهذا يعني أن الامبراطور يعترف بسلطة الحبر الروماني السامية الذي أصبح محمل بين يديه مقدرات البلاد المسيحية بأجمعها .

وبعد أن اختتمت دورات مجمع رنس أقام كاليكست الثاني بعض الزمن في فرنسا ثم عاد إلى إيطاليا في أول عام ١١٢٠ ودخل روما في ٣ حزيران واستقبله فيها ممثله بطرس كاردينال أسقف بورتو والمحافظ بطرس وممثلا الأسرتين الشريفتين فرانجيباني وكولونا وقد نسيا أحقادهما القديمة وجعلا يتنافسان بالهتافات . وأصبح البابا على هذا النحو يتمتع بقوة حقيقية . واستطاع دون صعوبة أن يقبض على عدو البابا غريغوار الثامن الذي النجأ الى سوتري وبعث به الى أبوية كافا . واننهى الشقاق بهذا الشكل ولم يبد هنري الخامس أي رغبة باعادة غريغوار الثامن .

المفاوضات بين كاليكست الثاني وهنري الخامس . وصل مندوبو هنري الحامس في أول عام ١١٢٧ ، ومن المحتمل أن يكون هؤلاء المندوبون قد أنوا الى البابا بجميع الضانات الضروربة لأن كاليكست الثاني كتب في ١٩ شباط الى الامبراطور كتاباً ملؤه الحنان والعطف وكلف آزوت أسقف أكوي أن يجمله اليه . وانتخاب هذا الرسول المخلص لهنري الحامس يدل أيضاً على كرم فعال الحبر الاعظم . وبعد ذلك بقليل سافر ثلاثة كرادلة الى ألمانيا . وعوضاً عن أن تفتتح المفاوضات في ماينس كما كان مقرراً ، نقلت الى فورمز ودارت في جو هاديء بعيد عن مدينة المطران أدالبرت الذي ما زال يجقد على الامبراطور .

ولا تعلم على وجه الصحة تفاصيل هذه المفاوضات. والوثيقة الوحيدة الواضحة عنها هي كتاب أرسله المطران ادالبرت الى كاليكست الثاني. ولكن هذه الوثيقة من خصم يحقد على هنري الحامس ليس لها تلك السلطة التي منحها اياها بعض المؤرخين ، لذا يجب الاكتفاء بقول المؤرخ ايكوهار دورا الغامض وهو أن المفاوضات سارت بعناية دقيقة وانتهت في ٢٣ ايلول ١١٢٢ الى حل وسط عرف باسم كونكوردات فورمز. كونكوردات فورمز . كونكوردات فورمز ( ١٣٣ ايلول ١١٣٢) ، - تتألف هذه الكونكوردات من تصريحين : احدهما من الامبراطور ، والآخر من

الكونكوردات من تصريحين: أحدهما من الامبراطور ، والآخر من البابا . « يدع هنري الخامس الى الله ورسوليه القديسين بطرس وبولس والى الكنيسة المقدسة كل تقليد بالخاتم والعصا » ؛ ويعد بأن تكون الانتخابات حرة ؛ ويتعهد بأن يود الى الكرسي الأقدس الأموال والريغاليا التي في سلطته ، ويضمن الصلح الصادق الى كاليكست الثاني وأنصاره . ويسمح البابا ، من جانبه ، أن تجري الانتخابات الأسقفية والأبوية بحضور الامبراطور « دون سيمونية ودون أي اكراه » ؛ ويرضى في حالة الامبراطور « دون سيمونية ودون أي اكراه » ؛ ويرضى في حالة

النزاع أن يعطي الامبراطور ، بمساعدة المتروبوليت ، « موافقته ومعونته الى من هو أصلح المنصب ؛ ويقبل أن يتسلم المنتخب بالصولجان « الريغاليا » الا ما كان خاصاً بالكنيسة الرومانية ، ويقوم بالواجبات التي تقتضيها ؛ وبالمقابل يضمن الصلح للامبراطور والى جميع من حاربوا الى جانبه .

وبعد أن وقع الامبراطور والمندوبون الحبريون هذبن التصريحين أقام الكردينال لامبرت أسقف أوستي قداساً رسمياً، وفي ختامه قبل هنري الحامس قبلة الصلح وناوله بيديه . وأعيد الامبراطور إلى حضن الكنيسة دون أي توبة ، وفي ذلك دليل على كرم كاليكست الثاني وحسن التفاته . وقد تجلى ذلك منه أيضاً في رسالته، المؤرخة في ١٣ كانون الأول المفاوضات .

خصائص كونكوردات فوره . وبعد فهل يحق للبابوية أن تفرح على هـذا النحو وترى في كونكوردات فورفر ظفراً لجميع المزاعم التي رسمتها منذ حبرية غريغوار السابع ? قد يكون من الضلال القول بهذا ، كذلك لا يمكن أن نوى في هذه الكونكوردات ظفراً للنظرية الامبراطورية . ومن الملاحظ أن الكونكوردات لم تتعرض لقضية «السيطرة على العالم ، الحطيرة ، لأن البابا لم يتخل أبداً عن الحق الذي طالب به غريغوار السابع في مراقبة أعمال الملوك وكذا الامبراطور لم ينحن أمام تفوق الكرسي الأقدس . وظلت التيوقراطية الرومانية والقيصرية البابوية الامبراطورية على استعداد للمجابهة في كفاح جديد . ولكن هل سويت قضية التقليد على الأقل طبقاً للنظرية الغريغورية ? لا شيء من هذا ? فبين كونكوردات فورمز ومرسوم ١٠٧٥ وهـدة . إن غريغوار السابع يعتبر الأموال الكنسية خاصة بوب الكنيسة لا بالمليك الذي يخول التمتع بها إلى من

يتسلم إدارتها أو إلى خلفائه من بعده . وهو بهذا ينفي كل تدخل للسلطة الزمنية ولا يعترف لها بملكية عليا . وكذا المزاعم الامبراطورية لم تنل بغيتها أيضاً ، لأن الفقهاء والمحاجين الذين يعملون لحساب هنري الرابع وهنري الحامس يقولون بان للملك ، نظراً للخدمات التي يؤديها للكنيسة والهبات العديدة التي يهبها إياها ، الحق في أن يقلد بالعصا والحاتم ؛ بينا نجد أن كونكوردات فورمز ترفض له هذه الشكلية في التقليد . وفي الحقيقة ، ان هذا الحل النهائي يتصف بصفة التسوية بين النظريات المتناقضة . وموجده القانوني هو إيف شارتر الذي أمتاز بأنه تقدم عصره وفصل بين خصائص الأسقف الروحية والزمنية التي تم عليها الاتفاق بين كاليكست خصائص الأسقف الروحية والزمنية التي تم عليها الاتفاق بين كاليكست من جهة ، والتقليد بالعول من جهة أخرى . الأول يذكر بزواج الأسقف بكنيسته زواجاً صوفياً وبالسلطات التي له على الأرواح . والثاني يعبر عن سيادة الامبراطور في القضايا الزمنية .

إن كونكوردات فورمز حل الحس السليم . ولا بد لنا أن نذكر أنها تتضمن بعض النقاط الغامضة . فمن ذلك أن تدخل الامبراطور في الانتخابات الأسقفية لم يعرف تعريفاً كافياً . فهل حق المراقبة ، الذي اعترف به التصريح الحبري ، يخوله أن يوفض تقليد الأموال الكنسية إلى مرشح انتخبه الاكليروس والشعب ولكن لا يعجبه لسبب من الأسباب ? إن الكونكوردات لاتفصل في هذه القضية الشائكة . ونوحظ أيضاً أن معنى كلمة ويغاليا لم تعرف تعريفاً واضحاً . وان البند المتعلق أيضاً أن معنى كلمة ويغاليا لم تعرف تعريفاً واضحاً . وان البند المتعلق فيها بالكنيسة الرومانية غير واضح أيضاً . ولكن لا يمكننا القول بان فيها بالكنيسة والارادة الطيبة من كلا الجانبين كان منه أن أزال سبباً النوايا الحسنة والارادة الطيبة من كلا الجانبين كان منه أن أزال سبباً

من جملة الأسباب التي أدت الى الحلاف بين الكرسي الأقدس والامبراطورية.

نتائج صلح فورمز . \_ وبفض هذا الصلح استطاع الكرسي الأقدس أن يستأنف عمله الاصلاحي . واذا علق غريغوار السابع أهمية عظيمة على قضية التقليد فذلك لأن اصلاح المساوى، وبعث مكارم الاخلاق في الاكليروس منوط بها . وإذا كان من عمل فورمز أن فصل في هذه القضية وأتاها بالضانات الكافية فان الكرسي الأقدس يستطيع من جديد أن يوسع البرنامج الغريغوري . وقد اختتم الكونكوردات بمجمع عام عقد في لاتران أثناء الصوم لعام ١١٢٣ من ١٨ إلى ٢٨ آذار حضره وسجب السيمونية . والسابع يحرم على الكهان اتخاذ الخليلات أر معاشرة يشجب السيمونية . والسابع يحرم على الكهان اتخاذ الخليلات أر معاشرة والحالة أو كل قريبة بعيدة عن الشك ؛ والثالث يحرم مباركة الاسقف الذي لم ينتخب بصورة قانونية ؛ والثامن والتاسع يحميان الأموال الكنسية ضد مزاعم العلمانين .

وإذا كانت الكنيسة مستقلة عن السلطة الزمنية في أشخاصها و أموالها وفي مأمن من قوة المال وتجنب الاكليروس عن أي تماس غير نقي مع العصر ، أفلا نرى في ذلك البرنامج الغريغوري الأصلي الذي وضعه الباباوات نصب أعينهم وتابعوا تحقيقه رغم العقبات والمصاعب الكثيرة! إن أول نتيجة للسلام الذي تم بين الكهنوت والامبراطورية هي أن البابوية دفعت الاصلاح دفعة جديدة ، هذا الاصلاح الذي كافحت من أجله طويلا وتالمت كثيراً.

وتستطيع الكنيسة الرومانية الآن المضي في هذا العمل الاصلاحي

لأنها تنمتع بقوة أكثر بما كانت عليه في عهد غريغوار السابع . إن مجموعة القوانين التي الفت في آخر القرن الحادي عشر وأول القرن الثاني عشر ، قد أوضحت سلطنها فيا يتعلق بالمذهب والنظام ، وقد أخذت هذه السلطة بفضل المجامع الافليمية والمفوضين الحبريين ، تفرض نفسها كضرورة ، ومن جهة أخرى ، ان وضع الكرسي الأقدس في روما قد توطد في حبرية كاليكست الثاني ، وقد أفاد من الحركة الشعبية التي قامت لصالحه أثناء عودته الى روما ليهدم بعض الحصون ويمنسع اعادة بنائها ويقضي على أعمال النهب والسلب التي كان يقوم بها قطاع الطرق في الأرياف . وعندما مات كاليكست الثاني ( ١٣ كانون الأول ١١٢٤ ) كانت قوة البابوية الزمنية في تحسن ظاهر ،

وعلى العكس ، ان كونكوردات فورمز لم ترجع السلام الى ألمانيا، ويعطينا المؤرخون لوحة قائمة عن السنوات الأخيرة لحري الحامس. واذا أخذنا بقولهم نجد أن العصابات المسلحة كانت تدهب من ساكس وتحوب البلاد وتنشر فيها الرعب والخرف والارهاب . وربما يكون في هذه الأقاصيص بعض المبالغة ، والصحيح فيها هو أن الامبراطور وقع في خلاف جديد مع ساكس . وكان الدوق لوثير يلتمس أي عدر للقيام بالمعارضة . يضاف إلى ذلك أن هنري الأول ملك انكاترا قد جر صهره ، زوج ابنته ، الامبراطور هنري الحامس ، إلى الحرب معه ضد فرنسا وانتهت هذه الحرب بالحبية .

وهكذا ضاعت جهود هنري الخامس في تثبيت الحكم المطلق . وبعد أن كانت السلطة الملكية قوية في عهد الاوتونيين وأوائل الاباطرة القرنكونيين أخذت قوة الأمراء تناوؤها منذ آخر حكم هنري الثالث .

و كذا لم تكلل بالنجاح جميع المحاولات التي قام بها الأباطرة وترمي إلى توسيع سلطتهم في الحارج .

ومات هنري الحامس في ٢٣ أبار ١١٢٥ في اوترخت وله من العمر أربع وأربعون سنة . ولما لم يكن له أولاد فقد أبدى رغبته بأن يكون خلفه ابن أخته ، فريديريك هوهنشتاوفن . إلا أن التاج قدم إلى لوثير ساكس الذي لم يتصالح معه ، وانطفأت السلالة الفرنكونية بموت هذا الأمير الطموح الاستبدادي الذي أراد أن يسيطر على الكنيسة وعلى المانيا ولكن دون أن يتوصل إلى تحقيق أي مشروع من مشاريعه .

## الفصل كحييا دي ولثلاثون

أصول النزاع بين المملكة الكابسية والآنفلية \_ النورماندية

> المناوشات الاولى ۱۱۰۰ – ۱۰۲۷

نتائج فتح النورمانديين لانكاترا . \_ لقد أحدث فتح النورمانديين لانكاترا خللا في توازن أوربه الغربية ، لأن اتحاد دولتين متقابلتين على شاطئي المانش ، تحت صولجان واحد ، أوجد لصالح غليوم الفاتح قوة جعلت جيرانه القاريين يخشون نتائجها ، ولقد كان الملك الكابسي مهدداً أكثر من أي ملك آخر ، لاسيا وان سلطته ، في منتصف القرن الحادي عشر ، كانت محدودة وضعيفة .

ولكن هذا الحادث لم تكن له نتائج مباشرة على المملكة الفرنجية و ولا شك في ان اطباع غليوم الفاتح كانت تنمو كل يوم وتغريه باستعمال هذه القوة الجديدة التي يتصرف بها لتحقيق مشاريعه في مناطق الفيكسان والمين وبروتانيا، ولكن العمل التنظيمي في انكاترا عاكسته معارضة قوية ومديدة أخذت من وقت غليوم الفاتح أكثر مما ظن ، واضطرته الى البقاء في انكاترا ، وأفاد من ذلك الملك الكابسي وأخذ يعد عدته .

السياسة الكابسية . \_ ان بودون الحامس كونت فلاندر الوصي الذي حكم المملكة الفرنجية منذ وفاة هنري الأول (١٠٦٠) ، توفي في ١٠٦٧ غداة فتح النورمانديين لانكلترا . وخلفه ابنه بودون السادس على الفلاندر ، وفي الوقت ذاته بلغ فيليب الأول ، بن هنري الأول ، سن الرشد ، وأمن بنفسه إدارة أمور المملكة ، واستطاع ، على قدر الامكان ، أن يلاحظ بسرعة الاتجاه الذي يجب أن تسير فيه السياسة الكابسية بعد حادث عام ١٠٦٦

لقد فكر فيليب الأول بأن يناضل وحده ضد غليوم الفاتح. وللحياولة دون هجوم بمكن ، جمع حوله الاقطاعيين الكبار الذين قلقوا من قوة النورمانديين ، وبالوغم من الصلات العائلية التي تربط آل بودون بغليوم الفاتح لم تكن الفلاندر بمنجى من امكان أطاعه دوماً. وفي الجنوب ظل كونتات آنجو ناقمين على ضياع منطقة المين وانتقالها نحت النفوذ النورماندي عام ١٠٦٣. وقد دعت الظروف إلى أن يقوم تالب بين الملك الكابسي وكونت فلاندر ، وكونت آنجو ليكون ضماناً ضد أطاع النورماندين.

وفي العام ١٠٧٦ كان غليوم الفاتح مطمئناً من جانب انكاتوا فجاء وحاصر موقع دول في بروبانيا، وكان أمراء هذه المنطقة يناصبونه العداء ، فانتهن فيليب الأول الفرضة وأستعان بدوق اكيتانيا غي ـ جوفروا والانجوفيين وأضطر غليوم إلى الانسحاب والصلح . وكان لهذا النصر نتائج سعيدة عادت بالنفع على ملك فرنسا : ففي عام ١٠٧٧ ضم الفيكسان الفرنسية التي بركها له سيمون كريبي قبل أن يكون واهباً ، ولم يثر غليوم الفاتح أي احتجاج ؟

فيليب الأول ودوبير كودتهوز . \_ وفي العام ١٠٧٨ استقبل فيليب الأول الأبن البكر لغليوم الفاتح ، روبير كورتهوز ، وكان هذا جزعاً إلى

الملك وطلب من أبيه أن يتخلى له في حياته عن حكم نورمانديا ومين . ووعده فيليب الأول بالمساعدة ، وأعطاه مقر جربروا ، في منطقة بوفيه ، وكان قاعدة ممسازة للعمليات . فجاء غليوم حالاً وحاصر الموقع ، ولم يستطع أخذه عنوة وانسحب جريحاً ، وفاوض ملك فرنسا ، وجاء هذا إلى جربروا (كانون الثاني ١٠٧٩) ولعب دور الوسيط بين الأب وابنه . وبحضوره وعد غليوم الفاتح أن يترك لروبير نورمانديا . وهكذا تهيأت نجزئة الدولة الدي أنشئت عقب حملة ١٠٦٦ .

اجنياح الفيكسان ووفاة غليوم الفاتح (١٠٨٧) • ــ لقد سجلت سياسة فيليب الأولبين ١٠٧٦ و ١٠٧٩ فوزاً حقيقياً. فقد قور غليوم الفاتح أن يكسر الجهد الكابسي قبل أن ينمو ، ولكن تنظيم انكلترا أجل مشاريعه الهجوهية . وفي آب ١٠٨٧ اتخذ ذريعة غارة فرسان فرنسيين على الفيكسان النورماندية واجتاح الفيكسان الفرنسية ، واندفعت جنوده في أعمال السلب وأحرقت مدينة مانت ، ولكن غليوم سقط بعدها مريضاً وعاد إلى دوان حيث مات في ٩ أيلول ١٠٨٧ .

تجزئة المملكة الآنغلية \_ النورماندية . \_ لقد كاد زوال غليوم الفاتح أن يؤدي إلى دمار أثره بسبب تجزئه دوله . وطبقاً لإرادة المتوفى ، عادت نورمانديا إلى ابنه البكر ، روبير كوتهوز ، وانكاترا إلى الثاني ، غليوم الأشقر ؛ والثالث هنري ، حرمه أبوه من الأرث ، فاعطاه أخوه روبير ، الذي حرص على مداراته ، مدينة افرانش وكونتية كوتانس .

ولقد ولد تفتت المملكة الآنغلية \_ النورماندية أزمة دامت ، بالرغم من بعض الهدوء في بداية القرن الثاني عشر ، حتى وصول هنري الثاني بلانتا جونيه إلى العرش عام ١١٥٤ ، وساعدت المملكة الكابسية على مختين

وضعها وتقويم السلطة الملكية الضعيفة ، لجابهة منازعات لايكن اجتنابها مع جيرانها الخطرين .

غليوم الأشقر ملك المكاترا . \_ لقد احترمت إرادة غليوم الفاتح الأخيرة . فقد خلف روب ير كورتهوز أباه على نورمانديا دون صعوبة مقابل بعض التنازلات للاقطاعية . وفي انكلترا استلم غليوم التاج بفضل مساندة جثايق كانتوربري ، لانفرانك ، الذي أمن له مشايعة مجلس العقلاء . وأقسم اليمين أن يحكم حسب قوانين العدل وأن يتكيف مع آراء الكنيسة ويجترم حرباتها .

ولكن من الممكن أن يشك بقيمة هذه التعهدات ، لأف غليوم الأشقر لايشبه أباه في شيء . وقد زعم اورديريك فيتال بأنه ضرب أسوأ . مثل في السلوك ، ونهب أهوال الكنائس إرضاء لاهوائه . ولم يشعر المؤرخون الانكليز بعطف نحو هذا الملك الجديد ، وكتب عنه هنري هنتينغدون و كان أكثر شراسة وخبئاً من أي إنسان آخر ، ، وأحاطت به حاشية سيئة ، وكان مستعداً للاستسلام لمشاورين أفسد منه ، وغيوراً على سلطته كما كان أبوه غليوم الفاتح ، وحاول أن يبسط حكمه الملكي المطلق مسترسلا في غرائزه الاستبدادية . فأثار معارضة النبلاء والاكليروس الأعلى واختلافه مع القديس آنسلم ، جثليق كانتوربري . وأواد هذا الأخير أن يتخلى عن مسؤولياته أمام البابا اوربينو الثاني ، وأواد هذا الأخير أن يتخلى عن مسؤولياته أمام البابا اوربينو الثاني ، فلم يقبل استقالته لصالح الكنيسة . وفي مجمع باري ( تشرين الأول فلم يقبل استقالته لصالح الكنيسة . وفي مجمع باري ( تشرين الأول بهذا الشأن ولكنها قطعت بوعاة البابا ( ٢٩ تموز ١٩٩٩ ) والملك ( ٢ بهذا الشأن ولكنها قطعت بوعاة البابا ( ٢٩ تموز ١٩٩٩ ) والملك ( ٢ بهذا الشأن ولكنها قطعت بوعاة البابا ( ٢٩ تموز ١٩٩٩ ) والملك ( ٢ بهذا الشأن ولكنها قطعت بوعاة البابا ( ٢٩ تموز ١٩٩٩ ) والملك ( ٢

سياسة غليوم الأشقر القارية . \_ لم تترك المعارضة لغليوم الاشقر في انكلترا متسعاً من الوقت للاهتام بشؤون القارة ، ومع هذا فقد حاول أن يجمع قطاعي الدولة الآنغلية \_ النورماندية بطرد أخيه روبير كورتهوز .

وقد رسم المؤرخون عن روبير كورتهوز لوحة تختلف عن لوحة غليوم الاشقر ، ولكنها ليست لصالحه ،كان روبير محبوباً ،كريماً ، سخياً ، خفيفاً ، ينقصه الحس السياسي كاملًا . عاش صحبة المهرجين والنساء فأباد بسرعة الاموال التي خلفها له أبوه ونسي الحكم ، فوجد الامراء فرصة مناسبة للخلاص من الروابط التي غلهم بها غليوم الفاتح ، وتلت الفوضي السلام ، وأصبحت نورمانديا سهلة المنال .

وفي ١٠٩١ اجتاز غليوم الاشقر المانش ، وتقدم نحو أو ، ولاسباب بجهولة تصالح مع روبير واشترى انسحابه ببضعة قصور . وما لبث أن عاد ثانية إلى نورمانديا . ففي ١٠٩٦ ذهب روبير كورتهوز إلى الحرب الصليبية وعهد إلى أخيه بحم الدوقية في غيابه . فأفاد غليوم من ذلك لمعاودة سياسة التوسع نحو الشرق التي قطعها موت أبيه : وفي ١٠٩٧ طالب فيليب الاول بالفيكسان ، ومدن : بونتواز ، شومون، مانت ، فقوبل بالرفض وعادت الحرب في تشرين الثاني ١٠٩٧ .

ولا نعلم جيداً تاريخ هذه الحرب . فقد كلف من الجانب الفرنسي الابن البكر لفيليب الاول ، لويس ، بصد الهجوم ، وكانت مهمته صعبة التنفيذ : لان كثيراً من الامراء الفرنسيين ، تحت تأثير الرشوة الانكليزية ، انتقاوا إلى صف العدو . واكن الفرنسيين تغلبوا أخيراً وسلم الدومين الملكي .

المملكة الكابسية في آخر القرن الحادي عشر . \_ ووجد ملك

انكاترا في صعوبات من جراء قيام الثورات عليه في مين وآنجو ، ولكن ملك فرنسا لم مجاول استغلال هذا الوضع . وهذا الجمود منه يتناقض مع النشاط الذي بذله في السنوات الاولى من حكمه الشخصي . ولاشك في أن هذا الجمود كان نتيجة الفوضى في حياته الحاصة . ففي ١٠٩٢ طلق فيليب الاولى الملكة بيرت فريز ، وخطف برتراد مونفور الخليصة زوجة كونت آنجو ، فولك الريشن . وصرح سوجر ، مؤلف حياة لويس السادس ، بأنه أصبح منذ ذلك الحبن أسير اللذة ولم يهتم بشؤون المملكة . وكان ابنه ، الأمير لويس ، المولود ولا شك في ١٠٨١ ، فتى لا يستطيع أن مجل محمله تماماً . وبتزامن يلفت النظر ، أي في الموقت الذي نجتاز فيه المملكة الآنغلية ـ النورماندية أزمة تخفف نتائج طهر لكل عين وبشكل محسوس حتى بداية القرن الثاني عشر .

تقدم السلطة الملكية في عهد فيليب الأول . \_ ومع هذا لم يكن حكم فيليب الأول غير بجد للملكية . ففي الربع الأخير من القرن الحادي عشر تحققت خطوة حاسمة نحو المركزية باحلال القصر بحل البلاط في حسكم المملكة . ففي وصاية بودون ( ١٠٦٠ – ١٠٦٧) كان الملك يأخذ رأي البلاط في القضايا الهامة . وشيئًا فشيئًا استغنى فيليب الأول عن هذه الموافقة والقرازات الأساسية التي تقع على أشخاص حاشيته المباشرة المجتمعين في القصر . وفوق ذلك ، حدث اختصاص في وظائف العصر نفه ، ويلاحظ تشكل وزارة من كبار موظفي التاج، مثل دئيس العيوان المتعلق بشخص الملك ويرافقه في تنقلاته ، والسينيشال ( قائد العيوان المتعلق بشخص الملك ويرافقه في تنقلاته ، والسينيشال ( قائد العيوان المتعلق بشخص الملك ويرافقه في تنقلاته ، والسينيشال ( قائد العيوان المتعلق بشخص الملك ويرافقه في التعلق العين العيل العيش ) ودوره عسكري خاصة " ؛ والكونيتابل ( الآمر الأعلى للجيش ) الغصر الوسبط - . ه

والساقي وليس لها صفات دقيقة معينة . وبكلمة لقد كان القصر على رأس الادارة . ولذا قورت السلطة الملكمة .

توسع الدومين الملكي . \_ وفي عهد فيليب الأول نما الدومين الملكي بمكاسب هامة . ففي عام ١٠٦٧ كان هذا الدومين يضم مناطق باريس وايتامب واورلئان وسانس ، ومونتروي \_ على \_ البحر التي ضمت في عهد روبير التقي . ولكن فيليب الأول وسعه خارج نطاق المنطقة الباريسية . ففي ١٠٦٨ ضم منطقة الغاتينيه ثم كوربي ، التي تخلى عنها آرنول فلاندر . وفي ١٠٧٧ ضم الفيكسان الفرنسية أي منطقة مانت ، بونتواز ، شومون التي حماها ضد العدوان الآنغلي \_ النورماندي وأخيراً في ١٠١٠ اشترى بورج من الفارس اود آربن الذي ذهب للأرض المقدسة ، وبها أصبح له موطىء قدم فيا وراء نهر اللوار . وبغضل هذه المنطقه ، في اكيتانيا ، هيا توسع النفوذ الكابسي في الجنوب الغربي .

ولسوء الحظ ، ان هذا الدومين الذي يمكن أن يصبح عنصر قوة ما زالت إدارته سيئة . وكان مقسماً إلى دوائر على رأس كل منها قاض يقيم العدل في غياب الملك وبجبي الاتاولت الدومينية . وهؤلاء الموظفون مخولون بالسلطة الملكية ، ولكنهم لم يستعملوا هذه السلطة دوماً في صالح التاج . ومن جهة أخرى ، لقد وجد في داخل الدومين ، وهذا سبب ضعف أخطر ، أمارات صغيرة حافظ أصحابها على استقلال يكاد يكون تاماً : مثل أمارات بومون ، موغورانسي ، مونليري ، بويزه . وكانت تثور على الملك .

نزاع المملكتين السكابسية والآنغلية ــ النورماندية في آخر القون الحادي عشر . ــ ويفهم في هذه الظروف أن الملك الكابسي كان تحت

رحمة حادث يطرأ في دومينه الحاص ، ولذا لم يستطع أن يقوم بهجوم واسع النطاق ضد الدولة الآنغلية ــ النورماندية . ان تقسيم دول غليوم الفاتح ، والمعارضة التي لاقاها غليوم الأشقر من جهة ، وحياة فيليب الأول الحاصة المضطربة ، والوضع غير المستقر في الدومين الملكي من جهة أخرى ، إن كل هذه الأمور توضح لنا لماذا لم ينم النزاع في آخر القرن الحادي عشر ، ولن يبلغ أيضاً شكله الحاد في النصف الاول من القرن الثاني عشر ، غير أن تواجد ملكين لها قيمتها الحقيقية : هنري الاول في انكلترا ، ولويس السادس في فرنسا ، أدى إلى وجود قوى على استعداد لان تتجابه يوماً ما : فمن ١١٠٠ إلى ١١٣٥ توطدت السلطة الملكية في فرنسا كما في انكلترا ، وقد بدأ الملكان ، في بعض الاوقات، الملكية في فرنسا كما في انكلترا ، وقد بدأ الملكان ، في بعض الاوقات، بالمنازعات الكبرى التي عرف فيا عهد فيليب أوغست وأولاد هنري الثاني ،

## التنافسي ببن هری الاول ولویسی السادس

1110 - 11 ..

جلوس هنري الاول في انكاترا ولويس السادس في فونسا ، ــ لقد توفي غليوم الاشقر في حادث صيد ، في ٢ آب ١١٠٠ و لم يترك وارثا مباشراً ، ولم يعد أخوه روبير كورتهوز من الحرب الصليبة ، وكان آنذاك في صقلية ، فطالب الابن الثالث المنحى لغليوم الفاتــح بعرش انكاترا ، وانحاز البارونات له ، عدا غليوم بروتوي ، وبعد أن بعرش انكاترا ، وانحاز البارونات له ، عدا غليوم بروتوي ، وبعد أن انتخبوه قادوه إلى وستمنستر حيث توجه اسقف لندن ( في ٥ آب ١١٠٠).

وفي هذا التاريخ أخذ لويس السادس على عاتقه إداره المملكة الكابسية . وإذا لم يجمل على وجـه التخمين لقب الملك المسمى إلا بعـد ذلك

بقليل ، فقد كان يشارك أباه في الحميم ويمارس منذ حرب الفيكسان ١٠٩٧ وظائف رئيس الجيش . ولا شك في أن فيليب الاول حتى وفياله ( ١٠٠٨ ) ، لم يتخل تماماً عن الاهتمام بالادارة ، وأكنه ، ابتداء من المناه بالادارة ، وأكنه ، ابتداء من المناه بساسة جديدة في علاقاته مع الاقطاعية أوسع الكنيسة ، وفي الواقع ان حكم لويس السادس بدأ منذ ذلك الحين .

وفي الحقيقة إن اعتلاء عرش انكائرا وفرنسا في آن واحد من قبل هنري الاول ولويس السادس سيبدل بصوره محسوسة سمياء المملكتين الغربيتين .

هنري الاول ملك الكائرا . \_ لقد كان هنري الاول يشبه أباه أكثر من أخويه . كان وفياً ، عادلاً ، بعيداً عن المنفعة ، يكره الرذيلة والعنف ، وفي غداة جلوسه على العرش تزوج أخت ملك ايكوسيا ، اديث ، التي أخلفت اسم ماتيلد ، وليس في حياته الحاصة ما يشبه حياة غليوم الأشقر . وإذا ورث عن غليوم الفاتح غراثز استبدادية ، فقد أراد خير رعيته وحماها من ظلم النبلاء وتمنى أن يصل مع الكنيسة ما انقطع من تفاهم في العهد السابق ، وعند تتويجه أصدر ميثاقاً يعكس استعداده الشخصي ويشجب مفاسد الحكم الراحل ، وارجع قوانين ادوارد المعرف مع التعديلات التي اجراها غليوم القاتح ، ثم وعد الكنيسة بالحرية في الانتخابات واحترام أموالها ، ووعد الأمراء بحرية نقل اقطاعاتهم ، ورعيته بتشريع معتدل للديون والغرامات ، وأقسم البحين على ذلك فأيد جميع هذه التعهدات ، وعبر عن نفس النوايا العادلة الرحيمة والسلمية . ودل كل شيء على أن عهده سيكون عهد إصلاح الرحيمة والسلمية . ودل كل شيء على أن عهده سيكون عهد إصلاح لما أفسده الاضطراب الذي ساد انكاترا منذ ١٠٨٧ .

لويس السادس ملك فونسا . — كذلك توك وصول لويس السادس إلى السلطة ، في فرنسا ، الأمل باتجاه جديد . ولد هذا الأمير في آخر ١٠٨١ . وكاث أفتى من هنري الأول بعشر سنوات ، ولكن تجربته تختلف بحسب ظروفه ، فما كاد ينهي تربيته في ابوية القديس — دوني حتى قلاه فيليب الأول ( ١٠٩٢ ) منطقة بونتواز و مانت والفيكسان . وفي العام ١٠٩٧ ، ولما ينه السادسة عشرة من عمره ، أسهم في الحرب ضد غليوم الأشقر . وخولته مغامراته الحربية وجولاته، عام ١٠٩٨ ، أن يكون فارساً وان يشارك في الحمل وغم اختلافه مع أبيه في موضوع بوتواد مونفود .

وكشف لويس السادس منف فتوته عن مواهب رجل الحرب ، وهدو كما وصفه مترجم حياته ، الأب سوجر ، « بطل لا مثيل له ومصارع عظم » . هام طوال حياته بالحروب ولم يتردد في بذل شخصه والالتحام بقوى العدو والاندفاع وسط اللهيب والنار عند تهديم الحصون، حتى انه اقترح أن ينهي الحرب بين فرنسا وانكلترا بكفاح فريد ببن الملكين . وباختصار لقد كان فارساً حقاً ، وشجاعاً صدقاً ، مستقيماً ، يكره الحداع والحيانة ، همه أن يعمل طبقاً للعدالة وأن يحفظ لكل إنسان حقه » . غير أن العيوب الملازمة لسلالته لم توفره . فقد كان جشعاً قريباً إلى الفساد والرشوة ، واهلا لبيع مساعدته لمن يقدم أكثر، نهماً ، شهوانياً ، ولقبه السمين في التاريخ يذكر بسمنه المبكر الذي كان نتيجة الافراط في الشهوات ولذائذ المائدة ، ومنعه في سن الاربعين من ركوب الحيل . وعندما كان مراهقاً أتنه بنت طبيعية ، ولم يتزوج إلا في سن الخامسة والثلاثين ، بعد أن قاوم طويلاً لوم ايف شارتر .

ورغم هذه المثالب ، كان لويس السادس أعلى من الملوك الذين سبقوه . وكان يويد ، مثل هنري انكلترا ، أن يقوى سلطته الملكية . ومن ١١٠٠ إلى ١١٣٥ يرى على شاطيء المانش جهد لتوطيد السلطة الملكية على قواعد واسس متينة ، واعادة وسائل العمل التي فقدتها أو التي جردت منها .

هنري الأول والبارونات الانكليز . - لقد كان هم هنري الأول منذ وصوله إلى العرش ان يفرض سلطته على البارونات الذي نصبهم استبداد غليوم الأشقر في وجه الملكية وعندما عاد أخوه البكر روبير كوتهوز من الحج طالب أيضاً بالتاج الانكليزي واثار اضطراباً دام قليلا : ففي من الحج طالب أيضاً بالتاج الانكليزي واثار اضطراباً دام قليلا : ففي من الحج طالب وبير كورته، ز اجتياح انكلترا ، ولكن وساطة كونت مولتن أعاد السلام ، وأرجع هنري الأول إلى روبير الذي اعترف به ملكاً الكوتانتان التي اشتراها منه في السابق ؛ وعفا الملك عن اوستاش بولوني، البارون الوحيد الذي انجاز الى منافسه .

ولم يأل هنري الأول جهداً في خضد شوكة المعارضة الارستقراطية ، حتى ان بعض النبلاء بمن ثاروا عليه أو بمن كانوا يعتدون على أموال الاخرين لاقوا جزاءهم وجردهم الملك من أملاكهم .

ومع انتهاء المعارضة الارستقراطية توطد السلام الديني الذي أضر به استبداد غليوم الاشقر .

كان هنري الأول ، الذي أخل لقب « الاكابركي الصالح » يعطف على الكنيسة ، وقد بوهن حيالها عن احترام عميق وتفاهم ونبلذ كل شقاق . ولكنه ، فيا يتعلق بقضية التقليد ، ظل متمسكا بسلطته ومطالبته بيمين الولاء ، وأخذت قضية التقليد العلماني دوراً كبيراً بين الملك هنري الأول والقديس آنسلم رئيس أساقفة كانتوربري ، ولحكن المفاوضات انتهت أخيراً إلى نتيجة سعيدة بفضل وساطة آديل بلوا أخت هنري الأول التي هيأت في ليغل مقابلة بين الملك والمطران . وأخيراً تخلي هنري الاول

عن تقليد المناصب الكنسية ، وتنازل آنسلم على أن يقسم الاساقفة اليمين للملك من أجل الاقطاعات المتعلقة بالاسقفيات . وفي مرسوم ٢٣ آذار ١١٠٦ صادق البابا باسكال الثاني على هذا الاتفاق . وأخيراً انعقد مجلس في لندن في أب ١١٠٧ وثبت بصورة قطعية القواعد التي يجب أن تسود علاقات الكنيسة والدولة : ونص على ان الاسقف لا يكن أن يقلد وظيفته بالعصا والحاتم لا من الملك ولا من أي شخص علماني آخر . ومن جهة أخرى ، ان التكريس الاسقفي لا يكن أن يحدث قبل ان يقسم المنتخب للملك عين التبعية من اجل اقطاعاته . وهكذا توصل الجانبان إلى حل وسط تنفق ونظريات ايف شارتر .

توطيد الوحدة الآنغلية \_ النودماندية . \_ أن العودة إلى تقاليد غليوم الفاتح لم تتأكد وحدها ، في بداية حكم هنري الأول ، بتوطيد السلام المدني والسلام الديني اللذبن كسرهما استبداد غليوم الأشقر ، بل لقد تشكلت أيضاً الدولة الآنغلية \_ النورماندية في ١١٠٦ من جديد كما كانت قبل ١٠٨٧ .

كانت علاقات هنري الأول مع أخيه روبير كورتهوز طيبة في الظاهر، ولكن هنري مافتي، يعمل على توحيد نورمانديا وانكلترا تحت صولجانه: ففي ١١٠٤ قام برحلة إلى القارة وتصالح فيها مع خصومه، واشترى معظم الأمراء النورمانديين بالمال. وفي الوقت ذاته أرسل وفدا إلى ملك فرنسا فيليب الأول، ووفدا آخر إلى كونت آنجو، جوفروا مارتل الثاني، ليؤمن فيليب الأول، وتحالف الثاني. وفي ١١٠٥ اجتاز المانش من جديد وأعلن أنه اتى ليطالب بارثه الأبوي الذي أصبح فريسة الأشقياء، فنجح في مسعاه بعد أن أحرق ودمر القصور واقام الحاميات. ودانت له البلاد، وبدا ان الوحدة الآنغلية — النورماندية عادت من جديد وتوطدت بقوة.

قطع العلاقات بين هنري الاول والمملكة الكابسية . – وهذا التشكيل الجديد لدولة غليوم الفاتح أرجع العداوة مع المملكة الكابسية وحول رحرب المناوشات إلى حرب حقيقية . وكان لدى هنري الأول جيوش تفوق جيوشأبيه في السنوات التي تلت فتحانكاترا ، ومن جهة أخرى ، لقد جمدت المعارضة الانكليزية غليوم الفاتح واضطر إلى كفاحها حتى وفاته . أما هنري الأول فكان يتمتع على شاطىء المانش بشعبية حقيقية . ولذا كان بامكانه أن يندفع إلى الأمام ، لاسيا وأنه عرف ضروره بسط نفوذه في القارة قبل أن يعطي لويس السادس إلى المملكة الكابسية القوة المادية التي كانت تنقصها في القرن الحادي عشر ، ولذا أثار القطيعة .

كانت هذه القطيعة محفوفة بالأخطار ، ولكن لويس السادس كان يتابع منذ ١١٠٠ هدفين أساسين : السلام مع الكنيسة وتوطيد السلطة الملكية في داخل الدومين بخضوع اقطاعيي اقليم جزيرة فونسا . وقد تحقق الهدف الأول عند وفاة فيليب الأول ، ثم تبعته القطيعة مع انكلترا ، ولم ينق الجو في الدولتين ، وكان الملك الكابسي في وضع دون قوة منافسه .

لقد قدم لويس السادس إلى المملكة الفرنسية خدمة جلى بوضع حد للمناقشات التي حالت حتى الآن دون اتفاق دائم بين الملكية السكابسية والكنيسة .

لم بوفر نزاع التقليد فرنسا ، ولكنه لم يكن بنفس الشدة التي كان عليها في ألمانيا ، ولم يذع فيها التشريع الغريغوري إلا في ١٠٧٧ في مجمع أوتن ، وبدت البابوية كرية في تطبيقه مكتفية بملاحقة الأحبار السيمونيين وخلعهم . وسلك البابا غريغوار السابع حيال فيليب الأول سياسة الملاينة رغم ماأخذ عليه من اخضاعه الكنيسة وجعلها خادماً ، وحاول أن يعقد

معه اتفاقاً عندما دخل نزاع الكهنوت والامبراطورية مرحلته الحادة .

ولكن فيليب الأول جعل هذا الاتفاق مستحيلاً بسيمونيته الكربية، وفي حبرية أوربينو الثاني (١٠٨٨ – ١٠٩٩) بفضيحة حياته الحاصة. ففي ١٠٩٧ طلق زوجته الشرعية ، برتفريز، وخطف برتواد ، زوجة كونت آنجو ، فولك الريشن ، واستطاع أن يبارك هذا الاتحاد على يد أحد الأساقفة ، ولكن البابا ثار على هذا العمل المخالف لقوانين الكنيسة ودعا الملك إلى العدول عن علاقاته غير المشرفة . ولكن هذا اللوم ظل دون نتيجة . وفي العام ١٩٥٤ حلت به اللعنة في مجمع أوتن على يد هوغ ليون ، وفي السنة التالية جدد البابا هذا الحكم بشخصه في المجمع الذي عقد في كليرمون فيران، وفي ١٠٩٧ أتحت اللعنة بالمنع الكنسي . ولكن هذا التدبير الحطير لم ينل شيئاً من عناد الملك وعشيقته . وتوفي أوربينو الثاني ( في الحطير لم ينل شيئاً من عناد الملك وعشيقته . وتوفي أوربينو الثاني ( في ١٠٩٠ توز ١٩٩٩ ) دون أن يفرح بمالحة ملك فرنسا مع الكنيسة. وفي برتواد ، ودخل في جماعة المؤمنين .

وأصبح السلام الديني بمكناً منذ الآن ، وتحقق أثناء رحلة باسكال الثاني إلى فرنسا ( ١١٠٦ – ١١٠٧ ) . وإذا اجتاز البابا جبال الألب إلى فرنسا فذلك ليؤمن المساندة الكابسية تجساه ألمانيا المهددة ، لأن التسوية العادلة لقضية التقليد يمكن أن تسهل أمر التحالف المرجو . وقبل أن يذهب البابا إلى القديس - دوني ، حيث كان ينتظره فيليب الأول ولويس السادس ، عرب على شارتر وزار ايف . وهذه الزيارة تدل بوضوح على الاتجاه الذي تسير فيه السياسة الحبرية التي جنحت إلى الاعتدال والحل الوسط بفضل أفكار ايف شارتر : وبوجبها يتم انتخاب الأسقف من قبل المجالس الكنسية ويحظى بوافقة الملك .

وشهدت نهاية حكم فيليب الأول مصالحة الملكية مع الكرسي الأقدس ، الشرط الأساسي الذي لاغنى عنه السلام الديني . وقد نتساءل ماهو دور لويس السادس في المفاوضات التي انتهت إلى هذا الاتفاق ؟ ان فقدان النصوص الايجابية لايسمح بالايضاح ولكن حضور الملك في مقابلة القديس ـ دوني يؤكد بوضوح إرادته في التقارب مع البابوية .

لويس السادس واقطاعية الدومين ( ١١٠٠ – ١١٠٨) . و لقد كان الملكية الكابسية كل الفائدة في تأييد هذا التحالف لما يتمتع به الاكايروس من جاه ونفوذ ، ولكنها لاتستطيع أن تفكر بزيادة قوتها مادام الملك غير عترم بشكل أفضل في داخل الدومين . وكان لويس السادس أول ملك رأى الانجاه الذي يجب طبع السياسة الكابسية به : وابتداء من اليوم الذي يظهر فيه نفوذه الشخصي تبدأ الملكية بنزاع مستحر ودؤوب ضد الاقطاعية الصغيرة في « جزيرة فرنسا » التي فرضت عليها اخفاقات حادة .

وانطلاقاً من بداية القرن الثاني عشر يتغير موقف الملكية الكابسية حيال تابعيها المباشرين ، ويقوم الملك بعمل قوي يدل على وجود إرادة حازمة في فرض احترام النظام والسلام على أصحاب القصور الذين استحكموا في حصونهم واعتادوا أن ينظروا إلى مليكهم نظرهم إلى كمية مهملة . ولاقت هذه السياسة النجاح طوراً والاخفاق طوراً آخر . ولم يأل الملك جهداً في استخدام الطرق الدبلوماسية إلى جانب العمليات الحربية ، ولكن النجاح كان يتطلب منسه الصبر والاناة والجهد الدائب الطويل . وعندما توفي فيليب الأول ، أدرك هنري الأول ملك انكاترا الصعوبات التي كان يتخبط بها لويس السادس في فرنسا ، فهاجمه على نهر الابت وخالف بذلك السياسة التي تقتضي منفعته الشخصية أن يؤخر مفعولها .

حاول البابا كاليكست الثاني الوساطة بين الملكين . وفي طريقه إلى رنس لحضور مجمع ٢٠ تشرين الأول ، اجتمع في مورينيي في ٣ تشرين الأول بالملك لويس السادس ، ورأى إمكان الوساطة في النزاع الفرنسي – الانكليزي ، وكان لويس السادس يظهر عطفه حيال الكرسي الأقدس ودعمه للكنيسة الرومانية .

وبالمقابل ، كان هنري الأول يبدي حيال السدة الرسولية عواطف أخرى: فبعد أن قبل بالكونكوردات في التقليد أخذ يشكر من البابا ، وفي ١١٠٨ لمح بانه يريد بمارسة حقوقه القديمة من جديد ، وعاد إلى تعامل أبيه وأخيه بعد وفاة مطران كانتوربري ( في ٢١ نيسان ١١٠٩) وتوك الأسقفيات شاغرة ليفيد من وارداتها ، ومنع المفوضين الحبريين من الجيء إلى انكلترا . فاحتج البابا باسكال الثاني في ١١١٥ وتوترت الحالة بين الملك والكرسي الأقدس . وفي تشرين الاول ١١١٥ كانت استعدادات كاليكست الثاني ملائمة لصالح لويس السادس الذي كانت الكنيسة الرومانية تثني عليه في شتى الظروف .

وبعد مجمع رئس ذهب كاليكست الثاني إلى الحسدود الآنغلية سالنورماندية وتقابل مع هنري الاول في جيزور ونقل إلى ملك فرنسا اقتراحات منافسه . ولكننا لانعلما بدقة ، إلا أنها ، على مايبدو ، كانت تتضمن الوضع الراهن ، لأن كلا من الأميرين ، في العام ١١٢٠ رد للآخر القصور والاسرى الذبن وقعوا في سلطته ، حتى ان غليوم آهولن بن هنري الاول ، قدم بناء على طلب والده ، احترامه إلى لويس السادس من أجل دوقية نورمانديا .

وبعد قليل على توقيع هذه المعاهدة غرق الابن البكر لهنري الاول ،

غليوم آدولن ، وكثير من أعضاء العائلة المائكة الانكليزية بسبب خفتهم وعدم فطنتهم . ولما لم يكن الملك وارث ذكر مباشر فان ابن روبير كورتهوز ، غليوم كايتون ، طمع من جديد بدوقية نورماندبا وتعلق منذ سنة مونفور وغاليران مولن . ورعى لويس السادس هـــذا التألب دون أن يشترك فيه رسمياً . أليس في ذلك فرصة يحلم بها في تفريق المملكة الآنغلية ـ النورماندية من جديد ! أدرك هنري الاول الحطر بالحال ، وليتخلص من ملك فرنسا ، الذي لم يترك له وقتاً للراحة والاطمئنان ، هيا المملكة الكابسية . وكان هذا يحقد على لويس السادس لموقفه في النزاع المملكة الكابسية . وكان هذا يحقد على لويس السادس لموقفه في النزاع بين الكهنوت والامبراطورية ، فوجد أن الفرصة مناسبة للانتقام وتهيأ لاجتياح فرنسا من الشرق ، في الوقت الذي نقـل هنري الاول الحرب إلى الفيكسان حيث انتصر في روجوتيه ( آذار ١١٢٤ ) .

الغزو الالماني لغرفسا (غوز - آب ١١٢٤). - وفي آخر تموز ١١٢٤ دغل هنوي الخامس المملكة الفرنجية وزحف على رنس وأراد انتزاعها فجأة . ولهذا الحادث « أنب لويس السادس النبلاء » وذهب إلى القديس دوني يطلب حماية الشهيد وأخد الراية ( راية ملوك فرنسا) وبسرعة وصل دنس حيث حشد قواه ، ولبي نداؤه وأقبل الامراء من كل حدب وصوب . وقد كتب سوجر « لقد كان الفرسان والمشاة على كثرتهم أشبه بالجراد يغطي سطح الارض على طول الانهار والجبال والسهول » . ومها يكن في هذا القول من مبالغة فالباقي الصحيح هو أن كبار الاقطاعيين ، أمام الخطر الذي يتهدد المملكة بكاملها ، هرعوا بالمبادرة حتى من كانوا منهم يدون حيال الملك اللامبالاة والعداء . وأرسلت الكنائس كتائها التي

أخذت تنافس الجنود الاقطاعية حماستها . وباختصار ، كانت المملكة كلها وراء المليك ، ولاول مرة ظهر التضامن القومي .

ومن المستحيل تقدير عدد الجنود المحشودة في رئس في آخر بموز ١١٢٤، ولكنه من المؤكد أعلى من عدد الجنود الالمان . ووصلت اصداء هذه التعبئة العظيمة إلى اسماع هنري الحامس ، فرأى الامبراطور من العقل ألا يذهب إلى ماوراء الاخفاق . فما كاد يصل إلى ماتز إلا وانسحب مفضلا ، كما يقول سوجر ، العسار والشنار على تعريض امبراطوريته وشخصه لانتقام الفرنسين . وامتنع لويس السادس عن ملاحقته ، لأن الانسحاب الالماني منحه من الجاه مايكفي حتى فضل البقاء عند مواقعه .

ان اخفاق التألب والغزو الجرماني في فرنسا كان له في تاريخ المملكتين الغربيتين نتائج هامة . فابتداء من ١١٧٤ لم يعهد هنري الاول ملك انكاترا يهاجم المملكة الكابسية ، وبدأت هدنة طويلة امتدت الى مابعد جلوس هنري الثاني بلانتاجونيه ١١٥٤ . ولذا فائ المليكين الفرنسي والانكليزي ، بفضل هذا السلام ، تأبعا ، بنشاط متجدد ، عملها في تثبيت السلطة الملكية التي انصرفا اليها منذ تسنمها العرش . وافتتحت مرحلة حاسمة في تشكيل المملكتين الآنغلية النورماندية والكابسية .

حكومة لويس السادس . \_ لقد حافظ حكم لويس السادس حتى النهاية على الساوك الذي حلم به منذ بداية القرن الشاني عشر . ففي الادارة جدد لويس السادس قليلًا واكتفى ببقاء اصلاحات أبيه سليمة لم تمس . وبقي الحكم ، كما كان في الربع الاخهير من القرن الحادي عشر ، مركزاً في أيدي عدد من رجال القصر الملكي . ويدور في فلك هؤلاء الكبار جهاز من الاكليركيين يصرفون الامور ، بينا يتابع المليك بنفسه المحدف الذي رسمه لنفسه منذ شبابه وهو فرض السلطة الملكية على مختلف ألهدف الذي رسمه لنفسه منذ شبابه وهو فرض السلطة الملكية على مختلف

الطبقات التي تؤلف المملكة .

وبفضل السلام مع الآنغليين ـ النورمانديين أنهى لويس السادس اخضاع الاقطاعية الصغرى في الدومين التي مافتيء بياضلها بعزم لايلين ولايهين . وكللت جهوده بالنجاح . وفي آخر القرن الحادي عشر تبدلت سياء الدومين الملكي . فقد كان في السابق مزيئراً بالحصوب ، وفيه توصل أصحاب القصور الى الاستقلال التام تقريباً وأخذوا يناوؤون السلطة الملكية ويشلون التجارة . أما الآن فقد أصبح للسلالة الكابسية نقطة استناد قوية قادرة على دعم سياسة واسعة النطاق ، واستطاع ملك فرنسا لويس السادس ، بالقضاء على هؤلاء الاقطاعيين ، أن يخول التاج قوة مادية كانت تنقصه ، كما أغناه اخفاق الغزو الجرماني بجاه معنوي أفاد منه كثيراً .

وفي الوقت الذي أنشأ فيه هذه القوة المادية وولد هذا الجاه المعنوي أدى الى الملكية خدمة أخرى: فقد هيأ للمستقبل حلفين ثمينين: حلف الكندسة وحلف الطبقات الشعبية.

في الظاهر ، يوى في سياسة لويس السادس الكنسية تناقضات . وهذا يرجع الى أن الملك ، مسع مجاملته للاكليروس ، لم يشأ أن يضعي مايعتبره حق التاج الذي لايمس . وقد وقع في الحلاف مع الاسقفية عدة مرات ، اما لانه أراد أن يفرض مرشحه ، أو لأنه أراد أن يجل القضاء الملكي محل القضاء الكنسي في الدعاوي التي لايمكن أن تكون قانونيا من خصائص البلاط . وفي هذه الظروف المختلفة وفي غيرها كان الملك مستبدآ عنيفاً غاضباً ، وهذا مادعا ايف شارتر الى لومه ، حتى ان القديس برنار ، على شدته المعروفة ، شكاه للبابا هونوريوس الثاني واعتبره هيرود جديداً . ولكن يجب ألا يعلق كبير أهمية على هذه الحوادث ،

لأنها لم تمنع تقدم الاصلاح الغريغوري في داخل المملكة الكابسية بماعدة الملك لويس السادس نفسه ، وان نظرية ايف شارتر في التقليد قد ظفرت في فرنسا باستثناء بعض الحالات النارة التي وقع فيها الملك في خلاف مع الكنيسة بشأن الانتخابات . وبالاجمال يمكن القول ان الحوادث أيدت ، في فاتحة القرن الثاني عشر ، النظرية الشارترية في فرنسا

وفي الوقت الذي احترم فيه الملك لويس السادس استقلال الكنيسة ، إلا في بعض الحالات ، كان يشجيع على نشر الاصلاح الديري الذي جاء في السنوات الأخيرة من القرن الحادي عشر يتمم إصلاح كلوني . وتدل كثرة الهبات على الأهمية التي يعلقها الملك على النظم الجديدة : مثل آروويز ، فونتفرول ، تيرون ، سيتو ، وجمعية كلوني القديمة التي حصلت منه على امتيازات غينة . وكدلك نظام بريونتريه كان موضع امتامه وإنعامه . لقد أغنى لويس السادس الأديرة وجماعات الكهنة في الكنائس ، وسهر على مراعاة القاعدة الديرية وساعد الآباء على فرض احترامها ، وفي كل هدا كان يدل على غيرته الدينية الواضحة وعلى الشعبية التي تتسع بها بين رجال الكنيسة .

هذا فضلًا عن أن لويسالسادس دعم الكرسي الأقدس في ظروف عصيبة ، ولقد رأينا دوره في النزاع بين الكهنوت والامبراطورية قبل كونكوردات فورمز . وفي العام ١٩٣٠ مرت الكنيسة الرومانية عند وفاة هونوريوس الثاني بأزمة جديدة هددت الوحدة المسيحية : لأن البابا المنتخب نظامياً ، المنافسين ، رأى أمامه عدو البابا ، آناكليت . وكان كل من المتنافسين يبحث عن مساندة فرنسا . وقد علق لويس السادس تفضيله الشخصي برأي كنيسة فرنسا وعقد في إيتامب مجمعاً قومياً اعترف بشرعية اينوسان الثاني . وجرت مشايعة فرنسا مشايعة ملك انكاترا والامبراطور.

وأسهم أكثر من أي شخص آخر بانهاء الشقاق الذي يتسم المسيحية .

وفي الحقيقة ، ان البابوية مدينة في جزء كبير من نجاحها في حبرية باسكال الثاني وجيلاز الثاني وكاليكست الثاني واينوسان الثاني إلى التحالف مع فرنسا . ولكن الملكية الكابسية أفادت أيضاً من هذا الوفاق مع الكنيسة . ففي قضايا التنظيم الكنسي كان الحل الذي يتبناه الكرسي الأقدس على وفاق مع مصالح السياسة الفرنسية ، وبالتالي كان الكابسيون في توسعهم الأرضي يستطيعون الاعتاد عموماً على مساندة البابوية لهم .

وهنالك حلف آخر واضح قليلًا وخجولًا ارتسم بين الملكية والشعب : ان سياسة لويس السادس حيال الأقنان الريفيين لم يكن لهـــا ذلك الاستمرار وسعة النظر اللذان نسبا إليه طويلًا . ومع هذا فقد نسبت إليه بعض أعمال التحرير التي أملتها نواياه التقية ، أو أيضاً اتفاقات تعود إلى تبادل الأقنان بقصد صيانة القوانين العائلية . وحاول الملك أيضاً حماية سكان الأرياف ضد مضايقات الموظفين وخاصة ضد متطلبات الضريبة المزعجة . وهذه الفكرة الشريفة أوحت بميثاق لوريس النموذجي الذي تبنته بالتالي عدة مدن حرة . ان سكان هذه المدينة الواقعة في منطقة غاتينيه قـــــ نحرروا من خدمة الحراسة ، والسيخرة ، والقامــــة ، والمساعدة وعدد من الضرائب غير المباشرة . واتاواتهم إلى الأمير ، وخاصة الملك معرفة بدقة . وما من أحد منهم متعلق بالأرض . وهـذا يقتضي الحرية للجميع . وإلى هذه التحسينات الاجتاعية تضاف الامتيازات التجارية: فقد أُخَذَ المُلْكُ على عاتقه رعاية الأستخاص الذين يأتون إلى السوق ، وأعفى البضائع التي ينقلها أبناء المدينة من كل رسم . أما الحقوق السياسية فسلم تكن موضع مجث . فقد كان من الواضح أن لويس السادس أراد خاصة التنمية الاقتصادية في غاتينيه دون أن يفكر ركسب السكان بمنح الجريات . وسياسته حيال القومونات متأثرة بمثاغل مماثلة .

لويس السادس والحركة القومونية . \_ لقد تسارعت في فرنسا في عهد لويس السادس ثورة انتزعت من السلطة الأميرية عدداً من المدن وحولتها إلى قومونات أي إلى هيئات مستقلة ذاتياً ، أمارات حقيقية جماعية في داخل الاقطاعية . وقد بدأت هذه الحركة التحررية في عهد فيليب الأول وتحررت على هذا النحو لومانس ، كامبرية ، سان \_ كنتان ، بوفيه . وفي عهد لويس السادس السمين تحررت مدن شمال فرنسا بدورها : أراس ، نوبون ، مانت ، فالانسيين ، آميان ، كوربي ، سواسون ، بروج ليل ، سانتومير . وفي عهد لويس السابع وفيليب أوغست امتدت الحركة للي جنوب فرنسا .

وضع هذا الحادث للملكية قضية خطرة: لقد أصبت الملكية مباشرة في نويون ومانت ، فهل يجب أن تكافح الحركة القرمونية أو على العكس أن تشجعها ? ويبدو أن لويس السادس لم يتصور بهذا الشكل هذه الورطة المقلقة ، وان اللقب « ابو القومونات » الذي منحه أحياناً ينطبق على أبنه لويس السابع أكثر بما ينطبق عليه . لقد ظهرت سياسته مترددة ومتناقضة . ومع هذا فقد شجع لويس السادس طوعاً أو كرها الثورة القومونية ، وهذا يفسر لنا العطف الذي كسبه في أوساط المدن . وقد اعترف سكان المدن وسكان الأرياف بجميله بسيادة النظام والسلام التي أفادت منها المعاملات التجارية . وكانت الطبقات العاملة تشارك الاكليروس عواطفه ، ومافتى الخلاصها للملكية ينمو في القرن الثاني عشر .

الاقطاعات الكبرى في عهد لويس السادس . \_ وبالمقابل ، ان ملك فرنسا ، الذي مدأ الدومين الملكي وهيأ فيه عن وعي أو غير وعي الأحلاف المعر الوسيط (١٥)

التي ساعدت خلفاءه على إتمام الوحدة الفرنسية ، لم ينسل من الاقطاعات الكبرى ، بل انها ، على العكس ، توحدت خارجاً عن الملكية في الثلث الأول من القرن الثاني عشر .

في فانحة القرن الحادي عشر كانت فرنسا تتألف من أمارات لم يكن الاقطاعي الكبير ليارس عليها الاسيادة وهمية، ولكن الحال كانت على العكس في عهد لويس السادس ، فقد تم عمل مركزية في داخل الوحدات الاقليمية الكبرى التي ارتسمت في آخر العصر الكيارولنجي . وإذا كان الاقطاعي الكبير ، في معظم الأحوال، لايستطيع أن يفرض على اتباعه سلطته أو يستردُ الحقوق الملكية التي اغتصبه\_ا في السابق ، فعلى الأقل وجدت روابط تضامن بينه وبين باروناته . ووضعت مجالس بواءات عامة للاقطاع كله . وفوق ذلك ، توصل السيد الأعلى بحروب سعيدة دبلوماسية زواجية عليمة إلى توسيع اقطاعه ودومينه الشخصي ، واستطاع أيضاً أن ينمي سلطته وينقلها بانتظام إلى خلفائه وينشىء إدارةخاصةبه.وبكلمة، ان ما حققه في داخل اقطاعه هـو ما حققه فـلـب الأول ولويس السادس في الدومين الماكي . وعلى هذا النحو تشكلت هـذه الدول الاقليمية التي أعطت فرنسا المقرن الثاني عشر سياءها الخاصة . وتجدر الاشارة إلى أن التطور الذي أحدتها كان أسرع في الشمال والغرب منه في الشرق والجنوب . وهذه الاقطاعات الكبرى هي : الفلاندر ، الآنجو، بروتانيا ، عوقية اكيتانيا ، كوانتية تولوز ، دوقية بورغونيا ، كوانتية شامبانيا .

لويس السادس و كباد الاقطاعيين . \_ يلاحظ ، في الثلث الأول من القرن الثاني عشر ، في جميع الاقطاعات الكبرى، عمل مركزية واحد. ولكنه بكاد يظهر في لانغدوك، بورغونيا ، شامبانيا ، ويكون قريباً من نهايته كما في الفلاندر و آنجو واكيتانيا . وقد أنشئت في هذه الأقاليم الأخيرة

إدارة تشبه إدارة الدومين الكابسي وتنفذ إلى داخل الأمارات التابعة ؛ وفي تلك، على العكس ، لم يجرد البارونات من الحقوق الريغالية وظلوا يجهلون الاقطاعيين الكبار قليلا أو كثيراً . وفي المجموع يوجد نزعة نحو إشادة دول إقليمية تحكمها سلالات وراثبة .

وهذا التطور يجعل عمل الملك صعباً في داخر الاقطاعات الكبرى. ولا شك في أن الرابطة الحقوقية لم تول ، لأن كبار الاقطاعين ظلوا مخلصين للملك ويقدمون احترامهم له ، وكما لوحظ جيداً «يتحدرون» باستثناء دوق نورمانديا ، من كونتات وادواق ومراكيز العصر الكارولنجي »، ولم يكسر اغتصاب الحقوق الملكية روابط الفداء الشخصي الذي يربطهم بالملك ، ولكن هذه التبعية اقتصرت عملياً على شيء قليل. وقد استطاع لويس السادس أن يقوي في داخل الدومين السلطة الملكية ، ولكنه لاقى عنتاً في الحارج لفرض امتيازاته في السيادة ؛ ومع هذا ، إذا استطاع أن يفكر عطالبة كبار الاقطاعيين بالقيام يومياً بالتزاماتهم الاقطاعية ، وحاول أن يقوم في مجموع المملكة الفرنجية بالواجبات التي يرى أنها تقع خاصة على كاهل الملكية حامية السلام ، عجاربة الأمراء المشاغبين والناهبين فالذين يعكرون صفو النظام .

وفي كل هذه الظروف المختلفة كان الملك يظهر بمظهر الملك القاضي ، وعارس امتيازات السيادة .

أثر لويس السادس . - غير أنه كان من الصعب على الملكية الكابسية أن تنال من الاقطاعات الكبرى التي اعتادت أن تحكم نفسها بنفسها ، وكان تحقيق الوحدة الاقليمية فيها يعارض تهيئة الوحدة الفرنسية المستقبلة بعقبات رصينة . والصحيح هو أن لويس السادس أوجد وسائل

التغلب على هذه العقبات : وذلك بأن جعل الملكية قوية في داخل اللهومين ، وهيأ لها مساندة الاكليروس والطبقات العاملة ، وأظهر للجميع بأنها تقوم بهمة الحفاظ على السلام والنظام ، وأعطاها القوة المادية والجاه المعنوي ، ووضعها في موضع جيد لاستئناف الحرب مع انكاترا ، حيث حاول هنرى الأول أيضاً أن يقوى السلطة الملكة .

حكومة هنري الأول في الكلترا . ــ لقد حاول هنري الأول ، منذ بداية حكمه ، توكيد السلطة الملكية ، وأعاد إلى انكلتوا السلام المدني والديني الذي أفسده استبداد غليوم الأشقر . وبالتالي ، ان مايميز قبل كل شيء حكومته هو هذا الجهد السعيد عموماً لتحسين إدارة المملكة وتوضيح التشريع الانكليزي . وإذا كان غير صحيح اعتبار هنري الأول منشئاً للحريات الشهيرة التي انتظرت زمناً طويلًا، فقد كان له الفضل، على الأقل ،في تعديل الحكم الملكي المطلق بادخال قواعد دقيقة في عمل الحكومة. فاليه يرجع تنظيم القصرُ الملكي الذي بدأ بالتنوع في اختصاص الادارة القضائية والادارة المالية . فمن جهة ، تشكلت لجنة من البارونات تمارس إشرافاً حقيقيًا قضائيًا وتخول في الكونتيات قضاة مكلفين بالاستئناف وبفرض فقه القصر الملكي على المحاكم المحلية . ومن جهة أخرى ، عهد بالادارة المالية إلى عدد من المستشارين . ويؤلف هؤلاء مجلس المالية حيث يجلس مدير الخزانة والقائد الأعلى للجيش وموظفان من الديوان الملكي وعــدد من الاكليركيين مبدئياً الجلسات القضائية والمالية . ولما كان مضطراً إلى التغيب بسبب النائب أممية كبرى في عهد غليوم الأشقر . ووجـد أيضاً في نورمانديا خمسة قضاة ، وكان أحدهم ، أسقف ليزيو ، يتمتع بتفوقه على الآخرين ،

ويقوم بدور نائب عن الدوق، والآخرون قضاة متنقلون أو مستشارون في مجلس المالية .

ويمكن القول أن الأطر الادارية في انكلترا العصر الوسط قد ثبتت في عهد هنري الأول ونشأ عن ذلـك ضبط في ممارسة القضاء وفي جباية الضرائب وجدد جهاز الموظفين في الوقت نفسه: فمن ذلك أن الشرفاء في الكونتيات ، الذين يؤخذون من بين الارستقراطة النورماندية الصغيرة كانوا يطبقون القانون بشدة ، وباعتدال أيضاً ، ويتكيفون في الغالب مع التعاملات النورماندية ، وقد أوجدوا على هذا النحو نوعاً من وحدة قضائية بين مختلف أقسام المملكة . وبهــــذا الاعتبار أسهم حكم هنري الأول كثيراً في صهر الدومينات الواقعـة على جهتى المانش ، مفضلًا بالتدريج القانون النورماندي على حساب القانون الانكليزي. وفيا يتعلق بالضرائب كانت اصلاحات هنري الأول أقــل عمقاً . ففي الميثاق الذي نشره غداة تسنمه العرش ، أعلن عن نواياه العادلة والمعتبدلة ، ولكن لايبدو انه تمسك يوعوده . أن الضرورات القاربة أضطرته أن يجي ضريبة الخراج بنفس الشدة التي كانت في عهد أسلافه ، وأن يطلب مساعدة أثقلت كاهل الطبقات العاملة . غير أن مشاغــــله الضريبية عملته على تشجيع النهوض الصناعي والتجاري . أليس في إغناء المدن خير وسيلة لنغذية الخزانة الملكية وبالتالي جعـــل الرسوم التي تفرض عليها أكثر فائدة! ويبدو أن هذا هو السبب الذي حمل هنري الأول على تشجيع غو النظم البلدية في المدن الانكليزية . فقد كان عدد هذه المدن قليلًا في بداية القرن الثاني عشر . وكانت الأماكن المحصنة القديمة أو التجمعات الـتي تشكلت حديثاً حول القصور النورماندية « الأبراج » ، في ذلك التاريخ ، لاتضم إلا عدداً صغيراً من السكان . وكان من صالح التاج تشجيع توسعها بسبب الموارد

التي يمكن أن تنتجها . ولذا فان هنري الأول تسامح بتشكيل حكومات بلدية حسب صيغة ميثاق برونوي النورماندي الذي تبنته كثير من المدن الانكليزية دون أن يعارض التاج في ذلك . وكذلك شجع «أصناف التجار » ، وشجع بالتالي النمو الاقتصادي . وحصلت لندن خاصة على بعض الامتيازات التي يجب ألا نبالغ في أهميتها ، ولكنها كانت في أصل نموضها في المستقبل .

## تطور المملكتين الطبسية والآنفلية - النورماندية من ١١٥٥ إلى ١١٥٤

وفاة هنري الأول ( ١ كانون الأول ١١٣٥ ) ولويس السادس ( ١ آب ١١٣٧ . \_ لقد توفي هنري الأول في ١ كانون الأول وتبعه لويس السادس في ١ آب ١١٣٧ . وإذا لم يـؤد خلافها إلى إي نتيجة ماموسة فان قوى المملكتين زادت بشكل محسوس وسجلت السلطة الملكية في كل منها تقدماً حقيقياً . ويبدو أن مستقبل المملكة التكابسية ، عند وفاة لويس السادس ، كان لامعاً بسبب النجاح الدباوماسي الذي أحرزه .

زواج الأمير لويس آلينور اكيتانيا . - في نيسان ١١٣٧ كان دوق اكيتانيا ، غليوم العاشر ، في الحج في شنتياقب ( القديس يعقوب في كومبوستيل ) . وقد شعر بقرب منيته فرجا البارونات الذين يحيطون به أن يعهد بدوقيته وابنته آلينور إلى ملك فرنسا ، سيده ، ليخطب هذه الأخيرة لابنه . وهكذا كان . فقد قبل لويس السادس عرض تابعه وأرسل بالحال لويس الشاب إلى الجنوب يصحبه حرس فخم ونخص بالذكر أب دير القديس - دوني ، سوجر . وذهب الموكب إلى بوردو واحتفل بالزواج في آخر تموز ١١٣٧ عند وفاة لويس السادس . وعلى هذا النحو

نما الدومين الكابسي بمناطبق : بواتو ، ليموزن ، اوفيرن ، بيريغور ، بوردوليه ، آجونيه ، وغاسكونيا . وأفتتحت آفاق كبرى نحو الجنوب في فجر الحبكم الجديد .

خلف هنري الأول . \_ وفي انكاترا كان العكس ، لأن البلاد كانت على أهبة الحرب الأهلية . فقيد هلك بن هنري الأول ، غليوم آدولن ، عام ١١٢٠ ، في حادث غرق السفينة ، بلانش \_ نيف ، وكان الملك مشغولاً بمستقبل دوله . وفي سنة ١١٢٦ عرف الناس بأن وريئته ابنته ماتيلد ، أدملة الامبراطور هنري الحامس ، التي تزوجت ثانية بالشاب جوفروا بلانتاجونيه ، الابن البكر لكونت آنجو فولك الحامس. ومن هذا الزواج أتاه في ١١٣٣ ولد ، هنري ( هنري الثاني في المستقبل ) ، ولكن الأمير الفتي كان عمره سنتين عندما توفي جده . وكان من الواضح ان يرجع انتخاب الملك الجديد بخاصة إلى إرادة البارونات .

ايتين ملك الكاترا . \_ لم تحم الكاترا في الماضي امرأة ولم تكن أرملة هنري الحامس مساة لتوجد سابقة : كانت متغطرسة متحبرة ، مستبدة ، منفرة ، وقد أخطأت في نظر الانكايز بزواجها من شاب من القارة ، آنجفي ، ولم يرض البارونات به ليحم باسم زوجته . ولذا لم تحترم إرادة هنري الأول : وعندما ذهبت ماتيلد مع أخيها ، الدعسي روبيرت غلوسستر ، إلى نورمانديا حيث توفي هنري الأول ، لتحضر جناز أبيها ، نادى بورجوازيو لندن وبعض البارونات ملكا انتين ، بن كونت بلوا ، ايتين \_ هنري ، ومن جهة أمه آديل ، حفيد غليوم الفات ع . كان هنري الأول قد تبنى ايتين قبل أن يامر البارونات بانتخاب بانتخاب المناوي المناويات بانتخاب بانتخاب المناويات بانتخاب المناوي

كان هنري الأول قد تبنى أيتين قبل أن يامر البارونات بالمعاب البنته ، وربما فكر بان يورث تاجه إلى إبن أخته . ولاشك في أن هذا الأخير بايسع ماتيلد في عيد الميلاد ١١٢٦ مع الأمراء الآخرين ، ولكن

على مايبدو أن هذه اليمين لم تضايقه كثيراً . فقد كانت له شعبية كبرى بين الانكليز في عيشه معهم وظهر بجاملاً للبارونات وكرياً مع الكنائس . وماكاد يعلم بموت الملك ، إلا وترك ماتيلد تقوم بواجباتها الأخيرة نحو أبيها ، وهرع إلى لندن حيث نودي به ملكاً وتغلب على تودد مطران كانتوربري وتوج في وستمنستر في ٢٣ كانون الأول ١١٣٥ وسلمه روجر سالزبوري مفاتيح الخزانة الملكية .

وفي القارة ، شايعت نورمانديا ايتين، وأصبح بامكان هذا الاعتاد على مساندة أخيه تيبو بلوا \_ شامبانيا الذي أسعده أن يجد مساعدة انكليزية له في نزاعه ضد منطقة آنجو . وكذلك تخلى كونت غلوسستر نفسه عن أخته ولم يبق لماتيلد إلا ملك ايكوسيا ، دافيد الأول ، اخو اديث ، زوجة هنري الأول الأولى . ورأى هذا الأمير خاصة في نزاع وراثة الملك في انكاترا فرصة مواتية لاجتياح مملكة نور ثبرلاند القديمة التي ما برح الملوك الايكوسيون يطالبون بامتلاكها .

حكم ايتين . – لم يفد ايتين من الظروف المواتية التي أحاطت تسنمه العرش . فقد كان مجرداً من التبصر بعواقب الأمور ، وخيل إليه أن منح بعض الامتيازات للبارونات والاكليروس يكفي لتوكيد سلطته : ولذا دشن عهده بميثاتي يؤيد الحريات الانكليزية وينمي سلطات الكنيسة وخاصة فيا يتعلق بالقضاء . رأى أن يهدىء ملك ايكوسيا ، دافيد ، بالتخلي عن بعض المدن لابنه ، هنري ، الذي أقسم له يمين الطاعة . وفي العام ١١٣٧ اقتنسع بأن هذه التدابير أمنت السلام على أسس صلبة وذهب إلى القارة ليطالب ملك فرنسا بالاعتراف به وينهي المشكل مع جوفروا بلانتاجونيه ، كونت آنجو ، وزوج ماتيلد ، الذي اجتاح نورمانديا واستطاع بلانتاجونيه ، كونت آنجو ، وزوج ماتيلد ، الذي اجتاح نورمانديا واستطاع

ايتين أن مجصل على مشابعة الملك الذي قلد نورمانديا إلى ابنه أوستاش، وأن يبرم هدنة سنتين مع جوفروا، وتعهد له بدفع مبلغ مائتي ألف مارك فضي سنوياً. وكان عليه أن يبقى مااستطاع بعض الوقت في دوقيته حيث ماانفك أنصاره وخصومه يتجابهون ، ولكنه اضطر قبل آخر سنة ١١٣٧ إلى الرجوع إلى انكلترا ليقمع ثورة هوغ بيغوت وبودون روفير .

معادضة البادونات ، \_ لم تبدالعملية أي صعربة ، ولكن الاستياء لما في بحر العام ١٦٣٨ : فقد أخذ على ايتين الافاضة بالانعام على بحظييه وتوزيع الألقاب والمناصب والدومينات عليهم ، وإعاشة جيش من المرتزقة الفلامانديين حوله ، وإظهار سوء ظنه بالانكليز . وقام روبيرت غلوسستر على رأس الثائرين في الجنوب والغرب واستطاع أن ينظمهم بسهولة ، لأن ايتين بعد أن تصالح مع البادونات سمح لهم بتحصين قصورهم ، وفي هذه الأثناء اجتاح ملك ايكوسيا دافيد النور ثبرلاند .

ومع ذلك أخفقت الحركة ، لأن ايتين حمل على الايكوسيين وتغلب عليهم في واقعة الواية وأجبرهم على العودة إلى بلادهم ، ثم أطبق على المتمردين وأعاد النظام إلى مجراه واسترجعت السلطة الملكية ، لولا أن اخطاء جديدة أفسدتها .

معارضة الكنيسة . – وأكبر خطأ ارتكبه ايتين اساءته إلى الكنيسة التي كان مدينا اليها بوصوله إلى عرش انكلترا . ففي حزيرات ١١٣٥ اوقف روجر سالزبوري بعد أن شك في اخلاصه وأخذ عليه قوته المفرطة . والواقع أن دور روجر كان أساسياً في عهد الحكم السابق وحاسماً بعد وفاة هنري الأول ، ثم نما نفوذه . فأراد الملك أن يضرب هذه القوة الناشئة قبل أن تصبح خطرة على التاج ، واستولى على قصوره وعلى أصحابها ، فارتكب بذلك خطأ كبيراً . وحاول أن يقنع الرأي العام

بأنه هاجم البارونات الاغنياء غنى فاحشاً ولم يهاجم الأساقفة. وكرهته الكنيسة ، حتى ان المفوض الحبري ، هنري أسقف وينشستر ، الذي كان تأثميره لايقل عن تأثير روجر سالزبوري ، وقف ضده .

وفقد ايتين شعبيته في نظر الارستقراطية ، وتخلى عنه الاساقفة ، وأصبح في وضع لايكنه من المقاومة في اليوم الذي تثبت فيه ماتيلد حقرقها في التاج ...

الحوب الأهلية في المكاترا ( ١١٣٨ – ١١٤١ ) . \_ لقد وجدت ماتيلد بعض البارونات الذين دعوها إلى المكاترا ولكنها لم تحصل على أي نتيجة حاسمة ، ثم لاقت بعض النجاح الذي فتح لها أبواب لنكولن نوتنغهام ، اوكسفورد ، لندن ( حزيران ١١٤١ ) .

ولكن هذا النصر لم يدم طويلا ، لأن ماتيلد ارتكبت أخطاء ايتين نفسها : رفضت ان تعترف بقوانير ادوارد ، وصادرت أموال الكنيسة ، وأبعدت الأسقف هنري وينشستر فاثارت استياء الاكليروس الأعلى . كما اساءت إلى اللوندنيين بسحقهم بالرسوم ، وظهر حكمها استبدادياً كحكم ايتين . ثم أن فظاظتها المتكبرة حيال زوجة منافسها ، ماتيلد بولوني جعلت آخر من بقوا معها ينفضون من حولها . واستمرت الحرب الأهلية . وفي ٢١ حزيران ثارت لندن وأجبرت الامبراطورة على الانسحاب العاجل إلى او كسفورد . ومن جهة أخرى ، أعلن المندوب الحبري ، العاجل إلى او كسفورد . ومن جهة أخرى ، أعلن المندوب الحبري ، منوري وينشستر ، صراحة ورسمياً عن عدائه الصريح للنظام الجديد . ثم تطورت الحال لصالح ايتين الذي عاود الهجوم وساندته كونتيات الشرق بينا ظل الغرب أميناً لماتيلد . وأخيراً ، في العام ١١٤٧ ، بعد موت روبير بينا ظل الغرب أميناً لماتيلد . وأخيراً ، في العام ١١٤٧ ، بعد موت روبير غلوسستر ، تخلت ماتيلد عن كل شيء وعادت إلى القارة .

فتح جوفروا بلانتاجونيه لنوومانديا . وبقي ايتين ملكا وحيداً على انكاترا ، ولكن وضعه فيها كان ضعيفاً . وخرجت نورمانديا من يده : وعندما كان يناضل ماتيلد ، فتح جوفروا بلانتا جونيه هذه اللدوقية . ومنذ ذهب ايتين في العام ١١٣٧ كانت البلاد فريسة الحرب الأهلية . وحافظ المدعيان على انصارهما ، ولكن حتى ١١٤١ اكتفى جوفروا بأن يدعم ، ببعض الغارات المنعزلة ، البارونات الذين كانوا إلى جانب ماتيلد . ثم أخذ يفتح المدن واحدة بعد واحدة ، وفي أيار وحزيران ١١٤٤ أخذ جوفروا لقب دوق نورمانديا ، واعترف به ملك فرنسا دوقاً مقابل تخليه عن جيزور . وفي السنوات التالية نظم الدوقية ، واحترم النظم النورماندية القديمة ، وفي خريف ١١٥٠ سلمها إلى ابنه هنري ، وكان عمره سبعة عشر عاماً .

انكاترا ونورمانديا في منتصف القون الثاني عشي . - وبفضل نشاط جوفروا بلانتا جونيه خرجت نورمانديا من يد ايتين . وحم في هذه المرة أيضاً على دولة غليوم الفاتح بالتجزئة . ان خمسة عشر عاماً من المنازعات السلاليه أبادت عمل التنظيم الصابو الذي حققه هنري الأول، وولدت الحرب الأهلية الفوضي والدمار . وفي نورمانديا ، كان البارونات مقسمين بين ايتين وماتيلد ، وعاودوا حياة الاستقلال ، حتى ان جوفروا لاتي مشقة عظيمة في كبح جماحهم . وفي انكاترا ، فقد الملك كل سلطة على الكنيسة التي عققت استقلالها الذاني ، بينا غطى البارونات البلاد بالقصور واغتصبوا الحقوق الملكية واثقلوا سكان الارياف بظلمهم وطغيانهم . وباختصار ، ان الازمة السلالية الطويلة ، التي تلت وفاة هنري الأول ، أدت وباختصار ، ان الازمة السلالية الطويلة ، التي تلت وفاة هنري الأول ، أدت إلى ضعف سياسي واقتصادي جعل انكاترا في حالة صغار حقيقي وانقص قوة مقاومة نوومانديا .

ويس السابع ملك فرنسا . \_ ويبدو أن الملك الكابسي أفاد من هذا الوضع . ولا شك في أن فيليب الأول ولويس السادس كانا يترقبان الفرص المواتية لذلك ولم يقصرا في الافادة . غير أن لويس السابع لم يبرهن على مثل هذه المهارة . كان عمره ست عشرة سنة عند وفاة أبيه ، وكشف منذ بداية حكمه عن طبع ضعيف ، متردد ، مستعد للانحناء أمام إرادة قوية ولو قليلا . لقد رضح أولا لنفرذ أمه اديلائيد سافوا ، ولنفوذ الاكليركين الذين ربوه ، وأخيراً إلى نفوذ الملكة آلينور التي أحبها ، كما يقول المؤرخون « حباً مفرطاً » . واضطرت اديلائيد أن تغادر البلاط ، ورأى الأب سوجر بسرعة أن نفوذه على الملك الشاب لايمكن أن ينع الاخطاء السياسية التي يوحي بها طيش الملكة التي لايساوي طبعها مهرها .

هوو آلينوو اكيتانيا . . لقد قضت آلينور شبابها في وسط لم تلايع فيه النساء بشدتهن ، وتأثرت بذلك ، واتحدت فيها الحفة الشهوانية بالزهو الغنج . كانت عذبة ظريفة ولا تجهل أي تكلف أو اصطناع تستطيع أن تسيطر به على هذا الأمير الذي لايعرف شيئاً عن الحياة ، وان تقرض نفوذها عليه ، ودام هذا النفوذ إلى اليوم الذي عرف فيه لويس السابع شخصياً طيشها واستهارها . أما في الوقت الحاضر فالملك على استعداد لأن يضحي بذوقه وتفضيله لهواه الجنوني . لقد كان من عادته أن يجترم الكهان وان يجيطهم به ويسالهم النصع . وكان نفسه تقياً جداً موسوساً مهتماً بتكييف حياته طبقاً لتعاليم الانجيل . وكانت الينور على عكس ذلك تماماً : فقد اعتادت في بلاط إكيتانيا على الضحك من عكس ذلك تماماً : فقد اعتادت في بلاط إكيتانيا على الضحك من الاكليركيين وعدم إطاعة أوامر الأساقفة . ولما انتقلت إلى القصر الكابسي شعرت بسرعة أنها غرية ، وبفضل سعرها وجاذبيتها اضطرت

الملك أن يتخذ حيال الاكليروس موقفاً لا يتجاوب مع عواطفه الشخصية .

نزاع لويس السابع مع الكنيسة . ... لقد تيزت بداية حكم لويس السابع بخلافه مع الكنيسة التي جعلها أبوه لويس السادس حليفاً للتاج. ففي رنس ١١٣٩ وسانس ١١٤٦ ، دعم الملك القومونات القائمة في وجه مطارنتها . وفي بورج ( ١١٤١ ) أراد أن يعاكس منتخب الكهنــة ويضع اكليركياً من دجاله بأي ثمن . وتدخل البابا اينو سان الثاني للدفاع عن الحريات الكنسية ، وبعد أن خول الوشاح للمنتخب النظامي منع الاحتفال بالعبادة حيث وجد لويس السابع. واستمر الملك في عناده ، وشجعته آلينور على المقاومة ، وكانت تحقد على الكنيسة لأسباب شخصية : وذلك أن أختها ، بتروني اكيتانيا ، تزوجت السينيشال رؤول فرماندوا . ولابرام هذا الزواج الذي باركه أساقفة لان وسائليس ونويون طلق زوجته الشرعية، وتسمى آلينور أيضاً وهي ابنة أخ كونت شامبانيا تببو الرابع . واحتجت الزوجة المهجورة ، وجاء مفوض حبري خصيصاً إلى فرنسا والغي زواج رؤول وبتروني ، وأمام ثورتها المشتركة على مقرارات الكنيسة حسرمها وضرب أراضي كونت فرماندوا بالمنع . ودعم لويس السابع رؤول ارضاء للملكة ، وهذا العمل منه غير ساسي لأنه اصطدم في آن واحد مع الكرسي الأقدس والكونت تيبو الرابع الذي أخذ بناصر ابنة أخيه وقدم ضيافته للمفوض الحبري المكلف باعلان قرار الحرمان .

حوب الشامبانيا . - وفي ١١٤٢، وبايجاء من آلينور أعلن الملك الحرب على تيبو الشامبانيا وأحرق فيتري حيث هلك الف وثلاثائة شخص في اللهيب ولم يكن هذا العمل الشاذ بالذي يوفع جاه الملك في أعين الكنيسة والباباء أبل أثار استياء هما كل عرك وساوسه لأن هواه لآلينور لم

يطفىء عاطفته الدينية ، ولذا لم يستطع مقاومة ضميره ، وأدرك الاخطاء التي ارتكبها بحق الكنيسة والمملكة وبعض الاقطاعيين من أنصاره ، وتقبل قبولاً حسناً اقتراحات السلام التي عرضها عليه القديس برنار .

السلام مع كونت شامبانيا والكنيسة . - كان القديس برناد في هذا الظرف وسيطاً وحكماً : فقد أثر على الملك وكونت شامبانيا والبابا ، واستطاع بعد مفاوضات حثيثة أن يوطد السلام المدني والديني . جعل بادىء بدء تيبو الرابع ولويس السابع يوقعان في ١١٤٣ معاهدة فيتري التي لم تصبح قطعية إلا في السنة التالية بعد أن أدت توسلات هذا الراهب السيسترسي الذي لايقاوم بالملك والملكة إلى الحضوع إلى متطلبات الكنيسة : فقد قبل لويس السابع أن يتخلى عن رؤول فرماندوا وان يعترف ببطرس شاتر ، منتخب الكهنة ، مطراناً لبورج ؛ وتعهد منذ الآن أن يقف أثناء الانتخابات الأسقفية عند الامتيازات التي تعترف بها القوانين له ، ويبدو منذ قضية فيتري ان نفوذ آلينور على الملك أخد يعادله نفوذ الاكليركيين ، وان الوساوس الدينية ولدت سياسة جديدة .

الحوب الصليبية الثانية . - وفي يوم عيد الميلاد ١١٤٥ ، في بورج ، أعلن لويس السابع إلى بلاطه بأنه قرر الذهاب إلى الأرض المقدسة لينجد الدول المسيحية بعد أن سقطت الرها وجعلت الموقف حرجاً . وفي ١١٤٧ تابيع هذا المشروع الذي عبر عنه بالاخفاق ، وكان محذوره أن جعل الملك ينسى الحوادث التي جرت في غرب المملكة . إلا أن السلام ، على الأقل ، ظل مخيماً في غيابه بفضل حكمة الأب سوجر الذي عهد اليه الملك بالوصاية قبل سفره .

حكم سوجو . ... ولم يكن في وسع نويس السابع أن يختـار أفضل من هذا الأب الحكيم . نشأ سوجر في وسط متواضع ، وتثقف

ثقافة واسعة ونفقه في الادارة في دير القديس حدوني وما لبث أن أصبح له أباً في ١١٢٧ . ورغم انتقاد القديس برنار لسوجر ، لايسعنا إلا أن نعترف بالحدمات الكبرى التي قدمها المدير : فهو الذي عمر الزمني فيه بادارة عاقلة حكيمة يجتمع فيها القلق في تخفيف تكاليف فلاحي الدومين والاهتام الدائم بالا يترك أي مورد يفر من يده . وفوق ذلك رفع ووسع الكنيسة القديمة التي هددت بالحراب ، وجلب إلى القديس دوني الفنانين اللانغدوقيين والبورغونيين والفلامان . وحتى ١١٤٧ لم يساهم بحكم المملكة إلا قليلاً : فقد عهد اليه لويس السادس بعدة مهات يساهم بحكم المملكة إلا قليلاً : فقد عهد اليه لويس السادس بعدة مهات لدى البابا وكلفه بتربية ابنه ، ومن ١١٣٧ إلى ١١٤٧ ابعدته كراهية آلينور له عن شؤون المملكة خوفاً من تأثيره على الملك ، ولكن لويس السابع كان يثق به حتى بدا له ، عند ذهابه للحرب الصليبية ، ونجلاً ضرورياً للحفاظ على السلام في داخل المملكة .

وقام سوجر بهذه المهمة باعجاب ، ومع ذلك لم توفره الصعوبات ، ولكنه استطاع أن يتغلب عليها بالاعتاد على مجلس من الاساقفة والبارونات، وقدم بذلك خدمة حقيقية للملكية . وفي الوقت نفسه استطاع ، بفضل تنظيمه المللي ، أن يؤمن حاجات الحرب الصليبية دون أن يضغط على أحد . وعندما عاد لويس السابع إلى فرنسا في عيد جميع القديسين ١١٤٩ وجد الحالة أحسن مما تركها ، ولكن موت سوجر ( في ١٣ كانون الثاني ١١٥١ ) المفاجىء ، في الوقت الذي افتتحت فيه أزمية بالغة الحطورة ، كان نكبة للمملكة .

لويس السابع والقضية الآنفلية \_ النودماندية . \_ ولم يعرف لويس السابع كيف يجنب هذه الأزمة . إن الخلاف مع الكنيسة ،

والنزاع مع تيبو الرابع ، والحرب الصليبية الثانية ، لم تحول نظره عن القضية الآنغلية ــ النورماندية التي سيطرت حتى الآن على السياسة الكابسية . ونظراً لانصرافه نحو أهداف أخرى ، ﴿ يعرف كيف يفيد من الحرب الأهلية التي قامت عند موت هنري الأولى . ولاشك في أنه كان يشعر بضرورة الحياولة دون اتحاد الآنجو و نورمانديا . وغداة جلوسه على العرش، عام ١١٣٧ ، قبل الاحترام الذي قدمه البه اوستاش الابن المكر لابتين، بغية اخفاق ماتيلد . ولكنه فم يدعمه بجد وترك جوفروا يفتح نورمانديا ، وبأخذ لقب دوق في ١١٤٥ . وبالرغم من تعهداته لاوستاش ، صادق على الأمر الواقع مقابل التنازل عن جيزور ، لأنه كان، في ذلك التاريخ، يفكر في الذهاب إلى الأرض المقدسة . وعند عودته ، أبدى بعض الاستياء ، لأن ابن جوفروا ، هنري ، تأخر في تقديم احترامه من أجل . نورمانديا ، ولأن جوفروا في أيار ١١٥١ سجن في آنجيه صديقه جيرو برليه ، أمير مونتروي ـ بيلليه ، ولكنه اقتصر على التهديد واكتفى بأن يقسم هنري له اليمين ، وان تتوك له بعص المناطق في الفيكسان ليوقسع مع جوفروا السلام الذي وضعت بفضله آخر معالم الامبراطورية الآنجفة .

تشكيل الامبراطورية الآنجفية . - توفي جوفروا بلانتا جونيه في ايلول ١١٥١ وخلفه ابنه هنري في اقطاعه ، وحقق بذلك اتحاد آنجو مع نورمانديا التي قلد إدارتها . وأضاف الأمير الشاب إلى هذين الاقليمين في السنة التالية ، دوقية اكيتانيا ، إن انحراف سلوك آلينور ، التي أخذها لويس السابع معه إلى الحرب الصليبة الثانية ، أثار غيرة الملك ، وعند عودته فكر بالانفصال عنها ، وقد سبق للقديس برنار ان كشف عن روابط القرابة التي تجعل هذا الزواج حراماً ، وفي مجمع بوجانسي عن روابط القرابة التي تجعل هذا الزواج حراماً ، وفي مجمع بوجانسي

فسخ الزواج ، فتقدمت آلينور بشخصها ومهرها إلى هنري بلانتاجونيه الذي ستصير إلىه انكاترا أيضاً .

ناهز الملك ايتين السادسة والستين من عمره وظلت سلطته ضعفة . وبقيت الكنيسة معادية له ، وكان مجموع السكان يطالب بأن يعطى لأمير يعرف كيف مجكمه ويبعث السلام في النظام . وهذه الكراهية العامة لم يكن من شأنها إلا أن شجعت مزاعم ابن ماتيلد بالتاج الانكليزي . وفكر ايتين بالحطر : وفي ١١٥٧ حاول أن يشارك ابنه الحاص ، اوستاش، بالملك ، ولكن الأساقفية قابلوه برفض رسمي صريح . فرأى هنري بلانتاجونيه في ذلك دعوة للاستيلاء على التاج : وفي كانون الثاني ١١٥٣ نزل في انكاثرا يصحبه حرس عديد ، ولم. محصل مع ذلك على المشايعة المباشرة والاجماعية التي أمل بها. ولكن ، بعد موت اوستاش ، بن إيتين ، تطورت الحالة لصالحه . وارتأى البارونات عندئذ أن يوقع ايتين معاهدة ويللنغفور ه، وبمرجبها تبنى هنري واعترف به وارثأ له ثم تُوني الملك العجوز وخلفه هنري الثاني بلانتاجو نيه دون أقل نزاع . وتألفت الامبر اطورية بصورة قطعية . وهكذا تشكلت دولة واسعة قوية مغايرة للدولة التي شادها غليوم الفاتح . ومقابل المملكة الكابسية التي أخذ يرتسم أمامهــا في العام ١١٣٧ المستقبل المشع قامت في العام ١١٥٤ امبراطورية كبرى ضمت انكاترا إلى دومين قاري واسع . وفي أقل من عشربن عاماً تبدلت الحالة تماماً ، وسيأخمذ التنافس الآنغلي ـ الفرنسي الناشيء عن فتح الكاترا على يد غليوم الفاتع ، في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ، حدة متزايدة . وعرف هنري بسرعة كيف يعيد بناء الكاترا بعد أن أضعفتها الحرب الأهلية . ومن جهة أخرى ، إذا كانت بداية حكم لويس السابع آدت بالكابسين إلى تراجيع أرضي ، فان القوى التي أوجدهافيليب الأول ولويس السادس بقيت سليمة وسيعرف فيليب اوغست كيف يستعملها .

العصر الوسيط (٢٥)

## الفصل لين والثلاثون الحرب الصليبية

## شكوبن فكرة الحرب الصليبة

مشروع الحرب الأوربي ، في آخر القرن الحادي عشر ، لم يمنع بقاء الوحدة قسمت الغرب الأوربي ، في آخر القرن الحادي عشر ، لم يمنع بقاء الوحدة المسيحية وتوكيدها أمام الاسلام ؛ وان الحملة ، التي أدت في العام ، ١٠٩٩ إلى أخذ القدس ، على أيدي الفرسان الغربيين ، كانت تض ، نحت ادارة البابوية ، فرنسيين وألمانيين ونورمانديين وانكليز واسبانيين ؛ وبينا كان نزاع الكهنوت والامبراطورية يدور في المانيا وايطاليا ، والكابسيون في الغرب يتجابهون مع الملوك الآنغليين النورمانديين ، واندفعوا المتر البارونات والجماهير الشعبية ، ولبوا نداء الحبر الروماني ، واندفعوا غو الشرق لحرب الاسلام في ملحمة كبرى سميت الحرب الصليبية الاولى.

ولم يكن هذا المشروع الكبير ، كما ظن أحياناً ، ثمرة حماسة عفوية ، أو اندفاعاً مباشراً ، بل ظهر ، على العكس ، نتيجة مخاض نشيط ، ومن المهم ، قبل كل شيء ، أن نوسم مراحله المتتابعة .

القضية الاسلامية في القون العاشر . ـ لم يثر فتح البحر المتوسط على أيدي المسلمين في القرن السابع والثامن من جانب العالم الغربي رد فعل مباشراً . وظلت الدول المسيحية ، حتى منتصف القرن الحادي عشر

تدافع بمشقة عن مواقعها دون أن تحاول استرداد الاراضي التي فقدتها ، وتلاءمت مع الوضع المتصاغر الذي نجم عن النكبة الكبرى ، واكتفت بتسوية لارضاء تقوى المؤمنين . ولم يمنع هذا الوضع الحج إلى الديار المقدسة ، وتسامح به المسلمون فكثر في القرن العاشر . وبما لاشك فيه أن الحج لم يخل من كل خطر . ولكن أليس في ركوب الاخطار وسيلة للسلام ? لقد كان طريق فلسطين يعج بنخبة الحجاج المسيحيين بمن يهتمون بتقديسهم الشخصي ، وبكبار المجرمين الذين يجدون في التوبة وسلة للعفو .

إن فكرة الذهاب إلى الأرض المقدسة وتخليصها من أيدي المسلمين لم تخامر فكر الغربيين في القرن العاشر ولا في القسم الأعظم من القرن الحادي عشر . وكان يبدو أن الاغريق وحدهم أهل للقيام ببادهة الاسترداد وتخليص الاراضي المقدسة من أيدي المسلمين . غير أن الواقع دل على أن الهجوم على العالم الاسلامي ، من قبل الدول المسيحية ، قد أتى من البلاد الواقعة حول البحر التيراني : فمن ايطاليا و بروفانس واسبانيا ، تلقى الاسلام هجات الأمراء المسيحيين الغربيين ، ولم تكن الحرب الصليبية ، في ألاسلام هجات الأمراء المسيحيين الغربيين ، ولم تكن الحرب الصليبية ، في أشباه جزر غربي المتوسط .

فتح النورمانديين لصقلية . ـ لقد لعبت القضية الاسلامية ، كما رأينا ، دوراً هاماً وأساسياً في السياسة الايطالية في القرن العاشر . ولا شك في أن النفوذ الاسلامي ، بعد معركة غاريليانو ( ٩١٥ ) وسقوط فرينيه ( ٩٧٧ ) ، قد زال من ايطاليا القارية وبروفانس ، ولكنه غاسك طويلا في صقلية واضطر الاغريق إلى الانسحاب . وحتى

منتصف القرن الحادي عشر اجهضت جميع المحاولات لاسترداد الجزيرة . وكانت نكبة رأس كولون خاتمة الحملة التي قام بها في العام ٩٨٢ اوتون الثاني . ومن جهة بيزنطه لم يكن الحصي جان ، في العمام ١٠٣٥ ، أسعد حظاً عندما حاول اقتلاع صقلية من سلطة المسلمين . غير أن استقرار النورمانديين في ايطاليا الجنوبية فتسع دوراً لحرب الاسترداد : ففي ١٠٦٠ عبر روجيـه غيسكار مضيق مسينا ، فرد على أعقابه ، ثم جدد جهده في شباط ١٠٦١ فباء بالحيبة . وعندئذ أدرك صعوبات المشروع وعدم كفاية التعبثة ، وبمساعدة أخيه روبير استولى على مسينا في صيف ١٠٦١ . وبفضل هذه النقطة الصلبة استطاع أن يتوغل في داخل الجزيرة عندما دعاه أمير سيراكوزة ، ابن الثمنة ، وكان في حرب مع أمير جيرجانتي ، ابن الحواس ، والتحم مع هذا الأخير في معركة غير فاصلة أمام كاسترو ـ جيوفاني وعوض نفسه عن هذا النصر المزيف بنهب جيرجانتي . ولكن مقتل ابن الثمنة ، في ١٠٦٢ ، حرمه من حليف ثمن ، ورده ، خلال فترة من الزمن ، إلى دور الدفاع . وفي العام ١٠٩٣ حاز نصراً مبيناً . في **سيرامي** وتقدم في منطقة كاستروجيوفاني . وفي ١٠٦٤ ساعده أخوه روبير من جديد وحاصر بالرمو ولم يستطع انتزاعها . وعقب هذا الاخفاق . جمد عدة سنوات . وفي العام ١٠٧١ قــام الهجوم الحاسم وسقطت على اثره كاتان في تموز ١٠٧١ ثم بالرمو (كانون الثاني ١٠٧٢). وسقط الحكم الاسلامي في صقليــة ، واستقر روبير غيسكار في بالرمو وفي مسينا ، بينا احتل روجيه ، تحت سيادة أخيـــه ، باقي الجزيرة وانتزع بعد ذلك آخر ما تبقى فيها من المواقع الاسلامية .

الحكم الاسلامي في اسبانيا . ـ وعندما كان الاسلام يجلو عن

صقلية تحت ضغط النور مانديين ، كان النزاع محتدماً في شبه جزيرة ايبريا ، حيث استطاع العرب ، بعد انسحابهم من غاليا على أيدي الامراء الكارولنجيين ، البقاء وتثبيت مواقعهم . وبعد دور مديد مليء بالمنازعات الداخلية أمتد طوال القرن التاسع ، أخذ بمثل السلالة الأموية عبد الرحمن الثالث في العام ١٩٦٩ لقب خليفة ووطد الوحدة بين رجاله وتشكلت حول قرطبة المبراطورية متجانسة عرفت في منتصف القرن العاشر اشراقاً حقيقياً . المبراطورية متجانسة عرفت في منتصف القرن العاشر اشراقاً حقيقياً . الحلفاء ، ولكن عندما انتهى هذا المشروع بدأ الهجوم في الشمال على المسيحيين وأخذ بوشلونة في ١٨٦٩ ثم ريبول في ١٠٢٧ – ١٠٢٨ ، وحول ١٠٤٥ توصلت الجيوش الاسلامية إلى قلب كاتالونيا وهددت من جديد بعبور حدود البيرينه . وتواجد هذا التقدم مع النصر على البحر ، فقد فتحت ساردينيا ، ونهبت آنتيب ( ١٠٠٠ ) ، وبيزا ( ١٠٠٥ و ١٠١٠ ) .

وهكذا ارتسم ، في بداية القرن الحادي عشر ، هجوم اسلامي جديد على البلاد المسيحية الغربية ، غير أن المنازعات الداخلية حالت دون الوصول إلى جني الفوائد المتوخاة . وإذا كان عبد الرحمن الثالث ( ٩١٢ – ٩١٢ ) قويين ومحترمين ، فان ابن الثاني ، الهيثم الثاني ، لم يستطع التغلب على المقاومة التي وقفت في سبيله وقلبته في ( ١٠٠٩ ) . ثم توالت الثورات ، وتجزأت خلافة قرطبة إلى عدة أمارات متنافسة . إلا أن دولة سرقسطة حافظت بهمة المقتدر (١٠٣٩ – ١٠٨١) على قوة توسعها وشملت الأمارات التابعة في لاردة (ليريدا) ، و وشقة ( هويسكا) وقلعة أبوب . وبالاجمال ، ان الامبراطورية العربية المجزأة المقسمة لم تكن على درجة من القرة التي كانت لها في زمن خلفاء قرطبة المقسمة لم تكن على درجة من القرة التي كانت لها في زمن خلفاء قرطبة

الكبار ؛ وفي منتصف القرن الحادي عشر، كان الوقت مناسباً في اسبانيا كما في صقلية ، للقيام بحرب استردادية مسيحية .

المالك المسمحية في اسبانيا . \_ ولم يكن هذا الاسترداد بمكنـــاً دون مساعدة خارجية ، لأن شبه الجزيرة الايبرية لا تستطيع تحرير نفسها بقواها الحاصة ، حتى أن المالك المسيحية التي استطاعت أن تتاسك لم تتصرف إلا بوسائل ضعيفة وغير كافية . لقد كانت اسبانيا الشمالية في حالة تجزئة غير صالحة للقيام بمشروع عسكري . وفي القرن العاشر أصبحت بلاد بنبلونه ( بامبلون) ، التي كانت في السابق داخلة في الثغر الكارولنجي ، نواة لمملكة مستقلة وامتدت على يد سانش الكبير ( ٩٩٤ – ١٠٣٥ ) على الحوض الأعلى لنهر الايبر : فقد ضم هذا الأمير العظيم إلى النافار قشتالة بعد أن انتزعها من ليون ، والاقاليم البشكنسية،البه(الافا) غويبوزكووا وبسكاي ، وكونتيات آراغون وسوبرارب . ولكن دولته ، التي كان من الممكن أن تأخذ على عاتقها توجيه الدفاع ضد الاسلام ، تجزأت بعد موته ( ١٠٣٥ ) إلى عدة امارات ضعيفة : ففي الغرب ، استعادت قشتالة استقلالها وانضمت من جديد إلى مملكة المون المؤلفة من آشتوريا ، كانتابريا جيليقية (غاليس) وبلاد بوغش (بورغوس) (١٠٣٧) ، وحكم ملكها فرناند الأول الكبير ( ١٠٣٥–١٠٦٥) البلاد التي تمتد من نهر دويره(دورو) إلى خليج غاسكونيا ؛ وفي الشرق : الآراغون التي انفصلت عن النافار ايضاً كان مركزها بلاد جاقة (جاكا)ومنها أمتدت تدريجياً ، تحت حكر امير الأول (١٠٣٥ -١٠٦٣ ) ، على السفح الجنوبي لجبال البيرنيه ، بينا ضم في الجنوب ، حوالي ١٠٤٥ ، السوبرارب . وبين آراغون والبحر بقي الثغر الاسباني القديم تحت اسم كونتية برشلونه ؛ وفي ٩٨٦ أدى الهجوم الاسلامي إلى سقوط عاصمتها ، وما لبث الكونت بوريل ان استعادها ، ولكن رامون

بوريل ( ٩٩٢ – ١٠١٨ ) تقاتل مع المسلمين من جديد وأصبح وجود امارته المطوقة في الجنوب والغرب من دولة سرقسطة القوية ، غير أكيد .

وباختصار ، لقد كانت اسبانيا الشهالية في منتصف القرن الحادي عشر مقسمة إلى أربعة دول مسيحية قائمة حول حوض الايبر ، وقيمتها تأتي من وضعها الجغرافي على حافة البيرنيه ، وإذا ردت إلى نفسها لما استطاعت أن تعمل شيئاً ضد الاسلام . لقد كانت مجردة من كل قوة دفاعية ومن الممكن أن تغرق في حال تشكل وحدة إسلامية ، وهذا ما فهمه أبناء الجانب الآخر من جبال البيرينيه حيث فكر في وقت مبكر بتقوية هذا الحصن الضعيف للبلاد المسحية الغربية .

بوادو الحوب الصليبية في اسبانيا . . يرجع تاريخ الحرب الصليبية الاولى في إسبانيا إلى عام ١٠٦٣ . فقد تهيأت في القرن الحادي عشر بجوادث مختلفة : يأتي في الدرجة الاولى الاحلاف الزوجية التي قربت العائلات الاميرية في كلا البلدين : لقد كان سانش الأكبر ( ٩٩٤ – ١٠٣٥ ) ابن حمي سانش – غليوم ، دوق غاسكونيا ؛ وتزوج رامير الأول ملك آراغون ، حوالي ١٠٣٨ ، أميرة من بيغور ، ارميسند ، وكانت أخت هذه ، ايتينييت ، في ذلك الحين ، ملكة نافار ؛ وأصبحت ابنة رامير الأول كونتس تولوز بزواجها من غليوم ، بينا تزوج كونتا برشلونة ، وامون بيرانغر الأول ( ١٠٣٥ المارش وريل ( ١٩٩٢ ) و رامون بيرانغر الأول ( ١٠٣٥ المارش الليموزينية كونتس برشلونة ، وستتربع كونستانس البورغونية ، والمير المنوزينية كونتس برشلونة ، وستتربع كونستانس البورغونية ، برواجها من الفونسو السادس ، على عرش قشتاله . وأخيراً ، بين ١٠٥٠ و بابن ثان برواجها من الفونسو السادس ، على عرش قشتاله . وأخيراً ، بين ١٠٠٠ و بابن ثان

لملك آراغون ، سانش راميويز ، يمكن أن يعتبر سبباً مباشراً للحرب الصليبية الاسبانية التي كان أحد زعمائها ايبل روسي ، ابن حمي سانش .

وهكذا نشأت علاقات وثيقة بين المالك المسيحية في اسبانيا والاقطاعات الكبرى الفرنسية في الجنوب والشرق ، ولا غرابة منذ ذلك الحين أن تجهز هذه الاقطاعات بخاصة الفرسان الذين يكافحوت الاسلام في شبه الجزيرة . وارتسمت أيضاً علاقات سياسية : ففي تشرين الأول ١٠١٠ ذهب سانش الكبير إلى مدينة القديس يوحنا آنجيلي ، والتقى فيها بملك فرنسا ، روبير التقي ، ودوق اكبتانيا ، غليوم الكبير ، وكونت بلوا ، اود ، ولكن لم يكن ذلك إلا اتصالاً بسيطاً ، حتى ان آديار شابان الذي يذكر لنا قصة هذا اللقاء لا يأني بأي تلميح عن مفاوضات للقيام بحملة فرنسية في اسبانيا . وفي العام ١٠٢٧ رجا سانش ، في نزاعه ضد المسلمين ، مساندة ابن حميه ، سانش - غليوم ، الذي أتاه بجيوش غاسكونية وبساعدته استطاع أن يفتح سينكو فيلاس ويوطد نفوذه في وادي الايبر . غير انه لايكننا أن نصف هذه العملية بحرب صليبية ، كا لا يكن أن نعطي هذا الاسم إلى الجولة الاسطورية التي قيام بها النورماندي روجيه نعطي هذا الاسم إلى الجولة الاسطورية التي قيام بها النورماندي روجيه الشاني التونيثي الذي هرع بعد ١٠١٨ . لنجدة الوصية على بوشلونة ، الرميسند .

الحزب الصليبية الفرنسية الاولى في اسبانيا (١٠٦٥ - ١٠٦٥). - لم توجد ، حتى منتصف القرن الحادي عشر ، حرب صليبية على سبيل الحصر . بل يلاحظ ، بعد وفاة سانش الكبير ( ١٠٣٥) ، بعض الهدوء في العلاقات بين المسيحيين والمسلمين . فقد اقتصر خلف سانش في نافار، غارسيا ، على بعض العمليات التفصيلية التي ثبتت سيطرته على الحوض

الأعلى لنهر الايبر. وحاول معاصره ، رامير الأول في آراغون ( ١٠٣٥ – ١٠٦٣ ) الحصول بالدبلوماسية على امتيازات للمسيحيين في دولتي سرقسطة وتطيله (توديلا) ؛ ومع هذا ، ففي ١٠٦٣ ، ولأسباب لا تعرف جيداً عاود الهجوم على الاسلام زاحقاً على بربشتر (بارباسترو) ، ولكنه قتل بينها كان يجاصر غرادوس ( أيار ١٠٦٣ ) .

وأثار هذا الحادث المفجع استياءً عميقاً في اسبانيا وفي العالم الغربي . وكانت البابوية أول من تأثر له ، حتى ان البابا الكسندر الشاني فكر حالاً بتنظيم حملة لدرء الحطر الذي لم يقدره الكرسي الأقدس حتى قدره حتى حادث غرادوس . وتلبية لدعوة الحبر الروماني ، جمع غليوم مونتروي جيشاً في ايطاليا الجنوبية ، كما جمع الشامباني ايبل روسي ، ابن حمي سانش راميريز ، جيشاً من فرنسيي الشرق وانضم اليهم نورمانديون ؛ وأخيراً هرع الاكيتانيون . وسمي دوقهم ، غي جوفروا ، فائداً أعلى الجيع الجيوش الفرنسية والايطالية . وهكذا تهيأ العالم الغربي تحت أمر البابا للهجوم على الاسلام ، ونشأت فكرة الحرب الصليبية .

لقد تجاوز نجاح الحملة كل أمل . وفي ربيع ١٠٦٤ نفذ الاكيتانيون إلى وادي الايبر وانضموا إلى غليوم مونتروي وذهبوا لحصار بارباسترو ودخلوها في آخر تموز ١٠٦٤ ، وإذا سلمنا بما تقوله المصادر الاسلامية ، وجدنا أن انتصارهم قد تلطخ بكل أنواع الشطط . ومها تكن قيمة هذا الحكم فالصحيح هو أن الغنائم التي كسبها الصليبيون كانت كثيرة ، وان الصليبين الذين بقوا لحماية الموقع استسلموا بسهولة لحياة البذخ التي لا تتفق وتعاليم الاخلاق المسيحية . وفقدوا على هذا النحو قوة كفاحهم وأصبحوا في حالة لاتمكنهم من الصمود أمام هجوم اسلامي معاكس .

وهكذا عادت المدينة فسقطت في أيدي المسلمين ، وانتهت الحرب الصليبية الايبرية الاولى ، رغم بدايتها الطيبة ، بالاخفاق .

أُخذ طليطلة على يد الفونسو السادس ( ١٠٨٥ ) . ... وفي السنوات التالية ضعف وضع المسيعيين الاسبانيين . ولكن فكرة تخليص شبه الجزيرة من السيطرة الاسلامية ، بساعدة الفرسان الفرنسيين ، ظلت مستحكمة دوماً . ان زواج الفونسو السادس ، ملك قشتالة ، من كونستانس ، أَحْت هوغ ، دوق بورغونيا ، أثار ، في ١٠٧٩ ، الأمراء البورغونيين وقادهم هوغ بنفسه . وفي آراغون كان سانش ــ راميريز ( ١٠٦٣ – ١٠٩٤ ) ، بعد ضم النافار إلى مملكته ( ١٠٧٦ ) ، تخمامره فكرة الاسترداد ولم يكتم ألمه : ففي ١٠٧٣ ، دعا من جديد ابن حميه ايبل روسي ولم يتوصل هذا إلى نتائج ذات أهمية . وفي ١٠٨٠ استؤنف النزاع، وما فتئت البابوية تشجعه في عهد غريغوار السابيع والكسندر الثاني ، وعهد في هذه المرة بادارة الهجوم إلى قاهر بارباسترو ، غي جوفروا ، دوق اكيتانيا . ولا يعلم على وجه الدقة الميزان الصحيح لهذه الحلة التي اشترك فيها أمراء بيغور و بيارن ، ولكن يعلم ، من ١٠٨١ إلى ١٠٨٥ بفضل المنافسات بين الأمراء المسلمين الذين يتنازعون خلافة ملك سرقسطة، المقتدر ، ان المسيحيين الاسبانيين الذين يساعدهم الغاسكونيون واللانغدوقيون الذين يقودهم فيكونت اربونة وكونتات قرقشونة وبيغور ، قووا الفوائد التي حصاوا عليها وتقدموا نحو بارباسترو (بربشتر) وتوديلا(تطيلة) . وفي الوقت نفسه ، في أيار ١٠٨٥ ، أخذ الفونسو السادس ، ملك قشتالة ، طليطلة ، فتوج هذه الانتصارات .

ود الفعل الاسلامي . ـ ويبدو في ذلك التاريخ ، ان الاسلام اضطر ، لأجل قصير ، أن يستسلم تحت ضغط الفرسان المسيحيين ولفترة

بضع سنين عادت الحالة إلى ما كانت عليه تماماً . لقد هز هجوم غي - جوفروا والغونسو السادس المسلمين بقوة ، ففكروا بنجدة أبناء دينهم من افريقية ، وعقب تفتيت الامبراطورية العربية وضع المرابطوث تحت سيطرتهم المغرب العربي كله والفوا دولة قوية ، عاصمها مراكش ، قادرة على التوسع والفتح . وفي ٣٠ حزيران ١٠٨٦ نزلوا في الجزيرة الحضراء ، وأطبقوا في الزلاقة ، بالقرب من باداجوز ، على الجيش المسيحي ، المؤلف من اسبان وفرنسيين . وفكر الفونسو السادس بالتراجيع حتى البيرينيه ، بينا تخلت جيوش آراغون ونافار عن حضار سرقسطة ، كالمنيرينيه ، بينا تخلت جيوش آراغون ونافار عن حضار سرقسطة ، كالمنيرينيه ، بينا تخلت جيوش آراغون ونافار عن حضار سرقسطة ، كالمنيرينيه عن حضار سرقسطة ، كالمنيرينية عن حواروا . وعلى هذا النحو أصبح من الصعب تنظيم حرب علية جديدة .

حوب صليبية فونسية جديدة في اسبانيا (١٠٨٧ - ١١٠١) ٠ - ان النصر الذي حققه المرابطون في الزلاقة أيقظ حمية الفرسان الفرنسين، وفي جميع الاوساط التي كان الناس يتابعون فيها باهتمام حوادث اسبانيا، كانت تتخذ الأهبة لدحر الفاتحين الجدد . وتجمع النصوص ، وان كانت تنقصها الدقة ، على الاشارة إلى الزخم والاندفاع في كل مكان ، و « ذهبت ألوف الفرنسيين إلى اسبانيا ، كما يقول المؤرخ السينوني كلاديوس . وعيز فيهم ثلاث فرق :

١ ــ البورغونيون والشامبانيون بزعامة الدوق اود .

۲ ـــ النورمائديون والبواتفيون ( سكان اقليم بواتو ) والغاسكونيون
 وزعيمهم فيكونت مولن ، غليوم شاربانتيه .

س – اللانغدوكيون والبروف انسيون وقائدهم الكونت ريمون سان جيل .

ويبدو أن نتيجة هذه الحرب الصليبية لم تكن متناسبة مع الجهد العجيب الذي بذل لها: لقد أخذ الصليبيون ايستيلا على حدود نافار، ولكنهم اخفقوا أمام تطيلة ( ١٠٨٧) ، فشبطت همتهم وعادوا إلى فرنسا عدا البورغونيين الذين صاعدوا الفونسوا السيادس على تقوية نفسه على نهري دويره والتاج . وظل حكم المرابطين في اسبانيا سليماً .

ثم استؤنفت الحرب الصليبية عام ١٠٨٩ وكان البابا أوربينو الشاني دافعاً لها . وكما وأينا ، ينتمي هذا البابا إلى أسرة نبيلة قديمة في اقليم شامبانيا ، ولد نحو ١٠٤٠ في شاتيون على المارن وكان عمره عشرين أو خمسة وعشرين عاماً عندما قاد ابن وطنه ايبل روسي الفرسان الفرنسيين للهجوم على ربشتر (بارباسترو) . ومن هنا يفهم بأن البابا الذي قضى شبابه في هذه البيئة كان ، منذ بدء حبريته ، مأخوذاً بفكرة الاسترداد المسيحي في أسبانيا . وسمع نداؤه ، وخماصة في جنوب فرنسا ، حيث تجمع الجنود الذين سيقاتلون لحلاص شبه الجزيرة . وكان هدف حدد الحرب الصليبية الجديدة وشقة (هريسكا) أهم موقع في مملكة سرقسطة ، ولكن لم يتوصل اليها إلا بجهد طويل مستمر . وفي العسام ١٠٨٩ انتزعت مونسون ، ثم في ١٠٩١ أو ١٠٩٢ نابال ، بينا استولى إرمنَّغول الرابسع من ارقله (اورجيل) على بالاغير في اتجاه لاردة ( ١٠٩١ ) . ثم تبع ذلك فترة توقف ثبت فيها الصليبيون وقووا المواقع التي فتحوما . وفي ١٠٩٤ هاجم سانش راميريز هويسكا أخيراً . ولكنة جرح جرحاً بميتاً أثناء الهجرم في ٤ حزيران ١٠٩٤ وفي العام ١٠٩٦ فقط بعد انتصار الغاسكوثين في الكوداز ( ١٨ تشرين الثاني ١٠٩٦ ) سقطت المدينة في يدي خلف سانش ، بطرس الأول ، الذي أقام فيها عاصمته : وسيتم استسلام بربشتر ( ١١٠١ ) هذه الانتصارات الغرنسية في اسبانيا .

البابوية والحرب الصليبية . \_ إن تحرير قسم عظيم من شبه جزيرة ايبريا كان يتواجد مع الزحف على القدس ( ١٠٩٦ ــ ١٠٩٩) ، وقد تقرر هذا الزحف في شهر تشرين الثاني ١٠٩٥ في مؤتمر كليرمون. وينتج من الصفحات السابقة أن الهجوم المسيحي على الاسلام الذي أطلق عليه اسم « الحرب الصليبية » كان أولاً في أشباه جزر غربي المتوسط. ولا شك في ان حملة صقلية بسبب اطماع النورمانديين لم يكن لها صفة الحرب المقدسة ، وحتى في اسبانيا فاق الروح الأميري على الروح الديني . ومها يكن فقد تابعت البابوية هـذه المشاريع عن كتب. ومنذ آخر الدور الكارولنجي اعتبرت الدفاع عن المسيحية ضد الاسلام جزءاً من امتيازاتها وخصائصها . وإدا نجت شبه الجزيرة الايطالية ، في بداية القرن العاشر ، من السيطرة الاسلامية فالقضل في ذلك يرجع إلى البابا جان العاشر . وفي القرن الحادي عشر ، عندما ارتسم الاسترداد المسيحي ، ظل الكرسي الأقدس أميناً على تقاليـده ، وأهتم بالنزاع وأخذ يطالب بالحقوق العليا على اسبانيا باسم هبة قسطنطين المنتحلة . وفي ١٠٦٣ استلم الكسندر الثاني زمام المبادهة في الحملة التي أدت إلى سقوط بربشتر ؟ وفي المرسوم الحبري المؤرخ في ٣٠ نيسان ١٠٧٣ خول غريغوار السابع الصليبيين التمتع بالاراضي التي يأخذونها من المسلمين ، شريطة أن يعترفوا بأنها أتتهم من القديس بطرس ، لأن ملكة اسبانيا « كانت تابعة في القديم إلى القديس بطرس ، ، وظلت ، بالرغم من سيطرة الوثنيين الطويلة « تابعة للسدة الرسولية » . اليس في ذلك دليل واضح على أن الحرب الصليبية الفرنسية في اسبانيا كانت تحت اشراف الحبر الروماني وتوجيه الأعلى!

ولكن هل فكرت البابوية بمد هذا الهجوم على الاسلام في الشرق؟

لقد تصور غريغوار السابع إرسال نجدة عسكرية إلى الامبراطور البيزنطي لمساعدته على كفاح البتشينيغ ، ولكن هذا التدبير ، باعتراف البابا ، كان يراد منه ايجاد استعداد ملائم عند الاغريق لاتحاد كنائس روما والقسطنطينية الدي انكسر قبل بضع سنين بشقاق ميشيل سيرولير ولكن هذا المشروع لم تكن له نتيجة ، وقد حول النزاع بين الكهنوت والامبراطورية اهتام غريغوار السابع عن الشرق بسرعة ، غير أن الحرب الصليبة التي ظلت محدودة في الغرب أخذت تعم في حبيرية اوربينو الثاني وتتسع وتتجه نحو أهداف بعيدة ،

بجمع بليزانس ( آذاد ١٠٩٥ ) . \_ إن الفكرة الاولى المحرب الصليبية في الارض المقدسة كانت ببادهة البابا اوربينو الثاني وحده . فقي السنوات الأخيرة من حبرية غريغوار السابع كانت الحالة في الشرق تستدعي القلق بسبب الأتراك السلجوقيين الأشداء الذين أخذوا القدس ( ١٠٧٨ ) وانطاكية ( ١٠٨٥ ) واحتاوا في ١٠٩٢ عدداً من الجزر في البحر المتوسط . وأصبح حج المسيحيين مستحيلاً بعد أن دمرت الكنائس وعاث الاضطهاد بشدة غير مألوفة . وبعد أن لوحظ الهدوء في منتصف القرن الحادي عشر ، ساد الحطر وأخذ الاغريق أنفسهم يوجهون انظار الغرب اليه .

وفي المؤتمر الذي توأسه اوربينو الثاني في بليزانس من 1 إلى ٧ آذار مهم ١٠٩٥ قدم عليه وفيد أرسله المبراطور بيزنطه ، الكسيس كومنين ، بغية « التوسل باصرار إلى البابا وجميع المؤمنين بالمسيح لاسعافه بنجدة للدفاع عن الكنيسة المقدسة » . ويبدو أن رسل الكسيس ، لاستدرار عطف وشفقة الأشخاص ألحاضربن في المجلس ، رسموا لوحة مؤثرة عن

الآلام التي يتحملها المسيحيون الشرقيون من الأتراك ، حتى ان اوربينو الثاني أخهة الرأفة بهذا الشقاء الانساني ، وأخذ يتصور تدريجياً تشكيل جيش غربي يخلص الأرض المقدسة ويضع حداً لتعصب السلجوقيين. وكان مواطنه ايبل روسي مهياً لدراسة القضة الاسلامية في بجموعها : كان اوربينو الثاني كان يتابع باهتام ديني النزاع الكبير القائم في شبه جزيرة ايبريا منذ ١٠٨٩ ؛ ومن جهة ثانية ، اضطر ، في السنوات الاولى من حبريته ، أن يغادر روما وعاش في ايطاليا الجنوبية وتحدث مراراً مع روجيه غيسكار فاتح صقلية . فلا غرابة اذن أن تحدث الأخبار التي نقلها رسل الكسيس في نفسه صدمة خرج عنها هذا التحويل في سير الحرب الصلبية .

اوربينو الثاني في فونسا . \_ إن مشروع إرسال حملة إلى الشرق ، بتأثير الوفد البيزنطي في مجمع بليزانس ، أخذ يتضح في صيف ١٠٩٥ . وحتى آخر حزيران ، جاب اوربينو الثاني لومبارديا ثم اتجه صوب فرنسا وحل بها في آخر تموز . وفي ٣ آب كان في فالانس ، وفي ١٥ منه في بوي ، وفي ١٨ في لاشيز \_ ديو حيث بارك كنيسة الدير الذي شاده القديس روبير . ومن هنا اتجه نحو الجنوب ، ووصل في أول ايلول إلى سان \_ جيل حيث قضى بضعة أيام ، ثم في تاراسكون ، آفينيون ، إلى سان بول القصور الثلاثة ، ليون ، ماكون ، ووصل كلوني في ١٨ تشرين الأول ، ومنها ذهب إلى كليرمون ليفتتح في ١٨ تشرين الثاني المجمع الكبير الذي دعا اليه أثناء إقامته في بوي .

وهذا الطريق الذي سلكه البابا له معناه . فما كاد يدخل فرنسا إلا وذهب رأساً إلى بوي التي حج أسقفها ، ايمار مونتي ، إلى الأرض المقدسة . ومن المحتمل أن يكون المشروع الشرقي قد نضج في بوي التي تقرر فيها عقد مجمع كليرمون . من المؤكد أن ايمار مونتي أشار على البابا بأنه يستطيع تأمين القيادة العسكرية للحملة إذا عهد بها إلى ريمون الرابع سان جيل ، كونت نولوز ، الذي وضعه دوره في الحرب الصليبية الاسبانية في الصعيد الأول مع دوق بورغونيا ، أود الأول ، ولكنه كان يفوق رفيقه في السلاح بتقواه وعواطف احترامه للسلطة الدينية . ثم ان الضرورة التي دفعت البابا اوربينو الثاني للتحدث مع ريمون سان جيل توضح وحدها لماذا جاء إلى فرنسا بطريق البحر ، لأن الحبر الروماني ، بعد إقامته في بوي وقبل الذهاب إلى كلوني ، عاد مباشرة إلى جنوب فرنسا بعد أن أتى منه . يضاف إلى ذلك أن اشتراك الكونت بالجملة فرنسا بعد أن أتى منه . يضاف إلى ذلك أن اشتراك الكونت بالجملة الصليبية غداة مجمع كليرمون الذي بشرت فيه هذه الحرب ، لايمكن النوايا الحبرية .

وبعد أن أمن اوربينو الثاني هذا السند العظيم تابع محادثاته وحاول أن يجمع حول ريون سان جيل أمراء فرنسيين آخرين : فاوض اود ، دوق بورغونيا ، الذي لعب دور الوسيط بين البابا وملك فرنسا ، فيليب الأول الذي حرم في العام الفائت لزواجه ببرتواد مونفور . وقبيل مجمع كليرمون تم لقاء في موزا بين فيليب الأول وأود والمفوض الحبري ، هوغ ليون ، ولكن فيليب لم يوض بالانفصال عن زوجة كونت آنجو الحائنة ، ولم يوفع عنه قرار الحرمان ، وأصبح اسهام ملك فرنسا بالحرب الصليبية التي خطط لها مستحيلاً . ويبدو أن هذا الامتناع جر امتناع اود الأول الذي لم يذهب إلى الأرض المقدسة رغم بلائه اللامع في اسبانياً . وهكذا استطاع البابا اوربينو الثاني ، بمساعدة أيمار مونتي وريون سان جيل ، أن يجمع جيش الشرق من بين أمراء جنوب فرنسا الذبن تدربوا على نضال الاسلام .

عجمع كليرمون ( تشوين الثاني في ١٠٩٥ ) . \_ في منتصف تشرين الثاني ١٠٩٥ وضع البابا خطته وعين الزعماء الذبن سينفذونها وتنبأ بالوسائل الضرورية لتحقيقها . وفي المجمع الذي افتتح في كليرمون ، في ١٨ تشرين الثاني ، كشف عن مشروعه الكبير ووضحه .

أجاب نداء البابا اثنا عشر مطراناً وثمانون اسقفاً وتسعوث أباً . وخصصت الجلسات الاولى لاصلاح الكنيسة وتوضيح نظم السلام . وفي ٧٧ تشرين الثاني خرج اوربينو الثاني من الكنيسة التي انعقدت فيها حتى هذا التاريخ دورات المجمع وجابه الجهور الذي كان يتدافع بالمناكب في الساحة أمامه . ولم يحفظ النص الصحيح لحطابه ، ولكن التحاليل التي تركها مؤرخو الحرب الصليبية عنه تنفق بصورة كافية ، ومن الممكن إعادة بناء هذا النص بشيء من الدقة. لقد توجه البابا إلى و الفرنسين الذين أحبهم الله واختارهم ، وأعلمهم بالاخبار السيئة التي تلقاها من الشرق وقال : لقد اجتاح شعب لعين كافر الاراضي المسيحية ، وأعمل فيها الحديد والنار وقتل السكان ، او ردهم إلى العبودية ، وخرب الكنائس أو تملكها لاقامة الشعائر الاسلامية . وبعد أن رسم اوربينو الثاني هذه اللوحة القاتمة القى على سهاعته نداء حاراً أثار حماسة الجمهور . وقوطع الخطاب الحبري ، ودوى صوت «هذه ارادةالله» مجلجلًا كالرعد من الصدور اللاهثة، ثم كرره البابا وجعل منه علامة المشايعة ، وطلب من جميع الذين يريدون ان يضعوا بانفسهم في سبيل الله ان يضعوا شارة الصليب . وبينا كانت قطع القياش الاحمر تنتقل بين الحضور ، كان الكردينال غريغوار يتلو ، باسم الجميع الجاثمين على الركب، الاعتراف العام بجميع الذنوب. وبعد ذلك أخذ البابا بمنح عفوه الرسولي إلى الذين يصرحون بأنهم على استعداد للذهاب إلى الأرض المقدسة . العصر الوسيط - ٣٠

ولم يكن عدد الحضور في الاصل عظيماً جداً ، ثم أخذ يزداد تدريجياً في الاشهر التالية من انعقاء المجمع ، ولكن سكوت المؤلف المغفل لكتاب « تاريخ المملكة الفرنجية » وريون ايغيل يدل بوضوح على أن المجمع الشهير لم يكن له تلك الأهمية التي عزيت اليه طويلا ، ولم تنشأ الحرب الصليبية فيه مباشرة من تماس الحماسة بين الحضور ، ان المرحلة الاساسية فيه هي تهيئة حملة الشرق عندما أعلن اوربينو الشايي رسمياً مشاريعه ليقوم فيا بعد بالاعمال الضرورية لتحقيقها . وربا كان يوم ٢٨ تشرين الثاني حاسماً أكثر من يوم ٢٧ منه . ففي هذا التاريخ عين البابا باتفاق مع اعضاء المجمع ، أسقف بوي ، ايمار مونتي ، مفوضاً حبرياً ، وكلفه أن يحتل مكانه على رأس الجيش الذي سيذهب إلى الأرض المقدسة ، وأملى التدابير واستقبل سفراء ريون سان جيل الرابع حملة امنية سيدهم ، وأملى التدابير الحاصة المتعلقة بأموال الصليبين الموضوعة تحت حماية الكنيسة ليستطيع هؤلاء استعادة تملكها عند عودتهم .

وحلة أوربينو الثاني في غرب فرنسا وجنوبها (١٠٩٥ – ١٠٩٦) . سوفي الأشهر التالية غت فكرة أوربينو الثاني بمنطق أخاذ . ولم يفكر البابا مطلقاً بتجنيد الجيوش الأربعة التي سيتوزع عليها الصليبيون ، ولم يتصور إلا جيشاً واحداً مجتشد في بوي في ١٥ آب ، ودعا جميع الفرسان الذين أبدوا رغبتهم في الذهاب إلى الأرض المقدسة أن يلتحقوا ، قبل هذا التاريخ ، بجيش ايمار مونتي وريون سان جيل ، كما لم يعتمد كثيراً على التاريخ ، بجيش ايمال . وان طريقة ، بعد مجمع كليرمون ، يدل على انه إقبال أمراء الشال . وان طريقة ، بعد مجمع كليرمون ، يدل على انه يفكر خاصة بدعوة بارونات غرب فرنسا ومخاصة جنوبها . ومن كليرمون توجه إلى ليموج وبشر من جديد باطرب الصليبية في يوم عيد الميلاد . ثم ذهب إلى بواتيه حيث بقي من ١٠٤ إلى ٢٧ كانون الثاني ١٠٩٦ وجاب

أقليم آنجو والمين في شباط ، ثم أخذ طريق الجنوب ماراً من سانت وبوردو وبلغ تولوز في بداية أيار ، واتى اليه ريون سان جيل وصعبه عبر اقطاعه في اللانغدوك حيث أقام البابا قرابة ثلاثة أشهر . وعقد في نيم آخر مجمع وتمم العمل الذي بدأ به في كليرمون وتابعه خلال جولته الكبرى .

وللمرة الثانية كان لطريق البابا معناه ومغزاه . لأن مقاومة فيليب الأول لأوامر المفوض الحبري هوغ ، اثناء مقابلة موزا ، اضطرت اوربينو الثاني إلى التخلي عن كل فكرة للتبشير في شمال فرنسا وفي بورغونيا حيث كان الدوق اود مخلصاً لسيده . ولذا جمع البابا جيش الارض المقدسة من جنوب فرنسا ومخاصة من اقطاع تولوز . ولم يستجب لدءوة البابا فولك الريشن ، كونت آنجو ، وغليوم الناسع دوق اكيتانيا . وركز البابا شيئاً فشيئاً كل آماله على ريمون سان جيل الرابع وقرر معه في تولوز وفي نيم من أبار إلى تموز ١٠٩٦ آخر تدابير التنظيم . ولكن الوقائع تجاوزت تنبؤاته بشكل واسع : فبيناكان البابا ينشىء ، في البلاد التي ألفت تجاوزت تنبؤاته بشكل واسع : فبيناكان البابا ينشىء ، في البلاد التي ألفت يجهزون أنفسهم في كل مكان في فرنسا بدافع من الاساقفة والمبشرين الشعبيين ، والجماهير الشعبية تسير بارتياح على الطريق المؤدية إلى القدس .

جيوش الحوب الصليبية ــ وفوجىء اوربينو الثاني في العام ١٠٩٦ بأن ثلاثة جيوش تشكلت بصورة مستقلة عن الجيش الذي أجهد نفسه في تشكيله .

الأول ، يضم فرنسي الدومين الملكي والاقطاعات الكبرى المجاورة. ولم يستطع الملك قيادتة بشخصه لأن اللعنمة طرحته خارج الكنيسة ، وكان زعيمه الحاص أخو فيليب الاول ، هوغ ، كونت فرماندوا .

الثاني ، يضم فرنسين من الشمال ولورنيين والمان ، وكان يقوده غودفروا بويون ، دوق اللورين الدنيا ، حامي القبر المقدس في المستقبل، وكان نصيراً لهنوي الرابع في نزاع الكهنوت والامبراطورية ، ولذا لم يكن مهيئاً للدور الذي سيلعبه في الأرض المقدسة .

الثالث ، يضم نورمانديي ايطاليا الجنوبية . وقد تجمع حولهم صليبيو شبه الجزيرة الآخرون وتهيأوا أيضاً للانطلاق تحست ادارة بوهيموند تارنت وابن أخيه تانكويد الذي بدت الحملة له وسيلة ممتازة لتحقيق اطماع دوبير غيسكار القديمة واقتطاع أمارات لنفسه في شرقي البحر المتوسط.

هذا ويجب الا يظنبان هؤلاء الفرسان كانوا يهتمون اهتاماً خاصاً بنجدة المسيحين المضطهدين أو بتخليص قبر المسيح . ولقد أشار المؤرخ البير ايكس ـ لا ـ شابل إلى أن كان بينهم زناة وقتلة ولصوص و كفرة ؟ وان الرغبة في المغامرات وسحر الشرق وجاذبية المناطق المجهولة التي يفتخر بثروتها ، لم تكن ، بالنسبة للكثيرين ، غريبة عن الرغبة بالحرب الصليبة . أما جيش الجنوب الذي يقوده المفوض الحبري وكونت تولوز فقد بقي أميناً لفكرة اوربينو الثاني . لقد كان ايمار مونتي في أبرشيته حوارياً للاصلاح الغريغوري ، وما من أحد أجدر منه في الحفاظ على الروح الديني في هذه الاقطاعية التي ينتسب اليها بولادته ويعرفها باندفاعها الكريم وغرائزها الجشعة . وسيدعمه باعجاب ريون سان جيل ، النموذج الكامل للفارس المسيحي ، العف ، المؤمن ، الذي نسي أن اقطاعه المناهل حضوره، واقسم اليمين، تحتالراية المقدسة ، على الا يعود

إلى أمارته ، والذي عهد اليه البارونات ، بسبب طهره وأخلاقه ، بعد اكتشاف الرمح المقدس الذي طعن به المسيح ، بحراسة هذه البقية الثمينة. وبهذا الزعيم ظهر جيش الجنوب بحق جيش الايمان ، وكما لاحظ بعض المؤرخين ، كان المفوض الحبري ومساعده الأمين ، كونت تولوز ، على رأس هذا الجيش ، يشبهان موسى وهارون .

الحرب الصليبية الشعبية . .. لم ينطلق أي جيش من الجيوش قبل آخر صيف ١٠٩٦ . ففي ٣٠ تموز من هذه السنة هاجمت القسطنطينية أفواج مضطربة ، بعد أن اجتازت اوربة على أقدامها مجردة من كل شيء ، معدمة ، وأعربت للاغريق عن وغبتها بالعبور إلى آسيا للذهاب إلى القدس . ولم يكن شيء من هذا في خطة اوربينو الثاني . ففي مجمع كليرمون خشي البابا انطلاق الحماسة الشعبية ، وأداد تنظيم حملة ماثلة للحملات التي كانت تستهدف اسبانيا ، وحرم صراحة على الشيوخ العجز والنساء غير المتزوجات الاسهام فيها ، ولكن المبشرين الشعبيين الذين كلفوا بنشر فكرته تجاوزوا تعلياته وأثاروا عن وعي أو غير وعي بين الجماهير الدفاعاً واسعاً نحو القدس . ولدى سماع صوت الراهب البيكاردي، بطرس الناسك وأقرانه استسلم الفلاحون المصابون بالجدب والواثقون بمستقبل أفضل ، لدافع ايمانهم ، وأخذوا مجدون ثيرانهم وخيولهم ويشدونها بعرباتهم ويكدسون فوقها دون تنظيم أطفالهم ومتاعهم وبتأتهم وأثاثهم المتواضع ، ثم شخصوا إلى المكان المحدد للنجميع وانطلقوا في الطرق الكبرى مقتنعين بانهم ذاهبون لفتح السماء ، وطلبوا من جميع المدن التي يلقونها في طريقهم ما إذا كانت هذه هي القدس التي يؤملون أن يذوقوا فيها طعم الراحة والأفراح الصافية التي تتوج تضحيتهم التي قبلوا بها عن طيب خاطر . وكان الزعماء : بطرس الناسك ، غوتشالك ، غوتيه المعدم

يشبهون الجنود . ولم يلامس ذكاؤهم الفج ونفوسهم الساذجة بأي حال شكل الصعوبات التي تلازم توجيه هذه الأفواج غير المنظمة ، ولكن الايمان في نظرهم يقوم مقام كل شيء ويؤدي إلى الهدف السري البعيد ، ويكون الانسان في سبيله مستعداً لتحمل كل شيء حتى الشهادة . اليس الثواب على قدر المشقة !

صفات الحرب الصليبية . \_ وهذا الرحيل الجماهيري نحو الأرض المقدسة يطبع ، نوعاً ما ، آخر مرحلة للحرب الصليبية . لأن الهجوم على الاسلام، نحت ضغط الظروف ، بدل طابعه تدريجياً فبارادة اوربينو الثاني تكانف وانتشر من الغرب نحو الشرق ، من شبه الجزيرة الاببيرية والايطالية نحو آسيا الصغرى وسورية وفلسطين ، ولم يحرك في العمام والايطالية نحو آسيا الصغرى وسورية وفلسطين ، ولم يحرك في العمام الاقطاعي كله في الغرب الاوربي وعدداً لايحصى من صغار الناس ، وأخذ الاقطاعي كله في الغرب الاوربي وعدداً لايحصى من صغار الناس ، وأخذ طابع حج جماعي كما هو حرب استرداد مسيحية . ولكنه احتفظ على الاقل ببعض ملامح تقليدية تذكر بأصوله الاولى فالبابوية في ١٠٩٥ كما في ١٠٦٣ وحتى في و١٥٩ أخذت المبادهة على عاتقها ، ودور اوربينو الثاني ، يذكر بدور الكسندر الثاني قبل بربشتر (بارباسترو) او دور جان العاشر في معركة غاريليانو . ومن جهة أخرى ، في الشرق كما في اسبانيا ، كان الفرنسيون، وبخاصة فرنسيو الجنوب، ينفذون الخطط الحبرية ، ويكتبون على الطرق المؤدية إلى القدس ؛ هكذا أراد الله للفرنجة .

### الراحف على القرسى

#### 1 - 99 - 1 - 97

اخفاق الحوب الصليبية الشعبية . \_ لقد كان الصليبيون الأوائل الذين أتوا إلى الشرق بمن استجابوا لدعوة المبشرين الشعبيين . وقد انقسم هذا القطيع البشري الذي جمعه بطرس الناسك وأقرائه إلى خمسة أفواج غير منظمة : اثنان منها، يوجهها الكاهنان فولكهار وغوتشالك ، لم يصلا إلى الغاية المقصودة : فقد جاءا من اللورين وسؤاب وفرانكونيا وبلغا هونغاريا ، ولما أحدهما عن طريق بافاريا ، والآخر عن طريق بوهيميا والنمسا . ولما علم ملك هونغاريا ، كولومان ، بفظاعتها منعها من المرور من دوله فأرادوا اقتحامه . وقامت معركة حقيقية في نيترا أبيد فيها معظم الصليبين (حزيران ١٠٩٦) . والقوج الثالث ، فوج الكونت اعيش ، وصل بدوره إلى هونغاريا ولم يتقدم إلى أبعد منها . أما الفوجان الآخران فقد بعمع أحدهما حول بطرس الناسك ، والآخر وراء غوتيه باسي وغوتيه المعدم ، واستطاعا أن يبلغا شواطىء البوسفور .

انطلق في البدء غوتيه باسي وعبر هونغاريا دون حادث ، وجرت مناوشات بينه وبين الصرب والبلغار ، ومات بعد ذلك وانتقلت قيادة جيشه إلى غوتيه المعدم الذي استطاع بفضل الحرس الذي قدمته حكومة نيش ( صربيا ) أن يصل في ٣٠ تموز ١٠٩٦ إلى القسطنطينية حيث لحق به بطرس الناسك .

غادر بطرس كولونيا في ١٩ أو ٢٠ نيسان وقد طبع عبوره من مونغاريا والامبراطورية البيزنطية بانواع الجوادث التي لانعلمها جيداً .

ولم يتورع الصلبيون من النهب والسلب ، وكلف حاكم بلغاديا نيكيتاس ، يحصارهم ، ولكنه اضطر إلى الفرار إلى نيش التي نهبت مثل بلغراد . ولما علم الامبراطور الكسيس الأول بما أخبره به نيكيتاس ، تسامع مع هذه الأقوام الفوضوية وأجبرها على ألا تقيم أكثر من ثلاثة أيام في المدن التي تدخلها . ومن صوفيا وفيليبوبولي وادرنة وصل بطرس الناسك القسطنطينية في ٣٠ تموز . وقابله الكسيس الأول ونصحه بان ينتظر بحىء الجيوش المنظمة المتجهة نحو الشرق ايضاً ليعبر معها البوسفور . فكافأه الصلبيون على هذا الفعل الكريم بتغريب العاصمة ونهبها وسلبها . وبادر إلى التخلص من هؤلاء الضيوف الغلاظ وتركهم يعبرون البوسفور في ٥ آب ١٠٩٦ . ولم يعط القرب من الأتراك هؤلاء الجنود الشذاذ معنى النظام : فعوضاً عن أن يبقوا بالقرب من المضيق تحت حماية الجيش الاغريقي قاموا ينهبون حتى مدينة نيقية ، وأدى هذا العمل منهم إلى القضاء عليهم جميعاً تقريباً ، واضطر بطرس الناسك إلى العودة إلى القسطنطينية مع فاول جيشه العرمرم .

وانتهت الحرب الصليبية الشعبية إلى كارثة ، وجسمت الكراهية بين الاغريق والغربيين ، كما وضعت العقبات على طريق البارونات الذين التربوا تباعاً ، في خريف١٠٩٦ ، من حدود الامبراطورية البيزنطية للاجتاع في القسطنطينية طبقاً لتعاليم المفوض الجبري ايمار مونتي .

حشد الجيوش الصليبية في القسطنطينية . ولم يتجقق حشد مختلف الجيوش على شواطىء البوسفور إلا في أيار ١٠٩٧ ، وأول بارون وصل عتبة الامبراطورية الاغريقية كان هوغ فرماندوا . فقد اجتاز هذا الأخير بسرعة ايطاليا والبحر الادرياتيك ونزل في دورازو ، وكان حاكمها جان ، ابن أخ الامبراطور . وقد علم بجيء هوغ من الوفد ، المؤلف من أربع وعشرين فارسا ، الذي أرسله الأمير المغرور أمامه ليمهد له الطريق .

وعوضاً عن أن يستقبله الحاكم رسمياً قبض عليه وسلمه إلى الجنود الاغريقية فقادوه إلى القسطنطينية ووصلها في تشرين الشاني ١٠٩٦ مستغرباً من معاملته أسيراً عوضاً عن معاملته أخاً للملك. ومع هذا ، أطلق الكسيس سراحه مقابل بين الولاء ، وأقسمها هوغ على عجل دون أن يقدر ولاشك قسمها ونتائجها .

ولحق بهوغ فرماندوا غودفروا بويون . فقد سلك هذا الاخير ، عبر هونغاريا ، الطريق التي سلكها بطرس الناسك ، ودخل الامبراطورية البيزنطية من نيش حيث جمع الكسيس المؤن لمنع النهب . ولكن هذه الحيطة لم تحل دون نهب سيليفوي الذي لم يلطفه غودفروا ولم يمنعه ، وسبقته على أي حال شهرته السيئة . وهكذا وصل زعميم الصليبين القسطنطينية في ٢٣ كانون الأول ١٠٩٦ .

ولم يأت الصليبيون الآخرون إلا آجلًا: وصل روبير كورتهوذ وايتين بلوا و روبير فلاندر الى بوي في تشرين الشاني ١٠٩٦ بعد أن باركهم اوربينو الثاني اثناء مرورهم من لوقا . وأرادوا أن يشتوا قبل أن يعبروا الادرباتيك . وفي ربيس ١٠٩٧ أبحروا إلى ابيروس . ولم توفر المحن جنودهم من الغرق في البحر والنهر ومهاجمة البلغاد و حتى ان كثيراً من الامراء ، وقد ثبطت همتهم ، عادوا إلى الغرب . وباختصار كان هذا الجيش ، الذي كان قسائده الأعلى هوغ فرماندوا الذي سبقه ، عديداً عندما وصل في آيار ١٠٩٧ إلى العاصمة البيزنطية حيث تقدمته قبل بضعة أسابيع الجيوش اللانغدوكية والنورماندية .

كان قائد الجيش اللانغدوكي ريمون سان جيل كونت تولوز والمفوض الحبوسي ايمار مونتي . عبر منطقة البندقية وشعاب الالب الجوليانية واتجه صوب اسكلافونيا ( الصربيا ) . واجتاز هذه المنطقة الجبلية الوعرة

المسالك في أربعين يوماً وعانى فيها من جفاف الماء وهبوب ريح « البورا » الفظيعة الجليدية ما عانى ، واعترضت الصليبيين المشاكل ، ولم يساعدهم السكان الذبن يكرهونهم على التغلب عليهـــا . وتجشم ريمون سان جيل كثيراً من الصعوبات في منع العصابات من قتل المتخلفين أو مهاجمة المنعزلين ، أو في رفع معنويات رفاقه الذين انقلبت حماستهم الاولى الى ياس عميق . وبعد كثير من المتاعب والمنازعات وصل الى سكوتاري حيث يقيم ملك الاسكلافون (الصرب) قسطنطين بودين ، تابيع الكرسي الاقدس ، الذي سهل تموين الجيش وساعده على بلوغ دورازو . ثم سار في الطريق الى القطنطينية مارا من سالونيك بعد أن لاقى من سوء ادادة الاغريق وهجوم البتشينيغ الشيء الكثير، ووصلها في آخر نيسان ١٠٩٧. ووصل نورمانديو ايطاليا الجنوبية ، الذين يقودهم بوهيموند ، الابن البكر لروبير غيسكار ، وابن اخيه تانكريد ، في الوقت نفسه تقريباً ، فقد أبجر خمسائة أمير وعشرة آلاف فارس وعشرين ألف راجل في بدء تشرين الثاني ١٠٩٦ الى دورازو ومها ، بطريق كاستوريا وبيلاغونيا ، بلغوا القسطنطينية ، وكان البتشينيغ يهاجونهم على طول الطريق وخاصة على ضفاف نهر فاردار .

موقف الامبراطور الكسيس من الصليبيين . - لقد تجمعت الجيوش الصليبية كلها في القسطنطينية ، ووضع عبورها من العاصمة البيزنطية قضايا كبرى ، وكشف عن سوء تفاهم خطير فسح مجالاً لمفاوضات شائكة بين الصليبيين والامبراطور الكسيس : لقد جاء الصليبيون الحالشرق لحلاص الارض المقدسة ، وأتى بعضهم ، مثل ريمون سان جيل ، اطاعة لمثل أعلى ديني ، والآخرون ، مثل بوهيموند ، أملا بانشاء امارات غنية في الشرق وللعيش بسهولة ويسروبذخ ، ولم يفكر أحد منهم بأن يعمل لحساب

بيزنطة أو أن يقتح لها الامارات التي خسرتها سابقاً في آسيا الصغرى وسورية وفلسطين . غير أن الكسيس الأول اختط لنفسه برنامجاً معاكماً : ففي ربيع ١٠٩٧ فكر خاصة باستغلال الحرب الصليبية لصالحه ، واقترح على الصليبين العمل في آن واحد لله الذي أراد انطلاقهم وللامبراطور البيزنطي الذي لايطلب شيئاً غير تخويلهم المرور عبر دوله ، ومساعدتهم على تحقيق الغابة التي ارادتها العناية الإلهاية لهم .

عبن الزعماء الصليبيين . ... لقد كان هوغ فرمناندوا اول من جاء إلى القسطنطينية ، وبادر بحلف يين الولاء التي طلبها البازياوس لاسترجاع حريته . وعندمـــا دخل غودفروا بويون العاصمة بدور. حاول الكسيس الأول أن ينتزع منه وعداً مماثلا ، فرفض ، وقد ادرك غودفروا ، اكثر من كونت فرماندوا المتكبر ، خطورة هذا التعهد : ان قسم الولاء الى الكسيس معناه انه يعترف بأنه تابع له ويقبل سلفاً بأن يقدم له احترامه من اجل الاراضي التي يأخذها من الترك ؛ فلا المصلحة العليا للحرب الصليبية ولا مصلحة زعمائها يمكن ان تتفقا مع هذا التعهد الذي قد يضع مصير الأرض المقدسة بين يدي الامبراطور المنشق ويلحق الفرسان الغربيين بالامبراطور البيزنطي . وهكذا ظهر اختـــــلاف وجهات النظو واوشك ان ينقلب الى نزاع ، واكن الموارد من كل نوع المكدسة في القسطنطينية كانت تؤمن حتماً ظفر البازيلوس على الامراء المعوزين ، وكان سهلا عليه ان يجعلهم تحت رحمته ، لأنهم كانوا مجردين من كل مفاوضات عابثة قرر الكسيس الاول ان ينتزع منهم خبزهم اليومي باغلاق انبار القسطنطينية ( في ٢ نيسان ١٠٩٧ ) . فأجاب بودون اخو

غودفروا بويون على هذا التهديد بنهب جوار العاصمة وحرق احد ابوابها . ولكن الكسيس تغلب على اندفاع الصليبين . وأخيراً ، اقسم غودفروا اليمين المطلوبة ، وبعد ان استقبل على المائدة الامبراطورية رضي بعبور البوسفور ليفسح المجال للجيوش الأخرى القادمة .

وبعد ان حقق الكسيس هذا النجاح الاول أمل باستسلام الزعماء الآخرين . وكان يخشى خاصة بوهيموند ، بعد ان عرف احلامه الشرقية الواسعة ، فأرسل اليه الى ووزا دبلوماسين وكلفهم بنهيئة الجو ليجعلوا هذا النورماندي المخاتل يترك جيشه تحت قيادة تانكريد ويأتي مباشرة الى القسطنطينية حيث عومل باكرام وعن سعة . ان رؤية الغرفة المملوءة بالنهب والغضة والاحجار الكريمة والاقمشة الفنية وما قدم اليه كانت كلفية لاقناع هذا الجشع بن غيسكار الذي اقسم أيضاً عين الولاء طالباً فقط منصب دهستى الشرق الاكبو . ولكن الكسيس لم ينحه اياه نظراً فقط منصب دهستى الشرق الاكبو . ولكن الكسيس لم ينحه اياه نظراً فينوله سلطة زائدة على الجيش الاغريقي .

موقف ريون سان جيل من الكسيس الاول . - وبعد هوغ فرماندوا وغودفروا بويون وبوهيموند انحنى الزعماء الآخرون تباعاً أمام طلبات الكسيس باستثناء واحد منهم ، كونت تولوز ، ريون سان جيل ولما طلب اليه أن يقسم اليمين الاقطاعية ، إلى الامبراطور البيزنطي ، دفض وقد أصر ولمح بانه يغذي مقاصد سوداء . وليقطع دابر هذه الشكوك الظالمة رضي ان يقسم ، بأن يجترم حياة الكسيس وشرفه ، ولا اكثر ، وذلك ، لأنه لم يات ، كما قال ، ليخدم أميراً آخر غير الأمير الذي ودلك من اجله وطنه ، وبقي وحده أميناً مخلصاً لروح الحرب الصلبية ويومن بهذا الموقف العزيز على أنه كان غريباً عن الترتيبات السياسية كلها ويوهن بهذا الموقف العزيز على أنه كان غريباً عن الترتيبات السياسية كلها

وانه يريد فقط ان يتابع العمل الديني الاكبر الذي رسمه هدفاً للجيش الذي يقوده ، من فوقه ، مفوض اوربينو الثاني . وعندما وصل تانكريد أخيراً إلى القسطنطينية تبنى الموقف نفسه . وبقي ريون منعزلا وسيدافع وحده حتى النهاية عن الفكرة الأولى للحرب الصليبية التي أصبحت مشروعاً سياسياً عقب استسلام بوهيموند وغودفروا بويون واترابها ، ولذا فان الاقامة في العاصمة البيزنطية تسجل بداية لتطور تدريجي تصعب معاكسته .

أخذ نيقية (حزيران - ١٠٩٧). وكلما ابرمت الاتفاقات مع الامبراطور الكسيس كانت الجيوش الغربية تجتاز البوسفور وتنفذ إلى آسيا . ثم بدأت الحرب ضد المسلمين . وقد بولغ طويلاً بالصعوبات . إلا أن مقارنة المصادر اللاتينية والاغريقية مع المصادر العربية برهنت على أن المقاومة لم تكن منظمة جدياً . فقد أضى القتل والاغتصاب والحروب الأهلية الدول الاسلامية في آسيا الصغرى وسورية . وجعل التحاسد والشقاق بين الأمراء الاتحاد ضد العدو المشترك أمراً مستحيلاً ، ولم يصطدم الصليبون بتألب عام بل بقاومات علية عنيدة متفاوتة القوة .

وفي ١٤ أيار بدأ حصار نيقية التي أخدها السلطان السلجوقي ، سليان ، في العام ١٠٨١ . وكانت هذه المدينة ، بابواجها الثلاثائة وبحيرتها التي تشكل في الغرب دفاعاً طبيعياً عجيباً ، تؤلف عقبه قوية لا يمكن التخلي عنها وتركها ظهرياً ، فضلا عن النجدات التركية التي أتت لتساعد على الدفاع . وقد هاجم البروفانسيون جيش النجدة واجبروه على الانسحاب ، ثم أخذ الحصار يشتد شيئاً فشيئاً : ضرب الصليبيون الاسوار بالقذائف والحكباش ، وانهار أحد الابراج بعد أن لغمه ريون سان جيل ، وانطلق اسطول اغريقي على البحيرة التي كان التموين بها ممكناً ، وفي ١٩ حزيران ، عندما اغريقي على البحيرة التي كان التموين بها ممكناً ، وفي ١٩ حزيران ، عندما

لم يتى إلا اعطاء الامر بالهجوم العام ، شهد الفرسان الغربيون فجأة العلم البيزنطي مرفرفاً فوق المدينة : حقاً لقد أسهم الكسيس في العمليات العسكرية ولكنه كان يتفاوض مع المحاصرين وحصل على استسلامهم واحتلت الجيوش الاغريقية نيقية التي لم يتوجب على الصليبيين تسليمها الى الامبراطور ، وطلب هذا تجديد يمين الولاء فأصر ريمون سان جيل وتانكريد على الرفض ، ثم تمنى النجاح لحلفائه الممتازين الذين تقدموا دونه عبر آسا الصغرى .

انتصاد دوريليه ( ١ تموز ١٠٩٧) • - كان الزحف نشيطاً واقتضى أولاً عبور هضبة الاناضول القاحلة • وبعد عشرة أيام على أخذ نيقية التقى الصليبيون ، في سهل دوريليه ، بجيش تركي قوي ( ١ تموز ١٠٩٧) • ودام القتال يوماً كاملًا وانتهى بفرار الاتراك بعد أن تخلوا عن غنائم كثيرة على أرض المعركة • ووجدت الطرق المؤدية الى سورية مفتوحة أمام الفرسان المسيحيين .

أخذ هوقلة (ايلول ١٠٩٧) - وكانت تنتظر الصليبين محن أخرى و لأن البلاد القاحلة والمجدبة بطبيعتها تحولت إلى صحراء حقيقية بعد أن غادرها الاتراك وكان التموين شاقاً: فقد نقص الماء والعلف ومات كثير من الحيول وعانى الجيش شدة الحرارة القائظة . وفي شهر آب سقط كونت تولوز مريضاً حتى كاد يودي ، ثم عادت اليه الروح عندما بدأ اسقف أورانج بقراءة قداس الأموات على روحه . وخرج الصليبيون من هذه البلاد القاسية ودخلوا بملكة أرمينية الصغيرة حيث الانهار والسكان المسيحيون فسهل عليم التموين . وتوج أخذ هرقلة (ايلول ١٠٩٧) هذا الجزء من الحملة ، وأنهى التفاهم الذي استطاع ايار مونتى أن مجافط عليه بين هؤلاء

القادة الذبن لم يطفىء الايمان المسيحي عندهم الغرائز الجشعة ولا الاطماع الزمنية .

بودون أمير الرها . وغداة هذ النصر الجديد لم يستطع بودون، أخو غودفروا بويون ، وتانكريد أن يكبحا طويلا جماح رغبتها في المغامرات الحربية ، فانفصلا عن مجموع الجيش وتسلقا جبال طوروس وهاجما الاتواك في منطقة تارس و وفوجيء الاتواك بهذا العدوان ونزحوا عن المدينة ، فاحتلها بودون حالاً بينا اتجه تانكريد صوب أضنه ، حيث كان الارمن يلتمسون مجيئه ، وبعد أن التحق بعض الوقت بالصليبين عاد فتركهم من يلتمسون مجيئه ، وبعد أن التحق بعض الوقت بالصليبين عاد فتركهم من جديد وذهب إلى العراق حيث دعاه أمير الرها الارمني ، نوروس ، وكان مسناً واليس له أولاد ، فاستقبله استقبالا عظيماً ، وتوك له دوله ، وعاجلته المنية حتى اتهم بودون بقتله ، وعلى أي حان أصبح أخو غودفروا بويون في ٨ آذار ١٠٩٨ أمير الرها ؛ وبعد ذلك تزوج أرمنية وأصبح شرقاً ،

مصار انطاكية . \_ وبينا كان بودون وتانكريد يضربان هذا المثل المؤسف كان الصليبيون يوالون زحفهم نحو القدس . ففي ١٥ ايلول ١٠٩٧ غادروا هرقلة ؟ وفي ٢٧ منه كانوا في قيسارية كابادوكيا ؟ وفي ٣ تشرين الأول استقبلهم بلاسانتيا بحياسة . وبعد استراحوا بضعة أيام دخلوا ثنايا طوروس الشرقي « وهو جبل شيطاني مرتفع كثيراً وضيق كثيراً ، ولا يجرأ أحد في الطريق الواقع على سفحه أن يسبق الآخرين ». وبعد أسبوع دخلوا وادي العاصي . وفي ٢٠ تشرين الأول كانت الطليعة على ثلاث ساعات من أنطاكية ، وبدأ حصار عاصمة سورية الشهيرة بذكرى الحواري بطرس .

كانت الطاكية مركز معستكر محصن تهيمن عليه قلعة قوية ، وأسوارها

محصنة باربعائة برج وتستند على المنحدرات العمودية لذرا الجبال المجاورة وقد جميع فيها الحاكم ياجي سيان ، بغية الحصار ، مؤنآ وافرة ، وقرر بجاميته المؤلفة من ستة آلاف رجل أن يدافع حتى النهاية . ولم يكن بيد الصليبين لأخذ هذا الحصن المنيع وسائل كافية : لم يكن عندهم عتاد الحصار ، وهذا ماينفي امكان الهجوم. ومن جهة اخرى، كانت تنقصهم وحدة القيادة ، لأن كل واحد منهم كان يعمل حسب هواه دون أن يهتم بجاره ودون أن يخضع إلى توجيهات عامة . غير أن الحوادث ، مع ذلك ، تكفلت بتعليم هؤلاء الزعاء الغربيين . ويبدو أن المبادهة، من ايمار مونتي وريون سان جيل : ولتسهيل المواصلات بدين المحاصرين من ايمار مونتي وريون سان جيل : ولتسهيل المواصلات بدين المحاصرين من البلاد ، نظم التموين باحداث مجلس تقرو فيه أن يذهب بوهيموند وروبيرفلاندر للبحث عن المؤن ، بينا تستمر الجيوش الأخرى بالحصار .

امتد الحصار . وفي ٢٩ كانون الأول ١٠٩٧ حاولت حامية انطاكية الخروج في وقت تواجد فيه فجر شمالي وزلزال أرضي ، فنشر الذعر بين الصليبين ؛ حتى ان بطرس الناسك نفسه لاذ بالفرار بعض الوقت، وعانى المفرض الحبري كثيراً من العنت في نضال الياس العام . وبفضل وصول جيش من الانكليز جاءوا إلى ميناء انطاكية ، السويدية ، (في ما أذار ١٠٩٨) ووجد بينهم مهندسون، استطاع الصليبيون أن يبنوا، في المكان المسمى المحمرية التي ينفذ منها الأتراك ، دبابة من الحشب كان وجودها كافياً لايقافهم . ومن جهة ثانية بدأ الجوع يعمل في داخل الموقع والمعنويات تضعف بين المحاصرين . وتمكن بوهيموند أن يتصل بهم ، وبعد أن عرض على البارونات أن يدخلهم انظاكية إذا قبلوا أن يسلموه وبعد أن عرض على البارونات أن يدخلهم انظاكية إذا قبلوا أن يسلموه

المدينة ، استطاع ، بغضل الخيانة ، أن يجتل برجاً وان ينفذ منه إلى الداخل ويفتح الأبواب ( في ٢ حزيران ١٠٩٨ ) .

#### انتصاد الصليبيين على كوبغا ( ٢٨ حزيران ١٠٩٨ ) . ـ

أصبح الصليبيون سادة انطاكية . بيد انهم لم يكونوا في نهاية متاعبهم ، لأنهم انقلبوا من عاصرين الى محاصرين . فقد أتى جيش تركي يقوده أمير الموصل ، كربغا ، وحاصرهم في ٤ حزيران ، ولم يهيء الصليبيون شيئاً لمواجهة الحصاد ، ونقصت المؤن ، وبعد بضعة أيام اضطروا لسد جوعهم إلى قطع أوراق الأشجار وغلي جلد الأبقار ، وضعفت معنوياتهم من جديد : وفكر كثير من الفرسان بالاستسلام ، وآخرون ، أثناء الليل ، علقوا حبالاً في شرفات الحصن والزلقوا في الريف . وفي وسط هذا القلق ، عبالاً في شرفات الحصن والزلقوا في الريف . وفي وسط هذا القلق ، في ١٠ حزيران ، أعلم فلاح بروفانسي ، بطرس بارتامي ، بأن الحواري القديس آندريه تجلى له وأمره أن يدل زعماء الحرب الصليبية على أن الرمح ، الذي خرق به القائد الروماني لونجن خاصرة المسيح ، يوجد مطموراً في كنيسة في أنطاكية . وفي ١٤ حزيران اكتشف الرمح في المكان المعين . وبفضل هذه الحيلة عادت الشجاعة إلى نفوس الصليبين ، وفي المكان المعين . وبغضل هذه الحيلة عادت الشجاعة إلى نفوس الصليبين ، وفي قيادة بوهيموند ، ودخلوا المعسكر التركي ، وهزمو جيش كربغا ، وأصبح قيادة بوهيموند ، ودخلوا المعسكر التركي ، وهزمو جيش كربغا ، وأصبح قيادة القدس مفتوحاً أمامهم .

الزحف على القدس . ولم يتقدم الصليبون مباشرة . فبعد أن أخذت انطاكية نشب النزاع بين الأمراء . فقد قرر بوهيموند الاحتفاظ بالمدينة لنفسه دون أن يهتم بالتعهدات المعقودة في القسطنطينية . غير أن رفاقه لم يقاسموه وجهة نظره ، وقرروا ، رغماً عنه ، ارسال هوغ فرماندوا العصرالوسيط - ، ه

ليحمل إلى الامبراطور الكسيس مفاتيح انطاكية ، وقباوا مع ذلك ان يسلموا النورمانديين المواقع التي كانوا مجتلونها . ولم يشأ البروفانسيون وحدهم الانخناء أمام مطاليب بوهيموند ورفضوا أن يجلوا عن قصر الحاكم الذي استقروا فيه .

وأخر هذا النقاش بين الزعماء الانطلاق . ولم يبد الصليبيون الآخرون أي مبادرة لاستئناف الزحف نحو القدس ، وفضاوا بعد النصر أن يعوضوا الآلام التي تحملوها حتى الآن . و اتبع أخذ انطاكية بمذابع وأعمال نهب لا حصر لها ، ولم توفر البلاد المجاورة . وبينا كان الصليبيون منصرفين لفظاعاتهم من كل نوع ، انتشر وباء الطاعون وفتك فيهم فتكا ذريعاً : وكان يوت منهم في كل يوم من ١٠٠ إلى ٣٠٠ شخص . وأصابت الوافدة المفوض ايمار مونتي ، فأودى في أول آب . وفقد هذا الحبر، الذي عرف حزمه المشبع بالبصيرة والذوق الصائب كيف يهديء طموح البارونات ، كان كارثة حقيقية أدت إلى تشعث عام : ذهب بوهيموند لزيارة ممتلكاته في كيليكيا ، وشخص غودفروا بويون وأمراء آخرون إلى الرها ، بعد ان جذبتهم وعود بوهيموند الساحرة . وباختصار ، استؤنف الزحف على القدس في نيسان ١٩٠٩ تحت قيادة ريون سان جيل وتانكريد و روبير كورتهوز ، في نيسان ١٩٠٩ تحت قيادة ريون سان جيل وتانكريد و روبير كورتهوز ،

أَخَذَ القدس ( ١٥ تموز ١٠٩٩ ) . . وأخيراً ، بطريق بيروت و صيدا وقيسارية ، وصلوا في ٧ حزيران ١٠٩٩ إلى تل يطل على مدينة القدس. وكان فرح الصلبيين عظيماً : وإذا أخذنا بما قاله بعض المؤرخين وجدنا ان الجميع ، أمام منظر المدينة المقدسة ، خروا على ركبهم يذرفون الدموع. وبقي عليهم أن يدخلوا المدينة ، وأتخذت كل الاستعدادات لذلك : استقر روبير كورتهوز في الشمال : وعسكر غودفروا بويون وتاتكريد

وروبير فلاندر في الشمال الشرقي ، بينا استقر ريمون سات جيل على جيل النبي داود (صهيوت ) .

بدأ الحصار صعباً . فقد توقعته الحامية منذ تاريخ مديد وأمنت التموين لزمن طويل ، بينا كان الصليبيون ، كما في انطاكية ، بحاجة إلى كل شيء ، بدءا من الماء واضطروا إلى الذهاب إلى بعيد للبحث عنه . ولحسن حظهم وصل حديثاً اسطول جنوي إلى يافا فسهل بذلك التموين وبالتالي العمليات العسكرية .

بدأ الهجوم الأول في ١٣ حزيران فأخفق اخفاقاً ذريعاً يستدعي الشفقة . وبعد هذه التجربة القاسية تعلم الزعماء الغربيون وقاموا بأعمال كبرى . كما أن قصة رؤيا بطرس ديديه ، الذي تجلى له ايمار مونتي ، قوت حمية الجنود . وفي يوم الجمعة ، في ٨ تموز ، طاف المسيحيون حفاة في موكب رسمي حول الأسوار وهم ينشدون الاناشيد فتجيبهم عليها من اعلى الحصون أصوات الرقى السحرية والاغاني الحربية التي ترددها النساء المسلمات . وفي الأيام التالية تم بناء دبابات من الحشب ، وردمت الخنادق ، وجمعت الآلات والادوات ، وفي الليل، من ١٣ إلى ١٤ تموز ، اعطي الامر بالهجوم العام ، ودام هذا طيلة نهار ١٤ تحت طوفان من السهام والقذائف المحرقة . ولم تمنع مقاومة المحاصرين دبابة دائرة بحتلها غودفروا بويون واخوه أوستاش من إصابة السور في شرقي المدينة . وفي ١٥ تموز ، في الساعة التي صلب فيها المسيح ، كما يقول المؤرخون ، نفذ قسم من الصليبين إلى المدينة من هذه الثغرة ، وفي الوقت نفسه اقتحم تانكرية . باب القديس ايتين وتسلم ريون سان جيل برج داود .

وانتهت الحرب الصليبية الاولى بخاتمة دامية : ففي نشوة النصر أخذ

الغرسان الصليبيون يخبطون خبط عشواء ويقتلون الرجال والنساء والاطفال وقاموا بأعمال تلطخهم بالعار . وعندما كلوا من القتل ذهبوا إلى القبر المقدس وحمدوا الله بدموع الفرح .

# الحرب الصلببية فيالشرق والغرب

## في بداية الغرن الثاني عشر

حملة النجدة ( ١٠٠١ ) . ... لم ينه أخذ القدس الكفاح ضد الاسلام لان الخماسة ، التي أثارها في الغرب حضت ، على العكس ، الفرسان غير الصليبين في ١٠٩٠ على الانطلاق لنجدة من ناضاوا ولتحرير المسيحية الشرقية ، وقبل أن يصل البارونات الغربيون إلى نهاية الحملة وجد من الضرورة الجميء لمساعدتهم . وما فتيء أوربينو الثاني يحض على إرسال النجدات . وتوفي البابا الفرنسي في ٢٩ تموز ١٠٩٩ بعسد بضعه أيام على سقوط القدس . ولكن فقده لم يمنع ذهاب جيش النجدة الذي أسهم في تشكيله . وكان هذا الجيش يتألف بخاصة من لومبارديين ، واتجه صوب القسطنطينية بطريق البلقان العادية . وبعد بضعة حوادث مماثلة لمرور الصليبين الاوائل من العاصمة البيزنطية ، عبر البوسفور ، ودخل آسيا الصغرى والتحق به جيش فرنسي يقوده ايتين بلوا . وكان ريمون سان جيل في القسطنطينية آنذاك فاستلم يوهيموند بعد أن وقع اسيراً بيد الاتراك في العام ١١٠٠ ، ولكنم، بوهيموند بعد أن وقع اسيراً بيد الاتراك في العام ١١٠٠ ، ولكنم، بعد أغذ آنسير ، غلبوا بالقرب من سيرفا ، وبكل مشقة وعناء استطاع بعض الفارين الوصول إلى ميناء سينوب .

ثم تشكلت حملة ثانية بقيادة كونت نوفير ، ولم تكن أسعد حظاً ، وتحولت إلى هزيمة في جوار هرقلة .

وأخيراً تشكلت حملة ثالثة من الاكيتانيين والالمان يقودها غليوم التاسع الاكيتاني و فيلف بافاريا الرابع ، فانهزمت ايضاً في منطقة هرقلة . وباختصار ، لقد أخفقت حملة النجدة إخفافاً تاماً . ثم انطلقت بضع نجدات من المواني الايطالية ، جنوة ، بيزا ، البندقية ، وحتى مجىء لويس السابع إلى الارض المقدسة لا توجد حرب صليبة حقيقية في الشرق .

الدفاع الاسلامي في اسبانيا . \_ وبينا كان الصليبيون يفتحون القدس ، أعد هجوم إسلامي في شبه الجزيرة الايبرية . وبالرغم من انتصار الفرسان الغربيين ، ما فتئت قرة المرابطين في ازدياد في السنوات الاولى من القرن الثاني عشر ، بفضل ضم دولتين مستقلتين حتى ذلك الحين، اشبيلية ( ١٠٩٧ - ١٠٩٠ ) . ( ١٠٩٠ - ١٠٩٠ ) . وبلنسية ( فالانس ) ( ١٠٩٩ - ١٠٠٠ ) . ومنذ ان خلف السلطان علي ( ١١٠٦ - ١١٠٠ ) أباه يوسف كانت المبراطوريته تغطي افريقية الثمالية مع اسبانيا في جنوب الايبر ، وكان المبراطوريته تغطي افريقية الثمالية مع اسبانيا في جنوب الايبر ، وكان يفكر في استثناف الجهاد ودحر المسيحيين إلى شمال البيرينه . وفي ١١٠٨ اجتاح قطاونية ( كاتالونيا ) وتوصلت جنوده إلى ستين كيلو مـتراً عن بوشاونة .

الحوب الصليبية عام ١٩١٤ . وأحدثت هذه الغارة ذعراً حقيقاً. وكما يحدث في مثل هذه الحال ، فكر بنجدة فرنسية ، واوفد أسقف برشاونة الى الملك لويس السادس لاعلامه بخطورة الوضع ، فوصل في وقت غير موات ، عندما استؤنفت الحرب ضد ملك انكلتوا . وذكر الحبر ان المسلمين على مسافة خمسة أيام سيراً من مونبليه وسان جيل . ولم يحصل على مساعدة مباشرة واكتفى بالوعود . وكان الملك منهمكا بكثير من القضايا المختلفة ، ولذا لم يستطع أن يتمسك بشيءمنها ، وانتقلت المفاوضات إلى

أعلى : واستقر الرأي على ان النجدة الحارجية لا غنى عنها ولايكن ان تأتي إلا من بلاد البحر المتوسط والبيرينه التي تهتم مباشرة بالقضية الاسلامية .

ولكن الحطر خف موقتاً : لأن الجيش الاسلامي انسحب بعد ان جمع كثيراً من الغنائم . وكان لدى رامون بيرنغر الناك ( ١٠٩٣ – ١١٣١ ) متسع من الوقت لاتخاذ استعداداته المفيدة ، فضلًا عن ان المرابطين، في السنوات التالية ، انهمكوا خاصة باتمام الوحدة الاسلامية ببسط سلطتهم على سرقسطة ( ١١١٠ ــ ١١١١ ). وتفاوض رامون مع امراء جنوب فرنسا وهيأ معهم حملة ضد جزر البالبثار ليفيد في آن واحد من هـدوء اسبانيا الشمالية وأمن تجارة البحر المتوسط لانتزاعها من المسلمين . ومنذ ١١١٢ بدأ اللانغدوقيون والبروفانسيون بعبور البيرينية تحت قيادة برنار آتون صاحب قرقشونه ، و اميري الثاني صاحب ناربونة ، و غيلهم الحامس صاحب مونبليه ، وريمون ديه بو . وقد حان الوقت ، لأن كاتالونيا اجتيحت من جديد في العام ١١١٤ وأحرز ايميري ناربونه وراموت بيرنغر في مارتوريل نصراً عظيماً اضطر جيش المرابطين الى الانسحاب ، ولكنه انطوى بانتظام . وبعد بضعة أسابيع ، في بداية ايلول ، عاد مجاصر برشاونة وخلصها بعد عشرين يوماً . وفي الوقت نفسه ، خلف ملك آراغون الفرنس الأول في العام ١١٠٤ ، أخاه بطرس الأول ، وبفضل زواجه من ابنة عمه **اوراكا** ضم قشتالة حيث توفي الفونس السادس ( ١١٠٩ ) ، وعاون عمل کونتی ناربونه وبرشاونه ، وبمساعدة ابن عمه ، کونت بیرش ، روترو الثاني ، وفيكونت بيارن ، غاستون الحامس ، هاجم سرقسطة ولم يستطع الاستيلاء على المدينة ، ولكنه احتل جوانبها وانتزع تطيله ( نوديلا ) في آب ١١١٤ .

الحرب الصليبية عام ١١١٨ وأخذ سرقسطة . .. وانتقل الصليبون

من الدفاع إلى الهجوم. ففي ١١١٥ قام الهجوم الذي خطط ضد الباليثار: احتلت بالما في شهر آب، وانتهى فتع ماجورقة في ١١١٦. وكانت هذه العملية مقدمة لعملية أخرى أهم منها بكثير في اسبانيا القارية . ففي ١١١٨ ، وبجادهة البابا جيلاز الثاني ، انعقد بجمع في تولوز ونظم حملة صليبية واسعة ضمت أمراء جنوب فرنسا كلهم تقريباً ، وكان على رأسهم كونت تولوز ، بوتران، وكونت قرقشونه ( كاركاسون ) ، بونار آتون ، وفيكونت بيارت، غاستون . وانضم الكونت روتوو ، صاحب بيرش ، الذي لعب دوراً نشيطاً على الايبر عام ١١١٤ ، إلى البارونات اللانغدوقيين والغاسكونيين وقاد مع غاستون بيارن الحلة التي كان هدفها في هذه المرة سرقسطة .

وانتزع الموقع بعد سبعة أشهر. وقد طبق فيه غاستون بيارن ، الذي اسهم بقسط نشيط في أخذ القدس ، الطرق نفسها : انشأ دبابات وابواجاً من الحشب وهاجم بها الأسوار التي تحمي المدينة . فقابلته الحامية بمقاومة عنيفة وناضلت يائسة إلى اليوم الذي ارسل فيه على اليها جيش التجدة الذي انهزم في ملتقى الايبر و وشقة ( هويسكا ) في ٨ كانون الأول ١١١٨ ، وفي ١٩ كانون الأول استسامت سرق طة : وكان هذا الفوز اكبر نجاح أحرزه الصليبون في اسبانيا .

حاول المرابطون أن يعوضوا اخفاقهم بهجوم جديد، واصطدمت جوش المسيحين والمسلمين في حرب دامية في كوتاندا بين سرقسطة وبلنسية ( فالانس ) في ١٨ حزيران ١١٢٠ ، وظلت ساحة القتال بيد الفرنسين والآراغونيين الذين قتلوا خمسة عشر إلى عشرين الف مسلم وعادوا بالكثير من الاسلاب والغنائم . وتداعت مواقع الدولة الاسلامية القديمة في سرقسطة ، الواحد بعد الآخر ، وخاصة قلعة ايوب ودروقة (دادوكا).

ومن جهة أخرى ، وبينا كانت آراغون تمتد على كل حوض الايبر الأوسط ، كان السكاتالونيون ، الذين فتحوا سرقسطة ، يتقدمون نحو افواه النهر . ولم يسجل الاسلام تواجعاً مثل هذا التراجع في أي وقت مضى .

نتائج الحروب الصليبية الفرنسية في اسبانيا . ... لقد أدت الحرب الصليبية في الغرب إلى نتائج حاسمة كالحرب الصليبية في الشرق . وكان أخذ سرقسطة صدى لأخذ القدس . كما كانت نتائجه ، من بعض الوجوه ، أكثر صلابة ودواماً بفضل الروح السياسية التي برهن عليها الرجلان اللذان كانا روح هذه الحركة التحريرية ، ملك آراغون ، الفونس الأول ، وكونت برشاونة ، رامون بيرنغر الثالث الذي استمتى لقب والكبير » . لقد ضم الأول إلى الاراغون قشتالة مع جميع توابعها . وكان الثاني المؤسس الحقيقي للدولة الكاتالونية التي شادها على جانبي سلسلة البيرينه وضم اليها كونتيات بيلرن وسردانيا ( ١١١٧ - ١١٢٩ ) ثم أضاف اليها ، بسبب زواجه من دوس ، بنت جيربيرج ، كونتس بروفانس وجيفودان ، كونتيات بروفانس وجيفودان ، كونتيات والدولة الكاتالونية تحت صولجان واحد ، وقت وحدة اسبانيا المسيحية التي دشنت فيها الحرب الصليبية الفرنسية ، بتشجيع من الباباوات الكسندر الثاني و غريغوار السابع و اربينو الثاني و جيلاز الثاني ، الدور الكبير الذي لعبه العصر الوسيط .

وهكذا سيطرت الحرب الصليبية الشرقية والحرب الصليبية الغربية على تاريخ القرن الثاني عشر في فجره ، وكانتا ، في المسيحية المنقسمة ، خميرة وحدة معنوية ، ودشنتا عصراً جديداً حاوات الروح الدولية فيه أن تؤكد وجودها فوق جميع النعرات الاقليمية الحاصة .

## الفصل الثالث الثلاثون

### حضارة القرنين العاشر والحادي عشر

#### القرن العاشر

لم تكن الأزمة التي تلت تفتيت الامبراطورية الكارولنجية أزمة سياسية فحسب ، بل كانت أيضاً أزمة إقتصادية ودينية وفكرية ، ولاقت الحضادة الغربية ، على اختلاف أشكالها ، مالاقت من الغارات والحروب الأهلية وتجزئة الدولة وضعف التسلسل الكنسي . وفي الحقيقة ، كان القرن العاشر ، عصر قلق واضطراب وانحراف ، ثم تلته ، في القرن الحادي عشر ، نهضة بدت تباشيرها للعيان قبل حاول العام ١٠٠٠ .

#### الاكزمة الاقتصادية

انحطاط النجارة . - إن الانحطاط الاقتصادي ، الذي يلاحظ في بداية القرن العاشر ، كان سابقاً لتفتيت الامبراطورية الكارولنجية وظهور النظام الأميري ، ويمكن الصعود به إلى عهد الفتح الاسلامي عندما أغلق البحر المتوسط في وجه التجارة الغربية ، ولكنه تفاقم أيضاً عندما أدت الغارات النورماندية ، بين ٩٣٤ و ٩٤٤ ، إلى تدمير ميناهي دورشتيد وكانتوفيك . وكانت الصفات الغالبة على الحالة الاقتصادية ، عندما خلع لويس السمين عن العرش وتداءت الامبراطورية الكارولنجية ، تظهر في

زوال المراكز العمرانية كمواطن, مبادلة ، والاستعاضة عن التجارةالكبرى بالاستهلاك المحلي في داخل الدومين ، وتغلب الحياة الزراعية . ثم أخذت تزداد في النصف الأول من القرن العاشر .

وفي خلال هذا الدور ظل البحر المتوسط وبحر الشمال مغلقين في وجه التجارة الغربية ، ثم جسمت معاودة الهجوم الاسلامي ، في إيطاليا وإسبانيا والبروفانس ، الشروط السابقة . وإذا استقر النورمانديون في فرنسا عام ٩١١ ، فقد أثار ظهور الهونغاريين الاضطراب في ألمانيا وإيطاليا واللورين وبورغونيا والشمبانيا حتى استحال القيام بالمعاملات التجارية .وإلى هذه الآلام التي سبها الغزو تضاف الآلامالتيولدتها الحرب الأهلية : فالمنازعات السلالية التي عائت خاصة في ايطاليا وفي فرنسا ، وثورات كبار التابعين وجولاتهم وأشواطهم زادت في عدم الأمن ، كما أوجد استقرار النظام الأميري عقبات جديدة .

وفي الواقع ، إن الحصون ، بعد أن أفادت كملاجىء في زمن الغارات ، أصبعت في الغالب الأعم وجراً حقيقية يأوي إليها الأشقياء الذين لم يكتفوا بنهب أراضي الجار بل أثروا بقطع الطرق ونهب التجار الآمنين . وفي ألمانيا ، استطاع هنري الأول واوتون الكبير أن يجددا أعمال السلب والنهب . أما في فرنسا وايطاليا فكان من الحطر المغامرة على الطرق الكبرى ، لأن الانسان في كل وقت كان معرضاً للمهاجمة والنهب . وفي العصر الأميري كانت ضرائب التجار ورسوم المرور التي حافظت الملكية على فائدتها زمناً طويلا ، تعيق التجارة ، ولكنها تخلت عنها أخيراً كسائر الحقوق الملكية الأخرى : وكان على السلع التجارية التي تسير على الطرق أن تدفع رسم الحراة والغبار المثار . أما التي تنقل على الماء

فتدفع: ضريبة الجسر والضفة والميناء. ولم تفسد التجارة من تحويل الضرائب العامة إلى اتاوات دومينية ، بل ازداد عدد الرسوم بسبب التجزئة الأرضية . وكان الأمراء حريصين على زيادة مواردهم ، ولذا أوجدوا رسم المرور دون أن توجد جسور للعبور ، وتوسعوا في جبابة الرسوم التجارية من السفن التي لاترسي . وازداد سعر الرسوم أيضاً وبلغ نسباً مفرطة . ولا عجب اذا قل عدد التجار ، بعد أن هددوا ، في أموالهم وأرواحهم ، وتعرضوا للأخطار التي امتدت في بعض المناطق الى آخر القرن الحادي عشر.

النظام الدوميني في الغون العاشر . - وبسبب هذه الظروف تسارع التطور الذي بدأ في زمن شارلومان . ان ماييز الحياة الاقتصادية في القرن العاشر هو أنها كانت متمركزة في داخل الدومين أكثر من أي وقت مضى . ففي العصر الكادولنجي امتصت الملكية الحكبرى الملكية الصغرى . وقد عاشت هذه الدومينات الكبرى في الغالب : ففي انكاترا بقي ثلثا الأرض في أيدي بعض الأسر النبيلة ؛ وفي المانيا ، كان زعيم بيت آل فيلف يتلك حتى أربعة ألاف مائس. وفي بعض المناطق ، كالبلاد الواقعة على شاطىء بجر الشمال واكبتانيا وغالبا الجنوبية، وكشمال وشرق انكاترا ، كان الملاكون الصغار ، على العكس ، عميين بقوة . أما في غير هذه المناطق فقد أدى عمر النظام التبعي الى بعض التجزئة ، وتألفت ، على حساب الدو مينات الكبرى ، الانتفاعات بشكل أراضي أي الاقطاعات التي أقام فيها الأمراء تابعيهم . ولم تتبدل الشروط الاقتصادية : فقدظل كل من هذه الدومينات يكتفي بنفسه ويستخدم موارده كلها . وحـول إ مسكن الأمير ، أو الدومين الكنسي ، حول الكنيسة أو الدير، وجدت الأنبار والأهراءوالطاحونة والمعصرة والمشاغل التي يعمل فيها النجار والحداد والحباط والنساء اللواتي ينسجن الصوف ويصنعن الثياب. الخطاط الصناعة . .. ولا عجب في مثل هذه الظروف الاقتصادية أن تنمو الحياة الزراعية أكثر من الحياة الصناعة . وقد تراجعت هذه الأخيرة منذ عهد شاولومان وازداد التقهقر في ظل النظام الأميري . فقد زالت كل تجادة تبادل وأصبح الاستهلاك علياً ، ولم يبق موجب للاهتام بجذب الزبائن بطرق أفضل وأحسن . وشجعت اخلاق القرن العاشر الفظة والحربية على مخدا الركود : فقد نزعت حياة المجتمع الى الزوال . وكان صاحب القصر عيهل نعومة البذخ ولا يتطلع ، لارضاء رغباته ، الى أكثر من مائدة على عنما طاب من صنوف الطعام والشراب . واقتصرت مشاغل الدومين على منع عنوف الطعام والشراب . واقتصرت مشاغل الدومين تصنع في الأسياء التي لاغنى عنها للحياة اليومية ولا أكثر من ذلك وكانت تصنع في الأسياء التي يعن المال الغزل والنسيج تعني بعض أعمال الغزل والنسيج المعدني . أما في بعض أعمال الغزل والنسيج والمبادة ، أما في بعض المراكز المتازة ، كدن والمبادة .

و كود الزداعة لم تعدل على أي تقدم ودقي الن مايلفت النظر في الصكوك هو كثرة الأراضي البور: فقد كانت الأقبام المنخفضة من أوربة الغربية مغطاة بالمرازغ ، بينا كانت الغابات العوسجة (اللائد) في هضاب فرنسا وألمانيا وانكاترا تجتل أماكن واسعة . وكانت الغابة عتد على ثلثي غاليا ، وعلى كل ألمانيا الوسطى ، وعلى سهول البلاد المنخفة وايرلنده وبالاد الغال وثلث انكاترا ، وعلى شمال شرقي اسبانيا وايطاليا الشمالية ، وتؤلف موردا هاماً : كانت الغابات التي يؤخذ منها حطب التدفئة تتوالى عموماً مع الغابة خات الدوحات العالية التي تأتي منها المواد الضرورية البناء وصناعة العربات وصناعة البراميل . وكان الصيد أيضاً منتجاً للموارد ، وكذلك تربية النحل وصناعة البراميل . وكان الصيد أيضاً منتجاً للموارد ، وكذلك تربية النحل

الذي يعطي الشمع المستعمل في صنع الشمع العسلي والعسل المستعمل المتفكه وتحضير شراب العسل أو نبيذه . وأخيراً تساق في الغابة قطعان الحنازير عند قطاف البلوط . وفي بعص المناطق ، في الشهال الغربي من فرنسا وفي انكلترا تقطع الغابة مراع تختلف إليها الحيول والثيران وخاصة الحراف ، دون أن يكون هنالكتربية على سبيل الحصر . وكانت الزراعات قليلة جدا والطرق المستعملة في الزراعة محافظة على طابع الاشكل له : فحتى القرن الحادي عشر كانت الأدوات المستعملة بسيطة للغاية ، مثل الرفش والمحول والنورج والمحراث الحشي . ولم يعرف استعمال السهاد ،حتى ان أكثر الزراعات انتشاراً مثل زراعة الكرمة ، كانت في مرحلة ابتدائية . إتلاف الأرياف . — ان انحطاط التجارة يوضح جزئياً هذا الركود في الزراعة ، لأن ضيق أسواق الاستهلاك الايدعو الى الانتاج . غير أن هذا الايكفي الايضاح أزمة الريف الأن الغارات والحروب الأهلية هي المسؤولة الكبرى عن هذا الانحطاط .

ولكن يجب ألا نعمم ، لأن جميع المناطق لم تصب بدرجة واحدة بهذا الوباء المزدوج: ففي فرنسا ، مشلا ، نكب الجنوب في وقت متأخر وباقل عمقاً من الشهال ، ولكن مامن بلد في القرن العاشر نجا بكامله . وسواء أكان المقصود ملوكا أم اقطاعيين كباراً أم أمراء بسطاء فلا يكن تصور الحرب دون اتلاف منظم: ففي ٩٣٩ عبر اوتون الكبير الراين واجتاح بلجيكا لاخضاع الدوق جيلبيرت ، وحرق ونهب المناطق التي اجتازها وعاد بالاسلاب والغنائم . وأراد جيلبيرت أن يتأو لنفسه ، فعبر الراين وعاث في البلاد واشعل النيران فحلقت كل شيء حتى الأرض ، وجمعت جيوشه الغنائم وقطعان الحيوانات الكبرى والصغرى . وفي ٩٤٦ نهب الملكان لويس واوتون دون اشفاق المناطق التي اجتاحاها ،

وكان ذلك سهلا عليها لأن الفلاحين فروا أمامها وتركوا كل شيء. ويأخذ الألم شكلا حاداً إذا كان الكلام عن البارونات الجمودين من أي وازع أو رادع أو وسوسة ضمير . ان كتاب و خوارق القديسة فوا ، الذي يزخر بالتفاصيل المثيرة عن الحياة الاميرية ، يبين أن فرسان منطقة الاوفيرن ، عندما يتجابهون في حروب دموية وغير بجدية ، يعمرون بالحديد والنار الدور وأراضي الفلاحين ، ويعدد أمثلة واضحة مقنعة تماماً . وفي الطرف الآخر من فرنسا ، في نورمانديا ، كان روبير بليم من ١٠٠٢ إلى ١٠٠٥ في حرب مع جيرانه ، وعاث في الاراضي حتى فر الفلاحون وتركوا حقولهم بوراً زمناً طويلاً . وكذا الحال في حتى فر الفلاحون وتركوا حقولهم بوراً زمناً طويلاً . وكذا الحال في كل مكان تقريباً : لقد كانت نتيجة كل حرب اميرية احراق القرى والحاصيل الزراعية ونهب الحيوانات وفي الغالب قتل السكان .

النظام الأميري والطبقات الريفية . \_ لقد كان سكان الريف يتصملون نتائج الحروب العامة والجاصة ، وهذا هو السبب في الركود الزراعي ، كما يتحملون وطأة النظام الأميري الذي أوجد القنانة ، من وجهة النظر الاجتاعية .

لقد شهد القرن التاسع ، بصهر المعمر بن والارقاء الزراعيين ، تشكل طبقة الأقنان المتعلقين بالأرض . وبما شك فيه أن كان في القرن العاشر متصرفون أحرار يستغلون الأرض مقابل الاتاوات المحددة ببدل الايجار ، واكنهم شكلوا ، في فرنسا وانكاترا كما في ألمانيا وايطاليا ، استثناء ، وإذا تركت جانباً بعض التكاليف الملازمة لشرط القنانة التي لاتثقلهم ، فقد كانوا مازمين بالالتزامات المتوجبة على الأقنان

وكان لهـذا التطور بعض الفرائد : فقـد أعطى للرقيق القديم في الدومين قطعة أرض ، وثبته عليها ، وسمح له أن يجد في الزراعـة

الموارد الضرورية لاعاششه واعاشة ذويه . أما المعمر القديم الحر فقــــــ أمن له هذا النطور بعض الحماية . وبالمقابل ، ان استقرار النظام الاميري في الغرب كانت لها أسوأ النتائج لدى مجموع الطبقة الريفية بحذفه كل رقاية لسلطة عليا ، وتسليمه الفلاحين لظلم البارونان الجشعين الطائشين والفظيعين أحيانًا ، دون معـاذ أو مـلاذ بمكن . ولم يعـد القن شيئًا من الملكية التي تباع أو تبادل منع الدومين الذي يؤلف جزءًا منها ، أولا يستطيع الاستغناء عن موافقة أميره في كل مايتعلق باعمال حياته كالزواج أو الادلاء بشهادته أو نقل أمواله إلى أولاده فحسب ، بل كان عليه أيضاً « أن يدفع ضريبة القامة ويقوم بالسخرة دون رحمة » . كان يدفع ضريبة القامة كلما كان البارون بجاجة إلى المال ، وضريبة الرأس السنوية الثابتة ، ولا يدخل في هذا المعنى أي اعتبار لمورد ، وأخيراً عليه أن يدفع الضريبة التي تتناول الناس الأحرار أيضاً . وكان عليه ، فوق ذلك ، أن يقوم بالسخرة والحدمات الأخرى ، ويتحمل العديد من الضرائب غير المباشرة دون حساب الغرامات التي هي وسيلة أخرى لسلبه قسطا من موارده . وباختصار كان يؤدي الحقوق الاميرية العديدة التي تثقل كاهل الأشخاص والأراضي . فهو على هذا النحو مسحوق تحت ثقل الضرائب. ومن الوجهة الحقوقية ، كانت حالة الفلاح في صغار دائم تحيط به قساوة الحياة من كل جانب .

التحكم الأميري . \_ لقد كان التحكم الأميري ، أكثر من تعدداد الاتاوات ، أصلا لجميع الشرور التي تشكو منها الطبقة الريفية في القرن العاشر . وقد رأينا فيا سبق الحسائر التي كانت تسببها الحروب ، ولكن هذه الحسائر لم تكن الوحيدة . فمن ذلك ان الأمير ، إذا وجد قرى أو أراضي مزروعة تضايقه لتنظيم صيده ، لايتردد في تخريب بعضها

وقلب الأخرى دون أن يهتم بالشقاء الذي يحدثه بعمله . ان ممارسة حق الايواء تعطي بحالاً لمفاسد مطابقة : ويكفي لذلك أن يقرأ في كتاب «خوارق القديس بندكت » قصة وصول اود رابع أولاد روبير التقي إلى قرية جرميني : فمن ذلك أن خدم الأمير ، لاشباع شراهته ونهمه ، وضعوا أيديهم على كل ماوجدوه ، وهددوا بالجلد بالسياط الفلاحين الذين يحتجون على متطلباتهم ، واخذوا يجمعون في الكنيسة حصيلة هذه الاغتصابات ، وبينا كان الفقراء يتضورون جوعاً ، كان الحدم يعدون طعاماً تعجز عنه أقوى المعدات ، ويشعلون شموع عيد الفصح لاضاءة هذا الافراط في الشرب والاكل . والأمثلة من هذا النوع كشيرة . وان التقاويم لتزخر بهذه المغامرات التي تعتبر دليلا على انحطاط المعنى الاخلاقي . وبصورة عامة ، لم يكن البارون ليصغي الا لأنانيته الشخصية وظل لامبالياً بالام الغير ولا يجاسب نفسه على ما اقترفت بداه .

بؤس الفلاح . – وبعد أن رأينا مارأينا من أفعال هؤلاء البارونات نعود فلا نعجب للشقاء الذي كان يلم بالطبقات الريفية في القرن العاشر. لقد انعكس فقر الفلاح على داره ، وهي كوخ من الخشب بسقف من القش وأرض ترابية واصطبل مجاور للسكن ، وعلى أثاث بيته وملابسه وغذائه القاصر على منتجات الأرض التي يتركها له الأمير ويتألف من الحبز الأسود والحضار والالبان ، ومن النادر السمك ولحم الحنزير . وهذه قرائن تدل على شظف في العيش مجرد من كل رفاه وكل فرح وينتهي في الغالب بالجدب المطبق والعدم . ونرى في و خوارق القديس بندكت ، الملىء بالمعلومات الثمينة عن الحياة الريفية أن قنا من أقنان بندكت ، الملىء بالمعلومات الثمينة عن الحياة الريفية أن قنا من أقنان الابوبة فر إلى بورغونيا لانه فقير ؟ وآخر ارتكب سرقات لأنه لم يجد المعجوز ؟ وآخرين اضطروا إلى التسول لأنهم عملا لسد حاجات أمه العجوز ؟ وآخرين اضطروا إلى التسول لأنهم

لا يماكر ن شيئاً . وإذا فكر فا بان حالة الأقنان على الأراضي الكنسية أفضل بما في غيرها فمن الممكن أن نستنتج أن الأرض ، على الاغلب ، في القرن العاشر ، لا تغذي صاحبها . وإذا ما الفائدة من زرعها مادامت حاصلاتها لا تستعمل جملة إلا في تغذية الجشع الأميري .

الجاعات . ــ لقد كانت حالة الطبقات الريفية قاسية دوماً وأصبّحت مفجعة في بعض الأوقات . ففي حوليات القرن العاشر والحــادي عشر تتردد كلمة مجاعة دون انقطاع . وإذا أخذنا بما قاله المؤرخ رؤول غلابير وجدنا أن نماني وأربعين سنة عجيفة مرت بين ٩٧٠ و ١٠٤٠ . وليس في ذلك مايدهش . فقد بلغ تدني التجارة حده الأقصى في القرن العاشر، ويتكفى أن تؤدي الشروط الجوية إلى محصول ددي، ، أوان تجتاح ﴿ أَمْلُومِهِ عِلْمًا مِنْ البلاد حتى تفتقد المواد الاولية الضرورية . وبما لاشك فيه أن كثيراً من الجاعات التي يشير اليها المؤرخون كانت ذات طابع عملي ، ولكن الكارثة كانت أحياناً عامة ، كالجاعة الكبرى التي حصلت في العام ١٠٠٠ وعاثت في العالم الروماني حتى لم تبق منطقـة الا وأعوزهما الحبن ، كما كتب رؤول غلابير . ويذكر هذا المؤرخ أن الناس في كثير من الأماكن كانوا فريسة الآلام الفظيعة ، حتى انهم كانوا يتغذون بلحم الحيوانات والزواحف القذرة بل وأيضاً بلحم الحيوانات والنساء والأطفيال . وفي العام ١٠٣١ حدث ماهو أسوأ ، وذلك أن الحرارة أصبحت معاكسة ولم يعد بالامكان وجود أي وقيت ملائم لزرع الأراضي أو الحصاد بسبب المياه التي غمرت الحقول . فقد فاضت الارض بالامطار المستمرة التهطال وتعذر البذر . وفي أوقات الحصاد كانت الأعشاب الطفيلة والشيلم تغطي الأرباف . ولم تعط الارض الطيبة العصر الوسيط- ه ه

إلا قليلاً جداً . ولم توفر هذه الجاءات الطاليا وغاليا وانكلترا . وسادت في كل مكان مشاهد الهلع والذعر والحوف . وبالرغم من هذه المبالغات التي خرجت على قلم المؤرخ فهي لاتنفي صحة الكثير من الحوادث التي كان لها شاهداً عياناً حزيناً ، كبيع اللحم البشري في أسواق بعضالمدن . الأوبئة . – وكان المجاعة نتائج أخرى . لأن التغذية السيئة ، التي يجب الاكتفاء بها في أوقات الجدب ، ولدت اوبشة مشؤومة . ويدلنا رؤول غلابير في قصته عن مصائب العام ١٠٣١ أن الحبز في بورغونيا من تغذوا بهذا الغذاء الفريد الغرب أن تورمت أجسادهم وأودوا . ومن السهل أن ندرك بعد هذا أن نظام التغذية على هذا النحو كان خطراً على الصحة العامة ، ولا نعجب إذا فتك الطاعون بعد الجاعة فجعل اوربه بلاقع خلواً من السكان ثلاثة أعوام . ويشير آندريه فلوري إلى انتشار وباء في الصيتانيا كان يهاجم عظم الانسان وينغر فيه . أما الجذام فكان نادراً تقريباً ولم ينتشر في اوربه الا بعد الحروب الصلبية .

الأزمة الاجتاعية . ـ لقد انتابت هذه الآلام من كل نوع سكان الأرياف وزادت الشقاء الملازم للنظام الأميري . ولكن إلى أي حد استسلم الفلاحون لهذا المصير ? الحقيقة ان هذه القضية صعبة الحل . فما لاشك فيه أن وجدت هنا وهناك اضطرابات تدل على الاستساء : فمن ذلك أن الفلاحين النورمانديين غاروا عام ٩٩٧ بحجة أن الغابة ، التي يتصرف بها امراؤهم بجرية ، يجب أن تكون تابعة لهم ، وندبوا بعضهم يتصرف بها امراؤهم بجرية ، يجب أن تكون تابعة لهم ، وندبوا بعضهم لدعم مطاليهم . ولكن هؤلاء السفراء رجعوا مشوهين وعاد كل منهم إلى عوائه . وهنالك حركات أخرى ، كحركة عام ١٠٠٨ في بروتانيا ، عرائه . وهنالك حركات أخرى ، كحركة عام ١٠٠٨ في بروتانيا ، تدل على القلق الذي ساور النفوس في عالم الريف . ولاشك في أن

الفلاح ، في بعض الأحيان ، كان يلجأ إلى الطزق السلمية ، كأن ينخرط في عصبات السلام ، ولكنه ، حتى القرن الثاني عشر ، لم ينجح في الوصول إلى تحسين قدره . ولذا فان الأزمة الزراعية ، التي لازمت الظلم الاجتاعي بتأثير النظام الطبقي ، لم تضعف الا ببطء شديد .

# الانحطاط الدبئي والفيكري

ضعف الروح الدينية . - ان حدة الآلام الاجتاعية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية تتضح جزئياً بضعف الروح الدينية . فاذا أساء الأمير استعال السلطة التي خولنها اياه النظم فذلك قبل كل شيء لأنه فقد احترام الاشياء المقدسة بل وحتى أبسط المعاني الاخلاقية . وفي الواقع ان ماييز قبل كل شيء العالم الاميري في القرن العاشر إيما هو فساد الأخلاق المربع . ولا مرية في أن البارون كان يختلف إلى الكنيسة ويتقبل الأسرار ، وفي ساعة الموت كان مجاول تقديم بعض الهبات والاعطيات ليدفع عنه غضب الله ، واعلان التوبة النصوحة ، ولكن هذه الاعمال لقد كان أمير القرن العاشر يعتقد بوجود الله وخلود الروح ولكنه كان يجهل لقد كان أمير القرن العاشر يعتقد بوجود الله وخلود الروح ولكنه كان يجهل شروط السلام وغير قادر على كبح جماح غرائزه . وكان يرى أن الزنا ذنب لانتيجة له ، وحب الكسب هفوة وزلة صغيرة ، والمرأة رقيقة لتخليد احمه واشباع رغباته وأهوائه ، والفلاح مادة بشرية بجب استغلالها ما أمكن .

الأخلاق الأسقفية . ـ وغزت روح العصر الكنيسة أيضاً . لأن زوال الامبراطورية الكارولنجية وضعف السلطة الرومانية وضعاها تحت

رحمة الأمراء الذين كانوا ، في كثير من الحالات ، يعينون الأساقفة والآباء عوضاً عن الملك . ولذا ظلت المشاغل الدينية غريبة عن هـذه الأسماء الملطخة بالرشوة والفساد . وعندمـا أصحت المدينة الاسقفية امارة لم يعد إنسان يذكر الاسقف بواجباته الروحية ، فنسى الصفة المقدسة لوظيفته ، وسيطر عليه الاهتمام بالمشاغل الزمنية ، وانزلق في مهاوي الرذيلة . ولقد كتب القديس اودون أب كلوني : • لقد شبع الكهان لحمًّا وثملوا غطرسة وجفت قلويهم بخلًا ، والانتهم اللذة ، واقلقهم الحبث ، واستشاطوا غضباً ، وقسمهم الشقاق ، وأفسدهم الحسد ، وقتلهم الفجور » . وتبرهن الحوادث على ان هذا الاب لم يبالغ في قوله ، لأن قوانين المجامع الدينية خاصة ترينا لأي درجة سقط العزب الكنسي في زوايا الاممال، حتى بين هيئة الاساقفة . ومن جهة أخرى ، لقد قتل الروح الأميري الروح المسيحي : فمن ذلك ان سالومون كونستانس قضي حياته في الحرب وشارك في المنازعات السياسية في سؤاب دون أن يتراجع أمــام أقبـم أنواع العنف . وأصبح ارشامبو سانس في العام ٩٥٨ مطراناً بارادة قريبه . وانغمس الكونت رينو في حياة الفجور ، وكان يهتم بكلابه وعقبانه اكثر من رعاياه ، ويواظب على الصيد أكثر من القيام بالحدمة الإلهاة.

انحطاط الأديرة . \_ وتسللت الاخلاق الوثنية إلى داخل الابويات، ولولا قوة حواريي الاصلاح الكلوني الاوائل لزالت التقاليد البندكتية في بداية القرن العاشر . ففي مملكة الساورين ، في سينون وفي جمبلو، انتشرت الاباحة والفجور . وفي ايطاليا ، كانت الحالة أكثر قبحاً ، لأن الرهبان كانوا يعيلون خليلات منعهن الحياء في بادىء الأمر فاختبان عن الأنظار ، ومالبثن أن أظهرن مفاسدهن في وضع النهار . وفي فرنسا ،

اجتنب الشر بسرعة بفضل التوسع الذي لاقته طريقـة كلوني . ولكن الاستقبال السيء ، الذي لاقاء المصلحون ، يبرهن على أن الحالة لم تكن في فرنسا أفضل بما في غيرها من البلاد المجاورة .

وتواكم الحراب المادي إلى جانب هذا الحراب المعنوي . وشكت الكنائس والأديرة بخاصة ويلات الغارات النورماندية والمونغارية والاسلامية حتى ان بعض المناطق ، كما في بافاريا ، السؤاب ، اللورين ، الشمبانيا ، البورغونيا ، وديان السين واللوار ، ولومبارديا وايطاليا الجنوبية ، كانت تجتاحها الغارات بصورة دورية ، ولا تكتم قصص المؤرخيين وسير القديسين مدى الكارثة . وكان الرهبان ، عندما يقترب البرابرة منهم ، يجرون الأبويات دون أن يكون لديهم متسع من الوقت يخفون فيه الكنوز المحفوظة لديهم . ولم تهدم الكنائس أو نحرق فحسب ، بل سرقت التحف الفنية وبعثرت ، واحرقت المكتبات مع وثائقها الغنية وغطوطاتها الشينة . وفي آخر القرن التاسع وبداية القرب العاشر هجر دير مونكاسينو مدة سبع وستين عاماً . وتحت الحاح البابا آغابيت جاء دير مونكاسينو مدة سبع وستين عاماً . وتحت الحاح البابا آغابيت جاء بند كتيون من كابو ، في العام ٥٠٠ ، وسكنوا الدير وأعادوا اليه تقاليده المجيدة . وكذا الحال في فرنسا وانكاترا والمانيا . وحيث مر الغزاة البدت حضارة القرون السابقة .

الانحطاط الفكري . - من المحتم أن يؤدي خراب الكنائس والأديرة إلى الانحطاط الفكري والفني . فقد حافظت الكنائس والأديرة في العصر الميروفنجي والكارولنجي بكل تقوى على التقاليد الأدبية القديمة الوثنية والمسيحية ، إلا أن غزو الابرشيات من قبل أساقفة الأمراء المجردين من كل ثقافة والمهتمين بالمشاغل المادية ، وبعثرة الرهبان أثناء الغارات الكبرى،

وزوال مدرسة القصر مع الامبراطورية ، كانت، في القرن العاشر ، ظروفاً قاسية لانتلاءم ونهوض الفكر الغربي .

الأهب الكنسي ، وكان قصر اكس -- لقد امتاز العصر الكارولنجي بنمو الأدب الكنسي ، وكان قصر اكس -- لا -- شابل مركزاً للدراسات اللاهوتية التي شعت بصورة واسعة في الحارج . وانتهت هذه الحركة مع الامبراطورية ولم يبق في القرن العاشر لاهوتيون أو فلاسفة . والاسم الوحيد الذي يمكن ذكره هو ديمي أوسير الذي علم الجدل في رنس ثم في باريس ، والف عدداً من الكتب ، دون كبير أصالة ، لتفسير الكتاب المقدس والمزامير . وهنا وهناك ، ومخاصة في ايطاليا الجنوبية ، نشرت مجموعات والمزامير . وهنا وهناك ، ومخاصة في ايطاليا الجنوبية ، نشرت مجموعات قوانين كنسية في النصف الأول من القرن العاشر والفت حلقات السلسلة قوانين كنسية في النصف الأول من القرن العاشر والفت حلقات السلسلة التي تربط القديس ايزيدور الاشبيلي ببوركارد فورمز . وأهم ما يمثل هذا الأدب الكنسي هو هذه المؤلفات التي نشأت عن الجدل الذي وافق حبرية البابا فورموز ، وعن رد الفعل الذي كانت مركزه كلوني ضد روح العصر .

اوكسيليوس وفولغاريوس . ولقد حاول الكاهنان اوكسيليوس وفولغاريوس اثبات صحة الأعمال التي قام بها البابا فورموز وتجريد الاحقاد التي قامت ضد هذا البابا البائس بعد وفأته من سلاحها . وكثير من مجموعاتها التي ضمت النصوص الملائمة لم يكن لها أهمية أدبية . ولكن الأمر يختلف بالنسبة إلى حوارهما وحجمها لصالح البابا ، فقد عرضت بنطق أخاذ .

القديس اودون • ـ ان الاضطراب الاخلاقي ، الذي تلا الازمـة الرومانية في القرن العاشر ، انعكس عند القديس اودون أب كارني .

فقد كتب بناء على طلب توربيون ، اسقف ليموج ، كتاب ﴿ المقارنات ، وصور فيه رذائل المجتمع الكنسي والعاماني بواقعية مفرطة أحياناً . كما ترك القديس اودون أيضاً أثراً يتعلق بسير القديسين والليتورجيا . وكان اخلاقيـاً قبل كل شيء ، ولذا لم يكن لبعض الاعتبارات الميتافيزيانية، التي زين بها كتابه ، قيمة كبرى . حتى ان الأدوية ، التي يقترحهــا لمعالجة أمراض زمانه الاجتاعية وتتكيف بخاصة مع غيرته الرهبانية ، لم لم تكن ناجعة . وفي الحقيقة ، ان مايجعل له مقاماً في الآداب إنمــا هو هجومه اللاذع على الاكليركيين والعلمانيين الذين أهلكهم الفجور والكبرياء ، المصدران السامان لجميع الذنوب الأخرى . وقد أجاد في رسم صورة كبار الاقطاعيين الذين يتخذون شتى السبل لملء جيوبهم ، ويكونون على استعداد دائم لاستثناس الفقراء ليجعلوا منهم زبائن يجرونهم وراءهم بكل أبهة ، ويهتمون بالاسراف ، ويجهلون أفراح الفكر والروح ، وتستعبدهم اللذة دون القدرة على التفكير بشيء آخر غير هذا الجال الجسماني الذي يقف على الجسد وحده . و « لو أن الناس يرون ما هو كائن تحت الجلد ، مثل أوس تراكيا الذي ينفذ بصره ، كما يقول ، إلى جميع الأشياء ، لشعروا بنفور عميق لدى رؤبة النساء » . ولم يوفر الا كايوكيين الذين انساقوا أيضًا نحو الهاوية بغطرسة ابليسية . « إن قانون العمل ، الضرووي لعامة الناس الفانين ، لايوجد بالنسبة لهم . وهم يهوون في الرذيلة وأيديهم ملأى . وعلى مثال الغني الذي يلبس الارجوان يقضون نهارهم بالمآدب، ويزدانون بالملابس الفاخرة ، ثم ينسون واجباتهم الوظيفية ، ويرتمون بمجسدهم الضائع في مهاوي الفجور . وحسب تعبير الشاعر الكوميدي، ان فينوس لتبرد إذا لم ينتج بالحوس وسيريس وفرة كهذه ».

آتر ن فرسي و داتيه لييج . - لم نولد التطلعات المصلحة كتاباً

عظامآفي داخل الكنيسة العصرية . وقد ترك أتتون ، اسقف قرسي ، من ١٩٢٤ الى ١٩٦٤ بعض الرسائل و حاول فيها ان يعيد الاكليروس الفاسد الى ممارسة حياة افضل ، وكشف هجومه على السيمونية والنيقولادية عن لاهوتي و رجل عمل وحبر مقدس لم يكن له حماس اودون كاوني ، ولكنه عرف كيف يجد اللهجة الحببة التي يسطيع ان يؤثر بها في النفوس . اما راتيه ليبيج فقد تتلمذ على الأب هيلدون ثم أصبح اسقف فيرونه واضطر فيها مرارا الى الهرب امام مقاومة كهانه . توفي في نامور عام ١٩٧٤ ، فيها مرارا الى الهرب امام مقاومة كهانه . توفي في نامور عام ١٩٧٤ وكان اكثر اصالة من آتون فرسي . واثره الأساسي « المقدمة » الذي الفه في سجن بافيا ، حيث زجه ملك ايطاليا ، هوغ ، يضم بونامجا جذرياً لاصلاح الكنيسة آخذ عنه الكتاب اللورينيون فيا بعد ، كما عبو فيه بتظلمات حارة عنه الآلام التي تحملها اثناء اسره

الشعر الحماسي . – اما في الأدب الدنيوي فقد كان الشعر الحماسي ، الذي توحي به الظروف والمناسبات ، يحتل المكان الأول : فعلى عتبة الدور الذي تسلا زوال الامبراطورية الكارولنجية اوحت الغارات النورماندية للشاعر الراهب آبون بالقصيدة المسهاة « حصار باريس ». وقد كتبها في ۸۸۸ ، وفيها يقص حصار النورمانديين لباريس (۸۸۵ – ۸۸۷). وتعتبر هذه القصيدة وثيقة ممتازة تزخر بالتفصيلات الممتعة ؛ وبفضلها انتعشت حياة الاشخاص والوقائع بأدوار ملؤها الحياة واللون . فوصف باريس وتحصيناتها ، والمدافعين والمهاجمين ، وقصة الزحف النورماندي، وغير ذلك ، تقرأ كلها بلذة حقيقية بالرغم من الاخطاء وفساد الذوق والاهتام بالشكل .

اما « أعمال الملك بيرانجيه » التي تصف النضال الذي قام به ملك الطاليا فهي ابعد عن ان تكون لها نفس القيمة ، لأنها تخلو من البعث

الصابر ، ويغلب عليها المدح الفخم ، ولكنها تزود بمعلومات قيمة عن المنازعات السلالية التي قامت في شبه الجزيرة الايطالية .

ويجيئون بروم . \_ اما التاريخ المنثور فلم ينتج ، فياعدا تكملات الحوليات الكارولنجية ، الا اثراً له بعض الأهمية وهو : « تاريخ ريجينون بروم » . وليس لهذا التاريخ أهمية الا فيا يتعلق بالحوادث المعاصرة . لأن القسم الأول منه جمع بما الفه غيره . وكذا الحال في بداية القسم الثاني من ٧٤١ الى ٢٠٩ . اما عمل ريجينون الاصيل فيتضمن تاريخ السنوات الاخيرة من القرن التاسع والسنوات الاولى من القرن العاشر . ويمكن ان يؤخذ عليه قبوله الأخبار الشفوية التي تتناقل حوله ، واستسلامه لتقليد المؤلفين القدامى . ولكن سرده للحروادث ، ببساطة واعتدال ، جعله مستساغاً وابعده عن الجفاف العادي الذي يرى في الحوليات ، فضلا عن الأحكام التي تصحب سرده وتدل على روح في تقصي الحوادث .

الفقو الأدبي . – توفي ريجينون عام ٩١٥ ولم ينتج التاريخ بعده ، كسائر الأنواع الأدبية الأخرى ، شبئاً يذكر قبل عصر اوتون الكبير ، الذي شهد بداية نهضة أدبية تعاسر وتساير قليلاً أو كثيراً عودة الامبراطورية . وحتى ذلك التاريخ ، كان العالم الغربي فريسة الحن ، يشكو فقراً فكرياً مدقعاً . وإذا استثنينا المؤلفات التي أتينا على ذكرها أعلاه ، لم يكن بين الشعراء الغنائيين من مدرسة القديس – غال ، تلاميذ نوتكر الذي توفي ٩١٢ ومازال ينتسب إلى العصر الكارولنجي ، أو واضعي سير القيديين ، ومنهم القديس اودوث ، من يستحق واضعي سير القيديين ، ومنهم القديس اودوث ، من يستحق الوقوف عنده ، وكذا الحال فيا يتعلق بالحياة الفنية في العصر الكارولنجي التي تقاعست موقتاً ، ولكنها بدأت ، في آخر القرن العاشر ، بنهضة رومانسية خلفت دور الغارات الخربة .

#### القرن الحادي عشر

#### النهضة الاقتصادية

صفات القرن الحادي عشر العامة . \_ قامت في الغرب الاوربي حوالي العام ١٠٠٠ نهضة حقيقية ، ولم تبدأ في وقت واحد في جميع البلاد ، كما لم تتناول بنفس الشدة مختلف فروع النشاط البشري ، ولكنها لامستها جميعاً وبشرت ببداية عهد جديد . لقد خلف المنحى النازل ، الذي سلكه العالم الغربي حتى الآن ، منحى صاعد يختلف حسب البلاد بين نهاية القرن العاشر في مكان وبداية القرن الحادي عشر في مكان أخر . وسجل عصر الاوتونيين فجر حضارة العصر الوسيط التي بلغت كامل تفتحها في زمن القديس لويس .

لقد اندفعت الحياة الاقتصادية اندفاعاً حاسماً . وإذا لم تحقق الزراعة سوى تقدم خبول ، فعلى الأقل عدت تجارة التبادل إلى بجراها بعد انقطاع ، واحدثت نهضة عمرانية ظهرت نتائجها للعيان في الحياة الاجتاعية .

## الاستعمار الزراعي

الظروف الملاغة النهوض الزراعي . ـ ارتسمت في القرن الحادي عشر ، وفي تواريخ مختلفة حسب المناطق ، ظروف ملاغة للزراعة . فقد وجد ، في بادىء الأمر ، بعض الاستقرار في النظام الأميري . ففي هذا العصر قويت في المانيا سلطة الاساقفة والآباء الأرضية ، وتالفت في فرنسا الشمالية دول اقليمية مركزية قليلا أو كثيراً استطاع فيها بودون فلاندر الحامس ، وغليوم الفاتح ، وحتى روبير التقي ، بانتظار

لويس السادس ، أن بوطدوا أمناً نسبياً أفاد الفلاح منه . وفي الوقت نفسه قام الأساقفة ، في اكيتانيا ، واللانغدوك ، وبورغونيا ، بود فعل ضد روح العصر وقرروا « سلام الله » الذي انتشر في كل مكان تقريباً وامتد به البابا اوربينو الثاني عام ١٠٩٥ على جميع البلاد المسيحية . وفي هذا العالم المضطرب أخذ النظام بالنشوء ، وحاول كبار الاقطاعيين ترقية الزراعة بجابة الفلاح وتجنيبه الغارات المنظمة التي كانت في العصر السابق تشل نشاطه ، وذلك بتشجيع إحياء الاراضي البور ، وجذب اليد العاملة الضرورية اليها . ويعود الفضل إلى بودون الخامس ، كونت فلاندر ، في أعمال التجفيف الكبرى التي قام بها على طول شاطىء بحو الشمال . وشجعت الكنيسة أيضاً القيام بهذه المبادهات وسبقت غيرها أحياناً : لقد ضمت الاملاك الكبرى الكنسية والديرية المستغلات الزراعية الاولى واستخدمت فيها الطرق العلمية المفيدة التي تزيد المحصول .

التقدم الاجتاعي . \_ وشجعت الكنيسة أيضاً حركة تحرير الاقنان التي ارتسمت خبلي وتعممت في القرن الثاني عشر . ومند آخر القرن العاشر وجد ميثاق ، في ه كتاب الاقندان ، في مدار موتيه ، يعلن بان تحرير الرقيق عمل خيري صالح . ثم أكد فيا بعد ايف شارتر في رسالة شهيرة بأن جميع الناس سواسية أمام الله الذي لاييز يين الأحرار والاقنان . فتحرير الرقيق اذن هو اعداد خلود أفضل ، وتأمين في هسدا العالم ، لدخل مباشر ، لان القن إذا أراد كسب حريته دفع رسما مرتفعا أحيانا ، وفوق ذلك ، قلق كثير من البارونات من الهجرة بسبب ظروف الحياة القاسية . وللحياولة دون الذهاب زرافات علقوا اقنانهم بالارض التي يفلحونها وحولوهم إلى متصرفين احراراً وأخذت اتأوانهم المحدودة تخفف من ثقل ديونهم . ومها يكن فقد تحقق على الاقل تقدم

المجتاعي ، لان الفلاح الحر لم يعد يدفع ضريبة القامة ويقوم بالسخرة دون رحمة ، بل تحددت التزاماته بعقد ، ولم يعد معرضاً لمضايقات التحكم الاميري ، وتمتع بأمواله بأمن وأصبح لديه من الحماسة ما يجعله يفلح حقله ويزرع كرمه .

زيادة الولادة . \_ وفي الوقت الذي نهيأت فيه هذه الظروف المناسبة لنمو الزراعة أخذت زيادة الولادة تجهز السواعد الضرورية وإذا نكبت الجاعات والاوبئة سكان اوربه الغربية في القرن العاشر وبداية الحادي عشر فقد نوصلوا إلى الحفاظ على عددهم بل وعلى زيادته . وتكشف الصكوك، في كل مكان تقريباً ، في النصف الثاني من القرن الحادي عشر ، عن تشكل قرى ، وأكثر من ذلك عن اقبال اليد العاملة الجديدة التي أصبح دورها غالباً .

الغيوف . \_ وتتألف هذه اليد العاملة من الضيوف الذبن ثبنهم كثير من الأمراء ، منذ القرن الحادي عشر ، على أراضيم البور . وقد وجد في ذلك العصر سكان كثيرون رحل يتألفون من الأقنات الذبن غادروا أرضهم لسبب من الأسباب ، وأبناء العائلات من غيير الابكار ، وجنود تبعث عن عمل بعد انتهاء الحرب ، وليس لدى الجميع الا فكرة واحدة وهي الحلاص من حياتهم التائهة والعمل في سبيل الأجرة . ولذا وضعرا أنفسهم تحت تصرف الأمراء الكنسيين والعلمانيين الذين يفكرون باحياء غابانهم وأراضيهم الموات ، وكانوا يقيمون بعيداً عن بلدهم الأصلي ويشكلون في الغالب في وسط الغابة تجمعات تضم غن بلدهم الأصلي ويشكلون في الغالب في وسط الغابة تجمعات تضم خسين داراً . ومن الطبيعي أن يتغير ظرفهم بعد أن نظم بعقد شخصي .

عرفت جميع التزامات الضيف ورقم الغرامات التي يدفعها في حال المخالفة ؛ وامتنع الأمير عن قبول أي خدمة غير عادلة ، وأحياناً تخلى عن كل اتاوة في السنوات الاولى التي تلي الاقامة . وبكلمة مختصرة ، ان الضيف حر : وهـو تارة مزارع وتارة مستأجر ، وشرطـه الحقوقي لا يشبه في شيء شرط القن .

تقدم الاستعار الزداعي . \_ لقد لعب الضيوف دوراً عظيماً في تاريخ القرن الحادي عشر الاقتصادي . فقد كانوا رواد أعمال احياء الاراضي الموأت وبناء السدود التي غيرت سياء اوربه الغربية . ولا شك في أن تاريخ النهوض الكبير هو القرن الثانى عشر ، ولكن العمل اندفع منذ القرن الحادي عشر . فقد بدىء بتجفيف المزارع في جنوب فرنسا وفي الاوفيرن ، وفي الفلاندر ، على طول الشاطىء ، بدأ النضال المنظم ضد البحر بواسطة المهاجرين الآتين من الداخل ونشأت أراضي غنية وخصبة بنيت عليها القرى التي تنتهي اسماؤها عادة بلفظ كوك أو كابيل. ومن هذه المنطقة الفائضة بالسكان انطلق رواد آخرون أخذوا يجففون مستنقعات ( مور ) بلاد بريم ويفيدون بتجربتهم المنطقة الواقعة وراء غير الايل.

وبفضل هذا الاحياء زرعت أراضي جديدة . وشجع الاكليروس بقوة الاعمال من هذا النوع ، وبالتالي أدرك كثير من الامراء الفائدة التي يجنونها من انقاص الاراضي المغطاة بالاحراج والعواسج . ولتحويل هذه المسافات إلى أراضي مزروعة كان يلجأ عموماً إلى قلم الاعشاب واحراقها وتنظيف الارض من بقايا جذوع الاشجار بما يساعد المحراث على عمله في حرث الارض . وتراجعت الغابة في كل مكان كثيراً أو

قليلاً حسب المناطق . ففي المانيا ، وانكلترا ، وفرنسا ، ومن ثم في السبانيا ، أخذت الاراضي الحرجة تفسح المجال إلى الاراضي المفلوحة والكروم. الزواعات الأساسية . \_ وبين هذه الزراعات التي خلفت الغابة ، يجب أن تذكر الاهمية التي تركت لزراعة الحضار والبساتين . واستطاعت الاديرة خاصة أن تفيد من الحضار والفواكه موارد هامة . وعرفت زراعة الكرمة توسعاً سريعا في بروتانيا ، حول روان وكوتانس والقديس \_ الكرمة توسعاً سريعا في بروتانيا ، حول روان وكوتانس والقديس وظلت الدورة الزراعية الثلاثية بتوالي البور وحبوب الشتاء وحبوب الصيف ؛ وكانت المستغلات ضعيفة الامتداد ، ويستعمل فيها المحراث الحشبي مسع البقر حيواناً للحرث أكثر من الحصان . وكان المردود بهذه الطرق ضعيفاً : فقد كان القرن الحادي عشر عصر أحياء الاراضي ؛ أما عصر التقدم الفني في الزراعة فسياتي بعد ذلك .

تربية الحيوان . \_ واقتصرت تربية الحيوان على شيء قليل ، كتربية قطعان الحنازير والاغتمام خاصة . وتتوالى بين مسافة وأخرى المروج مع الحقول المزروعة . وفي بعض البلاد ، كما في انكلترا وشمال غربي فرنسا ، بدىء بتربية الابقار مع تفضيل تربية الحيول . وتكاثرت هذه الحيول عندما انطلق العالم الاميري في الحملات البعيدة التي كانت تتطلب سلاح الفرسان أكثر من أي حرب بسيطة خاصة .

غنى الطبقة الريفية . – ولايكننا أن نصف هذه النتائج الحجلى بنهضة زراعية ، بيد أنها تؤلف بوادر مشجعة ، لأن اعداد الوسائل الضرورية لتوسع الزراعة وتحسين المستغلات الزراعية كان ملحوظاً وعظيماً . وباختصار ، إذا تحقق تقدم كبير في القرن الثاني عشر والثالث عشر

خاصة فذلك لأن حالة الارياف ظهرت منذ القرن الحادي عشر على ضوء ملائم: لقد بدا نقص البؤس بشكل ظاهر ، وندرت مند ١٠٩٠ سنوات العوز والجدب ، وازدادت غلة الارض بينا ثبتت الاتاوات الاميرية وسار الفلاح في طريق اليسر ونهيأ للافادة من الغني العام الذي احدثته النهضة التجارية .

### النهضة النجاربة

العودة إلى اقتصاد المبادلة . \_ وبينا كانت الزراعة تعود إلى الحياة ببطء كانت التجارة تسجل في القرن الحادي عشر صعوداً عجيباً مطبوعاً ، قبل كل شيء ، بالعودة إلى اقتصاد المبادلة بعد أن زال بتأثـــير الغزوات والغارات . ولقد دعت إلى هذا البعث الجديد أسباب عدة أهمها : عودة أهمية ميناء البندقية ، وافتتاح المواني الفلاماندية وإنشاء منافذ جديدة .

النجارة البندقية . - إن النمو الاقتصادي الذي لاقته البندقية كان سابقاً للقرن الحادي عشر . ولقد كان من حسن حظها ان بقيت تحت الحماية الاغريقية بعد سقوط السيطرة البيزنطية في ايطاليا ، وهذا ما ساعدها على التخلص من التقلبات السياسية التي هزت شبه الجزيرة بعد تفتت الامبراطورية الكارولنجية . ونظراً لموقعها الجغرافي في معزل عن الغارات الاسلامية ، لم تقطع علاقانها التجارية مع القسطنطينية ، فضلاً عن أن المعاهدة ، التي وقعتها ، في آذار ١٩٩٢ ، منع الامبراطور باصيل عن أن المعاهدة ، التي وقعتها ، في آذار ١٩٩٢ ، منع الامبراطور باصيل الثاني ، خولنها فوائد جمركية ، وأمنت لها حماية قوية في المواني الشرقية ، وساعدت على ازدياد تجارتها . أن الدوج بطرس الثاني اوسيؤلو ( ١٩٩١ - ١٩٠٩ ) ، وهو من أحسن صانعي العظمة البندقية ، استطاع على اثر

حملة شهيرة عام ( ١٠٠٠ ) أن يحرر الجمهورية من ضريبة كانت تدفعها إلى السلافيين ، وأن يوطد ، في الوقت نفسه ، نفوذه على مواني ايستويا ودالمساسيا ، في زارا و سبالاتو وراغوزه ، التي تعتبر مراحل على طريق الشرق . وأخيراً أفادت البندقية من الاعياء الذي ظهر في البلاد الاسلامية الشرقية ، في آخر القرن العاشر ، وفامت بمفاوضات أدت إلى نخويل تجارها امتيازات في حلب والاسكندرية والقاهرة ودمشق والقيروان وبالرمو . وهكذا القت بقواعد قونها التجارية : ففي آخر الارن العاشر أصبحت ، بسبب موقعها عند منفذ سهل البو والشعاب الالبية ، وسيطاً بين المانيا وايطاليا من جهسة ، والشرق الاغريقي والاسلامي من جهة أخرى . وبلغت حركة الميناء نسباً عظيمة . ثم ان روح المبادهة والقيام بالاعمال ، اللذين كشف عنها البنادقة خلال توسعهم وروح المبادهة والقيام بالاعمال ، اللذين كشف عنها البنادقة خلال توسعهم الذي تابعوه بانتظام ، كانا ضماناً للمستقبل : فقد كانوا سادة أسواق البحر بين عالمين منعزلين اقتصادياً وسياسياً ودينياً .

ومنذ القرن العاشر ايضاً ، كانت البندقية تكثف تجاربها مع بيزنطة ، وفي الوقت نفسه تضع المعالم نحو الغرب . فقد انشأت علاقات تجارية مع بافيه ، ثم افادت من العلاقات الطيبة مع اوتون الأول و او تون الثاني و اوتون الثالث ، وبسطت نفوذها الاقتصادي على جميع مدن سهل البو ، التي نشأت على الصناعة في بداية القرن العاشر ، وصدرت منها انتاجها الى الحارج ، وبفضل المعاهدات التي وقعتها مع الاباطرة الجرمانيين حصرت التجارة مع كل هذه المدن . ثم انتشر اشعاعها فيا وراء لم المبارديا : فقد بلغت بطريق الشعاب الألبية ، وخاصة برينر وشبلوغن والقديس بونار ، المانياوغاليا واسبانيا . وتقدمت مواني البحر التيواني الذي كانت

تمخره الاساطيل الاسلامية دون انقطاع وظل ممنوعاً على الملاحين . ولذا كان القرن الحادي عشر ، بالنسبة لجمهورية البندقية ، بداية عصر ازدهار سينفتح مع الحرب الصليبية الاولى عندما أمن انشاء الدول اللاتينية في سووية وفلسطين للتجارة البندقية منافذ جديدة .

التجارة الاسكاندينافية . — وفي الوقت الذي القت البندقية فيه قواعد قوتها للمستقبل ، يلاحظ أيضاً يقظة النشاط الاقتصادي في شمال غربي أوربة ، لأن تثبيت الغزاة الاسكاندينافيين، في نورمانديا وفي انكاترا، كان من نتيجته تحويل هؤلاء القرصان الجربتين إلى تجار وديعين . وقد جذبهم الشرق بسحره ايضاً ، وعبروا روسيا بطريق كيف ونوفغورود ، ووصلوا إلى القسطنطينية وبغداد ، ولكن تجارة بحر الشال والبالطيك ، التي انقطعت بسبهم في القرن التاسع ، اعيدت بعنايتهم . وبفضلهم انفتحت للتجارة تدريجياً المواني، القياما أيضاً استأنفت البلاد المنخفضة نشاطها وموهبتها المصات الانكليزية . وبفضلهم أيضاً استأنفت البلاد المنخفضة نشاطها وموهبتها المعربة بسرعة .

نهضة الحياة البحرية في البلاد المنخفضة . . لقد هيأت الطبيعة البلاد المنخفضة للتجارة . ففيا تلتقي الانهار: الايسكو والموز والرابن وتفتح طريقاً عريضه للنفوذ نحو الداخل . ومن جهة أخرى ، ان بحر الشهال ، المحصور بين الجزر البريطانية والقارة ، يؤلف بمراً تستعمله ضرورة الملاحة التي تضم البلاد الشهالية إلى بلاد اوربة الجنوبية الغربية ، وهو في الوقت نفسه رابط طبيعي بين انكاترا والدول التي تواجهها . وفي كل عصر لعبت مواني الشاطيء الفلاماندي نشاطاً كثيفاً انقطع اثناء عصور الكوارث فقط . وقد ظهر فيه ميناء بروج بعد ان دمرت كانتوفيك ودورشتيد العمر الوسيط - ٢٠

في منتصف القرن التاسع ، وبدأ مستقبلها الزاهر منذ القرن الحادي عشر . ولا تعرف جيداً الظروف التي أدت إلى هذا التجديد التجاري ، ولكن الوثائق من كل نوع تشير ، منذ بداية القرن الحادي عشر ، إلى وجود علاقات بين الفلاندر من جهة ، وانكلترا والدانيارك وبروسيا وروسيا من جهة أخرى . وإذا لم يكن لدينا فكرة واضحة عن عناصر هذه التجارة فيبدو الينا الن المواني الفلاماندية كانت تصدر منذ ذلك الحين الأقمشة الصوفية الناعمة التي كانت تصنع دوماً في داخل البلاد .

وفي آخر القرن الحادي عشر ، غت نهضة البلاد المنخفضة التجاربة ، واوجد فتح انكاترا ، على يد غلوم الفاتح ، منافذ جديدة ومن جهة أخرى ، شعت التجارة البندقية ، ووصل التجار الايطاليون إلى الشامبانيا وسيختلفون ، في بداية القرن الثاني عشر ، إلى عدد من الاسواق الشهيرة ، وستقوم لحمة بين التيارين التجاريين الكبيرين اللذين نشآ في آخر القرن العاشر وسيطبع اتصالها التجارة الدولية بطابع جديد .

انشاء أسواق جديدة . \_ وهذا التوسع التجاري ، الذي سيتوطد خاصة في القرن الثاني عشر ، سيكون ايضاً نتيجة للتوسع الديني والسياسي . وفي الوقت الذي تؤمن فيه البندقية حصر العلاقات مع الشرق البيزنطي وينهض فيه بحر الشمال للحياة ، تفتتح الاسواق في كل مكان تقريباً . كما أن الضغط التبشيري نحو الشمال الشرقي ، الذي بدأ مع حكم أوتون الكبير ، أدخل في المسيحية الشعرب السلافية الممتدة فيا وراه الايلب . وفي الجنوب ، حيث انتظم النزاع ضد النفوذ الاسلامي ، جذبت اسبانيا الفرسان الغربين وعقدت الصلات الوثيقة مع البلاد المجاورة ، بانتظار الحملة الصليبية الاولى التي تسهل استثناف التجارة المتوسطية . وكان المنشاط الكثيف في البلاد المسيحية نصيب في النهضة الاقتصادية : أصبح الحج ، شيئاً فشيئاً ، في البلاد المسيحية نصيب في النهضة الاقتصادية : أصبح الحج ، شيئاً فشيئاً ، في القرن الحادي عشر ، شكلا من الاشكال الأساسية المتقوى في العصر

الوسيط ، وأخذ الناس يسلكون الطرق المؤدية إلى روما وشنت ياقب في كومبوستيل ، وشارتو وبوي ، وتدفعهم الرغبة إلى تقديس انفسهم بالتوبة ومن الطبيعي ان تكون هذه الطرق التي يسلكها الحجاج مطروفة بالتجار الذبن يجدون وبجهم في ظواهر الايان .

ومن جهة ثانية ، أصبحت المواصلات أمينة بفضل عمل الشرطة ، الذي قام في داخل الاقطاعات الكبرى في آخر القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر وافاد في حماية الزراعة والتجارة .

وهكذا نهيات جميع الظروف الاقتصادية والدينية والسياسية فشجعت النهضة التجارية . واذا انتجت هذه النهضة آثاراً دائمة فهذا يعود إلى أنها أفادت منذ الأصل من تنظيم فائق دام حتى آخر العصر الوسيط.

تشكيل وابطات التجاوية التي وجدت منذ بداية القرن الحادي عشر ، فقد كان الرابطة التجاوية التي وجدت منذ بداية القرن الحادي عشر ، فقد كان التجاوي في الأصل ، كالضيوف ، من بين الشعب العائم الهائم على وجهه باحثاً عن وسائل عيشه . وقد شعروا بضرورة تجمعهم ، وتفادوا بهدا التجمع الاخطار على الطرق التي ما زالت غير آمنة ، وقاموا في الوقت نفسه باحمال تجاوية هامة . وعلى هذا النحونشأت الرابطات الاولى، وتألفت من مغامر بن نشيطين اشتوكوا في السراء والضراء ووحدوا جهودهم واستطاعوا أن يثروا . وشيئاً فشيئاً غت هذه الروح المتقابلة وتألفت قافلات حقيقية نظمتها الرابطات والسطاعوا أن ينقلوا المنتجات البعيدة جداً عن بلادهم الأصلية . في الجنوب ؛ واستطاعوا أن ينقلوا المنتجات البعيدة جداً عن بلادهم الأصلية . في يذكر مئلا في لندن ، منذ القرن العاشر ، وجود تجار متجمعين على هذا النحو من شرق فرنسا . وفي القرن العاشر ، وفيا بعد ، في اسبانيا ، وجود تجار من شرق فرنسا . وفي القرن الخيادي عشر أثوت الغيلد والشركات من شرق فرنسا . وفي القرن الحادي عشر أثوت الغيلد والشركات

وازدهرت في الفلاندر وايطاليا الشهالية ونورمانديا وبيكارديا ومنطقة السين والبلاد الرينانية . وكان ينظر اليها في البدء بجنر ، ولكنها تمكنت تدريجيا من عطف الناس بعد أن أتت إلى المناطق المعوزة بالسلم الضرورية التي تنقصها ، ومن ثم أعادت اقتصاد المبادلة ، وكانت مصدر رفاه عام للجميم. ولذا لم يفكر أحد باعاقة حريتها أو تحديد أرباحها ، وامتد عملها تدريجيا ، ونشأ عن ذلك غو واسع في التجارة الدولية .

العلوق التجارية الكبرى . ... لقد كانت السياء التي أخذتها التجارة على صلة وثيقة بالظروف التي انشأتها . فمن البندقية من جهة ، ومن بروج من جهة أخرى ، انطلقت الطرق نحو داخل القارة . فوراء البندقية ، أصبحت لومبارديا ، في القرن الحادي عشر ، بلداً من انشط بلاد العالم الغربي في الزراعة والصناعة. وعندما خرج المسلمون من بروفانس وساردينيا وصقلية انساق البحر التيراني بدوره في حركة التوسع هذه ؛ وبعد البندقية ، شعرت جنوه و بيزا ، وهبتها التجارية ، وأصبحت لومبارديا أكثر من ذي قبل منطقة عبور : وغدت برغام ، فيرونه ، ميلانو ومعظم مدن حوض نهر البو مراحل ضرورية لمنفذ الجبال . وفسيا وراء الالب ، نقلت أنهار الدانوب والراين والرون بدورها المنتجات الآتية من الشرق أو ايطاليا ولامست التجارة البندقية المانيا الوسطى .

وحدث الشيء نفسه للداخل فيها وراء بروج: كانت حركة السفن نشيطة على نهري الايسكو رالموز ، وشيئاً فشيئاً خلفت التجارة الداخلية التجارة البحرية ، وأنشئت سلسلة مستودعات في المدن الفلاماندية ، في غاند ، ايبر ، ليل ، تورنيه ، وقليلا إلى الجنوب ، كامبرية ، فالانسين على الايسكو ، لييج ودينسان على الموز ، كولونيا وماينس على الراين كانت أيضاً تابعة للموافي الفلاماندية . وعلى هذا النحو اقتربت العلوق

التي تنطلق من بروج من الطرق التي يسلكها التجار البنادقة ، وتم الاتصال بين هذه الطرق ، في القرن الثاني عشر ، في الشامبانيا ، وأمن هذا اللقاء ازدهار الاسواق التي جعلت من تروا ، بار على الارب ، بروفن ، لانبي ، من أشهر الاسواق التي يكثر اليها الاختلاف في عالم العصر الوسيط .

وكانت بروج والبندقية قطبي التجارة الغربية في القرن الحادي عشر . ولم تعرف المواني الأخرى مصيراً لامعاً كهذا المصير ، فعلى الحيط ، أخذت روان بعض الأحمية بسبب روابطها السياسية التي تربط نورمانديا بانكلترا ، أما بوردو فلم تستيقظ الا آجلا . وعلى المتوسط كانت ناربونة في انحطاط عضال ، ولم تنافس مرسيليا جنوة بعد ، الا أن المنطقة المتوسطية من غاليا عادت فربطت ، بعد الحروب الصليبية ، التقاليد القديمة التي كانت في السابق ، وبفضل الاسكاندينافيين أقام البحر البالطيك ملاحة نشيطة تابعة لحد ما إلى بروج وبحر الشمال .

نهضة الحياة المدنية . — وعلى طول هذه الطرق البحرية أو القارية بعثت المدن و وكلما توسعت التجارة استخدمت اجهزة اكثر : فالى جانب التجار الذين يسافرون دون انقطاع ، كانت تتطلب ، عند عقد المواصلات الكبرى ، وجود يد عاملة مستقرة مقيمة تحمل البضائع وتفرغها ، وتنشىء السفن ، وتصنع العربات ، وبما أنه كان يتوجب تجهيز هذه اليد العاملة بما تحتاج اليه في حياتها ، فقد تم التجمع بتوافد الحبازين واللحامين وصانعي البيرة ( الجعة ) والحياك . وفي جميع النقاط التي تترك فيها البضائع الطريق المائية لتسلك الطريق البوية أو بالعكس ، وفي النقاط التي تحتشد فيها هذه الطرق أو النقاط التي تتفرع منها ، وبكلمة واحدة ، في أي مكان يتم فيه عمل الحياة التجارية ، تشكلت تكتلات عمال وتجار وأصحاب مكان يتم فيه عمل الحياة التجارية ، تشكلت تكتلات عمال وتجار وأصحاب

مصارف تختلف أهميتهم حسب اهمية المكان الذي هم فيه . و كامت هذه الضرورات التجارية مصدراً لنمو المدن الذي ارتسم ، حسب تواجد فائق ، على طول هذه الطرق التي المعنا اليها : ففي ايطاليا الشمالية والفلاندر ظهرت المدن الاولى التجارية التي تختلف عن المدن المحصنة التي كان السكان يجدون فها ملجاً زمن الغارات النورماندية أو الهونغارية .

غير أن فقرنا بالنصوص لا يسمع بمعرفة مختلف أوقات هدا التجمع الذي التطور . وفي الاغلب ، كان نجمع التجار ينشأ على جانب التجمع الذي كان موجوداً في السابق : ففي ستراسورغ و راتسبون ظهر بجانب المدينة الأسقفية ، وفي غاند في أسفل القصر ، وتارة يكون محصوراً في سور المدينة القديمة التي اتسعت بمناسبة الظروف ، كما هي حال مرسيليا ، وتارة يقوم خارج الأسوار ويؤلف أيضاً ربضاً ملحقاً بالمدينة أو مدينة جديدة تقابل القديمة ، أو ميناء واقعاً على حافة النهر حيث تحمل البضائع وتنزل . ثم أخذ هذا الربض يتجاوز المدينة في الأهمية واغتصب اسمها وأصبح سكانه حوالي العام ١٠٨٠ يسمون البووجوازيين (سكان المدن ) مقابل سكان الحسن الغنون المدينة القديمة المحصنة . وكانت هذه المدينة الجديدة نفسها وباختصار لقد أصبحت مركزاً حقيقياً للحياة المدنية .

ظهور الصناعة . ـ لقد أعطى ظهور الصناعات الجديدة التي تجمعت ، حول أماكن المبادلة في أرباض المدن ، نشاطاً كثيفاً ، ولم تعد الصناعة النومينية قادرة على أن تكفي الحاجات التي نجمت عن الغنى العام . وكان الاستهلاك النامي يتطلب انتاجاً وافراً وتقنية متطورة وعلى هذا النحو عرفت صناعة النسيج في المدن التجارية ، في لومبارديا والفلاندر ،

منذ القرن الحادي عشر ، نهضة حقيقية : كانت لوقا تصنع الأقمشة ولحرائرها شهرة أكيدة . وتنقصنا المعلومات الدقيقة عن المدن الجحاورة ، ولكن استخدام ميلانو ، في القرن الثاني عشر ، ستين الف عامل لصنع الاصواف الناعمة ، يجعلنا نفترض أن أصول هذه الصناعة تصعد إلى أعلى من ذلك. وكانت الفلاندر ، منذ القرن العاشر ، تصدر الأقمشة إلى انكلترا ، وستصدر دوويه وغاند وابير ، في القرن الثاني عشر ، من هذه الاقمشة إلى جميع الأسواق الأوربية . وانشئت الصناعات الغذائية ابضاً في كل مكان تقريباً أما الصناعة المعدنية فقد استيقظت بعد زمن طويل ، ويبدو انها لم تغذ التجارة الاوربية إلا في وقت متأخر جدا .

طبقة وجهاء المدينة . \_ ومثل ه\_ذه الأحداث لابد وان تتوك اصداءها في النظام الاجهاعي . كتب هنري بيرين : « ان نشوء المدن يسجل بداية عصر جديد في التاريخ الداخلي لأوربة الغربية ، فحتى ذلك الحين كان المجتمع يضم طبقتين نشيطتين : الاكليروس والطبقة النبيلة . وعندما أخذت الطبقة البورجوازية مكانها إلى جانبها تمته أو بالاحرى الهته . ولم يتغير تركيبه حتى آخر النظام القديم » . وفي الواقع ، ان العودة إلى اقتصاد المبادلة فجرت في المدن ارستقراطية تجار أثرت بسرعة . ومنذ القرن الحادي عشر يرى في ايطاليا العليا وفي المدن التي تتسلسل على طول انهار الايسكو ، الموز ، الراين ، الدانوب ، تجار يتعاطون أعمال البنك والتجارة معاً ، وما لبثوا أن أصبحوا اغنياء ووجهاء . وكان الفرسان يبحثون عن بناتهم للزواج طمعاً في مهرهن العظيم ، كما كان ببحث عنهن ايضاً من كانوا يسمون في المدن اللومباردية الزعماء الذين يقابلون الاقطاعية العليا . وهكذا تشكلت طبقة الوجهاء المدنية ،

وكانت تؤلف قوة حقيقية ، لانها كانت تملك الثروة المنقولة ، الرساميل الني اصبح دورها حاسماً في حركة الحياة الاقتصادية .

ولم يكن لهذه الطبقة الوجيهة مكانها في التنظيم الاجتاعي المنبئق عن النظام الأميري الذي لا يفترض وجودها ، لأن الاقتصاد الدوميني لا يعرف الا الصناع بعد أن ردهم إلى حالة شبيهة بحالة الفلاحين . ولذا فان تجار القرن الحادي عشر الغريبين عن الدومين والآتين من الحارج وجدوا انفسهم على هامش المجتمع ؛ وليس لهم شرط قانوني ولا يعيشون إلا بفضل حالة واقع . وإذا احترم الامراء حريبم الشخصية ، فلا يعترفون بها حقاً ويحاولون أن يثقلوا معاملاتهم برسوم جائرة ، كحق المرور وضريبة السوق ، وبالغرامات والاتاوات الباهظة جداً من جميع الانواع التي تشل نشاطهم . ومن هنا أخذت العداوات والاحقاد تزداد وسببت بالتالي ثورة حقيقية .

لقد كان التجار اقرياء بوسائلهم المادية التي يتصرفون بها ، وأقوياء بساعدة الصناع والعمال من كل طبقة الذين تتضامن مطاليهم معهم ، ولذا قاموا يدافعون عن مصالحهم المادية وحريتهم ويبحثون في الجمع عن كسب مكانة رفضت لهم ، ولن يكون هذا بمكنا إلا في اليوم الذي يتحرر فيه الربض من المدينة (البرج) مركز السلطة الاميرية ويكسب مع استقلاله حكماً ذاتياً متحرراً من سلطة صاحب القصر والأسقف . المع الماليات القوية ، التي تحمي المصالح الاقتصادية وتساندها في الغالب الفرق الدينية والشركات التجارية والاصناف الصناعية ، أعطت قوة الدفع ونسقت جهودها . وبكلمة ، ان النهضة المدنية ، وهي نتيجة عودة اقتصاد المبادلة ، أدت إلى تحرير المدن التي بدلت سياء المجتمع الغربي .

حوصحة تحوير المدن . - كان من الحتم بعد هذا الارتباط الذي يربط الأحداث الاقتصادية والاجتاعيـة أن تبدأ حركة تحرير المدن في قطبي التجارة ، في ايطاليا الشمالية وفي الفلاندر . وهذا ماحصل فعلاً .

في ايطاليا الشالية . - ان تفصيلات الحوادث في ايطالية الشمالية غير معروفة جيداً . فمن المعلوم ان الحسكم في البندقية ، قبل ١٠٣٢ ، كان ملكياً ، ولكنها هزت سلطة الدوج الحاكم ومنعته منذ نوليـــه منصبه أن يشرك معه ، خلفاً يختاره . وعلى هذا النحو استعادت طبقة الوجهاء حقها في الانتخاب بعد أن اهمل وعهدت إلى عضوين منها بالاشراف على السلطة التنفيذية . وفي الوقت نفسه ، أي في النصف الأول من القرن الحادي عشر ، حاولت كريون وميلانو أيضاً أن تتحروا من طغيان الاسقف أو الاقطاعية العليا ، ولكن الفوز لم يكلل دومـــاً جهود التجار المتعالفين مع الزهماء ، بيد أن المدن اللومباردية توصلت في آخر القرن إلى الحصول على استقلالها . وفي هذا التاريخ ، وجدت الطبقة الوجيهة المدنية نجدة غير منتظرة من الباناديين ، وكان هؤلاء يتألفون من أعضاء الاكليروس الأدنى والشعب النحيل ، مأخوذين بمثل أعلى أخلاقي وبرغبة حارة لاحياء الطهر التقليدي في الكنيسة ، فقاموا على الاسقفية السيمونية الفاسدة . وأحدث هذا التحالف نتائج سعيدة ، وتحررت على هذا النحر مدن لومبارديا ، وامتدت الحركة منها إلى العروفانس واللانغدوك .

في الفلاندو وفي شمال فونسا . ـ وفي الوقت نفسه تحررت المدن في الفلاندر وفي شمال فرنسا . وأول قومون ( مدينة ) تحررت كانت قومون كامبريه ولها تاريخ غوذجي خاص : كانت كامبريه في القرت الحادي عشر تابعة للأسقف ، ومع الزمن تشكل حول القصر ربض نشطت

الثاني . وقد أفادوا من غياب هذا الحبر في المانيا ، حيث ذهب ليتقلد منصبه من يدي الملك هنرى الرابع ، وثاروا عليه . وقاد التجار الاغنياء الحركة ، وتبعتهم جماهير الصناع وحتى الاكليروس، واتهموا جيرارد بالسيمونية . واستولوا على أبواب المدينة ونادوا باستقلال القومون ونظموا أنفسهم لعودة الأسقف . ولهذه الفياية شكل البورجوازيون رابطة محلفة ومبا لبثت أن أصبحت بالنسبة لغيرها خلية خرج منها النظام القوموني . ولم يناسك هذا النظام المرتجل ، وعندما عاد الاستف قضى على القومون ، وانطلق الاندفاع : وبين ١٠٨٠ و ١١٢٠ استطاع كثير من مدن شمال فرنسا مشل سان كنتان ، بوفيه ، آواس ، نوبون ، فالانسين ، لان ، آميان ، كوربي سواسون ، بروج ، لیل ، سان \_ اومیر أن تتحرر وان تنشیء فیها ادارة مستقلة . وكانت الحركة في كل مكان على صلة بالتنظيم الاقتصادي : ففي بوفيه ، مثلًا ، قام صنف الصباغين بالمبادمة ، وتألفت تحت رعايته ، كما في كامبريه ، رابطة محلفة اعترف بها الاسقف آنسو اولاً ثم انكرها فيها بعد ، ولكنها تجاوزت دفاعها وبقيت محور التنظيم القوموني . وبصورة عامة يمكن القول أن أنشاء القومون كانت نقطة أنطلاق ثورة ترافقها كل أنواع الشدة والعنف . ففي لان ، أفاد البورجوازيون ، كما في كامبريه ، من غياب الاسقف غودري ، وهو شخصية فريدة تحب الحرب أكثر من القيام بالطقوس الدينية ولا يتراجع أمام قتل أعدائه ، وعند عودته دخل في نزاع مع القومون ، فثار الصناع عندئذ على الحبر البغيض وأغلقوا دكاكينهم وهاجموا القصر الاسقفى وانتزعوا غودري من قبوه ونشاوه من قعر برميل اختبأ به وعرضوا جثته لكل اهانة ، ثم احرقوا دور الاكليركيين والفرسان . ولكن جميع القومونات لم تنشأ في مثل هذه الأمواج من الدم ، لأن الثورة تمت أحياناً سلمياً ، ومها يكن طابعها فالنتيجة تبقى نفسها دوماً : وهي أن المدن ، التي انطلقت في حركتها على هذا النحو ، تحررت من أميرها .

الحريات المدنية . — ان ماييز القومون ، قبل كل شيء ، هو الحرية . وكما يقول المثل الالماني ان هواء المدن مجرد . فقد زالت منهاكل عبودية . ويقول هنري بيربن في هذا الصدد : « لقذ كانت الحرية في السابق حصراً على الطبقة النبيلة ، ولا يتمتع بها رجل الشعب إلا بصفة استثنائية . وبالمدن تستعيد الحرية مكانها في المجتمع كصفة طبيعية للمواطن . فيكفي منذ الآن أن يقيم الانسان على الأرض المدنية ليحصل عليها . ان الحرية التي يتمتع بها التجار وحدهم في الواقع ، هي الآن في الحق وابطة مشتركة بين جميع البورجوازيين » .

ولم يكن الاشغاص يتمتعون وحدهم بهذه الحرية ، لأنه لوحظ بحق أنها امتدت على الأرض أيضاً : فقد تغطت المدينة في القرن الثاني عشر بالدور ، ثم ان هذه الدور ، المعقاة من الرسوم الاقطاعية ، أصبحت وراثية . ثم أدى تحرير المدن إلى حذف هذه الرسوم الاقطاعية ، وخاصة الاتاوات الاميرية وضرائب التجار التي تعيق نقل البضائع . ولاشك في أن الأزمة المالية ، التي انتابت معظم المدن المتحروة ، أدت إلى فرض رسوم غير شعبية ، ولكنها ، في الوقت الحاضر ، ليست بذات موضوع : لأن حرية التجارة ، التي أضيقت إلى حرية الاشخاس وحرية الاراضي ، بقيت حسنة ، من الحسنات الكبرى التي أنت بها الثورات القومونية الأولى .

وهذه الحركة المدنية الناشئة عن اليقظمة الاقتصادية احدثت في المضار التجاري والصناعي تقدماً جديداً أخذ إيتوطد في القرن الثاني عشر ،

آي آلعصر الذي تفتحت فيه النظيم البلدية التي طبعت مجتمع العصر الوسيط بسياء جديدة: ان الثروة المنقولة والحرية والاستقلال السياسي أمنت للمدن في العالم الغربي مكاناً هاماً لم تجرأ أن تتطلع اليه حتى ذلك التاريخ.

### النهضة الفكرية والفنية

### اليفظة الدينية

اشعاع نظام كلوني . ـ لقد رافق تحسين شروط الحياة المادية الناشىء عن عودة اقتصاد المبلدلة ، في القرن الحادي عشر ، تقدم في مضار الفكر ، وتواجدت مع نهضة النجارة والصناعة نهضة فكرية وفنية . وكان مصدر هذه النهضة اليقظة الدينية التي ارتسمت منذ آخر القرن العاشر وكانت ظاهرتها الاولى الانتشار غير العادي لطريقة كلوني .

وإذا بولغ في بعض الأحيان تأثير جمعية كلوني في داخل الكنيسة وأسيء القول ونسب اليها مبادهة الاصلاح الغريغوري ، فيلا يسعنا ، بالمقابل ، أن ننازع اسهامها الواسع في العمل الحضاري في القرن الحادي عتسر . ففي هذا العصر بلغت أقصى توسعها . ولقد تابع خلفاء القديس اودون ، المتوفق عام بهه ، عسله ينفس الاخلاص إلى المشل الأعلى البندكتي وينفس الذكاء المبدع ، ونفس المتانة الحصبة المشرة . وإذا استثنينا ايمار الذي لم يعمل شيئاً سوى ان مر مرور الكرام من ( ١٩٤٧ - استثنينا ايمار الذي لم يعمل شيئاً سوى ان مر مرور الكرام من ( ١٩٤٧ - بين قديسي الكنيسة بعد أن ضربوا في حياتهم المثل لمعاصريهم بسعة بهذهم . فقد وهبوا عمراً طويلاً ونشاطاً يتجاوز الطبيعة البشرية العادية ، وكانوا ، دون انقطاع ، في الطرق والسبل يكثرون فروعهم في كل ي

مكان ويجذبون بفصاحهم التي لاتقاوم الأرواح القاسية إلى الوقة الديوية ويعرفون ، في المناسبة ، كيف يستعملون سعر جاذبية الدبلوماسية التي لايحتقرونها . فقيد أثار مايول ( ٩٤٨ – ٩٩٨ ) ، لتحقيق البرناميج الكلوني ، أهتام سادة اوربه الغربية ، وخاصة الملوك الكابسيين هوغ وروبير . ولم يكن أوديلون ( ٩٩٤ – ١٠٤٩ ) بعده أقل مهارة في استغلال الثقة التي يتمتع بها لدى الباباوات والأمراء الزمنيين في صالح الجمعية ، حتى ان جميع اديرة اوربة الغربية تقريباً تبنت الأعراف الكلونة في بدارة القرن الثاني عشر .

كلوني والعمل الفكري . \_ وهذه الأعراف الكلونية ، كما قننت في القاعدة التي حررت في عهد القديس ما يول ، تستهم مباشرة من التقاليد البندكتية وقد غيرت في بعض نقاطها . والتجديد الذي أتت به كلوني هو التفوق الذي خولته للعمل الفكري بالنسبة للعمل اليدوي . ففي بداية القرن الحادي عشر كان آبون فاوري يعتبر ان الوسيلة الناجعة ، التي يكافيح الراهب بها الرذيلة وينمي الفضيلة ، هي دراسة الآداب ، ويفرض على تلاميذه واجباً من واجباتهم الاساسية ، نسخ المخطوطات ، ولذا فالعلم ، تحت أشكاله المختلفة ، كالنفوذ إلى أسرار الكتاب المقدس أو كشف أحسن الطرق في البناء ، يبدو هدفا أساسياً ، وعلى الراهب الكلوني أن يسعى اليه . فمنذ عهد بونون كان لكلوني مدرسة ، وقد أدارها القديس أو ودون قبل أن يصبح أبا ، واكتب بعدها شهرة عامة . وكان للأبوية عقب تأسيسها مكتبة ضمت ، في منتصف القرن الحادي عشر ، عدداً هاماً من المخطوطات الثمينة المزينة بالمنمنات ، وجمعت المؤلفات الكبرى التي وضعها آباء الكنيسة . وشيئاً فشيئاً قبل الكتاب الدنيويون في الأديرة التي وضعها آباء الكنيسة . وشيئاً فشيئاً قبل الكتاب الدنيويون في الأديرة اللورينية التي نافست مجاستها الأديرة اللكونية في دراستها . ولكن القديس اللورينية التي نافست مجاستها الأديرة الكلونية في دراستها . ولكن القديس اللورينية التي نافست مجاستها الأديرة الكلونية في دراستها . ولكن القديس المورينية التي نافست مجاستها الأديرة الكلونية في دراستها . ولكن القديس المؤلفات الكنيسة . وشيئاً في دراستها . ولكن القديس المؤلفات الكنيسة . وشيئاً في دراستها . ولكن القديس المؤلفات الكنيسة . وكانت القديس الكنيسة المؤلفات الكنيسة المؤلفات الكنيسة . وكن القديس الكنيسة . وكانت القدينة الكلورية الكلورية الكلورية في دراستها . ولكن القديس المؤلفات الكنيسة . وكانت وكني القديس وكن القديرة الكلورية الكلور

اودياون اعتبر هؤلاء الكتاب سامين للأفكار، ومع هذا فقد وضعت مؤلفاتهم على الرفوف إلى جانب المؤلفين المقدسين، وأخذ فيرجيل، و اوفيد، و جوفينال مكانهم إلى جانب القديس غريغوار والآباء الآخرين. وأطاعت الفروع بالطبع الدفع الذي تلقته من الابوية الأم، وفي كل مكان في فرنسا، في المانيا، في ايطاليا، كانت الأديرة المرتبطة بكلوني تتنافس بتقوى على الدراسة : وفي الحقيقة، ان العلم والفن لمدينان كثيراً إلى هذه الأديرة الكاوئية.

حوكة النسك . \_ ومع هذا ، اصطدم النظام الكاوني ببعض المقاومات . فقد اخذت عليه المركزية الشديدة والبذخ المفرط . وتوضح الشكوى الاولى معارضة الابويات الفلاماندية واللورينية والجرمانية التي فضلت عليه نظاماً أقل شدة كالنظام الذي تبناه مصلحو دير القديس فان . والشكوى الثانية هي شكوى الأرواس المأخوذة بالمثل الأعلى النسكي الدي لم تستطع كلوني اشباعه وارضاءه . وعندما جاء القديس بطرس داميان في العام ١٠٦٣ إلى كلوني مفوضاً حبرياً اشتكى من الطعام الذي وجده موفوراً غزيراً ، ونصح الرهبان بان يقتروا على انفسهم كثيراً ، ولكنهم ردوا عليه بأن الحرمان الشديد لايتلاءم مع العمل الفكري الكثيف . وهكذا نجابه مفهوما الحياة الديرية . وكان مفهوم بطرس داميان مفهوم النساك ، وكانوا كثراً في ايطاليا في القرن الحادي عشر ، كا وجدت اديرة للنساك في فرنسا ، أرض كلوني ، ووجدت منهاديرة للرجال والنساء وأهمها دير سيتو الذي انشاه في العام الخادي عشر ، النزعة المعارضة لكلوني .

دير سيتو . ـ في العام ١٠٧٥ جمع روبير ، وهو شاب شريف من

الشامبانيا ، في موليسم ، بعض رفاقه وعزموا على بمارسة طريقة القديس بندكت بكاملها . بيد انه وجد ان النظام قاس جداً فعدل ، كما في كل مكان ، بالاقلال من العمل الندوي . ومع هذا فقد احتج كثير من الرهبان ، ومنهم روبير ، ضد هذه الليونة وحصلوا من المفوض الجبري ، هوغ ليون ، على الساح بالبحث عن عزلة جديدة في الغابة الممتدة في جنوب ديجون ، في سيتو ، واقاموا فيها ، في ٢٦ آذار ١٠٩٨ . وادخل فيها روبير دير موليسم باعتباره اباً له ، ثم امتد دير سيتو وأصبح له أربعة فروع .

تختلف قاعدة سيتو كثيراً عن قاعدة كلوني . ويمكن اختصارها بكلمتين : فقو و الهاتة . وكان على الاديرة أن تبنى خارج المدن ، ويقضل أن تكوري وسط الفابات التي يجب قطعها واحياؤها للزراعة . ويتألف الطعام فيها من الحضار والماء فقط ، واللباس من بزة فضفاضة يعلوها اسكيم . وينام الرهبان بلباسهم في مهجج مشتوك على فراش ووسادة من القش . وقد ارادت سيتو بذلك الرجوع إلى القاعدة البندكتية . ومثل هذا النظام يلائم بصورة افضل العمل اليدوي ، الذي وضع موضع الشرف ، أكثر وآباء الكنيسة . أما الدراسات الدنيوية فلا تستطع بالفعل أن تساعد في وآباء الكنيسة . أما الدراسات الدنيوية فلا تستطع بالفعل أن تساعد في تلاميذ روبير موليسيم أبدوا حيال الاشياء الفكرية احتقاراً واعراضاً تلاميذ روبير موليسيم أبدوا حيال الاشياء الفكرية احتقاراً واعراضاً بختلفان بشدة مع المثل الأعلى الكلوني . ويرى القديس برنار ، أب يختلفان بشدة مع المثل الأعلى الكلوني . ويرى القديس برنار ، أب كليرفو ، الذي يجسد ابتداء من ١١١٤ حركة سيتو ، أن لا يكون للراهب هدف الا الغوص في تأمل الذات الآلهية ، وان اماتية الجسد استطيع أن تفجر رؤى الروح .

سيتو وحفادة العصر الوسيط . ولكن شذا ألمفهوم العياة الديرانية يمكن أن يكون خطراً على الحضارة ، ومع هذا لم تكن الحال كذلك . لان الشهرة التي تمتعت بها النظم الزعدية في آخر القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر لم تقطع مصادر الاقبال على كلوني ، وإذا اثار بذعها الغني وبذخ بعض اخواتها ، في ذلك العصر ، النقد السلاذع فقد نبه هذا النقد إلى ضرورة الاصلاح الذي قعلق به اسم بطرس الجليل اب الدير من ١١٢٧ إلى ١١٥٦ الحلف الأهل للقديس اودون ، والقديس مايول والقديس أوديلون والقديس هوغ ، ومن جهة أخرى ، لقد أشهم مايول والقديس أوديلون والقديس هوغ ، ومن جهة أخرى ، لقد أضطر ني كنائس ، وإذا لم تشبه هذه الكنائس بشيء الكنائس الكلونية وكانت مجردة من كل تزيين نحتي أو تصويري ، واقتصر فيها الأثاث على أبسط تعبير له ، فقد ولدت ، رغم كل شيء ، مخطوطها الشديدة والعادية ، شملا عظيماً للفن المسيحي ، هذا فضلا عن ان التقوى السيتوية قد عبرت بن نفسها بصوفية انتجت آثاراً ذات أهمية ادبية رفيعة مثل تفاسير القديس بوزار لنشيد الاناشيد .

اصلاح الكنيسة العصرية . \_ وانتقلت النهضة الدينية من الكنيسة النظامية إلى الكنيسة العصرية . ولكن هذه الأخيرة اقتضت زمناً طويلًا لتتحرر من العادات الوثنية التي الفتها اثناء الأزمة التي تلت سقوط الامبراطورية السكارولنجية . ولا شك في أنه وجد هنا وهناك ، منذ القرن العاشر ، اساقفة اتقياء تدفعهم غيرة حارة لحير الارواح ولكن عملهم لم يشمر إلا قليلا . وقد ازداد عددهم في عصر هنري الثاني في المانيا وروبير التقي في فرنسا . ومع هذا ونستطيع بعد الاصلاح الغريغوري أن نرى نتائج ماموسة . وقد تأكدت هذه النتائج خاصة في الدور الذي تلا كونكورهاته

فورمز ( ١١٢٢) ومجمع لاتران الكبير ( ١١٢٣) . ولكن ، منذ آخر القرن الحادي عشر ، الحذ الاساقفة الاقطاعيون السيمونيون النيقولاويون ، الذين شعبتهم المجامع، يتركون المكان للرعاة الحقيقين ، مثل ايف شارتو الذي يمثل النموذج الكامل. ومنعت الججامع الترقية بطفرات ، ولم يتوصل من بعد إلى الاسقفية إلا عند بلوغ الثلاثين أو الحامسة والثلاثين وقطع الدرجات المتعاقبة في الاكليركية ، وانتقلت الانتخابات بالتدريب إلى يد الكهنة القانونين ، وانتظم هؤلاء في كثير من الابرسيات حسب قاعدة القديس اغسطينوس التي طبقت في منتصف القرن الحادي عشر في بعض مجالس الكهنة وتعممت في فرنسا والمانيا وانكاترا . وقد تأثر النظام الكنسي بانتشار هذه القاعدة التي تتضمن ، مع الحياة المشتركة ، ولندي الفقر والطاعة . وفي بدايه القرن الشاني عشر قامت صلات بين نذري الفقر والطاعة . وفي بدايه القرن الشاني عشر قامت صلات بين عندي هذه الطوائف التي استقرت خارجاً عن الكنائس الكاتدرائية .

المدادس الأسقفية . \_ وتأثرت الحضارة بتنظيم الابرشيات الجديد وينمر التقوى التي كانت نتيجة لهذا التنظيم . أليست الدراسة شكلا من الأشكال الأساسية للحياة الدينية ووسيلة آمنة للوصول إلى الله ! وقبل الاصلاح الغريفوري كان الهم الأسامي للأساقفة ، الذين يقاومون طغيان العصر ، إنشاء المدارس وتنمينها في ظل كاتدرائياتهم ، لأن العلم عندهم لاينفصل عن التقوى .

المانية ، كان برنامج الدراسة فيها لايختلف في الواحدة عن للأخرى . فقد المانية ، كان برنامج الدراسة فيها لايختلف في الواحدة عن للأخرى . فقد الستمر التعليم في كل واحدة منها كما كان في زمن شارلومان وحسب الطرق التقليدية : الثالوث أي النحو والبلاغة والجدل ؛ والوابوع ، المصر الوسيط ٧٠٠

ويتألف من الحساب والهندسة والفلك والموسيقى . ومع ذلك ، كان الطالب يتعمق ، حسب مزاجه الشخصي ، بهذا الفنأو ذلك قليلا أو كثيراً . ونوطد على هذا النحو اختصاص نسبي يفسر كيف أن الأجانب كانوا يقبلون تباعا على هده المدرسة أو تلك .

الجدل الديني المذهبي . ـ ان نهضة المدارس الديرية والأسقفية ، التي رافقت اليقظة الدينية ، توضح لحد عظيم تجديد الحيوية الفكرية التي امتاز بها القرن الحادي عشر . فقد عاد تذوق الدراسة : بديء بقراءة المؤلفين المقدسين والدنيويين ، وأريـد من جديد عقــــد الصلات مع تقاليد آباء الكنيسة وتكييفها مع الحاضر . وهذه الرغبة وحدها تُكفي لاعمداد حصاد وافر من الكتاب الكنسين . وجهز ظهور المرطقة الجدل بغذاء جديد نشط رقي الفكر . ومنذ آخر القرن العاشر انتشرت مذاهب قريبة من المانوية ــ الجديدة في شمال قرنسا وانحدرت منه إلى جنوبها ثم إلى ايطاليا . ولا يعلم ماهو مضمونها الصحيح : فهل ذهب تلاميذها حتى المناداة مخلود المادة ? لايكن الجزم بذلك . وعلى كل حال ، لم يعتقدوا بقوة التعميد ولا بضرورة المارسات الحارجية وأطرحوا التسلسل الكنسي . وفي آخر القرن الحادي عشر ظهرت هرطقة أخرى وهي هرطقة بيرانجيه التودي فأثارت في العالم المسيحي قلقاً شديداً: لقد درس هذ الراهب في شارتر واقتنبع بان جميع القضايا بيكن أن تجل بجدل واحمد ، وطرح في سر القربان المقدس نظريات مناقضة لتعليم الكنيسة التقليدي : فهو لابرَى في هذ السر استحالة تامة ، بسل أن الحبرُ والحق يحتفظان بجوهرهما حتى بعد التقديس ، مجيث أن المسيح لايكون تحت هذين العرضين الأقدسين ( الحبز والخر ) إلا كاثناً روحياً (لا مادياً ) وفكرياً . وهذه النظريات الجريئة ، التي شجبتها عدة مجامع ، مالبثت أن أثاوت ردوداً آتت من قدامی زملاء بیرانجیه شارتو ، مثل لانفرانك كانتوربري ، ادیامان لییج ، هوغ بروتوي . وإلی جانب هذا الجدل الافخارستی ، فسحت قضیة الثالوث بعض الوقت بجالاً إلی أدب غزیر نشأ عن نظریات روسلتن ، وهو اكلیركی من كومبین ، شجب فی العام ۱۰۹۲ فی سواسون لأنه جاهر بان أشخاص الثالوث الثلاثة ، مع كونها متطابقة بالارادة وبالقوة ، تبقی مع ذلك متمیزة كثلاثة ملائكة أو ثلاثة أرواح .

الجدل الفلسفي ، بل ان إصلاح الكنيسة ، الذي تعلق به إسم غريغوار الجدل الفلسفي ، بل ان إصلاح الكنيسة ، الذي تعلق به إسم غريغوار السابع وبدأ قبل حبريته ، أثار بين اللاهوتين والحقوقيين تصادمات في الأفكار وتبادلات في وجهات النظر ملائة لحركة أدبية . فمنذ منتصف القرن الحادي عشر ، أي من اليوم الذي شجبت فيه السيمونية والنيقولاوبة ولاحقها الكرسي الأقدس بشدة ، كان أنصار هذه المفاسد وخصومها يتجابهون بالأقلام ويدافعون عن حاول متعارضة ، وبعد ١٠٧٥ ، عندما وسع غريغوار السابع ساحة الاصلاح ، تكاثف هذا اللشاط الأدبي أيضاً . ولم يدر النقاش حول ضرورة العزب الكنيي فحسب ، بل في أصل ولم يدر النقاش حول ضرورة العزب الكنيي فحسب ، بل في أصل الروماني والامتيازات الامبراطورية ، والبحث عن الحجج في الكتاب المقدس ، وعند آباء الكنيسة ، وفي التاريخ ، ونتج عن ذلك عودة لدراسات المقدن القانوني الكنيسي والجدل القامي .

تحويل العالم الأميري . ــ لقد ظهر هو الأدب الكنسي في القرن الحادي عشر مرتبطاً بمختلف ظاهرات اليقظة الدينية . وتجاوزت إحدى هذه الظاهرات حدود العالم الاكليركي وبلغت المجتمع العلماني ، ووجد في

الواقع أمراء واكليركيون ، وإذا ظل بعضهم خاضعين لأهواء العصر ولا يستطيعون التخلص من رذائلهم ، فان آخرين كيفوا حياتهم تدريجياً مع المبادىء المسيحية الشريفة . ولاشك في أن التطور في هذه الناحية بطىء كثيراً ، ولم يأت بنتائجه حقاً إلا في القرن الثالث عشر . ومع هذا ، فنذ النصف الثاني من القرن الحادي عشر ، ظهرت روح جديدة في العالم الأميري ، وكان تعبيرها الواضح في الحرب الصليبية في اسبانيا والحرب الصليبية في الشرق ؛ وفي الوقت نفسه ، وتحت تأثير مثل أعلى ديني يدفع هذه المخلات التقمة ، تحولت بعض النظم وخاصة نظام الفروسية .

الفووسية . \_ الفارس ، في التعريف ، رجل يقوم بالحدمة العسكرية على الفرس . وهو يأتي في أدنى التسلسل الاقطاعي ، ويتبع سيداً ويرتبط به بيمين الولاء وبمختلف الالتزامات التبعية . وعندما يبلغ سن الرشد، أي عندما يكون قادراً على القيام بواجبه العسكري « يسلح الشاب النبيل فارساً » ، وكان لهذا الطقس ، في العصر الكارولنجي ، صفة علمانية محضة ، حتى أصبح ، في النصف الشافي من القرن الحادي عشر نوعاً من تعميد ثان وأخذت رمزيته تتعقد دوماً . وهذا الفارس مؤمن وحياته الأخلاقية ليست دوماً على وفاق تام مع تعاليم الانجبل ، ولكنه ، على الأقل ، يدعو إلى الايمان المسيحي ويتعبد بنشره وحمايته . وفي العام ٨٧٨ فرض البابا جان الثامن على جميع الفرسان الذين يريدون أن يكسبوا حياة الحلود ، وجوب كفاح الكافرين ، ولاسيا بعد أن أصبح هذا الكفاح ملحاً في القرن الحادي عشر عندما هب العسالم الأميري الفرنسي لنجدة ملحاً في القرن الحادي عشر عندما هب العسالم الأميري الفرنسي لنجدة المسيحية التي يهددها الاسلام في اسبانيا . وحاولت الكنيسة في الوقت نفسه أن تفرض السلام في الغرب وأن تضع حداً للحروب الحاصة ، واضطرت أن تذكر الفرسان بواجباتهم الدينية . وترينا بعض نصوص نصوص واضطرت أن تذكر الفرسان بواجباتهم الدينية . وترينا بعض نصوص نصوص واضطرت أن تذكر الفرسان بواجباتهم الدينية . وترينا بعض نصوص واضطرت أن تذكر الفرسان بواجباتهم الدينية . وترينا بعض نصوص واضطرت أن تذكر الفرسان بواجباتهم الدينية . وترينا بعض نصوص الحين في المورب المحتود والمحتود وال

الكامن الحدي عشر هذا التدخل عند تقلد الأسلحة : وذلك بأن يبارك السكامن السيف ويذكر بأن عليه أن بجندم في الدفاع عن الكنائس والأرامل والبتامي ، وعلى العموم ، كل خدام الله ضد و فظاعة الوثنين » . وفي القرن الثاني عشر ، كان الفارس الشاب يغتسل ويلبس قيصاً من الكتان ، رمز الطهر ، وثوباً ارجوانياً ، صورة الدم الذي يجب أن يسفكه في سبيل الله ، منتظراً أن يكافع ، وهذا ما يكون أقل أخلاقية ، يسبيل حب سيدة متزوجة على العموم .

وهذه العواطف الجديدة وجدت تعبيرها في مضار الأدب ، لأن ظهور الملحمة باللغة العامية ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالحرب الصليبية ويتحويل الحرب الأميرية إلى جهاد (حرب مقدسة ) .

## الفكر المسيمي في القرن الحادي عشر

كانت النتيجة الأولى لليقظة الدينية نهضة في الفكر المسيحي بأشكال عنلفة : فقد نهضت الفلسفة واللاهوت والعاوم والحق القانوني الكنسي ، في آخر القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر ، نهوضاً لم تعرفه منذ آخر عصر آباء الكنيسة .

بيربير . \_ كان الصانع الأول لمذه النهضة جيربير الاوفيرني (وهو البابا سيلهستر الثاني في المستقبل ) . درس دراسة قدية في دير أورياك الكلوني وأقام في اسبانيا بالقرب من أسقف فيش ، العالم آتون ؟ ثم أصبح زعيم مدرسة رئس منتظراً انعام اوتون الثاني واتون الثالث ليجعل منه مطران رافيته ثم بابا . كان هذا الحبر رجل عمل طبع بطابعه مصير المسيحية الغربية ، وعالماً أصيلاً . وبالرغم من أن هذه الأصالة كانت موضع نؤاع في بعض الميادين ، فقد استطاع أن يقف ، قبل البير الكبير والقديس

توماس الاكويني ، على معارف عصره كلها : كان أديباً إنسانياً مجسب القديم ، فقد تغذى بادب فيرجيل وهوراس ولوكن والشعراء اللاتينيين الآخرين ، وكاتباً رشيقاً ، بسيط الاسلوب ، ورسائله المتقنة على الطريقة الشيسيرونية ذات سعر أخاذ ، وموسيقياً وتلميذاً لبويس ، وقد تأثر به وألف نثر على شرف الملائكة ، كما كان لاهوتياً ورياضياً وفيلسوفاً .

والحق يقال ، ان هذه الشخصيات الثلاثة واحدة عنده . فاللاهوت عند جيربير ، لاينفصل عن العلم والجدل اللذين يقويان معطياته . وآثاره اللاهوتية خاصة قليلة . وقد حاول أن يوفق بين النظريات المتباينة عند باسكاز رادبير و رابان مور في سر القربان المقدس . وإنتاجه العلمي هام جداً : وإذا لم يأت بمفاهيم جديدة حقاً ، فعلى الاقل يجب أن نقول ان مامن أحد في عصره دفع بعيداً مثله دراسة الرياضيات باهتامه قبل كل شيء بالتطبيقات التي تقبلها : اما لأنه يوضع طرق الحساب المعروفة قبله أو يبين كيفية استعمال الجدول الحسابي ، وهو نوع من لوحة ذات اقسام كتبت عليها الأعداد ، واما لأنه يدرس وسائل قياس السطوح ، فيتابع ، قبل كل شيء ، هدفاً عملياً ويتجنب الغوص في النظرية المحضة . وهذا ما يؤلف أصالته الحقيقية التي تظهر في الفلك أيضاً : ولا شلك في انه في هذه المادة لم يخترع شيئًا ، ولكنه كان عصريًا باهتمامه في جعل هذا العلم يعتمد على مسلمات التجربة ؛ وكان تلميذاً حقيقياً لبطليموس ، فقد عرف عنه مباشرة، أو على الاقل بالواسطة ، الكرة المسطحة والمدافع ، وطبق الطريقة التجريبية وصنع كرات خاصة لتسجيل أوضاع الكواكب ومتابعة سيرها في السهاء؛ واذا كان « كتاب الاسطرلاب » أثره ، فيمكن أن يعتبر رائداً . وبفضل الترجمات اللاتينية بدأ بنشر الافكار العربية في الفلك في الغرب . وكان

له في اليه وشارتر تلاميذ امناء لطرقه حاولوا صناعة الادوات الفلكية واستعمالها .

وكان تأثير جيربير الفيلسوف كبيراً ، واليه تصعد أصول الجدل . وللأسف لا تعرف مذاهبه إلا من فقرة من ريشيه وصف فيها مناقشة بقيت شهيرة مع اوتريك . وكان عالماً بالمنطق مقتنعاً بان الحقائق اللاهوتية يمكن أن تتوطد بالبرهان . وكان ينزع إلى البرهان بالعقيل ما هو معقول . وفي كثير من الاعتبارات نجد ان الحركة الفلسفية ، التي ثبت في القرن الحادى عشر في شارتر ، جرت على طريقته .

مدوسة شاوتر . - ان اسم مدرسة شاوتر لا ينفصل عن قضية الكليات التي سادت الجدل الفلسفي في القرن الحادي عشر وما بعده . وقد وضعت القضية في شارتر منذ عصر فولبير . وكان يواد تعيين العلاقة التي توجد بين الاحساسات التي يستطيع العقل بواسطتها القبض على اشياء حقيقية والمفاهيم المجردة التي تعمم المعارف الحاصة الناتجة عن الاحساسات . وبتعبير آخر . هل هذه المفاهيم تنطبق على الحقيقة أو هي انشاء فكري بسيط ؟ هل يوجد تطابق بين الشيء المفهوم والشيء الموجود خارج الفكر الذي فهمه ؟ أجاب فولبير وتلاميذه ، متأثرين بافلاطون والقديس اغسطينوس بقولم : يوجد فوق الأشياء المرثية أشياء لا مرئية ولكنها اغسطينوس بقولم : يوجد فوق الأشياء المرثية أشياء لا مرئية ولكنها لغة فولبير نفسها ، يعود بعضها للعقل ، وبعضها الآخر للايمان ، أو ، اذا استعملنا عن الفكر .

ويعارض هذا الموقف الافلاطوني ، للواقعية ، موقف شارتر، موقف الاسمية « اللفظية »، وهو موقف ارسطو . يرى هـذا الفيلسوف أن ما يوجد في .

الطبيعه هو الفودي وحده ؛ وبالتَّالَى فان د الـكليات ، ليست أشياء موجودة محققة فيها ، بل تظهر كمفاهم مجردة تطابق الحقيقة كثيراً أو قليلًا . ومن هنا اذا اكد بأن الانواع والأجناس كلمات وليست اشياء فلا يوجد الاخطوة ، وقد قطعت هذه الحطوة ، بعد موت فولبير ، من قبل بعض تلاميذه الذين لم يشاءوا أن يقبلوا معرفة أخرى غير المعرفة التي تأتي من التجربة . فعرضاً عن ان تلحق الحواس بالعقل والعقل بالايمان ، كما فعل فولبير، وهوغ لانفر وآدلمان ليبيج ، اريد أن تخضع الى مسلمات العقل وحتى مسلمات الايمان الى النقد بحجة ان مايبقى وحده انما هو الأشياء التي ترى وتامس . وبكلمة ، ان الكلي لايكون واقعاً . وليس ذلك الا اسماً ، ومن هنا اتت التسمية الاسمية التي اعطيت لهذه النظرية . ولكن الاسمية لم تنجح في شارتو الانجاحاً موقتاً . وفي النصف الثاني من القرن الحادي عشر ظل المفكرون مخلصين لفكر فولبير وتفوقت الواقعية . وكان ممثلها اللامع في بداية القرن الشاني عشر بونار شارتر استاذ جیلبیر دولا بوریه وجان سالز بوری ، اکبر فیلسوف فیما وراء الطبيعة في هذه المدرسة . ويظهر من مؤلفات برنار ومن شواهد تلاميذه أنه يقسم الكائنات إلى ثلاث طبقات: الله ، المادة ، الأشكال البدائية التي تفيض عن العقل الالهي وتتحد بالمادة وتحولها .

وكان برنار آخر المفكري الشارتريين ، وعنه أخذ الأساتذة الذين علموا في باريس في منتصف القرف الثاني عشر ، واتموا تثبيت المذهب الواقعي ، ولكن في وقت كسفت فيه مدرسة باريس مدرسة شارتر ودشنت مستقبلاً لامعاً .

روسلن كومبين . ــ لقد وجدت النظريات الاسمية ، في خارج مدرسة شارتر ، محامياً مكافحاً في شخص روسلن كومبين . ولسوء الحظ لم

يحفظ عنه شيء ، ويعرف خاصة " برده على القديس آنسلم ، ولكن ينتج من هذه الردود نفسها أن روسلن كان ، في آخر القرن الحادي عشر ، خصماً لايقاوم الواقعية ، ويرى بأنه لايوجيد في الطبيعة إلا ذاتيات ، وليست الكليات إلا تعابير لفظية ، ولا يسعنا أن نقول مع ذلك بانه كان يقيم تطابقاً بين الأسماء والأشياء . ويبدو أن نظرفاته لم تعش إلا قليلا بعد الضربات الفظيعة التي وجهها اليها القديس آنسلم اشهر جدليي مدرسة بيك .

القديس آنسلم . - كان القديس آنسلم ، مثل جيربير ، رجل دراسة ورجل عمل ، ولكنه لم يأت إلى العمل إلا آجلا ورغماً عنه . فقبل أن يصبح مطران كانتوربري ، كان مدير مدرسة ، ثم أب يبك حيث وضع سلفه لانفرانك الدراسات الفلسفية موضع الشرف . لقد كتب كثيراً ، والف تعاليم الكنيسة على وجود الله وطبيعته ، على الله والحلق ، وحاول أن يدعم معطيات الايان بججج العقل ، وان يربط التعاليم الاخلاقية م فده النظرات الفوق طبيعية .

وإذا اريد تحديد مكان القديس آنسلم بين انجاهات الفكر الكبرى في العصر الوسيط لوجب أن نصفه بجانب الواقعيين . فهو يرى أن العدل والحقيقة والحير والأفكار الأخرى من هذا النوع التي يفهمها الفكر لها وجود واقعي ، وفوق الأجناس والأنواع وفوق العالم المحسوس ، يرى الله الوحيد ، العلة وإلمبدأ لكل الاشياء . ان ما يسيطر على فلسفته ، وجذا تغنى قضة الكليات بمظاهر جديدة ، هو الحبة الكلامية الحاصة بالبرهان على وجود الله الذي يعرفه بأنه أكبر الكائنات ولا يمكن تصور أكبر منه ، ويضيف : و ان مثل هذا الكائن لايمكن أن يوجد ببساطة في فكرنا الذي يتصوره . وإذا لم يمكن فينا إلا بصفة كائن متصور ،

فيهنكن أن تتصور ، عدا ذلك ، بأنه ، في الواقع ،على ما هو عليه من كمال اسمى . وإذا كان الكائن الاعظم الذي يمكن تصوره لابوجد الا في عقلنا فيكون في الوقت نفسه كما يمكن أن يفهم أنه أعظم ، وهذا مستحيل ، لأن الكائن الاعظم يوجد ولاشك بشكل لايمكن أن يتصور أعظم منه لا في العقل ولا في الواقع ، .

ان القديس آنسلم ، ببيان الحجة الكلامية التي تجعل الله كائناً شخصياً ، قوة لا متناهية وخيراً أعظم معاً ، فتح طريقاً جديدة للجدل الفلسفي ، ولكن ليست هنا أصالته الوحيدة . ان ما يجعله في أصل حركة العصر الوسيط ليس هو نظرياته الملهم...ة من القديس اغسطينوس أو الفلسفة الافلاطونية الحديثة بل ما هو أكثر، أي طوقه : فهو أول من طبق بجزم في العصر الوسيط الجدل في أمور الايمان ، وأدخل الفلسفة في مضار ظل حتى الآن محجوزاً للاهوت . ويقول ان الايمان في جوهره لايعفي من فهم العقائد التي يعلمها ولا من بهم الكتاب المقدس: وكان يتخذ الايمان سبيلا للقهم . وانطلاقاً من الايمان صل إلى العلم مع قبوله بأنـه يمكن بالعقل وحده ، الوصول إلى البرهان على وجود الله وحقيقة بعض العقائد . ومع هذا ، فان العقل لايبرهن إلا على الوجود نفسه ، ولكنه لايعرف طبيعة هذا الوجود ، وأن الايان وحده قادر غلى وصفه . العقل يفهم أن الكائنات المنتهية لايحن أن تستمد وجودها من نفسها بل تأخذه من كائن أعلى هو الله ، أو أيضاً ان كل الأشاء الصالحة تصدر بالضرورة عن صلاح واحد يسلك سبيل الله ، ولكنه إذا انتهى إلى فكرة الكائن الكامل فهو لايعلم النفوذ الى صفاته ، بل ان الأيمان وحده يؤدي إلى إله واحد ومثلث .

الجدل في بداية القون الثاني عشر . .. جذبت هذه الطريقة

المعاصرين ، وأحدثت ، منذ بداية القرن الثاني عشر ، نشاطاً غير عادي . حقاً لقد كان القديس آنسلم أعظم اسم للفكر المسيحي في بداية العصر الوسيط ولكن كان له منافسون . ومن الممكن أن تذكر بين معاصريه ، عدا بمثلي مدرسة شارتر ، اودون ، زعيم مدرسة تورنيه الذي توفي عام ١١١٣ على كرسي أسقفية كامبويه ، وقد طبق النظريات الواقعية على الذنب الأصلي ، وآنسلم لان (حرالي ١٠٥٠ – ١١١٧) تتلمذ في بيك على القديس آنسلم كانتور بوي والف مجموعة كبرى تسمى « الأحكام » ، وأخيراً غليوم شامبو الذي تخلى عن مواقف الواقعية وغاص في نوع من وأخيراً غليوم شامبو الذي تخلى عن مواقف الواقعية وغاص في نوع من اللامبالية . وبموجبها يوجد الواقعية عند اديلاده باث ، وكان عالماً وعلى صلة الرسم رد الفعل ضد الواقعية عند اديلاده باث ، وكان عالماً وعلى صلة بالطرق التجريبية ، ويرى أن الأنواع والاجناس بالنسبة لها ليست إلا أشكالاً لتصور الغودي المنبعث عن حدس عميق . وعلى هذا النحو يبشر بفهوم جديد لقضية الكليات التي تعلق بها اسم ابيلار في منتصف القرن عشر .

ود الفعل الصوفي . .. لقد كان من الحتم أن تثير نهضة الفلسفة في القرن الحادي عشر معارضة النساك الذين يرون أن الحياة المسيحية المؤسسة على الايان تقتضي خاصة جهدا مستمرا نحو الكمال ، وان تبرير العقيدة بحجج العقل الها هر اسراف غير مفيد لوقت شين ؛ ولذا فمن الأفضل أن يبحث ، عند تأمل الكتاب المقدس ، عن غذاء الحلاقي معنوي يغذي الروح وينفخ فيها القوة الضرورية لاستكمال السلام ، هذه هي النظرية النسكية والصوفية معا التي وسعها في منتصف القرن الحادي عشر بغصاحة حارة القديس بطرس داميان .

القديس بطرس داميان . لقد أصبح هذا الناسك بارادة البابا ايتين

التاسع كاردينال أسقف اوسي ، وتوك عدداً عظيماً من المؤلفات والرسائل والمواعظ والحطب التي توحى بالازدراء العميق للفنون الحرة ومجاصة للجدل العاجز عن بلوغ الله القادر دوماً على قلب منشآت العلم البشري الضعيفة . ومن الافضل ، كما يقول ، التأمل في قصر الحياة وضعف الأشياء البشرية وفي الموت الذي يتبعه يوم الحساب وفي العقوبات المخلدة التي تهددنا ، داعماً هذه الأفكار القاسية بالصوم والجلد والاماتات المختلفة الأخرى . ومن هنا ينشأ الحرف من الذنب ، الغاية القصوى للحياة الدينية التي يصل اليها الانسان قطعاً باتصال سرمدي مع كلام الله المحفوظ في الكتاب المقدس أكثر من النقاش في حقيقة الأفكار .

هذا هو النص العادي لكتب ورسائل القديس بطرس داميان ، وقد وجد لتوسيعها لهجات لامثيل لها تجعل منه بمثلا عاوياً للأدب الصوفي قبل القديس برنار . كما أظهر معاصره اوتلوه القديس عميران ( ١٠١٠ - ١٥٧٠) الازدراء نفسه حيال الجدل وحرم استعاله على الرهبان . وستظهر هذه الأفكار نفسها في الآجل القريب على لسان مانيغولد لاوتنباخ . ووقفت النزعة الصوفية أمام النزعة العقلانية : وتجابهت النزعتان في القرن الملار والقديس برنار .

الآثاد الجدلية . - لم يتناول جدل القرن الحادي عشر وحده ميدان الفكر المحض بل ان المناقشات الكبرى التي أتاحها اصلاح الكنيسة خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشر كان لها صداها الأدبي . فقد نوقشت بادىء بدء اشكال الاصلاح : وكان بطرس داميان ، الحواري والناسك معا ، مقتنعاً بان التبشير لايكفي لانتزاع الاكليوس من حماة الفساد وحب الكسب ، وكتب في النيقولاوية والسيمونية صعائف غراً وفضل فيها اصلاحاً اخلاقياً صعباً ان لم يكين مستحيلاً . وبالمقابل غراً وفضل فيها اصلاحاً اخلاقياً صعباً ان لم يكين مستحيلاً . وبالمقابل

نجد الكاردينال همبرت مواينموتيه ، وهو من المدرسة اللورينية ، في مطوله و خصوم السيمونية ، الذي ظهر عام ١٠٥٨ ، الحق تحقيق الاصلاح الاخلاقي بتحقيق الاصلاح الكنسي ، وكان أقل عاطفة وأكثر منطقاً من حبيس فونته ـ افيللانا ، ودل على الوسائل التي يتحقق بموجبها انتقاء الهيئة الاسقفية ، الدواء الوحيد للمفاسد التي تفتك في الكنيسة .

وفي حبرية غريغوار السابع ، الذي كان لرسائله الى هرمان متز قيمة أدبية لاجدل فيها ، تطور الجدل نحو أهداف جديدة : فعلى اثر الموقف المعادي ، الذي وقفه الملوك حيال الاصلاح ، احتلت قضية علاقة الكنيسة والدولة المقام الأول : فمن جهـة منري الرابـع ، شاد فنريك تريف وبطرس كراسوس ، لتبرير خلع البابا من قبل ملك جرمانيا ، نظرية الملكية الوراثية في الحق الإلهاي التي يكون بموجبها الملك ، صورة الله ، غير مسؤول الا أمام الله . أما غريغوار السابع وانصاره: بونولد كونستانس ، غيبارد سالزبورغ ، مانيغولد لاوتنباخ فقد وسعوا الكلام الانجيلي الذي أقر سلطة العقـد والحل لصالح بطرس ، وتعلقوا بتبرير شمول هذه السلطة التي نقلها بطوس الى خلفائه والتي يجب على الملوك أن يخضعوا لها كسائر الناس الفانين . وكما أشرنا سابقاً يرى مانيغولد أن النظرية الرومانية ترافقها فكرة جريئة خاصة وحديثة جداً: وهي أن ممارسة السيادة مرتبطة بالقيام بالواجب الذي تتضمنه ، وعندما يعتلي الأمير العرش يقوم بين هذا الأمير ورعيته عقد يبقى ساري المفعول ما دام الأمير متمسكاً بوعده . ولكن هذا العقد ينكسر في اليوم الذي يخرق هذا العقد بتاديه في طغيانه . وهذه هي النظرية العقدية للسيادة التي يتناولها العصر الوسيط غالباً وترجع الى مانيغولد لاوتنباخ .

ان الطريقة التي اتبعها هؤلاء الجدليون تلفت النظر كافتكارهم . ومها

يكن الحزب الذي ينتمي اليه الواحد منهم فانه يزعم بان التقاليد الكنسية الى جانبه ويحاول ان يبرهن ، اما بنصوص مقتبسة عن الكتاب المقدس والآباء ، او بحجج تاريخية ، على حقيقة تؤكيده ، ولكن استعمال النصوص المذكورة أو الحوادث التي استشهد بها ، فيه شيء من السفسطة لأن النصوص ففسها والحوادث نفسها اذا فسرت أو نقلت بشكل مغاير أفادت ايضاً في دعم النظريات المعاكسة .

النهضة الحقوقية . ـ ان طرق الجدل توضع وتشترط من عدة اعتبارات نهضة الحقوق التي هي صفة تلفت النظر في تاريخ القرن الحادي عشر الفكري . لقد كان فقهاء هنري الرابع ، لتبرير نظريتهم في السلطة الملكية ، يستشهدون بعدد من النصوص مقتبسة من الحق الروماني ؛ وكان بطرس كراسوس خاصة ، يعرف قانون جوستنيان وبجموعة الفتاوى التي درسها ولاشك في رافينة حيث كان هذا النوع من الدراسة مزدهراً قبل ان يتركز في بولونيا ( في ايطاليا )

وغا الحق الكنسي بصورة موازية للحق الروماني . والحق يقال ان نهوضه كان سابقاً : فمنذ بداية القرن الحادي عشر الف بركارد فورمز في المانيا وآبون فلوري في فرنسا مجموعات قوانين كنسية تفرق مجموعات العصر السالف . وقد تعددت المجموعات ، ابتداء من حبرية غريغوار السابع ، وأصبحت في آن واحد تامة ومنظمة . فقد حرر آتون وآنسلم لوقا والكاردينال دوسدودي مطولات حقيقية للبرهنة ، حسب عنوان الكتاب الأول من مجموعة آنسلم ، على «تفوق الكنيسة الرومانية وسيادتها ، وعرفوا ، بفضل جمع النصوص المستعملة ، كيف يبرزون الحقوق والامتيازات ، وعدا ذلك ، تتميز مجموعاتهم عن المجموعات السابقة بكثرة النصوص التي

جمعوها وبالعناية بنسخ النصوص الصحيحة أو على الأقل المعتبرة كما هي في العصر الذي كتبوا فيه .

وهذا الاندفاع الذي أعطي في العصر الغريغوري انتشر في الدور التالي : فمن ذلك أن بونيزون سوتري وايف شارتر وكثير غيرهما ، حرروا بدورهم مجموعات قوانين كِنسية ، وأدت الحركة في آخر الأمر الى مجموعة غراسيان وتعتبر الاولى من نوعها .

### بداية النق الرومانسى

النهضة الفنية في القرين الحادي عشر . \_ لقد تأثر الفن ، كالفكر ، بنتائج اليقظة الدينية . وكتب المؤرخ رؤول غلابير : في السنة الثالثـة بعد العام ألف أعيد بناء الكنائس من جديد ، في العالم كله تقريباً ، ومخاصة في ايطاليا وغاليا ... وحدث تنافس عام في بناء الكنائس الجميلة والغنية : وقد قيل ان العالم المسيحي ، بالاجمــاع ، نزع اسماله العتيقة واكتسى بثرب الكنائس الأبيض ، ينتج عن هذا الشاهد أن كثيراً من العمائر شيدت في القرن الحادي عشر ، وإذا صرفنا النظر عن العمائر التي زالت من الوجود فــان إحصاء المباني يؤيد أقوال المؤرخ. دلسوء الحظ ، ان نقص النصوص وأكثر من ذلك أيضًا صعوبة تكييف النصوص التي حفظت مع المباني التي تتعلق بها ، بسبب الترميات الـني اجريت لها ، لانساعد على تتبع الانتقال من الفن الكارولنجي ، الذي امتد حتى منتصف القرن العاشر ، إلى الفن الرومانسي ، كما تفتح في كاوني وفيزليه أو في سان ــ سيرنن تولوز . ان تواريخ بناء هذه العائر الكبرى يجتمل النقاش ولايوجد اتفاق ، بسبب فقدان النصوص التي يطمأن إليها ، على تحديد الزمن الذي خرج فيه فن التمثال من دور التامس الطويل وتفتح عن منشآت كبرى مثل تركيب مواساك وفيزليه ، فضلًا عن أنه من الصعب من الوجهة

الزمنية إعادة بناء تطور ماسمي « الفن الرومانسي الأول » الذي بدت تباشيره منذ النصف الثاني من القرن العاشر ، وكان فنا أساسياً في العاشر ، وكان فنا أساسياً في العاشر ، وكان فنا أساسياً ، وكان أساسياً ، وكان أساسياً في العاشر ، وكان أساسياً ، وكان ، وكان ، وكان أساسياً ، وكان أساسياً

ولكن أين نشأ فن البناء الرومانسي ? يبدو من دراسة الأعمال التي تناولت هذا الموضوع بالدرس أن هذا الفن رأى النور في منطقتين مختلفتين : منطقة الأوفيرن في فرنسا من جهة ، وبلاد البحر المتوسط : في لومبارديا وبروقاتس ، وكاتالونيا ، حيث كانت له قوة توسع كبرى ، من جهة أخرى . وذلك لأن الحفريات كشفت عن أسبقية هذه المناطق ، ومنها انتشر في البلدان الأوربية وتحسن وازدهر .

وصحب هذه النهضة في البناء نهضة في النحت . فقد اختفى فن التمثال تمام منذ الغارات الجرمانية في القرن الخامس ، ولكنه ظهر تدريجيًا في آخر القرن العاشر ، في المناطق التي نشأ فيها فن البناء الرومانسي .

كان الفن الرومانسي فن بناء أكثر بما هو فن تؤيين ، وقد امتاز باستعمال الحجر المنحوت وظهور العقد الحجري والترتيب المنظم للأشكال والحجوم .

وشاد هذا الفن أبنية علمانية : قصوراً ودوراً وجسوراً وأبنية دينية . وقد ذهب أكثر المباني الأولى وظلت الكنائس دور الله تفوق على دور عباده . ولكن مبادى البناء والاسلوب واحدة في الأبنية الدينية والدنيوية . أخذ هذا الفن الجديد عن الفن الروماني والفنون الشرقية (الكنائس الأرمنية والقبة البيزنطية والقوس العربي أو المستعرب) ، وبدت هذه التأثيرات واضحة في التزيين ، وتضاف إليها التأثيرات الايرلندية والاسكاندينافية والجرمانية والبربرية والبدائية ، ولكن الفن الرومانسي يمتاز عنها بسعته وقوته وقبديده في إعطاء الأولوية إلى الحجر لا إلى التزيين : وقسد استخدم

الحجر المتحوث والمرصوف فوق بعضه بدقة وضبط على صفوف عوضاً عن الأحجار المختلفة الأشكال المكسرة بغير انتظام والمفموسة في المونة . وهذا ماساعد على تقدم حاسم في بناء الأقواس والعقود .

أما مخطط الكنائس فكان على شكلين : المخطط بشكل صليب ، وهذا يساعد المؤمنين على التقدم في داخل الكنيسة من الصحن المركزي نحو الحديث ، ومن صحنين أو أربعة صحون جانبية باجتياز جناح الكنيسة نحو الدهليز الصدراني الذي يحيط بالحورس وعليه تفتح القابلات المشعة حيث تجل بقايا القديسيين . والمخطط الثاني هو المخطط فو الثلاثة صدور المتوازبة . وهناك مخططات أخرى مثل المخطط الدائري تقلداً لكنيسة القيامة في القدس .

الرسم والمنهنات . ـ ومن الملاحظ ، في الواقع أنه إذا وجد في القرن الحادي عشر تجديد شامل في البناء ونهضة في النحت فلا يمكن أن يشار إلى شيء من هذا في الرسم . لقد كان للرسم الجداري والمنمنات توسع كبير في العصر الكارولنجي وظلت هذه الفنون في القرن الحادي عشر شكلا أساسياً للفن ولم تخضع بالتالي إلى تحويل جدري . وقد وجد لفن الرسم مدرسة ، في جنوب فرنسا وشمال إسبانيا ، سبقت مدرسة النحت . كما وجدت مراكز أخرى في المانيا وايطاليا الجنوبية .

## الحركة الادية في القرن العاشر

صفات النهضة الأدبية . ... لقد انبعثت النهضة الفلسفية والنهضة الفنية في القرن الحادي عشر عن اليقظة الدينية التي بدأت في منتصف القرت العاشر وما فتثت تشكانف حتى الاصلاح الغريغوري . وارتسمت النهضة الآدبية أيضاً حول ٩٦٠ وكانت على صلة بالأحداث السياسية ، وظهرت العضر الوسيط بـ ٨٥

في أصلها ، كنتيجة لارجاع الامبراطورية على يد اوتون الكبير . وعمل الأباطرة الساكسونيون وأيضاً الامبراطورتان اديلاييد وتيوفانو أكثر من غيرهم على إيقاظ الآداب الدنيوية التي وقعت في حال سبات وخبال في النصف الأول من القرن العاشر ، وجدنبوا الكتاب إلى بلاطهم ودفعوا نشاط الأديرة . وكان للأمبراطور اوتون الثاني بنتان راهبتان ، وقد لعبتا في هذا الاتجاه دوراً حاسماً ، وامتد الدفع إلى الأديرة ، واتجهت هذه المؤسسات الديلية نحو الآداب الدنيوية والجدل ، وظلت فرنسا أرضاً خصة لها .

التاريخ في عصر اوتون الكبير: ليودبراند كريمون . ــ ان رجعة الامبراطورية في الغرب ، في ٢ شباط ٩٦٢ ، نشطت المؤرخين . وبعد سنتين على هـــذا الحادث الف ليودبراند أسقف كريمون كتاباً عنوانه: « كتاب الحوادث التي جرت للامبراطور اوتون الكبير » .

كان ليودبراند يعيش في بلاط بيرانجيه ، ملك ايطاليا ، ثم اختلف معه وأخذ يخدم المصالح الجرمانية في شبه الجزيرة الايطالية ليثار من الظلم الذي لحق به واعتبر نفسه ضحيته ، والحق يقال ان و أعمال اوتون ، لم يكن كتابه الأساسي ، فقد ألف في العسام ٨٥٨ كتاباً يسمى و آنتابو دوزيس ، وحاول فيه ، بحجة تاليف تاريخ لعصره ، أن يهيء رجعة الامبراطورية مشيداً بدح العمل الذي قام به اوتون الاول ، ومنكراً لكل من وجهوا السياسة الايطالية ، منذ آخر القرن التاسع ، مها اختلفت ألقابهم . ولذا فليس لهذا الكتاب سوى قيمة تاريخية ضعيفة . لأنه مؤلف قدح ومدح معا يكشف عن صفات المؤلف الادبية ، لقد كان ليودبراند يجيد بجبث في سرد قصص حقيقية أو منتحلة ، ولكنها على كل حال ، جائزة على أعدائه ،

لاذعاً يعرف كيف يكون في المناسبات مؤثراً ومهيجاً للعواطف: إن سرده للعوادث العسكرية الكبرى في عهد اوتون الكبير يعتبر من أفضل أجزاء مؤلفه .

فيدوكند كودفيه . ... وهو مؤرخ آخر للسلالة الساكسونية في جرمانيا ، ويختلف عن ليود براقد . وتتضمن د الكتب الثلاثة في الحوادث التي جرت للساكسونين ، التي وضعها بين ٩٦٥ و ٩٦٧ ، تاريخ ساكسونيا من أصولها الحرافية حتى عصره ، وتمجد الشعب الساكسوني أكثر بكثير من المليك الذي شرفه ونشر شهرته . وبينا نجد ليودبراند لايهتم بالصحة إلا قليلا ، فان فيدوكند أراد أن يصنع مؤلفاً تاريخياً حقاً وصدقاً : فاجلاله للسلالة الاوتونية لم يؤثر على حياده ، وعند الحاجة ، احترامه لاعداء الامبراطود العظيم . ويستحق فيدوكند أن يذكر في سجل الكتاب العسكريين ، لأن الصفحات التي خصصها لبعض الوقائسع الحربية والثورات قوية في اعتدالها .

وعدا ليودبواند وفيدوكند ، أنتسج التاريخ الالماني والايطالي ، في زمن الاوتونيين ، تآريخ نادرة مشل ، تاريخ بندكت جبل سقراط ، وهو مجموعة كبرى تذكر فيها نوائب البلاد المسيحية بعبارات مؤثرة ، كا تضم تراجم كتبت بشكل مرض وتتناوب فيها التوسيعات التقليدية والقصص الدقيق الذي يتمم قصص ليودبواند وفيدوكند .

الشعر الحماسي: دوزفيتا . ـ واوحى عمل اوتون الكبير أيضاً بقصيدة حماسية نظمتها روزفيتا الراهبة في دير غاندرسهايم . وقد تفتحت الموهبة الشعربة لهذه الراهبة الفتية بقراءة الاساطير المأخوذة عن الاناجيل المنتجلة ومن سير القديسين ، وبناء على طلب الام جربرج ، ابنة أخ

اوتون الكبير ، بدأت ، بعد تتويج الامبراطور عام ٩٦٢ ، بنظم قصيدة في و أعمال الامبراطور اوتون الاول ، وبجدت فيها و أعمال قيصر اوغست ، وهذه القصيدة تعتبر نصار سمياً للحمكم لان البلاط نفسه قدم لها وثاثقه . بيد أن الحوادث العسكرية والدبلوماسية لانحتل فيها المكان الذي تحتله في آثار ليودبراند وفيدو كند . وقد ذكرت روزفيتا برقة تقية الحياة الخاصة لاسرة الامبراطور وأظهرت نحوها كل عطف وإجلال: فقي شعرها يبدو اوتون داود ثانياً بعثه الله ليخزي الوثنيين ويؤمن سلام الكنيسة ، وشخصة ارسلنها العناية الإلهية لسلام العالم .

ونظمت روزفيتا قصيدة أخرى تاريخية على شرف ديرها تسمى و مؤسسة دير غاندرسهايم ، ، وقطعاً مسرحية بجردة من كل عمل ، حتى ليمكن أن نوصف بالقصص الحماسية الحوارية . وبالرغم من الغاية الاخلاقية ، التي تعترف فيها بصراحة ، فهي لاتتوانى عن تصوير المشاعر الحسية التي تنم عن الهوى العميق . ويبدو تأثير الشاعر اللاتيني تيرانس واضعاً في هذه الآثار الاخيرة . وفي ذلك مايدل على صلة الاديرة الالمانية بالادب القديم .

ایکهارد القدیس حال . ... لقد کانت روزفیتا تمثل حرکة الشعر في العصر الاوتوني اکثر من أي شخص آخر ، وکان لها منافسون نخص بالذکر منهم ایکهارد راهب دیر القدیس حال في سویسرا . نظم في عهد هنري الأول ، أي حوالي العام ۹۳۰ ، قصیدة قص فیها في ۱٤٥٦ بیتاً اسطورة فالتاریوس بن ملك اکیتاینا وخطیبته هیلدوغارد ، وتتلخص في انها ارسلا رهینتین لدی آتیلا ، زعیم قبائل الهون ، فاسرهما . ولکنها استطاعا ان ینجوا من الأسر ویتزوجا . وتعتبر هذه القصیدة الغنائیة قصیدة قویة تمجد بشکل شخصي فضائل جرمانیا الحربیة مع مایعدلها من عاطفة مسیحیة ظاهرة .

الأدب الرمزي . ... وفي الوقت نفسه عرفت قصيدة أخرى ، من نوع آخر ، نجاحاً عظيماً ، وضعها راهب القديس ــ ايبر في مدينة تول على لسان الحيوانات . وقصتها مقتبسة من ايزوب ، ولها طابع رمزي مسيحي : وفيها يصهر الذئب كصورة المشيطان، بينا عمل المسيح فيها تارة بأسد وتارة بمعلب . والحيدوانات الأخرى تنطق وتعقل وتعيش كالرهبان . وتأثير القديم فيها ظاهر : فقد نهب هوراس و او فيد وبرودانس فيها بكثرة ، ولكن الاطار فيها أصيل .

النهضة الأدبية في فونسا . . . وتؤكد هذه الآثار المختلفة حيوية المانيا الأدبية في عصر الاوتونيين . وفي فرنسا اقتصر الشعر على بعض المقطوعات الحماسية ، والتاريخ الطبيعي بشعر دون كبير أهمية . ولكن التاريخ مثل بشكل افضل على يد فلودوآر وريشيه .

فلودو آل ونس . ... يتمثل تاريخ العصر في فرنسا بادب فلودوآل رنس وهو مسؤرخ فرنجي يكتب باللاتينية . ولد في ايبونيه عام ٨٩٤ ومات نحو ٢٦٦ . عمل كاهنا قانونيا في كنيسة رنس . وكتب و تاريخ كنيسة رنس ، وحوليات تغطي الدور ٩١٩ – ٩٦٦ . وبالرغم من ميله المفرط للحوادث الاسطورية والعجيبة فان معلوماته بوجه عام موثوقة يطمأن لها . الا انه لايضاهي من حيث القيمة الادبية ليودبراند كريون بل وحتى فيدو كند كورفيه .

ويشيه داهب دير القديس ويمي . \_ كان ريشيه راهباً في دير القديس ريمي في مدينة ونس الف تاريخاً ويشمل الدور ٨٧٩ \_ ٩٩٥ وغم به حوليات هنكيار مطران رنس . وكان ريشيه كاتباً حقاً يهتم قليلاً بالمصحة والضبط ، معجباً بالمؤلفين اللاتينيين القدامي ، ومخاصة سالوست . فقد كان يقلده باستمرار وبشكل موفق لحسن الحظ . وامتاز دون سائر مؤرخي

عصره بحس مرهف يعرف كيف يصور التفصيلات بمهارة وفن وحياة . ويعتبر قصصه من أحسن القصص الذي كتب في آخر القرن العاشر . غير أنه لم يكن في كل ذلك مؤرخاً ، ولذا لايكن الاعتاد عليه والثقة باخباره .

## الحركة الادبية في الغرن الحادي عشر

وخارجاً عن الشعر والتاريخ لا نجد في عصر. الاوتونيين آثاراً أدبية هامة جديرة بالاشارة الا مؤلفات جيربير . فقد كان مفكراً وكاتباً من الطراز الأول ورسائله يمكن أن تضاهى رسائل أشهر مؤلفي العصر القديم . ولذا كانت النهضة محدودة في اغراضها الأدبية كما هي محدودة في الزمان، لأن الشعراء بعد زوال السلالة الساكسونية أصبحوا نادربن ، ولا نجد في القرن الحادي عشر اسماً يمكن أن يوازي روزفيتا : فلا الالماني ريو دليب الذي وضع أول رواية في الفروسية ، ولا الفرنسي سيرلون الذي نظم قصيدة في مدح غليوم الفاتح وقصيدة في هجو جيليير أب دير القديس مارتن في مدينة كن ، ولا الابطالي دونيزون الذي غني بجد الكونتس ماتيلد ، يستحقون أن يلفتوا النظر زمناً طويلا . يضاف إلى ذاك أن التاريخ زال كنوع أدبي .

وإذا وضعنا جانباً بعض التراجم مثل ترجمة حياة روبير التقي التي وضعها هيلغو ، وترجمة كونواه الثاني التي الفها فيبون ، أو بعض المؤلفات الشخصية مثل تاريخ رؤول غلابير ، وجدنا أن التاريخ قد آل ، حتى عصر الحروب الصليبية إلى حوليات جافة وباردة تذكر الحوادث دون نظام ودون أي اهتام بالتأليف . وهكذا لم تولد بعض الحوادث العظيمة ، مثل

فتع النورمانديين لانكاترا ، أو النزاع بين الكهنوت والامبراطورية ، سوى تآريخ مجردة من كل اهتام ادبي . وفي هذه الطبقة من التآريخ مجب وضع مؤلفات غليوم جومييج ، وغليوم بواتيه ، وبرنولد كونستانس وايكهارد اورا . إلا أنه يجب أن نذكر ان هوغ فلافيني وسيجوبير جمبلو قد وضعا في آخر القرن الحادي عشر في قصصها بعض النور واللون وذكرا ، ولو من بعيد ، بكتاب العصر الاوتوني .

مطروة باير . وهي تاريخ مصور على قطعة قماش مطرزة طولها ٧٠ م مطرزة بايو . وهي تاريخ مصور على قطعة قماش مطرزة طولها ٧٠ م وعرضها ٥٠ س م وتضم ٦٢٣ شخصاً ٠ تصور هذه المطرزة فتح انكلترا على يد غليوم الفاتح حتى معركة هاستنغز في ٧٩ لوحة مع سلسلة نقوش كتابية . وقد اختلف في تاريخ صنع هذه المطرزة وحامت حولها مناقشات عديدة . ويعتقد من صور الاشخاص المعروفين في محيط غليوم الفاتسع ان هذه المطرزة معاصرة له وانها صنعت بايحاء من اسقف بايو ، أخي غليوم ، وتعتبر هذه المطرزة نوعاً حديداً للتاريخ المصور .

مؤرخو الحلة الصليبية الاولى عدداً من المؤرخين . ولكن هؤلاء وجدوا أوجدت الحرب الصليبية الاولى عدداً من المؤرخين . ولكن هؤلاء وجدوا أمام صعوبات جمة . فمن ذلك ان الحرب وقعت في ديار الاسلام بعيداً عن الغرب الاوربي ، وان الصليبين الذين اشتركوا في هذه الحرب كانوا يبلون إلى المبالغة في سرد الحوادث ، فضلا عن ان ذكريات هذه الحوادث عيلون إلى المبالغة في سرد الحوادث ، وان الحرب الصليبية قامت في قد نسيت مع الزمن وتعاقب الاحداث ، وان الحرب الصليبية قامت في البدء على عناصر فرنسية وما لبثت أن اصبحت مشروعاً دولياً ضخماً ، وكان كل مؤرخ ينزع إلى تمجيد زعمائه وجيشه . ونظراً لكثرة الجيوش، وكان كل مؤرخ ينزع إلى تمجيد زعمائه وجيشه . ونظراً لكثرة الجيوش،

وتعددهما لم يستطع المؤرخون الوقوف على احوالها العامة ، ولكنهم قصوا ما رأوه وما سمعوا به ، وهذا يوضع كثرة الأساطير التي رافقت قصة الحرب الصليبية ، ويدعو الباحثين إلى نقد دقيق المصادر وتصنيف زمني لمؤرخي هذه الحرب مع دراسة كل منهم دراسة عميقة وافية .

لقد عرف تاريخ الحلة الصليبية الاولى أربعة مصادر معاصرة وهي : ١ ــ « تاريخ الحلة الصليبية الاولى » لمؤلف عجول .

٣ ــ « تاريخ الفرنجة الذين فتحوا القدس » لمؤلفه ريمون أيغيل .

س \_ « تاريخ حماة القدس » لمؤلفه البيرت اكس - لا شابل ( آخن ) .

ع \_ و تاريخ القدس ، للمؤلف فوشيه شارتر .

وحولت الحرب الصليبية كتابة التاريخ وأخذ هذا التحويل يظهر في بداية القرن الثاني عشر على يد كالين هامين: غيبير نوجان وسوجر . غيبير نوجان . — كان غيبير أب نوجان — تحت — كوسي ، وتوفي عام ١١٢٤ . الف ترجمة حياته وتسمى و حياتي ، ، قلد فيها تقليداً واضحاً و اعترافات ، القديس اغسطينوس ، وهذا الكتاب ينفصل عن الكتب التي كتبت في الوقت نفسه . وفيه يعرض غيبير ببساطة حية الطروف التي خالط فيها ، كما يقص بامتاع ذكريات شبابه وانطباعاته عن البيئة العائلية والارستقراطية في مدينة بوفيه حيث عاش بادى، بدء ، ويرسم الأطوار الأساسية لتاريخ ديره وكنيسة لان ، دون أن ينسى الثورة القومونية التي ترك عنها قصة مبتذلة قليلا ولا تذكر في شيء الحوليات الجافة التي وصلنا بها تاريخ القرن الحادي عشر السياسي والديني .

سوجو . ـ ونجد الصفات الأدبية نفسها في حياة لويس السادس

لمؤلفه سوجر أب دير القديس ــ دوني ، وكان قصاصاً بارعاً يجيد وصف الحوادث وتمييز نفسية الشخصيات . والصورة التي تركها عن لويس السادس ، رغم أنها مطبوعة بالاعجاب العميق ، تظل حقيقية ومخلصة ، ويوجد في هذا الاخلاص نفسه شيء مؤثر يضاف إلى سحر وحياة لويس السادس » . ورغم ان سوجر كان عقلا راجعاً ، فهذا لا ينفي عنه الحماسة : فقد استهوته الذكريات المتعلقة بديره ، وعندما اخفق هنري الحماس في عام استهوته الذكريات المتعلقة بديره ، وعندما اخفق هنري الحماس في عام الناعمة ، واسلوبه المعقد الذي يقلد فيه المؤلفين القدامى . ورغم هذه المثالب تبقى وحياة لويس السادس » ، بعفويتها وصدقها ، أثراً من اعلاق الأدب اللاتيني في بداية القرن الثاني عشر .

جموعات الوسائل: ايف شاوتر. – ومن الممكن أن نضع ، بصورة ، موازية لحياة لويس السادس ، رسائل ايف شارتر التي تدشن بجموعات رسائل القرن الثاني عشر . كان ايف حقوقياً ، ساهم في الأمور السياسية ، ومشاوراً يصغي اليه الباباوات ويعملون بنصحه في كل ما يهم علاقاتهم مع كنيسة فرنسا والملكية . وهذا ما خوله سلطة واسعة . وقد ترك أكثر من ثلثاثة رسالة موجهة في معظمها إلى الملوك والاساقفة . وفي هذه المراسلات معلومات ثمينة تتعلق بتاريخ السنوات الاخيوة من القرن الخادي عشر والسنوات الاولى من القرن الثاني عشر . وفيها نجد صووة الشخصيات المرموقة ، وقد رسمت بجهاسة ورشاقة تجعلان قراءتها جذابة ومثيرة .

والى جانب رسائل ابف يمكن ذكر رسائل أخرى لا تخلو من فائدة وتؤكد تقدم اللغة اللاتينية في فرنسا .

ظهور الشعر في اللغة العامية . \_ ومع هــــذا فان هذه اللغة .

المان ، ولغة العامية ، لغة وابل في الشال ، ولغة اولت النائوب ، التي نفذت في فرنسا الى الأدب في القرن الحادي عشر . وهذه ميزة من بميزات النهضة التي أتينا على ذكر مراحلها الأساسية . فنذ النصف الاول من القرن كتبت سير قديسين شعراً : ألم المسيح ، سيرة القديس ليجيه ، سيرة القديس الكسيس في شائل فرنسا ، سيرة القديسة فوا في اللانغدوك ، ويجب ان نضف اليا قصيدة عن بويس الشاعر اللاتيني ، وربا يجب ان نوى في ذلك شكلا بدائياً وتقياً لأغاني الفخر التي ستنجح في الآجل القريب .

اغاني الفخر الاولى . ـ أغاني الفخر هي ملاحم باللغة العامية تمجد اهمال بعض الشغصيات المشهورة بمغامراتها ومآثر بطولتها . وكان هذا النوع من الأدب في نشأته على صلة وثيقة بالحوادث الكبرى التي مرت في القرن الحادي عشر وأهمها الحسيج والحرب الصليبية . ففي الأديرة الممتدة على طول الطرق المؤدية الى دور العبادة والمزارات ، وفي الطرق الموصلة الى اسبائبا كان المنشدون ، على وفاق مسع الرهبان ، يجدون ويوسعون في غنائهم المراحل التي مرفيها تاريخ الأديرة التي ذكرت باختصار في الحوليات . وفي الحررب ، التي دارت رحاها في اسبانيا في منتصف القرن الحادي عشر ، استيقظت ذكرى المنازعات الكبرى التي اصطدمت فيها المسيحية بالاسلام واخذت تقوى . وكان الفرنسيون الذين يعبرون جبال المسيحية بالاسلام واخذت تقوى . وكان الفرنسيون الذين يعبرون جبال المبيرينه يتغنون بذكرى شارلومان الذي سبقهم ومر في هذه الطريق :

غير ان معظم اغاني الغضر التي توجع الى القرن الحادي عشر مفقودة اليوم ولا تعسلم الا من الاشارة اليها في النصوص . ومسع ذلك فقد احتفظ بقصيدة و ايزامبارت وغورمون ، التي يرجع تاريخها الى السنوات الأشهر من القرن الحادي عشر وتغني انتصار ملك الفرنجة . وبين ١١١٠

و ١١٢٠ ظهرت ، أشهر هذه الملاحم ، « اغنية رولان ، ، وهي قصيدة تتألف من اربعة الاف بيت نجيد فيها قصة طويلة لحادث عسكري وهو مقتل مؤخرة جيش شارلومان في شعب رونسفال (رونسوفو) عام ٧٧٨ و تعددت فيها اعمال البطولة وانعكست حوادث الحرب الصليبية في اسبانيا ، وظهر رولان ورجاله يكافعون كفاح المستميت اربعائة الف مسلم ويتوكون انفسهم يقتلون على ارض المعركة دون ان يطلبوا أي نجدة . وهؤلاء الابطال يمثلون الفرسان الفرنسيين الذين بذلوا دماءهم على تراب شبه جزيرة البويا دون حساب في سبيل الدفاع عن الايمان المسيحى .

الشعواء الطوافون الأوائل . ورأى هذا العصر نفسه نشأة اوائل الشعراء الطوافين . ففي آخر القرن الحادي عشر تحول العالم الأميري ، في بعض المناطق على الأقل ، ولانت الاخلاق ، حتى ان البارون الذي ما كان ليحلم حتى ذلك الحين الا بالحرب والشرب سما شيئاً فشيئاً نحو قتع ادق وانعم . وهذا التطور بحسوس مجاصة في الجنوب الغربي من فرنسا في منطقة اكيتانيا التي تميل فيها رقة المناخ ووفرة الموارد الى العيش الهادىء والبطالة . وفي هذه المنطقة ظهر الشعر الغنائي : وكان اول الشعراء الطوافين الدوق غليوم التاسع . وهذا الأمير الذي لاتأخذه أي وسوسة دينية كان شهوانيا بحب الكسب ، وغير قادر على ان يأخذ الأمور الخطيرة ، كالحرب الصليبية وبين الزواج ، مأخذ الجد ، كاكان مستعداً لتضحية كل شيء في سبيل اهوائه وحبه . وقد ترك احدى عشرة قصيدة لمترج فيها الحساسية بالشهوانية كا تنسي النغات العلوية الحلاعة الروحية . تترج فيها الحساسية بالشهوانية كا تنسي النغات العلوية الحلاعة الروحية . أعرب عن ندمه برصانة مؤثرة فاضت بالشعر الجميل ، وهذا لم ينعه من أن يجر في حاشيته عدداً من الحظيات اللائي ، إذا اخذنا بقول المؤلخ من أن يجر في حاشيته عدداً من الحظيات اللائي ، إذا اخذنا بقول المؤلخ من أن يجر في حاشيته عدداً من الحظيات اللائي ، إذا اخذنا بقول المؤلخ من أن يجر في حاشيته عدداً من الحظيات اللائي ، إذا اخذنا بقول المؤلخ من أن يجر في حاشيته عدداً من الحظيات اللائي ، إذا اخذنا بقول المؤلخ

جوفروا فيجوا ، اسهمن في اخفياق الحملة و اوحين الى الدوق الحوال الشقلت بأشعار اقل ابداعاً .

الحيوية الأدبية والفنية في القرن الحادي عشو . لقد كانت اغنية رولان واشعار غليوم اكيتانيا نقطه الطلاق لحركة شعرية واسعة باللغات الرومانسية والسابقة للغة الفرنسية من الرومانسية والسابقة للغة الفرنسية من الوجهة التاريخية ، والقرن الحادي عشر ، في الأدب كما في الفن ، ليس الا فجراً ، ولكنه فجر حضارة متألقة تفتحت في القرنين التاليين، بينا استمر التحول الواسع الديني والاجهاعي والسياسي الذي تهيأ في الوقت نفسه .

الفهرسس

المقدي

المصر الوسيط الفصل الأول

بهاية العالم الروماني والغارات الكبرى

الغارات البوبرية الكبوى ١٤ . الجرمانيون ١٦ . الهون ٢٢ .

الفصل الثاني

نتائج الغارات

اثر البرابرة السياسي والاجتاعي ٣٠. اثر البرابرة في الحياة الاقتصادية ٣٥. العمران المدني ٤٠. الحياة الزراعية ٤٤. نتائج الغارات الدينية والثقافية ٣٦. أثر البرابرة الفتي ٥٨.

### القصل الثالث

## المدخل إلى تاريخ الكنيسة

الكنيسة في العصرالروماني ٦٠ . يسوع المسيح ٦٢ . تعاليم يسوع مؤسس الكنيسة ٦٠ . الرهبانية ٧١ . تنظيم الكنيسة ٦٥ . الرهبانية ٧١ . باكوم مؤسس الحياة الديرية ٧٧

# الفصل الوابع المملكة الفرنجية

## حكم السلالة الميروفنجية

143 - YOY

الفرنجة ٧٥ . كاوفيس ٧٧ . خلفاء كلوفيس ٨٠ . نزاع الملكات ٨٠ . عصر حجاب القصر ٨٤ . قدامى الكارولنجيين وأثر شارل مارتل ٨٦ . حكم كاولومان وبيبن ٩١ . انقلاب بيبن القصير ٩٢ . بيبن والبابا ٩٣ . فتح سبتانيا ٩٨ فتح اكيتانيا ٩٨ . علاقة بيبن مع الكنيسة ٩٩ . علاقته مع الشرق ٩٩ .

#### الفصل الخامس

#### الحضارة المروفنيصة

#### الحاة الاقتصادية

الزراعة ١٠٠ . التجارة ١٠٣ . النقل ١٠٥ . العملة ١٠٠ . الصناعة ١٠٨ . المدن ١٠٩ . الفن : البناء ١١١ . التصوير والنحت ١١٢ . الفسيفساء ١١٣ . التصوير والمنحنمات ١١٣ . الكتابة ١١٣ . فن الصياغة ١١٤ . الآداب : الادب ١١٥ . التاريخ : غريغوار اسقف تور ١١٩ سير القديسين ١٢٠ . كسوف اللغة اللاتينية الاتباعية ١٢١ . الاخلاق والعادات والمجتمع : بلاط الملك ١١٢ . الاوبئة المخطاط الميروفنجين ١٢٣ . الخجاب والادواق ١٢٣ . الشعب ١٢٤ . الاوبئة والامراض والمجاعات ١٢٥ . الاضطرابات النفسانية ١٢٥ . أسس القومية الفرنسية : ظهور فرنسا ١٢٥ . فرنسا العصر الوسيط ١٢٩ . نشأة فرنسا ١٣٠ الفرنسية : ظهور فرنسا ٢٢٥ . فرنسا العصر الوسيط ١٢٩ . نشأة فرنسا ١٣٠

#### القصل السادس

## الكنيسة في العصر الميروفنجي

الاسقف ١٣١. كفاح العقيدة ضد الهرطقات ١٣٥. المجامع الدينيه ١٤٦ التعليم ١٣٦. أصل الحياة الديرية في التعليم ١٣٦. أصل الحياة الديرية في غالباً ١٣٨. الاديرة ١٣٩. الرهبان الايرانديون ١٤٠. قاعدة القديس بندكت عالمة ١٤٥. عبادة القديسين ١٤٤. المخلفات ١٤٤. المسيحية والوثنية ١٤٥ طقوس التوبة ١٤٦.

الملكة الفرنجية

حكم السلالة الكارولنجية

ARY - VTA

الفصل السابع

تأسيس الامبراطورية الكارولنجية في الغرب

A++ - V7A

بداية الحكم ١٥٠. شارلومان وايطاليا ١٥٢، توسع الفرنجة في الشمال الشرقي: خضوع الفريز ١٥٨. فتح ساكس ١٥٩. التوسع الفرنجي في الجنوب الشرقي: خضوع بافاريا. خضوع الآفار ١٦٣. التوسع نحو الجنوب والغرب: شارلومان واسبانيا ١٦٤. فتح التخوم الاسبانية ١٦٦. علاقة شارلومان بانكلترا ١٦٨.

#### الفصل الثامن

### امبراطورية شارلوماذ

118 - A ..

تتوییج شارلومان ۱۷۱ . الحلاف مع بیزنطة ۱۷۹ . حکم شارلومان ۱۸۹ . وفاة شارلومان ۱۸۹ . وفاة شارلومان ۱۸۹ .

## الفصل التاسع

## الامبراطورية الكارولنجية

من وفاة شارلومان الى معاهدة فردن

ALT - ALL

سياسة لويس التقي العامة ١٨٧ . براءة ١٨٧ ( اورديناسيو آمبيري ) ١٨٩ عصيان برنارد في ايطاليا ١٩٣ . دستور روما ( ٨٧٤ ) ١٩٣ السياسة الحارجية ١٩٨ . بوادر الازمة في الامبراطورية ١٩٦ . ثورة ( ٨٣٠ ) ١٩٨ . ارجاع لويس التقي الى السلطة ٢٠٠ . وفاة لويس التقي ٢٠٥. النزاع بين اولاد لويس التقي ٢٠٥ . معاهدة فردن ( آب ٨٤٣ ) ٢٠٨ .

#### الفصل العاشى

## المالك الفرنجية والامبراطورية الكارولنجية

۸۸۷ — ۸٤۳ من معاهدة فردن إلى وفاة لوثير الاول ۸۵۰ — ۸۶۳

نظام الاخاء ٢١٠ حم لويسالناني في ايطاليا ٢١١. شارل الاصلع ٢١٢

مملكة لويس الجرماني ٢١٤. امبر اطورية الغرب منوفاة لوثير الأول الى وفاه لوثير الثاني ١٩٥٠. امبر اطورية الثاني ( ٥٥٠ – ٨٧٠) ٢١٥. دعوى توتبر جزوجة لوثير الثاني المالي المبراطورية الغرب من وفاة لوثير الثاني الى وفاة شارل الاصلع ( ٨٧٠ – ٨٧٧) ٢٢٣. امبر اطورية الغرب من وفاة شارل الاصلع الى خلع شارل السمين ( ٨٧٧ – ٨٧٧) ٢٢٦.

### الفصل الحادي عشر

## نهاية الامبراطورية الكارولنجية

۸۹۷ — ۸۸۷ نجزئة الامبراطورية الى ممالك

آرنولف ملك جرمانيا ٢٣٠ . اود ملك فرنسا ٢٣٠ . ايطاليا البيزنطية اللورين ٢٣٥ . ايطاليا البيزنطية اللورين ٢٣٥ . ايطاليا البيزنطية ٢٣٨ . بقاء فكرة الامبراطورية في الغرب ٢٣٥ . محاولة ارجاع الامبراطورية: خطط البابا ايتين الحامس ٢٣٥ . امبراطورية غي سبوليت ( ٢١ شباط ١٩٨ ) ٢٤٢ . حملة آرنوف الاولى في ايطاليا ( ١٩٨ ) ٢٤٣ . عودة آرنولف ووفاته ٢٤٥ . مرض ارنولف ووفاته ٢٤٥ . نهاية الامبراطورية الكارولنجية ٢٤٦ .

## الفصل الثاني عشر الكنيسة في المصر الكارولنجي

انتشار المسيحية في اوربة وتنظيم الكنيسة الفرنجية ٢٤٥ . الجدل والهرطقات ٢٥٣ . البابوية والملكية الكارولنجية ٢٦٠ .

## الفصل الثالث عشر الحضارة الكارولنجية

#### الحياة الاقتصادية

الزراعة ٢٦٩ . التجارة ٢٧٤ . الصناعة ٢٧٧ . النقد ٢٧٩ . الحياة الفكرية: النهضة الكارولنجية ٢٨٠ . تطور النهضة وتفتحها ٢٨٤ . الانواع الادبية ٢٨٥ . التاريخ ٢٨٨ . التراجم ٢٨٩ . كتب السياسة ٢٩٠ . تاريخ الاسقفيات والادبرة ٢٩٨ . سير القديسيين ٢٩١ . اللاهوت والفلاسفة ٢٩٢ . مناقشات في سر القربان المقدس ٢٩٣ . الجبرية ٣٩٣ . اسهام الاغريق في النهضة الكارولنجية سر القربان المقدس ٢٩٣ . المباني الكارولنجية ٢٩٧ الرسوم والفسيفساء ٢٩٨ . وفن الصياغة ٢٩٩ . البرونز ٢٧٩ . العاج ٢٩٩ . النحت على الحجر ٢٩٩ .

## الفصل الرابع عشر

## النظم الميروفنجية

## الاستبداد الملكي

الملكية نظام أساسي ٣٠٢ . سلطه الملك على الكنيسة ٣٠٩ . الضرائب ٣٠٩ . النقد ٣١٠ . الخدل الروماني ٣١٢ . الغدل الجرماني ٣١٢ . الغدل الجرماني ٣١٢ . المساواة السياسية بين الرعايا ٣١٤ الجرماني ٣١٢ . المساواة السياسية بين الرعايا ٣١٤ طبقة الشيوخ ٣١٤ . الادارة المركزية طبقة الشيوخ ٣١٤ . العامة النبيلة ووظائف البلاط ٣١٤ . الادارة المركزية المزعومة ٣١٥ . محكمة القصر ٣١٧ . القصر عاصة متنقلة ٣١٧ . بهاء الملكية الزائف ٣١٨ . الفوضى والاسراف ٣١٩ . الحطاط الضريبة العقادية ٣٢٠ . كثوة الضرائب غير المباشرة ٣٠٠ . الحصانات ٣٠٠ . خراب الادارة النقدية

٣٢١ . زوال الدومين العقاري ٣٢٣ . ضعف السلطة الملكية ودمارها : سلبية السكان ٣٢٣ . قوة القصر ٣٢٥ . ظفر الشرعي وسلطة القصر ٣٢٥ . ظفر القصر ٣٢٠ . الكبار وحاجب القصر ٣٢٨ . الكبار وحاجب القصر ٣٢٨ . الكبار وحاجب القصر ٣٢٨ .

## الفصل الخامس عشر النظم الكارولنجية

فكرة الدولة ٣٢٩. الملكية والوصول إلى العرش ٣٢٩. الحمكم الملكي المطلق ٣٣٠. الملك المشرع ٣٣١. الامتيازات الاخرى ٣٣٢. الامبراطورية والوصول إلى المنصب الامبراطوري ٣٣٣. السلطة الامبراطورية ٣٣٣. القصر ١٣٠٠. الديوان الملكي والقابلة الملكية ٣٣٥. المفتشون والتحقيق ٣٣٦. الكونتات والكونتيات ٣٣٨. الثغرر والدوقيات ٣٣٧. الدواثر والعمال الملحقون ٣٣٨. التنظيم القضائي ، (المالوس) ٣٣٨. أصول المحاكات وحق الاثبات ٣٣٨. عكمة القصر ٤٣٠. شخصية الحقوق ٤٣٠. الجيش ٣٤١. ايستريا الاسطول ٣٤٧. النقد ٣٤٧. الواردات الملكية ٣٤٣. المسارية في جنوب ايطاليا ٤٣٥. الاراضي الحبرية ٥٤٥.

#### الغمل السادس عشر

## تحول المجتمع الفرنجي الاصول الاقطاعية

نعريف الاقطاعية ٢٤٩. طبيعة الاقطاعية السياسية والاجتماعية ٣٤٩. فكرة التطور الاقطاعي ١٥٠٠ الرعاية والاحسان في العصر الروماني: الرعاية الرومانية ٣٥٤ تعهد الأموال ٣٥٦. الحماية الامبراطورية ٣٥٦. تعهدالزبون ٣٥٦. الرعاية العامة. ٣٥٧. الاحسان الروماني ٣٥٧. ضرورة الاحسان ٣٥٨. الاحسان الروماني ٣٥٨. تطبيق الاحسان الروماني ٣٥٨. واجبات المستفيد ٣٥٨. الرعاية والاحسان في العصر الميروفنجي: الرعاية ٢٥٩. رعايــة الملك ٣٦٠. شكل الدخول في الرعاية أو وطلب الخابة ٢٥٩. الاحسان ٣٦٢. تطبيقات الانتفاع المختلفة الرعاية أو وطلب الخابة ١٩٩٣. الطبقة النبيلة والانتفاع ٣٦٣. فرية المنتفع ٣٦٠. ألحاية الحربية: الحدمة العسكرية العامة ٣٦٥. خدمة الافراد المسلحة ٣٦٠. نشأة خدمة الافراد المسلحة ٣٦٠ الاحسان الى المخلصين المسلحين ٣٦٠ تعايش شكلي الامتياز ٢٦٩. احسان الافراد ٢٦٩. الرعاية والاحسان في العصر الكارولنجي: التجديد المزعوم في هذا الدور ٣٥٠. التبدلات الحقيقية ٢٧٠. الاحترام ٣٧٧. الكرولنجيون والتبعية ٣٧٧. التضاد بين المبدأ الملكي والمبدأ المسلحية والاوستقراطية ٣٧٧. وراثة الوظائف ٣٧٧. الثغور والدوقيات ٣٧٧. التبعية في الأسرة ٣٧٨. التبعية في الحياة العاطفية مصير الملاكين الصغار ٣٧٨. التبعية في الأسرة ٣٧٨. ظهور كلمة اقطاع ٣٧٨. تسلسل الاقطاعات ٣٨٠. تطور لاثورة ٣٨٠.

#### القصل السابع عشر

## المالم الاسكاندينافي حتى آخر القرن التاسع

المظاهر الاخلاقية ٣٨٣ . الدين ٣٨٣ . الابجدية الاسكاندينافية ٣٨٤ . الحضارة المادية ٣٨٤ . الحياة الاقتصادية ٣٨٥ . المجتمع والدولة ٣٨٧ . الحملات البحرية ٣٨٨ . أسباب الغارات النورماندية ٣٨٩ .

# الفصل الثامن عشر الجزر الديطانية

#### من القرف الحامس إلى القرن العاشر

البروتون ٣٩١. الانغاو ساكسون ٣٩٤: توطد الجوت والساكسون والآنغل ٣٩٤. النزاع بين الدول والآنغل شعل ٣٩٤. اعتناق الآنغلو – ساكسون المسيحية ٣٩٦. النزاع بين الدول الانكليزية ٣٩٨. الفرد الكبير ٣٩٩. حضارة العصر الآنغلي – الساكسوني: المصادر ٢٠١. احتلال الارض واستغلالها ٢٠١. الحياة المدنية والتجارة ٢٠١. طبقات المجتمع ٣٠٤. الحقوق ٣٠٤. النظم السياسية والادارية ٣٠٤. الادارة معقات المجتمع ٣٠٤. الحقوق ٣٠٤. الخالة المعنوية ٣٠٤. الأدب ٣٠٤. الفن ٥٠٤. النوع إلى الاقطاعية ٢٠٤. الوقع والتاريخ السياسي ٢١٤. النظم والحضارة ٢١٤. اللغة والأدب ٢١٨. الفن ٢١٨. ايكوسيا (سكوتلاندا)

# الفصل الناسع عشر اسبانيا المسيحية من ۷۱۱ لى ۱۰۳۷ التاريخ السياسي

مملكة استرياس (آستوريا) ٢٤٤ . مملكة ليون ٢٧٤ . قشتالة ٣٣٠ . النافار ٣٣١ . الآراغون ٣٣٠ . النظم والحضارة : الملكية ٣٣٤ . الكنيسة ٣٣٤ . الحياة الفكرية ٣٣٤ . الحياة الفكرية ٤٣٠ . الحياة الفنية ٤٤٠ . الحياة الفنية ٤٤٠ .

### الفصل العشرون المانيا وايطاليا

من وفاة ارنولف إلى اوتون الأول

المانيا

من ۸۹۹ إلى ۹۳۲

الحطر الحارجي: السلاف والهونغاريون ١٤٤ . تشكل الدوقيات القومية ١٤٥ . حكم كونراد الأول ( ٩١١ – ٩١٨ ) ٤٥١ . السلالة الساكسونية ٥٥٥ هنري الأول ٥٥٥ .

#### ايطاليا

#### من ۸۹۲ إلى ۹٤٧

نهاية امبر اطورية سبوليت ( ۸۹۸ – ۸۹۸ ) ۶۰۹ . الغارات الهونغارية والاسلامية ۶۰۹ . المنازعات السلالية ( ۹۰۸ – ۹۲۲ ) ۹۲۲ . ايطاليا نحت حكم هوغ آدل ( ۹۲۲ – ۹۲۷ ) ۶۰۰ .

الفصل الحادي والعشرون

فرنسا بين الروبيرتيين والكارولنجيين

من ۸۸۸ إلى ۹۸۷

حَمَ اود ( ۸۸۸ -- ۸۸۸ ) ۶۶ . شارل السافج ۲۷ . تأسیس دوقیــة نورماندیا ۶۷ . المنازعات السلالیة ( ۸۹۸ الی ۹۳۲ ) ۶۸۰ . انتخاب روبیر و تتویجه ( ۲۸ - ۳۰ حزیران ۹۲۲ ) ۸۱۱ . انتخاب رؤول دوق بورغونیا ( ۱۳

تحوز ٩٢٣) ٨٦٤ . لويس الرابع ما وراء البعر ( ١٩ حزيران ٩٣٦) ١٨٥ . الرجعة الكادولنجية ( ١٣٦ – ٩٨٧) ، انتخاب لوثير ( ١٣ تشرين الثاني ٩٥٤) ، ١٩٤ . انتخاب هوغ كابيت ٩٥٥) . ١٤٥ . انتخاب هوغ كابيت ٩٥٥ . .

# الفصل الثاني والعشرون الكنيسة في أيدي العلمانيين

الارستقراطية الرومانية والكرسي الأقدس ٤٩٧ . حكومة الكنيسة ٥٠٠ . السيمونية ٥٠٢ . النيقولاوية ٥٠٠ . البابوية والحركة الرهبانية ٥٠٥ . طريقة كلوني ٥٠٠ . الطريقة اللورينية ٥٠٨ .

الفصل الثالث والعشرون اوتون الكبير

و

ارجاع الامبراطورية في الغرب به من العرب بقاء الفكرة الامبراطورية في الغرب ٥١١ ، اوتون الكبير ٥١٢ .

الفصل الرابع والعشوون النظام الاميري

النظام السياسي والاداري في ممالك اوربة الغربية

سياء أوربة الغربية في منتصف القرن العاشر ٢٣٥. النظام الاميري في المانياه ٥٦٥. النظام الاميري في المانياه ٥٦٥. النظام الأميري في فرنسا ٥٦٨. سلطة التابع بن الكبار ٥٢٥. دور المدن ٥٣١. دور الاديرة ٥٣٥. ظهور القصور ٥٣٥. حياة القصر ٥٣٠. الرسوم ( الحقوق ) الاميرية ٥٣٥. الاستبداد الاميري ٥٣٥. المدن

وسلطة الأسقف ٥٣٥ .علاقة التابسع بالمولى ٥٣٧ . يين الولاء ٥٣٥ . الالتزامات المتبادلة بين المولى وتابعه ٥٣٨ . النصح (كونسليوم) ٥٣٨ .العون (اوكسيليوم) ٥٣٥ . الاتاوات الاقطاعية ٤٥٠ . الارث ١٤٥ . تطور النظام الاميري ٤٥٠ الحروب الحميرية ونظم الصلح ٤٤٥ . ماذج من البارونات ٥٤٥ . كثرة الحروب ٢٤٥ . أصول نظم الصلح ٢٤٥ . هدنة الله ٥٥٥ . نظم السلام في المانيا وايطاليا واسبانيا ٥٥٢ . نظم السلام والنظام الأميري ٥٥٢ .

القصل الحامس عشو

السياسة الاميراطورية

من اوتون الأولى إلى وفاة هنري الثالث ٩٦٢ — ١٠٥٦

# المانيا بين ايطاليا والعالم السلافي

997 - 977

نتائج ارجاع الامبراطورية ٤٥٥ . ايطاليا بعد التتوييج الامبراطوري ٥٥٥ امتياز ( ٩٦٣ ) ٥٥٥ . المفاوضات مع الاغريق ٥٥٨ . زواج اوتون الثاني وتتوفانو ( ١٤ نيسان ٩٧٢ ) ٥٦١ . الصلح مع الاغريق ٢٦٥ . المانيا والسلاف ( بلعد ٥٥٥ ) ٣٦٥ . وفاة اوتون الكبير ( ٧ أيار ٩٧٣ ) ٥٦٢ ، اوتون الثاني و بلام المحوبات الداخليه والحارجية ٤٦٥ . الثورة الرومانية ( ٩٧٤ ) ٤٦٥ اوتون الثاني في ايطاليا ٥٦٥ . الحمة الامبراطورية على ايطاليا الجنوبية ٥٦٥ . القضة السلافية في عهد اوتون الثاني ( ٧ كانون الاول القضية السلافية في عهد اوتون الثاني ٢٦٥ . المعارضة الالمانية والايطاليسة ٥٦٥ .

وصابة تيوفانو ٥٦٩ . وفاة تيوفانو (١٥ حزيران ٩٩١) ٥٧٠ . وصابة اديلاييد ( ٩٩١ - ٩٩٤ ) ٧١ . رشد اوتون الثالث ٧١ . حلم الامبراطور اوتون الثالث (١٠٠٧-١٠): أوتون الثالث ٧٧٥ . حملة أوتون الثالث إلى أيطالما (٩٩٦) ٧٤ه . انتخاب غريغوار الحامس بابا ٧٥٥ تتوبيج اونون الثالث ٧٥٥ . عودة أوتون الثالث إلى المانيا ٥٧٥ . ثورة رومًا ضد غريغوار الحامس ٧٦ . السابا سيلفستر الثاني ٧٦ه . حكم هنري الثاني ١٠٠٢ - ١٠٢٤ ) : هنري الثاني ٨١٥ تتويج هنري الثاني امبراطوراً (١٦ شباط ١٠١٤) ٨٣٥ . الامبراطورية المسيحية ٨٤٥ . القيصرية البابرية الامبراطورية في عهـد هنري الثاني ٥٨٥ . هنرى الثاني والبابوية ٥٨٦ . أثر هنري الثاني ٥٨٦.أواثل الاباطرة الفرنكونيين ( ١٠٥٨- ١٠٥٥): كونر ادالثاني ٨٧٥. كونو ادالثاني في ابطاليا ٨٨٥. اثر كونو ادالثاني ٢٠ ٥ المعارضة الكنسة ٢٥٥ . هنري الثالث ٥٩٣ . زواج هنري الثالث (تشريز الثاني ١٠٤٣) ص٥٩ . القضة الايطالية ٥٩٥ . هنري الثالث والكرسي الاقدس ٥٩٥ . تتوييج هنري الثالث امبراطوراً ( ٢٥ كانون الأول ١٠٤٦ ) ٩٩٥ . الامبراطورية المسيحية ( في ١٠٤٦ ) ٥٩٦ . رد الفعل ٥٩٧ . رد الفعل الكنسي . ٩٠٠ . سياسة هنري الثالث الاصلاحية ٢٠١. أثر البابا ليون التاسع ٢٠٢ وفاة هنري الثالث ( ٥ تشرين الاول ١٠٥٦ ) ٦٠٢ .

#### القصل السادس والعشرون

# التوسع الدانياركي

أصول الامبراطورية الدانياركية

ملكة الدانيارك في فاتحة القرنالعاشر ٢٠٤ . هارالدالسن الزرقاء ( ٩٥٠- ٩٨٦ ) ٢٠٧ . الاسترداد الآنغلي – ٩٨٠ ) ٢٠٧ . الاسترداد الآنغلي – الساكسوني في عهد ادوارد ٨٩٩ – ٩٢٥ ) ٢٠٧ . الهجوم الدانياركي في عهد

ادموند ( ۹۳۹ – ۹۶۳ ) وادرد ( ۹۳۳ – ۹۰۵ ) ۱۰۰ . المملكة الآنغلية – الساكسونية في عهد ادوي ( ۹۰۵ – ۹۰۹ ) وادغار ( ۹۰۹ – ۹۷۰ ) ۲۱۰ الرمة ( ۹۷۰ – ۹۷۰ ) ۲۱۰ . الحملات الدانيار كية الاولى في انكلترا ( ۹۸۰ – ۹۸۰ ) ۲۱۱ . العضية النورفيجية ۲۱۲ . الهيمنة للدانيار كية في البالطيك ۲۱۲ فتح سفيند لانكلترا ۲۱۶ . الامبراطورية الدانيار كية عند وفاة سفيند ۲۱۵ .

### كنوت الكبير

#### 1.40 -- 1.15

الملك كنوت ٢١٦. رد فعل الانغلو ــ ساكسون ( ١٠١٥ ــ ١٠١٥) ٢١٧. ضياع النورفيج ( ١٠١٥ ــ ١٠١٧) ٢١٩. كنوت ملك الدانيارك ٢٢٠. كنوت والسلاف ٢٦٠. النورفيج في عهد اولاف القديس ٢٦١. معركة نهر هيلج ( ١٠٢٦) ٢٦٠. فتح النورفيج ( ١٠٢٨ ــ ١٠٣٠) ٢٢٢. الامبر اطورية الدانيار كية ٣٢٣. حـ، كنوت في انكاتوا ٣٢٣. حـكم كنوت في الكانوا ٣٣٣. حكم كنوت في الدانيارك ٢٢٥. حكم كنوت في الروفيج ٢٢٥. سياسة كنوت الكبير الدينية ٢٣٦. الحج إلى روما ( ١٠٢١ ــ ١٠٢٧) ٢٢٧.

## تفتيت الامبراطورية الدانيماركية

#### 1 - 17 - 1 - 40

خلافة كنوت الكبير ٢٢٩ . ماغنوس ملكالنورفيج ٢٢٩ . هاوتاكنوت ملك الداني المحروب ١٠٤٠ . ١٠٤٠ . ٩٣٠ . ملك الداني الداني المحروب ا

#### القصل السابىع والعشرون

#### الملوك والتأبعوري

في النصف الأول من القرن الحادي عشر

النتائج السياسية للنظام الأميري ٦٣٣ . ضعف السلطة الملكية في المانيا : سلطة اوتون الكبير الملكية . الملكية الجرمانية عند وفاة هنري الثالث ٦٣٥ . قصر هنري الرابع ٦٣٦ .

### فرنسا في عهد اوائل الكابسيين

اوج النظام الأميري ٦٣٧ . الكنيسة ٦٣٨ . السلطة الملكية ٦٣٨ . القضية السلالية ١٤٠ . حكم هوغ كابيت ( ٩٨٧ – ٩٩٦ ) ١٤٠ . روبير التقي والاقطاعية ١٤٢ ( ٩٩٦ – ١٠٣١ ) ١٤١ . فتح بورغونيا ٢٤١ . روبير التقي والاقطاعية ١٤٢ هنري الأول ( ١٠٣١ – ١٠٦٠ ) ١٤٢ . الازمة السلالية والنزاع ضد آل بلوا ٢٤٢ . هنري الأول ونورمانديا ٣٤٣ . المملكة الكابسية عند وفاة هنري الأول عند فيليب الاول ( ١٠٦٠ – ١٠٦٧ ) ١٤٤ .

### انكاترا في عهد ادوارد المرف

النظام الأميري في انكلتراه ٢٤ . السلطة الملكية ٦٤٦ . ادوارد المعرف ٦٤٧ . دور غودون ٦٤٨ . ازمة ( ١٠٥١ – ١٠٥٣ ) ٦٤٩ . حسم هارولد ٦٤٩ . ظفر التبعية في منتصف القرن الحادي عشر ٦٥٠ .

الغصل الثامن والعشرون

تحرير الكنيسة الرومانية

حبرية ايتين الناسع

1.04 -- 1.0Y

انتخاب الحبر الأعظم ( في ٢ آب ١٠٥٧ ) ٦٥١ . ايتين التاسع ٦٥٢ . الكاردينال همبرت ٦٥٣ . برنامجه الاصلاحي ٦٥٤ .

> حبرية نيقولا الثاني ( ١٠٥٩ -- ١٠٦١ )

المراسيم الحبرية مه . الانجاه الجديد في السياسة الحبرية ٢٥٨ . التدابير الاصلاحية ٢٥٨ . وفاة البابا نيقولا الثاني ٦٦٠ .

حبرية الكسندر الثاني ( ١٠٦١ — ١٠٧٣ ) ورد الفعل الامبراطوري

شقاق الكنيسة ٦٦٦. بتر العلاقات مع النورمانديين ٦٦٤. حكومة الكسندر الثاني ٦٦٥. اصلاح الكنيسة في عهد الكسندر الثاني ٦٦٥. اصلاح الكنيسة في عهد الكسندر الثاني ٦٦٦. هنري الرابع والكسندر الثاني ٦٦٦. هنري الرابع والكنيسة ٦٦٩. البابوية والنورمانديون ٦٧١.

# فأتحة حبرية غرينوار السابع

البرنامج الغريغوري ٦٧٥ . غريغوار السابع ٦٧٦ . المراسيم الاصلاحية

(آذار ۱۰۷۶) ۲۷۸. تطورالبرنامج الغريغوري ۲۷۹. مرسوم التقليد العلماني (شباط ۱۰۷۵) ۲۸۰. أمالي البابا ۲۸۰. علاقة غريغوار السابع وهنري الرابع (حتى ۱۰۷۵) ۲۸۲.

#### الفصل التاسع والعشرون

تشكل المملكة الآنفلية ــ النورماندية دوقية نورمانديا في منتصف القرن الحادي عشر

غليوم الدعي ، دوق نورمانديا ٥٨٥ . دوقيه نورمانديا ٢٨٦ . حسكم غليوم الدعي ٦٨٧ . غليوم الدعي والكلترا ٦٨٨ . وفاة ادوارد المعرف (٥ كانون الثاني ٦٨٧) . ٩٠٠ .

#### حلة 1.77

انقلاب ( ٢ كانون الثاني ١٠٦٦ ) ٢٩٠ . الاستعدادات النورماندية ١٩٦٠ . استعدادات هارولد ٢٩٢ . معركة هاستنغز ( ٤ تشرين الأول ١٠٦٦ ) ٦٩٢ . تتويج غليوم الفاتح ( ٢٥ كانون الأول ١٠٦٦ ) ٢٩٤ . تدابير التهدئة ٦٩٥ .

# تنظيم انكلترا في عهد غليوم الفاتح

صفات أثر غليوم الفاتح ٢٩٦ . ادخال النظام الأميري إلى انكلترا ٢٩٧ . الصفات الحاصة للنظام الأميري في انكلترا ٢٩٨ . كتاب الحساب الأخير ٢٩٥٠ . الاتاوات الاقطاعية ٥٠٠ . النظم السياسية والادارية ٢٠٠ . السياسة الدينية ٧٠٠ . الكنيسة الانكليزية قبيل الفتح النورماندي ٧٠٣ . تطهير الاكليروس الأعلى ٤٠٠ . اصلاح الكنيسة ٤٠٠ . غليوم الفاتح والكرسي الأقدس ٥٠٠ . الملكية الانكليزية في زمن غليوم الفاتح والكرسي الأقدس ومانديين للنكليزية في زمن غليوم الفاتح والكرسي الأورمانديين للنكليزية في زمن غليوم الفاتح ٢٠٠ . نتائج فتسمح النورمانديين

الفصل الثلاثون

### النزاع بين الكهنوت والامبراطورية

حتى وفاة هنري الحامس

# غرينوار السابع وهنري الرابع

( 1·x0 - 1·v7 )

بدأ النزاع ۷۰۸ . مجاسا اولم وفورشهايم ( شباط ــ آذار ۱۰۷۷ ) ۷۱۲ . مجلس بريكسن وانتخاب كليمان الثالث ( ۲۵ حزيرات ۱۰۸۰ ) ۷۱۷ . أثر غريغوار السابع ۷۲۲ .

# أزمة البابوية بمدغرينوار السابع

1.44 - 1.40

انتخاب في كتورالثالث ٧٢٨. الهجوم الامبراطوري ٧٣٠. الهجوم الغريغوري ٧٣٠. الهجوم الغريغوري ٧٣٠ . اوربينو الثاني ( ١٢ آذار ١٠٨٨ ) ٧٣٢ .

### الكهنوت والامبراطورية

في حبرية اوربينو الثاني

1.44 - 1.44

الشقاق والقضية الرومانية ٧٣٤ . اوربينر الثاني وألمانيا ٧٣٥ .

# نزاع التقليد العلماني والكنسي

في عبد هنري الحامس ۱۱۰۰ – ۱۱۲۰

انتخاب باسكال الثاني ( ١٣ آب ١٠٩٩ ) ٧٤٦ . أزمة الملكية في جرمانيا ٧٤٩. باسكال الثاني والتقليد ١٥١ . النظرية الفرنسية في التقليد ٧٥٧ . هنري الحامس في ايطاليا ٧٥٥ . انتخاب جيلاز الثاني ٢٦٦ . كاليكست الثاني ٧٦٩ . ألمانيا بعد عودة هنوي الحامس ٢٦٩ . المفاوضات بين كاليكست الثاني وهنري الحامس ٢٧٩ . كونكوردات فورمز ( ١٣ ايلول ١١٢٢ ) ٧٧٤ . همائص كونكوردات فورمز ( ٧٧ ايلول ٢١٢٢ ) ٧٧٤ .

الفصل الحادي والثلاثون

أصول النزاع

بين المملكة الكابسية والآنغلية ـ النورماندية

#### المناوشات الاولى

11 .. - 1.74

نتائج فتح النورمانديين لانكلترا ٧٨٠ . السياسة الكابسية ٧٨١ . فيليب وروبير كورتهوز ٧٨١ اجتياح الفيكسان ووفاة غليوم الفاتح ( ٩ ايلول ١٠٨٧) ٧٨٧ . تجزئة المملكة الآنغلية ـ النورماندية ٧٨٧ . غليوم الأشقر ملك انكلترا ٧٨٧ . سياسة غليوم الأشقر القارية . المملكة الكابسية في آخر القرن الحادي عشر ٧٨٤ . تقدم السلطة الملكية في عهد فيليب الأول ٧٨٥ . توسع الدومين الملكي ٧٨٠ . نزاع المملكتين الكابسية والآنغلية ـ النورماندية في آخر القرن الحادى عشر ٧٨٨ .

### التنافس بين هنري الاولى ولويس السادس

1150-11..

جلوس هنري الاول في انكلترا ولويس في فرنسا ٧٨٧. هنري الاول ملك انكلترا ٧٨٨. لويس السادس ملك فرنسا ٧٨٨. هنري الاول والبارونات الانكليز ٧٩٠، توطيد الوحدة الآنغلية \_ النورماندية ٧٩١. قطع العلاقات بين هنري الاول والمملكة الكابسية ٧٩٢. لويس السادس واقطاعية الدومين ( ١١٠٠ – ١١٠٨) ٧٩٤. الغزو الالماني لفرنسا ( غوز \_ آب ١١٠٤) ٧٩٢. الغزو الالماني لفرنسا ( غوز \_ آب ١١٠٤) ٧٩٦. الاقطاعات الكابرى في عهد لويس السادس والحركة القومونية ٨٠١. الاقطاعات الكابرى في عهد لويس السادس السادس وكبار الاقطاعين ٨٠٠. أثرلويس السادس ٨٠٠. حكومة هنري الاول في انكلترا ٤٠٨.

# تطور المملكتين الكابسية والآنغلية ــ النورماندية

من ١١٣٥ إلى ١١٥٥

وفاة هنري الاول ( 1 كانوت الاول ١١٣٥ ) ولويس السادس ( ١ آب ١١٣٧ ) ٢٠٠٠ . فواة هنري الاول ١١٣٧ ) ٢٠٠٠ . خلف هنري الاول ١١٣٧ ) ٢٠٠٠ . خلف هنري الاول ١١٣٧ . ١٠٠٠ . معارضة البارونات ٢٠٠٠ . معارضة البارونات ٢٠٠٠ . معارضة الكنيسة ٢٠٠١ . الحرب الاهلية في انكلترا ( ١١٣٩ – ١١٤١ ) ١٠٠٠ فتح جوفروا بلانتاجونيه لنورمانديا ١١٨٠ . انكلترا ونورمانديا في منتصف القرن الثاني عشر ١٨١٠ . لويس السابع ملك فرنسا ٢٨١ . دور آلينور اكيتانيا ٢٨٠ . اللام مع الكنيسة ١٨١ . حرب الشامبانيا ١٨١٠ . السلام مع كونت الشامبانيا والكنيسة ١٨١ . الحرب الصليبية الثانية ١٨١٤ . حكم سوجر كونت الشامبانيا والكنيسة ١٨١ . الحرب الصليبية الثانية ١٨١٤ . حكم سوجر الامبراطورية الآنجفية الآنغلية ـ النورماندية ١٨٥ . تشكيل الامبراطورية الآنجفية ١٨٥ . تشكيل

### الفصل الثاني والثلاثون الحرب الصليبية

#### تكوين فكرة الحرب الصلمبة

مشروع الحرب الصليبية ٨١٨ . القضية الاسلامية في القرن العاشر ٨١٨ . فتح النورمانديين لصقليمة ٩٦٨ . الحرب الصليبية في اسبانيا ٨٢٠ . الحرب المسيحية في اسبانيا ٨٢٨ . الحرب الصليبية في اسبانيا ٨٣٣ . الحرب الصليبية الفرنسية الأولى في اسبانيا ( ١٠٦٣ – ١٠٦٥ ) ٨٣٤ . أخذ طليطلة على يد الفونسو السادس ( ١٠٨٥ ) ٨٣٨ . رد الفعل الاسلامي ٨٣٦ . حرب صليبية فرنسية جديدة في اسبانيا ( ١٠٨٧ – ١١٠١ ) ٨٢٧ . البابوبة والحرب الصليبية ٨٣٨ . مؤتمر بليزانس ( آذاره ١٠٥ ) . اوربينو الثاني في فرنسا ٨٣١ . محمع كليرمون ( تشرين الثاني م١٠٥ ) ٨٣٨ . وحيوش الحرب الصليبية م١٠٥ . مؤتوبها ( ١٠٩٥ – ١٠٩٠ ) ٨٣٨ . جيوش الحرب الصليبية ٨٣٨ .

### الزحف على القدس

#### 1.49 - 1.47

اخفاق الحرب الصليبية الشعبية ١٨٩٠ حشد الجيوش الصليبية في القسطنطينية ١٨٤٠ موقف الامبراطور الكسيس من الصليبين ١٨٤٠ موقف ريون سان جيل من الكسيس الأول ١٨٤٤ أخذنيقية (حزيران ١٠٩٧) ١٨٤٥ أخذنيقية (عزيران ١٠٩٧) ١٨٤٥ أخذ هرقلة (ايلول ١٠٩٧) ١٨٤٨ أخذ هرقلة (ايلول ١٠٩٧) ١٨٤٨ انتصار الما ١٠٩٧ مصار الطاكية ١٨٤٧ انتصار الصليبين على كربغا (٢٨ حزيران ١٠٩٨) ١٨٤٨ الزحف على القدس ١٨٤٩ أخذ القدس (١٥ تموز ١٠٩٩) ١٠٨٠ ا

العصر الوسيط - - ٦

### الحرب الصليبية في الشرق والغرب

في بدابة القرن الثاني عشر

حملة النجدة ( ١١٠١ ) ٨٥٢ . الدفاع الاسلامي في اسبانيا ٨٥٣ . الحرب الصليبية عام ١١١٤ . الحرب الصليبية عام ١١٨ وأخمان سرقسطة ٨٥٥ . نتائج الحرب الصليبية الفرنسية في اسبانيا .

الفصل الثالث والثلاثون

### حضارة القرنين العاشر والحادي عشر

#### القرن العاشر

الازمة الاقتصادية

انحطاط التجارة ٨٥٧. النظام الدوميني في القرن العاشر ٨٥٨. انحطاط الصناعة ٨٦٠. ركود الزراعة ٨٦٠. اتلاف الأرياف ٨٦١. النظام الأميري والطبقات الريفية ٨٦٢. التحكم الأميري ٨٦٣. بؤس الفلاح ٨٦٤. المجاعات ٨٦٨. الأوبئة ٨٦٨. الازمة الاجتاعية ٨٦٨.

#### الانحطاط الفكرى

ضعف الروح الدينية ٨٦٧ . الاخلاق الأسقفية ٨٦٧ . انحطاط الاديرة ٨٦٨ الانحطاط الفكري ٨٦٨ . الادب الكنسي ٨٧٠ . او كسيليوس وفولخاربوس ٨٧٠ . القديس اودون ٨٧٠ . آتسون فرسي وراتيه لييج ٨٧١ . الشعر الحماسي ٨٧٢ . ديجينون بروم ٨٧٣ . الفقر الأدبي ٨٧٣ .

#### القرن الحادى عشر

النهضة الاقتصادية

صفات القرن الحادي عشر العامة ٨٧٤.

#### الاستعمار الزراعي

الظروف الملائمة للنهوض الزراعي ٨٧٤ . التقدم الاجتاعي ٨٧٥ . زيادة الولادة ٨٧٦ . الضيوف ٨٧٦ . تقدم الاستعار الزراعي ٨٧٧ . الزراعـــات الأساسة ٨٧٨ . تربية الحوان ٨٧٨ . غنى الطبقة الريفية ٨٧٨ .

#### النهضة التجارية

العودة الى اقتصاد المبادلة ٨٧٩. التجارة البندقية ٨٧٩. التجارة الاسكاندينافية ١٨٨. الحياة البحرية في البلاد المنخفضة ١٨٨. انشاء اسواق جديدة ١٨٨. تشكيل رابطات التجار ١٨٨٠. الطرق التجارية الكبرى ١٨٨٠ نهضة الحياة المدنية ٥٨٨. ظهور الصناعة ١٨٨٠. طبقة وجهاء المدينة ١٨٨٠. حركة تحرير المدن ١٨٨٠. في ايطاليا الشمالية ١٨٨٩. في الفلاندر وفي شمال فرنسا ١٨٨٠. الحريات المدنية ١٨٨٠.

### النهضة الفكرية والفنية

#### المقظة الدينية

اشعاع نظام كاوني ٨٩٢. كاوني والعمل الفكري ٨٩٣٠ مركة النسك ٨٩٤ دير سيتو ٨٩٤ مسيتو وحضارة العصر الوسيط ٨٩٦ اصلاح الكنيسة العصرية ٨٩٨ المدارس الاسقفية ٨٩٨ التعليم ٨٩٨ و الجدل الديني المذهبي ٨٩٨ و الجدل حول الاصلاح الغريفوري ٨٩٨ و تحويل العالم الأميري ٨٩٩ و الفروسية ٥٠٠

# الفكر المسيحي في القرن الحادي عشر

جيربير ١٠١، مدرسة شارتر ١٠٥، روسلن كومبين ١٠٥، القديس آنسلم ٥٠٥، الجدل في بداية القرن الثاني عشر ١٠٦، ورد الفعل الصوفي ١٠٥، القديس بطرس داميان ١٠٧، الأثار الجدلية ١٠٨، النهضة الحقوقية ١٩٠،

#### بداية الفن الرومانسي

النهضة الفنية في القرن الحادي عشر ٩١٦ . البناء ٩١٢ . النحت ٩١٢ . الرسم والمنمنات ٩١٣ .

# الحركة الأدبية في القرن العاشر

صفات النهضة الأدبية ٩١٣ . التاريخ في عصر اوتون الكبير : ليودبراند وكيون ٩١٥ . فيدو كند كورفيه ٩١٥ . الشعر الجماسى : روزفيتا ٩١٥ . ايكهارد القديس ـ غال ٩١٩ . الأدب الرمزي ٩١٧ . النهضة الأدبيــة في فرنسا ٩١٧ . فلودوار رنس ٩١٧ . ريشيه راهب دير القديس ربي ٩١٧ .

## الحركة الأدبية في القرن الحادي عشر

الآثار الأدبية في القرن الحادي عشر ٩١٨ . مطرزة بأيّو ٩١٩ . مؤرخو الحمالة الصليبية الاولى ( ١٠٩٥ – ١٠٩٩ ) ٩١٩ . غيبيرنوجان ٩٢٠ . سوجو ٩٢٠ . مجموعات الرسائل: ايف شارتر ٩٢١ . ظهور الشعر في اللغة العامية ٩٢١ . أغاني الفخر الاولى ٩٢٢ . الشعراء الطوافون الاوائل ٩٢٣ . الحيوية الادبية في القرن الحادي عشر ٩٢٤ .

# كلمذشكر

أممق الشكر لكل من أسهم في نشر هذا المكتاب







الموسوعة التَامِجنية الْحَدِيث

**\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$**\$\$



بتاسج يته الحديثة

تاريخ العصر الوسيط

من أواخر العصر الروماني إلى القرن الثاني عشر

تاريخ العصر ألوسيط

من القرن الثاني عشر إلى عصر النهضة

تاريخ عصر النهضة تاريخ القرن السابع عشر تاريخ القرن الثامن عشر تاريخ النصف الأول من القرن التاسع عشر تاريخ النصف الثاني من القرن التاسع عشر تاريخ القرن العشرين

1980-19 ..

التاريخ الدبلوماسي

1901-198.

تاريخ عصرنا.

منذ ١٩٤٥

قضايا عصرنا

منذ ١٩٤٥

تاريخ الحركات القومية (يقظة القوميات الأوربية) أربعة أجزاء